## دِنْ أَلْمُ الْمُ ال ( تفسير سورة الصافات وهي مكية )

قال النسائى أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد : يعنى ابن الحارث \_ عن ابن أبى ذئب قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر نابالتخفيف ويؤمنا بالصافات ، تفرد به النسائى

﴿ بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ وَٱلصَّافَّتِصَفَّا ﴿ فَالزَّجِرَاتِ زَجْرًا ﴿ فَالشَّلِيَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُمْ ۖ لَوَّاحِدٌ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِوَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرِق ﴾

قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحي عن مسروق عن عبد الله بن مسعودرضي الله عنه أنه قال (والصافات صفا) وهي الملائكة (فالزاجرات زجراً) هي الملائكة (فالتاليات ذكرا) هي الملائكة ، وكذا قال ابن عباس رضى الله عنهما ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدى وتنادة والربيع بن أنس قال قنادة : الملالمكة صفوف في الساء . وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عجد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فضلنا على النساس بثلاث . جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعل لنا ترابها طهورا إذا لم نجد المساء ، وقد روى مسلم أيضًا وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن ممرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلَا تَصَفُونَ كَمَا تَصَفَ اللائكَةُ عند ربهم ؟» قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ قال مسلى الله عليه وسنم ﴿ يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف ، وقال السدى وغيره معنى قوله تعالى ( فالزاجرات زجراً ) أنها تزجر السحاب ، وقال الربيع بن أنس ( فالزاجرات زجرا ) ما زجر الله تعالى عنه في القرآن ، وكذا روى مالكءن زيدبن أسلم ( فالتاليات ذكرًا ) قال السدى اللائكة يجيئون بالكناب والقرآن من عند الله إلى الناس وهذه الآية كقوله تعالى ( فالملقيات ذكرا \* عذرا أو نذرا) . وقوله عز وجل ( إن إله كم لواحد رب السموات والأرض ) هذا هو القسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات والأرض ( وما بينهما ) أي من المخلوقات ( ورب المشارق ) أي هو للالك المتصرف في الحلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من الشرق وتغرب من المغرب . واكتنى بذكر المشارق عن المغارب لدلاتها عليه وقد صرح بذلك في قوله عز وجل ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ) وقال تعمالي في الآيه الأخرى ( رب المُشرقين ورب الغربين ) يعنى في الشتاء والصيف للشمس والقمر

﴿ إِنَّا :َينَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةِ ٱلْكُواكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ \* دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ \* إِلَّا مَن خَطِفَ ٱلنَّطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَا قِبْ ﴾ فَيُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ \* دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ \* إِلَّا مَن خَطِفَ ٱلنَّفَظْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَا قِبْ ﴾ غَبر تعالى أنه زين السّاء الدنياللناظرين إلها من أهل الأرض بزينة الكواكب ، قرى بالإضافة وبالبدل وكلاهما

بمعنى واحسد فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤهاجرم السهاء الشفاف فتضىء لأهل الأرض كما قال تبارك وتعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين \* وأعتدنا لهم عــذاب السعير ) وقال عز وجل ( ولقد جعلنا في السهاء بروجا وزيناها للناظرير \* وحفظناها من كل سيطان رجم \* إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) فقوله جل وعلا ههنا ( وحفظاً ) تقديره وحفظناها حفظاً ( من كل شيطان مارد ) يعنى المتمرد العاتى إذا أراد ن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه ولهــذا قال جل جلاله ( لا يسمعون إلى الملاً الأعلى ) أى لئلا يسلوا إلى الملاُّ الأعلى وهي السموات ومن فها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى ممــا يقوله من شرعه وقدره كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تبارك وتعالى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلى الكبير) ولهذا قال تعالى ( ويقذفون ) أى يرمون ( من كل جانب ) أى من كلجهة يقصدون السهاء منها ( دحوراً ) أي رحمًا يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلىذلكويرحمون(ولهمعذابواصب)أي في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر كما قال جلت عظمته ( وأعتدنالهم عذاب السعير ) وقوله تبارك وتعالى ( إلا من خطف الخطفة ) أي إلا من اختطف من الشياطين الخطفة وهي السكلمة يسمعها من السهاء فيلقمها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر إلى الذي تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيَّدهب بها الآخر إلى السكاهن كما تقدم في الحديث ولهذا قال ( إلَّا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ) أي مستنير . قال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بنجبيرعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان للشياطين مقاعد في السهاء قال فسكانوا يستمعون الوحى قال وكانت النجوم لاتجرى وكانت الشياطين لا ترمى قال فاذا ممعوا الوحى نزلوا إلى الأرض فزادوا فى الـكلمة تسعا قال فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرفه قال فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله فقال مَا هو إلا من أمر حدث قال فبعث جنوده فاذا رسول الله عليه وسلم قامم يصلي بين جبلي نخلة قال وكيم يعني بطن نخلة قال فرجعوا إلى إبليس فأخبروه فقال هذا الذي حدث ، وستأتى إن شاء الله تعالى الأحاديث الوارَّدة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارًا عن الجن أنهم قالوا ﴿ وَأَنَا لَمُسَا السَّماء فوجدناها ملثت حرساً هديدا وشُها \* وأناكنا نقعد منها مقاعدالسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدا \* وأنا لاتدرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد ربهم رشدا)

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْنَ خَلَقُنَا إِنَّا حَلَقْنَا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرِ مُبِينَ \* أَو عَبَنَ وَيَسْخَرُونَ \* وَإِذَا رَأُواْ عَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ \* وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرِ مُبِينَ \* أَ وَذَا مِثْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظَمًا لَا يَذُ كُرُونَ \* وَإِذَا لَمْ عَلَا الْأَوْلُونَ \* قُلْ نَمَ هُ وَأَنتُمْ كَذِخِرُونَ \* فَإِنّا هِي رَجْرَةٌ وَحِدَةٌ وَخِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ والشياطين والمخلوقات العظيمة ؟ وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه أم من عددنا فانهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم ، وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث ؟ وهم يشاهدون ما هو أعظم عما أنكروا كا قال عز وجل خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ثم بين أنهم خلقوامن شيء ضيف فقال ( إنا خلقناهم من طين لازب ) قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك : هو الجيد الذي يلترق بعضه بيعض ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما وعكرمة هو اللزج الجيد، وقال قتادة هو الذي يلزق باليد ، وقوله عز وجل ( بل عجبت ابن عبد من تكذيب هؤلاء الذكرين للبعث وأنت موقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر المحبب وهو إعادة الأجسام بعد فناهها وهم مخلاف أمرك من شدة تكذبهم يسخرون كما تقول لهم من ذلك الأمر المحبب وهو إعادة الأجسام بعد فناهها وهم مخلاف أمرك من شدة تكذبهم يسخرون عما تقول لهم من ذلك الأمر المحبب وهو إعادة الأجسام بعد فناهها وهم مخلاف أمرك من شدة تكذبهم يسخرون عما تقول لهم من ذلك

قال تتادة: عجب عمد صلى الله عليه وسلم وسخر ضلال بنى آدم (وإذارأواآية)أى دلالة واضحة على ذلك (يستسخرون) قال مجاهد وقتادة يستهزئون (وقالوا إن هسذا إلا سحر مبين) أى إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبين ( أثذامتنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون \* أو آباؤنا الأولون) يستبعدون ذلك ويكذبون به (قل نعم وأنتم داخرون)أى قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابا وعظاما وأنتم داخرون أى حقيرون تحت القدرة العظيمة كماقال تبارك تعالى (وكل أتوه داخرين). ثم قال جلت عظمته ناجره تعالى (وكل أتوه داخرين). ثم قال جلت عظمته (فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم ينظرون) أى فانما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم دعوة واحده أن يخرجوا من الأرض فإذاهم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة والله تعالى أعلم .

﴿ وَفَالُوا يَلِوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ \* هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنثُم بِهِ تُسَكَذَّ بُونَ \* أَحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهَمْ وَمَا كَا نُوا يَعْبُدُونَ \* مِن دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ \* وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْتُولُونَ \* مَا لَـكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ \* بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾

يخبر تعالى عن قبل السكفار يوم القيمة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا ، فإذا عاينوا أهوال القياميُّة ندمواكل الندم-يثلاينفعهم الندم ( وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين ) فتقول لهم الملائكة والمؤمنون ( هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ) وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ولهذا قال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) قال النعان بن بشيروضي الله عنه يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم ، وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدى وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن أسلم ، وقال سفيان الثورى عن مماك عن النمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( احشروا الذين ظلمون وأزواجهم ) قال إخوانهم . وقال شريك عن سماك عن النعمان قال : سمعت عمر يقول (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) قال أشباههم . قال يجيءأصحاب الزنامع أصحاب الزنا وأصحاب الربامع أصحاب الربا، وأصحاب الحمر مع أصحاب الحمر ، وقال خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما أزواجهم نساءهم وهذا غريب والمعروفعنه الأولكا رواه مجاهد وسعيد بن جبير عنه أزواجهم قرناءهم وما كانوا يعبدون من دون الله أى من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أما كنهم . وقوله تعالى ( فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) أي أرشدوهم إلى طريق جهنم وهذا كقوله تعالى ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياوبكما وصهامأ واهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ) وقوله تعالى ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) أى قفوهم حتى يسئلواعن أعمالهم وأقوالهمالتي صدرت عنهم في الدار الدنيا كما قال الضحاك عن ابن عباس يعني احبسوهم إنهم محاسبون . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا المعتمر بن سليان قال معت ليثا يحدث عن بشرعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله مالكين « أيما داع دعا إلى شيء كان موقوفا معه إلى يوم يوم اليقامة لا يغادره ولا يفارقه وإن دعا رجل رجلا» ثم قرأ (وقفوهم إنهم سؤولون ) ورواه الترمذي من حديث ليث بن أبي سلم ، ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبر اهم عن معتمر عن ليث عن رجل عن أنسروضي الله عنه مرفوعا . وقال عبد الله بن المبارك مستعبَّان بن زائدة يقول إن أولما يسئل عنهالرجل جلساؤه ، ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ (ما لسكم لاتناصرون ؟ )أى كما زغمتم أنكم جميع منتصر (بلهماليوم مستسلمون ) أي منقادون لأمر الله لايخالفونه ولا يحيدون عنه والله أعلم

﴿ وَأَقْبَلَ بَمْضُهُمْ عَلَى الْبَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ \* قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ ۖ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ \* قَالُوا بَل لَّمْ ۖ تَكُونُوا

مُوْمِنِينَ \* وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلطَانِ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَٰنِينَ \* فَحَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا يُقُونَ \* فَأَغُو يُنسَكُمُ إِنَّا كُنَّا خَوِينَ \* فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَر كُونَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ \* إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ بَسْتَكْبِرُونَ \* وَيَقُولُونَ أَنْنِنًا لَتَارِكُوا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ \* بَلْ جَآء بِالحُقِّ وَمَمَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وَمَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار (فيقول الضعفاء للذين استكبروا إناكل فيها إن الله قد حكم بين العباد) وقال تعالى (ولو ترى إذا الظالمون موقو فون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ، يقول الذين استضعفوا للذين استضعفوا الذين المروننا أن نكفر بالله ونجمله بل كنتم جرمين \* وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجمله اندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا همل يجزون إلا ما كانوا يعملون ) وهكذا قالوا لهم همنا (إنكم كنتم أعزاء ، وقال بحاهد يعنى عن الحق والكفار تقوله للشياطين . وقال قتادة قالت الإنس علينا لأناكنا أذلاء وكنتم أعزاء ، وقال بحاهد يعنى عن الحق والكفار تقوله للشياطين . وقال قتادة قالت الإنس للجن إنكم كنتم تأتوننا عن الحين الحقوقة يأتيه عند كل خير لنا الباطل وتصدونا عن الحقوقال الحسن في قوله تعالى (إنكم كنتم تأتوننا عن الحيين ) أى والله يأتيه عند كل خير يرده فيصده عنه ، وقال ابن زيد معناه تحولون بيننا وبين الحير ودد تمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالحير الذي يرده فيصده عنه ، وقال من حيت نأمنكم .

وقوله تعالى (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ) تقول القاده من الجن والإنس للاتباع ما الأمر كا تزهمون بل كانت قابدكم منكرة للا بمان قابلة الكفر والعصيان (وما كان لناعايكم من سلطان) أى من حجة على صحه ما دعونا كم إليه (بلكنتم قوماطاغين) أى بل كان فيسكم طفيان و مجاوزة للحق فلهذا استجبم لناوتركتم الحق الذى جاءوكم به الأنبياء وأقام والكم الحجيع على صحة ما جاء وكم به فخالفتموهم (فحق علينا قول ربنا إنالله اتقون \*فأغوينا كم إنا كناغاوين) يقول الكبراء المستضعفين حقت علينا كلمة الله إنا من الأشقياء النائقين للمذاب يومالقيامة (فأغوينا كم إنا كناغاوين) يقول الكبراء المستضعفين حقت علينا كلمة الله إلى ما نحن فيه فاستجبم لنا ، قال الله تبارك و تعالى (فانهم يومئذ في العذاب مشتركون ) أى الجمع في الناركل عسبه (إنا كذلك نفعل بالجرمين \*إنهم كانوا ) أى في الله الله إلا أله يستكبرون ) أى الجميع في الناركل أن يقولوها كما يقولها المؤمنون قال ابن أي حاتم حدثنا عبيد الله ابن أخى ابن وهب حدثنا عمى حدثنا الليث عن ابن مسافر يعنى عبد الرحمن بن خالدعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة رضى الله عند قال : قال يرسول الله الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ألله فقد عصم منى ماله ونفسه على الله يلا الله يستكبرون وأنول الله تعالى في كتابه وذكر قوما استكبروا فقال تعالى (إنهم كانوا إلا عقيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ؟ ويقولون نعبد الله والله عن سعيد الجريرى عن أي العلاء قال : يؤتى بالنهارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله والمسيح فيقال لهم خذوا ذات الثمال ، ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله والمسيح فيقال لهم خذوا ذات الثمال ، ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله والمسيح فيقال لهم خذوا ذات الثمال ، ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله ولمسيح فيقال لهم خذوا ذات الثمال ، ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون

<sup>(</sup>٢) بكسر الراء وسكون الثين ابن أبي يزيد الضبعي

ثم يقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون فيقال لهم خذوا ذات الشال. قال أبو نضرة فينطلقون أسريح من الطير . قال أبو العلاء ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبدالله تعالى فيقال لهم هل تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون نعم أنه لا عدل له . قال فيتعرف لهم تبارك وتعسالى وتقدس وينجى الله المؤمنين ( ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ) أى أنحن تنزك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم ( بل جاء الحق يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرعة الله تعالى له من الاخبار والطلب ( وصدق الرسلين) أى مدقهم فيا أخبروا عنه من الصفات الحيدة ، والمناهج السديدة ، وأخبر عن الله تعسالى فى شرعه وأمره كما أخبروا ما يقال لك إلا ما قد قبل الرسل من قبلك ) الآية

يقول تعالى مخاطبا للناس إنكم لذائقو العذاب الأليم \* وما تجزون إلاماكنتم تعملون ) ثم استثنىمن ذلك عباده المخلصين كما قال تعسالي ( والعصر إن الإنسان لغي خسر \* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقال عز وجل ( لقد خلفنا الإنسان في أحسن تقويم جثم رددناه أسفل سافلين \* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقال تعمالي (وإن منكم إلا واردهاكان على ربك حتما مقضيا \* ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فها جثيا ) وقال تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب البمين ) ولهذا قال جل وعلا ههنا ( إلا عباد الله المخلَّسين ) أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما يشاء الله تعالى من التضعيف. وقوله جل وعلا (أولئك لهم رزق معلوم) قال قتادة والمدى يعنى الجنة ثم فسره بقوله تعالى ( فواكه ) أى متنوعة ( وهم مكرمون ) أى يخدمون ويرفهون وينعمون(في جنات النعم ، على سرر متقابلين ) قال مجاهد لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . وقال ابن أبي حاتم حدثنا يحيي بن عبدك القزويني حدثنا حسان بن حسان حدثنا إبراهيم بن بشر حدثنا يحيي بن معين حدثنا إبراهيم القرشي عن سعيدبن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاً هذه الآية ( على سرر متقابلين) ينظر بعضهم إلى بعض حديث غريب . وقوله تعالى ( يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء للـة للشـّار بين ، لافيها غول ولاهم عنها ينزفون ) كما قال عز وجل في الآية الأخرى ( يطوف عليهم ولدان مخلدون \* بأكواب وأباريق وكأسمن معين ﴿ لا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلا يَنزُفُونَ ﴾ نزه التسبحانه وتعالى خمر الجنَّة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل جملة فقال تعالى هاهنا ( يطاف عليهم بكأس من معين ) أي بخمر من أنهار جارية لايخافون انقطاعها ولا فراغها قال مالك عرش زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاء أي لونهامشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الردي من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة إلى غير ذلك بما ينفر الطبع السلم .وقوله عز وجل ( الدة الشاريين ) أي طعمها طيب كلونها وطيب الطعم دليل على طيب الريم بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك وقوله تعالى ( لا فيها غول )يعنى لا تؤثر فيهم غولا وهو وجع البطن قاله ابن عباس رَضَى الله عنهما ومجاهدوقتادة وابن زيدكا تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها ، وقيسل المراد بالغول ههنا صداع الرأس وروى لهكذاعن ابن عباس رضى الله عنهما وقال قتادة هوصداع الرأس ووجع البطن وعنه وعن السدى لاتغتال عقولهم كماقال الشاعر:
في زالت الكأس تفتالنا \* وتذهب بالأول الأول

وقال سعيد بن جبير لا مكروه فيها ولا أذى ، والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن ، وقوله تعسالى (ولاهم عنها ينزفون) قال مجاهد لاتذهب عقولهم وكذا قال ابن عباس وعمد بن كعب والحسن وعطاء بن أبى مسلم الحراسانى والسدى وغيرهم وقال الضحاك عن ابن عباس فى الحمر أربع خسال السكر والصداع والتىء والبول فذكر الله تعالى خر الجنة فنزهها عن هذه الحسال كاذكر في سورة الصافات وقوله تعالى ( وعندهم قاصرات الطرف) أى عفيفات لا ينظرن إلى غسير أزواجهن كذا قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدى وغيرهم . وقوله تبارك وتعالى (عين) أى حسان الأعين وقيل ضخام الأعين وهو يرجع إلى الأول وهى النجلاء العيناء فوصف عيونهن بالحسن والعفة كقول زليخا فى يوسف عليه الصلاة والسلام حين حملته وأخرجته على تلك النسوة فأعظمنه وأكبرنه وظان أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره قالت ( فذلكن الذى لمتنى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعم ) أىهوم هذا الجال عفيف تقى نقى وهكذا الحور العين ( خيرات حسان ) ولهذا قال عز وجل ( وعندهم قاصر ات الطرف عين ) وقوله جل جلاله ( كأنهن بيض مكنون ) وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان قال على بن أى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما ( كأنهن بيض مكنون ) وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان قال على بن أى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما ( كأنهن بيض مكنون ) وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان قال على بن أى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنها مثل لؤلؤة الفو ، اص ميزت من جوهر مكنون

وقال الحسن (كأنهن بيض مكنون) يعنى محسون لم تحسه الأيدى، وقال السدى: البيض في عشه مكنون وقال سعيد بن جبير (كأنهن بيض مكنون) يعنى بطن البيض وقال عطاء الحراسانى هو السحاء الذى يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة ، وقال السدى (كأنهن بيض مكنون) يقول بياض البيض حين ينزع قشره واختاره ابن جرير لقوله مكنون قال والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدى بخلاف داخلها واقه أعلم . وقال ابن جرير حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب حدثنا محمد بن الفرج الصدفى الدمياطي عن عمرو بن هاشم عن ابن أبي كريمة عن هشام عن أمه عن أمه عن أمهمة رضى الله عنها قالت قلت يارسول الله أخبرنى عن قول الله عز وجل (حورعين) قال «العين النسخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر » قلت يارسول الله أخبرنى عن قول الله عن وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا النهدى حدثنا أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله المحدث الوالناس خروجا إذا بعثوا ، وأنا خطيهم إذا وفدوا ، وأنا مبشرهم إذا حزنوا ، وأنا شفيعهم إذا حبسوا لواء الحدد

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى ٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ \* قَالَ قَا ثِلْ مِنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِى قَرِينَ \* يَقُولُ أَء نَّكَ لَينَ ٱلْمُصَدِّقِينَ \* قَالَ عَلَ أَنتُم مُطَّلِعُونَ \* فَأَطَّلَمَ فَرَءاهُ فِي سَوَآء أَبَلْحِيمٍ \* قَالَ عَلَ أَنتُم مُطَّلِعُونَ \* فَأَطَّلَمَ فَرَءاهُ فِي سَوَآء أَبَلْحِيمٍ \* قَالَ تَاللَهُ إِنْ اللّهُ وَلَا يَعْمَهُ رَبِّى لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ \* أَفَا نَحْنُ بِمِينِينَ \* إِلّا مَوْ تَلَناأُلُو وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَهُ رَبِّى لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ \* أَفَعَلُ اللّهُ وَلَا يَعْمَهُ رَبِّى لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ \* أَفَعَلُ اللّهُ وَلَا يَعْمَهُ رَبِّى لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ \* أَفَعَلُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يومئذ بيدى ، وأنا أكرم ولدآدم علىالله عز وجل ولا فخر ، يطوف على ألف خادم كأنهن البيض المكنون ــ أواللؤلؤ

المسكنون، ، والله تعالى أعلم بالصواب .

يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أىعن أحوالهم وكيفكانوا فىالدنيا وماذا كانوا يعانون فيها وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم فى تنادمهم ومعاشرتهم فىمجالسهم وهم جلوس على السرر والحدم

بين أيديهم يسعون وبجيئون بكل خير عظم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ( قال قائل منهم إنى كان لى قرين ) قال مجاهد يمنى شيطانا . وقال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما هو الرجل الشيرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا ، ولاتنافي بين كلام مجاهد وابن عباسرضي الله عنهما فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان وكلاهما يتعاونان قال الله تعالى (يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) وكل منهما يوسوس كماقال الله عزوجل ( من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس) ولهذا (قال قائل منهم إنى كان لى قرين يقول أتنك لمن المسدقين ) أي أ أنت تمسدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد ، والكفر والعناد ( أثذا متنا وكناترابا وعظاما أثنا لمدينون ) قال مجاهد والسيدى لمحاسبون ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرظي لمجزيون بأعمالنا وكلاهما صحيح قال تعالى ( قال هـــل أنتم مطلعون ) أى مشرفون يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة ( فاطلع فرآه في سواء الجحم ) قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وخليد العصرى وقتادة والسدى وعطاء الحراساني يعنى في وسط الجحم ، وقال الحسن البصرى في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد ، وقال قتادة ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلى ، وذكر لنا أن كعب الأحبار قال في الجنة كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فها فازداد شكرا ( قال تالله إن كدت لتردين) يقول المؤمن مخاطبا للسكافر والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك ( ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ) أي ولولا فضل الهطى لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت محضر معك في العذاب ولكنه نفضل على ورحمني فهداني للأيمان وأرهدنى إلى توحيده (وماكنا لنهتدى لولاً أن هدانا الله ) . وقوله تعالى ( أفما نحن بميتين \* إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين) هذا من كلام المؤمن مغتبطا نفسه بما أعطاه الله تعالى من الحلد فى الجنة والإقامة فى دار السكرامة بلا موت فيها ولا عذاب ولهذا قال عز وجل ( إنهذا لهو الفوز العظيم ) . وقال ابنأى حاتم حدثنا أبوعبدالله الظهراني حدثنا حفس بن عمرالعدني حدثنا الحكين أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة (كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون) قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله عزوجل ( هنيئاً ) أي لا عو تون فيها فعندها قالوا ( أفما نحن بميتين \* إلامو تتنا الأولى وما نحن بمعذبين ) وقال الحسن البصرى : علموا أن كل نعيم فإن المُوت يقطعه فقالوا ( أفما نحن بميتين \* إلا موتتنا الأون وما نحن بمعذبين ) قيل لا ( قالوا إن هذا لهوالفوزالمظيم ) وقوله جل جلاله ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) قال قتادة هذا من كلام أهل الجنة ، وقال ابن جرير هو من كلام الله تعالى ومعناه لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة وقد ذكروا قصــة رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة ، قال أبو جعفر بنجرير حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن فرات بن ثعلبة النهراني في قوله ( إني كان لي قرين )قال إن رجلين كانا شريكين فاجتمع لمها ثمانية آلاف دينار ، وكان أحسدها له حرفة والآخر ليس له حرفة ، فقال الذي له حرفة للآخر ليس عندك حرفة ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك فقاسمه وفارقه ثم إن الرجل اشترى دارا بألف ديناركانت لملك مات قدعا صاحبه فأراه فقال كيف ترى هذه الدار ابتعتها بألف دينار ؟ قال ما أحسنها ، فلما خرج قال اللهم إن صاحى هدا قد ابتاع هذه الدار بألف دينار وإنى أسألك دارا من دور الجنة فتصدق بألف دينار ، شم مكث ماشاء الله تعالى أن يمكث ، ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار فدعاه وصنع له طعاما فلما أتاه قال إنى تزوجت هذه المرأة بألف دينار قال ما أحسن هــذا فلما انصرف قال يارب إن صاحى تزوج امرأة بألف دينار وإنى أسألك امرأة من الحور العين فتصدق بألف دينار ، ثم إنه مكث ماشاء الله تعالى أن يمكث ثم اشترى بستانين بألني دينار شم دعاه فأراه فقال إنى ابتعت هذين البستانين بألني دينار فقال ما أحسن هسذا فلما خرج قال يارب إن صاحبي قد اعْترى بستانين بألني دينار وأنا أسألك بستانين في الجنة فتصدق بألني دينار ، ثم إن الملك أتاهما فتوفاهما ثم انطلق

بهذا المتصدق فأدخله داراً تعجبه وإذا بامرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنها ثم أدخله بستانين وشيئاً الله به علم فقال عند ذلك ما أشبه هذا برجل كان من أمر ، كذا وكذا قال فانه ذاك والله هذا المنزل والبستانان والمرأة ، قال فانه كان لى صاحب يقول أثنك لمن المصدقين قيل له فانه في الجحم قال هل أنتم مطلعون ؟ فاطلع فرآه في شواء الجحيم فقال عند ذلك ( تالله إن كدت لتردين \* ولولا نعمة ربى لكنة من المحضرين ) الآيات قال ابن جرير وهذا يقوى قراءة من قرأ ( أثبك لمن المصدقين ) بالتشديد ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمرو بن عبدالرحمن الأبار أخبرنا أبوحفص قال سألت إسماعيل السدى عن هذه الآية ( قال قائل منهم إنى كان لى قرين \*يقول أثنك لمن المصدقين) قال فقال لي ما ذكر له هذا قلت قرأته آنفافاً حبيت أن أسألك عنه فقال: أما فاحفظ ، كان شريكان في بني اسرائيل أحسدها مؤمن والآخر كافر فافترقا على سته آلاف دينار لكل واحسد منهما ثلاثة آلاف دينار ثم افترقا فعكثا ما شاء الله تعالى أن يمكنا ، ثم التقيا فقال السكافر للمؤمن ما صنعت في مالك ؟ أضربت به شيئا اتجرت به في شيء ؟ فقال له المؤمن لا فما صنعت أنت ؟ فقال اشتريت به ارضا ونخلا وثمارا وأنهارا بألف دينار ـ قال ـ فقال له ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال : اللهم إن فلانا ــ يعنى شريكه الـكافر ــ اشترى أرضــا و مخلا وممارا وأنهارا بألف دينار ثم يموت غدا ويتركها ، اللهم إنى اشتريت منك بهذه الألف دينار أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا في الجنة \_ فال: ثم أصبيح فقسمها في المساكين ــ قال ــ ثم مكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الـكافر المؤمن ما صنعت في مالك أضربت به في شيء ؟ أتجرت به في شيء قال لا قال فها صنعت أنت 1 قال كانت ضيعتي قد اشتد على مؤنتها فاشتريت رقيقا بألف دينار يقومون لى فها ويعملون لى فيها فقال له المؤمن أوفعلت! قال نعم ــ قال ــ فرجع المؤمن حتى إذاكان الليل صلى ماشاء الله تعالَى أن يصلى فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال اللهم إن فلانا \_ يعني شريكه الـكافر \_ اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بألف دينار يموت غداً فيتركهم أويموتون فيتركونه ، اللهم إنى اشتريت منك مهـنه الألف الدنيار رقيقًا في الجنة ـ قال ـ ثم أصبح فقسمها في المساكين - قال \_ ثم مكثا ماشاء الله تعمالي أن يمكثا ثم التقيا فقال المكافر للمؤمن ما صنعت في مالك أضربت به في شيء أيجرت به في شيء ! قال لا فيا صنعت أنت ! قال كان أمرى كله قد تم إلا شيئًا واحدًا فلانة قد مات عنها زوجها فأصدقتها ألف دينار فجاءتني بها ومثلها معهافقال له المؤمن أو فعلت ؟ قال نعم قال فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ماشاء الله تعالى أن يصلى فلما انصرف أخذ الألف الدينار الباقية فوضعها بين يديه وقال اللهم إن فلانا \_ يعني شريكه الـكافر ــ تزوج زوجة من أزواج الدنيا بألف دينار فيموت غداً فيتركها أو تموت غدا فتتركه اللهم وإنى أخطب إليك بهذه الألف الدنيار حوراء عيناء في الجنة - قال - ثم أصبح فقسمها بين المساكين - قال-فبقي المؤمن ليس عنده شيء . قال فلبس قميما من قطن وكساء من صوف ثم أخذ مرا فجعله على رقبته يعمل الشيء ويحفر الشيء بقوته . قال فجاءه رجل فقال له يا عبد الله أتؤاجرني نفسك مشاهرة شهرا بشهر تقوم على دواب لي تعلفها وتكنس سرقينها قال أفعل قال فواجره نفسه مشاهرة شهراً بشهر يقوم على دوابه ، قال وكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه فإذا رأى منهادابة ضامرة أخذ برأسه فوجأ عنقه ثم يقول له سرقت شعير هذه البارحة.قال فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال لآتين شريكي السكافر فلاً عملن في أرضه فليطعمني هذه السكسرة يومابيوم ويكسوني هذين الثوبين إذا بليا ، قال فانطلق يريده فانتهى إلى بابه وهو ممس فإذا قصر مشيد فىالساء وإذاحولهالبو ابون فقال لهم استأذنوا لي على صاحب هذا القصر فانكم إذا فعلتم سره ذلك ، فقالوا له انطلق إن كنت صادقًا فنم في ناحية فإذا أصبحت فتعرض له . قال فانطلق المؤمن فألني نصف كسائه تحته ونصفه فوقه ثم نام فلما أصبح أتى شريكه فتعرض له فخرج شريكه الكافر وهو راكب فلما رآه عرفه فوقف عليه وسافحه ثم قال له ألم تأخذ من المال مثل ما أُخَذَت ؟ قال بلي قال وهذه حالى وهذه حالك ؟ قال بلي قال أخبرني ما صنعت في مالك ؟ قال لا تسألني

عنه ، قال فا جاء بك ؟ قال جثت أعمل في أرضك هذه فتطعمني هذه السكسرة يوما بيوم وتكسوني هذين الثوبين إذا بليسا ، قال لا ولكن أصنع بك ما هو خير من هدا ولسكن لا ترى مني خيراً حتى غبرني ما صعنت في مالك قال أقرضته قال من ؟ قال المليء الوفي قال من ؟ قال الله ربي قال وهو مصافعه فانتزع يده من يده ثم قال (أثنك لمن المسدقين \* أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون) قال السدى محاسبون قال فانطلق الكافر وتركه ، قال فلما رآء المؤمن وليس يلوى عليه رجع وتركه يعيش ، المؤمن في شدة من الزمان ويعيش الكافر في رخاء من الزمان قال فاذا كان يوم القيامة وأدخل الله تعالى المؤمن الجنة بمر فإذا هو بأرض ونحل وثمار وأنهار فيقول لمن هذا ؟ فيقال هذا لك فيقول ياسبحان الله أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا ؟ قال ثم يمر فإذا هو بقبة من يا قوتة حمراء جوفة فيها حوراء عيناء فيقول لمن هذه لك فيقول ياسبحان الله أو بلغ من فضلي عمليان أثاب من هذا كي قرين \* يقول أثنك لمن المسدقين \* أثذا متنا من يا قوتة حمراء جوفة فيها حوراء عيناء فيقول لمن هذه لك فيقول ياسبحان الله أو بلغ من فضلي عمليان أثاب من هذا ، قال ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول (إنى كان لي قرين \* يقول أثنك لمن المسدقين \* أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون ) قال فالجنة عالية والنار هاوية قال فيريه الله تعالى شريكه في وسطالجم من بين أهل النار فإذا رآه المؤمن عرفه فيقول ( ثاقه إن كدت لتردين \* ولو لا نعمة ربي لمكنت من الحضرين \* أفما نحن بميتين أولا مو تتنا الأولى وما نحن بمذبين \* إنهذا لحو العفوز العظيم \* لمثل هذا فليعمل العاملون ) بمثل ما قدمن عليه . قال فيذكر المؤمن ما مر عليه في الدنيا من الشدة أشد عليه من الموت

﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُوْلًا أَمْ شَجَرَ مُ ٱلزَّقُومِ \* إِنَّا جَمَّلَنَهَا فِعْنَةً لِظَّلِمِينَ \* إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلجَيْصِيمِ \* طَلْمُهَا كَأَنَّهُ رُمُوسُ ٱلشَّيْطِينِ \* فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ \* ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْ بَامِّنْ حَمِيمَ طَلْمُهَا كَأَنَّهُ رُمُوسُ ٱلشَّيْطِينِ \* فَإِنَّهُمْ ٱلْفَوْا ءَابَاءَهُمْ ضَالِّينَ \* فَهُمْ عَلَى ءَا ثَرِهِمْ يُهُرَّعُونَ }

يقول الله تعالىأهذا الذى ذكره من نعم الجنة وما فهامن مآكل ومشارب ومناكع وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء ( أم شجرة الزقوم ) أى التي في جهنم وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة كما قال بعضهم إنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبي ما من دار في الجنه إلا وفيها منها غصن ، وقديمتمل أن يكون الراد بذلك جنس شجر يقال له الزقوم كقوله تعالى ( وشجرة تخريج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين) يعني الزيتونة ويؤيد ذلك قوله تعالى ( ثم إنكم أيها الضالون المكذَّبون \* لا كلون من شجر من زقوم) وقوله عز وجل (إنا جعلناها فتنة للظالمين ) قال تتادة ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل الضلالة وقالوا صاحبكم ينبشكم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر فأنزل الله تعالى ( إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ) غذيت من النار ومنها خلقت. وقال مجاهد ( إنا جعلناها فتنة الظالمين ) قال أبو جهل لعنه الله إنمــا الزقوم التمر والزبد أتزقمه قلت ومعنى الآية إنما أخبرناك يا عمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس من يصدق منهم ممن يكذب كقوله تبسارك وتعالى ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للنــاس والشجرة الملعونة في القرآن وتخوفهم فما يزيدهم إلا طفيانا كبيرا) . وقوله تعالى ( إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم)أيأصلمنبتها في قرار النار (طلعها كأنه رءوسالشياطين تبشيع لما وتكريه لل كرها. قال وهب بن منبه شعور الشياطين قائمة إلى السماء، وإنما شهها برءوس الشياطين) وإن لَم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر ، وقيل المراد بذلك ضرب من الحيات رموسها بشمة ، وقيل جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشة وفي هذين الاحتمالين نظر ، وقد ذكرهما ابن جرير والأول أتوى وأولى والله أعلم . وقوله تعالى ( فانهم لا كلون منها فمالتونمنهاالبطون)ذكر تمالى أنهم يأ كلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبحمن منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح

والطبع فانهم ليضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو في معناها كما قال تعالى ( ليس لهم طعام إلا من ضريع \* لايسمن ولا ينني من جوع ) وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثناعمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رمني الله عنهما أن رســـول الله عنه الله عن عاهد م الآية وقال ﴿ الله الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت طي أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه ؟» ورواه الترمذي والنسائيوابنماجه من حديث شعبة وقال الترمذي حسن صحيح وقوله تعالى (ثم إن لهم علىهالشو بآ من حميم ) قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني شرب الحميم طي الزقوم ، وقال في رواية عنه شو بآمن حم ، مزجا من حميم ، وقال غيره يعنى بمزج لمم الحم بصديدوغساق ممايسيل من فروجهم وعيونهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حيوة بن شريم الحضرمي حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو أخبرني عبيد بن بشير عن أبي أمامة الباهلي وض الله عنه عن رسول الله عليه أنه كان يقول ﴿ يقرب \_ يعني إلى أهل النار ماء فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقت فروة رأسه فيه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا يعقوب ابن عبد الله عن جعفر وهاررن بن عنترة عن سعيد بن جبير قال إذا جاع أهل النار استغاثو ابشجرة الزقوم فأ كلوا منها فاختلست جلود وجوههم فلو أن مارآ مر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيفاثون بماءكالمهل وهو الذي قد انهي حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم الق سقطت عنها الجاودويسهرما في بطونهم فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جلودهم بمريضربون بمقامعمن حديد فيسقط كل عضوطي حياله يدعون بالثبور وقوله عز وجل ( ثم إن مرجعهم لإلى الجحم ) أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجيع وجحيم تتوقد وسعير تتوهب فتارة في هذاو تارة في هذا كاقال ثعالى (يطوفون بينها وبين حميم آن) هكذا تلاقتادة هذه الآية عندهذه الآية وهو تفسير حسن قوى ، وقال السدى في قراءة عبد الله رضى الله عنه ( ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم ) وكان عبدالله وضي الله عنه يقول واللدى نفسى بيدهلا ينتصف النهاريومالقيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ، ثم قرأ ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) وروى الثورى عن ميسرة عن النهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبدالله رضي الله عنه قال : لاينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاءقال مفيان أراه ثم قرأ ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) ثم إن مقيلهم لإلى الجحم قلت على هذا التفسير تمكون ثم عاطفة لحبر على خبر وقوله تعمالي ( إنهم ألفوا آباءهم ضالين ) أي إنمــا جازيناهم بذَّلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دُليلُ ولا برهان ، ولهذا قال ( فهم على آثارهم يهرعون ) قال مجاهد شبيهة بالهرولة ،وقال سعيد بنجبيريسفهون

﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوِّ لِينَ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ \* فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَيْبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾

يغبر تمالى عن الأمم الماضية أنأ كثرهم كانواضالين يجعلون معالحه آلحة أخرى ، وذكر تعالى أنه أرسل فيهمنذرين ينذرون بأس الله ويحذرونهم سطوته ونقمته بمن كفر به وعبد غيره وأنهم تمادوا طى مخالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلك المكذبين ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم ولهذاقال تعالى (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلاعبادالله المخلصين)

﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحُ فَلَيْمَ ٱلْمُجِيبُونَ \* وَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُوْبِ ٱلْمَظِيمِ \* وَجَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُمُ ٱلْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ \* سَلَمْ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْمُلْمِينَ \* إِنَّا كُذُلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ \* ثُمُ الْمُحْرِينَ } لمادكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلا فذكر نوحاعليه العسلاة والسلام وما لتي من قومه من التكذيب، وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة لبث فهم ألف سنة إلا خمسين عامافلماطال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم ، وكلما دعاهم ازدادوا نفرة فدعا ربه أنى مفاوب فانتصر ، فغضب الله تعسالي لغضبه علم ، ولهذا قال عز وجل (ولقد نادانانوح فلنعم المجيبون ) أي فلنعم المجيبون له ( وبجيناه وأهله منالكربالعظم) وهو التكذيب والأذى (وجعلنا ذريتة هم الباقين) قال على بن أىطلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلاموقالسعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تبارك تعالى ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) قال الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام ، وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد بن بشيرعن قتادة عن الحسن عن معرة رضى الله عنه عن الني ﷺ في قوله تعالى (وجعلنا ذريته هم الباقين ) قال سمام وحام ويافث وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن ممرة رضى الله عنه أن نبي الله مراهم قال « سمام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم » ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي عن يُزيد بن زريع عن معيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة به، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر ، وقد روى عن عمر ان بن حصين رضي الله عنه عرجي النبي صلى الله عليـه وســـلم مثله ، والمراد بالروم ههنا هم الروم الأول وهم اليونان المنتسون إلى رومي بن ليطى بن يونان بن يافتُ بن نوح عليه السلام ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسبب قال : ولد نوح عليه السلام ثلاثة: سام ويافث وحام، وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة فولد سام سام العرب وفارس والروم ، وولديافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبط والسودان والبربر وروى عن وهب بن منبه نحو هذا والله أعلم . وقوله تبارك وتعالى ( وتركناه عليه في الآخرين ) قال ابن عباس رضي الله عنهما يذكر بخير ، وقال مجاهد يعني لسان صدق للانبياء كلهم ، وقال قتادة والسدىأ بقي الله عليه الثناء الحسن في الآخرين . قال الضحاك السلام والثناء الحسن ، وقوله تعالى ( سلام على نوح في العالمين ) مفسر لما ابتي عليـــه من الدكر الجيل والثناء الحسن أنه يسلم عليــه في جميع الطوائف والأمم ( إناكذلك نجزى الحسنين ) أي هـكذا نجزى من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى نجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك ثم قال تعالى ( إنه من عبادنا المؤمنين ) أى الصدقين الموحدين الموقنين ( ثم أغرقنا الآخرين ) أى أهلكناهم فلم تبق منهم عين تطرف ولا ذكر ولا عين ولا أثر ، ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة

﴿ وَ إِنَّ مِن شِيمَتِهِ لَا بْرَاهِمَ \* إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ \* إِذْ قَالَ لِأَ بِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ \* أَيْفُكُمْ اللَّهَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ \* فَمَا ظَنْتُكُم بِرَبُّ الْعَلْمِينَ ﴾

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما (وإن من شيعته لإبراهم) يقول من أهل دينه ، وقال مجاهد على مهاجه وسنته (إذ جاء ربه بقلب سلم) قال ابن عباس رضى الله عنهما يعنى شهادة أن لا إله إلا الله . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عوف قلت لهمد بن سيرين ما القلب السلم ؟ قال يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيا وأن الله يبعث من في القبور ، وقال الحسن : سليم من الشرك وقال عروة لا يكون لمانا وقوله تعمل (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ) أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهمدذا قال عز وجل أنسكا آلمة دون الله تريدون ، فما ظنكم برب العالمين ) قال قتادة يعنى ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لاقيتموه وقد عبدتم معه غيره

﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلتَّجُومِ \* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ \* فَتَوَلُوا عَنْهُ مُدْ بِرِينَ \* فَرَاغَ إِلَى اللَّهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ \*

مَا لَـكُمْ لَا تَنطِقُونَ \* فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ \* فَأَقْبُلُوا إِلَيْهِ يَزِ فُونَ \* قَالَ أَ تَمْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ \* وَأَللُّهُ خَلَقَـكُمْ وَمَا تَمْعُونَ \* وَأَللُّهُ خَلَقَـكُمْ وَمَا تَمْعُونَ \* قَالُوا أَبْنُوا لَهُ مُبْنَيْنًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجُصِيمِ \* فَأَرادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَمَلْمَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ خَلَقَـكُمْ وَمَا تَمْعُونَ \* وَأَللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّ

إنما قال إبراهم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم فانه كان قد أزف خروجهم إلى عيدلهم فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه ( فتولوا عنه مدبرين ) قال قتادة والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم، يعنى قتادة أنه نظر إلى الساءمتفكرا فيما يلهمهم به فقال ( إنى سقيم ) أى ضعيف ، فأما الحديث الذى رواه ابن جرير ههنا حدثنا أبوكريب حدثناأ بوأسامة حدثني هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ﴿ لم يُكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات : ثنتين في ذات الله تعالى ، قوله إنى سقيم ) وقوله ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقوله في سارة هى أخق » فهو حديث مخرج فى الصحاح والسنن من طرق واكن ليس هذا من باب الكذبالحقيق الدىيذمفاعله حاشا وكلا ولما ، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا وإنما هو من العاريض في السكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن على بن زيد بن جــدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ في كلمات إبراهيم عليه الصلاة والسلام الثلاث التي قال ما منها كلمة إلا ما حل مها عن دين الله تعالى ( فقال إني سقيم)وقال (بل فعله كبيرهم هذا ) وقال للملك حين أراد امرأته هي أخنى . قال سفيان في قوله ( إني سقيم ) يعني طعين وكانوا يفرون من المطعون فأراد أن يخلو بآلمتهم ، وكذا قال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى (فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم )فقالوا له وهو في بيت آ لهمتهم : اخرج فقال إنى مطعون فتركوه مخافة الطاعون . وقال قتادة عن سعيد بن المسبب رأى بجما طلع فقال ( إنى سقيم ) كابد ني الله عن دينه ( فقال إنى سقيم ). وقال آخرون (فقال إنى سقيم) بالنسبة إلى ما يستقبل يعنى مرضَ الموت ، وقيل أراد ( إنى سقيم ) أى مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله تعالى، وقال الحسن البصرى : خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم فأرادوه على الحروج فاضطجع على ظهرُه وقال ( إنى سقيم ) وجعل ينظر في السهاء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها ، رواه ابن أبي حاتم ، ولهذا قال تعالى (فتولواعنه مدبرين)أي ذهب إلها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء ( فقال ألا تأ كلون ٢ ) وذلك أنهم كانواقدوشعوا بين أيديها طعاماقربانا لتبرُّك لهم فيه . قال السدى : دخل إبراهيم عليه السلام إلى بيت الآلمة فإذا هم في بهو عظيم وإذا مستقبل بابالبهو صنم عظيم إلى جنب أصغر منه بعضها إلى جنب بعض كل صنم يليه أصغر من حق بلغوا بأب البهو وإذا هم قدجعلوا طعاما ووضعوه بين أيدى الآلهة وقالوا إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة في طعامنا أكلناه ، فلما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما بين أيديهم من الطعام قال ( ألا تأكلون ، مالكم لا تنطقون ) وقوله تعالى (فراغ عليهم ضربا باليمين ) قال الفراء معناه مال علمهم ضربا باليمين . وقال قتادة والجوهرى فأقبل علمهم ضربا باليمين . وإنماضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى ولهذا تركهم جذاذا إلاكبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون كما تقدم في سورة الأنبياء علهمالصلاة والسَّلام تفسير ذلك وقوله تعالى ههنا ( فأقبلوا إليه يزفون ) قال مجاهد وغير واحد أى يسرعون ، وهذه القسةهمنا مختصرة وفي سورة الأنبياء مبسوطة فانهم لمسا رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلموا فعرفوا أن ابر اهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل ذلك ، فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيهم وعيهم فقال (أتعبدون ما تنحتون ) أى أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم ( والله خلقكم وما تعملون ) يحمتل أن تكون ما مصدرية فيكون تقدير السكلام خلفكم وعملكم ، ويحتمل أن تكون بمن الدى تقدير ، والله خلفكم والذي تعملونه وكلا القولين متلازم و والأول أظهر لما رواه البخارى في كتاب أفعال العباد عن على بن المديني عن مروّان بن معاوية عن أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضى الله عنه مرفوعا قال ﴿ إِنْ الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته ﴾

وقرأ بعضهم ( والله خلقكم وما تعملون ) فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليدوالقهرفقالوا (ابنواله بنيانا فألقوه فى الجعيم ) وكان من أمرهم ماتقدم بيانة فى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونجاه الله من الناروأظهره عليهم وأعلى حجته ونصرها ولهذا قال تعالى ( وأرادوا به كيدا فجملناهم الأسفلين )

﴿ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهُدِينِ \* رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ \* فَبَشَّرْ نَهُ بِفَكَم عَلَم \* فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّمْى قَالَ يَلْبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ نِي مَعَهُ السَّمْى قَالَ يَلْبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ نِي لِنَ شَآءَ أَلَهُ مِنَ الصَّلِينَ \* فَلَمَّا أَسْلَمَا وَلَهُ لِلْجَبِينِ \* وَنَدينَهُ أَن يَلْبِرَاهِم تَدْصَدُ قَتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ فَلَكَ مُنْ مَنَ الصَّلِينَ \* إِنَّ مَذَا لَهُو الْبَيْنُ \* وَفَدَيْنَهُ بِذِيْحٍ عَظِيمٍ \* وَتَرَكُمنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ \* وَفَدَيْنَهُ بِذِيْحٍ عَظِيمٍ \* وَتَرَكُمنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ \* اللهُ مُن عَبَادِينَ الْمُؤْمِنِينَ \* وَبَعْرَ كُمنَا عَلَيْهُ فِي الْمَحْوِينَ \* وَبَعْرَ كُمنَا عَلَيْهُ فِي الْمَحْوِينَ \* إِنَّا مُن عَبَادِينَا اللهُ وَالْمَا إِنْ الْمُؤْمِنِينَ \* وَبَعْر عَلَى إِنْ عَلَيْهِ فِي الْمَحْوِينَ \* وَبَعْر عَلَى الْمُؤْمِنِينَ \* وَبَعْر عَلَيْهُ فِي الْمَحْوِينَ \* وَبَعْر عَلَى إِنْ عَلَيْهِ فِي الْمَحْوِينَ \* وَبَعْر عَلَى إِبْوَاهِم مُونَا عَلَيْهِ وَمَلَى إِسْتَحَق وَمِن ذُرِّيَّتِهِما مُعْسِنْ وَظَا لِمْ لِنَّفُومِ مُبِينَ \* وَبَرَكُمْ عَلَيْهِ وَمَلَى إِسْتَحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِما مُعْسِنْ وَظَا لِمْ لِنَعْمِينَ \* وَبَرَكُمْ مُن عَلَى الْمُؤْمِنِينَ \* وَبَعْلَ إِسْتَحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِما مُعْسِنْ وَظَا لِمْ لِيْفِينَ \* وَبَرَاكُمَا عَلَيْهِ وَمَلَى إِسْتَحَاقَ وَمِن ذُرِيَّةٍ مِنْ وَطَا لِمْ لِيْفِينَ \* وَبَرَكُمَا عَلَيْهِ وَمَلَى إِسْتَحَاقَ وَمِن ذُرِيَّةً مِنْ وَطَا لِمُ لِيْفَالِهُ مُنِينَ \* وَبَلِي الْمُعْلِينَ عَلَيْهِ وَمَلَى إِسْتَحَاقَ وَمِن ذُرِيعَهِ مَا عَلَيْهِ مُنْ إِنْ الْمُعْلِينَ مُ فَيْلِهِ مُنْ الْمُعْلِينَ السَاعِقِ وَمِن فُرَيْتُهِمُ الْمُعْلِينَ وَمَلَى إِنْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِيقِ الْمَنْ الْمُعْلِينَ السَاعِينَ السَاعِلَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

يقول تمالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه بعد ما نصره الله تعالى على قومه وأيس من إيمانهم بعد ماشاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال ( إنى ذاهب إلى ربىسهدين، رب هب لى من الصالحين) يعني أولادا مطيعين يكونون عوضا من قومه وعشيرته الدين فارقهم ، قال الله تعالى ( فبشر ناه بغلام حليم ) وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام فانه أول ولد بشربه إبراهيم عليه السلاموهوأ كبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نس كتابهم أن إسماعيل عليه السلام وله ولإبراهم عليه السلام ست وثمانون سنة ووله إسحاق وعمر إبراهم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة ، وعندهم أن الله تبارك وتعالى امر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة أخرى بكره فأقحموا ههناكذبا ومهتانا إسحاق ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنس كتابهم وإنماأ قحموا إسحاق لأنهأ بوهم وإمماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الدى ليس عندك غيره فان إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة وهو تأويل وتحريف باطلفانه لا يقال وحيدك الا لمن ليس له غيره ، وأيضا فان أول ولد له معزة ماليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الدبيس هو إسحاق وحكى ذلك من طائف من السلف حق تقل عن بعض الصحابة رضى الله عنهم أيضا وليس ذلك في كتاب ولاسنة وما أظن ذلك تلقى إلاعن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلما من غير حجة وهذا كتاب الله شــاهد ومرشـــد إلى أنه إسهاعيل فانه ذكر البشارة بغلام حلم وذكر أنه الدبيح ثم قال بعد ذلك ( وبشرناه بإسحاق نبيامنالصالحين) ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا ( إنا نبشرك بغلام علم ) . وقال تعالى ( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) أي يولدله في حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب ونسل وقد قدمناهناك أنه لايجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير لأن الله تعالى قد وعدها بأنه سيعقب ويكون له نسل فكيف يمكن بعدهذاأن يؤمر بذبحه صغيرا وإسهاعيل وصف ههنا بالحلم لأنه مناسب لهــذا المقام . وقوله تعالى ( فلمــا بلغ معه السعى ) أى كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشى معه وقدكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم والمه ببلاد فاران وينظر في أمرها وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك والله أعلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الحراساني وزيد بن أسلموغيرهم ( فلما بلغ معه السعي ) بمعني شبوارتحل وأطاق مايفعله أبوء من السعى والعمل ( فلما بلغ معه السعى قاليا بني إنى أرى في المنام أنى أذبحك فانظرماذا ترى ) قال عبيد بن حمير رؤيا الأنبياء وحي ثم تلاهذه الآية ( قال يابني إنى أرى فى المنام أنى أذ بحك فانظر ماذاترى). وقد

قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا أبوعبد الملك الكرندى حدثنا سفيان بن عيبنة عن إسرائيل بن يونس عن سباك عن عكرمة عن ابن عبساس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ رؤيا الأنبياء فىالمنام وحي » ليسهو فيشيء من الكتب الستة من هذا الوجه وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره طيطاعة الله تعمالي وطاعة أبيه ( قال يا أبت افعمل ماتؤمر ) أي امض لما أمرك الله من ذبحي (ستجدني إنشاء الله من الصابرين) أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عزوجل وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيا وعد ولهذا قال الله تعالى ( واذكر في الكتاب إسهاعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا \* وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ) . قال تعالى (فلما أسلما وتله للجبين) أي فلما تشهدا وذكرا الله تعالى إبراهيم على الذبح والولد شهادة الموت وقيل أسلما يعنىاستسلما وانقادا ، إبراهيم امتثل أمر الله تعالى وإسهاعيل طاعــة لله ولأبيه قاله عِلْهُدُ وعَكْرُمَةُ وقتادة والسندى وابن إسحاق وغيرهم ، ومعنى تله الجبين أى صرعه على وجهه ليذبحه من قفاء ولا يشاهد وجهه عنسد ذبحه ليكون أهون عليه قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسسعيد بن جبير والضحاك وقتادة ( وله للحِينَ ﴾ أكبه طي وجيه .وقال الإمام أحمدحدثنا شريح ويونس قالاحدثنا حمادبن سلمة عن أبي عاصم الغنوى عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسسلام بالمناسك عرض له الشيطان عند السعى فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة المقبة فعرض 4 الشيطان فرماء بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجرة الوسطى فرماه بسبيع حسيات وثم تله الجبين وعلى إسهاعيل عليه الصلاة والسلام فميص أبيض فقال له يا أبت إنه ليس لى ثوب تحكفني فيه غيره فاخلمه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلمه فنودى من خلفه (أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين قال ابن عباس لقد رأيتنا أن نتتبع ذلك الضرب من الكباش ، وذكر هشام الحديث في المناسك بطوله . ثم رواه أحمد بطوله عن يونس عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره إلاأنه قال إسحاق فعن ابن عباس رضي الله عنهما في تسمية الدبيبح روايتان والأظهر عنه إسهاعيل لما سسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن قتادة عن جعفر بن إياس عن ابن عباس رضي الله عنهما فيقوله تبارك وتمالى ( وفديناه بذبع عظيم) قال خرج عليه كبش من الجنة قدرعي قبــل ذلك أربعين خريفاً فأرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه واتبع الكبش فأخرجه إلى الجرة الأولى فرماه بسبع حسيات ثم أفلته عندها فجاء إلى الجمرة الوسطى فأخرجه عندها فرماه بسبع حصيات ثم أفلته فأدركه عندالجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها ثم أخذه فأنى به المنحر من مني فذبحه فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى وحش يعني يبس . وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرنا القاسم قال اجتمع أبو هريرة وكعب فجعل أبوهريرة رضى الله عنه يحدث عن الني مسلى الله عليه وسلم وحعل كعب عِدِثُ عِن الكُتبِ فَقَالَ أَبُوهُ رَمْنَ الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ لَكُلُّ نَيْ دُعُوةٌ مستجابة وإنى قد خبأت دعوني شفاعة لأمني يوم القيامة » فقال له كعب أنت ممعت هــــذا من رسول الله صلى الله عليه وســـلم ١ قال نعم قالفداك أن وأم \_ أوفداه أن وأى \_ أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام ؟ إنه اأرى ذبع ابنه إسحاق قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه ليذبحه فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال أين ذهب إبراهيم بابنك! قالت غدا به لبعض حاجته قال فانه لم يغد به لحاجة إعما ذهب به ليذبحه قالت ولميذبحه 1 قال زعم أن ربه أمره بذلك قالت فقد أحسن أن يعليم ربه فذهب الشيطان في أثرهما فقال للغلام أين يذهب بك أبوك ، قال لبعض حاجت قال فانه لأيذهب بك لحاجة ولكنه يذهب بك ليذعك قال ولم يذبحني ? قال يزعم أن ربه أمره بذلك قال فوالله لئن كان الله تعالى أمره بذلك ليفعلن قال فيئس منسه فتركه ولحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال أمن غدوت بابنك ، قال لحاجة قال فانك لمتغديه لحاجة وإنما غدوت به لتذبحه قال

ولم أذبحه ٢ قال تزعم أن ربك أمرك بذلك قال فوالله الله كان الله تعالى أمرنى بذلك لأفعلن قال فتركه ويئس أن يطاع وقدرواه ابن جرير عن بونس عن ابن وهب عن بونس بن يزيد عن ابن شهاب قال إن عمروبن أى سفيان بن أسيد بن جارية الثنني أخسيره أن كمباً قال لأبي هريرة فذكره بطو**4 و**قال في آخره وأوحى الله تعالى إلى إسحاق أنى أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها قال إسحاق اللهم إنى أدعوك أن تستجيب لى أيما عبعد لقيك من الأولين والآخر من لايشرك بك شيئاً فأدخله الجنة . وقال ابن أى حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حــدثنا الوليد بن مســلم حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الله تبارك وتعالى خيرتى بينأن يغفر لنصف أمتى وبين أن يجيب شفاعتي فاخترت شفاعتي ورجوت أن تسكفر ألجم لأمتى ولولا الدى سبقني اليه العبد الصالح لتعجلت فيها دعوتى إن الله تعالى لمسا فرج عن إسحاق كرب الذبيح قيل له يا إسحاق سل تعط فقال أما والذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان اللهم من مات لايشرك بك شيئاً فاغفرله وأدخله الجنة » هذا حديث غريب منسكر وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث وأخشى أن يكون فى الحــديث زيادة مدرجة وهى قوله إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق إلى آخر. والله أعــلم فهذا إن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل وإنما حرفوه باسحاق حســداً منهمكما تقــدم وإلا فالمناسك والذبائح إنمــا محلها بمني من أرض مكة حيث كان إسماعيل لا إسحاق فانه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام . وقوله تعالى ( وناديناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا ) أى قد حصل المقسود من رؤياك بإضجاعك ولدك للدبح وذكر السدى وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئاً بلحال بينها وبينه صفحة من محاس ونودى إبراهم عليه الصلاةوالسلام عند ذلك ( قد صدقت الرؤيا ) . وقوله تعالى ( إنا كذلك نجزى الحسنين ) أى هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشسدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا كنفوله تعالى ( ومن يتق الله يجمسل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لحكل شيء قدرا) وقد استدل بهذه الآية والقسة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خلافا لطائفة من المعتزلة والدلالة من هـــذه ظاهرة لأن الله تعالى شرع لإبراهم عليه الصلاة والسسلام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفسداء وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الحليل على العسير على ذبيح ولده وعزمه على ذلك ولهذا قال تعالى ( إن هذا لهو البلاء المبين ) أى الاختبار الواضح الجلى حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله تعمالى منقادا لطاعتمه ولهذا قال تعالى (وإبراهم الذي وفي ) . وقوله تعالى (وفديناه بذبيح عظم) قال سفيان الثوري عن جابر الجعني عنأ بي الطفيل عن ملى رضى المُمعنه (وفديناه بذبيح عظم) قال بكبش أبيض أعين أقرن قدربط بسمرة قال أبوالطفيل وجدوه مربوطاً بسمرة في ثبير ، وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان بن خثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا داود العطار عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصخرة التي بمني بأصل ثبرهى السخرة التيذبح علىها إبراهيم فداء إسحاق ابنه هبط عليهمن ثبيركبش أعين أقرن له ثفاء فذبحه وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه فكان مخزونا حتى فدى به إسحاق ، وروى أيضا عن سعيدبن جبير انه قالكان الكبش يرتع في الجنة حتى شقق عنه ثبير وكان عليه عهن أحمر ، وعن الحسن البصرى انه كان اسم كبش إبراهيم عليه الصلاة والسَّلام جرير وقال ابن جريج قال عبيد بن عمير ذبحه بالمقام ، وقال مجاهد ذبحه بمنى عند المنحر . وقال هشيم عن سيار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان أفتى الذي جعل عليه نذراً ان ينحر نفسه فأمره بمائة من الإبل. ثم قال بعدذلك لوكنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشا فان الله تعالى قال في كتابه ( وفديناه بذبح عظيم) والصحيح الذي عليه الأكثرون انه يفدى بكبش وقال الثورى عن رجل عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى (وفديناه بذبج عظيم) قال وعل وقال محمد بن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقول مافدى إسهاعيل عليه السلام إلابتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير .

وقد قال الامام أحمد حدثنا سفيان حدثني منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني امرأة من بني سلم ولدت عامة أهل دارنا أرسل رسول الله عَلَيْتِهِ إلى عَبَانَ بن طلحة رضى الله عنه ، وقالت مرة إنها سألت عَمَّانَ لَم دعاك الذي مَرْالَتُهِ ؟ قال : قال لى رسولَ الله مَرْالَتُهُ ﴿ إِنْ كُنتَ رأيت قرنى الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فانه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المسلى ، قال سفيان لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فان قريشا توارثوا قرنى الكبش الذي فدى به إبراهيم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم

﴿ فَعَلَّ ﴾ في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الديبيع من هو

﴿ ذَكَرَ مَنْ قَالَ هُو إِسْحَاقَ عَلَيْهِ الصَّلَامَ ﴾ قال حمزه الزيات عن أبي ميسرة رحمه الله قال : قال يوسف عليه الصلاة والسلام الملك في وجهه ترغب أن تأكل معي وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيبج الله ابن إبراهم خليل الله ، وقال الثوري عن أبي سنان عن ابن أبي المذيل أن يوسف عليه السلام قال للملك كذلك أيضاوقال سفيانُ الثورى عن زيدبنأسلم عن عبد الله بن عبيد بن عميرُ عن أيبه قال : قال موسى عليه الصلاة والسلام يارب يقولون بإله إبراهم وإسحاق ويعقوب فم قالوا ذلك ؟ قال ﴿ إِنَّ إِبِّراهُمْ لَمْ يَعْدُلُ فَاشَّىءَ قَطَّ إِلَّاخْتَارَنَى عليه ، وإن إستحاق جاد لى بالذبح وهو بغير ذلك أجود ، وإن يعقوب كما زدته بلاء زادني حسن ظن ، وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال افتخر رجل عند ابن مسعود رضى الله عنه فقال أنا فلان بن فلان ابن الأشياخ الكرام ، فقال عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله بن ابراهم خليل الله . وهذا صحبح عن ابن مسعود رضى الله عنسه ، وكذا روى عكرمة عن ابن عباس رسى الله عنها أنه إسحاق ، وعن ابيه العباس وطي ابن أبي طالب مثل ذلك ، وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والشعى وعبيد بن عمير وأبوميسرة وزيد بن أسلم وعبسد الله بن شقيق والزهرى والقاسم بن أبى برزة ومكحول وعثمان بن أبي حاصر والسدى والحسن وقتادة وأبو الهذيل وابن سابط وهذا اختيار ابن جرير ، وتقدم روايته عن كعبالأحبار أنه إسحاق ، وهكذاروي ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن أبي سفيان عن العلاء بن جارية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كسب الأحبار أنه قال هو إسحاق وهذه الأقوال والله أعلم كلُّها مأخوذة عن كعب الأحبار فانه لما أسلم في الدولة العمريةجعل يحدث عمر رضى الله عنه عن كتبه قديمًا فربمًا استمع له عمر رضى الله عنه فترخص الناس في استاع ماعنده ونقلواماعنده عنه غثها وسميتها وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد بما عنده وقد حكى البغوى القول بانه إسحاق عن عمر وعلى وابن مسعود والعباس رضي الله عنهم ومن التابعين عن كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادةومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والسدى قال وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنها وقدورد في ذلك حديث لوثبت لقلنا به على الرأس والعين ولكن لم يصح سنده . قال ابنجرير حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن الحسن بن دينار عن طي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه عن النبي مَ الله في حديث ذكره قال هو اسحاق فني اسناده ضعيفان وهما الحسن بن دينار البصرى متروك وعلى بن زيدبن جدعان منكر الحديث. وقد رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن ابراهيم عن حماد بن سلمة عن على بنزيد بنجدعان به مرفوعاً ، ثم قال قد رواه مبارك بن فضالة عن الحسنءن الأحنفءنالعباس رضيالله عنه وهذا أشبه وأصبح والله أعلم ﴿ ذَكُرُ الآثارُ الواردة بأنه إحماعيلُ عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح القطوع به ﴾ الرواية عن ابن عباس رضى الله عنها أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلموقال سعيد بن جبير وعامر الشعى ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغيرواحد عن ابن عباس رضى المناعنها هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقال ابن عليه السلام وزعمتالهود أنه إسحاقوكذبت البهود ، وقال إسرائيل عن مجواهد عن ابن عمر رضى الله عنها قال التبيح إسماعيل وقال ابن أبي بجيم عن مجاهد هوإسماعيل عليه السلام وكذا قال يوسف بن مهران وقال الشمى هوإسماعيل عليه الصلاة والسلام وقدرأيت قرنىالكبش في الكعبة . وقال عمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار وغمرو بن عبيدعن الحسن البصرى أنه كان لايشك في ذلك أن الذي أمربذ بحه من ابني إبراهيم اسماعيل عليه السلام قال ابن إسحاق وسمست عمد بن كعب القرظى وهو يقول ان الذي أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه اسماعيل وانالنجد ذلك في كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال تعالى ( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) ويقول الله تعالى ( فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ) يقول بابن وابن ابن فلم يكن ليَّامره بذبح اسحاق وله فيه من الموعد بما وعده وما الذي أمر بذبحه الا اسماعيل قال ابن اسحاق سمعته يقول ذلك كثيرا ، وقال ابن اسحاق عن بريدة بن سفيان الأسلمي عن عجد بن كعب القرظيأنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة اذكان معه بالشام فقال له عمر إن هذا لشيء مأكنت أنظر فيه واني لأراه كما قلت ثم أرسل الى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم وحسن اسلامه وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه عن ذلك قال عمد بن كعب وأنا عند حمر بن عبدالعزيز فقال له عمر أى ابني ابراهيم أمر بذبحه فقال اسماعيلواقه ياأمير المؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب طى ان يكون أباكم الذى كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر بهفهم مجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم والله أعلم أيهاكان وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا لله عز وجل وقال عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل رحمه الله سألت أبي عن الله بيم هل هو إمماعيل أو إسحاق فقال إمماعيل ذكره في كتابالزهد . وقال ابن أبي حاتم وممعت أبي يقول الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال وروى عنطى وابن عمروأى هريرة وأبي الطفيل وسعيد ابن السيب وسميد بن جبير والحسن ومجاهسد والشعبي وعمسد بن كعب القرظي وأبي جعفر عمد بن على وأبي صالح رضى الله عنهم أنهم قالوا الذبيح إسهاعيل . وقال البغوى في تفسيره واليه ذهب عبد الله من حم، وسعيد بن المسيب والسدى والحسن البصرى وعباهد والربيع بن أنس وعمد بن كعب القرظى والسكلي وهو رواية عن ابن عباس وحسكاه أيضًا عن أبي عمرو بن العسلاء . وقدروي ابن جرير في ذلك حديثًا غريبًا فقال حدثني عجسد بن عمسار الرازى حدثنا إسهاعيل بن عبيسد بن أبي كريمة حدثنا عمر بن عبد الرحم الخطابي عن عبسد الله بن عمد العتبي من وله عتبة بن أى سفيان عن أبيه حدثني عبد الله بن سعيدعن الصنابحي قال كنا عندمعاوية بن الىسفيان فذكرواالدبيح إساعيل أو إسحاق فقال على الحبير سقطتم كنا عنسد رسول الله علي فجاءه رجل فقسال يارسسول الله عسد على مَا أَفَاء الله عليك ياابن الدبيحين فضحك رسول الله عَلِيَّةٍ فقيل له يأسير للؤمنين وما الدبيحان ؟ فقال إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذرله إن سهل الله له أمرها عليه ليذبحن أحد ولده قال فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا افد ابنك بمائة من الابل ففداه بمائة من الابل والثاني إسهاعيل . وهــذا حديث غريب جدا وقد رواه الأموى في مغازيه حدثنا بعض أصحابنا أخبرنا إسهاعيل بن عبيد بن أبي كريمة حدثنا همرو بن عبد الرحمن الفرشي حدثنا عبيد الله بن عمد العتى من ولدعتبة بن أي سفيان حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا الصنائي قال حضر نامجلس معاوية رضى الله عنه فتذاكر القوم إسماعيل أو إسحاق وذكره ،كذاكتبته من نسخة مفاوطة وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح اسحاق على قوله تعالى ( فبشرناه بخلام حليم ) فجعل هذه البشارة هي البشارة باسحاق في قوله تعالى ( وبشروه بغلام عليم ) وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قدكان بلغ معه السعى أى العمل ، ومن المكن أنه قد كان ولدله أولاد مع يعقوب أيضا قال وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الجائز أنها تقلا من بلاد كنمان قال وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك ، هذا مااعتمدعليه في تفسيره وليسماذهب اليه بمذهب ولالازم بل هو بعيد جدًا والذي استدل به محد بن كب القرظي على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى والله أعلم وقوله تعالى (وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ) لما تقدمت البشارة بالديبح وهو إسماعيل عطف بذكر البشارة بأخيه إسحق وقدذ كرت في سورتى هودوالحجر، وقوله تعالى ( نبيا ) حال مقدرة أى سيصير منه نبي صالح ، وقال ابن جرير حدثنى يعقوب حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما الديبح إسحق قال وقوله تعالى ( وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ) قال بشر بنبوته قال وقوله تعالى ( ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً ) قال كانهارون أكبر من موسى ولكن أداد وهبه نبوته . وحدثنا ابن عبد الأطى حدثنا المعتمد المسلمين قال إنما بشر به نبياً من الصالحين قال إنما بشر به نبياً من الصالحين قال إنما بشر به نبياً حين فداه الله عز وجل من الديم ولم تمكن البشارة بالنبوة عند مولده . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبونيم حدثنا سفيان الثورى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس ( وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ) قال بشر به حين حدثنا سفيان الثورى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس ( وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ) قال بسد ما كان من أمره لما جاد أله تعالى بنفسه وقال الله عز وجل ( وباركنا عليه وطي إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) كقوله تعالى ( قيسل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وطي أسحق ومن ذريتهما مستمعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم )

﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَىٰ وَكَمْرُونَ \* وَنَجَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُوْبِ ٱلْعَظِيمِ \* وَنَصَرَبَّهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْفَلِينِ \* وَمَا تَيْنَهُمَا ٱلْفَرَاطَ الْسُتَغِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ \* سَلَمْ الْفَلْدِينَ \* وَمَا تَيْنُهُمَا ٱلْفُرَاطَ الْسُتَغِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ \* سَلَمْ الْفُلْدِينَ \* وَمَا تَيْنُونَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُولِمِينِينَ ﴾

يذكر تعالى ما أنعم به طي موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه وماكان يعتمد في حقهم من الاساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعالهم في أخس الأشياء ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وماكانوا جمعوه طول حياتهم ثم أنزل الله عز وجل على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلى المستبين وهو التوراة كما قال تعالى ( ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء) وقال عز وجل ههنا ( وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم ) أى في الأقوال والأفعال ( وتركنا عليهما في الآخرين ) أى أبقينا لهما من بعدهما ذكرا جميلا وثناء حسنا ثم فسره بقوله تعالى ( سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزى المحسنين إنهمامن عبادنا المؤمنين)

﴿ وَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لِتَوْمِهِ أَلَا تَتَقُونَ \* أَتَدْعُونَ بَمْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلْقِينَ \* أَلُهُ رَبِّكُمْ وَرَبِّ ءَا بَآ يُكُمُ ٱلْأُو لِينَ \* فَكَذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ \* إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي أَلْهُ خِينَ \* اللهُ عَلَيْهِ فِي ٱللهُ عَلَيْهِ فِي ٱلْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ \* سَلَمْ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ \* سَلَمْ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

قال قتادة و محمد بن إسحق يقال الياس هو إدريس ، وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبو نعم حدثنا إسرائيل عن أبى إسحق عن عبيدة بن ربيعة عن عبد الله بن مسعو درضى الله عنه قال : الياس هو إدريس ، وكذا قال الضحاك وقال وهب بن منبه هو الياس بن نسى بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران بعثه الله تعالى فى بنى إسرائيل بعد حزقيل عليهما السلام وكانوا قد عبدوا صنا يقال له بعل فدعاهم إلى الله تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواه ، وكان قد آمن به ملكم ثم ارتد واستمروا على ضلالهم ولم يؤمن به منهم أحد فدها الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر ، فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث فاستمروا

على أخبث ما كانوا عليه من الكمر فسأل الله أن يقبضه إليه ، وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب عليهما الصلاة والسلام فأمر الياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا فمهما جاء فليركبه ولا يهبه فجاءته فرس من نار فركب وألبسه الله تعالى النور وكساء الريش ، وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضيا هكذا حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب والله أعلم بصحته (إذا قال لقومه ألا تتقون) أى ألا تخافون الله عز وجل فى عبادت عيره (أتدعون بعلا وتذرون أحسن الحاقيين) قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدى بعلا يعنى ربا . قال عكرمة وقتادة وهى لفة أدر شنوءة . وقال ابن إسحق أخبرنى بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل . وقال عبد الرحمن بنزيد بن أسلم عن أبيه هواسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لهما بعلبك غربى دمشق ، وقال الضحاك هو صنم كانوا يعبدونه . وقوله تعالى (أتدعون بعلا؟) أى أتعبدون صنما (وتذرون أحسن الحالقين \* الله ربكم ورب آبائكم الأولين) أى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ، قال الله تعالى (فكذبوه فانهم لحضرون) أى للعذاب يوم الحساب (إلا عباد الله المخلصين) أى الموحدين منهم وهذا استثناء منقطع من مثبت . وقوله تعالى (وتركنا عليه فى الآخرين) أى ثناء جميلا (سلام على إلياسين) كما يقال فى إسماعين وهي أسد ، وأنشد بعض بني تميم فى ضب صاده

يقول رب السوق لما جينا ، هذاورب البيت اسرائينا

ويقال مسكال وميكائيل وميكائين وإبراهيم وإبراهام وإسرائيل وإسرائين وطور سيناء وطور سينين وهو موضع واحد وكل هسذا سائغ وقرأ آخرون (سلام على إدراسين) وهي قراءة ابن مسعود رضى الله عنه ، وآخرون (سلام على آل ياسين) يعنى آل محمد بهائي ، وقوله تعالى (إناكذلك نجزى المحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين) قد تقدم تفسيره والمه أعلم

﴿ وَ إِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَمِينَ \* إِلَّا عَجُوذًا فِي ٱلفَّهِرِينَ \* ثُمُّ دَمَّرْ نَا ٱلْآخَرِينَ \* وَ إِلَّا غَالَمُ أَجْمَمِينَ \* إِلَّا عَجُوذًا فِي ٱلفَّهِرِينَ \* ثُمُّ دَمَّرْ نَا ٱلْآخَرِينَ \* وَ إِلَّالِيلَ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴾

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبو. فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فانها هلكت مع من هلك من قومها فان الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل علتهم من الأرض محيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا ولهذا قال تعالى (وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون ) أى أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم وتعلمون أن المكافرين أمثالها .

﴿ وَ إِنَّ بُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ \* فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ \* فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ \* فَأَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَمُونَ \* فَنَبَذْ نَهُ بِالْعَرَآءُ وَهُو اللَّهُ وَهُو مُلِيمٌ \* وَأَنْهَ مُنْهُمْ إِلَى مِنْ أَلْهُ اللَّهِ أَنْ يَوْمِ لِيهُ مَنْهُمُ اللَّهُ إِلَى مِنْ أَنْهُ اللَّهِ مَا يَعْطِينٍ \* وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةً أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُ وَنَ \* فَنَامَمُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ سَتَم \* وَأَنْهَ اللَّهُ إِلَى مِائَةً أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُ وَنَ \* فَنَامَمُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾

قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء ، وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وما ينبغي لعبد أن يقول أناخير من يونس بن متى » ونسبه إلى أمه وفي رواية إلى أبيه . وقوله تعالى (إذ أبق إلى الفلك المسحون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما هو الموقر أى المملوء بالأمتعة (فساهم) أى قارع (فكان من المدحضين ) أى المغلوبين ، وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلتى في البحر لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث

مرات وهم يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقى نفسه وهم يأبون عليه ذلك ، وأمر الله تعالى حو تا من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام فلايهشم له لحا ولا يكسرله عظما فجاء ذلك الحوت وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها . ولما استقر يونس فى بطن الحوت حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حى فقام فسلى فى بطن الحوت وكان من جملة دعائه يارب اتخذت لك مسجدا فى موضع لم يبلغه أحد من الناس ، واختلفوا فى مقدار مالبث فى بطن الحوت فقيل ثلاثه أيام قاله قتادة ، وقيل سبعة قاله جعفر الصادق رضى الله عنه ، وقيل أربعين يوما قاله أبومالك ، وقال مجاهد عن الشعبى : التقمه ضحى ولفظه عشية ، والله أعلم بمقدار ذلك ، وفي شعر أمية بن أى الصلت

## وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات فيأضعاف حوت لياليا

وقوله تعالى ( فلولا أنه كان من السبحين \* البث في بطنه إلى يوم يبعثون ) قيل لولاما تقدم له من العمل في الرخاء قاله الضحاك بن قيس وأبو العالية ووهب بن منبه وقتادة وغــير واحد ، واختاره ابن جرير ، وقــد ورد في الحديث الذي سنورده إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك إن صح الحبر ، وفي حديث عن ابن عباس ﴿ تُعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » . وقال ابن عباس رضى الله عنهما وسعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن السائب والسدى والحسن وقتادة ( فلولا أنه كان من السبحين ) يعني المصلين ، وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك ، وقال بعضهم كان من السبحين في جوف أبويه ، وقيل الراد ( فاولا أنه كان من السبحين ) هوقوله عز وجل ( فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين) قاله سعيد بن جبير وغيره . وقال بن أبي حاتم حدثنا أبوعبيدالله ابن أخي بن وهب حدثنا عمي حدثنا أبوصخر أن يزيد الرقاشي حدثه أنه مم أنس بحث مالك رضي الله عنه \_ ولا أعلم أنسا إلا يرفع الحديث إلى رسول الله علي ( ان يونس الني عليه العسلاة والسسلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكامات وهو في بطن الحوت فقال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ، فأقبلت الدعوة تحن بالعرش ، قالت الملائكة يارب هــذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غرية فقال الله تعالى أمَّ تعرفون ذلك ؟ قالوا يارب ومن هو ؛ قال عزوجل عبدى يونس قالوا عبدك يونس؛ الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة ، قالوا يارب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء ، قال بلي فأمر الحوت فطرحه بالعراء » ورواه ابنجرير عن يونس عن ابن وهب به ، زاد ابن أبي حاتم قال أبوصخ حميدبن زياد فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أباهريرة رضي الله عنه يقول: طرح بالعراء وأنبت الله عز وجل عليه اليقطينة قلنا يا أباهريرة وما اليقطينة ، قال شجرة الدباء . قال أبو هريرة رضى الله عنه : وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض \_ أو قال هشاش الأرض ــ قال فتتفشح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتىنبت وقال أمية بن ألى الصلت فيذلك بيتا من شعره وهو :

## فأنبت يقطيناً عليه برحمة من الله لولاالله ألقي ضاحيا

وقد تقدم حديث أبي هريرة رضى الله عنه مسندا مرفوعاً فى تفسيرسورة الأنبياء ، ولهذا قال تعالى ( فنبذناه )أى القيناه ( بالعراء ) قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره وهى الأرض التى ليس بها نبت ولا بناء قيل على جانب دجلة وقيل بأرض اليمن فالله أعلم ( وهو سقم ) أى ضعيف البدن ، قال ابن مسعود رضى الله عنه كهيئة الفرع ليس عليه ريش ، وقال السدى كهيئة الصبى حين يولد وهو النفوس وقاله ابن عباس رضى الله عنهما وابن زيد أيضا ( وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) قال ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهلال بن يساف وعبدالله بن طاوس والسدى وقتادة والضحاك وعطاء الحراساني وغير واحد قالوا كلهم اليقطين هو القرع . وقال هشم عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير وكل شجرة لاساقي لها فهى من اليقطين وفي رواية عنه كل شجرة تهلك من عامها فهى من اليقطين ، وذكر بعضهم في القرع فوائد منهاسرعة نباته و تظليل ورقه لكره

ونعومته وأنه لا يقربها الدباب وجودة تغذية ثمره ، وأنه يؤكل نيثا ومطبوخابلبهوقشره أيضا وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه منحواشي الصحفة . وقوله تعالى (وأرسلناه إلىمائة ألف أويزيدون ) روى شهر بنحوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كانت رسالة يونس عليه الصلاة والسسلام بعد مانبذه الحوت ، رواه ابن جرير حدثني الحارث حدثنا أبوهلال عنشهر به ، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أرسل اليهم قبل أن يلتقمه الحوت ﴿ قلت ﴾ ولامانع أن يكون الدين أرسل الهم أولا أمر بالعود الهم بعد خروجه من الحوت فصدقوه كلهم وآمنوا به ، وحكى البغوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت كانوا مائة ألف أو يزيدون وقوله تعالى ( أويزيدون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عنه : بل يزيدون وكانوا مائة وثلاثين ألفا وعنه مائة ألف ونضمة وثلاثين ألفا وعنه مائة ألف وبضعة وأربعين ألفا والله أعلم وقال سعيد بن جبير يزيدون سبعين ألمفا وقال مكحول كانوا مائة ألف وعشرة آلاف رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا عمد بن عبد الرحيم البرقى حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال ممعت زهميرا يحدث عمن ممع أبا العاليمة يقول حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله على عن قوله تعسالي ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) قال يزيدون عشرين ألفا ورواه الترمذي عن على بن حجر عن الوليد بن مسلم عن زهير عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب به وقال غريب . ورواه ابنأ بي حاتم من حديث زهير به . قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك معناه إلى المائة الألف أو كانوا يزيدون عندكم يقول كذلك كانوا عندكم ، ولهذا سلك ابن جرير ههنا ماسلكه عند توله تعالى (ثم قست قلوبكم من بعسد ذلك فهي كالحجارة أو أشسد قسوة ) وقوله تعالى ( إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) وقوله تعالى ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) المراد ليس أنقص من ذلك بل أزيد وقوله تعالى ( فآمنوا ) أى فآمن هؤلاء القوم الذين أرســل اليهم يونس عليه الســـلام جميعهم ( فمتعناهم إلى حين ) أى إلى وقت آجالهم كقوله جلت عظمته ( فاولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلاقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين )

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ \* أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلْشِكَةَ إِنَّنَا وَهُمْ شَهِدُونَ \* أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَعَوْلُونَ \* وَلَا ٱللهُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى منكراً على هؤلاء الشركين في جعلهم لله تعالى البنات سبحانه ولهم مايشتهون أى من الذكور أى يودون لأنفسهم الجيد (وإذا بشرأ حدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظم) أى يسوؤه ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنين ، يقول عزوجل فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم ولهذا قال تعالى (فاستفتهم) أى سلهم على سبيل الانكار عليهم (ألربك البنات ولهم البنون) كقوله عزوجل (ألكم الذكر وله الأثنى ، به تلك إذا قسمة ضيرى). وقوله تبارك وتعالى (أم خلفنا الملائكة إناثا وهم شاهدون) أى كيف حكموا على الملائكة أنهسم إناث وماشاهدوا خلقهم كقوله جلوعلا (وجعلوا الملائكة الذي هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويستلون)أى خلقهم كقوله جلوعلا (وجعلوا الملائكة الذي هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم اليقولون ولدالله) أى صدرمنه يسئلون عن ذلك يوم القيامة . وقوله جلت عظمة (ألا إنهم من أن المهدوا في غاية الكفر والكذب ، فأولا جعلوهم بنات الوله (وإنهم لكاذبون) فذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب ، فأولا جعلوهم بنات الوله في بعدوه من دون الله تعالى وتقدس ، وجعلوا ذلك الوله أشى ثم عبدوه من دون الله تعالى وتقدس وكل منها كاف

في التخليد في نار جهنم. ثم قال تعالى منكرا عليهم (أصطفى البنات على البنين) أى أى ثى شيء مجمله عن أن يختار البنات دون البنين كقوله عز وجل (أفأسفا كم ربكم بالبنين واتخد من الملائكة إناثا ؟ إنسكم لتقولون قولا عظها ) ولهذا قال تبارك وتعالى (مالكم كيف محكمون) أى مالكم عقول تتدبرون بها ما تقولون (أفلا تذكرون بها كم يمتندا سلطان مبين أى حجة علىما تقولونه ، (فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) أى هاتوا برهانا على ذلك يكون مستندا إلى كتاب منزل من السهاء عن الله تعالى أنه اتخد ما تقولونه فان ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل بل لا مجوزه المقل بالكلية . وقوله تعالى (وجعاوا بينه وبين الجنة نسبا) قال مجاهد: قال الشركون الملائكة بنات الله تعالى وقدال أبو بكر رضى الله عنه فمن أمهاتهن ، قالوا بنات سروات الجن وكذا قال تنادة وابن زيد ولهذا قال تبارك وتعالى (ولقد علمت الجنة ) أى الذين نسبوا إليهم ذلك (إنهم لحضرون) أى إن الذين قالوا ذلك لحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم ،وقال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا) قال زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان تعالى الله عنها ذلك علوا كبيرا ، حكاه ابن جرير وقوله جلت عظمته (سبحان الله غما يصفون) أى تعالى و تقدس وتنزه عن أن يكون المنه به الظالمون الملحدون علوا كبيرا . وقوله تعالى ( إلا عباد الله المخلصين ) استثناء منقطع وهو المن أبل في كل نبى مرسل ، وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله تعالى (إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين) وفي هذا الذى قاله نظر واله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَمْبُدُونَ \* مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتْنِينَ \* إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ أَلَجْ هِمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مُمْلُومٌ \* وَإِنَّا لَنَهُ مَا أَنتُمْ الْمُسَبِّحُونَ \* وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ \* لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوّلِينَ \* وَإِنَّا لَنَهُنُ الْمُسَبِّحُونَ \* وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ \* لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوّلِينَ \* وَإِنَّا لَنَهُ وَلَا لَكُنَّا عِبَادَ ٱللّٰهِ ٱلْمُخْلَصِينَ \* فَكَفَرُ وَا بِهِ فَسَوْفَ يَمْلُمُونَ ﴾

يقول تسائى محاطبا للشركين ( فانكم وما تعبدون ما أتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ) أى إنما ينقاد القالتكم وما أتتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم ممن ذرى النار ( لهم قاوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها . ولهم آذان لا يسمعون بها، أو لئك كالأنعام بل هم أضل أو لئك هم الفافلون ) فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة كما قال تبارك وتعالى ( إنكم لني قول مختلف يؤفك عنه من أفك ) أى إنما يبضل به من هو مأفوك ومبطل ، ثم قال تبارك وتعالى منزها للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر بهم والكنب عليهم أنهم بنات الله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى له موضع مخصوص فى السموات ومقامات العبادات بهم والكنب عليهم أنهم بنات الله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى له موضع مخصوص فى السموات ومقامات العبادات ممن بايعوزه ولا يتعداه وقال ابن عساكر فى ترجمته لحمد بن خاله بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن أيبه وكان من بايعون عن العلاء بن سعد عن أيبه ولا يتعداه وما المناقون و وأنا لنحن السبحون ) وقال راكم أو ساجد » ثم قرأ بالله في الساء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم » فذلك قوله تسائى ( وما منا إلا هم مقام معلوم ) .

وقال الأعمش عن أبي إسحق عن مسروق عن ابن عباس رضى الله عنه قال : ان في السموات لمباء ما فيهاموضع عبر إلا عليه جهة ملك أو قدماه ثم قرأ عبد الله رضى الله عنه ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وكذا قال سعيد بنجبير وقال تتادة كانوا يصلون الرجال والنساء جميعا حتى نزلت ( وما منا إلا له مقام معلوم ) فتقدم الرجال وتأخر النساء

(وإنا لنحن الصافون ) أي نقف صفوفا في الطاعة كما تقدم عنــد قوله تبارك وتعــالي ( والصافات صفاً ) قال ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت ( وإنا لنحن الصافون ) فصفو ا وقالَ أبونضرة كان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قالوا أقيموا صفوفكم استووا قياما يريد الله تعالى بكم هدى الملائكة ثم يقول ( وإنا لنحن الصافون ) تأخر يا فلان تقدم يا فلات ثم يتقدم فيكبر . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ، وفي صحيح مسلم عن حديفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه و فضلنا على النَّــاسُ بثلاث : جعلت صفوفنا كمفوف اللائكة ، وجعلت لنا الأرض مسجدًا ، وتربُّها طهورًا ﴾ الحــديث ( وإنا لنحن السبحون ) أي نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص فنحن عبيد له فقراء إليـــه خاضعون لديه . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد (وما منا إلا له مقام معلوم ) الملائكة ( وإنا لنحن الصافون) الملائكة ( وإنا لنحن المسبحون ) الملائكة نسبح الله عز وجل . وقال قتادة ( وإنا لنحن المسبحون ) يعني المصلون يثبتون بمكانهم من العبادة كما قال تبارك وتعالى (وقالوا آنخذالرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ، لا يسبقو نه بالقول وهم بأمره يعملون ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ، ومن يقلُّمنهم أنى آله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ) . وقوله جل وعلا ( وان كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عبادالله المخلصين ) أى قدكانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لوكان عندهم من يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى ويأتهم بكتاب الله كما قال جل جلاله ( وأقسموا بالله جهد أيمــانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من احدى الأمم فلماجاءهم نذيرما زادهم إلا نفورا ) وقال تعالى ( أن تقولوا إنما أ نزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن در استهم لغافلين به أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمه فمن أظلم بمن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزى الدين يصدفون عن آياتنا سوءالعذاب بما كانوا يصدفون ) ولهذا قال تعالى هاهنا ( فكفروا به فسوف يعلمون ) وعيد أكيد وتهديدشديد على كفرهم بربهم عز وجل وتكذيبهم رسوله الله

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمِتْنَا لِمِبَادِنَا ٱلْمُوْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ أَلَمْمُ ٱلْمَنْصُورُونَ \* وَ إِنَّ جُندَ نَا لَهُمُ ٱلْفَلْبِونَ \* فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ \* وَأَبْصِرْهُمْ فَسَاءَصَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ \* حَتَّىٰ حِينِ \* وَأَبْصِرْهُمْ فَسَاءَصَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ \* وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ \* وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْضِرُونَ ﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ \* وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْضِرُونَ ﴾

يقول تبارك وتعالى (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) أى تقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم فى الدنيا والآخرة كا قال تعملى (كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز) وقال عز وجل (إنا لننصر وسلنا والدين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) ولهذا قال جل جلاله (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لم المنصورون) أى فى الدنيا والآخرة كا تقدم بيان نصرتهم على قومهم عن كذبهم وخالفهم كيف أهلك الله الكافرين ونجى عباده المؤمنين (وإن جندنا لهم الغالبون) أى تكون لهم العاقبة . وقوله جل وعلا (فتول عنهم حق حين )أى اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل فانا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر ، ولهمذا قال بعضهم غيا ذلك إلى يوم بدر وما بعدها أيضا فى معناها ، وقوله جلت عظمته (وأبصرهم فسوف يبصرون) أى انظرهم فيا ذلك إلى يوم بدر وما بعدها أيضا فى معناها ، وقوله جلت عظمته (وأبصرهم فسوف يبصرون) أى انظرهم وارتقب ماذا يمل بهم من العذاب والنسكال بمخالفتك وتكذيبك ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد (فسوف يبصرون) ثم قال عز وجل (أفبعذا بنا يستمجلون) أى هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك فان الله تعارك يغضب عليه بذلك ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة . تعالى يضعب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة . قال الله تبارك وتعالى (فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين) أى فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبش ذلك اليوم يومهم قال الله تبارك وتعالى (فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين) أى فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبش ذلك اليوم يومهم

باهلاكهم ودمارهم ، وقال السدى (فإذا نزل بساحهم) يعنى بدارهم (فساء صباح المندرين) أى فبئس ما يصبحون أى بئس الصباح صباحهم . ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صبيب عن أنس رضى الله عنه قال : صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محدوالله محمد والحيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم و الله أكبر خربت خبير إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين » ورواه البخارى من حديث مالك عن حميد عن أنس رضى الله عنه ، وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبى طلحة رضى الله عنه قال : لما صبح حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبى طلحة رضى الله عنه قال : لما صبح رسول الله بهائية خير وقد أخذوا مساحهم وغدوا إلى حروثهم وأرضيم ، فلما رأوا النبي عليه نكسوا مدبرين فقال نبى الله بهاؤا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين » لم غرجوه من هذه الوجه وهو صحيح على شرط الشبخين . وقوله تعالى (وتول عنهم حق حين \* وأبصر فسوف يبصرون ) تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والله سبحانه وتعالى أعلى .

﴿ سُبْخُنَ رَبُّكَ رَبُّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَّمْ مَلَى ٱلْمُؤْسَلِينَ \* وَٱلْخُمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْمَلْمِينَ ﴾

ينزه تباركوتعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرعهاعما يقول الظالمون المكذبون المعتدون تعالى وتنزه وتقدس عن قولهم علواً كبيراً ولهذا قال تبارك وتعالى (سبحان ربك رب العزة ) أى ذى العزةالتي لاترام ( عما يصفون ) أى عن قولُ هؤلاء المعتدين المفترين ( وسلام على المرسلين ) أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته ( والحد أنه رب العالمين ) أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال ، ولما كان التسبيح يتضمن التنزية والتبرئة من النقس بدلالة المطابقة ويستلام إثبات الكمال كما أن الحد يدل على إثبات صفات الكمال مطَّا بقة ويستلام التنزيه من النقس قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيره من القرآن ولهذا قال تبارك وتعالى ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون \* وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) ، وقال سعيدبن أبي عروبة عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا سُلْمَ عَلَى فَسُلُوا عَلَى المُرسِلِينَ فَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ مِنَ المُرسِلِينَ هَكَذَا رَوَاهُ ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معيد عنه كذلك ، وقد أسندة ابن أبي حاتم رحمه الله فقال حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا أبو بكر الأعين ومحمد بن عبد الرحم صاعقة قالا حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا سلم على فسلموا على المرسلين » وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا نوح(١) حدثنا أبو هارون عن أبي سعيدر شي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يسلم قال « سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين ﴾ ثم يسلم إسناده ضعيف . وقال ابن أبى حاتم حدثنا عُمار بن خالد الواسطى حدثنا شبابة عن يونس ابن أبي إسحاق عن الشعى قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم « من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد أله رب العالمين ) » وروى من وجه آخر متصل موقوف على على رضى الله عنه قال أبو محمد البغوى فى تفسيره أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم . الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن فنجو يه حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا إبراهم بن سهاويه حدثناً على بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية عن الأصبغ بن نباتة عن على رضى الله عنه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجرم يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون \* وسلام على المرسلين \* والحمد أنه رب العالمين . وروى الطبراني من طريق عبد الله ابن صخر بن أنس عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «من قال دبركل صلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون \* وسلام على المرسلين \* والحمد أنه رب العالمين ثلات مرات فقد اكتال

<sup>(</sup>١) في النسخة المكية : فرج

بالجريب الأوفى من الأجر » وقد وردت أحاديث فى كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنتأستغفرك وأتوب إليك . وقد أفردت لها جزءا على حدة فلتكتب هاهنا إن شاء الله تعالى. آخر تفسير سورة الصافاتوالله أعلم

( تفسير سورة ص وهي مكية ) ( بِسْمِ أَلْهُ ٱلرَّنْطُنِ ٱلرَّحِيمِ )

﴿ صَ وَٱلْقُرْ ءَانِ ذِي ٱلذَّ كُو \* بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ \* كُمْ أَهْلَكُنا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْ نِ فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾

أما الكلام طيالحروف القطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا . وقوله تعالى ﴿ والقرآن ذى الله كر ) أى والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم فى المعاش والمعاد قال الضحاك فى قوله تعالى ( ذى الله كر )كقوله تعالى ( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم )أى تذكيركم وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير . وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد وابن عيينة وأبو حصين وأبو صالح والسدى ( ذى الذكر ) ذى الشرف أى ذى الشأن والمكانة، ولامنافاة بين القولين فانه كتاب شريف مشتمل على التذكير والاعذار والانذار واختلفوا في جواب هذا القسم فقال بعضهم هو قوله تعالى ( إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ) وقيل قوله تعالى ( إن ذلك لحق تخاصم أهل النار )حكاهما ابن جرير وهذا الثاني فيه بعد كبير وضعفه ابن جرير ،وقال قتادة جوابه بل الدين كفروا في عزة وشقاق ) واختارهابن جرير ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه قال جوابه ( ص ) بمعنى صدق حق ( والقرآن ذي اللَّ كر) وقيل جوابه مَّا تضمنه سياق السورة بكمالها والله أعلم ، وقوله تبارك وتعالى ( بل الدين كفروا فيعزة وشقاق ) أى إن في هذا القرآن لل كرى لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر ، وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم ( في عزة ) أي استكبار عنه وحمية ( وهقاق ) أي ومخالفة لهومما ندةومفارقة،ثم خوفهم ما أهلَك به الأمم الكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزله من السهاء ، فقال تعالى (كم أهلكنا من قبلهم من قرن ) أى من أمة مكذبة ( فنادوا ) أى حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأر واإلى الله تعالى وليس ذلك بمجد عنهم شيئاكما قال عز وجل ( فلما أحسوا بأسنا إذاهم منها يركضون ) أى يهربون ( لا تركضوا وارجعوا إلى ماأترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ) قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التميمي قال ؟ سألت ابن عباس رضى الله عنهما عن قول الله تبارك وتعالى ( فنادوا ولات حين مناص ) قال ليس عين نداء ولا نزو ولا فرار : وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما ليس بحين مغاث وفال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس نادوا النداء حين لاينفعهم وأنشد \* تذكر ليلي لات حين تذكر \* وقال محمد بن كعب في قوله تعالى ( فنادوا ولات حين مناص ) يقول نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم ، واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم ، وقال قتادة لما رأوا العذب أرادوا التوبة في غير حين النداء ، وقال مجاهد (فنادوا ولاتحين مناص) ليس بحين فرار ولا إجابة وقد روى نحو هذا عن عكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن وقتادة،وعنمالك عنزيد ابن أسلم ( ولات حين مناص )ولانداء في غير حين النداء ، وهذه الكلمة وهي لات هي لا التي للنفي زيدت معهاالتاء كما ترادفي ثم فيقولون ثمتورب فيقولون ربت وهي مفصولة والوقف علمها ، ومنهم من حكى عن المسحف الإمام فهاذكره ابن جرير أنها متصلة بحين ولا تحين مناص والشهور الأول ثم قرأ الجمهور بنصب حين تقديره وليس الحين حين مناص ومنهم من جوز النصب بها وأنشد

تذكر حب ليلى لات حينا ، وأضحى الشيب قد قطع القرينا ومنهم من جوز الجربها وأنشد

طلبوا صلحنا ولات أوان \* فأجبنا أن ليس حين بقاء

ولات ساعة مندم \*

وأنشد بعضهم أيضا يخفض الساعة وأهل اللغة يقولون النوص التأخر والبوص التقدم ، ولهذا قال تبارك وتعالى ( ولات حين مناص ) أى ليس الحين حينفرار ولاذهاب واللسبحانه وتعالى الموفق الصواب

﴿ وَعَجِبُوا أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مُّنهُمُ وَقَالَ ٱلْكَفْرُونَ كَلْذَا سَلِيحِرْ كَذَّابٌ \* أَجَعَلَ ٱلْآلِهَ إِلَهَا وَاحِدًّا إِنَّ عَذَا لَشَى اللَّهُ عَجَابٌ \* وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ أَمْشُوا وَأُصْبِرُوا عَلَى الْهَتِكُمْ إِنَّ كَلْذَا لَشَى اللَّهِ الْمُرادُ اللَّهُ عَمَّا سَمِعْنَا بِهَالْذَا فِي ٱلْمِيلَةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ كَمْذَا إِلَّا ٱخْتِلَقُ \* أَوَزَلَ عَلَيْهِ ٱلذُّكُرُ مِن بَيْنِنَا كِلْهُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي كِللَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ \* أَمْ عِندَهُمْ خَزَا أِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ \* أَمْ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْ تَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ \* جُند مًا هُنَالِكَ مَهْزُوم مِن ٱلْأَحْزَاب ﴾

يقول تعالى مخبرا عن الشركين في تعجبهم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل (أكان الناس عجبًا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ) وقالجل وعلا ههنا (وعجبوا أنجاءهم منذر منهم ) أىبشرمثلهم وقال الكافرون ( هذاساحركذاب \* أجعل الآلهة إلها واحداً ) أي أزعم أن المعبود واحد لاإله إلاهو ا أنكر الشركون ذلك قبحهم الله تعالى وتعجبوا من ترك الشرك بالله فانهم كانواقد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسسلم إلى خلع ذلك من قاوبهم وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا (أجعل الآلهة إلهـا واحدا إن هــذا لشيء عجاب \* وانطلق الملاّ منهم ) وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين ( امشوا ) أي استمروا على دينكم ( واصبروا على آلهتكم) ولا تستجبوا لما يدعوكم اليه محمد من التوحيد ، وقوله تعالى ( إن هــــذا الشيء يراد) قال ابن جرير إن هذا الذي يدعونا اليه عمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه اليه . ﴿ ذَكَرَ سَبِّ نَزُولُ هَــَذَهُ الآياتِ الكريماتُ ﴾ قال السدى إن ناسا من قريش اجتمعوا فهم أبوجهل بنهشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسودبن عبد يغوث فىنغر منمشيخة قريش فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا الى إبى طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده فانا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا اليه شيء فتعيرنا به العرب يقولون تركوه حتى إذا مات عنه تناولو. فبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فاستأذن لهم على أبي طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك قال أدخلهم فلما دخاوا عليه قالوا يا أباطالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه ، قال فبعث اليه أبوطالب فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا ابن أخى هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاعِمُ أَفَلَا أَدْعُوهُمْ إِلَى مَاهُو خَيْرِهُمْ ، ﴾ قالوإلام تدعوهم ، قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أدعوهم أن يسكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم » فقال أبو جهل لعنهالله من بين القوم ماهي وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها قال صلى الله عليه وسلم « تقولون لا إله إلا الله » فنفروا وقالوا سلنا غيرها قال صلى الله عليه وسلم « لوجئتمونى بالشمس حتى تضعوها في يدى ماسألتكم غـيرها ، فقاموا من عنده غضاباً وقالوا والله لنشتمنك وإلهك الدى أمرك بهذا ( وانطلق اللاً منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ) ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد فلما خرجوا دعا رسول الله صملى الله عليه وسلم عمه إلى قول لاإله إلا الله فأبى وقال بل على دين الأشمياخ ونزلت ( إنك لا تهدى من أحببت ). وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا أبوكريب وابن وكيع قالا حــدثنا أبوأسامة

حدثنا الأعمش حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما مرض أبوطالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا : إنابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول فلو بعثت إليـــه فنهيته فبعث اليه فجاء النبي مسلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل قال فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمسه فجلس عنسد الباب فقال له أبو طالب أى ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلمتهم وتقول وتقول ؟ قال وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله عِلَيْنَ فقال ﴿ يَاعِم إِنَّى أُريدهم على كامة واحـــدة يقولونها تدين لهــم بها العرب وتؤدى اليهم بها العجم الجزية» ففزعوا لــكلمته ولقوله فقال القوم كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا فقالوا وماهي ، وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي ؟ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لا إِلَّهُ إِلَّا اللهِ ﴾ فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون (أجعل الآلهة إلها واحدا ؛ إن هذا لشيءعجاب)قال ونزلت من هذا الموضع إلى قوله ( بل لما يدوقوا عذاب ) لفظ أي كريب وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عمد ابن عبد الله بن نمير كلاها عن أبي أسامة عن الأعمش عن عباد غمير منسوب به نحوه ، ورواه الترمذي والنسائي وابنأبي حاتم وابن جرير أيضا كلهم في تفاسيرهم منحديث سفيان الثوري عن الأعمش عن يحي بن عمارة الكوفي عن سعيد بن جبير عنابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه . وقال الترمذي حسن وقولهم (ماسمعنابهذا في الملة الآخرة ) أى ماممعنا بهذا الدى يدعونا اليه عمسد من التوحيد في الملة الآخرة . قال مجاهد وقتادة وأبوزيد يعنون دين قريش وقال غيرهم يعنون النصرانية قاله عمد بن كعب والســدى وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ماحمعنا بهذا في الملة الآخرة يعنى النصرانية قالوا لوكان هذا القرآن حقا لأخبرتنا به النصاري ( إن هذا إلا اختلاق) قال مجاهد وقتادة كذب وقال ابن عباس تخرص وقولهم (أ أنزل عليه الذكر من بيننا) يعنى أنهم يستبعدون تخصيصه بانزال القرآن عليه من بينهم كلهم كما قال في الآية الأخرى ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) قال الله تعالى ( أهم يقسمون رحمة ربك ؛ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتً ) ولهذا لما قالوا هــذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم . قال الله تعالى ( بل لما يذوقوا عذاب ) أى إنما يقولون هــذا لأنهم ما ذاقوا الى حين قولهم ذلك عــذاب الله تعالى ونقمته سيعلمون غب ماقالوا ومآكذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . ثم قال تعالى مبينا أنه المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء الذي يعطى من يشاءمايشاء ويعز من يشاء ويذل أمن يشاء ويهدى من يشاء ويضل من يشاء وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد الله ، وإن العباد لايملكون شيئًا من الأمر وليس اليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة ومايملكون من قطمير . ولهذا قال تعالى منكرا عليهم ( أم عندهم خزائن رحمة ربكالعزيزالوهاب) أى العزيز الذي لايرام جنابه الوهاب الذي يعطى مايريد لمن يريد ، وهذه الآية الكريمة شبهة بقوله تعالى ( أملهم نسيب من اللَّكَ فإذا لا يُؤتُونَ النَّاس نقيرًا ۞ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملسكا عظها ، فمنهم من آمن به ومنهم من صدعنه وكفي بجهنم سعيرا) وقوله تعالى (قل لوأتتم تملكون خزائن رحمة ربى إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً ) وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشرى صلى الله عليه وسلم وكما أخبر عز وجل عن قوم صالح عليه السسلام حين قالوا ( أ ألقى الذكر عليه من بيننا ، بل هوكذاب أشر \* سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ) وقوله تعالى ( أم لهمملك السموات والأرض ومابينهما فليرتقوا فيالأسباب ) أي ان كان لهم ذلك فليسعدوا في الأسباب . قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغــيرهم يعني طرق السهاء ، وقال الضحاك رحمه اقه تعالى فليصعدوا إلى السهاء السابعة شمقال عزوجل (جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب) أى هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق سهزمون ويخلبون ويكبتون كاكبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين وهـــذه الآية كقوله جلت عظمته (أم يقولون عن جميع منتصر سيهزم الجسع ويولون الدبر) كان ذلك يوم بدر ( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر )

﴿ كَذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ \* وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَنَبْكَةِ أَوْ لَيْكَ الْأَخْرَابُ \* إِنْ كُلُ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ \* وَمَا يَدَظُرُ كَافُولَا ۚ وَإِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقٍ \* وَقَالُوا رَبَّنًا عَجُل لَنَا قِطْنَا قَبْلَ بَوْمٍ ٱلْحُسَابِ \* أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾

يقول تعالى عنبراً عن هؤلاء القرون الماضية وماحل بهم من العذاب والنكال والنقبات في عالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكان متعددة وقوله تعالى (أولئك الأحزاب) أى كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فما دافع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك ولهذاقال عز وجل (إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم الرسل فليحذز المخاطبون منذلك أشد الحنر. وقوله تعالى (وما ينظر هؤلاء إلا صبحة واحدة مالها من فوق) قال مالك عن زيد بن أسلم أى ليس لها مثنوية أى ما ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغتة فقد جاء أشراطها أى فقد اقتربت ودنت وأزفت وهده السيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع الا من استثنى الله عز وجل. وقوله جل جلاله (قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب فان القط هو الكتاب وقيلهو الحظ والنصيب قال أبن عباس رضى على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب فان القط هو الكتاب وقيل سأنوا تعجيل نصيهم من الجنة إن المنه عنها هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو ائتنا بعذاب أليم) وقيل سأنوا تعجيل نصيهم من الجنة إن كان موجودة ليلقواذاك في الدنيا وإغا خسرج هدا الدى قاله جيد وعليه يدور كلام الضحاك وإصماعيل بن أبي خطاك والماقبة والنصر والظفر

﴿ وَأَذْ كُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ \* إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ \* وَالطَّايْرَ تَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أُوَّابُ \* وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَا تَايَنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ أَلِخُطَابٍ ﴾

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاه والسلام أنه كان ذا أيد والأيد القوة في العلم والعمل . قال ابن عباس رضى الله عنهما والسدى وابن زيدالأيدالقوة ، وقرأ ابن زيد ( والسهاء بنيناها بأيد وإنالموسعون ) وقال عاهد الأيد القوة في الطاعة . وقال قتادة أعطى داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقها في الإسلام ، وقد ذكر لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر ، وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله بينا أنه قال و أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود ، وأحب الصيام إلى الله عهز وجل صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولايفر إذا لاقى وانه كان أوابا » وهو الرجاع إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه . وقوله تعالى ( إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالمشى والإشراق) أي أنه تعالى سخر الجبال أوبى معه عند إشراق الشمس وآخر النهار كما قال عز وجل ( ياجبال أوبى معه والطير ) وكذلك كانت الطير تسبح بقسيحه وترجع بترجيعه إذا مربه الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح معه وتجيبه الجبال الشامات ترجع معه وتسبح تبماً له . قال ابن

جرير حدثنا أبوكريب حدثنا محمد بن بشر عن،سعر عن عبد الكريم عن،موسى بن أبىكثير عن|بن عباسرضىالله عنهما أنه بلغه أن أم هانيء رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله ﷺ بوم فتح مكة صلى الضحي ثمان ركعات فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة يقول الله عز وجل ( يسبحن بالعشى والإشراق ) ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن أبي المتوكل عن أيوب بن صفوان عن مولاه عبد الله بن الحارث ان نوفل أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لايصلى الضحى قال فأدخلته على أم هانى، رضى الله عنها فقلت أُخبرى هــذا ما أخــبرتني فقالت : دخــل على رسول الله عَلَيْنَ يوم الفتح في بيتي ثم أمر بماء صب في قصــعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجاوسهن سواء قريب بعضهن من بعض فخرج ابن عباس رضي الله عنهما وهــو يقولُ لقــد قرأت مابين اللوحين ماعرفت صلاة الضحى إلا الآن ( يسبحن بالعشى والإشرق ) وكنت أقول أين صلاة الاشراق وكان بعد يقول صلاة الاشراق ولهذاقال عز وجل ( والطير محشورة ) أى محبوسة في الهواء (كل له أواب )أى مطيع يسبح تبعاله ، قال سعيد بن جبير وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد (كل له أواب) أى مطيع ، وقوله تعالى ( وشددنا ملكه ) أى جملنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج اليه الماوك ، قال ابن أبي نجيم عن مجاهد كان أشد أهل اله نيا سلطاناً ، وقال السدى كان يحرسه كل يوم أربعة آلاف ، وقال بعض السلف بلغني أنه كان يحرسه في كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفاً لاتدور علمهم النوبة إلى مثلها من العام القابل ، وقال غيره أربعون ألفا مشتملون بالسلاح وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية علباءبن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه الصلاة والسلام أنه اغتصبه بقراً فأنكر الآخر ولم يكن للمدعى بينة فأرجأ أمرهما فلماكان الليل أمر داود عليه الصلاة والسلام في المنام بقتل المدعى ، فلماكان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى فقال ياني الله علام تفتلني وقد اغتصبني هذا بقرى ? فقال له إن الله تعالى أمرني بقتلك فأنا قاتلك لامحالة ، فقال والله ياني الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه وإني لصادق فها ادعيت ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد فأمر به داود عليه السلام فقتل ، قال ابن عباس رضى الله عنهما فاشتدت هيته في بني إسرائيل وهو الذي يقول الله عز وجل ( وشددنا ملسكه )

وقوله جلوعلا (وآتيناه الحكمة) قال مجاهد يعنى الفهم والعقل والفطنة ، وقال مرة: الحكمة والعدل ، وقال مرة: السواب ، وقال قتادة كتاب الله واتباع ما فيه ، وقال السدى ( الحكمة ) النبوة وقوله جل جلاله ( وفصل الخطاب ) قال شريح القانمي والشعبي: فصل الخطاب الشهود والأيمان وقال قتادة شاهدان على المدعى أويمين المدعى عليه هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل أو قال المؤمنون والصالحون وهو قضاء هذا الأمة إلى يوم القيامة ، وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي وقال مجاهد أيضا هو الفصل في الكلام أبو عبد الرحمن السلمي وقال مجاهد والسدى هو إصابة القضاء وفهم ذلك ، وقال مجاهد أيضا هو الفصل في الكلام وفي الحسم وهذا يشمل هدنا كله وهو المراد واختاره ابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبة النميري حدثنا إبراهيم بن النذر حدثني عبد العزيز بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن بلال بن أبي حدثنا أبيه عن بلال بن أبي موسى رضي الله عنه قال : أول من قال أما بعد : داود عليه السلام وهدو فعسل الخطاب ، وكذا قال الشعبي فسل الخطاب : أما بعد

﴿ وَهَلْ أَتَٰكَ نَبُوا أَنَفُصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ \* إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَنَىٰ بَمْضُنَا عَلَىٰ بَمْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَأَهْدِ فَا إِلَى سَوَآهُ الصَّرَاطِ \* إِنَّ كَلْمَا أَخِي لَهُ يَشِعُ وَنِسْمُونَ نَمْجَةً وَلِي نَمْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي أَنِفْطَابٍ \* قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالٍ نَمْجَيْكَ إِلَى نِمَاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء لَيَبَنِي بَمَضُهُمْ عَلَى بَمْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيَحَتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمْ وَطَلَّ وَاوُدُ أَنِّنَا فَتَنَّهُ فَاسْتَنْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنَابَ \* فَنَفَرْ نَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَثَابِ ﴾

قد ذكر الفسرون هاهنا قسة أكثرها مأخود من الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن المصوم حديث بجب اتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يسمع سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رشي الله عنه ويزيد وإن كان من السالمين لكنه ضميف الحديث عند الأثمة فالأولى أن يقتصر على جرد تلاوة هلم القسة وأن يرد علمها إلى الله عزوجل فان القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا وقوله تمالى ( ففزع منهم ) إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه الحراب أى احتاطا به يسألانه عن هأنهما وقوله هزوجل ( وعزني في الحطاب ) أى غلبني يقال عز يعز إذا قهر وغلب وقوله تمالى ( وظن داود أيما فتناه ) قال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أى اختبرناه . وقوله تمالى ( وشر كما أي ساجدا أربيين سباحا ( فنفرنا له ذلك ) أى ماكان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبراد سيئات القريين

وقد اختلف الأثمة في سجدة س هل هي من عزائم السجود ؟ على قولين الجديد من ملهب الشافس رشي الله عنه أنها ليست من عزاهم السجود بل هي سجدة شكر ، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حمدثنا إصاهيل هو ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السجدة في ص ليست من عزائم السبود ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبعد فيها ، ورواء البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى في تفسيره من حديث أيوب به وقال الترمذي حسن صحيب . وقال النسائي أيضًا هند تفسير هذه الآية أخبرني إبراهم ابن الحسن هو المقسمي حدثنا حجاج بن محمد عن حمر بن فد عن أبيه عن سميد بن جبير عن ابن عباس وشي المدعنهما قال، إن الني سليالة عليه وسلم سجدة من وقال و سجدها داود عليه السلاة والسلام توبة ولسجدها عكرا » تشرد بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات . وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى قرامة عليه وأنا أمهع ، أخبرنا أبو إسماق المدرجي أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي حدثنازاهر بن أبي طاهرالشحامي أخبرنا أبوسعدال كنجدروذى أخبرنا الحاسم أبو أحد عدين محدالحافظ أخبرنا أبوالمباس السراج حدثنا هارون بن عبدالله حدثنا عدد بن يزيد ابن خنيس من الحسن بن عبد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال : قال لي ابن جريج باحسن حدثق جدك عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن حباس رمني الله حتهما قال جاء وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالً يا رسول الله إلى وأيت فيا يرىالنائم كأني أسنى خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة بسجودى فسمتها تقول وهي ساجدة : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ، واجلها لي عندك ذخرا ، وضع بها عني وزرا ، واقبلها مني كا قبلتها من عبدك داود . قال ابن عباس رضى الله عنهما قرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام أثراً السجدة ثم سجد قسمته يقول وهو ساجد كا حكى الرجل عن كلام الشجرة ، رواه الترمذي عن تتيبة وابن ما جه من أبي بكر بن خلاد كلاهما عن مجد بن يزيد بن خنيس تعوه ، وقال الترمذي غريب لا نسرقه إلا من هذا الوجه . وقال البخاري عند تفسيرها أيسًا حدثنا محد بن عبد الله حدثنا محد بن عبيد الطنافس عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة ص فقال : سألت ابن عباس رضى الله عنهما من أين سجدت فقال أو ما تقرأ ( ومن دريته داودوسلمان) (أولئك الدين هدى أنفهداهم اقتده) فكان داود عليه السلاة والسلام عن أمر نبيكم سلى الله عليه وسلم أن يقتدى به فسجدها داود عليه السلاة والسلام ف معدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عيدحدثنا بكرهو ابن عبدالله الزنى أنه أخبره أن أبا سعيد الحدرى رمني الله عنه وأي رؤيا أنه يكتب ص فلما بلغ إلى الآيةالق يسجد بها رأى الدواة والقم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قال فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد، تفرد به أحمد ، وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني همرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سبر عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قرأ رسول الله بالله وسعد النبر ( ص ) فلما بلغ السجدة تنزن فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس السجود فقال على الله على توبة نبي ولكني رأيت كم تشزنم » فيزل وسجد تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح وقوله تعالى ( وإناله عندنا لو لفي وحسن مآب ) أى وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عزوجل بها وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لنوبته وعدله التام في ملكه كاجاء في الصحيح « القسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكننا يديه بمين الله ين يقسطون في أهليهم وما ولوا » وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى تآدم حدثنا فضيل عن عليه عن أبي سعيد الحدرى قال : قال رسول الله يراك عن الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عن أبي سعيد الحدرى قال : قال رسول الله يراك المن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام مزوق الأغر عن عطية به ، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقال ابن أبي حاتم حدثنا بوزرعة حدثنا عبدالله مرزوق الأغر عن عطية به ، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقال ابن أبي حاتم حدثنا بوزرعة حدثنا عبداله والدين أبي زيد حدثنا ميار حدثنا بعفر بن سليان مجمت مالك بن دينار في قوله تعالى (وإن له عندنا أبوزرعة حدثنا عبدنى به في الدياد ويوم القيامة عند ساق العرش ثم يقول يادا ودعيد اليوم بذلك الصوت الحسن الرحيم الذى كنت تمجدنى به في الديان الموت الحسن الرحيم الذى كنت تمجدنى به في الديان الموت وكيف وله تعالم وروبه والسلام بصوت يستفرغ نهيما أهم الجنان وكيف وتعمل الموت يستفرغ نهيما أهم الجنان وكيف وتعسله والمه بالموت يستفرغ نهيما أهما أهم المنان

﴿ يَلْمَاوُدَ إِنَّا جَمَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَاحْـكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنْسِعِ ٱلْهَوَى كَيْضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِإِنَّ ٱلَّذِينَ بَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد ۚ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحُسَابِ ﴾

هسده وصية من الله عزوجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله ، وقد توعد تبارك وتعالى من ضلعن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد ، قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا هشام بن خاله حدثنا الوليد حدثنا مروان بن جناح حدثنى ابرهيم أبو زرعة وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له أيحاسب الحليفة فانك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت فقلت يا أمير المؤمنين أقول : قال قل في أمان الله ، قلت يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام ، إن الله تعالى جمع له النبوة والحلافة ثم توعده في كتابه فقال تعالى ( ياداود إناجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) الآية وقال عكرمة ( لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السدى لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا ، وقال السول بما بها نسوا ، وقال السول بما نسوا به وهذا القول أمشى على ظاهر الآية والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ \* أَمْ نَجْمَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْمَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ \* كِتَبْ أَنْ لَنْهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدً بَرُوا ءَا يَتِهِ وَلِيَتَذَ كُرَ أَوْلُوا ٱلْأَنْبِ ﴾

يخبر تعالى أنه ما خلق الحلق عبثا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدُوه ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب السكافر ولهذا قال تبارك وتعالى ( وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الدين كفروا) أى الذين لا يرون بعثا ولا معادا وإنما يعتقدون هذه الدار فقط ( فويل للذين كفروا من النار ) أى ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار

المدةلم ، تم بين تمالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوى بينااؤمنينوالكافرين فقال تعالى ( أم نجمل الله ين آمنوا وحملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض \* أم نجمل المتةين كالفجار ) أى لا نفعل ذلك ولا يستوون عنــــــــــ الله وإذاكان الأمركذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فها هذا المطيع ويعاقب فها هذا الفاجر وهذا الارشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة طي أنه لا بد من معاد وجزاء فانا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولدء ونعيمه ويموت كذلك ونرى المطيع المظاوم يموت بكمده فلا بد في حكمة الحسكم العلم العادل الدى لا يظلم مثقال ذرة من إنساف هذا من هذا ، وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتمين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة . ولما كان القرآن يرعد إلى المقامسد المسعيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال تعمالي (كتاب أنزلناء إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ) أى ذوو العقول وهي الألباب جمع لب وهو العقل ، قال الحسن البصرى والله ما تدبره بمخفظ حروفه وإشاعة حدودمحق إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله ما يرىلدالقرآن في خلق ولا عمل . رواء ابن ألىحاتم ﴿ وَوَهِ بِنَا لِدَاوُدُ سُلَيْمَانَ لِنُمْ ٱلْمَهِدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْدِ بِالْمَيْشِ ٱلصَّافِيَاتُ ٱلِجُيَادُ ۞ فَقَالَ إِنَّى أَخْبَبُتُ خُبُّ أَغَلِيْرِ مَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَّارَتْ بَايِغْجَابِ \* رُدُّوهَا طَلَى ۖ فطفيق مَسْحًا بالسُّوق وَٱلْأَعْنَاق ﴾ يقول تمالى خَبرًا أنه وهب لداود سليمان أى نبياكما قال عز وجل ( وورث سلمان داود ) أى فى النبوة وإلا فقد كان له بنون غيره فانه قد كان عنده مائة أمرأة حرائر وقوله تعسالى ( نعم العبد إنه أواب ) ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والانابة إلى الله عز وجل . فال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن خالد حدثنا ألوليد بن جابر حدثنا مكحول قال لما وهب الله تعالى لعاود سلمان قالىلهيا بني ما أحسن اقال سكينة الله والإيمان قال فما أقبيح ا قالكفر بعد إيمان قال لها أحلى ، قال روح الله بين عبادُه قال فما أبرد ٢ قال عفو الله عن الناس وعفو الناس بعشهم عن بعض فال داود عليسه السلام فأنت نبي . وقوله تعسالي ( إذ عرش عليه بالعشي الصافنات الجياد ) أي إذ عرض علي سلمان عليمه المملاة والسلام في حال مملسكته وسلطانه الحيل السافنات قال مجاهمه وهي التي تقنب على ثلاث وطرف حافر الرابعة والجياد السراع وكذا قال غير واحد من السلف ، وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حمدثنا مؤمل حدثنا سفيان من أبيه سميد بن مسروق عن إبراهم التيمي في قوله عز وجل ( إذ عرض عليه بالعثي السافنات الجياد ) قال كانت عشرين فرسا ذات أجنحة كذا رواء ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهم بن موسى حسدتنا ابن أبي زائدة أخبر في إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي قال كانت الحيل الق شفلت سلبان عليه السلاة والسلام عشرين ألف فرس فعقرها وهسلما أشبه والله أعلم وقال أبو داود حسدتنا هممد بن عوف حسدتنا سميد بن أبي مربع أخبرنا يعيي بن أيوب حدثن عمارة بن غزية أن عجد بن إبراهم حدثه عن أبي سلة بن عبدالرحن عن عائشة رَضَى الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت الربع فكشفت ناحية الستر عن بنات لمائشة رخى الله عنها لعب فقال صلى الله عليسه وسسلم ﴿ مَا هَسَدًا يَا عَائشة ١ يُ قَالتَ رضى الله عنها بناتى ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ﷺ ﴿ مَا هَذَا اللَّهِي أَرَى وسطهن ٢ ﴾ قالت رضي الله عنها فرس ، قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم ﴿ مَا هَمَا اللَّهِ عَلَمَا وَسَلَّ اللَّهُ عَمَا جناسان قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم ﴿ فرس له جناحان ٢ ﴾ قالت رضي الله عنها أما معست أن سلمان عليسه السلاة والسلام كانت له خيل لهما أجنعة قالت رضى الله عنها فضعك صلى الله عليمه وسملم حتى رأيت نواجله . وقوله تبارك وتعالى ( فقال إنى أحببت حب الحير عنذكر ربي حق توارث بالحجاب) ذكر غيرواحد من السلف والمفسرين أنه اشتقل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً كما شغل الني صلى اللهعليه ومسلم يوم الحندق عن سلاة الممر حتى سلاها بمسد الفروب وذلك ثابت في المنحيحين من غير وجه من ذلك عن حامر رضي الله عنه قال جاء همر رضي الله عنه يوم الحندق بعسد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال رسسول الله عليه والله ما صليبها » فقال فقمنا إلى بطحان فتوسنا في الله عليها لله وتوسنانا لها فعلى العصر بعدد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب . ويحتمل أنه كان سائما في ملتهم تأخير الصلاة الحوف ، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الحوف ، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمنابقة حيث لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة رضى الله عنهم في فتح تستر وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرها والأول أقرب لأنه قال بعده ( ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) قال الحسن البصري لا قال : والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك ، ثم أمر بها فعقرت وكذا قال قتادة، وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيها بالسيوف ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما جمل يمسح أعراف الحيل وهراقيها حبالها وهذا القول اختاره ابن جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهاكمالامن ماله شرعهم جواز مثل هذا ولا سها إذا كان غضبا أنه تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرجعنها فه تمالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهو الريح انتى تجرى بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر وأبي الدهماء وكانا يكثران السفر تحواليت قالاً أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا البدوى أخد يدى رسول أنه الما الله في الما الله عن علم الحد عرا منه المعاد في الما المها في علم المها وكال «إنك لا تنع عيئا اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه » فجمل يعلن ما علمه الله عز وجل وقال «إنك لا تنع عيئا اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه »

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدًا ثُمُّ أَنَابَ \* قَالَ رَبُّ أُغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ \* فَسَخَّرُ نَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ \* وَالشَّيَطِينَ لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ \* فَسَخَرُ نَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ \* وَإِنَّ لَهُ لَكُ لَمْ اللهُ وَغُوامِي \* وَءَاخُويِنَ مُقَرِّ نِبنَ فِي ٱلْأَصْفَادِ \* مَلْذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْمِ حِسَابٍ \* وَإِنَّ لَهُ كُلُّ بَنَاء وَغُوامِي \* وَءَاخُويِنَ مُقَرِّ نِبنَ فِي ٱلْأَصْفَادِ \* مَلْذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْمِ حِسَابٍ \* وَإِنَّ لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَحُسْنَ مَآبٍ ﴾

يقول توالى توالى توالى المن الله المن وتنادة وغيرهم يعنى شيطانا ( وألمينا على كرسيه جسدا ) قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقنادة وغيرهم يعنى شيطانا ( ثم أناب ) أى رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته قال ابن جرير وكان اسم ذلك الشيطان صخرا قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقنادة وقيل آصف قاله مجاهد وقيل أصروا قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقنادة وقيل آصف قاله مجاهد وقيل أمر سلمان عليه الصلاة والسلام ببناء بيت المقدس فقيل له ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد ، قال فطلب ذلك فقي قدر عليه فقيل له إن شيطانا في البحر يقال له صخر شبه المارد قال فطلبه وكانت في البحر عين يردها في كل سبعة أيام مرة فنزح ماءها وجعل فيها خمرا فجاء يوم ورده فإذا هو بالحمر فقال إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا ، قال ثم شربها حتى علمت على قال فأرى الحاتم أو ختم به بين كتفيه فذل، قال وكان ملكه وتزيدين الجاهل جهلا ، قال ثم شربها حتى غلبت على عقله قال فأرى الحاتم أو ختم به بين كتفيه فذل، قال وكان ملكه وقريدين الجاهل جهلا ، قال ثم شربها حتى غلبت على عقله قال فأرى الحاتم أو ختم به بين كتفيه فذل، قال وكان ملكه في خاعه فأتى به سلمان عليه الصلاة والسلام فقال إنا قد أمر نا ببناء هذا البيت وقيل لنا لا يسمعن فيه صوت حديد فوضعه عليه فقطمها به حتى أفنى إلى بيض فأخذ الماس فجعاوا يقطمون به الحجارة وكان سلمان عليه الصلاة والسلام فوضعه عليه فقطمها به حتى أفنى إلى بيضة فأخذ الماس فجعاوا يقطمون به الحجارة وكان سلمان عليه الصلاة والسلام فوضعه عليه فقطمها به حتى أفنى إلى بيضة فأخذ الماس فجعاوا يقطمون به الحجارة وكان المنان صفر معه وذلك الخام ، وذلك الشيطان صخر معه وذلك

عند مقارفة قارف فيها بعض نسائه قال فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه فألقاء في البحر فالتقمته سمكة ونزع ملك سلمان منه وألتى على الشيطان شبه سلمان قال فجاء فقعد على كرسيه وسرير. وسلط على ملك سلمان كله غير نسائهقال فجعل يقضى بينهم وجعلوا ينكرون منه أشياءحتى قالوا لقد فتن نبي الله وكان فيهم رجل يشهونه بعمر بن الخطاب رضى الله عنسه فىالقوة فقال والله لأجربنه قال: فقال ياني الله وهو لايرى إلا أنه نَي الله أحدثًا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس أترى عليه بأسا قال: لا فبينا هو كذلك أربعـين ليلة إذ وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة فأقبل فجعل لايستقبله جني ولا طير إلاسجد له حتى انتهى إلىهم (وألقينا على كرسيه جسداً) قال هو الشيطان صخر وقال السدى (ولقد فتنا سلمان) أى ابتلينا سلمان (وألقينا طي كرسيه جسداً) قال شيطانا جلس على كرسيه أربعين يوما قال كان لسلمان عليه الصلاة والسسلام مائة امرأة وكانت امرأة منهن يقال لهـا جرادة وهي آثر نسائه وآمنهن عنده وكان إذا أُجنب أو أنى حاجة نزع خاتمه ولم يأمن عليه أحدا من الناس غيرها فأعطاها يوما خاتمه ودخل الحلاء ، فخرج الشيطان في صورته فقال هاتي الحاتم فأعطته فحاءحتي جلس على مجلس سلمان عليه الصلاة والسلام وخرج سلمان بعسد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه فقالت ألم تأخذه قبل ؟ قال لا وخرج كأنه تائه ومكث الشيطان يمخم بين الناس أربعين يوما قال فأنكر الناس أحكامه فاجتمع قراءبني إسرائيل وعلماؤهم فجاءوا حتىدخلوا على نسائه فقالوا لهن إنا قد أنكرنا هذا فان كان سلمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه قال فبكى النساء عندذلك قال فأقبلوا يمشون حتى أتو. فأحدقوا به ثم نشروا يُقرءون التوراة قالفطارمن بين أيديهم حتىوقع علىشرفة والحاتم معه ثم طارحتي ذهب الىالبحر فوقع الحاتم منه فيالبحر فابتلعه حوت من حيتان البحر قال وأقبل سلمان عليه الصلاة والسلام في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صيادمن صيادى البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه فسألهم من صيدهم وقال إنى أناسلهان فقام اليه بعضهم فضربه بعص فشجه فجعل يفسل دمه وهو علىشاطئ البحر فلام الصيادون صاحبهم الذى ضربه فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته قال إنه زعم أنه سلمان ، قال فأعطوه سمكتين مماقدمذر عندهم ولم يشغله ما كان به من الضرب حتى قام إلىشاطي البحر فشق بطونهما فجعل بغسل فوجدخاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فردالله عليه بهاءه وملكه فجاءت الطيرحق حامت عليه فعرف القوم أنه سلمان عليه الصلاة والسلام فقام القوم يعتذرون مماصنعوا فقال ما أحمدكم على عدركم ولا ألومكم على ما كان منكم كان هذا الأمر لابد منه قال فجاء حق أتى ملكه وأرسل إلى الشيطان فجيءبه فأمر به فجعل في صندوق من حديد ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أمر به فألقي فى البحر فهو فيه حق تقوم الساعة وكان احمه حبقيق قال وسخرله الربع ولم تكن سخرت له قبل ذلك وهو قوله (وهب لى ملكا لاينبغي لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب)

وقال ابن أبي بجيم عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى ( وألقينا على كرسيه جسدا ) قال شيطانا يقال له آصف فقال له سلبان عليه السلام كيف تفتنون الناس ؟ قال أربى خاتمك أخبرك فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر فساح سلبان عليه السلام وذهب ملكه وقعد آصف على كرسيه ومنعه الله تبارك وتعالى من نساء سلبان فلي تعربهن ولم يقر بنه وأنكر نه قالد فكان سلبان عليه الصلاة والسلام يستطم فيقول أتعرفوني ؟ أطعموني أناسليان فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوما حوتا ففتح بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع اليه ملكه وفر آصف فدخل البحر . وهنه كلها من الإسرائيليات ، ومن أنكرها ماقاله ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا محمد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (وألقينا على أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن النهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب) قال أراد سلبان عليه الصلاة والسلام أن يدخل الحلاء فأعطى الجرادة خاتمه وكانت الجرادة المرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان في صورة سلبان فقال لهاهاتي خاتمي فأعطته إياه فلما لبسه دانت له الإنسان قال أنا سلبان والشياطين فلما خرج سلبان فجمل لا يأتى أحدا يقول له أناسلهان إلا كذبه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما قالت كذبت ما أنت بسلمان فجعل لا يأتى أحدا يقول له أناسلهان إلا كذبه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما

رأى ذلك سلمان عرف أنه من أمر الله عز وحل قال وقام الشيطان محكم بين الباس فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرد على سلمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان قال فأرسلوا إلى نساء سلمان فقالوا لهن: أتنكر ن من سلمان ِ شيئًا ، قلن نعم إنه يأتينا ونحن حيض وما كان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن ان أمر. قـــد انقطع فكتبواكتبا فبها سحر وكفر فدفنوها تحتكرسي سلمان ثمأثاروها وقرءوها علىالناس وقالوا بهذا كان يظهرسلمان على الناس ويغلمهم فأكفر الناس سلمان عليه الصلاة والســــلام فلم يزالوا يكفرونه وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فنلقته سمكة فأخذته ، وكان سلمان عليه السلام يحمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الحاتم فدعا سلمان عليه الصلاة والسلام فقال تحمل لي هذا السمك ؟ فقال نعم قال بكم ؟ قال بسمكة من هذا السمك قال فحمل سلمان عليه الصلاة والسلام السمك ثم انطلق به إلى منزله فلما انتهى الرجل إلى ابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فأخذها سلمان عليه الصلاة والسلام فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفها فأراء فلبسه ، قال فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر فأرسل سلمان عليه السلام فيطلبه وكان شيطانا مريدا فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص فاستيقظ فوثب فجعل لايثب في مكان من البيت إلا أنماط معه من الرصاص، قال فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سلمان عليه الصلاة والسسلام فأمر به فنقرله تخت من رخام ثم أدخسل في جونه ثم ســد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر فذلك قوله تبارك وتعالى ( ولقــد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جســدا ثم أناب ) يعنى الشيطان الذي كان سلط عليه ، إسناده إلى ابن عباس رضى الله عنهما قوى ، ولكن الظاهر أمه إنما تلقاه ابن عباس رضى الله عنهما إن صع عنه منأهل الـكتاب وفيهم طائفة لايعتقدون نبوة سلمان عليهالصلاة والسلام فالظاهر أنهم يكذبون عليه ، ولهذا كان فيهذا السياق منكرات منأشدها ذكر النساء فان الشهور عن مجاهدوغير واحد من أئمة السلف أنذلك الجني لم يسلط على نساء سلمان بل عصمهن الله عز وجل منه تشريفاو تـكريما لنبيه عليه السلام . وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم كسعيد بن السيب وزيدبنأسلم وجماعة آخرين وكليا متلقاة من قصص أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . وقال يحيي بنأى عروبة الشيباني : وجد سليان خاتمه بعسقلان فمشي في حرقة إلى بيت المقدس تواضعا لله عز وجل ، رواه ابن أبي حاتم . وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سلمان عليه الصلاة والسلام خبرا عجيبا فقال حدثنا أبي رحمه الله حـــدثــا أبو صالح كاتب الليث أخبرني أبو إسحاق المصرى عن كعب الأحبار أنه لما فرغ من حــديث إرم ذات العماد قال له معاوية يا أبا إسحاق أخبرني عن كرسي سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام وما كان عليه ومن أيشيء هو ، فقال كان كرسي سلمان من أنياب الفيلة مرصعا بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ ، وقد جعــل له درجة منها مفصصا بالدر والياقوت والزبرجد ثم أمر بالكرسي فحف من جانبيه بالنخل نخل من ذهب شاريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وجعل على رءوس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب ثم جعل على رءوس النخل التي على يسار الكرسي نسورا من ذهب مقابلة الطواويس، وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرتي صنوبر من ذهب وعن يسارها أسدان من ذهب وعلى رءوس الأسدين عمودان من زبرجد ، وجعلمنجاني الكرسيشجرتي كرم من ذهب قدأظلنا الكرسي وجعل عناقيدهما درا وياقوتا أحمر ، ثم جعل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكا وعنبرا ، فإذا أراد سلمان عليه السلام أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة ثم يقعان فينضحان مافي أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سلمان عليه الصلاة والسلام ثم يوضع منبران من ذهب وأحد لحليفته والآخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلكالزمان ، ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرامن ذهب يقعد عليها سبعون قاضيا من بني إسرائيل وعلمائم وأهل الشرف منهم والطول ، ومن خلف تلك المنابر كلها خمسة وثلاثون منبرا من ذهب ليسعليها أحدفاذا أرادأن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى فاستدار الكرسي كله بمافيه وماعليه ويبسط الأسد يده اليمني وينشر النسرجناحه

الأيسر ثم يسعد سليان عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثانية فيبسط الأسديدة اليسرى وينشر النسر جناحة الأيمن فإذا استوى سليان عليه المسلاة والسلام على الدرجة الثالثة وقدعلى الكرسى أخذ نسر من تلك النسور عظم تاج سليان عليه المسلاة والسلام فوضعه على رأسة فإذا وضعه على رأسة استدار الكرسى عليه وهو عظم بمنا عمله صخر الجنى فإذا أحست وما الذى يديره يا أبا يسحق ؟ قال تنين من ذهب ذلك الكرسى عليه وهو عظم بمنا عمله صخر الجنى فإذا أحست برانه دارت تلك الأسود والنسور والطواويس التى في أسفل السكرسى دون التى أعلاه فإذا وقف وقمن كامن منكسات روسهن على رأس سليان عليسة المسلاة والسلام وهو جالس ثم ينضحن جيعا مافى أجوافهن من المسك والمنبر على رأس سليان بن داود عليهما المسلاة والسلام . ثم تتاول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر التوراة فتجملها في يده فيقرؤها سليان عليه المسلاة والسلام على الناس . وذكر تمام الخبر وهو غريب جدا (قال رب اغفرلي وهبلى ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى أى لا يصلح لأحد أن ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى أى لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدى كاكان من قضية الجسد الذي ألق على كرسية لا أنه يحبحر على من بعده من الناس والصحيح أنه سأل من الله تمالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من الناس والصحيحة أنه سأل من الله تمالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من الناس والعموسيحة من طرق عن رسول الله علي المناس المسيحة من طرق عن رسول الله عليهم من المناه لا المحمودة من طرق عن رسول الله عليه المناه المسيحة من طرق عن رسول الله عليه المناه المسيحة من طرق عن رسول الله عن رسول الله عليه وهذا هو ظاهر السياق من الآية وبذلك وردت الأحديث المسيحة من طرق عن رسول الله عليه المسلام المسلمة المسلمة عن رسول الله عليه وهذا هو ظاهر السياق من الآية وبذلك وردت الأحديث المسلمة عن رسول الله عليه المسلمة عليه وهذا هو ظاهر السياق من الآية على كرسول الله عليه المسلمة عن السياق من الآية على كرسول الله عن رسول الله عليه عليه وهذا هو ظاهر السياق من الأية عن رسول الله عليه المسلمة عليه والمسلمة عليه والمسلم المسلمة عليه وهذا هو المسلم المسلمة عليه والمسلمة عليه والمسلمة عليه والمسلمة عليه والمسلمة المسلمة عليه والمسلمة عليه والمسلمة الله والمسلمة عليه والمسلمة عليه والمسلمة عليه والمسلمة عليه والمسلمة عليه والمسلمة عليه والمسلمة المسلمة المسلمة المسلمة عليه والمسلمة المسلمة المسلمة

قال البخارى عند تفسير هذه الآية حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال ﴿ إِنْ عَفْرِينَا مِنْ الْجِنْ تَفْلَتُ عَلَى ۖ البارحة ــ أو كلة تحوها ــ ايةطم على الصلاة فأمكنني الله تبارك وتمالى منه وأردت أن أربطهإلى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحو اوتنظروا إليه كليم فذكرت قول أخى سلمان عليه الصلاة والسلام( رب اغفر لى وهب لى ملسكا لا ينبغي لأحد من بعدى)» قال ر بح فرده خاسئا وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مبة به وقال مسلمفي سحيحه حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبدالله بن وهب عن مماوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الحولاني عن أبي الدرداء رشي الله عنه قال قام رسسول الله ﷺ يسلى فسممناه يقول α أعوذ بالله منك ــ ثم قال ــ المنك بلمنة الله α ثلاثا وبسط يد كآنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله مممناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسملت يدك قال علي ان عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجمله في وجهى فقلت أعوذ بالله منك ثلاثمرات ثم قلت ألَّمنك بلمنةالله التامة فلم يستأخر ثلاثمرات ثم أردتأن آخذه والله لولا دعوةأخينا سلمان لأسبح موثقاً يلعب به صبيان أهل للدينة» وقال الإمامأ حمد حدثناً بوأ حمد ثنا ميسرة بن معبد حدثنا أبو عبيد حاجب سلمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلىفذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبوسميد الحدرى رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قام يصلى سلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال ولورأيتموني وإبليس،فأهويت بيدى فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين ــ الابهام والتي تلمها ــ ولولا دعوت أخي سالهان لأصبح مربوطا يسارية من سوارىالمسجديتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبهناالقبلة أحد فليفعل ﴾ وقدروى أبوداود منه «مناستطاع متكمّان لايحول بينهوبين القبلة أحد فليفعل ﴾ عن أحمدبن أي سريم عن أبى أحمد الزبيرى به . وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن حمرو حدثنا إبراهيم بن عمد الفزارى حدثنا الأوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد بن عبد الله الديلمي قال دخلت على عبدالله بن عمرو رشي الله عنهما وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهما وهو مخاصر فتي من قريش يزنى ويشرب الحر فقلت بلغني عنك حديث أنه «من شرب شرب شرب الحر لم يقبل الله عز وجل له توبة أربعين صباحاً،وان الشتي من شتي في بطن أمه ، وانه من أتى بيت المقدس لا تنهزه إلا الصلاةفيه. خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه » فلما مهم الفتي ذكر الحتر اجتذب يده من يده ثم الطلق فقال عبدالله بن همرو رضى الله عنهما إلى لا أحل لأحد أن يقول على ما لم أقل ، سمت رسسول الله ما الله من شرب من الجر شربة لا تقبل له صلاة أربعين سياحا خان تاب تاب الله عليه فان عاد لم تقبل له صلاة أربعين سياحا خان تاب

تاب الله عليه \_ قال فلا أدرى في الثالثة أو الرابعة قال \_ فان عاد كان حقا على الله تسالى أن يسقيه من طينة الحبال يوم القيامة » قال وسمعت رسيول الله صلى الله عليه وسيلم يقول « إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألتى علمه من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عزوجل» وسمعت رســـول الله علي يقول ﴿ إِن سلمان عليــه السلام سأل الله تعـــالى ثلاثا فأعطاه اثنتين ونحن نرجوا إن تكون لنا الثالثة ، سألَّه حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ، فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريدإلا الصلاة في هذاالمسجدخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه فنحن نرجوأن يكون الله عزوجل قد أعطاناً إياها ﴾ وقد روىهذاالفصل الأخير من هذا الحديث النسائي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن فيروز الديلىعن عبدالله بن عمرو رخى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ سَلَمَانَ عَلَيه السلام لما بني بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثا ﴾ وذكره وقد روى من حديث رافع بن عمير رضي الله عنه بإسناد وسياق غريبين . فقال الطبر أنى حدثنا مجمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني حدثنا مجمد بن أيوب بن سويد حدثني أبي حدثنا إبراهم بن أبي عبلة عن أبي الزاهرية عن رافع بن عمير قال معمت رسيول الله علي يقول « قال الله عز وجيل لداود عليه الصلاة والسلام ابن لي بيتاً في الأرض فبني داود بيتاً لنفسه قبسل البيت الذي أمر به فأوحى الله إليه بإداود نصبت بيتك قبل بيق قال يا رب هكذا قضيت من ملك استأثر ثم أخذ في بناء السجد فلما تم السور سقط ثلاثا فشكا ذلك إلى الله عز وجل فقال يا داود إنك لا تسلح أن تبنى لى بيتاً قال ولم يا رب ؟ قال لما جرى على يديك من الدماء ، قال يا رب أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك ؟ قال بلي ولكنهم عبادى وأنا أرحمهم فشق ذلك عليه فأوحى الله إليه لا تحزن فانى سأقضى بناءه على يدى ابنك سلمان فاسـا مات داود أخذ سلمان في بنائه ولمــاتم قرب القرابين وذبح الدبائح وجمع بني إسرائيل فأوحى الله إليه قد أرى سرورك ببنيان بيق فسلَّى أعطك قال أسألك ثلاث خصال حكماً يسادف حكمك وملكالا ينبغي لأحد من بعدى ومن أتى هذاالبيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه \_ قال رســـول الله ﷺ \_ أما الثنتان فقد أعطهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالثة ، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن راشد الممّامي حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال ما حملت رسبول الله صبلى الله عليه وسلم دعا إلا استفتحه « سبحان الله ربى العلى الأعلى الوهاب » وقد قال أبو عبيد حدثنا على بن ثابت عن جعفر بن برقان عن صالح بن مسمار قال لما مات ني الله داود عليه السلام أوحى الله تبارك وتعالى إلى ابنه سلمان عليمه الصلاة والسلام أن سلني حاجتك قال أسألك أن تجعل لى قلبا يخشاك كاكان قلب أبي وأن تجعل قلى يحبُّك كاكان قلب أبي فقال الله عز وجل: أرسلت إلى عبدى وسألته حاجته فسكانت حاجته أن أجمل قلبه بخشاني وأن أجعل قلبه يحبني ، لأهان له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده . قال الله جلت عظمته ( فسخرنا له الربح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) والتي بعدها قال فأعطاهما أعطاه وفي الآخرة لا حساب عليه هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سلمان عليه الصلاة والسلام في تاريخه ، وروى عن بعض السلف أنه قال بلغني عن داود عليه السلاة والسلام أنه قال إلمي كن السلمان كاكنت لى فأوحى الله عز وجل إليه : أن قل السلمان أن يكون لى كماكنت لى أكن له كماكنت لك . وقوله تبارك وتعالى ( فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) قال الحسن البصرى رحمه الله لما عقر سلمان عليسه الصلاة والسلام الحيل غضبا لله عز وجل عوضه الله تعسالي ما هو خير منها وأسرع الربح التي غدوها شهر ورواحها شهر . وقوله جل وعلا ( حيث أصاب) أى حيث أراد من البلاد وقوله جل جلاله ( والشياطين كل بناء وغواص ) أى منهم ما هو مستعمل فى الأبنية الهــــائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر علها البشر ، وطائفة غواصون في البحار يستخرجونما فيها من اللاّ لىءوالجواهروالأشياءالنفيسةالتىلاتوجدإلا فيها( وآخرين مقرنين في الأصفاد)أىمو توقون في الأغلال والأكبال ممن قد تمرد وعمى وامتنع من العمل وأبي ، أو قد أساء في صنيعه واعتدى . وقوله عز وجل

(هذا عملاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) أى هذا الذى أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كاسألتنا فأعط من عثت واحرم من عثت لاحساب عليك أى مهما فعلت فهوجائزلك احكم بماشئت فهو صواب وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون عبداً رسولا وهو الذى يفعل ما يؤمر به وإنحا هو قاسم يقسم بين الناس كما أمره اقد تعالى به وبين أن يكون نبياملكا يعطى من يشاء ويمنع من يشاء بلاحساب ولا جناح: اختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل عليه السلاة والسلام فقالله تواضع فاختار المنزلة الأولى لأنها أرفع قدرا عند الله عز وجل وأطي منزلة فى المعاد وإن كانت المنزلة الثانية وهى النبوة مع اللك عظيمة أيضا فى الدنيا والآخرة ، ولهذا لماذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليان عليه السلاة والسلام فى الدنيا نبه تعالى على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضا فقال تعالى وإن له عندنا لزلني وحسن مآب) أى فى الدار الآخرة

﴿ وَأَذْ كُوْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ أَنَّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَلُ بِنَصْبِ وَعَذَابِ \* از كُفَنْ بِرِجْلِكَ كَمْدُا وَمُثَلِّهُمْ مُنَهُمْ رَحْمَةً مُنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُ ولِي ٱلْأَلْبَابِ \* وَخُذْ بِيدِكَ مُنْفَقًا فَاضْرِب بَدِي وَلَا تَخْفَ إِنَّا وَجَدْ نَهُ صَابِرًا نَمْمَ ٱلْمَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٍ ﴾ وَخُذْ بِيدِكَ ضِنْقًا فَاضْرِب بَدِي وَلَا تَخْفَ إِنَّا وَجَدْ نَهُ صَابِرًا نَمْمَ ٱلْمَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٍ ﴾

يذكر تبارك وتعالى عبدء ورسوله أيوب عليه الصلاة والسسلام وماكان ابتلاء تعالى بهمنالضر في جسده وماله ووله، حتى لميبق من جسده مغرز إبرة سليا سوى قلبه ، ولميبق 4 من الدنيا شيء يستعين به على مرسه وما هو فيسه خير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله تعالى ورسوله فسكانت تخسدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحوا من تمسانى عشرة سنة ، وقد كان قبل ذلك فيمال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا ، فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألق على مزيلة من مزابل البلدة هذه المدة بكهالهــا ورفضــه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها لمانها كانت لا تفارقه صباحاً ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود اليه قريباً ، فلما طال للطال ، واشستد الحال ؛ وانهى القدر ، وتم الأجل للقدر لضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال ( إنى مسى الضر وأنت أرحم الراحمين ) وفي هذه الآية السكريمة كال ( والمركز عبدنا أيوب إذنادى ربه أنى مسنى الشيطان بنسب وعداب) قيل بنسب فىبدل وعذاب في مالي وولدى فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامسه وأن يركش الأرش برجسله ففمل فأنبع الله تعسالي حينا وأمره أن ينتسل منها فأذهبت جميع ما كان فيه بدنه من الأذى ، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها فأذهبت حميع ما كان فى باطنه من السوء وتسكاملت العافية ظاهرا وباطنا ، ولحمذا قال تبارك وتعالى ( اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب ) قال ابن جرير وابن أبى حاتم جميماً حدثنا يونس بن هبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخسرني نافع بن يزيد عن عقيل من ابن عهاب عن أنس بن مالك رمني الله حنه قال : إن رسول الله عليه قال ﴿ إِن نِي الله أيوب عليه السلاة والسلام لبث به بلاؤ، ثماني عشرة سسنة فرفنسه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخس إخوانه به كانا يغمدوان اليسه ويروحان ، فقال أحسسدها لمساحبه تسلم واقحه لقد أذنب أبوب ذنبا ما أذنبه أحسد من العالمين قال له صاحبه وماذاك ٢ قال منسذ عُسانى عشرة سنة لميرحمه اقه تعالى فيكشف مابه فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكرذلك له ، فقال أيوب عليه السلاة والسلام لا أدرَى ماتقول خسير أن الله عز وجل يعسلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأ كفر عنهما كراهية أن يذكر الله تمالي إلا في حق ، قال وكان يخرج إلى ساجته فاذا قضاها أمسكت امرأته بيد. حنى يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأ علمها فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام أن (اركش يرجلك هذا مُغتسل بارد وشراب ) فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل علمها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن مَا كَانَ فَلَمَا رَأَنَّهُ قَالَتَ أَي بارك الله فَيك هل رأيت ني الله هذا المبتلي ، قواله القدير عل ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منكّ إذ كان صحيحا قال فانى أناهو قالوكان له أندران أندر القمح وأند رالشعير فبعث الله تعالى سحابتين فلما كانت إحداها على أندر القمح أفرغت في النه بحرى في أندر الشعير حقاض هذا لفظ ابن جرير رحمالله وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هام بن منبه قال : هذا ماحدثنا أبوهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بينا أبوب ينتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل أبوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه فعاداه ربه عز وجل يا أبوب ينتسل عريانا خر عليه عبد الرزاق به ، ولهذا قال تبارك وتعالى ولكن لاغنى بى عن بركتك » انفرد باخراجه البخارى من حديث عبد الرزاق به ، ولهذا قال تبارك وتعالى (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب) قال الحسن وقتادة أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم ، وقوله عزوجل (رحمة منا) أى به على صره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته (وذكرى لأولى الألباب) أى لذوى العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والحراحة . وقوله جلت عظمته (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) ودلك أن أبوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته قبل باعت ضفيرتها عفر فاطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى ليضر بنها مائة جلدة ، وقبل لغير ذلك من الأسباب فلما غيز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله تعالى ليضر بنها مائة جلدة ، وقبل لغير ذلك من الأسباب فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الحدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب بشفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الحدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب

فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغناً وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة وقدبرت يمينه وخرج من حشه ووفى بنذره ، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب اليه ولهذا قال جل وعلا (إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب) أى رجاع منيب ؟ ولهذا قال جل جلاله (ومن يتق الله يجعل له مخرجا \* ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لحكل شيء قدرا \*) واستدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها.

(وَأَذْ كُرْ عِبَدَنَا إِبْرَ هِمَ وَإِسْخَقَ وَيَمْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرِ \* إِنَّا أَخْلَصْنَهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَىٰ الدَّارِ \* وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لِبِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ \* وَأَذْ كُنْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكَفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأُخْيَارِ \* وَأَذْ كُنْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكَفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأُخْيَارِ \* وَأَذْ كُنْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكَفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأُخْيَارِ \* وَأَذْ كُنْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأُخْيَارِ \* وَأَذْ كُنْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَأَذْ كُنْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَأَذْ كُنْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكُفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَالْيَسَعَ وَذَا ٱلْكُولُولُ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَإِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَى وَكُلُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْيَسَعَ وَذَا ٱلْكُولُ وَكُلُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ عَلَيْ مَا أَلْمُ فَاللَّهُ عَلَيْ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَالِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

وقد أخذوها بمقتضاها والله أعلمبالصواب

يقول تبارك وتعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين (واذ كرعبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبسار ) يعنى بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة . قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما (أولى الأيدى) يقول أولى القوة (والأبصار) يقول الفقه في الدين . وقال مجاهد (أولى الأيدى) يعنى القوة في طاعة الله تعالى والأبصار يعنى البصر في الحق وقال قتادة والسدى أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين . وقوله تبارك وتعالى (إنا أخلصناه بخالصة ذكرى الدار) قال مجاهد أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها وكذا قال السدى ذكرهم للآخرة وعملهم لها . وقال مالك بن دينار نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدين الخرة وذكرها ، وكذا قال عطاء الحراساني . وقال سعيد بن جبير يعنى بالدار الجنة يقول أخلصناها لهم بذكرهم لها ، وقال في رواية أخرى ذكرى الدار عقبي الدار ، وقال قتادة كانوا يذكرون الناس يقول أخلصناها لهم بذكرهم لها ؛ وقال ابن زيد جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة ، وقوله تعالى (وإنهم عندنا الدار الآخرة والعمل لها ؛ وقال ابن زيد جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة ، وقوله تعالى (وإنهم عندنا المن المختار ) أى لمن المختارين المجتبين الأخيار فهم أخيار مختارون . وقوله تعالى (واذكر إساعيل السعون الكفيار) أى لمن الأخيار ) قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقساة في سورة الأنبياء عليهم والميسع وذا الكفل وكل من الأخيار ) قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقساة في سورة الأنبياء عليهم

الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته همهنا وقوله عز وجل ( هذا ذكر ) أى هدا فصل فيه ذكر لمن يتذكر ،وقال السدى يعنى القرآن العظم .

﴿ وَإِنَّ الْمُتَقَيِنَ لَحُسُنَ مَثَابٍ \* جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبُوابُ \*مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ \* وَعِندَهُمْ قُصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثْرَابُ \* كَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْخُسَابِ \* إِنَّ كَلْذَا كَرِزْفُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾

بغير تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب وهو الرجع والمنقلب ثم فسره بقوله تعالى ( جنات عدن ) أى جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب والألف واللام همنا بمني الاضافة كأنه يقول مفتحة لم أبوابها أي إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها ، قال ابن أى حام حدثنا محمد بن ثواب الهمارى حدثنا عبد الله بن ممير حدثنا عبد الله بن مسلم يعني ابن هرمز عن ابن سابط عن عبد الله بن عمرو رضى عنهما قال : قال رسول الله يتالله عند وله البروج والمروج له خمسة الآف باب عند كل باب خمسة الآف حبرة لا يدخله سأو لايسكنه \_ إلا نبي أوصديق أوشهيد أو إمام عدل » وقدورد في ذكر أبواب الجنة التمانية أحاديث كثيرة من وجوء عديدة . وقوله عز وجل (متكثين فيها) قيل متربعين على سرر عمت الحجال ( يدعون فيها بفاكهة كثيرة ) أى مهما طلبوا وجدوا وأحضر كا أرادوا ( وشراب ) أى من أى أنواعه شاءوا أتهم به الحدام ( بأكواب وأباريق وكأس من معين ) (وعندهم قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والسدى ( هذا ماتو عدون اليم من النار . ثم أخبر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لافراغ لها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء من قبورهم وسلامهم من النار . ثم أخبر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لافراغ لها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء من قال رأن هذا لرزقنا ماله من نقاد ) كفوله عز وجول ( ماعندكم ينفدوماعند الله باق ) وكقوله جل وعلا ( عطاء غير عجدوذ ) وكقوله تعالى ( إن هذا لرزقنا ماله من نقاد ) كفوله عز وجول ( ماعندكم ينفدوماعند الله باق ) وكقوله جل وعلا ( عطاء غير عجدوذ ) وكقوله تعالى ( إن هذا لماز ) والآيات في هذا كثيرة جدا .

﴿ كَاذَا وَإِنَّ الطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابِ \* جَهَمَّ يَصَلُونَهَا فَيِنْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ تَمِيمٌ وَغَسَّافَ \* وَوَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَجٌ هَذَا فَوْجٌ مُعْتَحِمٌ مُعَكُم لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ \*قَالُوا بَلْ أَنتُم لَا مَرْحَبًا بِهُمْ أَنْهُم صَالُوا النَّارِ \*قَالُوا بَلْ أَنتُم لَا مَرْحَبًا بِهُمْ أَنْهُم مَن النَّرَارُ \* قَالُوا رَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا كَانَوْ دُهُ عَذَابًا ضِمْنًا فِي النَّارِ \* وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْأَمْرَارِ \* قَالُوا رَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا كَانَاوُ هُ اللَّارِ \* فَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

لماذكر تبارك وتعالى مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم فى دار معادهم وحسابهم فقال عز وجل ( هذا وإن الطاغين ) وهم الحارجون عن طاعه الله عز وجل المخالفون لرسل الله صلى الله على ( السرمآب ) أى لسوء منقلب ومرجع . ثم فسره بقوله جل وعلا ( جهنم يصلونها ) أى يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم ( فبئس المهاد \*هذا فليذ وقوه حميم وغساق ) أما الحيم فهو الحار الذى قد انهى حره ، وأما الفساق فهو ضده وهو البارد الذى الايستطاع من شدة برده المؤلم ولهذا قال عزوجل ( وآخر من شكله أزواج ) أى وأشياء من هذا القبيل : الشيء وضده يعاقبون بها قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبى الهيئم عن أبى سعيد رضى الله عنه عن

رسول الله عِلَيْكِيمُ أنه قال ﴿ لُو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا ﴾ ورواه الترمذي عن سويد ابن نصر عنَّ ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمروبن الحارث عن دراج به ثم قال لانعرفه إلامن حديث رشدين كذا قال وقد تقدم من غير حديثه ، ورواه ابن جرير عن يونس بن عبد الأطي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث به وقال كعب الأحبار : غساق عين في جهنم يسيل اليها حمة كلذات حمة من حية وعقر بوغير ذلك فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبية ويجر لحمه كله كما يجر الرجل ثوبه ، رواه ابن أنَّى حاتم . وقال الحسن البصرى في قوله تعالى ( وآخر من شكله أزواج ) ألوان من العذاب ، وقال غيره كالزمهرير والسموم وشرب الحيم وأكل الزقوم والصعود والهوى إلى غير ذلك من الأشياءالمختلفة المتضادة والجميع بما يعذبون به ، ويهانونبشببه وقوله عز وجل ( هذا فوجمقتحمعكم لامرحبابهم إنهمصالوا النار)هذا إخبارمن الله تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض كما قال تعالى (كما دخلت أمة لعنت أختمًا ) يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الحزنة من الزبانية (هذافوج مقتحم) أى داخل ( معكم لامر حبابهم إنهم صالواالنار )أى لأنهم من أهل جهنم ( قالوا بل أنتم لامر حبابكم ) أى فيقول لهم الداخلون ( بل أنتم لامر حبابكم أنتم قدمتمو ماننا ) أي أنتم دعوتمو نا إلى ماأفضى بنا إلى هذاالمسير ( فبئس القرار ) أي فبئس المنزل والمستقر والمصير ( قالُوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار )كما قال عز وجل ( قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا منالنار \* قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ) أي لـكلمنكمعذاب بحسبه ( وقالوا مالنا لانرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار \* أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ؟ ) هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفتقدون رجالاكانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في زعمهم قالوا مالنا لانراهم معنا في النار؟قال مجاهد هذا قول أبي جهل يقول مالى لاأرىبلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا وهذاضرب مثل وإلا فسكل الكفارهذا حالهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلونالنار ، فلما دخلالكفارالنار افتقدوهم فلم مجدوهم فقالوا(مالنا لانرى رجالاكنا نعدهم من الأشرار \* أتخذناهم سخريا ) أي في الدار الدنيا ( أم زاغت عنهم الأبسار ؟ ) يساون أنفسهم بالحال يقولون أولعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليهم ، فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات وهو قوله عز وجل ( ونادى أصحاب الجنة أصحاب النَّار أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا فهل وجدتهما وعد ربكم حقا ؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لمنة الله على الظالمين \_ إلى قوله \_ ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون ) وقوله تعالى ( إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) أي إن هذا الذي أخبرناك به ياعمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولمن بعضهم لبعض لحق لامرية فيه ولاشك

يقول تعالى آمرا رسوله صلى اقد عليه وسلم أن يقول المكفار بالله الشركين به المكذبين لرسوله إنما أنا منذر لست كا تزعمون ( وما من إله إلا الله الواحد القهار ) أى هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه ( رب السموات والأرض وما بينهما ) أى هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه ( العزيز الففار ) أىغفار مع عظمته وعزته ( قل هو نبأ عظم) أى خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله تعالى إياى اليكم ( أنتم عنه معرضون ) أى غافلون ، قال مجاهدوشريح القاضى والسدى فى قوله عز وجل ( قل هو نبأ عظيم ) يعنى القرآن . وقوله تعالى ( ماكان لى من علم بالملا الأملى إذ يختصمون ) أى لولا الوحى من أين كنت أدرى باختلاف الملا الأملى ؟ يعنى فى شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس

من السجود اله ومحاجته ربه في تفضيله عليه . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا جهضم المحلمي عن مجي بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن ماك بن محامر عن معاذ رضي الله عنه قال احتبس علينا رسول الله على ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا تراءى قرن الشمس فخرج على سريعا فثوب بالسلاة فعلى ونجوز في صلاته فلما سلم قال المحللة و كا أتم » ثم أقبل إلينا فقال و إلى قمت من الليل فعليت ما قدر لى فنعست في صلاق حتى استيقظت فإذا أنا بربى عز وجل في أحسن صورة فقال يا محمد أتدرى فيم مختصم الملا الأطي ، قلت لا أدرى يا رب أعادها ثلاثا و وجل في أحسن صورة فقال يا محمد أتدرى فيم مختصم الملا الأولى الجاعات والجلوس في المساجد بعد المسلوات الأطي : قلت في الكفارات . قال وما الكفارات ، قلت نقل الأقدام إلى الجاعات والجلوس في المساجد بعد المسلوات واسباغ الوضوء عند الكربهات . قال وما الدرجات ؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام ، قال سل ، قلت اللهم إنى أسأتك فعل الحيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تنفر ني وترحمنى ، وإذا أردت فتنة بقوم فنوفني غير مفتون ، وأسأتك حبك وحب من محبك وحب عمل يقربني إلى حبك وقال رسول الله الماقي به به وقال الحسن صحبح وليس هذا إنها حق فادرسوها وتعلموها » فهو حديث المنام الشهور ، ومن جعله يقظة فقد غلط وهو في السنن من طرق ، وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله الميامي به ، وقال الحسن صحبح وليس هذا الاختصام هو الاختصام الذكور في القرآن فان هذا قد فسر ، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا وهو قوله تعالى

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْمُ كَذِي خَلِقَ بَشَرًا مَّن طِينٍ \* فَإِذَا سَوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ \* فَسَجَدَ ٱلْمَلْمُ لَيْكَةُ كُلْهُمْ أَجْعَوْنَ \* إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِن ٱلْكَفْرِينَ \* قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن مَن ٱلْكَفْرِينَ \* فَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن مَن الْكَفْرِينَ \* فَالَ مَا خَلُونُ مِن الْمَالِينَ \* فَالَ أَنا خَيْرُ مِّنْهُ خَلَقْتَى مِن فَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ \* قَالَ وَجُمْ اللّهِ بِن \* قَالَ وَبُ فَأَنْفَرْ فِي إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ \* قَالَ وَبِعْ اللّهُ عَلَيْكَ مَنْهُمُ أَنْفُورُ فِي اللّهُ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ \* قَالَ وَبِعْ اللّهُ عَلِينَ \* إِلّا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ \* قَالَ وَبِعِرْ تِكَ لَا غُومِ يَعْهُمُ أَجْعَمِينَ \* إِلّا يَعْمُ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْكَ مِنْهُ اللّهُ الْمُعْلِينَ \* قَالَ وَالْحُقْ وَالْحُقْ أَتُولُ \* لَأَمْلَأَنْ جَهُمْ مِنكَ وَعِنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْعَمِينَ \* قَالَ فَاخُورُ وَالْمُعْلِينَ \* قَالَ فَاخُورُ مِنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَلْمُعْلِينَ \* قَالَ فَاخُورُ وَالْمُقَاقُ وَالْحُقَ أَتُولُ \* لَأَمْلَأَنْ جَهُمْ مِنكَ وَعِنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَلْمُ خَلَقِينَ \* قَالَ فَاخُورُ وَالْمُقْ وَالْحُقَ أَتُولُ \* لَأَمْلَأَنْ جَهُمْ مِنكَ وَعِنْ تَلِيعَكَ مِنْهُمُ أَلْمُعْتَلِكَ مِنْهُمُ أَلْمُورُ وَمِي تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَلْمُعْلَى اللّهُ فَا عَلْمُ وَالْحُقَ وَالْحُقَ أَقُولُ \* لَأَمْلَأَنْ جَهُمْ مِنكَ وَعِنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَنْهُورُ وَلَا فَاعْلُونُ وَالْحُقَ وَالْحُقَ أَلُولُ \* لَأَمْلَأُنْ جَهُمْ مِنكَ وَعِنْ تَبِعِكَ مِنْهُمْ أَنْهُورُ فَالْمُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَلَا فَالْمُؤْلُولُ وَلَا فَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا فَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا فَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ

هذه القسة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول سورة الأعراف وفي سورة الحجر وسبحان والكهف وههنا وهي أن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشرا من صلحال من حماً مسنون وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراما وامتثالا لأمر الله عز وجل فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنساً . كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوب ماكان إليه فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه عز وجل فيه وادعى أنه خيرمن آدم فانه عنوق من نار وآدم خلق من طين والنار خير من الطين في زخمه ، وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله تعالى وكفر بذلك فأبعده الله عز وجل وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه ، وحضرة قلسه ، وصاه إبليس إعلاما له بأنه قد أبلس من الرحمة وأزله من الساء مذموما مدحورا إلى الأرض فسأل الله النظرة إلى يوم البعث فأنظره الحليم الذي لا يسجل على من وخال أمن الحلاك إلى يوم القيامة تمرد وطفى وقال ( فبعزتك لأغوينهن أجمين، إلاعبادك منهم المخلصين) كاقال عز وجل ( أرأيتك هذا الذي كرمت على به لن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا ) وهؤلاءهم المستئنون عز وجل ( أرأيتك هذا الذي كرمت على به لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا ) وهؤلاءهم المستثنون على وحل ( أرأيتك هذا الذي كرمت على به لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا ) وهؤلاءهم المستثنون

فى الآية الأخرى وهى قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكنى بربك وكيلا) وقوله تبارك وتعالى ( قال فالحق والحق أقول \* لأملئن جهنم منك وبمن تبعك منهم أجمعين ) قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأول وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق أقول وفى رواية عنه . الحق منى وأقول الحق ، وقرأ آخرون بنصهما قال السدى هو قسم أقسمالله به ﴿ قلت ﴾ وهذه الآية كقوله تعالى ( ولكن حق القول منى لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين ) وكقوله عز وجل ( قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤ كم جزاء موفورا)

﴿ قُلْ مَاأَسُمُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمَتَكَلَّةِ بِنَ هُو إِلَّا ذِكُرُ لِلْمَالَمِينَ هُولَتَهُ لَمَنَ الْمَتَكَلَّةِ بِنَ هُو إِلَّا ذِكُر لِلْمَالَمِينَ المَعْونِيه من عرض الحياة الدنيا ( وما أنا من المتكلفين )أى وماأريد على ما أرسلنى الله تعالى به ولا أبنغى زيادة عليه بل ما أمرت به أديته لاأزيد عليه ولا أنقس منه ، وإيما أبنغى بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة ، قال سفيان الثورى عن الأعمش ومنصور عن أى الضحى عن مسروق قال : أتينا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقال يا أيها الناس من علم عينافليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فان من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم فان العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم فان النبيء مَلِيلًا ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعمل اله عنهما ، وروى ابن أبي حاتم ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المنكفين ) أخرجاممن حديث الأعمش به ، وقوله تعالى ( إن هو إلا ذكر العالمين ) عن أبيه عن أبيه عن أبي عساس من علم عن المن عباس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبيه عن أبي غسان مالك بن إسماعيل حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبيه عن أبيه عنهما في قوله تعالى ( العالمين ) قال الجن والإنس، وهذه الآية كقوله تعالى ( لأنذركم به ومن بلغ) وكقوله عن قريب قال قتادة بعد الموت وقال عكرمة يعني يوم القيامة ، ولا منافاة بين القولين فان من مات فقد دخل في عن قريب قال قتادة في قوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) قال الحسن يا ابن آدم عند الموت يأتيك الحبر اليقين آخر تفسير سورة من وقد الحد والمنة واقه لمياغ على عناسي عن عسير عن وقيله الحبر اليقين آخر تفسير سورة من وقد الحد والمنة واقه سبحانه وتعالى أعلم

## ﴿ تفسير سورة الزمر وهي مكية ﴾

قال النسائى حدثنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا حماد عن مروان بن أبى لبابة عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رســول الله ﷺ يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يسوم ، وكان ﷺ يقرأ في كل ليلة بنى إسرائيل والزمر .

﴿ بِسْمِ أَنَّهِ أَلَوْ مَعْنِ أَلَرَّحِيمٍ ﴾

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَّبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ \* إِنَّا أَنزَ لَنَا إِلَيْكَ ٱلْكَتَّبِ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ ٱللهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدَّينَ \* أَلَا فِيهِ اللهِ اللهِ وَالذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللهِ زُلْفَىٰ إِنَّ ٱللهَ يَحْبُهُ أَلَا فِيهِ اللهِ اللهِ وَالذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللهَ يَحْدِي مَنْهُو كَذَبَ كَفَّارٌ \* لَوْ أَرَادَ ٱللهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَاصْطَلَقَى اللهُ مَنْهُو كَذَبُ مَنْهُ وَكَذَا لَاصْطَلَقَى اللهِ مَنْهُو مَنْهُو اللهُ اللهِ يَعْبُدُهُ هُو اللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾

يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذى لامرية فيه ولا شك كما قال عز وجل ( وإنه لتنزيل رب العالمين \* نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين \* بلسان عربى مبين ) وقال تبارك وتعالى ( وإنه لكتاب عزيز \* لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) وقال جل وعلا هاهنا ( تنزيل الكتاب من الله العزيز )أى المنيع الجناب ( الحكيم)أى فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره أ

( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ) أى فاعبد الله وحده لاشريك له وادع الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد ولهذا قال تعالى (ألالله الدين الحالص) أى لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له

وقال قتادة في قوله تبارك وتعالى ( ألا لله الدين الخالص) شهادة أن لا إله إلا الله ثم أخبر عزوجل عن عبادالأصنام من الشركين أنهم يقولون ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني ) أى إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدواإلى أصنام آنحذوها على صور الملائكة القربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينومهم من أمور الدنيا فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين بهقال قتادة والسدى ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد إلا ليقربونا إلى الله زلفي أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزله ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . وهذه الشهة هي التي اعتمدها الشركون في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن هذا شيء اخترعه الشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وأخبر أن الملائكة التي في السموات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون أنه لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فعا أحبه الملوك وأبوه ( فلا تضربوا لله الأمثال ) تعالى الله عن ذلك علواكبيراً وقوله عز وجل (إن الله محكم بينهم )أى يوم القيامة ( فيا هم فيه يختلفون ) أى سيفصل بين الخلائق يوم معادهم ويجزى كل عامل بعمله( ويوم نحشرهم جميعائم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانو ايعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله عز وجل ( إن الله لايهدى من هو كاذب كفار ) أى لا يرشد إلى الهداية من قسده السكذب والافتراءعلى الله تعالى وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه ، ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين فى الملائكة والمعاندون من الهود والنصاري في العزير وعيسى فقال تبارك وتعالى ( لو أراد الله أن يتخذول الاصطفى مما يخلق ما يشاء)أى لكان الأمر على خلاف مايزعمون وهذا شرط لا يازم وقوعه ولا جوازه بل هو محال وإنما قصديجهيلهم فها ادعوه وزعموه كما قال عزوجل ( لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين) ( قل إن كان للرخمن ولدفأ ناأول العابدين) كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم وقوله تعالى ( سبحانه هو الله الواحد القهار ) أى تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد فانه الواحد الأحد الفرد السمد الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه وهو الغني عما سواه الذي قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت تبارك وتعالى عما يقول الظالمونوالجاحدون

﴿ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّهُ قُلُ يُكُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهُ وَ الْعَزِيزُ الْغَفَّرُ \* خَلَقَ كُمُ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَ وَثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازَوْ جَهَاوَأُ الزَلَ لَكُمُ اللهُ مُن الْأَنْسَلُم وَمُعَلِّيَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُ فَي بُطُونِ أُمَّهَا مِنْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقَ فِي ظُلُمَاتُ ثَلَا إِلَّهُ وَالْمَانُ لَا إِلَهُ مُو فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ وَبُكُمْ لَهُ اللهُ لُو اللَّهُ لِا اللهُ اللهُ

يخبر تعالى أنه الحالق لما فى السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء وبأنه مالك المتصرف فيه يقلب ليسله ونهاره ( يكور الليل على النهار على الليل ) أى سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا كقوله تبارك وتعالى ( يغشى الليسل النهار يطلبه حثيثا ) هذا معنى ما روى عن ابن عباس رضى الله

عنهما ومجاهد وتنادة والسدى وغيرهم . وقوله عز وجل (وسخر الشمس والقمركل بجرى لأجل مسمى ) أى إلى مدة معلومة عند الله تعالى ثم ينقضى يوم القيامة (ألا هو العزير الففار) أى مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه وقوله جلت عظمته (خلقكم من نفس واحدة ) أى خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام (ثم جعل منها زوجها ) وهى حواء عليها السلام كقوله تعالى (يا أيها الناس اتقوار بكم الدى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) وقوله تعالى (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) أى وخلق لكم من ظهور الأنصام عمانية أزواج وهى المذكورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن المبراثين ومن المبراثين ومن الإبل اثنين ومن المبراثين ومن المبراثين ومن الإبل اثنين ومن المبراث أولا نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يحلق في كل بطون أمهاتكم (خلقا من بعد خلق) يكون أحدكم أولا نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يحلق في خلق في خلف وعضا وعصبا وعروقا وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر (فنبارك الله أحسن الحالة البطن . كذا قال ابن عباس رضى الله عنهما وعاهد وعكرمة وأبو مالك والنصرف في جميع ذلك (لا إله إلاهو) أعالذى لا تنبغى السادة إلاله وحده لاشرياف وخلق آباءكم هو الرب له الملك والنصرف في جميع ذلك (لا إله إلاهو) أعالذى لا تنبغى السادة إلاله وحده لاشرياف له (فأنى تصرفون) أى فكيف تعبدون معه غيره ؟ أين يذهب بعقولكم ؟

﴿ إِن تَسَكُنُوُ وَا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَلَكُمْ وَلَا يَوْ مَنَى ٰ لِمِهَا دِوَالْكُنُورَ وَإِن آشْكُو وَا بَرَ صَه ُ لَكُمْ وَلاَ تَزِ رُواذِرَةٌ وَذِرَ أُخْرَى ثُمُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِّرْجِمُكُمْ فَيَنْ بَنْكُمْ بِمَا كُنتُمْ أَنَهُ مَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ العَشْدُ ورِ \* وَإِذَ مَسَّ وِزْرَ أُخْرَى ثُمُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِمُكُمْ فَيَنْ بَنْكُمْ بِمَا كُنتُمْ أَنْمَالُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ العَشْدُ ورِ \* وَإِذَ مَسَّ الإِنسَانُ مُرَّدُ وَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ فِهُ أَندَاداً للإِنسَانُ مُرَّدُ وَعَا رَبَّهُ مُنْكِيبًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ فِهُ أَندَاداً لَيْفِيلًا عَنْ مَنْ أَمْنَكُ إِلَيْ إِنَّالًا إِنَّكُ مِن أَمْنَكُ إِلَيْ اللّارِ ﴾

يقول تبارك وتعالى عبرا عن نفسه تبارك وتعالى أنه العنى عما سواه من الخلوقات كاقال موسي عليه الصلاة والسلام ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جيعا فان الله لننى حميد ) وفي صحيح مسلم « يا عبادى لو أن أولكو آخركم إنى وجنه كانوا على أفجر قلب رجل منه ما نقص ذلك من ملكى شيئا » . وقوله تعالى ( ولا يرضى لعباده الكفر) أى لا عبه ولا يأمر به ( وإن تشكروا يرضه لكم ) أى عبه لكم ويزدكم من فضله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا عمل نفس عن نفس شيئا بل كل مطالب بأمر نفسه ( ثم إلى ربكم مرجع فينبشكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور) أى فلا تخفى عليه خافية . وقوله عزوجل ( وإذا مس الإنسان ضر دها ربه منيا إليه )أى عند الحاجة يتفرع ويستفيث بالله وحده لا شريك له كا قال تعالى ( وإذا مس الإنسان ضر دها من تدعون إلا إياه فلما نجا كم إلى البر أعرضتم الإنسان كفورا ) ولهذا قال تبارك وتعالى ( ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل )أى في حال الوفاهية ينسى ذلك الدعاء والتقرع كا قال جل جلاله ( وإذا مس الإنسان الفر دهانا لجنه أوقاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مركأن لم يدعنا إلى ضر مسه ) وقوله تعالى ( وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ) أى في حال العافية يشمرك بالله وهو تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله تعالى ( قل تعتوا فإن مصيركم إلى النار) وقوله تعالى ( على تعتوا فإن مصيركم إلى النار) وقوله تعالى ( على تعتوا فإن مصيركم إلى النار) وقوله تعالى ( على تعتوا فإن مصيركم إلى النار) وقوله تعالى ( على تعتوا فإن مصيركم إلى النار) وقوله تعالى ( على تعتوا فإن مصيركم إلى النار) وقوله تعالى ( على تعتوا فإن مصيركم إلى النار) وغيد أكيد كقوله تعالى ( قل تعتوا فإن مصيركم إلى النار) وغيد أكيد كقوله تعالى ( قل تعتوا فإن مصيركم إلى النار) وغيد أكيد كقوله تعالى ( قل تعتوا فإن مصيركم إلى النار) وقوله تعالى ( على المناركة وليسته المناركة وله تعالى ( على القرية وله على المناركة وله الم

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنْتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَجْعَةَ رَبِّهِ كُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ ٱولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾

يقول عز وجل أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجمل له أندادا ، لا يستوون عند الله كال تعالى (ليسواسواء من أهل الكتاب أمة قائمة يناون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) وقال تبارك وتعالى همنا (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما) أى في حال سجوده وفي حال تيامه ولحسذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الحشوع في المصلاة ليس هو القيام وحده كما ذهب اليه آخرون . قال الثورى عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : القانت المطبع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضى الله عنهما والحسن والسدى وابن زيد آناء الليسل جوف الليل . وقال الثورى عن منصور بلغنا أن ذلك بين الغرب والعشاء ، وقال الحسن وقتادة آناء الليل أوله وأوسطه وآخره وقوله تعالى ( محسدر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) أى في حال عبادته خائف راج ولابد في العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا قال تعالى ( معند الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فاذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه كا قال الامام عبد بن حميد في مسنده الخرة ويرجو رحمة ربه ) فاذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه كا قال الامام عبد بن حميد في مسنده حدثنا محيد بن عبد الحميد حدثنا جعفر بن سلمان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلاأعطاه الله عز وجل الدي يرجو وأمناه الله عن قال رسول الله عليه الله عليه وسلم عن أب عبد في مثل هذا الموطن إلاأعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمناه الذي عناف » . ورواه الترمذي غريب ، وقدرواه والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث سيار بن حاتم عن جعفر بن سلمان به وقال الترمذي غريب ، وقدرواه بعضهم عن ثابت عن أنس عن النبي يكلية مسلا

وقال ابن أبى حاتم حدثنا عمر بن أبى شيبة عن عبيدة النميرى حدثنا أبو خلف بن عبد الله بن عيسى الحراز حدثنا عيى البكاء أنه مهم ابن عمر رضى الله عنها يقرأ (أمنهو قانت آناء الليل ساجداً وقائما يحدر الآخرة ويرجو رحمتربه) قال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان رضى الله عنه وإنما قال ابن عمر رضى الله عنهاذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه بالليل وقراءته حتى إنهربما قرأ القرآن في ركمة كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضى الله تعالى عنه ، وقال الشاعر،

صحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليسل تسبيحا وقسرآنا وقال الامام أحمد كتب إلى الربيع بن نافع حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليان بن موسى عن كثير ابن مرة عن تميم الدارى رضى الله عنسه قال : قال رسول الله يتلله « من قسراً بمائة آية فى ليلة كستب له قنوت ليلة » وكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عبد الله بن يوسف والربيع بن نافع كلاهما عن الهيثم بن حميد به . وقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) أى هل يستوى هذا والذى قبله بمن جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ( إنما يتذكر أولو الألباب ) أى إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو المقل والله أعلم .

﴿ أَقُلْ كَلِمِيادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّمُوا رَبِّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي كَلْذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللهِ وَاسِمَةٌ إِنَّمَا بُوَقًى الشَّارِونَ أَجْرَكُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ \* أَقُلْ إِنِّى أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللهَ تُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ \* وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَلْكَابُونَ أَجْرَكُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ \* أَقُلْ إِنِّى أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللهَ تُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ \* وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَلْكَابُونَ أَلْكُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

يقول تُعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه ( قل ياعباد الله ين آمنوا التموا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم ، وقوله ( وأرض الله واسعة ) قال مجاهد

فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان ، وقال شريك عن منصور عن عطاء فى قوله تبارك وتمالى (وأرض الله واسعة) قال إذا دعيتم إلى معصيته فاهربوا ثم قرأ (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) وقوله وتعالى (وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) قال الأوزاعى ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرفا ، وقال ابن جريج بلغنى أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط ، ولكن يزادون على ذلك ، وقال السدى (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) يعنى فى الجنة . وقوله (قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين) أى إنما أمرت باخلاص العبادة أنه وحده الاشريك له (وأمرت الأن أكون أول المسلمين) قال السدى يعنى من أمته من المته عليها

﴿ قُلْ إِنِّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* قُلِ ٱللهَ أَعْبُدُ نَخْلِصًا لَهُ دِينِي \* فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَلَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱنْفُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ \* لَهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّن ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُللٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللهُ بِهِ عِبَادَهُ يَلْبِادِ فَاتَّتُونِ ﴾

يقول تعالى قل ياجمد وأنت رسول الله ( إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) وهو يوم القيامة وهذا شرط ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى ( قل الله أعبد نخلصا له دينى فاعبدوا ماشتم من دونه ) وهذا أيضا تهديد وتبر منهم ( قل إن الحاسرين ) أى إنما الحاسرون كل الحسران ( الذين خسروا أنفسهم وأهليهميوم القيامة ) أى نفارقوا فلا النقاء لهم أبدا وسواء ذهب أهاوهم إلى الجنة وقد ذهبواهم إلى النار أو أن الجيع أسكنوا النار ولسكن لاجتماع لمم ولاسرور ( ألا ذلك هو الحسران المبين ) أى هذا هو الحسران المبين الظاهر الواضح ثم وصف حالم فى النار فقال (لهم من جهنم مهاد . ومن فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين )

وقال تعالى ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقواما كنتم تعملون ) وقوله جل جلاله ( ذلك يخوف الله به عباده ) أى إنما يقس خبر هذا السكائن لامحالة ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم واللآثم . وقوله تعالى ( ياعباد فاتقون ) أى اخشوا بأسى وسطوتى وعذابى ونقمق

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّنُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَعِيمُونَ الْتَوْلَ وَلَا الْأَلْبَابِ ﴾ اللَّذِينَ هَدَنْهُمُ اللهُ وَأُو لَنْكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أيه (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) نزلت في زيد بن يحمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم والصحيح أنها شاملة لهم ولفيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب . إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الدين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم قال عز وجل ( فبشر عباد \* الدين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) أى يفهمونه ويعملون بما فيه كقوله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام حين آتاه التوراة ( فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) ( أولئك الذين هداهم الله ) أى المتصفون بهذه الصفة هم الدين هداهم الله في الدنيا والآخرة (وأولئك هم أولو الألباب ) أى ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة

﴿ أَفَسَ حَقَّ مَلَيْهِ كَلِيَةٌ ۖ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ \* لَكِنِ النَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّن أَللُهُ الْبِيمَادَ ﴾ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّنِياً عُرَفٌ مَّنِياً اللهُ اللهِ اللهُ الل

يقول تمالى أفمن كتب الله أنه شتى تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك ؟ أى لايهديه أحد من جد الله لأنه

من يضلل الله فلا هادى له ومن يهده فلا مضاله . ثم أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي الشاهقة (من فوقها غرف مبنية) طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات . قال عبدالله ابن الإمام أحمد حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى ثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعان بن سعد عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ فِي الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهور هاوظهور هامن بطونها » فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله ٢ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لَمَن أَطَابِ الكَلامِ وأَطْعُم الطَّعَام وصلى باللَّيل والناس نيام » ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقال حسن غريب . وقد تكلم بعض أهل العلم فيهمن قبل حفظه وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحي بن أبي كثير عن ابن معانق أوأبي معانق عن أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ فِي الجِنةِ لَعْرِفًا بِرَى ظَاهِرِهَا من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان السكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام » تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن معانق الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه به وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء » قال فحدثت بذلك النعمان بن أي عياش فقال ممعت أباسعيد الحدري رضي الله عنه يقول ﴿ كَمَا تراءون الكوك الذي في الأفق الشرق أو الغربي ﴾ أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي حازم وأخرجاه أيضا في الصحيحين من حديث مالك عن صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا فزارة أخبرني فليح عن هلال بن طيعن عطاء ابن يسار عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنْ أَهَلَ الجِنَةَ لِتَرَاءُون في الجِنَةَ أهل الغرفكا تراءون الكوكب الدرى الغارب فيالأفق الطالع فيتفاضل أهل الدرجات ــ فقالوا يارسولمانه أولئك النبيون ؟ فقال علي على والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل » ورواه الترمذي عن سويد عن ابن المبارك عن فليح به وقال حسن صحيح . وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا ثنا زهير ثنا سعد الطائي ثنا أبو المدله مولى أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قلنا يارسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهسل الآخرة فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد قال علي ( لوأنسكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عنـدى لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ، ولو لم نذنبوا لجاء الله عز وجـل بقوم يذنبون كي يغفر لهم » قلنا يارسول الله حـدثنا عن الجنة ما بناؤها ا قال عليني « لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لاتبلي ثيابه ولا يفني شبابه ، ثلاثة لاترد دعوتهم : الإمام العادل والصامم حسق يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السموات ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين » وروى الترمذي وابن ماجه بعضه من حديث سعد بن أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي المدله وكان ثقة به وقوله تعالى (تجرىمن تحتها الأنهار) أي تسلك الأنهار بين خلال ذلك كايشاءوا وأين أرادوا( وعد الله ) أي هذا الله ي ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين ( إن الله لا يخلف الميعاد )

﴿ أَلَمْ ۚ ثَرَّأَنَّ ٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَسَلَكُهُ بَنَلْبِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تُخْتَلِفًا ٱلْوَالَهُ ثُمَّ بَيْبِجُ فَقَلَهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَّمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَلِ \* أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ مَبِيعِ فَقَوْلُهُ مُضَافَرًا ثُمُ مِنْ وَكُو اللهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَل مُبِينٍ ﴾ فَهُو مَنْ ذَكُو اللهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَل مُبِينٍ ﴾ فَهُو مَنْ ذَكُو اللهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَل مُبِينٍ ﴾

غير تعالى أن أصل الماء في الأرض من السباء كاقال عز وجل ( وأنزلنا من السباء ماء طهور ا ) فاذا أنزل الماء من

الساء كمن في الأرض ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء وينبعه عيونا ما بين صـغار وكبار بحسب الحاجة الها ولهذا قال تبارك وتعالى (فسلكه ينابيع في الأرض) قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين ثنا عمرو بن على ثنا أبو قتمة عتبة من القظان عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السهاءماء فسلكه ينابيع في الأرض)قال ليس في الأرض ماء إلا نزل من السهاء و لكن عروق في الأرض تغيره فذلك قوله تعالى (فسلسكه ينابيع في الأرض )فمن سرء أن يعود الملح عذبا فليصعده ، وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي أن كل ماء في الأرض فأصله من الساء ، وقال سعيد بنجبير أصله من الثلج يعنى أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها وقوله تعالى (ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ) أى ثم يخرج بالماء النازل من السهاء والنابع من الأرض زرعا مختله: ألوانه أى أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه ( ثم يهيج ) أى بعد نضارته وشبابه بكتهل فتراه مصفرا قد خالطه اليبس (ثم يجعله حطاما ) أى ثم يعود يابسا يتحطم ( إن فىذلك لله كرى لأولى الألباب) أى الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تـكون خضرة نضرة حسـناء ثم تعود عجوزا شوهاء والشاب يعود شــيخا هرماكبيرا ضعيفا وبعد ذلك كله الموت ، فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير ، وكثيرا مايضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بمــا ينزل الله منالساء منماء وينبت به زروعاً وثمـارا ثم يكون بعدذلك-حطاما كماقال تعالى ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشها تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ) وقوله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) أى هل يستوى هــذا ومن هو قاسى القلب بعيد من الحق كقوله عز وجل ( أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمثى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ) ولهذا قال تعالى ( فويل القاسية قاوبهم من ذكر الله ) أى فلا تلين عند ذكر. ولا تخشع ولا تعي ولاتفهم ( أولئك في ضلال مبين )

﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلخَدِيثِ كِتَبًا مُّنَشَبِها مِّمَا فِي تَقْشَمِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبِّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَتُن يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وَتُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء وَمَن يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم . قال الله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى ) قال مجاهد بعنى القرآن كله متشابه مثانى ، وقال قتادة : الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف وقال الضحاك : مثانى ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى وقال عكرمة والحسن ثنى ألله في القضاء زاد الحسن تكون السوره فيها آية وفى السورة الأخرى آية تشبهها ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثانى مردد ردموسى فى القرآن وسائح وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى أمكنة كثيرة . وقال سعيد بن جبير عنى ابن عباس رضى الله عنها قال القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض ، وقال بعض العلماء ويروى عن سفيان ابن عين عنه قوله تعالى ( متشا بهامثانى ) إن سياقات القرآن تارة تكون فى معنى واحد فهذان من المتشابه وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكسفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا فهذا من المثانى كقوله عنو وجل ( كلا إن كتاب الفجار لني سجين – إلى أن قال بعض المناين المناين المناين المناين المناين المناين أن قال بعذا وإن المعانين النين وأما إذا كان السياق كله فى معنى واحد يشبه بعضه بعضا فهو للتشابه وليس هذا من المتناب المذكور فى قوله تعالى ( منه آيات عكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) ذاك معنى فهو للتشابه وليس هذا من المتاين يخشون ربهم ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى هذه مفة الأبرار ، عند سبلع كلام الجبار ، الهيمن العز يزالففار ، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد ، والتخويف والتهديد تقسعر منه جاودهم عند سبلع كلام الجبار ، الهيمن العز يزالففار ، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد ، والتخويف والتهديد تقسعر منه جاودهم عند سبلع كلام الجبار ، الهيمن العز يزالففار ، لما يفهمون منه من الوعد والوعيه والدخويف والتهديد والتهديد تقسعر منه جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أي هذه منه منه وحده والوعيد ، والتخويف والتهديد تقسعر منه جاودهم والموعد والوعيد ، والتخويف والتهديد تقسعر منه جاودهم والوعيد ، والتخويف والتهدين المقالة المنالة على المنالة المنالة المؤلفة المنالة الم

من الحشية والحوف (ثم تلين جاودهم وقاو بهم إلى ذكر الله ) لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه ﴿ أحدها ﴾ أن معاع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع أولئك نضمات الأبيات من أصوات القينات ﴿ الثانى ﴾ أنهم إذا تليت عليم آيات الرحمن خروا صجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم كاقال تبارك وتمالى ( إنما للؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليم آياته زادتهم إيماناوطي ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه وبما رزقناهم ينفقون \* أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومنفرة ورزق كريم ) وقال تعالى ( والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صها وعميانا ) أى لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لا هين عنها بلمصفين إليها فاهمين بسيرين بمعانها فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بسيرة لا عن جهل ومتابعة لفيرهم والثالث ﴾ أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كاكن الصحابة رضى الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جاودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله . لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيه بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والجشية مالا يلحقهم أحد فى ذلك ولهذا فازوا بالمدح من الرب من نين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) قال هذا نعت أولياء الله ، نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر جاودهم وتبكي أعينهم ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) قال هذا نعت أولياء الله ، نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر جاودهم وتبكي أعينهم وقال السدى (ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى إلى وعد الله ، وقوله ( ذلك هدى الله به من يشاء وقال السدى (ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى إلى وعد الله ، وقوله ( ذلك هدى الله به من يشاء من عباده ) أى هذه صفة من هذاه الله ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله ( ومن يضلل الله فما له فمن هذا من عداد من المنا الله فمن هذا في من أضله الله ( ومن يضلل الله فما له فمن هذا في من عداد )

﴿ أَفَهَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ ٱلْمَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُم تَكْسِبُونَ \* كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَأْتَهُمُ ٱللهُ ٱلْفُرْى فِي ٱلْخَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ مِن قَبْلِهِمْ قَأْتَهُمُ ٱللهُ ٱلْفُرْى فِي ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ مِن قَبْلِهِمْ قَأْتُهُمُ ٱللهُ ٱلْفُرْى فِي ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ مَن عَيْثُ لِا يَشْمُرُ وَنَ \* فَأَذَاقَهُمُ ٱللهُ ٱلْفُرْى فِي ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ مَا مُؤْلِلَهُ مِن عَيْثُ لِا يَشْمُرُ وَنَ \* فَأَذَاقَهُمُ ٱللهُ ٱلْفُرْنَى فِي ٱلْمُؤْلِقَ إِلَيْهِ مِن عَيْثُ لِلَهِمْ مَا أَنْهُمُ اللهُ الْمُؤْلِقَ مِن اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى (أفمن يتتى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) ويقرّع فيقال له ولأمثاله من الظالمين ( ذوقوا ماكنتم تكسبون ) كمن يأتى آمنا يوم القيامة كما قال عز وجل (أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يمشى سويا على صواط مستقيم 1) وقال جلوعلا (يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوامس سقر) وقال تبارك وتعالى (أفمن يلتى في النارخير أم من يأتى آمنا يوم القيامة) واكتنى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر .كقول الشاعر :

فما أدرى إذا يممت أرضا \* أريد الحير أيهما يليني

يعنى الحيرأو الشر. وقوله جلت عظمته (كذب الذين من قبلهم فأتاهم المذاب من حيث لا يشعرون) يعنى القرون الماضية المكذبة الرسل أهلكم الله بذنوبهم وماكان لهم من الله من واق ، وقوله جل وعلا ( فأذاقهم الله الحزى في الحياة الدنيا ) أى بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشنى المؤمنين منهم ، فليحذر المخاطبون من ذلك فأنهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء عليه والذي أعده الله جل جلاله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا ولهذا قال عز وجل ( ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون)

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي مَلْدَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَمَلَّهُمْ يَتَذَ كُرُّونَ \* قُرْءَانَا هَرَ بِيًّا غَيْرَ ذِى عِوجِ لَمَ لَلَّهُمْ يَتَذَ كُرُّونَ \* قُرْءَانَا هَرَ بِيًّا غَيْرَ ذِى عِوجِ لَمَا لَمُ مُنَّالًا أَعْمَدُ يَتَّقُونَ \* ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَجُل هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا أَعْمَدُ لَلَهُمْ يَتَّقُونَ \* ثَمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيلَةَ عِندَ رَبِّكُمْ تَخَتَصِمُونَ ﴾ لَذِي بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَمْلَمُونَ \* إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيلَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخَتَصِمُونَ ﴾

يقول تعالى ( ولقد ضربنا للناس، هذا القرآن من كل مثل ) أى بينا للناسفيه بضرب الأمثال ( لعلهم يتذكرون ) فان المثل يقرب المعنى إلىالأذهان كماقال تبارك وتعسالي ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم ) أى تعلمونه من أنفسكم ،وقال عز وجل ( و تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) وقوله جل وعلا ( قرءانا عربيا غير ذي عوج ) أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيسه ولا انحراف ولا لبس بل هو بيان ووضوح وبرهان ، وإنمسا جعله الله تمالى كذلك ، وأنزله بذلك ( لعلهم يتقون ) أى يحذرون مافيهمن الوعيدويسملون بما فيه من الوعد . ثم قال(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون )أى يتنازعون فى ذلك العبد المشترك بينهم ( ورجلا سلما ) أى سالمـــا ( لرجل ) أى خالصاً لا علكه أحد غيره ( هل يستويان مثلا ؟ ) أى لا يستوى هذا وهذا . كذلك لا يستوى المشرك الذي يعبد آلمة مع الله والمؤمن الخلص الذي لايعبد إلا الله وحدهلا شريك له ؟ فأين هذا منهذا ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد : هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص ، ولما كان هــذا المثل ظاهرا بينا جليا قال (الحمد أنه ) أى على إقامة الحجة عليهم ( بل أكثرهم لا يعلمون ) أى فلهذا يشركون بالله وقوله تبارك وتعسالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) هــذه الآية من الآيات التي استشهد بهـا الصديق رضي الله عنــه عنــد موت الرسول الله حق تحقق الناس موته مع قوله عز وجل ( وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين ) ومعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هــذه الدار لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فها أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدى الله عز وجل فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم ، فينجىالمؤمنين المخلصين الموحدين ، ويعذب السكافرين الجاحدين الشركين المكذبين. ثم إن هذه الآية وإن كانسياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الحصومة بينهم في الدار الآخرة فانها شاملة لسكل متنازعين في الدنيا فانه تعاد علمهم الحصومة فيالدار الآخرة

قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيدالمقرى ثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي حاطب ـــ يعني يحي بن عبد الرحمن ــ عن ابن الزبير رضى الله عنهما قال لما نزلت (ثم إنكم يوم القيامة عند رَبكم تختصمون) قال الزبير رضى الله عنه يا رسول الله : أتكرر علينا الحصومة ، قال ﷺ ﴿ نَمْ ﴾ قال رضى الله عنه : إن الأمر إذا لشديد . وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان وعنده زيادة ! ولما نزلت (ثم لتسئلن يومئذ عن النعم ) قال الزبير رضى الله عنه : أى رسسول الله أى نعيم نسئل عنه وإنمسا نعيمنا الأسودان . التمر والمساء ؟ قال عليه « أما إن ذلك سيكون » وقد روى هــذه الزيادة الترمذي وابن ماجه من حــديث سفيان به وقال الترمذي حسن وقال أحمد أيضاحدثنا ابن نميرثنامحمد ـــ يعني ابن عمرو ـــ عن يحيي بن عبد الرحمن بنحاطب عن عبد الله بن الزير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : لمما نزلت هـنه السورة على رسـول الله عليه ( إنك ميت وإنهم ميتون \* ثم إنكم يوم القيامة عندربكم تختصمون ) قال الزبيروضي الله عنه . أى رسول الله أيسكرو عليناما كان بيننا فى الدنيا مع خواص الدنوب ؟ قال عليه « نعم ليكرون عليكم حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه » قال الزبير رضى الله عنه : والله إن الأمر لشديد ، رواه الترمذي من حديث عجد بن غمرو به وقال حسن صحيح وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن أبي عياش عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه « أول الحصمين يوم القيامة جاران » تفرد به أحمــد وقال الإمام أحمــد أيضا حــدثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيمة ثنا دراج عن أى الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عن أبي يعم إنه ليختصم حق الشاتات فها انتطحتاً ﴾ تفرد به أحمسد رحمه الله . وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال رأى رسسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال ﴿ أَتدرى فيم ينتطحان يا أبا ذر ، ﴾ قلت لا قال علي ﴿ لَكُن الله يدرى وسيمكم بينهما » وقال الحافظ أبو بكر البزار حسدتنا سهل بن عجسد ثنا حيان بن أغلب ثنا أبي ثنا ثابت عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه و يجاء بالإمام الجائر الحائن يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلحون

عليه فيقال له سد ركنا من أركان جهنم » ثم قال الأغلب بن تميم ليس بالحافظ وقال طي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عهما (ثم إنكي يوم القيامة عند ربح تختصمون) يقول يخاصم الصادق الكاذب ، والمظلوم الظالم ، والمهتدى الضال ، والضعيف المستكبر ، وقد روى ابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح الجسد أنت فعلت ويقول الجسد المروح أنت أمرت وأنت سولت فيبعث الله تعالى ملكا يفصل بينهما فيقول لهما إن مثلكا كمثل رجل مقعد بصير والآخر ضرير دخلابستانافقال القعد الفضرير إنى أرى ههنا ثماراً ولكن لا أصل إليها فقال له الضرير اركبنى فتناولها فركبه فتناولها فأيهماالمقدى ؟ فيقولان كلاها فيقول لهما الملك فانكما قدحكما على أنفسكما ، يعنى أن الجسد المروح كالمطية وهو راكبه وقال ابن أبى حاته حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة حدثنا ضراحدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنامنصور بن سلمة حدثنا القيية عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نزلت هذه الآية وما نعلم في أي شيء نزلت (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) قال قلنا من نخاصم ؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة في نخاصم ؟ حتى وقعت الفتنة فقال ابن عمر رضى الله عنهما : هذا الذي وعدنار بناعز وجل نختصم فيه ، و وال ابن زيد : يعني أهل القبلة ؟ وقال ابن زيد : يعني أهل الإسلام وأهل الكفر ، وقد قدمنا أن الصحيح العموم والله سبحانه قال يعني أهل القبلة ؟ وقال ابن زيد : يعني أهل الإسلام وأهل الكفر ، وقد قدمنا أن الصحيح العموم والله سبحانه وما لها أعلم

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدْقِ إِذْ جَاءُهُ أَلَيْسَ فِي جَهَمَّ مَثْوَى لَّـكَ فَرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَاءُهُ أَلَيْسَ فِي جَهَمَّ مَثُوى لِلْكَ غَرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَاءُ اللَّهِ وَلَكَ جَزَاء اللَّهْ سِنِينَ ﴿ لَيُكَفِّرَ جَاء اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً اللَّهِ عَمْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً اللَّهِ عَمْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُمْ أَسُواً اللَّهِ عَمْهُ وَاللَّهِ عَمْهُمُ أَجْرَهُمُ إِلَّهُ عَسَنِ اللَّذِي كَا نُوا يَمْمَلُونَ ﴾

يقول عزوجل مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى وادعوا ان الملائكة بناث الله وجملوا لله ولداً. تمالى الله عن قولهم علواً كبيرا ، ومع هذا كـذبوا بالحقإذ جاءهم على السنةرسل الله صلوات الله وسلامه علمهم أجمعين ولهذا قال عزوجل ( فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ) أى لا أحد أظلم من هذا لأنه جمع بين طرفي الباطل كذب على الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الباطل وردوا الحق ولهذا قال جلت عظمته متوعدا لهم ( أليس في جهنم مثوى السكافرين ؟ » وهم الجاحدون المكذبون . ثم قال جل وعلا(والدي جاء بالصدق وصدق به ) قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقال السدى : هو جبريل عليه السلام ( وصدق به ) يعنى عمدا صلى الله عليه وسلم وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما (والذي جاء بالصدق) قال منجاء بلاإله إلاالله ( وصدق به ) يعني رسول الله عليلية وقرأ الربيع بن أنس ( والدين جاءوا بالصدق) يعني الأنبياء ( وصدقوا به ) يعني الأتباع . وقال ليث بن أبي سلم عن عاهد ( والذي جاءبالصدق وصدق به ) قال أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون هذاما أعطيتموناً فعملنا فيه بما أمرتمونا . وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين فان المؤمنين يقولون الحق ويعملون به والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير فانه جاء بالصدق وصدق للرسلين وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . وقال عبدالرحمن بنزيد بن أسلم ( والدى جاء بالصدق) هو رسول الله صلى الله عليه و سلم ( وصدق به ) قال السلون ( أولئك هم التقون ) قال ابن عباس رمني الله عنهما : اتقوا الشرك ( لهم مايشاءون عند ربهم ) يعني في الجنة مهما طلبوا وجدوا ( ذلك جزاءا لهسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الدى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الدى كانوا يعملون ) كما قال عز وجل في الآية الأخرى

( أولئك الدين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوايوعدون)

﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافَ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِن هَادٍ \* وَمَن يَهُدُاللهُ فَلَ اللهُ فَمَالَهُ مِن هَادٍ \* وَمَن يَهُدُاللهُ فَلُ فَلَ مِن مُضِلِ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي أَنتِقَامٍ \* وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَق السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلُ أَفَرَ عِينَهُ مَن كَانِي مِن دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ إِللهُ بِضُرِ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرَّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَعْهِ هَلْ هُنَّ أَلْهُ مُن كَاشِفَتُ ضُرَّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَعْهِ هَلْ هُنَ أَلْهُ مُن كَاشِفُونَ مِن دُونِ اللهُ عَلَيْهِ بِتَوكُلُ اللّهَ وَكُونَ \* قُلْ يَقُومُ مُن كَافِيمُ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَيْ فَسَوْفَ مَمْ مُن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُتّمَمٌ ﴾

يقول تعالى (أليس الله بكاف عبده ) وقرأ بعضهم ( عباده ) يعنى أنه تعالى يكفى من عبده وتوكل عليه وقال ابن أبي حاتم همنا حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب حدثنا عمى حدثنا أبو هانيء عن أبي طي عمر وبن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد الأنصار رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ أَفْلَحَ مَنْ هَدَى إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به » ورواه الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح عن أبي هانيء الحولاني به وقال الترمذي صحيح ( ويخوفونك بالدين من دونه ) يعني الشركين يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دون الله جهلا منهم ومنالالا ولهذا قال عز وجل ( ومن يضلل الله فحا له من هاد ع ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزير ذي انتقام ؟ ) أي منيع الجناب لا يضام من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فانه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد انتقاما منه بمن كفر به وأشرك وعاند رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقوله تمالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) يعنى المشركين كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو الحالق للأشياء كلها ومع هذا يعبدون معه غيره نما لا يملك لهم ضرا ولانفعا ولهذا قال تبارك وتعالى ( قل أفرأيتم ما تع عون من دون الله إنّ أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ ) أى لا تستطيع شيئًا من الأمر ، وذكر ابن أبي حاتم ههنا حديث قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ﴿ احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستمن بالله ، واعلم أن الأمة لواجتمعوا على أن يضروك بثميء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ، جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل لله بالشكر في اليقين ، واعلم أن في السبر على ما تكره خيرا كثيرا . وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع المسر يسرا ، ( قل حسي الله ) أي الله كافي ( عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال قومه ( إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء بما تشركون يب من دُونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ﴿ إِن تُوكَلَتُ عَلَى اللهُ رَبِّي وَرَبِّكُم مَامِنَ دَابَّةً إِلا هُو آخذ بنا صيتها إن ربي على صراط مستقيم ) . وقال أبن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري ثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا محدبن حاتم عن أبي المقدام مولى آل عبَّان عن محمد بن كعب القرظى ثنا ابن عباس رضى الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ مِن أَحِبِ أَن يَكُونَ أَقُوى النَّاسِ فَليتُوكُلُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى ، ومن أحب أن يَكُونَ أَغَنَى النَّاس فليكن بما في يد أله عزوجل أو ثقمنه بما في يديه ، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عزوجل» ، وقوله تعالى ( قل يا نوم اعماوا على مكانتكم ) أى على طريقت كم وهذا تهديد ووعيد ( إنى عامل ) أى على طريقتي ومنهجي ( فسوف تعلمون ) أى ستعلمون غب ذلك ووباله ( من يأتيه عذاب يخزيه ) أى فى الدنيا ( ويحل عليه عذاب مقم ) أى دائم مستمر لا محيدله عنه وذلك يوم القيامة ، أعاذنا الله منها .

﴿ إِنَّا أَنزَ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالحُقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَ كِيلٍ \* ٱللهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيَمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَمَن سِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقُومٍ يَتَفَكَرُونَ ﴾

يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ( إنا أنزلنا عليك الكتاب ) يعنى القرآن ( للناس بالحق ) أي لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به ( فمن اهتدى فلنفسه ) أى فأعا يعود نفع ذلك إلى نفسه (ومن صل فأعا يضَــل عليها ) أي إنما يرجمع وبال ذلك على نفسه ( وما أنت عليهم بوكيل ) أي بموكل أن مهتــدوا ( إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ) ( إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) . ثم قال تعالى مخبرا عن نفسهُ الكرعة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الندين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام كما قال تبارك وتعالى ( وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجــل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بماكنتم تعملون ﴿ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون ) فذكر الوفاتين الصغرى ثم الـكبرىوفى هذه الآية ذكر الـكبرىثم الصغرى ولهذا قال تبارك وتعالى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي علمها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) فيه دلالة على أنها تجتمع في الملا الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره . وفي صحيحي البخاري ومسلم مِن حديث عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرةرضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فانه لايدرى ماخلفه عليه ثم ليقل باسمك ربى وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » . وقال بعض السلف يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف ( فيمسك التي قضي عليها الموت ) التي قد ماتت ويرسلُ الأخرى إلى أجل مسمى . قال السدى إلى بقية أجلها ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ).

﴿ أَمِ الشَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ شُفَعاء قُلْ أُولَوْ كَانُوا لاَ بَمْلِكُونَ شَيْنًا وَلاَ بَهْ قِلُونَ \* قُل للهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ أَشَمَأَزَتْ تُقُوبُ ٱلَّذِينَ لاَ يُولِمِنُونَ بالا خِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾

يقول تعالى ذاماً للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك وهي لاتملك شيئا من الأمر بل وليس لها عقل به ولاسمسع تسمع به ولا بصر تبصر به بل هي جادات أسوأ حالا من الحيوان بكثير ، ثم قال قل أي يا محسد لهؤلاء الزاعمين أن ما آنحذوه شفعاء لهم عند الله تعالى أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأدن له فمرجعها كلمها إليه ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) ( له ملك السموات والأرض ) أي هو المصرف في جميع ذلك ( ثم إليه ترجعون ) أي يوم القيامة فيحكم بينكم بعدله و بجزي كلا بعمله ، ثم قال تعالى ذاما للمشركين أيضا ( واذا ذكر الله وحده ) أي إذا قيل لا إله إلا الله وحده ( اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ) قال مجاهد اشمأزت انقبضت وقال السدى نفرت وقال قتادة

كفرت واستكبرت وقال ما كلك عن زيد بن أسلم استكبرت كما قال تعالى ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لاإله إلا الله يستكبرون) أى عن المتابنة والانتباد لها فقاوبهم لا تقبل الحير ومن لم يقبل الحير يقبل الشر والدلك قال تبارك وتعالى ( وإذا ذكر الذين من دوئه ) أى من الأسنام والأنداد قاله مجاهد ( إذاهم يستبشرون ) أى يفرحون ويسرون .

(قُلِ ٱللَّهُمْ فَاطِرَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْنَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ بِ يَخْتَلِفُونَ \* وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْسُوهُ ٱلْمُذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيلَةَ وَبَذَا لَهُ مَ مَنَ اللَّهِ مَالَمْ بَكُونُوا بَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَتَّيْنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ بَسَتَهُوْ وَنَ ﴾

يغوف تبارك و تعالى بعد ماذكرعن المشركين ماذكر مناللهمة لحم في حبهم الشرك ونفرتهم عن التوحيد ( قلالهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ) أي ادع أنت الله وحده لاشريك له الذي خلق السموات والأرض ونظرها أى جلها على غير مثال سبق (عالم الغيب والشهادة) أى السر والعلانية (أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه بختلفون) أى في دنياهم ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم. قال مسلم في صحيحه: حدثنا عبد بن حميد حدثنا عمر بن يونس ثنا عكرمة بن عمار ثنا عي بن أبي كثير حدثي أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رخى الله عنها بأى شيء كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليــل ، قالت رضى الله عنها كان وسول اقله على الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السحوت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تمكم بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدى من نشاء إلى صراط مستقيم . وقال الإمام أحمد حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أناسهيل عن أي صالح وعبد الله بين عَبَان بن خشم عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله عَلِيْكُ قال ﴿ مِنْ قَالَ اللَّهِمُ فَاطْرُ السَّمُوتَ وَالْأَرْضُ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادة إِنَّى أَعْهِدُ اليَّكُ في هذه الدنياأني أشهدأن لا إله إلا أنَّ وحدال الشريك إلى وأن عمداً عبدال ورسواك فانك ان تكلف إلى نفس تقربني من الشر وتباعد في من الحير ، واني لاأتل إلا برحمتك فاجل لى عندك عهدا توفينيه يوم القياسة انك لاتخلف الميصاد، إلا قال الله عسز وجل الملكته يوم القيامة إن عبدى قد عهد إلى عهدافاً وفوه إياه فيدخله الله الجنة » قال سهيل فأخبرت القاسم بن عبدالرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا فقال مافينا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها انفرد به الإمام أحمد . وقال الامام أحمد حدثنا حسن لنا ابن لحيمة حدثني حي بن عبدالله أن أباعبدالرحمن حدثه قال أخرج لنا عبد الله بن حمرورض الله عنهما قرطاسا وقال: كات وسول الله على الله عليه وسلم يعلمنا نقول : اللهمفاطر السعوت والأرض عالم الغيب والشهادة أن رب كل عن عواله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن عمداً عبدك ورسواك والملائكة يشهدون ، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذبك أن أقترف على نفسي إثماأو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن وض الله عنه كان رسول الله على علمه عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن يقول ذلك حين يريد أن ينام ، عفرد به أحمد أيضا .

﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُ دَعَانَا ثُمُ إِذَا خَوَّلْنَهُ لِيمَةً مِّنًا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ كَلَى عِلْمِ بَلَ هِي فَيْنَةٌ وَلَكِنَ الْمَا اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا بَكْسِبُونَ \* فَأَصَابَهُمْ سَبِّنَاتُ مَا كَذَيْنَ عَنْهُم مَّا كَانُوا بَكْسِبُونَ \* فَأَصَابَهُمْ سَبِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ \* أُولَم بَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَا كَسَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ \* أُولَم بَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَا كَسَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ \* أُولَم بَعْلَمُوا أَنَّ الله بَيْسُطُ أَلَرُونَ لِينَ بَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ بَتُ لَقُوم يُولِمِنُونَ ﴾

يقول تبارك وتعالى خبرا عن الإنسان أنه في حال الفعراء يتضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه وإذاخوله نعمة منه بنى وطنى وقال ( إنما أوتيته على علم ) أى لما يعلم الله تعالى من استحقاقى له ولولا أنى عند الله خصيص لما خولى هذا قال تتادة على علم عندى على خبر عندى قال الله عن قال ألله على فتنة أى ليس الأمركا زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيا أنعمنا عليه أبطيع أم يعصى مع علمنا التقدم بذلك فهى فتنة أى اختبار ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) فلهذا يقولون ويدعون ما يدعون (قدقا لما الدين من قبلهم ) أى قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم ( فما أغنى عنهم ما كانو يكسبون ) أى فما صح قولهم ولا نفمهم جمعهم وما كانوا يكسبون ( فأصابهم سيئات ما كسبوا الذين ظلموا من هؤلاء ) أى من المخاطبين ( سيصيبهم سيئات ما كسبوا أى كا أصاب أولئك ( وما هم بمعجزين ) كما قال تبارك وتعالى خبرا عن قارون أنه قال له قومه ( لا تفرح إن الله لا يحب الفرس إن الله لا يحب الفسدين به قال إنما أوتيته على علم عندى أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من في الأرض إن الله لا يحب الفسدين به قال إنما أوتيته على علم عندى أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هن بمذين ) وقوله تبارك وتعالى ( أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى يوسمه على قوم ويضيقه على غن بمذين ) وقوله تبارك وتعالى ( أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى يوسمه على قوم ويضيقه على خن بمذين ( إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) أى لعبرا وحججا

﴿ قُلُ يَهْ بِادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَ فُوا عَلَى الْفُسِمِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّ حَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللهُ نُوبَ جَمِيماً إِنَّهُ هُو ٱلْفَعُورُ اللهَ عَلَى اللهُ يَعْفِرُ اللهُ اللهُ يَعْفِرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حِينَ تَرَى الْمَذَابَ لَوْ أَنَّ لِيَ كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ \* بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ ءَا يَنْتِي فَسَكَذَّ بْتَ بِهَاوَاسْقَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَلْفِرِينَ ﴾

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والانابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه . قال البخارى حدثنا إبراهم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانواقد قتلوا فأكثروا ، وزنوا فأكثروا ، فأتوا عجمدا صلى الله عليه وسمل فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل ( والدين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ) ونزل ( قل يا عبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج عن يعلي بن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي عنهما به . والمراد من الآية الأولى قوله تعمالي ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) الآية . وقال الإمام أحمد حدثنا حسن ثنا ابن لهيمة ثنا أبو قبيل قال : صمعت أبا عبد الرحمن المزنى يقول ممعت ثوبان مولى رسسول الله مالية يقول ممعترسول الله علي يقول ﴿ مَا أَحْبَأَنَ لَى الدُنياوِمَا فَهَا بَهْذَهُ الآية ﴿ قُلْ يَا عَبَادَى الدِينَ أُسرَفُوا عَلَى أَنفُسهم ﴾ آيلى آخر الآية فقال رجل يا رسول الله فمن أشرك ؛ فسكت النبي ﷺ ثم قال ﴿ أَلَا وَمِنْ أَشْرِكُ ﴾ ثلاث مرات تفرد به الإمام أحمــد . وقال الإمام أحمــد أيضا حــدثنا شريح بن النعان ثنا نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحدانى عن مكحول عن عمرو بن عنبسة رضى الله عنمه قال جاء رجل إلى النبي سلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له فقال : يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي ؟ فقال مِرْاليِّهِ ﴿ أَلْسَتْ تَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ؟ ﴾ قال بلى وأشهد أنك رسول الله فقال صلى الله عليـه وسـلم « قد غفر لك غـدراتك وفجراتك » تفرد به أحمد . وقال الإمام أحمد حــدثنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن ســـلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أممــاء بنت يزيد رضى الله عنها قالت صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ( إنه عمل غير صالح ) ومممته مسلى الله عليه وسلم يقول ( قل يا عبادي الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميعا ولا يبالي إنه الغفور الرحيم ) ورواه أبو داود والترمذي من حمديث ثابت به. فهمذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فان باب الرحمةو التوبة واسعقال الله تعالى ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) وقال عز وجل ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيا ) وقال جل وعلا في حق النافقين ( إن النافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا \* إلا الله ين تابوا وأصلحوا ) وقال جل جلاله ( لقد كفر الدين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنالذين كفروا منهم عذاب ألم ) ثم قال جلت عظمته ( أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ) وقال تبارك وتعالى ( إن الدين فتنوآ المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا) قال الحسن البصرى رحمة الله عليه انظروا إلى هــذا الـكرم والجود قتاوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة والآيات في هـندا كثيرة جـندا . وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسمول الله علي حـديث الذي قتل تسعا وتسعين نفسا ثم ندم وسـأل عابدا من عباد بني إسرائيل هــل له من توبة ، فقال لا فقتله وأكمل به مائة ثم سأل عالمًا من علمائهم هل له من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ، ثم أمره بالدهاب إلى قرية يعبد الله فيها فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة السذاب فأمر الله عز وجلأن قيسوا ما بين الأرضين فإلى أبهما كان أقرب فهو منها فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة، وذكر أنه نأى بصدره عند الموت وأن الله تبارك وتعالى أمر البلدة الحيرة أن تقترب وأمر تلك البلدة أن تتباعد ، هذا معنى الحديث وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه . وقال طي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله عز وجل (قل يا عبادى الله بن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الله نوب أبي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعنه ومن زعم أن الله ومن زعم أن الله ومن زعم أن الله ومن زعم أن الله كولاء (أفلا أقد ومن زعم أن الله فقير ومن زعم أن يد الله مفاولة ومن زعم أن الله ثالت ثلاثة يقول الله تعالى لمؤلاء (أفلا الأعلى وقال (ما علمت لكم من إله غيرى) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من آيس عبادالله من التوبة بعدهذا فقد بحد الأعلى وقال (ما علمت لكم من إله غيرى) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه الطبرانى من طريق الشعبي عن سنيد ابن شكل أنه قال سمعت ابن مسعود يقول إن أعظم آية في كتاب الله (الله لا إله إلا هو الحى القيوم) وإن أجمع آية في القرآن بغيروشر (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) وإن أكثر آية في القرآن فرحا في سورة الغرف (قل يا عبادى الله ين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) وإن أشد آية في كتاب الله تفويضا (ومن يتق الله يجمل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ) فقال له مسروق صدقت . وقال الأعمش عن أبي سعيدعن أبى الكنودقال مرعمة الله عمل معروف على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) رواه ابن أبي حاتم رحمه الله الناس من رحمة الله عمر من أبن مسعود رضى الله عنه على قاص وهو يذكر الناس فقال يا مذكر لم تقنط الناس من رحمة الله عمرة وأله عام أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) رواه ابن أبي حاتم رحمه الله

﴿ ذَكَرَ أَحَادَيْثُ فَهَمَا نَفَى الْقَنُوطُ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا شرع بن النعمان ثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله السدى حدثنى حسن السدوسى قال دخلت على أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه فقال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول « والذى نفس محمد صلى اقه عليه وسلم - بيده لو أخطأتم حتى بملا خطايا كم ما بين الساء والأرض ثم استعفر ونالله فيفعر لهم » تفرد به أحمد . وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عبسى حدثنى الله حدثنى الله حدثنى المياء والأرض ثم يستعفر ونالله فيفعر لهم » تفرد به أحمد . وقال الإمام أحمد وثنا الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول ولا أنكم تذنبون لحلق الله عز وجل قوما يذنبون فيغفر لهم » هكذا رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي جميعا عن قنية عن الليث بن سعد به ، ورواه مسلم من وجه آخر به عن محمد بن كسبالقر ظي عن أبي صرمة والأنسارى صحابى عن أبي أبوب رضى الله تعالى عنهما به . وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن كسبالقر ظي ثنا المواني ثنا والورسول الله يتوالي و كفارة الدنب الندامة » وقال رسول الله عليه سلم « لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم » تفرد به أحمد . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثنا عبد الأعلى بن حماد القرشي ثنا داود بن عبد الرحمن ثنا أبو عبد الله مسلمة بن عبد الله ابن عبد الأعلى بن حماد القرشي ثنا داود ابن عبد الرحمن ثنا أبو عبد الله مسلمة بن عبد الله ابن عبد الأعلى عن عبد المالك بن سفيان الثقفي عن أبي عبد الرحمن ثنا أبو عبد الله مسلمة بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عن عبد المالك بن سفيان الثقفي عن أبي عبد الله عب العبد المفان التواب » ولم يخرجوه من هذا الوجه

وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حاد ثنا ثابت وحميد عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس لعنه الله تعالى قال يا رب إنك أخرجتنى من الجنة من أجل آدم وانى لا أستطيعه إلا بسلطانك قال فأنت مسلط، قال يارب زدنى ، قال لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله ، قال يارب زدنى قال أجعل صدورهم مساكن لكم و تجرون منهم عرى الدم قال يا ربزدنى قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان

إلا غرورا ، فقال آدم عليه الصلاة والسلام يارب قد سلطته على وإنى لا أمتنع إلا بك قال تبارك وتعالى لا يولدلك وله إلا وكلت به من عفظه من قرناء السوء ، قال يارب زدني، قال الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أمحوها قال يارب زدنى قال باب التوبة مفتوح ما كان الروح فى الجسد قال يارب زدنى قال ( ياعبادى الله ين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ﴾ وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال وكنا نقول ما الله بقابل عمن افتان صرفا ولا عدلا ولا توبة ، عرفوا الله ثم رجعوا إلى المكفر لبلاء أصابهم قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم قال فلما قدم رسول الله صلى عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم ( يا عبدى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتفنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم \* وأنبيسوا إلى ربكم وأسلوا له من قبل أن يأتيكم العنداب ثم لاز معرون \*واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون)قال عمروضى الله عنه فكتبتها يبدى في صحيفة وبشت بها إلى هشام بن العاص رضى الله عنه قال : فقال هشام لما تتني جعلت أقر ؤها بذى طوى أصعد مها فيه وأصوت ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها قال فألق الله عزو حلى في قلى أنها إنما أنزلت فيناوفها كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا فرجعت إلى بعيرى فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليهوسلم بالمدينة،ثم استحث تباركو تعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة فقال ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ) الخ : أى ارجعوا إلى الله واستسلموا 4 ( من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا صرون ) أى با دروابالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة (واتبعواأحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) وهوالقرآن العظم( من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتملاتشعرون)أىمنحيثلاتعلمون ولاتشعرون ثم قال عزوجل (أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنبالله ) أى يوم القيامة يتحسر الحبرماللفرط في التوية والإنابة ويود لوكان من الحسنين المخلصين المطبعين أنه عزوجل ، وقوله تبارك وتعالى (وإن كنت لن الساخرين) أى إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزىء غير موقن مصدق ( أوتقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أوتقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من الحسنين) أي تود لو أعيدت إلى الدنيالتحسن العمل. قال طي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر الله سبحانه وتعالى ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه . وقال تمالي ( ولا ينبئك مثل خبير) ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين \* أوتقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين \* أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من الهسنين ) فأخبر الله عزوجلأن لو ردوا لما قدروا على الهدى فقال ( ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لسكاذبون ) وقد قال الإمام أحمد حدثنا أسود ثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضيالله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُّ أَهُلُ النَّارُ بِرَى مَقَعَدُهُ مِنْ الجُّنَّةُ فَيْقُولُ لُو أَنْ الله هَدَانَى فَتَكُونُ عَلَيْهُ حَسَّرَةً ، قال وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هدائي قال فيكون له الشكر » ورواه النسائي من حديث أبي بكر بن عياش به ، ولمسا تمني أهل الجرائم العود إلى الدنيا وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسسله قال الله سبحانه وتعالى ( بلي قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) أي قدجاءتك أيها العبد النادم على ماكان منه آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها .

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقَيْلَةَ ثِرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُم مُسُودٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَمْ مَنُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ \* وَبُنَجِّى اللهُ ٱللَّذِينَ اتَّقُوا بِفَازَتِهِمْ لاَ يَمَشَهُمُ السُّوهِ وَلاَهُمْ بَعْزَنُونَ ﴾

غبر تمالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه ، تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض

وجود أهل السنة والجماعة قال تعسالي همنا ( ويوم ترى الذين كذبوا على الله ) أى في دعواهم له شريكا وواداً ( وجوههم مسودة ) أى بكذبهم وافترائهم وقوله تعسالي ( أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ؟ ) أى أليست جهنم كافية لها سجنا وموثلا لهم فيها الحزى والهوان بسبب تكبرهم وبجبرهم وإبائهم عن الانقياد اللحق . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب ثنا عمى ثنا عيسى بن أبي عيسى الحياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الخهعنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الدر في صور الناس يعلوهم كل شيء من العفار حتى يدخلوا سجنا من النار في واد يقاله بولس من نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النارومن طينة الحبال » ، وقوله تبارك وتعالى ( وينجى الله الدين اتقوا بمفازتهم ) أى بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله ( لا يمسهم السوء ) أى يوم القيامة ( ولاهم يحزنون ) أى ولا يحزنهم الفزغ الأكبر بل هم آمنون من كل فزع مز حزحون عن كل شر نائلون كل خير

﴿ الله خَلِقُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء وَكِلْ \* لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا يَتِ اللهِ أَوْ الْذِكَ هُمُ الْخَلْسِرُونَ \* قُلْ أَفَحَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونَى ۚ أَعْبُدُ أَيَّهَا اَجْهِلُونَ \* وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَىٰ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَ كُنَ لَيَحْبَطَنَ عَمْكُ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخُلْسِرِينَ \* بَلِ اللهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴾

يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فها وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته وقوله عز وجل (له مقاليد السموات والأرض ) قال مجاهد : المقاليد هي المفاتيح بالفارسية ، وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عيينة ، وقال السدى ( له مقاليد السموات والأرض ) أى خزائن السموات والأرض ، واللعني على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولهذا قال جل وعلا ( والذين كفروا بآيات الله ) أى حججه وبراهينه ( أه الله هما لحاسرون)وقدروى ابن أبي حاتم همنا حديثا غريبا جداً وفي صحته نظر ولكن نحن نذكره كما ذكره فانه قال حدثنا يزيد بن سنان البصرى بمصر ثنا يحى بن حماد ثنا الأغلب بن تمم عن خلد ابن هذيل العبدى عن عبد الرحمن المدنى عن عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه سأل وسولالله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى (له مقاليد السموات والأرض) فقال ﴿ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَد قبلك يا عثمان، قال صلى الله عليم و سلم « تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ، أستغفر الله ولا قوة إلا بالله ، الأول والآخر إوالظاهر والباطن ، بيده الحير يحي ويميت وهو على كل شيء قدير . من قالما يا عثمان إذا أصبح عشر مرار أعطى خَصَالًا ستا: أما أولاهن فيحرس من إبليس وجنوده وأما الثانية فيعطى قنطارا من الأجر ، وأما الثالثة فترفع له درجة في الجنة ، وأما الرابعة فيتزوج من الحور العين ، وأما الحامسة فيحضره اثنا عشر ملسكا ، وأما السادسة فيعطى من الأجركمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور ، وله مع هذا يا عثمان من الأجر ، كمن حج وتقبلت حجته واعتمر فتقبلت عمرته فان مات من يومه طبع عليمه بطابع الشهداء » ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحي بن حماد به مثله وهو غريب وفيه نـكارة شديدة والله أعلم. وقوله تبارك و تعالى ( قل أفنير الله تأمروني أعسبد أنها الجاهلون ٢) ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله ﷺ إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه فنزلت ( قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ؟ \* ولقد أوحى إليك وإلى الدين من قبلك أنن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين ) وهذه كقوله تمالى ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) . وقوله عزوجل ( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)أى أخلص العبادة أله وحده لا شريك له أنت ومن اتبعث وصدقك

﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَنَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ ۚ يَوْمَ ٱلْقِينَاةِ وَٱلسَّمَواتُ مَعْلُو ِ يَّاتُ بِيَمِيسِنِهِ سُبْحَنَّهُ ۗ وَتَعْلَىٰ عَمَّا بُشْرِكُونَ ﴾ وَتَعْلَىٰ عَمَّا بُشْرِكُونَ ﴾

يقول تبارك وتعالى ( وما قدروا الله حق قدره ) أى ما قدر المسركون الله حق قهره حين عبدوا معه غيره وهو العظم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قدره وقدرته ، قال مجاهد نزلت في قريش ، وقال السدى ما عظموه حق تعظيمه ، وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدرهما كذبوا . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما ( وما قدروا الله حق قدره ) هم الكفار الدين لم يؤمنوا بقدرة الله علمهم . فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فها وفى أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . قال البخارى قوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره ) حــدثنا آدم ثنا سفيان عن منصور عن إبراهم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على اصبع والأرضين على اصبع ، والشجر على اصبع ، والماء والثرى على اصبع ، وسائر الحلق على اصبع فيقول أنا الملك ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر ثم قرأ رســول الله صلى الله عليــه وسلم ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) الآية ورواه البخارى أيضا في غير هذا الموضع من صحيحه والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما كلهم من حديث سلمان بن مهران الأعمش عن إبراهم عن عبيدة عن ابن مسعودرض الله عنه بنحوه وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاءرجل إلى الني صلى الله عليه وسلم من أهـل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الحلائق على اصبع والسموات على اصبع والأرضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع، قال فضحك رســول الله صــلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال وأنزل الله عز وجل ( وما قدروا الله حقّ قدره ) إلى آخر الآية ، وهكذا رواه البخارى ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن حسن الأشقر ثنا أبوكدينة عن عطاء عن أبى الضحي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برســول الله صــلى الله عليه وسلموهوجالس فقال : كيف تقول يا أبا القاسم يوم مجمل الله سبحانه وتعالى الساء على ذه ــ وأشار بالسبابة ــ والأرض على ذهوالجبال على ذه وسائر الخلق على ذه \_ كل ذلك يشر بأصابهه\_ قال فأنزل الله عز وجل ( وما قدروا الله حق قدره) الآية وكذا رواه السترمذي في التفسير عن عبـد الله بن عبـد الرحمن الدارمي عن عمد بن الصلت عن أبي جعفرعن أبي كدينة يحيي بن المهلب عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به وقال الحسن صحيح غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه .ثم قال البخارى حدثنا سعيد بن عفير ثنا الليث ثنا عبد الرحمن بن خاله بن مسافر عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : ممعت رسول الله علي يقول ﴿ يَقْبَضَ اللهُ تَعَالَى الأرض ويطوى السهاء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض » تفرد به من هــذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر . وقال البخارى في موضع آخرحدثنا مقدم بن محمد حدثناعمي القاسم بن يحيي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمررضي اقه عنهما عن رسول آلله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَ الله تَبَارِكُ وَتَعَالَى يَقْبَضَ يُومُ القيامة الأرضين على اصبع وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا اللك » تفرد به أيضا من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر ، وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول فقال حدثنا عفان ثنا حماد بنسلمة أناإسحق ابن عبد الله بن أي طلعة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطوياتُ

بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بهاويدبر ﴿ يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتبكر أنا اللك أنا العزيز أنا الكريم، فرجف برسول صلى الله عليه وسلم النبرحتي قلنا ليخرن به وقد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم زاد مسلم ويعقوب بن عبد الرحمن كلاها عن أبى حازم عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضى الله عنهما به عوه ، ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هــذا الحديث أنه نظر إلى عبــد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي النبي مُطَالِقُهُ قال يأخذ الله تبارك وتعالى ممواته وأرضيه بيده ويقول أنا اللك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا اللك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقطهو برسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال البزار حدثنا سلمان بن سيف ثنا أبو على الحنفي ثنا عباد المنقرى حدثني محمد بن المنكدر قال ثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هـنـه الآية على المنبر ( وما قدروا الله حتى قدره ـ حتى بلغ ـ سبحانه وتعالى عمـا يشركون) فقال المنبر هكذا فجاءوذهب ثلاث مرات والله أعلم ، ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن عمير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال صحيح . وقال الطبراني في العجم الكبير حدثناعبدالرحمن بن معاوية المتى ثنا حسان بن قافع عن صخر بن جويرية ثنا سعيد بن سالم القداح عن معمر بن الحسن عن بكربن خنيس عن أبي هيبة عن عبد الملك بن عمير عن جرير رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم لنفر من أصحابه رضي الله عنهم ﴿ إِنَّى قارىء عليكم آيات من آخر سورة الزمر فمن بكي منكم وجبت له الجنة ﴾ فقرأها صلى الله عليه وسلم من عند ( وما قدروا الله حق قدره ) إلى آخر السورة فمنا من بكي ومنا من لم يبك فقال الدين لم يبكوا يا رسول الله لقد جهدنا أن نبكي فلم نبك فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إنى سأقرؤها عليكم فمن لم يبك فليتباك ﴾ هذا حديث غريب جداً وأغرب منه ما رواه في العجم الكبير أيضا حدثنا هاشم بن زيد حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبى حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الله تعالى يقول ثلاث خلال غيبتهن عن عبادي لو رآهن رجل ما عمل بسوء أبدا : لو كشفت غطائي فرآ ني حتى استيقن ويعلم كيف أفعل بخلق إذا أتيتهم وقبضت السموات بيدى ثم قبضت الأرضين ثم قلت أنا الملك من ذا الذي له الملك دونى فأريهم الجنة وما أعددت لهم فيها من كل خير فيستيقنوها وأربهم النار وما أعددت لهم فها من كل شر فيستيقنوها ولكن عمدا غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون وقد بينته لهم » وهذا إسنادمتقارب وهي نسخة تروى بهاأحاديث جمة والمأعلم ﴿ وَ نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَمِينَ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ كُفخ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُودِ رَبُّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِانَ، بِالنَّبِسِينَ وَٱلشَّهَدَاء وَتَغْنِي بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ \* وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْمَكُونَ ﴾

يقول تبارك و تعالى عبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة فقوله تعالى و ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله كا جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم اللهي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء ويقول (لمن الملك اليوم) ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول (لله الواحد القهار) أنا اللهي كنت وحدى وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء ، ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمرهأن ينفخ في الصور أخرى فاذاهم قيام ينظرون ) ثانة عز وجل (ثم نفح فيه أخرى فاذاهم قيام ينظرون ) أي أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة كما قال تعالى فاعاهي زجرة واحدة

فإذا هم بالساهرة). وقال عزوجل (يوم يدعوكم فتستجيبون مجمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا) وقال جلوعلا (ومن آياته أن تقوم الساء والأرض بأمره ثم إذا دعا كم دعوة من الأرض إذا أنتم غرجون) قال الإمام محمد دثنا محمد بن عاصم بن عروة بن مسعود قال معمد رجلاقال لعبدالله بن عمر ورضى الله عنهما إنك تقول الساعة تقوم إلى كذا وكذا قال لقد همت أن لا أحدث شيئا إنما قلت سترون بعدقليل أمر اعظما ثم قال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ، قال رسول الله على الله عليه وسلم «غرج الدجال في أمنى فيمكث فيهما ربعين لأدرى عبد الله بن عمرهما أو أربعين عاما أو أربعين ليلة فيبعث الله تعالى عيسى بن مربم عليهما المسلاة والسلام كانه عروة بن مسعود الثقنى فيظهر فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله تعالى رعا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حق ان لوكان أحدهم كان في كبد جبل له خلت عليه » قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم «ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا يسكرون منكرا قال فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تسجيبون في أمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفتح في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصنى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم لا يبقى أحد إلا صعق ، ثم يرسل الله تعالى أو ينزل الله عزو جل مطرا كأنه الطل أو الظل شك نعان – قتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ، ثم يقال أبها الناس هلوا إلى ربكم ( وقفوهم إنهم مسؤلون ) –قال ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال كم ؟ فيقال من كل ألف تسمائه وسعيحه وسعة وتسعين فيومثد تبعث الولدان شيبا ويومثد يكشف عن ساق » انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه

﴿ حديث أبي هريرة رضى الله عنه ﴾ وقال البخارى حدثنا عمر بن حفس بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمشقال معت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه محدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما بين النفختين أربعون على قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال رضى الله تعالى عنه أبيت ، قالوا أربعون سنه ؟ قال أبيت ، قالوا أربعون شهرا ؟ قال أبيت ، قالوا أربعون سنه كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الحلق

وقال أبو يعلى حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو الميان حدثنا إسهاعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سألت جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية ( ونفخ في السور فصعق من في السموات ومن في الأرص إلا من شاء الله ) من الذين لم يشأ الله تعالى أن يسمقهم ؟ قال هم الشهداء يتقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى الحشر بنجائب من يا قوت عارها ألين من الحرير مد خطاها مد أبصار الرجال يسيرون في الجنة يقولون عند طول النزهة انطلقوا بنا إلى ربنا لنظر كيف يقضى بين خلقه يشحك إليهم إلحى وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلاحساب عليه ورجاله كلهم تقات إلاشيخ إسهاعيل بنعياش فانه غير معروف والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله تباركوتعالى ( وأشر قتالأرض بنور ربها) أى أشاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء ( ووضع الكتاب ) قال قتادة كتاب الأعمال ( وجيء بالنبيين ) يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء ( ووضع الكتاب ) قال قتادة كتاب الأعمال ( وجيء بالنبيين ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يشهدون على الأم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم ( والشهداء ) أى الشهداء من خير وشر ( وقضى بينهم بالحق ) أى بالمدل ( وهم لا يظلمون ) قال الله تعالى الفن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجر اعظها ) ولهذا قال عز وجل ( ووفيت كل نفس ماعملت ) له من خير أوشر ( وهو أعلم بما يفعاون )

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَمَّ زُمَرًا حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا فَيُعَتْ أَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَ تَنْهَا أَلَمْ ۚ يَأْتِكُمْ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كُفُوا مِلْكُ مُنْكُمْ لَيْنَاكُمْ وَاللَّهُ الْمَذَابِ وَمُلْكُمْ مَنْكُمْ لَا مُنْكُمْ لَاللَّهُ الْمُذَابِ

عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ \* قِيلَ ٱدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَمْ كَلِدِينَ فِيهَا فَبِنْسَ مَثْوَىٰ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

غبر تمالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد كما قال عز وجل ( يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ) أى يدفعون اليها دفعا ، وهذا وهم عطاش ظماء كما قال جل وعلا فى الآية الأخر ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ، ونسوق الحجرمين إلى جهنم وردا ) وهم فى تلك الحال صم وبكم وعمى منهم من يمشى على وجهه ( ومحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصها مأواهم جهنم كلا خبت زنادهم سعيرا ) وقوله تبارك وتمالى ( حق إذا جاءوها فتحت أبوابها ) أى بمجرد وصولهم اليها فتحت لهم أبوابها سريعا لتمجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزتها من الزبانية الدين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل ( ألم يأتسكم رسل منسكم ؟ ) أى من جنسكم تتمكنون من مخاطبهم والأخذ عنهم ( يتلون عليكم آيات ربكم) أى يقيمون الكفار لهم ( بلى) أى قد جاءونا وأنذروناوأقامواعلينا الحجج والبراهين ( ولكن حقت كلمت العذاب على الكافرين ) أى ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل كاقال عز أى ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل كاقال عز وجل غبرا عنهم في الآية الأخرى ( كلما ألتي فيها فوج سألهم خزنها ألم يأتكم نذير \* قالوابلى قدجاء ناذير في كذبناوقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير \* وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) أى بعدا لهم وخسارا

وقوله تبارك وتعالى همنا (قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فها) أى كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون العذاب ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ماهم فيه بما حكم العدل الحبير عليهم به ولهذا قال جل وعلا (قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فها) أى ماكثين فها لا خروج لكم منها ولازوال لكم عنها (فبئس مثوى المتكبرين) أى فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق فهو الذى صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس المآل

﴿ وَسِيْقَ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُوا رَبِّهُمُ ۚ إِلَىٰ ٱلجُنَّةِ زُمَرًاحَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُو اَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَ اَتُهَا سَلَمْ ۖ عَلَيْكُمْ طِبْتُمُ ۚ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ \* وَقَالُوا ٱلْحُمْدُ يِلْهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُورَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوا أَمِنَ ٱلجُنَّةِ حَيْثُ نَشَاهِ فَيْنُمَ أَجْرُ ٱلْعَلْمِيلِينَ ﴾

وهذ إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وصدا إلى الحنة زمرا أى جماعة بعد جماعة : المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسهم : الأنبياء مع الأنبياء والصديقون مع أشكالهم ، والشهداء مع أضرابهم ، والعلماء مع أقرانهم وكل صنف مع صنف كل زمرة تناسب بعضها بعضا (حتى إذا جاءوها) أى وصلوا إلى أبوب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم في الدخول فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبراهم ثم موسى ثم عيسى ثم محمداً على الله عليه وسلم وعليهم أجمين كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأتى لفصل القضاء ليظهر شرف محمد صلم الله عليه وسلم على سائر البشر في المواطن كلها وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضى الله عنهقال:قال رسول الله عليه وسلم و أنا أول شفيع في الجنة » وفي لفظ لمسلم « وأنا أول من يقرع باب الجنة » وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا سلمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنهقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هاشم حدثنا سلمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنهقال:قال رسول الله صلى الله عنهقال :قال رسول الله صلى الله عدد عدثنا هاشم حدثنا سلمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنهقال :قال رسول الله صلى الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا سلمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنهقال :قال رسول الله صلى الله عن قالم عن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنهقال :قال رسول الله صلى الله عنه عنه المهان عن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال و المؤلفة عنه و المها و قال الإمام أحمد حدثنا هائم حدثنا سلمان عن ثابت عن أنس بن مالك رسول الله عنه عنه المها و المهاد عن غابت عن أنس بن مالك رسول الله عنه المها و المهاد عن غابت عن أنس بن مالك رسول الله عن المهاد عن المهاد عن المهاد عن غاب المهاد عن المها

عليه وسلم « آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول محمد ـ قال ـ فيقول بك أمرت أن لاأفتح لأحد قبلك » ورواه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن عن هام بن منبه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ ﴿ أُولَ زَمْرَةَ تَلْجُ الْجِنَّةُ صورهم على صورة القمر ليــلة البــدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فمها ولا يتغوطُون فمها ، آنيتهم وأمشاطهم الدهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغص قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله تعالى بكرة وعشيا » ورواه البخارى عن عجد بن مقاتل عن ابن المبارك . ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر باسناده نحوه وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أى هريرة رضيالله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليــلة البدر والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درى فى السهاء إضاءةً لايبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبهم آدم ستون ذراعا في السهاء » وأخرجاه أيضا من حديث جرير وقال الزهرى عن سعيد عن أبي هريرة رضي عنه عن رسول الله مَالِلَةٍ قال ﴿ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أَمِّي زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر » فقام عكاشه بن محصن فقال يارسول الله ادعالله أن يجعلني منهم فقال «اللهم أجعله منهم » ثم قام رجل من الأنصار فقال يارسول الله ادع الله تعالىأن يجعلنى منهم فقال ﷺ « سبقك بها عكاشة » أخرجاه وقدروى هذا الحديث في السبعين ألفا يدخلون الجنة بغيرحساب. البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وابن مسعود ورفاعة بن عرابة الحيني وأمقيس بنت محصن رضيالله عنهم ولهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفًا أو سبمائة ألف آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر » . وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال ممعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ وعدنى ربى عز وجل أن يدخل الجنه من أمتى سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألما لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربى عز وجل » وكذا رواه الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن حكم بن عامر عنأى الىمان عامر بن عبد الله بن محى عن أى أمامة ورواه الطبراني عن عيينة <sup>(١)</sup> بن عبد السلمي « ثم مع كلّ ألف سبعين ألفاً » ويروى مثله عن ثوبان وأنى سعيد الأنماري وله شو اهدمن وجوه كثيرة وقوله تعمالي ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوبها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخاوها خالدين ) لم يذكر الجواب همنا ، وتقديره حتى إذا جاءوها وكانت هــذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظما وتلقتهم الملائكة الحزنة بالبشارة والسلام والثناءكما تلتى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب فتقديره إذاكان همذآ سعمدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدركل مايكون لهم فيه نعيم ، وإذا حذف الجواب ههنا ذهب النهن كل مذهب في الرجاء والأمل، ومن زعم أن الواو فى قوله تبسارك وتعمالى ( وفتحت أبوابها ) واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعــد النجــعة وأغرق في النزع ، وإنمــا يستفــاد كون أبواب الجنــة ثمــانية من الأحاديث الصحيحة . قال الامام أحمد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أنفق زوحين من ماله في سبيل الله تعالى دعى من أبوأب الجنة وللجنة أبواب ، فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ، ومن كان منأهل الصدقة دعى من باب الصدقه ، ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان » فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه يارسول الله (١) فى نسخة عن عتبة . وقوله ثم مع كل ألف الح . فى نسخة ثم ينفع كل ألف فى سبعين ألفا .

ماطی أحد من ضرورة دعی من أیها دعی فهل یدعی منها كلها أحد یارسول الله ؟ قال علیه و نعم وأرجو أن تكون منهم » رواه البخاری ومسلم من حدیث الزهری بنحوه وفیهما من حدیث أبی حازم سلمة بن دینار عن سهل بن سعد رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال « إن فی الجنه تمانیة أبواب باب منها یسمی الریان لا یدخله إلا السائمون » . وفی صحیح مسلم عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم « مامنكم من أحد یتوضأ فیبلغ أو فیسبغ الوضوء ثم یقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أیها شاء » وقال الحسن بن عرفة حدثنا إساعیل بن عیاش عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبی حسین عن شهر بن حوشب عن معاذ رضی الله عند، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم « مفتاح الجنة لا إله إلا الله »

﴿ ذَكَرَ سَعَةَ أَبُوابِ الْجِنَةِ \_ نَسَالُ اللهِ مَنْ فَضَلَهُ الْعَظْمِ أَنْ يَجِعَلْنَا مِنْ أَهْلُهَا ﴾

فى الصحيحين من حديث أبى زرعة عن أبى هريرة رضى الله عنه في حديث الشفاعة الطويل ﴿ فيقول الله تعالى ياعمــد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس فى الأبواب الأخر والذى نفس عمــد يده إن مابين الصراعين من مصاريع الجنة مابين عضادتي الباب لكما بين مكة أوهجر \_ وهجر ومكة \_ وفي رواية \_ مكة وبصرى » . وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فها ولقد ذكرلنا أن مابين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ، وفي السند عن حكم بن معاوية عن أبيه رضَّى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، وقال عبد بن حميد ثنا الحسن بن موسى ثنا بن لهيعة ثنا دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد رضى الله عنه عن رسول الله علي قال « إن مابين مصراعين في الجنة مسيرة أربَّين سنة " . وقوله تبارك وتعالى ( وقال لهمخزتها سلام عليكم طبتم ) أى طابت أعمالكم وأقوالكم وطابسعيكم وطاب جزاؤكم كما أمر رسول الله عِمْ اللهِ عُمْ أَن ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات ﴿ إِنَ الْجِنَةَ لايدخُلُها إلا نفس مسلمة ... وفى رواية ... مؤمنة » وقولة ( فادخلوها خالدين ) أىما كثين فها أبدا لايبغون عنها حولا ( وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده ) أى يقول المؤمنون إذاعاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظم والنعم المقم والملك الكبير يقولون عند ذلك ( الحمد لله الذي صدقنا وعده ) أي الذيكان وعدنا على ألسنة رسله السكرام كمادعوا في الدنيا (ربناوآتنا ما وعدتنا طهرسلك ولاتخزنايومالقيامة إنكلاتخلفاليعاد) (وقالوا الحمدلله الذى هدانا لهذاوما كنا لنهتدى لولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق) ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور \* الذي أحلنا دار المقامة من فضله لايمسنا فيهـــا نصب ولا بمسنا فيها لغوب ﴾ وقولهم ﴿ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجرالعاملين ) . قال أبوالعالية وأبوصالح وتتادة والسدى وابنزيد أىأرض الجنة فهذه الآية كقوله تعالى (ولقدكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ) ولهذا قالوا ( نتبوأ من الجنة حيث نشاء ) أي أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا وفى الصحيحين من حديث الزهرى عن أنس رضى الله عنه فى قصة المعراج قال النبي صلىالله عليه وسلم ﴿ أَدخَلتَ الْجِنَةُ فَاذَا فَهَا جِنَا مَدَالِلُؤُلُو وإذَا ترابِها السك ﴾ . وقال عبد بن حميد حدثنا روح بن عباده ثنا حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبي نفرة عن أبي سعيد رضى الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليــه وســلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صدق » وكذا رواه مسلم من حديث أى سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضى الله عنه به ورواه مسلم أيضاعن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبى أسامة عن الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيدرضي الله عنه قال إن ابن صائدساً ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال « درمكة بيضاءمسك خالص » . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا أبو غسان مالك بن إسهاعيل ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب رضي الله عنــه في قوله تعالى( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً ﴾ قال سيقوا حتى أنتهوا إلى باب من أبواب الجنة فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان فعمدوا إلى إحداها فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم فلم تغير أبشارهم بعدها أبدا ولم تشعث أشعارهم أبدا بعدها كأنما دهنوا بالدهان ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهبت ما كان فى بطونهم من أذى أو قدى وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) وتلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحيم جاء من الغيبة أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا قد أعد الله لكمن الكرامة كذاوكذا، قال وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول هذا فلان باسمه فى الدنيا فيقلن أنت رأيته فيقول نعم فيستخفهن الفرح حتى تخرح إلى أسكفة الباب قال فيجيء فاذا هو بنارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابى مبثوثة قال ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه فاذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ومن كل لون ثم يرفع طرفه إلى سقفه فاولا أن الله تعالى قدره له لألم أن يذهب ببصره إنه لمثل البرق ثم ينظر إلى أزواجه من الحورالدين ثم يتكى على أريكة من أرائكه ثم يقول (الحدلله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولاأن هدانا الله)

ثم قال حدثنا أبي ثنا أبو غسان مالك بن إسهاعيــل النهدى ثنا مسلمــة بن جعفر البجلي قال: ممعت أبا معاذ البصرى يقول إن عليا رضى الله عنه كان ذات يوم عنسد رسول الله صلى الله عليسه وسسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَالَّذِي نَفْسَى بِيدُهُ إِنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قَبُورُهُمْ يَسْتَقْبُلُونَ ــ أَوْ يَؤْتُونَ ــ بنوق لَمَّا أُجْنَحَة وعليْهَا رحال اللَّهُب شراك نعالهم نور يتلالاً كل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحسداهما فتغسل مانى بطونهم من دنس ويغتساون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا وتجرى عليهم نضرة النعم فينتهون ــ أو فيأتون ــ باب الجنة فاذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لهاطنين ياعلى فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبـل فتبعث قيمها فيفتّح له فاذا رآه خر له ـ قال مسلمة أراه قال ساجداً \_ فيقول ارفع رأسك فانما أنا قيمك وكلت بأمرك فيتبعه ويقفوا أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حـــق تعتنقه ثم تقول أنت حيى وأنا حبك وأنا الحالدة التي لا أموت وأنا الناعمة التي لا أبأس وأنا الراضية المنتي لا أسخط ، وأنا المقيمة التي لا أظعن فيدخـــل بيتاً من أسمه إلى أسقفه مائة ألف ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق أصفر وأخضر وأحمر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها في البيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون حشية على كل حشية سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل يقضى جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هـذه ، الأنهار من تحتهم تطرد أنهار من ماء غـير آسن ــ قال صاف لا كدر فيه ــ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ـ قال لم يخرج من ضروع الماشية ــ وأنهار من خمر لذة الشاربين ... قال لم تعصرها الرجال بأقدامهم .. وأنهار من عسل مصنى .. قال لم يخرَج من بطون النحل ، يستجنى الثمار فإن شاء قائما وإن شاء قاعــدا وإن شاء متــكئا ــ ثم تلا ( ودانية عليهم ظلالهــا وذللت قطوفها تذليلاً ﴾ ــ فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيضــ قالور بمـا قال أخضر قالــ فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها أى الألوان شاء ثم يطير فيذهب فيدخل الملك فيقول : سلام عليكم تلكم الجنة أو رتشموها بما كنتم تعملون. ولو أن مرسل واله أعلم

﴿ وَتَرَى ٱلْمَلْكِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ مِحَدْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ مِالَحْقِ وَفِيلَ ٱلْحُمْدُ لِلهِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ مِالْحُقِّ وَقِيلَ ٱلْحُمْدُ لِلهِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ مِالْحُقِّ وَقِيلَ ٱلْحُمْدُ لِلهِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ مِالْحُقِّ وَقِيلَ ٱلْخُمْدُ لِلهِ رَبِّهِمْ الْمُلْكَينَ ﴾

لما ذكر تعالى حكمه فى أهل الجنة والنار وأنه نزل كلا فى المحل الذى يليق به ويصلح له وهو العادل فى ذلك الذى لا يجور ، أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل ولهذا قال عزوجل (وقضى

بينهم) أى بين الحلائق (بالحق) .ثم قال (وقيل الحمد اللهرب العالمين) أى نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه أله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد قال قتاده افتتح الحلق بالحمد في قوله ( الحمد الله الله الله على السموات والأرض) واختتم بالحمد في قوله تبارك وتعالى (وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد الله رب العالمين).

﴿ تفسير سورة المؤمن وهي مكية ﴾

قدكر. بعض السلف منهم عمد بن سيرين أن يقال الحوامم وإنما يقال آل حم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آل حم ديباج القرآن وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن لَكُل شيء لباباً ولباب القرآن آل حم أو قال الحواميم وقال مُسعر بن كــدام كان يقال لهن العرائس روى ذلك كله الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعــالى في كتاب فضائل القرآن . وقال حميدبن زنجو يه حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال : إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر غيث فبينا هويسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات فقال عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب فقيل له إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن ، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حم في القرآن أورده البغوي . وقال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن الجراح بن أبي الجراح حدثه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم ، وقال ابن مسعود رضى الله عنه إذا وقعت في آل حم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن. وقال أبو عبيد ثنا الأشجعي حدثنا مسعر هو ابن كدام عمن حدثه أن رجلا رأى أبا الدرداء رض الله عنه يبني مسجداً فقال له ما هذا ؟ فقال أبنيه من أجل آل حم وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداء رضي الله عنه هوالمسجدالمنسوب اليه داخل قلعة دمشق ، وقد يكون صيانتها وحفظها ببركـته وبركـة ما وضع له فان هــذا الـكلام يدل على النصر على الأعداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الغزوات « إن بيتم الليلة فقولوا حم لاينصرون ــ وفي رواية \_ لا تنصرون » وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن الحسكم بن ظبيان بن خلف المازني ومحمــد بن الليث الهمداني قالا حدثنا موسى بن مسعود حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر الليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ آية الكرسي وأول حم المؤمن عصم ذلك اليوم من كلسوء » ثم قال لانعلمه يروى إلا بهذا الاسناد ورواه الترمذي من حديث المليكي وقال تسكلمفيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّسْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ حَمْ \* تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ \* غَا فِرِ ٱلذَّنبِ وَقَا بِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾

أما السكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقره بما أغنى عن إعادته همنا وقد قيل إن (حم) اسم من أساء الله عز وجل وأنشدوا فى ذلك بيتا

يذكرنى حم والرمح شاجر فهلا تلاحم قبل التقدم

وقد ورد فی الحدیث الذی رواه أبو داودوالترمذی من حدیث الثوری عن أبی إسحاق عن المهلب بن أبی صفرة قال: حدثنی من مهم رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ۱ إن بیتم اللیلة فقولوا حم لا ینصرون » وهمنذ إسناد صحیح ، واختار أبو عبید أن یروی فقولوا حم لا ینصروا أی إن قلتم ذلك لاینصروا جعله جزاء لقوله فقولوا

وقوله تعالى ( تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) أى تنزيل هـ ذا الكتابوهو القرآن من الله ذى العزة والعلم فلا يرام جنابه ولايخنى عليه الدر وإن تكاثف حجابه . وقوله عز وجل ( غافر الدنب وقابل التوب) أى يغفر ماسلف

من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب اليه وخضع لديه وقوله جل وعلا ( شديد العقاب ) أي لمن تمرد وطغي وآثر الحياة الدنيا وعتا عن أوامر الله تعالى وبغي وهـــذه كقوله ( نبيء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم \* وأن عذابي هو العذاب الأليم ) يقرن هذين الوصفين كثيراً في مواضع متعددة منالقرآن ليبقىالعبد بين الرجاء والحوف ، وقوله تعالى ( ذى الطول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما يعني السعة والغني ، وهكذا قال مجاهد وقتادة ، وقال يزيدبن الأصم ذى الطول يعنى الحير الكثير . وقال عكرمة ( ذى الطول ) ذى المن ، وقال قتادة ذى النعم والفواضل ، والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والانعام التي لايطيقون القيام بشكر واحدة منها ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) الآية . وقوله جلت عظمته ( لا إله إلا هو ) أي لانظير له في جميع صفاته فلا إله غير. ولا رب سواه (إليه المصير) أي الرجع واللآب فيجازي كل عامل بعمله (وهو سريع الحساب) وقال أبو بكر بن عياش معمت أبا إسحاق السبيعي يقول : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنَّه فقال ياأمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة فقرأ غمر رضي الله عنه ( حم \* تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم \* غافر الذنب وقابل التوب شــديد العقاب ) وقال اعمل ولا تيأس . رواه ابن أبي حاتم واللفظله وابن جرير . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا موسى ابن مروان الرقى ثنا عمر يعني ابن أيوب أنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس الشراب . قال فدعا عمر كاتبه فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك فاني أحمد اليك الله الذي لاإله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير . ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه ، فلما بلغ الرجلكتاب عمر رضى الله عنه جعل يقرؤه ويردده ويقول:غافر الذنب وقابلُ التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي . ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع ، فلما بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا له خل زلة فسددوه ووثقوه وأدعوا الله له أن يتوب عليه ولا تسكونوا أعوانا الشيطان عليه . وقال ابن أبي حاتم حدثنا غمر بن شبة ثنا حماد بن واقد ثناأبو عمر الصفار ثنا ثابت البناني قال كنت مع مصعب بن الزبير رضي الله عنه في سواد الكوفة فدخلت حائطا أصلي ركمتين فافتتحت حم المؤمن حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المصير فاذا رجل خلني على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية فقال إذا قلت غافر الذنب فقل ياغافر الذنب اغفر لي ذنبي ،، وإذا قلت وقابل التوب فقل ياقابل التوب اقبل توبق ، وإذا قلت شديد العقاب فقل ياشديد العقاب لاتعاقبني ، قال فالتفت فلم أر أحسدا فخرجت إلى الباب فقلت مربكم رجل عليه مقطعات يمنية ، قالوا ما رأينا أحداً فكانوا يرون أنه إلياس ، ثم رواه من طريق أخرى عن ثابت بنحوه وليس فيه ذكر إلياس والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَا يَتِ ٱللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَفَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ كُذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحِ وَأَلْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَمَنَتْ كُلُ أُمَّةً بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُ وهُ وَجَدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ وَٱلْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَمَنَتْ كُلُ أُمَّةً بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُ وهُ وَجَدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَا لَذَينَ كُفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ فَكَنْ اللهُ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾

يقول تعالى ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ( إلا الدين كفروا ) أى الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه ( فلا يغررك تقلبم في البلاد ) أى في أموالها ونعيمها وزهرتها كما قال جل وعلا ( لايغرنك تقلب الذين كفروا في البسلاد \* متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ) وقال عز وجل ( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ) ثم قال تعالى مسلياً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوة من سلف من الأنبياء عليه السلاة والسلام فانه قد كذبهم أممهم وخالفوهم وما آمن بهم منهم إلا قليل فقال (كذبت

قبلهم قوم نوح) وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان ( والأحزاب من بعدهم ) أى من كل أمة (وهستكل أمة برسولهم ليأخذوه) أى حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق )أى ما حلوا بالشهة ليردوا الحق الواضح الجلى

وقد قال أبو القاسم الطبراني ثنا على بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعان ثنا معتمر بن سلمان قال همعت أي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ه من أعان باطلا ليدحض به حقا فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم » وقوله جلت عظمته ( فأخذتهم ) اى أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام ( فكيف كان عقاب) أى فكيف بلغك عذابي لهم ونكالى اله أعدكان شديدا موجعا مؤلما. قال قتدادة كان شديدا والله . وقوله جل جلاله ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) أى كما حقت كلمة السذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا عهد بطريق الأولى والأحرى لأن من كذبك فلاوثوق له بتصديق غيرك والله أعلم .

﴿ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ بُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَبُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ الِّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَالَّذِينَ عَامُنُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلجْحِيمِ \* رَبِّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءً رَّحْةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ اللَّذِينَ تَابُوا وَٱنَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلجْحِيمِ \* رَبِّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءً وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّانِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلجَحْكِمُ \* وَقِهِمُ وَذُرِّيَّانِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلجَحْكِمُ \* وَقِهِمُ وَذُرِّيَانِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلجَحْكِمُ \* وَقِهِمُ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّانَ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّنَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحْقَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْذُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

غبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة الكرويين بأنهم يسبحون محمد ربهم أى يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضى لإثبات صفات المدح ( ويؤمنون به ) أى خاشعون له أدلاء بين يديه وأنهم ( يستغفرون المذين آمنوا ) أى من أهل الارض بمن آمن بالغيب فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا المؤمنين بظهر الغيب ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة السلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب كا ثبت في صحيح مسلم ﴿ إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله ﴾ . وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن عجد هو ابن أبي شيبة ثنا عبيدة بن سلمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله عليه هو هذا الله عنهما قال سول الله عليه الميان عن عدمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله عليه الله عنها أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره » فقال

زحل وثور تحت رجل يمينه والنسر للا خرى وليث مرصد فقال رسول الله ما اله

والشمش تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبيح لونها يتورد تأبي فيا تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجله

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صدق» وهذا إسناد جيد وهو يقتفى أن حملة العرش اليوم أربعة أفإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية كما قال تعالى (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) وهنا سؤال وهو أن يقال ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث ؟ وبين الحديث الذي رواه أبو داود ثنا محمد بن الصباح البزار ثنا الوليد ابن أبي تورعن سماك عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال : كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال « ما تسمون هذه ؟ » قالوا

السحاب ، قال « والمزن » قالوا والمزن قال « والعنان » قالوا والعنان، قال أبوداودولم أتقن العنان جيدا، قال «هل تدرون بعدما بين الساء والأرض ؟ » قالوا لاندرى ، قال « بعدما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم الساء فوقها كذلك حتى عد سبع مموات ، ثم فوق الساء السابعة محر ما بين أسفله وأعلاه مثل بين مماء إلى مماء ، ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهن وركمهن مثل ما بين مماء إلى ممساء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى حماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك » . ثم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث مماك ابن حرب به وقال الترمذي حسن غريب وهذا يقتضي أن عملة العرش ثمانية كما قال شهر بن حوش رضي الله عنه : حملة العرش تُمانية أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك ،وأربعة يقولون سبحانك اللهم ويحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا ( ربنــا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا ) أى رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ﴾ أى فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الحيرات وترك المنكرات ( وقهم عــذاب الجحم ) أى وزحزحهم عن عــذاب الجحم وهو العــذاب الموجع الألم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهموذرياتهم ) أى اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة كما قال تبارك وتعالى ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ) أي ساوينا بين السكل في المنزلة لتقر أعينهم وما نقصناالعالى حتى يساوى الداني بلر فعنا ناقس العمل فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ومنة . وقال سعيد بن جبير إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم ؟ فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل فيقول إنى إنما عملت لى ولهم فيلحقون به في الدرجة ثم تلا سمعيد ابن جبير هذه الآية ( ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكم ) قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنسح عباد الله للمؤمنين الملائكة ثم تلا هذه الآية ( ربناوأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ) الآية وأغش عباده للمؤمنين الشياطين . وقوله تبارك وتعالى ( إنك أنت العزيز الحكم ) أى الذي لا يمانع ولا يغالب وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الحبيكم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك ( وقهم السيئات ) أي فَعَلْمًا أو وبالها بمن وقعت منه ( ومن تق السيئات يُومئذ ) أي يوم القيامة ( فقد رحمته ) أي لطفت به ونجيته من العقوبة (وذلك هو الفوز العظم)

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللهِ أَكْبَرُ مِن مِّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمْنِ فَتَكَفْرُونَ \* قَالُوا رَبِّنَا أَمَتْنَا ٱثْنُتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ \* ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ قَالُوا رَبِّنَا أَمْتُنَا ٱثْنُتَ بِي وَعُمِنُوا فَاكُمْ مُ يَلِيهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ \* هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ عَايَلِتِهِ وَيُنزَلُ لَكُمُ اللهُ وَحُدَهُ كَفُولُونَ ﴾ مَن السَّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكُرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ \* فَادْعُوا ٱللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّبِنَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَفْرُونَ ﴾

يقول تعالى عنبرا عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون وذلك عندماباشر وامن عذاب الله تعالى مالا قبل لأحد به فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبارا عاليا نادوهم نداء بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان في كفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة . قال قتادة في قوله تعالى ( لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ) يقول لمقت الله أهل الضلالة حسين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم

القيامة ، وهكذا قال الحسين البصرى ومجاهد والسدى وذربن عبيدالله الهمدانى وعبدالرحمن بنزيدبنأسلم وابنجرير الطبرى رحمة الله عليهم أجمعين. وقوله (قالو اربناأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) قال الثورى عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية كقوله تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ) وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبومالك وهــذا هو الصواب الذي لاشك فيه ولا مرية . وقال السمدى أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا ، ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة ، وقال ابن زيد : أحيوا حين أخذ علهم الميثاق من صلب آدم عليه السلام ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة ، وهــذان القولان من السدى وابن زيد ضعيفان لأنه يلزمهما على ماقالا ثلات إحياءات وإماتات ، والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما ، والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدى الله عز وجل في عرصات القيامة كما قال عز وجل ( ولو ترى إذ الجرمون ناكسو رءوسهم عنسد ربهم ربنا أبصرنا وممعنا فارجعنا نعمل صالحًا إنا موقنون ) فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا علها ونظروا إلى مافها من العسذاب والنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون قال الله تعالى ﴿ وَلُو تَرَى إِذْ وَقُفُوا عَلَى الْنَار فَقَالُوا بِالْيَنَا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين \* بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمانهواعنه وإنهم لسكاذبون ) فاذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالهــا كان سؤالهم للرجمة أشد وأعظم (وهم يسطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعامل ، أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير ) (ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون \* قال اخسؤا فيها ولاتكامون ) وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا في السؤال وقدموا بين يدى كلامهم مقدمــة وهي قولهم (ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) أي قدرتك عظمة فانك أحييتنا بعد ما كنا أمواتا ثم أمتنا ثم أحييتنا فأنت قادر على ماتشاء ، وقد اعترفنا بذنوبنا وإنناكنا ظالمين لأنفسنا فيالدار الدنيا ( فهل إلى خروج منسبيل ) أي فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلىالدارالدنيا فانك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل فإن عدناً إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون ، فأجيبوا أن لاسبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا ، ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لاتقبل الحق ولا تقتضية بل تمجه وتنفيه ، ولهذا قال تعالى (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا ) أى أنتم هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدار الدنيا كاقال عز وحل ( ولوردوا لعادوا لما نهواعنه وإنهم لكاذبون ) وقوله جل وعلا ( فالحسكم أله العلى السكبير )أى هوالحاكم فيخلقه العادل الذي لايجور فهدى من يشاء ويضل من يشاءويرحم من يشاء ويعذب من يشاء لاإله إلاهو، وقوله جل جلاله (هوالدي يريكم آياته) أي يظهر قدرته لحلقه بما يشاهدونه في خلقه العساوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كال خالقها ومبدعها ومنشئها ( وينزل لكم من السهاء رزقاً ) وهو المطرالدي يخرج بدمن الزروع والثمار ماهو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه وهو ماء واحد فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء ( وما يتذكر ) أي يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالفها ( إلامن ينيب ) أى من هو بصير منيب إلى الله تبارك وتعمالي وقوله عز وجل ( فادعوا الله مخلصين لهالدين ولوكر الكافرون )أى فأخلصوا لله وحده العبيادة والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم . قال الإمامأ عمد حدثنا عبد الله بن نمير حــدثنا هشام يعني بن عروة بن الزبير عن أبي الزبير عجد بن مسلم بنمدرس المــكي قال : كان عبدالله بن الزبير يقول فيدبركل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده شريك له ، له الللك وله الحدد وهو على كل شيء قدير لاحول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعــمة وله الفضــل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره السكافرون ، قال وكان رسول الله صلى الله عليسه وسسلم يهل بهن دبركل صلاة . ورواه مسلم وأبوداود والنسائي من طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن أبي الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبركل صلاة « لا إله إلا الله وحده لاشريك له»

وذكر تمامه. وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير رضى الله عنهما أن رسول الله عليه كان يقول عقب الصلوات المكتوبات « لاإله إلاالله وحده لاشريكله ، له الملك وله الحد وهو على كل شيء قدير لاحول ولا قوة إلا بالله ، لاإله إلاالله ، ولانعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لاإله إلاالله مخلصين لهالدين ولوكره المكافرون » . وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحصيب بن ناصح حدثنا صالح يعني المرى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه قال « ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله تعالى لايستجيب دعاء من قلب غافل لاه »

﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو اَلْمَرْشِ بُلْقِي الرُّوحَ مِن ۚ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاهِ مِن ۚ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ اَلْتَلَاقِ \* يَوْمَهُمْ ۚ بَرْزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ مَىٰ لِمِّنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ فِيهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ \* الْيَوْمَ تُحْزَى كُلُّ نَفْسٍ عِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الْخِسَابِ ﴾

بقول تمالى عبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظم العالى على جميع مخلوقاتة كالسقف لحساكما قال تمالى ( من الله ذى المعارج تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) وسيأتى إن شاء الله تمال أن هده مسافة مابين العرش إلى الأرض السابعة فى قول جماعة من السلف والحلف وهو الأرجح إن شاء الله وقد ذكر غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراء اتساع مابين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة . وارتفاعه عن السابعة مسيرة خمسين ألف سنة وقد تقدم فى حديث الأوعال مايدل على ارتفاعه عن السموات السبع بشىء عظم . وقوله السابعة ممن عباده أن أنفروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وكقوله جلت عظمته ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من أمره على من عباده أن أنفروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وكقوله جلت عظمته ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من أبي طلحة عن ابن عباس يوم التلاق على قلبك لتكون من النفرين ) ولهذا قال عزوجل ( لينذر يوم التلاق ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم التلاق اسم من أسهاء يوم القيامة حذر الله منه عباده ، وقال ابن جريج قال ابن عباس رضى الله عنهما يلتقى فيه آهل السهاء وأهل الأرض والحالق والحالق والحالق ، وقال ميمون بن مهران يلتقى الظالم والظلوم ، وقديقال إن يوم التلاق يشمل هذا كله ويشمل أن والحال سيلقى ما عمله من خير وشر كاقاله آخرون

وقوله جل جلاله ( يوم هم بارزون لا يخنى على الله منهم شيء ) أى ظاهرون بادون كلهم لاشيء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم ولهذا قال ( يوم هم بارزون لا يخنى على الله منهم شيء ) أى الجميع في علمه على السواء . وقوله تبارك وتعالى ولا يسترهم ولهذا قال ( ين اللك اليوم ؟ أنه الواحد القهار ) قد تقدم في حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه تعالى يطوى السموات والأرض يبده ثم يقول أنا اللك أنا الجبار أنا المتكبر ، أبن ملوك الأرض ؟ أبن الجبارون ؟ أبن المتسكبرون ؟ وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لاشريك له حينتذ يقول لمن الملك اليوم ؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلا ( أنه الواحد القهار ) أى الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه . وقد قال ابن أبي حاتم على عندي عنها بله عنها الأحياء والأموات قال وينزل الله عز وجل إلى الساء الدنيا ويقول ( لمن الملك اليوم ، أنه الواحد القهار ) . وقوله جلت عظمته ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا عزى بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحدة ولهذا قال تبارك وتعالى ( لاظلم اليوم ) كما ثبت في صحيح مسلم عن بل يجزى بالحسنة عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يحكى عن ربه عزوجل أنه قال ه ياعدى إنى حرمت الظلم بن في عنه در رضى الله عنه و ما الله على الله ما الله عن عدله في حكمه بين خلقه أنه لايظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر منى الله عنه عنه وسلم في يحكى عن ربه عزوجل أنه قال ه ياعبادى إنى حرمت الظلم أليوم أنه قال ه ياعبادى إنى حرمت الظلم أليوم الله عن دربه عزوجل أنه قال ه ياعبادى إنى حرمت الظلم اليوم الله عن درسه الخيال اليوم الله عن دربه عزوجل أنه قال ه ياعبادى إنى حرمت الظلم اليوم الله عن دربه عزوجل أنه قال ه ياعبادى إنى حرمت الظلم اليوم الله عن دربه عزوجل أنه قال ه ياعبادى إنى حرمت الظلم المناه والمي الله عليه وسلم في يحكى عن ربه عزوجل أنه قال ه ياعبادى إنى حرمت المناه المي الله عليه وسلم في عن ربه عزوجل أنه قال ه ياعبادى إنى حرمت الظلم الميورك المناه المي الله عليه وسلم في عن ربه عزوجل أنه قال ه ياعبادى إنى حرمت المياه الم

على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظاموا — إلى أن قال — يا عبادى إنماهى أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارا وتعالى، ومن وجد غير ذلك فلايلومن إلا نفسه » وقوله عز وجل (إن الله سريع الحساب) أى يحاسب الخلائق كلهم كما محاسب نفساً واحدة كما قال جل وعلا (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ) وقال جل جلاله (وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر)

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآ زِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَنْجِرِ كُلْظِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِن حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ \* يَعْلَمُ خَائِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ \* وَٱللهُ يَفْضِى بِالْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىٰ \* إِن ٱللهَ هُو ٱلسَّيعِ الْمَصِيرُ ﴾

يوم الآزفة اسم من أحماء يوم القيامة وصميت بذلك لاقترابها كما قال تعالى ( أزفت الآزفة ، ليس لها من دون الله كاشفة ) وقال عز وجل ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وقال جل وعلا ( اقترب النساس حسابهم ) وقال ( أنى أمر الله فلا تستعجلوه ) وقال جل جلاله ( فلما رأوهزلفة سيئت وجوه الذين كفروا ) الآية . وقوله تبارك وتعالى ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) قال قتادة وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى آماكنها ، وكـذا قال عكرمة والسدى وغير واحد ، ومعنى كاظمين أى ســاكـتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يسكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) وقال ابن جريم (كاظمين ) أى باكين . وقوله سبحانه وتعالى ( ما للظالمين من حمم ولا شفيع يطاع ) أى ليس للذين ظاموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع فهم بل قد تقطعت بَهم الأسباب من كل خير . وقوله تعالى ( يعلم خاتنه الأعين وما تخنى الصدور ) يخبر عز وجلعن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها ، صغيرها وكبيرها ، دقيقها ولطيفها ليحذر الناس علمه فهم فيستحيوا من الله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه ، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه فإنه عز وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضائر والسرائر . قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعمالي ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) هوالرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهمالمرأة الحسناء فإذا غفاوا لحظ إلها فإذا فطنوا غض بصره عنها فإذا غفاوا لحظ فإذا فطنوا غض ، وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها . رواه ابن أبي حاتم ، وقال الضحاك ( خائنة الأعين ) هو الغمز وقولالرجل رأيت ولم ير . أو لم أر وقد رأى . وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يعلم الله تعالى من العين في نظرها هل تريد الحيانة أم لا ؟ وكذا قال مجاهد وقتادة ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى ( وما تخفى الصدور ) يعلم إذا أنت قدرت علها هل تزنى بها أم لا ؟ وقال السدى ( وما تخفى الصدور ) أى من الوسوسة

وقوله عز وجل ( والله يقضى بالحق) أن يحكم بالعدل ، قال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ( والله يقضى بالحق ) قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة ( إن الله هو السميع البصير ) وهذا الذى فسر به ابن عباس رضى الله عنهما هذه الآية كقوله تبارك وتعالى ( ليجزى الذين أساءوا بما خملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) وقوله جل وعلا ( والذين يدعون من دونه ) أى من الأصنام والأوثان والأنداد ( لا يقضون بشىء ) أى لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشىء ( إن الله هو السميع البصير ) أى مميع لأقوال خلقه بصير بهم فيهدى من يشاء ويضل من يشاء وهو الحاكم العادل في جميع ذلك

﴿ أُولَمْ يَسِيرُ وَافِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ وَاكَيفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا مُم أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا

فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ بِذُنُو بِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللهِ مِن وَاقِ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْ تِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ إِنَّهُ قَوِئَ شَدِيدُ ٱلْدِقَابِ ﴾

يقول تعالى (أو لم يسيروا) هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد (في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم) أى من الأمم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حل بهم من العذاب والنكال مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة (وآثارا في الأرض) أى أثروا في الأرض من البنايات والمعالم والديارات مالا يقدر هؤلاء عليه كا قال عز وجل (ولقد مكناهم فيا إن مكناكم فيه) وقال تعالى (وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها) أى مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم وهى كفرهم برسلهم (وماكان لهم من الله من واق) أى ومادفع عنهم عذاب الله احد ولا رده عنهم راد ، ولا وقاهم واق ، ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها فقال تعالى (ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات) أى بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات (فكفروا) أى مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا (فأخذهم الله) تعالى أى أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها (إنه قوى شديد العقاب) أى دو قوة عظيمة وبطش شديد (وهو شديد العقاب) أى عقابة أليم شديد وجبع ، أعاذنا الله تبارك وتعالى منه

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِثَآيِنِينَا وَسُلْظُن مُّبِينِ \* إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَّنَ وَقُرُونَ فَقَالُوا سَجِرِ ۖ كَذَّ اللهِ \* فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِن عِيدِنَا قَالُوا أَقْتُلُوا أَبْنَاء ۖ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُم ۚ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفْرِينَ إِلَّا فِي جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِن عِيدِنَا قَالُوا أَقْتُلُو مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ضَلَلْ \* وَقَالَ فِوْ عَوْنُ ذَرُونِي أَفْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ الْفَصَادَ \* وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ مِيوْمِ الْحِسَابِ )

يقول تصالى مسليا لنبيه محمد على تكذيب من كذبه من قومه ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة كما جرى لموسى بن عمران عليه السلام فان الله تعالى أرسله بالآيات البينات . والدلائل الواضحات ولهذا قال تصالى ( با ياتنا وسلطان مبين ) والسلطان هو الحجة والبرهان ( إلى فرعون ) وهو ملك القبط بالديار المصرية ( وهامان ) وهو وزيره في بملكته ( وقارون ) وكان أكثرالناس في زمانه مالا وتجارة ( فقالوا ساحركذاب ) أى كذبوه وجعلوه ساحرا مجنونا مموها كذاباً في أن الله أرسله وهذه كقوله تعالى (كذلك ما أتى الدين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون مه أتواصوا به بل هم قوم طاغون ) ( فلما جاءهم بالحق من عندنا ) أى بالبرهان القاطع الدال على أن الله عز وجل أرسله إليهم ( قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ) وهدا أمر ثان وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرين ، وأما الأمر الثاني فللملة الثانية ولاهانه هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام ولهذا قالوا ( أوذينا من قبل أن أتبناومن بعد ما جثتنا يقال عسى ربح أن يهلك عدوكم ويستخلف في الأرض فينظر كيف تعملون ) قال قتادة هذا أمر أثيل لئلا ينصروا عليم إلا ذاهب وهالك في ضلال (وقال فرعون ذروني أتتل في ما الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصروا عليم إلا ذاهب وهالك في ضلال (وقال فرعون ذروني أتتل موسى وليدع ربه ) وهذا عزم من فرعون لعنه اقه تعالى على قاية الجحد والتجهرم والعناد ، وقوله قبحه الذرائي أن المناه رو يغير رسومهم حتى أتنل لكم هذا ( وليدع ربه ) أى لا أبالى منه ، وهذا في غاية الجحد والتجهرم والعناد ، وقوله قبحه الذاس ويغير رسومهم أن يبنل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) يعني موسى ، يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم

وعاداتهم ، وهذا كما يقال في المثل : صار فرعون مذكراً ، يعنى واعظا يشفق على الناس من موسى عليه السلام. وقرأ الأكثرون ( أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) وقرأ الآخرون ( أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) بالضم ( وقال موسى إنى عنت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن الفساد ) وقرأ سخهم ( يظهر في الأرض الفساد ) بالضم ( وقال موسى إنى عنت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) أى لما بلعه قول فرعون ( ذرونى أقتل موسى ) قال موسى عليه السلام استجرت بالله وعنت به من شره وشر أمثاله ولهذا قال ( إنى عنت بربى وربكم ) أيها المخاطبون ( من كل متكبر ) أى عن الحق مجرم لا يؤمن بيوم الحساب ) ولهذا جاء في الحديث عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله عليه كان إذا خاف قوما قال « اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم و ندراً بك في نحورهم »

﴿ وَقَالَ رَجُكُ مُ مُؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُمُ ۗ إِيمَانَهُ أَتَفْتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّى اللهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كُذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِيهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَهْ ضُ الَّذِي يَعِدُ كُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفْ كَذَّابٌ \* يَقُوم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَلْهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا آدِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون ، قال السدى : كان ابن عم فرعون ويقال إنه الذي نجا معموسي عليه الصلاة والسلام ، واختاره ابنجرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى عليــه السلام ، ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهموقال ابنجرير عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤمن من آل فرعون سوى هــذا الرجل وامرأة فرعون والذي قال(ياموسي إن اللاً يأتمرون بك ليقتلوك ) رواه ابن أبي حاتم وقد كان هذا الرجليكتم إيمانه عن قومه القبط فلم يظهر إلاهذااليوم حين قال فرعون ( ذروني أقتل موسى ) فأخذت الرجل غضبة لله عزوجل . وأفضل الجهاد كلمة عدل عندسلطان جائركما ثبت بذلك الحديث، ولا أعظم من هذه السكلمة عند فرعون وهي قوله (أتقتلون رجلاأن يقول رى الله )اللهم إلامارواه البخارى في صحيحه حيث قال حدثنا على بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثناالأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عمد بن إبراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبرنى بأشــد شيء صنعه المشركون برســول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رسول الله عليه يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ( أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ ) انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي قال وتابعه عصد بن إسحاق عن إبراهم بن عروة عن أبيه به : وقال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبده عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه سئل ما أشد ما رأيت قريشًا بلغوا من رسول الله عليه ا قال مر علي بهم ذات يوم فقالوا له أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ فقال ﴿ أَنَا ذَاكُ ﴾ فقاموا إليه فأخذوا بمجامع ثيَّابه فرأيت أبا بكر رضي الله عنه محتضنه من ورائه وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه ليسيلان وهو يقول ياقوم ( أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ) حق فرغ من الآية كلها وهكذا رواه النسائي من حديث عبدة فجعله من مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقوله تعالى (وقد جاء كم بالبينات من ربكم) أى كيف تقتلون رجلا لكونه يقول ربى الله وقد أقام لكم البرهان على صدق ماجاءكم به من الحق اثم تنزل معهم في المخاطبة فقال ( وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم) يعني إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل

والرأى المتام والحزم أن تتركو. ونفسه فلا تؤذوه فان يك كاذبا فان الله سبحانه وتعالى سيجازيه على كـذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى يعدكم فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة فمن الجائز عندكم أن يكون صادقا فينبغي على هذا أن لا تتمرضوا له بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه . وهكذا أخبر الله عزوجل عن موسى عليه السلام أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في قوله ( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ، أن أدوا إلى عباد الله إنى لكم رسول أمين \* وأن لا تعاو اعلى الله إنى آتيك بسلطان مبين \* وإنى عدت بربى وربكمأن ترجمون، وإن لم تؤمنوا إلى قاءتزلون ) وهكذا قالرسول الله عليه القريش أن يتركوه يدعو إلى اقد تعالى عباد الله ولا يمسوه بسوء ويصاوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته قال الله عزوجل (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ) أي أن لاتؤذوني فيا بيني وبينكم من القرابة فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس ، وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية وكان فتحاً مبينا ، وقوله جل وعلا ( إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب)أى لوكان هذا الدى يزعم أن الله تعالى أرسله إليكم كاذباكما تزعمون لكان أمره بينا يظهر لكل أحدفي أقواله وأفعاله فكانت تكون في فاية الاختلاف والاضطراب وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقما ، ولوكان من السرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله ، ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهموحلول نقمة الله بهم ( ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ) أي قد أنعم الله عليكم بهذااللك والظهور في الأرض بالسكلمة النافذة والجاه العريض فراعوا هذه النعمة بشكر الله تعالى وتصديق رسوله علي واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله ( فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ) أى لا تغنى عنكم هذه الجنود وهذهالعساكر ولا ترد عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء ( قال فرعون ) لقومه راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البارالراشدالدىكانأحق،بالملكمن.فرعون (ما أربكم إلا ماأري) أي ما أقوال لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي وقد كذب فرعون فانه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيا جاء به من الرسالة ( قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر )وقال الله تعالى ( وجعدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلواً ) فقوله ( ما أريكم إلا ما أرى )كذب فيه وافترى وخان الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورعيته فغشهم وما نصحهم وكذا قوله ( وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) أى وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد وقد كذب أيضا في ذلك وإن كان قومه قد أطاعو وواتبعو وقال الله تبارك وتعالى ( فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد) وقال جلت عظمته ( وأضل فرعون قومه وماهدى)وفى الحديث ﴿ مَا مِنْ إِمَامُ يَمُوتَ يُومُ يَمُوتُ وَهُو غَاشَ لُرْعَيْتِهُ إِلَّا لَمْ يُرْحَ رَائِحَةً الْجِنَّةَ وَإِنْ رَجُهَا لَيُوجِدُ مِنْ مُسَيَّرَةً خَسَمَائَةً عَامُ ﴾ والله سبحانه وتعالى الموفق الصواب.

هــذا إخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل السالح مؤمن آل فرعون أنه حدر قومه بأس الله تعالى في الدنيا

والآخرة فقال ( يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) أى الله ين كذبوا رسل الله فى قديم الدهر كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة كيف-حل بهم بأس الله ومارده عنهم راد ولا صده عنهم صاد(وما الله يريد ظلما للعباد) أى إنمـا أهلـكهم الله تعـــالى بذنوبهم وتـكذيهم رســله ومخالفتهم أمره فأنفذ فهم قدره ثم قال ( يا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد ) يعني يوم القيامة وسمى بذلك قال بعضهم لما جاء في حديث الصور إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا وقال آخرون منهم الضحاك بل ذلك إذا جيء بجهنم ذهب الناس هرابا منهم فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر وهو قوله تعالى ( والملك على أرجائها ) وقوله ( يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه والحسن والضحاك أنهم قرأوا يوم التناد بتشديد الدال من ند البعير إذا تردى وذهب وقيل لأن الميزان عنده ملك إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته ألا قد سمد فلان بن فلان سعادة لا يشتي بعدها أبدا ، وإن خف عمله نادى ألا قد شتى فلان بن فلان وقال قتادة ينادى كل قوم بأعمالهم ، ينادى أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النار ، وقيل همى بذلك لمناداةأهل الجنة أهل النار ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ قالوا نعم) ومناداةأهلالنارأهل الجنة (أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين) ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل الناركا هو مذكور في سورة الأعراف ، واختار البغوى وغيره أنه ممى بذلك لحجموع ذلك وهو قول حسن جيد واللهأعلم . وقوله تعالى (يوم تولون مدبرين ) أىذاهبين هاربين (كلالا وزر إلى ربك يومنذالمستقر) ولهــذا قال عز وجل ( مالــكم من الله من عاصم ) أى لا مانع يمنعكم من بأس الله وعدابه ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) أى من أضله الله فلأ هادى له غيره . وقوله تبارك وتعالى ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) يعنىأهل مصر قد بعث الله فهم رسولًا من قبل موسى عليــه الصلاة والسلام وهو يوسف عليــه الصلاة والسلام كان عزيز أهل مصر وكان رسولا يدعوإلى الله تعالى أمته بالقسطفما أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد الوزارة والجاء الدنيوى ولهذا قال تعـالى ( فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسـولا ) أى يئستم فقلتم طامعين ( لن يبعث الله من بعده رسولا ) وذلك لكفرهم وتكذيبهم (كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) أى كحالكم هذا يكون حال من يضله الله لاسرافه فى أفعالهوار نياب قلبه ،ثم قال عز وجل ( الدين يجادلون فى آياتالله بغيرسلطانُ أتاهم ) أى الدين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجيج بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى فان الله عزوجل يمقت على ذلك أشد المقت ولهذا قال تعالى (كبر مقتا عند الله وعند الدين آمنوا ) أى والمؤمنون أيضا يبغضون من تكون هـــذه مفته فان من كانت هـــذه صفته يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعـــد ذلك معروفا ولا ينــكر منكرا ولهـــذا قال تبارك وتعالى (كذلك يطبع الله طيكل قلب متكبر) أى طي اتباع الحق (جبار) وروى ابن أى حاتم عن عكرمة وحكى عن الشعبي أنهما قالا لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين وقال أبو عمران الجونى وتتادة : آية الجبابرة القتل بغير حق والله تعالى أعلم

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَلْهَانُ أَبْنِ لِي مَرْحًا لَمَلًى أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوْتِ عَأَمَّالِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَقَالَ فِرْعَوْنُ بَاللَّهِ مَا كُلُهُ كَذَٰ بِا وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاتٍ ﴾ وَإِنِّ لَأَنْتُهُ كَذْبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاتٍ ﴾

يقول تعالى عنبرا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمروز يرمهامان أن يبنى له صرحا وهو القصر العالى المنيف الشاهق وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين المشوى كماقال تعمالي ( فأوقد لي ياهامان طي الطين فاجعل لي محا) ولهذا قال إبراهم النخمي كانوا يكردون البناء بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم رواه ابن أبى حاتم ، وقوله ( لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات ) النع قال سعيد بن جبير وأبوصالح أبواب السموات وقيل طرق السموات ( فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباً ) وهسذا من كفره وتمرده أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام فى أن الله عز وجلأرسله إليه قال الله تعالى ( وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل) أى بصنعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى ( وماكيد فرعون إلا فى خسار

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَقُومُ النَّبِمُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ \* يَقَوْمُ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلحُيَوَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَعْ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَرَارِ \* مَنْ تَمِلَ سَلِيقَةً فَلَا بُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِيحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أَنْهَىٰ وَهُوَ اللَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِيحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أَنْهَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْ لَئِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلجُنْةَ يُوْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسى الجبار الأطى فقال لهم ( يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ) لا كما كذب فرعون فى قوله ( وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) ثم زهدهم فى الدنيا التى قد آثر وهاعلى الأخرى وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال ( يا قوم إنما همذه الحياة الدنيا متاع ) أى قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب و تضمحل ( وإن الآخرة هى دار القرار )أى الدار التى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرها بل إما نعيم وإما جحم ولهذا قال جلت عظمته ( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ) أى واحدة مثلها ( ومن عمل صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) أى لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله عز وجل ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد والله تعالى الموفق للصواب

﴿ وَيَهْوَمُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونِي إِلَى ٱلنَّارِ \* تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ وَعُوثُ فِي ٱلدُّنيَا وَلَا فِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّلْرِ \* لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْهُونِنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعُوثُ فِي ٱلدُّنيَا وَلَا فِي اللَّا غَرَةً وَأَنَّ مَرَدًا إِلَى ٱللهِ وَأَنَّ ٱلْمُشْرِ فِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ \* فَسَتَذْ كُرُونَ مَا أَقُولُ لَـكُمْ وَأَفَوضُ ٱلْآ خِرَةِ وَأَنَّ مَرَدًا إِلَى ٱللهِ وَأَنَّ الْمُشْرِ فِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ \* فَسَتَذْ كُرُونَ مَا أَقُولُ لَـكُمْ وَأَفَوضَ أَلْا خَرَةً وَأَنَّ مَرَدًا إِلَى ٱللهِ وَأَنَّ ٱللهُ سَيِّمَاتِ مَا مَسْكَرُوا وَحَاقَ بِثَالِ فِرْ عَوْنَسُوهُ ٱلمَذَابِ \* ٱلنَّارُ فِرْ عَوْنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللّهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

يقول لهم المؤمن ما بالى أدعوكم إلى النجاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله صلى الله عليه والذي بعثه (وتدعونني إلى النار «تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ماليس لى به علم) أى طيجهل بلا دليل (وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) أى هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه (لا جرم أنما تدعونني إليه) يقول حقا وقال السحاك (لاجرم) وابن جرير معنى قوله (لاجرم) حقا وقال الضحاك (لاجرم) لاكذب وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس (لاجرم) يقول بلى إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد (ليس له دعوة في الدنياولا في الآخرة) قال مجاهد :الوثن ليس له شيء ، وقال قتادة يعنى الوثن لا ينفع ولا يضر ، وقال السدى : لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وهذا كقوله تبارك وتعالى (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستحيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعامهم غافلون ؟ وإذا حشر الناس كانوالهم أعداء وكانوابعبادتهم كافرين ) (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو معمواما استجابوالكم) وقوله (وأن مردنا إلى الله ) أى في الدار الآخرة فيجازى كلا بعمله ولهذا قال (وأن المسرفين هم أصحاب النار) أى

خالدين فيها باسرافهم وهو شركهم بالله عز وجل (فستذكرون ما أقول الكم) أىسوف تعلمون صدق ما أمرت كم به ونهيتكم عنه ونصحتكم ووضحت لسكم وتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفعكم الندم (وأفوض أمرى إلى الله ) أى وأتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم وأباعدكم (إن الله بصيربالعباد) أى هو بصير بهم تعالى وتقدس فيهدى من يستحق الهداية ويضل من يستحق الاضلال وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ . وقوله تبارك وتعالى (فوقاء الله سيئات مامكروا) أى فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا فنجاء الله تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام وأما فى الآخرة فبالجنة (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) وهو الغرق فى المم ثم النقلة منه إلى الجحم ، فان أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة فاذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار ولهذا قال (ويوم تقوم الساعة أدخلوا للفرعون أشد العذاب) أى أشده ألما وأعظمه نسكالا ، وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ فى القبور وهي قوله تعالى (النار يعرضون علمها غدواً وعشيا)

ولكن هنا سؤال وهو أنه لاشك أن هذه الآية مكية وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ وقد قال الإمام أحمد ثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ثنا إسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص ثنا سعيد يعني أباءعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تخدمها فلاتصنع عائشة رضى الله عنها إلها شيئا من المعروف إلاقالت لها المهودية وقاك الله عذاب القبر قالت عائشة رمني الله عنها فدخَل رسول الله مسلى الله عَليسه وسسلم على فقلت يارسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة ؟ قال صلى الله عليه وسلم « لا ، من زعم ذلك ؟ » قالت هذه الهودية لا أصنع الها شيئًا من المروف إلا قالت وقاك الله عذاب القبر قال مَرْالِكُمْ «كذبت يهود وهم على الله أكذب لا عــذاب دون يوم القيامة » ثم مكث بعسد ذلك ماشاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادى بأعلى صوته ﴿ القبر كقطع الليل المظلم ، أيها الناس لو تعلمون ما أعــلم بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا ، أيها الناس استعيدوا بالله من عداب القبر فان عداب القبر حق » وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه وروى أحمسد ثنا يزيد ثنا سفيسان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها وقاك الله من عداب القبر فأنسكرت عائشة رضى الله عنها ذلك فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فقال عَلَيْ ﴿ لا ﴾ قالت عائشة رضى الله عنها ثم قال لنا رسول الله علي بسد ذلك ﴿ وإنه أوحى إلى أنكم تفتنون في قبوركم » وهذا أيضا على شرطهما . فيقال فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفها الدلالة على عذاب البرزخ ؟ والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشيا في البرزخ وليس فها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها فىالقبور إذقد يكون ذلكمختصا بالروحفأما حصول ذلك للجسدفي البرزخ وتألمه بسببه فلميدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآني ذكرها . وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قسيره بذنب. ومما يدل على ذلك مارواه الإمام أحمد ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عرائي دخل علما وعندها امرأة من اليهود وهي تقول أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم ! فارتاع رسول الله عليه وقال « إنما يفتن يهود » قالت عائشة رضي الله فلبثنا ليالى ثم قال رسول الله علي « ألا إنكم تفتنون في القبور » وقالت عائشة رضي الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر ، وهكذا رواه مسلم عنهارون بن سعيد وحرملة كلاها عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الإيلى عن الزهرى به

وقد يقال إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورها فلما أوحى إلى النبي عليه في فلك بخصوصه استعاذ منه والله سبحانه وتعالى أعلم . وقد روى البخارى من حديث شعبة عن أشعث عن ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت نعوذ بالله من عذاب القبر فسألت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر

فقال مسلى عليه وسلم ﴿ نَمْ عَذَابِ القَبْرِ حَقَ ﴾ قالت عائشة رضى الله عنها : فما رأيت رسول الله مسلى الله عليه وسلم بعد صلى ملاة إلا تموذ من عذاب القبر . فهذا يدل على أنه بادر صلى الله عليه وسلم إلى تصديق الهودية في هذا ألحير وقرر عليه ، وفي الأخبار التقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحى فلعلهما قضيتان والله سبحانه أعلم وأحاديث عذاب القبركثيرة جدا وقال قتادة فىقوله تعالى (غدوا وعشيا ) صباحا ومساء ما بقيت الدنيا يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا ونقمة وصفارا لهم ، وقال ابن زيد هم فيها اليوم يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن أبي حاتم ثنا أبوسعيد ثنا الحساري ثنا ليث عن عبسد الرحمن بن ثروان عن هذيل عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : إن أرواح الشهداء فيأجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا ، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوى إلى قناديل معلقة في العرش ، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح علها فذلك عرضها ، وقد رواه الثورى عن أبي قيس عن أبي المذيل ابن شرحبيل من كلامه في أرواح آل فرعون وكذلك قال السدى . وفي حديث الإسراء عن رواية أبي هارون العبدى عن أى سعيد الحدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ﴿ ثُمُ انطلق في إلَى خلق كثير من خلق أله وجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم مصفدون على سابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً ( ويوم تقوم الساعة أدخاوا آل فرعون أشد العذاب ) وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون ﴾ وقال ابن أبي حاتم ثنا على بن الحسين ثنا زيد بن أخرم ثنا عامر بن مدرك الحسارثي ثنا عنية \_ يني ابن يقظان \_ عن قيس بن مسلم عن طارق عن شهاب عن ابن مسعود ضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ مَا أَحْسَنَ مِنْ مُسلِّمُ أَوْ كَافَرَ إِلَّا آثَابِهِ اللهِ تَعَالَى ﴾ قال قلنا يارسول الله ما إثابة اللهالكافر؟ فقال ﴿ إِنْ كَانَقِدُوصُلُومُمَّا أُوتُصِدُقَ بَصِدَقَةُ أُوعُمُلُ حَسَنَةً أَثَابِهِ اللَّهِ تِبَارِكُ وَتَعَالَى المَالُ وَالْوَلَهُ وَالصَّحَةُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكُ ﴾ قلنا فما إنابته في الآخرة ؟ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ عذابا دون العذاب ﴾ وقرأ ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) ورواه البزار في مسنده عن زيد بن أخرم ثم قال : لانعلم له إسنادا غير هــذا . وقال ابن جرير ثنا عبــد الـكريم بن أبي عمير ثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال ممعت الأوزاعي وسأله رجل فقال رحمك الله رأينا طيورا تخرجمن البحر تأخذ ناحية الغرب بيضا فوجا فوجا لايعملم عددها إلا الله عز وجمل فاذا كان العثي رجع مثلها سودا قال وفطنتم إلى ذلك ا قال نم ، قال إن ذلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوآ وعشيا فترجع إلى وكورها وقد احترقت أرياشها وصارت سودا فينبث عليها من الليل ريش أبيض ويتناثر الأسود ثم تغدو على النار غدواً وعشيا ثم ترجع إلى وكورها ، فذلك دأبهم في الدنيا فاذا كان يوم القيامة قال الله تعالى ( أدخلوا ٢ ل فرعون أشد العذاب ) قال وكانوا يقولون إنهم ستائة ألف مُقاتل ، وقال الإمام أحمد ثنا إسحاق ثنا مالك عن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مِالله ١ إن أحدكم إذامات عرض عليه مقعده بالفداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإنكان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقمدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة ﴾ أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به

﴿ وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ نَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُعْنُونَ عَمَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّبِادِ \* وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ \* قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ \* وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ فِي النَّارِ \* قَالُوا مَنْ الْعَبَادِ \* قَالُوا أَوْلَمْ ثَلُكُ تَأْتِيكُمْ وَسُلُكُم بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا لَيْ فَالُوا أَوْلَمْ ثَلُكُ تَأْتِيكُمْ وَسُلُكُم بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا لَيْ فَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعُوا اللّهُ إِنْ اللّهُ فِي ضَلّل ﴾ تَلْ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعُوا الْكُنْدِينَ إِلَّا فِي ضَلّل ﴾

غير تعالى عن تحاج أهل النار فى النار و تخاصمهم و فرعون و قومه من جلتهم فيقول الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء (إناكنا لكم تبعا)أى أطعنا كفيا دعو تمونا إليه فى الدنيا من الكفر والضلال (فهل أتم مغنون عنا نصيبا من النار) أى قسطا تتحملونه عنا (قال الذين استكبروا إناكل فيها) أى لانتحمل عنكم شيئاكنى بنا ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال (إن الله قد حكم بين العباد) أى فقسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل مناكما قال تعالى (قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون وقال الذين فى النار لحزنة جهنم ادعوا ربم يخفف عنا يوما من العذاب) لما علموا أن الله عز وجل لا يستجيب منهم ولايستمع لدعائهم بل قد قال (اخسئوا فيها ولا تكلمون) سألوا الحزنة وهم كالسجانين لأهل النار أن يدعوا لهم الله تعالى فى أن يخفف عن الكافرين ولو يوما واحدا من العذاب فقالت لهم الحزنة رادين عليهم (أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟) أى أوماقامت عليكم الحجج فى الدنيا على السنة الرسل (قالوا بلى قالوا فادعوا) أى أنتم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم ونحن منكم برآء ثم نخركم أنه سواء دعوتم أولم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم ولهذا قالوا (وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال) أى إلا فى ذهاب لا يقبل ولا يستجاب

قد أوردأبو جعفرابن جرير رحمالله تعالى عند قوله تعالى (إنالننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) سؤالا فقال قد علم أن بعض الأنبياء عليهم السلاة والسلام قتله قومه بالسكلية كيحي وزكريا وشعيا ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كابراهيم ، وإما إلى الساء كعيسى فأين النصرة في الدنيا ثم أجاب عن ذلك بجوابين وأحدهما أن يكون الحبر خرج عاما والمراد به البعض قال وهذا سائع في اللغة و الثانى في أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم من آداهم وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كا فعسل بقتلة يحيى وزكريا وشعيا سلط عليهم من أحداثهم من أهانهم وسفك دماءهم وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله تعملى أخذ عزيز مقتمد ، وأما الذين رامواصل السيح عليه السلام من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعملى عليهم ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم عليه العسلاة والسلام إماما عادلا وحكما مقسطا فيقتل المسيح المدجال وجنوده من اليهود ويقتسل الختزير ويكسر الصليب ، ويضع الجزية في هنيل إلا الاسلام وهدنه نصرة عظيمة وهدنه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم من آداهم فني صحيح البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ويقول الله تبارك وتعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب » وفي الحديث الآخر « إني لأثار لأوليائي كم يثار وأمرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق . وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحدا وعذب الكافرين فلم يغلت منهم أحدا ، قال السدى لم يبعث الله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتاونه أو قوما من المؤمنين يدعون فلم يغلت منهم أحدا ، قال السدى لم يبعث الله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتاونه أو قوما من المؤمنين يدعون

إلى الحق فيقتاون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمامهم ممن فعل ذلك بهم فى الدنيا قال فـكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون فى الدنيا وهم منصورون فها . وهـكذا نصر الله نبيه عحــداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وناوأه وكمـذبه وعاداه فحمل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان ، وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية وجعل له فيها أنصاراً وأعونا ، ثم منحه أكتاف المسركين يوم بدر فنصره عليهم وخذلهم وقتل صناديدهم ، وأسر سراتهم فاستاقهم مقرنين في الأصفاد ، ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم ثم بعد مسدة قريبة فتح عليه مسكة فقرت عينه ببلده وهو البلد المحرم الحرام الشهرف العظم فأنقسذه الله تعالى به مماكان فيه من الكفر والشرك وفتح له البين ودانت له جزيرة العرب بكمالها ودخل الناس في دين الله أفواجا ، ثم قبضه الله تعالى إليــه لمـاله عنده من الكرامة العظيمه فأقام الله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده فبلغوا عنه دمن الله عز وجل ودعوا عباد الله تعالى إلى الله جل وعلا ، وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها . ثم لايزال هــذا الدين قائمـا منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة ولهـــذا قال تعالى ( إنا لننصر رسلنا والدين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) أي يوم القيامة تــكون النصرة أعظم وأكبر وأجل ، قال مجاهد: الأشهاد الملائكة . وقوله تعالى ( يوم لاينفع الظالمين معدرتهم ) بدل من قوله ( ويوم يقوم الأشهاد ) وقرأ آخرون يوم بالرفسع كائنه فسره به ( يوم يقوم الأشهساد يوم لاينفع الظالمين ) وهم الشركون ( معذرتهم )أىلا يقبلمنهم عذر ولا فدية ( ولهماللعنة ) أى الابعاد والطرد من الرحمة ( ولهم سوء الدار ) وهي النار قاله السدى بئس المنزل والقيل ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ولهم سوء الدار) أى سوء العاقبة وقوله تعالى ( ولقد آتينا موسى الهدى ) وهو ما جثه الله عز وجل به من الهدى والنور ( وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب ) أى جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بمساصبروا طي طاعة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله موسى عليه الصلاة والسلام وفي الكتاب الذي أورثو. وهو التورة ( هدى وذكرى لأولى الألباب ) وهي العقول الصحيحة السليمة . وقوله عز وجل ( فاصبر ) أي يامحمد ( إنوعد الله حق ) أي وعدناك أنا سنعلى كلمتك ونجعــل العاقبة لك ولمن اتبعــك والله لا يخلف الميعــاد وهـــذا إالذي أخبرناك به حق لامرية فيـــه ولا شك وقوله تبارك وتعالى ( واستغفر لذنبك ) هذا تهييج للامة على الاستغفار ( وسبح محمد ربك بالعشي ) أي في أواخر النهار وأوثل الليل ( والابكار ) وهي أوائل النهار وأواخر الليل. وقوله تعالى ( إن الذين مجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم ) أى يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجيج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولاحجة من الله ( إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه ) أي مافي صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به وليس مايرومونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل محاصل لهم بل الحق هو الرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع ( فاستعد بالله ) أى من حال مثل هؤلاء ( إنه هو السميع البصير ) أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطانهذا تفسير ابن جرير وقال كتب وأبو العالية نزلت هذه الآية في الهود ( إن الذين مجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبرماهم ببالفية ) قال أبو العالية وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم وأنهم يملكون به الأرض فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يستعيذ من فتنة الدجال ولهـــذا قال،عز وجل ( فاستعد بالله إنه هوالسميع البصير ) وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه والله سبحانه وتعالى أعلم

(لَخَلْقُ ٱلسَّمُواْتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ ۗ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَمْلَمُونَ \* وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِى ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَ كُرُونَ \* إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآ تِيَةً ۗ لَآ تِيَةً ۗ لَآ تِيَةً ۗ لَا تَيْدَ كُرُونَ \* إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآ تِيَةً ۗ لَا تَيْدَ كُرُونَ \* إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآ تِيَةً ۗ لَا تَيْدَ أَلْكُونَ أَلُولُ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْلَالُكُونَ أَلَالًا فَاللَّهُ لَاللَّالُهُ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَيْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونَ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونَ

يقول تمالى منبها على أنه يعيد الحسلاتى يوم القيامة وأن ذلك سهل عليه يسير له يه بأنه خلق السموات والأرض وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة فمن قدر على ذلك فهو قادر على مادونه بطريق الأولى والأحرى كما قال تمالى ( أولم بروا أن الله الدىخلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن قادرعلى أن يحي الموتى بلى إنه على كل شىءقدير) وقال همنا ( لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها كماكان كثير من العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وينكرون المعاد استبعادا وكفرا وعنادا وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا ثم قال تعالى ( وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعماوا السالحات ولا المسيء قليلا ماتند كرون ) أى كما لا يستوى الأعمى الذي لا يبصر شيئا والبصير الذي يرى ماائلي اليه بصره ، بل بينهما فرق عظم كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار ( قليلا ماتند كرون ) أى ماأقل ما يتذكر كثير من الناس ثم قال تعالى ( إن الساعة لاتية ) أى لكائنة وواقعة ( لارب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) شيخ قدم من أهل المي يكذبون بوجودها . قال ابن أبي حاتم ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحمم ثنا أشهب حدثنا مالك عن شيخ قدم من أهل المين قدم من ثم قال سمت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الماس واشد حر الشمس والله أعلى في قدم من أدع في أدعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كماكان سفيان الثورى يقول المن أحب عباده اليه من لم يسأله وليس أحد كمذلك غيرك بارب وادا ابن أي حاتم وفي هذا المعني قول الشاعر :

الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب

وقال قتادة : قال كعب الأحبار أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطمن أمة قبلها لا نبي : كان إذا أرسل الله نبيا قال له أنت هاهد على أمتك وجعلكم شهداء على الناس ، وكان يقال له ليس عليك في الدين من حرب وقال لهــذه الأمــة ( وما جعل عليكم في الدين من حرج) وكان يقالله ادعني أستجب لك وقال لهذه الأمة ( ادعوني أستجب لسكم)رواه ابن أبي حاتم . وقال الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن الثنى الموصلي في مسنده حدثنا أبو إبراهيم الترجماني حدثنا صالح المدنى قال مممت الحسن محدث عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم فيا يروى عن ربه عز وجل قال ﴿ أَرْبِعِ خَصَالَ وَاحْدَةً مَنْهِنَ لَى وَوَاحْدَةً لَكَ وَوَاحْدَةً فَمَا بِينَكُ وَبِينَ عَبَادى ، فأما التي لى فتعبدنى لا تشرك بى شيئا وأما التي لك على فما عملت من خير جزيتك به وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلى الاجابة وأما التي بينك وبين عبادى فارض لهم ماترضي لنفسك » . وقال الإمام أحمدحدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع الكندى عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ ( ادعونی أستجب لكم إن الدين يستكبرون عن عبادتی سيدخــَاون جهنم داخرين ) وهــكذا رواه أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير كلهــم من حديث الأعمش به وقال الترمذي حسن صحيب ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير أيضا من حديث شعبة عن منصور والأعمش كلاهما عن ذر به وكذا رواه ابن يونس عن أسيد بن عاصم بن مهران حــدثنا النعمان بن عبدالسلام ثنا سفيان الثورى عن منصور عن ذربه ، ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وقال الحاكم صحيح الاسناد وقال الأمام أحمد حدثا وكيع حدثتي أبو صالح المدنى شيخ من أهل المدينة معمه عن أبي صالح وقال مرة معمت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لم يدع الله عز وجل غضب عليه » تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا مروان الفزارى حدثنا صبيح أبو المليح سمعت أبا صالح يحدث عن أبى هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لا يسأله يغضب عليه " قال ابن معين أبوالمليح هذا اسمه صبيح كذا قيده بالضم

عبد الذي بن سعيد وأما أبو سالح هذا فهو الحوزى سكن شعب الحوز ، قاله البزار في مسنده ، وكذا وقع في روايته أبو اللبيح الفارسي عن أبي سالح الحوزى عن أبي هريرة رضيالله عنيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لم يسأل الله يغضب عليه » . وقال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهر مزى حدثنا إبراهيم ابن الحسن حدثنا نائل بن بجيح حدثني عائذ بن حبيب عن محمد بن سعيد قال لما مات محمد بن مسلمه الأنصارى وجدنا في ذؤابة سيفه كتابا بسم الله الرحمن الرحم معمت رسول الله على الله عليه وسلم يقول « إن لربحم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا غيسر بعدها أبدا » وقوله عز وجل دهركم نفحات فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا غيسر بعدها أبدا » وقوله عز وجل الإمام أحمد حدثنا مجي بن سعيد عن ابن عجلان حدثي عروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الله في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصفار حتى يدخلوا سجنا في جهم علد أبو بكر بن محمد بن يزيد بن خنيس قال معمت أبي محدث عن وهيب بن الورد حدثني رجل قال كنت أسيرذات يوم في أرض الروم فسمت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول : يارب عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك يوم في أرض الروم فسمت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول : يارب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك يرضي غيرك قال وهيب وهدفه الطامة الكبرى قال ثم عاد الثانية فقال يارب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك يرضي غيرك قال وهيب وهدفه الطامة الكبرى قال فقال يارب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك يرضي غيرك قال وهيب وهدفه الطامة الكبرى قال فناك يناك أنت أم إنسي ؟ قال بل إنسي اشغل نفسك بما يعنيك عما لا يعنيك

﴿ اللهُ الذِي جَمَلَ لَكُمُ اللهِ لِنَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللهَ لَذُو فَصَلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكُنُ اللهُ كَذُلِكَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ \* ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْء لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ فَأَنِّى نُواْ فَكُونَ \* كَذَٰلِكَ يَوْفَكُ الذِينَ كَانُوا بِنَا يَابُ اللهِ يَجْحَدُونَ \* اللهُ الذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالنَّمَا ء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ يُوفَكُ الذِينَ كَانُوا بِنَا يَابُ اللهِ يَجْحَدُونَ \* اللهُ الذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالنَّمَا ء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَنَا اللهِ يَعْدَدُونَ \* اللهُ الذِي جَمَلَ لَكُمُ اللهُ رَبُّ اللهُ مَن الطَّيِّبَتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْمَالَمِينَ \* هُوَ اللَّيْ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو فَاذْعُوهُ مُغْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ الخَمْدُ فَيْهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾

يقول تعالى ممتنا على خلقه بما جعل لهم من الليلالذي يسكنون فيه ويستريحون من حركات ترددهم في المعايش بالنهار وجعل النهار مبصرا أي مضيئا ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات ( إن الله للدو فصل على الناس ولحكن أكثر الناس لايشكرون ) أي لا يقومون بشكر نعم الله عليهم ثم قال عز وجل ( ذلكمالله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو ) أي الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذي لا إله غيره ولا رب سواه ( فأني تؤفكون ) أي فكيف تعبدون غيره من الأصنام التي لاتخلق شيئا بل هي مخلوقة منحوتة

وقوله عز وجل (كذلك يؤفك الذين كانوابايات الله يجحدون) أى كا ضل هؤلاء بعبادة غير الله كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى. وجحدوا حجم الله وآياته ، وقوله تعسالي ( الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ) أى جعلها لكم مستقرا بساطا مهادا تعيشون عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وأرساها بالجبال لئلا تميد بكم ( والساء بناء) أى سقفا للعالم محفوظا ( وصوركم فأحسن صوركم ) أى فخلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم ( ورزقكم من الطيبات ) أى من المآكل والمشارب في الدنيا فذكر أنه خلق الدار والسكان والأرزاق فهو الحالق الرازق كما قال تعالى في سورة البقرة ( ياأيها الناس

اعبدوا ربكم الذى خلقكم والدين من قبلكم لعلكم تتقون \* الذى جعل لكم الأرض فراشا والسهاءبناءوأ نزل من السهاء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأتم تعلمون ) . وقال تعالى همنابعدخلق هذه الأشياء (ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ) أي فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم ثم قال تعالى ( هو الحي لا إله إلا هو ) أى هو الحي أزلا وأبدا لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن ( لا إله إلا هو ) أي لانظير له ولا عديل له ( فادعوه مخلصين له الدين ) أي موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو الحمد أنه رب العالمين . قال ابن جرير ؟ كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله أن يتبعها بالحد لله رب العالمين عملا بهذه الآية . ثم روى عن محمد بن على بن الحسين بن شقيق عن أبيه عن الحسين بن واقد عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى ( فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ) . وقال أبو أسامة وغيره عن إسماعيل بن أبي خاله عن سعيد بن جبير قال إذا قرأت (فادعوا الله مخلصين له الدين ) فقل لا إله إلا الله وقل على أثرها الحمد للهرب العالمين ثم قرأهذه الآية ( فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ). قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا هشم يعني ابن عروة بن الزبير عن أبي الزبير محسد ابن مسلم بن بدر المكي قال كان عبد الله بن الزبير يقول في دبركل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياء له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبركل صلاة ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبي عُمان وموسى بن عقبة اللائتهم عن أبي الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله علي يقول في دبر كل صلاة «الالله إلاالله وحده لا شريك له ، وذكر عامه

﴿ قُلُ إِنِّى نَهُيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَمَّا جَآءِنِيَ ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِي وَأَمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ \* هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نَطْفَةً ثُمَّ مِنْ عَلَقَةً ثُمَّ مُخْرِجُكُم طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُواأَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِيَتَكُونُوا شَيُوكًا وَمِنكُم مِن يُتُولِّ أَن مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوآ أَجَلاً مُسَمَّى وَلَعَلَّكُم مَ نَفْقِلُونَ \* هُو ٱلَّذِي بُعْدِي وَرُعَيْتُ فَإِذًا قَفَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾

يقول تمالى قل يا محمد لحمولاء الشركين إن اقد عزوجل ينهى أن يعبد أحد سواه من الأصنام والأنداد والأونان وقد بين تبارك وتمالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه فى قوله جلت عظمته (هو الذى خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ) أى هو الذى يقلبكم فى هذه الأطوار كلها وحده لا شريك له وعن أمره تدبيره وتقديره يكون ذلك كله ( ومنكم من يتوفى من قبل )أى من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم بل تسقطه أمه سقطا ومنهم من يتوفى صغيرا وشابا وكهلا قبل الشيخوخة كقوله تعالى (لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ) وقال عزوجل ههنا ( ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون)قال ابن جريم تتذكرون البعث ثم قال تعالى ( هو الذى يحيى ويميت ) أى هو المتفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه (فإذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون ) أى لا يخالف ولا يمانع بل ما شاء كان لا محالة

﴿ أَلَمْ تُوَ إِلَى ٱلَّذِينَ بُجَدِلُونَ فِي ءَا بَاتِ ٱللهِ أَنَّى يُصْرَ ُنُونَ \* ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِقَابِ وَ بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاهِمِ ۚ وَٱلسَّلَسِلُ بُسْحَبُونَ \* فِي ٱلخْمِيمِ ثُمَ ۖ فِي ٱلنَّارِ بُسْجَرُونَ \* ثُمُّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تُشْرِكُونَ \* مِن دُونِ اللهِ قَالُوا ضَأُوا عَنَّا بَلَ لَمْ ` نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلْكَفْرِينَ \* ذَلِكُم بِمَا كُنتُم ْ تَغْرَخُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ وَبِمَا كَنتُم ْ تَمْرَخُونَ \* أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّ خَلِدِينَ فِيهَا فَبَيْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

يقول تعالى ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق بالباطل كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال ( الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ) أى من الهدى والبيان ( فسوف يعلمون)هذا تهديد شديد ، ووعيدأ كيد ، من الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال تعالى ( ويل يومئذ للسكديين) وقوله عزوجل (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ) أي متصلة بالأغلال بأيدى الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحمم وتارة إلى الجحم ولهذا قال تعالى ( يسحبون ، في الحم ثم في النار يسجرون ) كما قال تبارك وتعالى (هذه جهنم التي يكذب مها المجرمون، يطوفون بينها وبين حمم آن ) وقال تعالى بعد ذكر أ كلهم الزقوم وشربهم الحمم ( ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم) وقال عزوجل ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال \* في مموم وحمم \* وظل من يحموم \* لا بارد ولا كريم \_إلى أن قال\_ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون \* لا كلون من شجر من زقوم \* فمالئون منها البطون ، فشاربون عليهمن الحم. فشاربون شرب الهم ، هذا نزلهم يوم الدين ) وقال عزوجل ( إن شجرة الزقوم طعام الأثم ، كالمهل يغلى في البطون كغلى الحميم ، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم ، إن هذا ما كنتم به تمترون ) أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم والاستهزاء بهم قال ابن حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أحمد بن منيع حدثناً منصور بن عمار حدثنا بشير بن طلحة الحزامي عن خاله بن دريك عن يعلى بن منبه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ ينشيء الله عزوجل سحابة لأهل النار سوداء مظلمة ويقال يا أهل النار أي شيء تطلبون ؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقول نسألبارد الشراب فتمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجمرا يلهب النار عليهم » هـــذا حديث غريب وقوله تعالى ( ثم قيل لهم أيمًا كنتم تشركون من دون الله؟ ) أى قيل لهم أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله هل ينصرونكم اليوم ( قالوا ضاوا عنا ) أي ذهبوا فلم ينفعونا ( بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا )أي جحدوا عبادتهم كقوله جلت عظمته ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) ولهذا قال عزوجل ( كذلك يضل الله الـكافرين ) . وقوله (ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ) أي تقول لهم الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحق ومرحكم وأشركم وبطركم ( ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ) أي فبئس المرل والقبل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه والله أعلم

﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَيْدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّينَكَ فَإِلَيْنَا يُوْجَعُونَ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن أَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةً إِلَّا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن أَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةً إِلَّا رُسُلًا مِّن أَلْهُ عَلِيكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِنَايَةً إِلَّا يَا فَيُ مِنْ أَلْهُ قَضِي بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُنْظِلُونَ ﴾

يقول تعالى آمرا رسوله مُرَاقِيُّ بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فان الله تعالى سينجز الك ما وعداء من النصر والظفر على قومك وجعل العاقبة الك ولمن اتبعك فى الدنيا والآخرة ( فإما نرينك بعض اللهى نعدهم ) أى فى الدنيا وكذلك وقع فان اقه تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم أبيدوا فى يوم بدر ثم فتح الله عليه مكة وسائر

جزيرة العرب في حياته مماليًا له ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك كا قال جل وعلا في سورة الآخرة ، ثم قال تعالى مسليًا له ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك كا قال جل وعلا في سورة النساء سواء أى منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة ( ومنهم من لم نقصص عليك ) وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء ولله الحد والمنة . وقوله تعالى ( وماكان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ) أى ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بارق العادات إلا أن يأذن الله له فيذلك فيدل ذلك على صدقه في جاءهم به ( فإذا جاء أمر الله ) وهو عدا به ونكاله المحيط بالمكذبين ( قضى بالحق ) فينجى المؤمنين ، ويهلك المكافرين ولهذا قال عز وجل ( وخسر هنالك المبطاون)

﴿ اللهُ الَّذِي جَمَلَ لَـكُمُ ٱلْانْعَـٰمَ لِلتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَـكُمْ فِيهَا مَنْفِحُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا عَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ \* وَيُرِيكُمْ ءَايَتْهِ فَأَى ءَايَٰتِ ٱللهِ تُذكِرُونَ ﴾

يقول تمالى ممتنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الابل والبقر والغنم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فالابل تركب وتؤكل وتحلب ومحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية ، والأقطار الشاسعة ، والبقر تؤكل ويشرب لبنها والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام وسورة النحل وغير ذلك وأنها قال عز وجل ههنا ( لتركبوا منها ومنها تأكلون \* ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ) وقوله جلوعلا (ويريكم آياته ) أى حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم ( فأى آيات الله تنكرون ) أى لا تقدرون على إنكار شيءمن آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأُسَدَّ فُوَّةً وَالْكَانُ اللهِ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْفَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ \* فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ اللهِ وَحَانَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ تُونَ \* فَلَمَّارَأُوا بَأْسَنَا قَالُواءَ امْنَا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْ فَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ \* الْمُلْمِ وَحَانَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ تُونَ \* فَلَمَّارَأُوا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللهِ إلَّي قَذْخَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَيْمَ مُنَالِكَ ٱلْكُفْورُونَ ﴾ فَلَمَ يَنْفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّارَأُوا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللهِ اللَّيْقَالُواءَ أَنْ فِي عِبَادِهِ وَخَيْمَ مُنَالِكَ ٱلْكُفْورُونَ ﴾

يغبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهروماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما أثروه في الأرض وجموه من الأموال فما أغنى عنهم ذلك شيئا ولا رد عنهم ذرة من بأس الله وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات، والحجيج القاطعات. والبراهين الدامغات، لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل قال بجاهدقالوا غن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب وقال السدى فرحوا بما عندهم من العلم بأس الله تعالى مالاقبل لهم به (وحاق بهم)أى أحاط بهم (ما كانوا به يستهزئون)أى يكذبون ويستبعدون وقوعه (فلما رأوا بأسنا) أى عاينوا وقوع العذاب بهم (قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنابه مشركين) أى وحدوا الله عز وجل وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة وهسفاكا قال فرعون عين أدركه النرق (آمنت أنه لا إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) قال الله تبارك وتعالى (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الفسدين) أى فلم يقبل الله منه لأنه قد استجاب لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام دعاءه عليه حين قال (واعدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرواالهذاب الألم) وهكذا قال تعالى ههنا (فلم يك ينفعهم إيمانهم المرأوا حين قال (واعدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرواالهذاب الألم) وهكذا قال تعالى ههنا (فلم يك ينفعهم إيمانهم المرأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت في عباده) أى هذا حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لايقبل ولهذا جاء في الحديث

« إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر » أى فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعاين\الملك فلاتوبة حينئذولهذاقال تعالى ( وخسر هنالك الـكافرون )

## ﴿ تفسير سورة فصلت وهي مكية ﴾ ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ ٱلرَّحْمِ اللهِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ حَمْ \* تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ \* كِتَابُ فُصِّلَتْ ءَايَلُهُ قُرْءَانَا عَرَ بِيًّا لِّقَوْمِ بَهْلَمُونَ \* بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا بَسْمَمُونَ \* وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي أَكِنَّةٍ ثِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرْ وَمِن بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا كَعْمِلُونَ ﴾

يقول تعالى (حَمتنزيل من الرحمن الرحمن الرحيم) يعيى القرآن منزل من الرحمن الرحم كقوله (قل نزلهرو والقدس من ربك بالحق ) وقوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين \* نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين ) وقوله تبارك وتعــالى (كتاب فصلت آياته ) أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه ( قرآنا عربيا ) أي في حال كونه قرآنا عربيا بينا واضحا فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة كـقوله تعالى (كـتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) أى هو معجز من حيث لفظه ومعناه ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد ) وقوله تعالى ( لقوم يعلمون ) أي إنما يعرف هذا البيانوالوضوح العلماء الراسخون ( بشيرا أو نذيرا ) أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين ( فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون)أى أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئا مع بيانه ووضوحه ( وقالوا قلوبنا في أكنة ) أي في غلف مغطاة ( مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ) أي صمم عما جئتنا به ( ومن بيننا وبينك حجاب ) فلا يصل إلينا شيء بما تقول ( فاعمل إننا عاملون ) أي اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك ، قال الإمام العالم عبد بن حميد في مسنده حدثني ابن أبي شيبة حدثنا على بن مسهر عن الأجلح عن الزيال ابن حرملة الأسدى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلم بالسحر والكمهانة والشعر فليأت هذا الرجل الدى قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليسكلمه ولننظر ماذأ يردعليه فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة ، فقالوا أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت خير أم عبد المطلب ، فسكت رسول الله مسلى الله عليه وسلم فقال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك ، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا ، وعبت ديننا وفضحتنا في العرب ، حتى لقد طار فهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا والله ما ننتظر إلامثل صيحة الحبلي أن يقوم بمضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى ،أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تسكون أغنى قريش رجلا واحداً ، وإن كان إنمابك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرغت » قال نعم فقال رسمول الله صلى الله عليسه وسلم : ( بسم الله الرحمن الرحم ، حم تنزيل من الرحمن الرحم ـــ حتى بلغ ـــ فان أعرضوافقل أنذر تكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) فقال عتبة حسبك حسبك ــــ ما عندك غير هذا ، فقال رسـول الله عليه و لا » فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك ، قال ما تركت شيئا أرىأنكم كلمون به إلا كلته ، قالوا فهل أجابك ، قال نعم لا والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ، قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدرى ما قال ، قال لا والله ما فهمت شيئا نما قال غس ذكر الصاعقة . وهكذا رواه الحافظ أبو يملي الموصلي في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله سواء ، وقد ساقه البغوى في تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح وهو ابن عبد الله الكندى الكوفي وقد ضعف بعض الشيء عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فذكر الحديث إلى قوله ( فإن أعرضوا فقل أنذر تركي صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) فأمسك عتبة على فيه وناشــده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم ، فقال أبوجهل يامعشر قريش والله مانري عتبة إلا قد صـبأ إلى محمـد وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا اليه فقال أبوجهل: ياعتبة ماحبسك عنا إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه فان كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا مايغنيك عن طعام محمد ، فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمدا أبدا وقال والله لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالا ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ماهو بشعر ولاكهانة ولا سحر وقرأ السورة إلى قو4 تعالى ( فإن أعرضوا فقل أنذر تكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخشيت أن ينزل بكم العذاب ، وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأنى يعلى والله تعالى أعلم ، وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا النمط فقال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة وكانسيدا قال يوما وهو جالس في نادى قريش ورسول الله مِرَالِيُّهِ جالس في المسجد وحده : يامعشر قريش ألا أقوم إلى محمـــد فأ كلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ورأوا أصحاب رسول الله عليه في يزيدون ويكثرون ، فقالوا بلي يا أبا الوليد فقم اليه فسكلمه ، فقام اليه عتبة حق جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسملم فقال : يا ابن أخى إنك منا حيث علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمرعظم فرقت به جماعتهم وسفهت بهأحلامهم وعبت به آلهمهم ودينهـــم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع منى أعرضعليك أمورا تنظر فها لعلك تقبل منها بعضها . قال: فقال له رسول الله عرايلية « قل يا أبا الوليد أميع » قال يا ابن أخى إن كنت إنما تريد بماجئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإنكنت تريد بهشرفاسودناك علينا حقلانقطع أمرادونك ، وإنكنت تريدبهملكا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رثياتراه لاتستطيعرده عن نفسك طلبنالك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فانه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أوكما قالله ، حتى إذافرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال نعم . قال « فاستمع مني » قال افعل . قال ( بسم الله الرحمن الرحم ، حم تنزيل من الرحمن الرحم ، كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون بشيرا ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون) مُمضى رسول الله مُراتِين فها وهويقرؤها عليه . فلما ممع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً علهما يستمع منه حتى انهى رسول الله ﷺ إلى السجده منها فسجد ثم قال ﴿ قد مُعمت يا أبا الوليد مامُمعت فأنت وذَّاك ﴾ فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبوالوليد بغيرالوجه الذي ذهببه فلماجلس المهم قالواماوراءك يا أبا الوليد قالورائي أني سمعت قولا والله ماسمعت مثلةقط والله ماهو بالسحر ولابالشعر ولابالكهانة ، يامعشر قريش أطيعوني واجعلوهالي خلوابين الرجل وبين ماهوفيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقولهالذي ممعت نبأ ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملكم وعزه عزكم وكنتم أسعدالناسبه. قالواسحرك واللها أبا الوليد بلسانه ، قال هذا رأى فيه فاصنعو اما بدا لكم . وهذا السياق أشبه من الذي قبله والله أعلم .

﴿ ثُولَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مُمْلُكُمُ مُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ ۚ إِلَهُ وَاحِدْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَ بِلْ لَلْمُ إِلَّهُ وَاحِدْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَ بِلْ لَلْمُ إِلَّا خِرَةٍ مُمْ كُفِرُونَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبُوا ٱلصَّلِحَتِ لِللَّهُ مُرْكُونَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ فَهُرُ مَمْنُونِ ﴾ لَهُمْ أَجْرُ فَهُرُ مَمْنُونِ ﴾

يقول تعالى (قل) يَا محمد لهؤلاء الكذبين الشركين (إنما أنا بشرمثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد) لاكما

تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما الله إله واحسد (فاستقيموا إليه) أى أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرســل ( واستغفروه ) أي لسالف الذنوب ( وويل للمشركين ) أي دمار لحموهلاك علمهم ( الذين لا يؤتون الزكاة ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الدين لايشردون أن لا إله إلا الله وكذا قال عكرمة وهذا كقوله تبارك وتعالى ( قدأ فلح من زكاها، وقد خاب من دساها ) وكقوله جلت عظمته ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) وقوله عز وجل (فقل هل لك إلى أن تزكى ؟) والمراد بالزكاة همنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك ، وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات ، وقال السدى ( وويل للمشركين الله ين لايؤتون الزكاة ) أي لا يؤدون الزكاة ، وقال معاوية بن قرة ليس هم من أهل الزكاة وقال قتادة يمنعون زكاة أموالهم وهــذا هو الظاهر عندكثير من الفسرين واختاره ابن جرير وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما كان فيالسنة الثانية من الهجرة إلى المدينة طيماذكره غيرواحد وهذه الآية مكية اللهم إلا أن يقال لايبعد أنيكون أصل الصدقة والزكاة كان مأمورا به في ابتداء البعثة كقوله تبارك وتعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فأما الزكاة ذات النصب والقادير فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون هذا جمعا بين القولين كما أنأصل الصلاة كانواجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصفُ فرض الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الصاوات الخس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا والله أعلم . ثم قال جل جلاله بعسد ذلك ﴿ إِن الدين آمنوا وعملوا الصالحات لهمأجر غير ممنون ) قال مجاهد وغيره: غير مقطوع ولامجبوب كقوله تعالى (ماكثين فيهاأبدا) وكقوله عز وجل (عطاء غير مجذوذ) وقال السدى غير ممنون علمهم وقد رد عليه هذا التفسير بعض الأئمة فان النة لله تعالى على أهل الجنة قالىالله تبارك وتعالى ( بل الله يمن عليكم أنهداً كم للايمان ) وقال أهلالجنة فمن اللهعلينا ووقانا عذابالسموم ، وقال رسول الله مِرْائِلُةٍ ﴿ إِلَّا أَنْ يَتَعْمَدُ نِي اللَّهُ بِرَحْمَةً مِنْهُ وَفَصْلَ ﴾ .

﴿ قُلْ أَنِيْكُمْ لَنَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْفِهَا وَبَرَاكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فِيأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآهُ لِلسَّا ثِلِينَ \* ثُمُّ السَّمَاءُ وَهِمَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَا يُعِينَ \* وَهَضَهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَا يُعِينَ \* وَهَضَهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءَ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْلِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾

هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره وهو الخالق لكل شيء القاهر لسكل شيء المقتدر على كل شيء فقال (قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين و تجعلون له أندادا) أي نظراء وأمثالا تعبدونها معه (ذلك رب العالمين) أي الحالق للأشياء هورب العالمين كلهم. وهذا المسكان فيه تفصيل لقوله تعالى (خلق السموات والأرض في ستة أيام) ففصل همنا عايختص بالأرض محما اختص بالسهاء فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها كالأساس والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف كاقال عزوجل (هوالذي خلق لكم مافي الأرض جميعا ثم استوى إلى السهاء فدوات سبع سموات) الآية فأما قوله تعالى (أ أنتم أسد خلقا أم السهاء بناها \* رفع سمكها فسواها \* وأغطش فسواهن سبع سموات) الآية فأما قوله تعالى (أ أنتم أسد خلقا أم السهاء بناها \* والجبال أرساها \* متاعا لكم ولأنعامكم) في هذه الآية أن دحو الأرض كان بعد خلق السهاء فالدحو هو مفسر بقوله (أخرج منهاماءها ومرعاها) وكان هذا بعدخلق السهاء، فأما خلق الأرض فقبل خلق السهاء بالنص وبهذا أجاب ابن عباس رضى الله عنه فيا ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية من صحيحه فانه قال وقال النهال عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس المناء عالى رجل لابن عباس عباس عباس عباس المناء عالى البخارى عند تفسير هذه الآية من صحيحه فانه قال وقال النهال عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس

رضى الله عنهما إنى لأجدد في القرآن أشياء تختلف على، قال ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلوى ) وأقبل بعضهم على بعض بتساءلون ( ولايكتمون الله حديثا ) (والله ربنا ماكنا مشركين ) فقد كتموا في هذه الآية ، وقال تعالى (أ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها \_ إلى قوله \_ والأرض بعد ذلك دحاها ) فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال تعالى ( قل أُنسَكُم لتكفرون بالذيخلق الأرض في يومين \_ إلى قوله\_ طائعين ) فذكر فيهذه خلق الأرض قبل خلق الساء قال (وكانَ الله غفوراً رحماً ) (عزيزا حكماً ) ( سميعاً بسيراً ) فـكانه كان ثم مضى فقال ابن عباس رضى الله عنهما ( فلا أنساب بينهم يومشد ولا يتساءلون ) في النفخة الأولى ( شميفخ في الصور ( فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون بينهم في النفخة الأخرى ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) وأما قوله ( والله ربنا ماكـنا مشركين ) (ولا يكتمون الله حديثا ) فان الله تعالى يغفر لأهل الاخلاص ذنوبهم فيقول الشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فيختم على أفواهم فتنطق أيدبهم فعند ذلك يعرف أن الله تعالى لايكتم حديثًا ، وعنده ( يود الدين كفروا ) الآية ، وخلق الأرض في يومين ثم خلَّقالسهاء ثم استوى إلى السهاء فسواهن فى يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله تعالى دحاها وقوله ( خلق الأرض في يومين ) فخلقالأرضومافها منشيء فى أربعة أيام وخلق السموات فى يومين ( وكان اللهغفورا رحما ) سمىنفسه بذلك وذلك قوله أى لم يزل كذلك فانالله تعالى لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلفن عليك القرآن فان كلا من عند الله عز وجــــل . قال البخارى حدثنيه يوسف بن عدى حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بنأبي أنيسة عن النهال هو ابن عمرو الحديث. وقوله (خلق الأرض في يومين ) يعني يوم الاحد ويوم الاثنين ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) أي جعملها مباركة قابلة للخير والبذرو والغراس وقدر فيها أقواتها وهو مايحتاج أهلها إليه من الارزاق والاماكن التي تزرع وتغرس يعني يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع اليومين السابقين أربعةولهذا قال ( في أربعة أيام سواء للسائلين ) أي لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه وقال عكرمة ومجاهد في قوله عز وجل ( وقدر فها أقواتها ) جعل في كل أرض مالايصلح في غيرها ومنه العصب باليمن والسابورى بسابوروالطيالسة بالرى وقال ابن عباس وقتادة والسدى فى قوله تعالى ( سواءَللسائلين ) أى لمن أراد السؤال عن ذلك وقال ابن زيد معناه وقدر فها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أي على وفق مراده من له حاجة إلى رزق أوحاجة فان الله تعالى قدر له ما هومحتاج إليه وهذا القول يشبه ماذكروه في قوله تعالى (وآتاكم من كل ماسألتموه ) والله أعلم وقوله تبارك وتعالى ( ثم استوى إلى الساء وهي دخان ) وهو بخــار الماء المتصاعـــد منه حين خلقتالارض ( فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أوكرها ) أي استجيباً لأمرى وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين قال الثوري عن ابن جريج عن سلمان بن موسىعن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى ( فقال لها وللأرض اثنيا طوعا أوكرها ) قال : قال الله تبارك وتعالى للسموات أطلعي شمسي وقمرى ونجومي وقال للارض شقتي أنهارك وأخرجي ثمارك (قالتا أتينا طائعين ) واختاره ابن جرير رحمه الله قالتا أتينا طائعين أى بل نستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه من الملائكة والجن والانس جميعاً مطعين لك ، حكاه ابن جرير عن بعضأهل العربية قالوقيل تنزيلا لهن معاملة من يعقل بكلامهما وقيل إن المتكلم من الارض بذلك هو مكان الكعبة ومن السهاء ما يسامته منها والله أعلم وقال الحسن البصرى لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذابا يجدان ألمه رواه ابن أبيحاتم ( فقضاهن سبع سموات في يومين ) أي ففرغ من تسويتهن سبع مموات في يومين أي آخرين وهما يوم الجنيس ويوم الجمعة ( وأوحى في كل سماء أمرها ) أي ورتب مقررا في كل مماء ماتحتاج اليه من الملائكة وما فيها من الاشياء التي لايعلمها إلا هو ( وزينا السهاء الدنيا بمصابيح ) وهي الكواكب المنيرة الشرقة على أهــل الارض ( وحفظا ) أى حرســا من الشياطــين أن تستمع إلى الملا الأعلى ( ذلك تقدير العزيز العليم ) أي العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره العليم بجميع حركات المخاوفات وسكناتهم قال ابن جرير حدثنا هناد بن السرى حدثنا أبو بكر بن عياش عن أى سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال هناد: قرأت سائر الحديث أن اليهود أتت الني صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات الأرض فقال صلى الله عليه وسلم وخلق الجبال يوم الثلاثاء ومافيهن من منافع وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والحراب فهذه أربعة (قل أنسكم لتكقرون بالدى خلق الأرض في يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والحراب فهذه أربعة (قل أنسكم لتكقرون بالدى خلق الأرض في يوم ين وتجاون له أنداد ذلك رب العالمين على وجعل فيها رواسى من فوتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ) لمن سأله قال وخلق يوم الجيس السهاء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى المن ساعات بقيت منه وفي الثانية آلي الآفة على كل شيء بما ينتفع به النساس وفي الثانية آدم وأسكنه الجنة وأمر إليس بالمجود له وأخرجه منها في آخر ساعة » ثم قالت اليهود ثم ماذا يا محمد قال و ثم استوى على العرش » قالوا قد أصبت لو أبمت : قالوا ثم استراح ، فغضب التي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فنزل (ولقد خلقنا السموت والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ، فاصبر على ما يقولون ) هسذا الحديث فيه غرابة فأما حديث ابن جريع عن إسماعيل بن أمية عن أبوب بن خلك عن عبد الله بن رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه عبد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال و خلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الحيس وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المحروه يوم الشلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الحيس وخلق آلد مبد العصر يوم الجمة آخر الحلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمة فها بين العصر في الناليل » فقد رواه مسلم والنسائي في كتابهما من حديث ابن جريج به وهو من غرائب الصحيح وقد علله البخارى في الناريخ نقال رواه بعضهم عن أبي هربرة رضى الله عنه عن كسب الأحبار وهو الأصح

يقول تعالى قل يا محد لهؤلاء الشركين الكذبين بما جنتهم به من الحق إن أعرضتم هما جنتكم به من عند الله تعالى فإلى أنذركم حاول نقمة الله بكم كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين (صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) أى ومن شاكلها ممن فعل كفعلها (إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم) كقوله تعالى (واذكر أشا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه) أى فى القرى المجاورة لبلادهم بعث الله إلى الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لاشريك له ومبشرين ومنذرين ، أو ما أحل الله بأعدائه من النقم ، وما ألبس أولياءه من النعم ، ومع هذا ما آمنوا ولاصدقوا بل كذبوا وجعدوا وقالوا (لوشاء ربنا لأنزل ملائكة) أى لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عنده (فانا بما أرسلم به) أى أيها البشر (كافرون) أى لانتبعكم وأنتم بشر مثلنا قال الله تعالى (فأما عاد فاستكبروا فى الأرض) أى بنوا وعتوا وعصوا (وقالوا من أشد مناقوة ؟) أى منوا بشدة تركيبهم وقواهم واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله (أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشدمنهم قوة) أى أفا يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فانه العظم الذى خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لما وأن بطشه أى أنها يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فانه العظم الذى خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لما وأن بطشه أى أنه أنها يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فانه العظم الذى خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لما وأن بطشه أى أن أفا يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فانه العظم الذى خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لما وأن بطشه أى أنه أنه العلم الله فله المناه العلم الذى خلق الأسلام المراه المناء المناه العشرية الدى خلق الأسلام المناه العلم المناه المناه

شديدكا قال عزوجل ( والساء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ) فبارزوا الجبار بالعداوة وجعدوا بآياته وعصوا رسله فلهذا قال ( فأرسلنا عليهم رمحا صرصراً ) قال بعضهم وهي شديدة الحبوب ، وقيل الباردة . وقيل هي التي لهاصوت والحق أنها متصفة بجميع ذلك فانها كانت رمحا شديدة قوية لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروابه من قواهم وكانت باردة شديدة البرد جدا كقوله تعالى ( برمح صرصر عاتية ) أي باردة شديدة وكانت ذات صوت مزعج ، ومنه مي النهر المشهور بيلاد المشرق صرصراً لقوة صوت جريه . وقولة تعالى ( في أيام نحسات ) أي متتابعات ( سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) حتى أبادهم عن آخرهم واتصل بهم خزى الدنيا بعذاب الآخرة ولهذا قال النحس ( سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) حتى أبادهم عن آخرهم واتصل بهم خزى الدنيا بعذاب الآخرة ولهذا قال ( لنديقهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا ولعذاب الأخرى أخزى ) أشد خزيا لهم ( وهم لا ينصرون ) أي في الأخرى كالم ينصروا في الدنيا وما كان لهم من الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال . وقوله عز وجل ( وأما نمود فهديناه م) قال ابن عباس رضى الله عنهما وأبو العالية وسعيد بن جبير وقتادة والسدى وابن زيد: بينالهم ، وقال الشرى دعوناهم ( فاستحبوا العمى على الهدى ) أى بصرناهم وبينا لهم ووضحنالهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه العذاب الحود ( ونجينا الذين آمنوا ) أى من بين أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر بل مجاهم الله تمال المناب والمحود ( ونجينا الذين آمنوا ) أى من بين أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر بل مجاهم الله تع من بنيهم صالح عليه السلاة والسلام بإيمانهم بتقواهم لله عز وجل

﴿ وَيَوْمَ يُمْشَرُ أَعْدَ آهِ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآهُوهَا شَهِدَ عَلَيْمِ شَمْهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدِتُمْ عَلَيْنَا قَالُواۤ أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَىٰ \* وَهُو وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَمَا كُذَمُ تَسْسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُ كُمْ وَلاَ أَنْفَالُوا لِجُلُودِهِمْ فَي مَا كُذَمُ تَسْسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُ كُمْ وَلاَ أَنْفَالُوا لَهُ مُؤْوَى اللَّهِ وَمَا كُذَمُ تَسَمَّوْكُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُ كُمْ وَلاَ أَنْفَالُوا لَهُ مُؤْوَلًا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّذِي ظَنَانَمُ بِرَابًا مُمْ أَنْ وَلاَ اللَّهُ لاَ يَعْلَمُ لَكُونَ اللَّهُ مَا أَنْفُولُوا فَاللَّالُ مَنْوَى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُمْ شَنَ الْمُعَتَبِينَ ﴾ فَأَصْبُونُ اللَّهُ لا يَعْبِرُوا فَالنَّارُ مَنْوَى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُمْ شَنَ الْمُعَتَبِينَ ﴾ فَأَنْ اللَّهُ لا يَعْبِرُوا فَالنَّارُ مَنْوَى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُمْ شَنَ الْمُعَتَبِينَ ﴾

يقول تعالى ( ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ) أى اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النار يوزعون أى تجمع الزبانية أولهم على آخرهم كما قال تبارك وتعالى ( ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) أى عطاشا . وقوله عز وجل ( حتى إذا ما جاءوها ) أى وقفوا عليها ( شهد عليهم معهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون ) وقوله عز وجل ( حتى إذا ما جاءوها ) أى وقفوا عليها ( شهد عليهم معهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون ) على الموا أعضاءهم وجلودهم عن أي بير شهدوا عليهم فعند ذلك أجابتهم الأعضاء ( قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقه أول مرد أي فهو لا يخالف ولا يماتع وإليه ترجعون . قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الرحم حدثنا على بن قادم حدثنا على بن قادم حدثنا عن عبيد المكتب عن الشعبي عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ضحك رسول الله بيري أن يوم شريك عن عبيد المكتب عن الشعبي عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ضحك رسول الله بيري أي شيء ضحكت ، وتلسم فقال صلى الله عليه وسلم « ألا تسألوني عن أى شيء ضحكت ، » قالوا يا رسول الله من أى شيء ضحكت ، قال بيل فيقول الله تبارك وتعالى أوليس كفى بى شهيدا وبالملائكة الكرام المكاتبين ـ قال ـ فيردد هذا المكلم مرادا ـ قال ـ فيختم على فيه وتدكلم أركانه بما كان يعمل ، فيقول بعدا لكن وسحقا ، عنكن كنت

أجادل ﴾ ثم رواههو وابن أبي حاتم من حديث أبي عامر الأسدى عن الثورى عن عبيد المسكتب عن فضيل بن عمر و عن الشعى ثم قال لا نعلم رواه عن أنس رضى الله عنه غير الشعبي وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعا عن أبي بكر ابن أى النضر عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن الثوري به، ثم قال النسائي لاأعلم أحدارواه عت الثورى غير الأشجى وليس كما قال كما رأيت والله أعلم . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أحمد بن إبراهم حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال : قال أبو بردة قال أبو موسى : ويدعى السكافر والمنافق الحساب فيعرض عليه ربه عزوجل عمله فيجحد ويقول أى ربوعزتك لقدكتب على هذا الملك ما لم أعمل فيقول لمه اللك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول لا وعزتك أي رب ما عملته قال فإذا فعل ذلك ختم طي فيه، قال الأشعري رضي الله عنه فاني لأحسب أول ما ينطق منه فخذِه البمني . وقال الحافظ أبو يعلى حدثناز هر حدثنا حسن عن ا بوخ لهيمة قال دراج عن أبى الليث عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه عن النبي علي قال ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القيامة عرف الكافر بعمله فجعد وخاصم فيقول هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوافيقول أهلك عشيرتك فيقول كذبوا فيقول احلفوا فيحلفون ثم يُسمتهم الله تعالى وتشهد علمهم السنتهم ويدخلهم النار » وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ممحت أبي يقول حدثنا على بن زيدعن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لابن الأزرق إن يوم القيامة يأتى على الناس منه حين لا ينطقوت ولا يعتذرون ولايتكلون حتى يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيختصمون فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى فيحلفون له 🗲 يحلفون لكم فيبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم ويختم حلى أفواههم ثم بفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول ( أنطقنا الله اللدى أنطق كل شيء وهو خلقسكم أول.مرة و إلىيه ترجعون ) فتقر الألسنة بعد الجحود. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير الحضرمي . عن رافع أبي الحسن قال وصف رجلا جحد قال فيشير الله تعالمي إلى لسانه فبربوفي فمه حتى بملأه فلا يستطيع أن ينطق بكلمة ثم يقول لآرابه كلماتكلمي واشهدىعليه فيشهدعليه سمحه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجلاه صنعنا عملنا فعلنا . وقد تقدم أحاديث كثيرة وآثارعند قوله تعالى في سويرية يس (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أبديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) بما أغنى عن إعادته ههنا . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيي بن سليم الطائفي عن أبي خيتم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال لما رجمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مَهاجرة البحر قال ﴿ أَلَا تَحْدَثُونَ بِأُعاجِيبِ مار أَ يُسْمَ بأرض الحبشة ؟ ﴾ فقال فتية منهم بلي يارسول الله بينا نحن جاوس إذ مرت علينا عجوز من عجائزرها بينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فعرت بفتي منهم فجعل إحدى يدى بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت النفتت إليه فقالت سوف تعلم ياغدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمرى وأمرك عنده غدا ؟ قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ سدقت صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعفهم من شديدهم ﴾ هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيىبن سليم به وقوله تعالى (وماكنتم تستتروت أن يشهد عليكم معكم ولا أبساركم ولا جاودكم) أى تقول لهم الأعضاء والجاود حين ياومونها على الشهادة عليهم ما كنتم تكنمون منا الذي كنتُم تفعلونه بلكنتم تجاهرون الله بالكفر والماصي ولا تبالون منه في زعمكم لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم ولهذا قال تعالى ﴿ وَلَكُنْ ظَنْنُتُم أَنْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثَيْرًا مُمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَلَّكُمْ ظَنْكُمْ النبي ظنتم بربكم أرداكم ) أيهذا الظن الفاسدوهو اعتقادكمأن الله تعالىلاييلم كثيرا مما تعملون هوالذيأ تلفكهم وأرداكم عند ربكم (فأصبحتم من الحاسرين)أى في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثناالأعمش عنعمار عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مستترا بأستار الكعيمة فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان \_ أو ثقني وختناه قرشيان \_كثير شحم بطونهم ، قليل فقه قاوبهم فتكلموا بكلام لم أممعه ، فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ، فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه فقال الآخر إن ممع منه شيئا ممعه كله \_ قال \_ فذكرت ذلك النبي صلى الله عليـ و وسلم فأنزل الله عز وجل ( وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم ممعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم \_ إلى قوله \_ من الخاسرين )وهكذا رواه الترمذي عن هناد عن أبي معاوية بإسناده بحوه، وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي أيضا من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود بنحوه ، ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث السفيانين كلاهما عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه به وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهزبن حكم عن أبيه عن جده عن الني صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (أن يشهدعليكم معكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ) قال ﴿ إِنَّكُم تَدْعُونَ يُومُ القيامة مَفْدُما عَلَى أَفُواهُكُم بِالفَدَامُ فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه » قال معمر : وتلا الحسن ( وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ) ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال الله تعالى أنا مع عبدى عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني » ثم افتر الحسن ينظر في هذا فقال : ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل ، وأما الكافر والمنافق فأساءاالظن بالله فأساءا العمل ثم قال : قال الله تبارك وتعالى ( وماكنتم تستترون أن يشهدعليكم سمعكمولا أبصاركم \_ إلى قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ) الآية . وقال الإمام أحمد حدثنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو المغيرة حدثنا ابن أبى ليلى عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «لايموتن أحد منكم إلاوهو يحسن بالله الظن فان قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال الله تعـالى ( وذلكم ظنكم الدى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الحاسرين ) وقوله تعسالي ( فان يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من العتبين ) أي سواء عليهم صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها ، وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارا فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات . قال ابن جرير : ومعنى قوله تعــالى ( وإن يستعتبوا ) أى يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لهم قال وهذا كقوله تعالى إخبارا عنهم ( قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين \* ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون \* قال اخستوا فها ولا تكلمون )

﴿ وَقَيْضَنَا لَهُمْ قُرُنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أَمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ أَلِحْنَ وَالْأَنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَ ٱلْقُرُءَانِ وَٱلْفَوْا فِيهِ لَللَّكُمْ مِنَ أَلِحْنَ وَٱلْأَنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَ ٱلقُرْءَانِ وَٱلْفَوْا فِيهِ لَللَّكُمُ مِنَ أَلْوَا بَهْمَلُونَ \* فَلَكُ بَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنَ الْمُعْلَقِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُوا رَبِّنَا أَرِنَا ٱلْذَينِ أَضَلَانَا أَلْفَينَ أَضَالًا لَا لَهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنَ الْمُعْلَقِ وَالْمُوا مِنَا اللَّذِينَ كَفَرُوا رَبِّنَا أَرِنَا ٱلْذَينِ أَضَلَانَا مِنَ الْمُعْلَقِ وَالْمُ اللَّهُ مِنَ الْمُعْلَقِ مِنَ الْمُعْلَقِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنَ الْمُعْلِقَ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَقَالَ ٱللّذِينَ كَفَرُوا رَبِنَا أَرِنَا ٱللَّذِينِ أَضَالًا لَا لَهُ مِنْ وَالْمُوا مِنَا اللَّهُ مِنَ الْمُعْلَقِ مِنَ الْمُعْلَقِ اللْمُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ وَلَا لِمِنْ فَيْلِمُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُ اللَّذِينَ أَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّذِينَ الْمُوا مِنَ الْمُعْلَقِ مِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُوا مِنَا اللَّذِينَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّالَّذِينَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِقِ مُنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُولِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ

يذكر تعالى أنه هو الذى أضل المسركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته وهو الحكيم فى أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن ( فزينو لهم مابين أيديهم وما خلفهم )أى حسنوا لهم أعمالهم فى الماضى وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين كما قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين كما قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم المعدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون). وقوله تعالى ( وحق عليهم القول ) أى كلمة العذاب كما حق على أمم قدخلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أى استووا هم وإياهم فى الحسار والدمار. وقوله تعالى

(وفال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ) أى تواصوا فما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره ( والغوا فيه ) أي إذا تلى لا تسمعوا له كما قال مجاهد والغوا فيه يعني بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن قريش تفعله ، وقال الضحاك عن ابن عباس ( والغوا فيه ) عيبوه ، وقال قتادة اجحدوا به وأنكروه وعادوه ( لعلسكم تغلبون) هذاحال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلسكهم عند مماع القرآن وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بخلافذلك فقال تعالى ( وإذا قرى القرآن فاستمعواله وأنصتوا لعلكم ترحمون) محقال عز وجل منتصراً للقرآن ومنتقما ممن عاداممن أهل الكفران ( فنذيقن الذين كفرواعذابا شديدا ) أى في مقابلة ما اعتمدوه في القرآن وعند مماعه ( ولنجزينهم أسوأ الذي كانوايعملون ) أي بشر أعمالهم وسيء أفعالهم ( ذلك جزاء أعداءالله النار لحم فيها دار الحلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون \* وقال الندين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) قال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن مالك بن الحصين|الفزاريعين أبيه عن على رضى الله عنه في قوله تعالى ( اللذين أضلانا ) قال إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه . وهكذا روى العوفي عن على رضى الله عنه مثل ذلك . وقال السدى عن على رضى الله عنه فإبليس يدعو به كل صاحب شرك وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة فإبليس الداعي إلى كل شرمن شرك فها دونهوابن آدم الأول كماثبت في الحديث ﴿ مَا قَتَلَت نفس ظلمًا إلا كان طي ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل» . وقولهم ( نجعلهما تحت أقدامنا ) أي أسفل منافي العذاب ليكونا أشد عذاباً منا ولهذا قالوا ( ليكونا من الأسفلين ) أي في الدرك الأسفل من الناركما تقدم في الأعراف في سؤال الأتباع من الله تعالى أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم ( قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ) أى أنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنسكال بحسب عمله وإفساده كما قال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عداً ا فوق العداب بماكانو يفسِدون )

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَفَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلَّا تَخَافُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجُنَّةِ اللَّهِ الْمَائِنِيَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* نُوُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾

يقول تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) أى أخلصوا العمل أدوعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع القدلم قال الحافظ أبو يعلى الموصلى حدثنا الجراح حدثنا مسلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيرى ثنا سهيل بن أبي حازم حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قرأ علينا رسول الله بي الله على الآية (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) قدقالها عن عمرو بن على الفلاس عن مسلم بن قتيبة به. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن الفلاس به . ثم قال ابن جرير عن عمرو بن على الفلاس عن مسلم بن قتيبة به. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن الفلاس به . ثم قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن عامر بن سعيدعن سعيد بن عمران قال: قرأت عند أبي بكر المصديق رضى الله عنه عام تقولون في هذه الآية (إن الذين قالواربنا الله ثم استقاموا) قال هم الذين لم يشركوا بالله شير كوابالله شيئا ربنا الله ثم استقاموا) قال فقالوا (ربنا الله ثم استقاموا) قال الفلاس بن عبد الحمل قالوا ربنا الله ثم استقاموا على يلتفتوا إلى إله غيره. وكذا قال مجاهدو عكرمة والسدى وغير واحد ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الها الفله رائي أخبرنا خص بن حمر المقدى عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال سئل ابن عباس رضى الله عنهما أى آية في المنال الله أرخس ؟ قال قوله تعالى (إن الذين قالواربنا الله ثم استقاموا ) على شهادة أن لا إله إلا الله . كناب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال قوله تعالى (إن الذين قالواربنا الله ثم استقاموا ) على شهادة أن لا إله إلا الله . كناب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال قوله تعالى (إن الذين قالواربنا الله ثم استقاموا ) على شهادة أن لا إله إلا الله ألف وقال الزهرى : تلاهمر رضى الله عنه هذه الآية على النبر ثم قال استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثمال وقال الزهرى : تلاهمر رضى الله عنه هذه الآية على النبر ثم قال الستقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثمال وقال الزهر وقال الزهر المنال المنال المنالة المنالة وقال المه المن وقول المؤل الثمال المنالة المنالة

وقال على بن أى طحة عن ابن عباس رضى الله عنهما ( قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) على أداءفرائضه ، وكذا قال قتادة قال وكان الحسن يقول اللهمأنت ربنا فارزقنا الاستقامة ، وقال أبو العالمية (ثم استقاموا) أخلصوا له الدين والعمل وقال الإمام أحمد حدثنا هشم حدثنا يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال يارسول الله مرنى بأمر في الاسلام لاأسأل عنه أحداً بعدك قال صلى الله عليه وسلم « قل آمنت بالله ثم استقم » قلت فما أتقى ؟ أوماً إلى لسانه . ورواه النسائي من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء به . ثم قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهم بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن ماعز الغامدي عن سفيان بن عبد الله الثقني قال قلت يارسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال صلى الله عليه وسلم ﴿ قل ربي الله ثم استقم ﴾ قلت يارسول الله ما أكثر مآنخاف على ؟ فأخذ رسول الله مسلى الله عليه وسسلم بطرف لسان نفسه ثم قال « هذا » وهكذا رواه الترمذىوابن ماجه من حديث الزهرى به وقال الترمذي حسن صحيح . وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقني قال قلت يارسول الله قللي في الاسسلام قولا لا أسأل عنه أحسداً بعدك قال ﷺ ﴿ قُلُ آمنت باقه ثم استقم ﴾ وذكر تمام الحديث . وقوله تعالى ﴿ تَتَنزَلُ عَلَيْهِم اللَّائِكُمْ ﴾ قال مجاهد والسدّى وزيد بن أسلم وابنه يعني عند الموت قائلين ( أن لاتخافوا ) قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم أى مما تقدمون عليه من أمر الآخرة ( ولا تحزنوا ) على ماخلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أودين فانا نخلفكم فيه (وأ بشروا بالجنة التيكنتم توعدون ) فيبشرونهم بذهاب الشر وحسولالخير : وهذا كما جاء فىحديث البراءرضى الله عنه قال ﴿ إِنْ اللَّائِكُمْ تَقُولُ لُرُوحِ المؤمنِ اخْرَجِي أَيُّهَا الروحِ الطيبة في الجســـد الطيب كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان ، وقيل إن الملائكة تتنزل علمهم يوم خروجهم من قبورهم حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدى . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوزرعة حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سلمان قال مممت ثابتا قرأ سورة حمّ السجدة حتى بلغ ( إن الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علمهم الملائكة ) فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حمين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملمكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لاتخف ولا تحزن (وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) قال فيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي المؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا وقال زيد بن أسلم يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث . رواه ابن أني حاتم ، وهذا القول يجمع الأقوالكلها وهوحسن جدا وهوالواقع . وقوله تبارك وتعالى ( نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) أى تقول الملائكة للمؤمنين عنـــد الاحتضار نحن كنا أولياءكم أى قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم وعفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البث والنشور وعجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم ﴿ وَلَـكُمْ فِيهَا مَاتَشَتَهِي أَنْفُسُكُم ﴾ أي في الجنة من جميع ماتختارون بما تشتهيه النفوس وتقر به العيون

(ولك فيها مأتدعون) أى مهماطلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كا آخترتم (نزلا من غفور رحم) أى ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور الدنوبكم رحم بكم رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطف . وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا جديث سوق الجنة عند قوله تعالى (ولكم فيها ما تشتى أنفسكم ولكم فيها ماتدعون نزلا من غفور رحم ) فقال حدثنا أبي ثنا هشام بن عمار ثنا عبدالحيد بن حبيب بن أى الشرين ألى سعيد حدثنا الآوزاعي حدثني حسان بن عطية عن سعيد ابن المسيب أنه لقى أبا هريرة رضى الله عنه فقال أبوهريرة رضى الله عنه أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أوفيها سوق ؟ فقال نم أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بخصل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمة من أيام الدنيا فيزورن الله عز وجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى لم في روضة من رياض الجنة ويوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من فضة ويجلس أدناهم ومافيهم دنىء طي كثبان المسكوالكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي

بأفضل منهم مجلسا . قال أبوهريرة رضى الله عنه قلت يارسول الله وهل نرى ربنا ، قال صلى الله عليه وسلم « نعم ، هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ، ي قلنا لا ؟ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ فَكَذَلْكُ لَا تَبَارُونَ في رؤية ربكم تعالى ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى إنه ليقول للرجل منهم يافلان بن فلان أتذكر يوم عملت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا \_ فيقول أي رب أفلم تغفرلي ، فيقول بلي ، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هـذه \_ قال \_ فبيناهم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مشـل رمحهشيئا قط ـ قال ـ ثم يقول ربنا عز وجل قوموا إلى ما أعددت لسكم من الكرامة وخذوا ما اشتهيتم ، قال فنأتى سوقا قد حفت به اللائكة ، فها مالمتنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القاوب قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولايشتري وفي ذلك السوق يلقي أهل الجنة بعضهم بعضا . قال فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقي من هودونهوما فيهم دني فيروعه مايرىعليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن مرحبا وأهلا بحبيبنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضسل مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به ، وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامعه عن محمد بن إسهاعيل عن هشام بن عمار ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار به نحوه ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ، وقال الإمام أحمد حسد ثنا ابن أبي عدى عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قلنا يارسول الله : كلنا نسكره الموت قال ﴿ لِيس ذلك كراهية الموت ولكن المؤمن إذاحضر جاءه البشير من الله تعالى بماهوصائر اليه فليس شيء أحب اليه من أن يكون قدلقي الله تعالى فأحب الله لقاءه قال-وإن الفاجر \_أوالكافر \_إذاحضر جاءه بما هوصائر اليهمن الشر أوما يلقى من الشر فكره لقاءالله فكره الله لقاءه » وهذا حديث صحيح وقدورد في الصحيح من غير هذا الوجه

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْ لا مَّى دَعَا إِلَى أَلَهُ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْسُلْمِينَ \* وَلا تَسْتَوِي ٱلْمُسَنَةُ وَلا وَمَنْ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِي ٱلْحَسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْتَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيْ حَمِى \* هُومَا اللّهِ عَلَم \* وَإِمَّا يَمْزَ غَنْكَ مِنَ ٱلشَّيْظُنِ نَرْغُ فَاسَتَمِذُ بِاللّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّيعِ ٱلْمَلِم \* وَمَا اللّه يَعْلَم \* وَإِمَا يَمْزَ غَنْكَ مِن ٱلشَّيْظُنِ نَرْغُ فَاسَتَمِذُ بِاللّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّيعِ ٱلْمَلِم \* وَمَا اللّه الله وَمَا عَادِ الله الله ( وحمل صالحا وقال إن من الله بن أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله فنفعه لنفسه ولنيره لازم ومتعد وليس هو من الذين يأمرون بالمروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه بل يأتمر بالحير ويترك الشر ويدعو الحلق إلى الحالق تبارك وتعالى وهنه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك كا قال محدين سيرين والسدى وعبد الرحمن بن زيدبن أسلم ، وقبل المراد بها المؤذنون السلحاء كما ثبت في صحيح مسلم ﴿ المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ﴾ وفي السنن مرفوعا ﴿ الإمام ضامن والمؤذن موعن فأر شدالله الأه توفيل المؤذنين ﴾ وقال ابن أي ما منامن والمؤذن والمن عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قاله وسهام المؤذنين عندالله تعالى يوم القيامة كسلم عن الحسن عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أنه قال ﴿ سهام المؤذنين عندالله تعالى يوم القيامة كسلم عن الحسن عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أنه قال ﴿ سهام المؤذنين عندالله تعالى يوم القيامة كسلم عن الحسن عن الحسن عن الحسن المنال الله عنه الوك الميام النها وسلم ومنال الله عنه الوك الميام المنال ولالسيام النها والله على الأذان والإقام والله ولالسيام النها عليه عليه وسلم وكلا إلهم اغفر المهم إنه المنال ولالسيام النها والله على الأذان بالسيوف قال صلى الله عليه وسلم ﴿ كلا إعمر إنه سياني على المنال على المنال على المنال على الله عليه وسلم ﴿ كلا إعمر إنه المنال على الله عليه وسلم وكلا إعمر إنه المنالي على المنال على المنال على المنال على وسلم وكلا إعمر إلى المسيال على المنال على

الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله عز وجل على النار لحوم المؤذنين ، قال وقالت عائشة رضى الله تعالى عنهاولهم هــــــذه الآية( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمـــل صالحا وقال انني من المسلمين ) قالت فهو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعكرمة إنها نزلت في المؤذنين وقد ذكر البغوى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنة قال في قوله عز وجل وعمـــل صالحاً يعني صلاة ركعتين بين الأذان والاقامة . ثم أورد البغوى حديث عبد الله بن المغفل رضى الله عنه قال : قال رســول الله صلى الله عليه وســلم « بين كل أذانين صلاة ــ ثم قال في الثالثة ــ لمن شاء » وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من حديث عبد الله بن بريدة عنه وحديث الثورى عن زيد العمى عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الثوري لا أراه إلا قد رفعـه إلى النبي صلى الله عليـه وسلم « الدعاء لا يردبين الأذان والاقامة » ورواه أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة كلهم من حديث الثوري به وقال الترمذي هـــذا حديث حسن ، ورواه النسائي أيضا من حديث سلمان التيمي عن قتادة عن أنس به ، والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فانه لم يكنَّ الأذان مشروعا بالكلية لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه في منامسه فقصه على رسول الله صـــــلي الله عليه وسلم فأمره أن يلقيه على بلال رضي الله عنه فانه أندى صوتاكما هو مقرر في موضعه فالصحيح إذا أنها عامة كما قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصرى أنه تلا هذه الآية ( ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ) فقال هذا حبيب الله هذا ولى الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحًا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله ، وقوله تعالى ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ) أى فرق عظم بين هذه وهذه ( ادفع بالتيهي أحسن ) أي من أساء إليك فادفعه عنك بالاحسان إليه كما قال عمر رضي الله عنه : ماعاقبت من عصى الله فيك بمثل ان تطبيع الله فيه .وقوله عز وجل ( فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم) وهو الصديق أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك وعبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولى لك حميم أى قريب إليكمن الشفقة عليكوالإحسان إليك ، ثم قال عز وجل ( وما يلقاها إلا الذين صبروا ) أى ومايقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك فانه يشق على النفوس ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) أي ذو نصيب وافرمن السعادة في الدنيا والآخرة ، قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فاذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولى حميم . وقوله تعمالي ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله ) أي أن شيطان الإنس ربما ينخمدع بالاحسان إليه فأما شيطان الجن فانه لاحيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الدى سلطه عليك فاذا استعنت بالله والتجأت إليه كفه عنك وردكيده ، وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول ﴿ أعودَ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » وقدقدمنا أن هذا القام لا نظير له في القرآن إلافي سورة الأعراف عند قوله تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين \* وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه مميع عليم ) وفي سورة المؤمنين عند قوله ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة عن أعلم بما يصفون ، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين \* وأعوذ بك أن يحضرون )

﴿ وَمِنْ ءَا يَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلنَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلسَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَأَسْجُدُوا فِيهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن اللَّهِ وَأَلْمَارُ وَاللَّهُمُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلسَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَالْمَارُ وَاللَّهُمُ لَا يَسْمُمُونَ \* وَمِنْ عَنْدُ رَبِّكَ يُسْبَحُونَ لَهُ بِاللَّهِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمُمُونَ \* وَمِنْ عَلَيْمَا اللَّهَ عَلَيْهَا الْمَاءَ الْهُتَوْنَ لَهُ بِاللَّهِ وَٱلنَّهَ وَمِنْ عَلَيْهَا الْمَاءَ الْهُتَوْنَ لَهُ بِاللَّهِ وَٱلنَّامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمَاءَ الْهُتَوْنَ لَهُ بِاللَّهِ وَالنَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

## إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴾

يقول تعالى منها خلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لانظيرله وأنه على مايشاء قادر (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والقمر) أى أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفتران ، والشمس ونورها وإشراقها والقمر وضياء وتقدير منازله فى فلكه واختلاف سيره في سهائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجسع والشهور والأعوام ، ويتبين بذلك حساول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات . ثم لماكان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة فى العالم العلوى والسفلي نبه تعملي على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره فقال ( لاتسجدوا الشمس ولا القمر واسجدوا أنه الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) أى ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لميره فإنه لا يغفر أن يشرك به ولهذا قال تعالى ( فإن استكبروا ) أى عن إفراد العبادة له وأبوا إلأن يشركوا مه غيره ( فالذين عند ربك ) يعنى الملائكة ( يسبحون له باليل والنهار وهم لا يسأمون ) كقوله عز وجل ( فان يكفر مها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) . وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا صفيان يعنى ابن وكيع حدثنا أبى عن أبى الزير عن جابر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه لاتسبوا الليل ولا النهار ولا النهر ولا القمر ولا الرياح فانها ترسل رحمة لقوم وعذابا لقوم » . وقوله ( ومن آياته ) أى على قدرته على إعادة الموتى ( أنك ترى الأرض خاشمة ) أى هامدة لانبات فيها بل هي ميتة ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) أى أخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار ( إن الذي أحياها لحي المنه على كل شيء قدير )

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ بُلْحِدُونَ فِي عَايَدِينَا لاَ يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مِّن يَأْنِي عَامِعاً يَوْمَ ٱلْتِيهَ الْحَلُوا مَا شِنْتُمْ ۚ إِنَّهُ مِا تَعْمُونَ بَصِيرٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ مُّرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ لاَ يَأْتِيهِ النَّهُ مُن عَكَيمٍ حَيدٍ ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ الْبَطْلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مَّنْ حَكِيمٍ حَيدٍ ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّاماً قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ لَكُوا مَنْفِرَةٍ وَذُوا عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾

قوله تبارك وتمالى (إن الدين يلحدون في آياتنا) قال ابن عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه. وقال قتادة وغيره هو الكفروالمناد، وقوله عز وجل (المخفون علينا) فيه تهديد شديد ووعيد أكيد أى أنه تمالى عالم بن يأتى يلحد في آياته وأسمائه وصفاته وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال ولهذا قال تعالى (أثمن يلتى في النار خير أم من يأتى آمنا يوم القيامه ؟) أى أيستوى هذا وهذا ؟ الايستويان. ثم قال عز وجلتهديدا المكفرة (اعملوا ماشتم) قال بجاهد والضحاك وعطاء الحراساني (اعملوا ماشتم) وعيد أى من خير أو شر إنه عالم بكم وجد بأعمالكم ولهذا قال إنه بما تعملون بسير) ثم قال جل جلاله (إن الدين كفروا بالله كر لما جاءهم) قال الضحاك والسدى وقتادة وهو القرآن (وإنه لكتاب عزيز) أى منيم الجناب الايرامأن يأتى أحد بمثله (الا يأتيه الباطل من بين يديه والامن خلفه) أى ليس المبطلان إليه سبيل الأنه منزل من رب العالمين ولهذا قال (تنزيل من حكم حميد) أى حكيم في أقواله وأفعاله حميد بمن عمود أى في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة عواقبه وظاياته . ثم قال عز وجل (ما يقال لك إلا ماقد قيل الرسل من قبلك ) قال قتادة والسدى وغيرهما ما يقال الكمن التكذيب إلاكا قد قيل الرسل من قبلك فكا كذبت كذبوا وكا صبروا على أذى قومهم لهمم فاصبر أنت على أذى قومك الك . وهذا اختيار ابن جرير ولم يحك هو و الا ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إساعيل حدثنا حماد عن على بن زيد عن سعيد بن وعناده وشفاقة وعالفته ، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إساعيل حدثنا حماد عن على بن زيد عن سعيد بن

السيب قال نزلت هذه الآية ( إن ربك أنه و مغفرة ) قال رسول الله عليه الله وتجاوزه ما هنأ أحدا الميش، ولولا وهيده وعقابه لا تسكل كل أحد »

﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ وَ عَانَا أَعْجِيبًا لَقَالُوا لَوْ لاَ فُصِّلَتْ عَايَتُهُ ءَأَعْجِينٌ وَعَرَبِيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا هَدَى وَشِفَالَا وَالَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ عَلَى أَوْ لَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن سَّكَان بَعِيدٍ \* وَلَقَدْ عَانَيْنَامُوسَى وَالَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُو وَهُو عَلَيْهِمْ عَلَى أَوْ لَئِكَ يَنَادَوْنَ مِن سَّكَان بَعِيدٍ \* وَلَقَدْ عَانَيْنَامُوسَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَإِنّهُمْ لَيْ شُكَ مِنْهُ مُويبٍ ﴾ الكينة سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقَضِي بَيْنَهُمْ وَإِنّهُمْ لَنِي شُكَ مِنْهُ مُويبٍ ﴾

لما ذكر تعمالي القرآن وفصاحته وبلاغته وأحكامه في لفظه ومعناه ومع همذالم يؤمن به الشركون نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت كما قال عز وجل ( ولونزلناه على بعض الأعجمين فقرأه علمهم ماكانوا به مؤمنين )وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد ( لولا فصلت آياته أأعجمي وعرف) أي لقالوا هلا أنزل مفصلا بلغة العرب ولأنكروا ذلك فقالوا أعجميوعربي أي كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لايفهمه الهكذا روى هذا المني عن ابن عباس وعاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدى وغيرم ؟ وقيل الراد بقولهم لولا فسلت آياته أأعجمي وعربي أي هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي ؟ هذا قول الحسن البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله أعجمي وهو رواية عن سعيد بن جبير وهو في التعنت والعناد أبلغ ثم قال عز وجل ( قل هو الذين آمنوا هـدى وشفاء ) أي قل يا محمد هـذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لمّا في الصدور من الشكوك والريب ( والدين لا يؤمنون في آذانهموقر)أىلا يفهمون ما فيه ( وهو علهم غمى ) أي لايهتدون إلى ما فيه منالبيان كماقال سبحانه وتعالى ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) ( أولئك ينادون من مكان بعيد ) قال مجاهد يعني بعيد من قلوبهم قال ابن جرير معناه كأن من يخاطمهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول ، قلت وهذا كقوله تعالى ( ومثل الدين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلادعاء ونداءهم بجمعي فهم لا يعقلون ) وقال الضحاك ينادون يوم القيامة بأشنع أصمائهم . وقال السدى كان عمر بن الحطاب رضى الله عنه جالسًا عند رجل من المسلمين يقضي إذ قال : بالبيكاه فقال له عمر رضي الله عنه لم تلي ، هل رأيت أحدا أو دعاك أحد ؟ فقال دعاني داع من وراء البحر فقال غمر رضي الله عنه أولئك ينادون من مكان بعيد رواه ابن أبي حاتم . وقوله تبارك وتعالى ( ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) أى كذب وأوذى ( فاصبركما صبر أولو العزم من الرسل) ( ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ) بتأخير الحساب إلى يوم العاد ( لقضى بينهم ) أي لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا ( وإنهم لني شك منه مريب ) أي وماكان تكذيبهم له عن بسيرة منهم لما قالوا بلكانوا شاكين فها قالوه غير محققين لشيءكانوا فيه، هكذا وجهه ابن جرير وهو محتملوالله أعلم

﴿ مِّنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَمَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّم ِ لِلْقَبِيدِ \* إِلَيْهِ بُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغُرُبُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكُمَا مِهَا وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلاَ نَضَعُ إِلَّا بِعِلْهِ وَبَوْمَ بُنَادِيهِمْ أَبْنَ شُرَكًا عَى قَالُوا ءَاذَنَّكَ مَا مِنّا مِن شَهِيدٍ \* وَضَلَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا بَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَالَهُمْ مِّن تَجِيمِهِ }

يقول تعمالى ( من غمل صالحا فلنفسه ) أى إنما يعود نفع ذلك على نفسه ( ومن أساء فعليها ) أى إنما يرجع وبال ذلك عليه ( وما ربك بظلام للعبيد ) أى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه ثم قال جلوعلا ( إليه يرد علم الساعة ) أى لا يعلم ذلك أحد عواه كما قال محمد صلى الله عليه وسلم وهوسيد

البشر لجبريل عليه الصلاة والسلام وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » وكما قال عز وجل ( إلى ربك منتهاها ) وقال جل جلاله ( لا يجلها لوقتها إلا هو ) وقوله تبارك وتعالى ( وما تخرج من ثمرات من أكامها وما تحمل من أثنى ولا تضع إلا بعلمه ) أى الجميع بعلمه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء وقد قال سبحانه وتعالى ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وقال جلت عظمته ( يعلم ما تحمل كل أثنى وما تغيض الأرض وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ) وقال تعالى ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ) وقوله جل وعلا ( ويوم يناديهم أين شركائي ؟ ) أى يوم القيامة ينادى من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ) وقوله جل وعلا ( ويوم يناديهم أين شركائي ؟ ) أى يوم القيامة ينادى الله الشركين على رءوس الحلائق أين شركائي الله ين عبد عموم معى ( قالوا آ ذناك ) أى ذهبوا فلم ينفعوهم ( وظنوا أى ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا ( وضل عنهم ماكانوا يدعون من قبل ) أى ذهبوا فلم ينفعوهم ( وظنوا ما لهم من عيس ) أى وظن الشركون يوم القيامة وهذا بمنى اليقين ( ما لهم من عيس ) أى وظن النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم بجدوا عنها مصرفا )

﴿ لَا يَسَمُّ الْإِنسَنُ مِن دُعَاءَ الخَيْرِوَ إِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيَنُوسُ قَنُوطُ ﴿ وَ لَئِنْ أَذَ فَنَهُ رَحْمَةً مِّنَا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّنَهُ لَيَعَوْلَ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَا مَّةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّى ٓ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَمُناَبِّنَ الَّذِينَ كَنْ مُسَّنَهُ لَيَ عَلَى اللهِ سَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِحِا نِبِهِ وَإِذَا كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسُسِنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِحِا نِبِهِ وَإِذَا مُسَّهُ الشَّرُ فَذُوا دُعَاءَ عَرِيضٍ ﴾

يقول تعالى لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالحير وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر ( فيئوس قنوط) أى يقع فى ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير ( ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذالى ) أى إذا أصابه خير ورزق بعد ماكان فى شدة ليقولن هذا لى إنى كنت أستحقه عند ربى ( وما أظن الساعة قائمة ) أى يكفر بقيام الساعة أى لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر ويكفر كما قال تعالى (كلا إن الإنسان ليطنى \* أن رآه استفى) ( ولئن رجعت إلى ربى كاأحسن الموطنى \* أن رآه استفى) ( ولئن رجعت إلى ربى كاأحسن إلى فى هذه الدار ، يتمنى على الله عز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين قال الله تبارك وتعالى ( فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ) يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال ثم قال تعالى ( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض و نأى بجانبه ) أى أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل كقوله جل جل جلاله ( فتولى بركنه ) ( وإذامسه الشر )أى الشدة ( فذو دعاء عريض ) أى يطيل المسئلة فى الشيء الواحد فالكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه والوجيز عكسه وهوما قل ودلوقد قال تعالى ( وإذا مس الإنسان الضر دهانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مركان لم يدعنا إلى ضر مسه ) الآية

﴿ قُلْ أَرَائِهُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ ٱللهِ ثُمَّ كَفَرْثُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِّمَنْ هُوَ فِي شِقَاقَ بَعِيدٍ ﴿ سَأُوبِهِمْ ءَا يُذِيَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهِ أَنَّهُ الْخُقُ أَوْلَمْ كَالَمْ مَنْ عَلَيْهِ مَا أَنَّهُ الْخُقُ أَوْلَمْ كَالُمْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُمُ أَنَّهُ الْخُقُ أَوْلَمْ كَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلِيلُولُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنَا اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلِيلُولُولُولُولُ مُنْ مُنَا مُو

يقول تعالى (قل) يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن (أرأيتم إن كان) هذا القرآن (من عند الله ثم كفرتم به؟) أى كفر تم يقول تعالى إلى الله عن هو في شقاق بعيد؟) أى في كفر

وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى ثم قال جل جلاله (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) أى سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله على رسول الله إصلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية (في الآفاق) من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقالم وسائر الأديان قال مجاهد والحسن والسدى ودلائل في أنفسهم قالوا: وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها مجمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأختلاط والهيئات العجيبة كا هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة السانع تبارك وتعالى وكذلك ماهو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغيرذلك وما هومتصرف فيه تحت الأقدار التي لايقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار عن شيخه أبي جعفر القرشي حيث قال وأحسن المقال

وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر اليك ففيك معتبر أنت الذى تمسى وتصبيح فى الدنيا وكل أموره عسبر أنت المصرف كان فى صغر ثم استقل بشخصك الكبر أنت الذى تنعاه منه الشعر والبشر أنت الذى تعطى وتسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر أنت الذى لاشىء منه له وأحق منه بماله القدر

وقوله تعالى (حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على لل شيء شهيد) أى كنى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيا أخبر به عنه كما قال ( لسكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه) الآية . وقوله تعالى ( ألاإنهم في مرية من لقاء ربهم ) أى في شك من قيام الساعة ولهذا لا ينفسكرون فيه ولا يعملون له ولا يعذرون منه بل هو عندهم هدر لا يعبأون به وهو كائن لا محالة وواقع لاريب فيه قال ابن أى الدنيا حدثنا أحمد بن إبراهم حدثنا خلف بن عبد العزز رضى الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس فاني لم أجمع لأمر أحدثه فيكم ، ولسكن فكرت عنه صعد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس فاني لم أجمع لأمر أحدثه فيكم ، ولسكن فكرت في هذا الأمر الذي أنم اليه صائرون فعلمت أن المسدق به أحمق أي لأنه لا يعمل له عمل مثله ولا يحذر منه ولا يخاف من هو له وهومع ذلك مصدق به رضى الله عنه أن المسدق به أحمق أي لأنه لا يعمل له عمل مثله ولا يحذر منه ولا يخاف من هو له وهومع ذلك مصدق به العقل ، وقوله والمسكن به هالك هذاواضح والله أعلى مقررا أنه طي كل شي وقدير و بكل شي وعيط وإقامة الساعة له يه يسير سهل عليه تبارك وتعالى ( ألا إنه بكل شي وعيط ) أى المخاوقات كله تعت قهره و في قبلة و قالم الحد المنه وهو المتصرف فيها كلها بحكمه فماشاء كان ومالم يشأ لم يكن لا إله إلاه وهو المتصرف فيها كلها بحكمه فماشاء كان ومالم يشأ لم يكن لا إله إلاه وهو المتصرف فيها كلها بحكمه فماشاء كان ومالم يشأ لم يكن لا إله إلاه و . آخر تفسير سورة حمالسجدة وفه الحدوالنة .

﴿ تفسير سورة الشورى وهي مكية ﴾

﴿ بِسْمِ أَنْهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحِمِ ﴾ ﴿ بِسْمِ أَنْهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحِمِ ﴾ ﴿ حَمَّقَ \* كَذَٰلِكَ يُوحِى إلَيْكَ وَإِلَى النَّذِينَ مِن قَبْلِكَ أَنَّهُ الْفَرِيزُ ٱلخَٰكِمُ \* لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَالِيُّ ٱلْفَظِيمُ \* تَكَادُ ٱلسَّمَواتُ يَتَفَطَّرُ نَ مِن فَوْ فِهِنَّ وَٱلْمَالَٰكِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَدْ رَبِّهِمْ وَمَا فَى أَلْأَرْضِ وَهُو الْمَالِيُّ اللَّهُ هُو ٱلْفَفُودُ ٱلرَّحِيمُ \* وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِياءَ أَنْهُ حَفِيظًا وَيَسْتَنْفِرُونَ لِمَن أَنْتُ هَلَ اللَّهُ مُو ٱلنَّفُودُ ٱلرَّحِيمُ \* وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِياءَ أَنْهُ حَفِيظًا عَلَيْهِم بِو كِيلٍ ﴾

قد تقدم السكلام طىالحروف المقطعة . وقد روى ابن جريرههنا أثراغريبا عجيبامنسكرا فقال أخبرنا أحمدبنزهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن أرطاة بنالمنذر قال : جاء رجل ا إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال له وعنده حذيفة بن البمان رضى الله تعالى عنه أخبرنى عن تفسير قول الله تعالى (حمّ عسق ) قال فأطرق ثم أعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه فلم يحبه بشيء وكره مقالته ، ثم كررها الثالثة فلم يحر اليه شيئًا فقال له حذيفة رضى الله عنه أنا أنبتك بها قد عرفت لم كرهها نزلت فيرجل من أهل بيته يقال له عبدالاله وعبد الله ينزل على نهر من أنهار الشرق تبنى عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقا فاذا أذن الله تبارك وتعالى فى زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله عز وجل على إحداها نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة وقد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت ؟ فما هو إلا بياض يومها ذلك حق يجتمع فيها كل جبار عنيدمنهم ثم فحسف الله بها وبهم جميعا فذلك قوله تعالى (حم عسق) يعني عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حم عين يعني عدلا منه سين يعني سيكون ق يعني واقع بهاتين المدينتين وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يال الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس رضي الله عنــه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ في ذلك ولكن إســناده ضعيف جداً ومنقطع فانه قال حدثنا أبوطالب عبد ألبار بن عاصم حدثنا أبو عبد ألله الحسن بن يحيي الحشني الدمشقي عن أبي معاوية قال : صعد عمر بن الحطاب رضى الله عنه المنبر فقال : أيها الناس هل ممع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر (حم عسق) فوثب ابن عباس رضى الله عنه فقال أنا ، قال حم امم من أسماء الله تعالى ، قال فعين ؟ قال عاين المولون عذاب يوم بدر ، قال فسين ؟ قال سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ، قال فقاف ؟ فسكت فقامأ بوذر ففسر كما قال ابن عباس رضى الله عنهما وقال قاف قارعة من السهاء تغشى الناس . وقوله عز وجل (كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحسكم ) أي كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف طي الأنبياء قبلك. وقوله تعالى ( الله العزيز ) أى فى انتقامه ( الحكم ) فى أقواله وأفعاله

قال الإمام الك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفهم عنى وقد وعيت ماقال ، وأحيانا يأتيني اللك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول ﴾ قالت عائشة رضى الله عنها فلقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشذيد البرد فيفهم عنه وإن جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقا . أخرجاه في الصحيحين ولفظه للبخاري . وقد رواه الطبراني عن عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحى ؟ فقال علي الله هن مشل صلصلة الجرس فيفهم عني وقد وعيت ما قال إوقال \_ وهو أشده طي \_ قال \_ وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني فأعي ما يقول » . وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبدالله بن عمرو رضى الله عهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله هل تحس بالوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحي إلى إلاظننت أن نفسي تقبض » تفرد به أحمد ، وقد ذكرنا كفية إتيان الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شرح البخاري بما أغنى عن إعادته ههنا وله الحد والمنة . وقوله تبارك وتعالى (له مانى السموات وما في الأرض) أي آلجيع عبيدله وملكله تحت قهره وتصريفه (وهوالعلى المظم) كقوله تعالى (وهو الكبير المتعال) (وهو العلى الكبير) والآيات في هذا كثيرة . وقوله عزوجل (تكاد السموات يتفطرن من قوقهن ) وقال ابن عباس رضى الله عنهما والشحاك وقتادة والسدى وكعب الأحبار أي فرقا من العظمة ( والملائكة يسبحون محمدريهم ويستنفرون لن فيالأرض )كقوله جل وعلا (الدين عملون العرشومن حوله حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسمت كلشيء رحمة وعلماً ) وقوله جل جلاله (ألا إن الله هو الففور الرحم) إعلام بذلك وتنويه به ، وقوله سبحانه وتعالى (والذين اتخذوا من دونه أوليا) يعني المشركين (الله حفيظ عليم) أي عهيد على أعمالهم يحسيها ويعدها عدا ، وسيجزيهم بها أوفر الجزا. ( وما أنت عليهم

بوكيل ) أى إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل

﴿ وَكَذَا لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تُوْءَاناً عَرَبِيًا لِتُنذِرَ أَمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ بَوْمَ ٱلْجَمْيعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ \* وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَلكِن يُدْخِلُ مَن بَشَآه فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَالَهُمْ مِّن وَلِي وَلاَ نَعِيدٍ ﴾

يقول تعالى وكما أو حينا إلى الأنبياء قبلك ( أو حينا إليك قرآنا عربيا ) أى واضحا جليابينا(لتنذرأمالقرى)وهي مَكَ ( ومن حولما ) أي من سائر البلاد شرقا وغربا ، وحميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها ، ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد حدثنا أبو البمان حدثنا شعيب عن الزهرى حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : إن عبد الله بن عدى بن الحراء الزهرى أخبره أنه سمع رسول الله علي يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة ﴿ والله إنك لحيرأرضالله وأحبأرض الله إلىالله ولولا أنى أخرجت منكما خَرجت ﴾ هكذا رواية الترمذي والنسائي وابن ما جه من حديث الزهري به وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله عزوجل (وتنذر يوم الجمع ) وهو يوم القيامه يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وقوله تعالى (لا ريب فيه )أىلاشك في وقوعه وأنه كائن لا محالة ، وقوله جل وعلا ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) كقوله تعالى ( يوم يجمعكم ليوم الجمع ذاك يوم التغابين ) أي يغبن أهل الجنة أهلالنار ، وكقوله عزوجل ( إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ، وما نؤخره الا لأجل معدود، يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شتى وسعيد) قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثني أبو قبيل العافري عن شني الأصبحيعن عبدالله بن عمرورضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال ﴿ أَتَدْرُونَ مَا هَذَانَ الْكَتَابَانَ ٢ ﴾ قلنا لا إلا أن تخبرنا يارسول الله. قال صلى الله عليه وسلم الذي في يمينه « هذا كتاب من رب العالمين باسهاء أهل الجنة واسهاء آباعهم وقبائلهم \_ ثم أجل على آخرهم \_ لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا \_ثم قال صلى الله عليه وسلم للذي في يساره \_ هذا كتاب أهل النار بأسهائهم وأمماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لايزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ، فقال أصحاب رسول الله مسلى الله عليه وسلم فلاى شيء نعمل أن كان هذا أمر قد فرغ منه قال رسول الله عليه وسلم وسددوا وقاربوا فانصاحب الجنة عتم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النارويات عمل أي عمل » ثم قال سلى الله عليه وسلم بيده فقبضها ثم قال « فرغ ربك عزوجل من العباد ـ ثم قال باليني فنبذ بها فقال .. فريق في الجنة .. ونبذ باليسرى وقال .. فريق في السعير » وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميماعن قتيبة عن الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاها عن أبي قبيل عن شنى بن ما نع الأصبحي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما به، وقال الترمذى حسن صحيح غريب وساقه البغوى في تفسيره من طريق بشر بن بكرعن سعيد بن عبان عن أبى الزاهرية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي سلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه وعنده زيادات منها. ثم فريق في الجنة وفريق في السعير عدل من الله عزوجل - ورواه ابن أبي حاتم عن أيباعن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث به ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن غمرو بن الحارث عن أبي قبيل عن عني عن رجل من الصحابة رض الله عنيم فذكره

ثم روى عن يونس من ابن وهب عن حمرو بن الحارث وحيوة بن شريع عن يحيى بن أبى أسيدان أبافراس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما يقول: إن الله تمالى لما خلق آدم نفضه نفض المرود وأخرج منه كل دريته فخرج أمثال النفف فقبضهم قبضتين ثم قال شقى وسعيد ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال فريق في الجنة وفريق في السعيد

وهذا الموقوف أشبه بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعنى ابن سلمة أخبرنا الجريرى عن أبي نفرة قال: إن رجلا من أصحاب النبي صلى التعليه وسلم يقال له أبو عبدالله دخل عليه أصحاب بي يعنى يزورونه فوجدوه يبكى ، فقالوا له ما يبيك ، ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شار بك ثم أفره حتى تلقانى ، قال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و إن الله تعالى قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالى » فلا أدرى فى أى القبضتين أنا وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جدا منها حديث على وابن مسعود وعائشة وجماعة جمةر ضى الله عنهم أجمعين . وقوله تبارك وتعالى ولو شاء الله بلمهم أمة واحدة ) أى إما على المداية أوعى الشلالة ولكنه تعالى فاوب بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجة البالغة رلهذا قال عزوجل ( ولكن يدخل من يشاء فير حمته والظالمون مالم من ولى ولا نعير ) . وقال ابن جرير حد ننى يونس أخبرنا وهيب أخبرنى الحارس عن عمرو بن أبى سويداً نه حديثه عن ابن حجيرة أنه بلغة أن موسى عليه الصلاة والسلام قال : يارب خلقك الذين خلقتهم جعلت منهم فريقا في الجنة وقال يا موسى ارفع درعك فرفع قال قد رفعت قال ارفع فرفع فل يترك شيئا قال يا موسى ارفع درعك فرفع قال قد رفعت قال الرفع فرفع فل يترك شيئا قال يا موسى الفع درعك غرفع قال قد رفعت قال الا خير فيه .

يقول تمالى منكراً على الشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله وعبراً أنه هو الولى الحق الذي لاتنبغى العبادة إلا له وحده فانه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم قال عزوجل ( وما اختلفتم فيه من شيء فديم إلى الله ) أى هو الحاكم فيه بكتابه وسنة إلى الله )أى هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كقوله جل وعلا ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلكم الله ربي ) أى الحاكم في كل شيء ( عليه توكلت وإليه أنيب ) أى أرجع في جميع الأمور ، وقوله جل جلاله ( فاطر السموات والأرض ) أى خالقهما وما بينهما ( جمل لكم من أنفسكم أزواجا ) أى من جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلا جعل من جنسك ذكرا وأثني ( ومن الأنعام أزواجا ) أى وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج . وقوله تبارك وتعالى ( يذروكم فيه ) كا مخلقكم فيه أى في ذلك الحلق على هذه الصفة لايزال يذروكم فيه ذكورا وإناثا خلقا من بعد خلق وجيلا بعد جيل ونسلا بعد نسلا من الناس والأنعام وقال البغوى يذروكم فيه أى في الرحم وقيل في البطن وقيل في هذا الوجه من الحلقة . قال مجاهد نسلا بعدنسل من الناس والأنعام ، وقيل في بمني الباء أى يذروكم به (ليس كمثله شيء) أى ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له ( وهو السميع البصير ) : وقوله تعالى (لهمقاليدالسموات كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له ( وهو السميع البصير ) : وقوله تعالى لهنه يشاء ويقد ) أى يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء ويفيق على من يشاء وله الحكمة والعدل النام ( إنه بكل شيء علم ) .

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدَّبِنِ مَا وَمِنَىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِيّ أَوْ حَيْثَ ٓ إِلَيْكَ وَمَا وَمِبْنَا بِهِ ۖ إِبْرَاهِم وَمُوسَىٰ وَعِيسَلَى ۗ أَنْ أَقِيمُواالدَّينَ وَلاَ تَنَفَرَ قُوا فِهِ كَبُرَ عَلَى الْشُرِ كِينَ مَاتَدْعُوهُمْ ۚ إِلَيْهِ إِللَّهُ يَجْتَبِي ٓ إِلَيْهِ مِن يَشَاهُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مِن يُنيِبُ \* وَمَا تَفَرَّ تُوآ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَنْيَهُمْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقُضِيَّ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنهُ مُرِيبٍ ﴾

يقول تعالى لهذه الأمة ( شرَع لكم من الدين ماوصيٰ به نوحا والذي أوحَينا أليك ) فذكر أول الرسل جد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر من بين ذلك من أولى العزم وهو إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهذه الآية انتظمت ذكر الحمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى ابن مريم ) الآية والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لاشريك له كما قال عز وجل ﴿ وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . وفي الحديث ونحن معشر الأنبياء أولادعلات دينناواحد » أي القدر الشترك بينهم هو عبادة الله وحده لاشريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل حلاله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) ولهذا قال تعالى همهنا ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) أي وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاثتلاف والجماعة ونهاهم عرف الافتراق والاختلاف ، وقوله عز وجل (كبر على الشركين ماتدعوهم إليه ) أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم اليه ياعمد من التوحيد . ثم قال جل جلاله ( الله مجتبي اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ) أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد ، ولهذا قال تبارك وتعالى ( وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ) أي انماكان مخالفتهم للحق بعد بلوغه اليهم وقيام الحجة عليهم وماحملهم علىذلك إلاالبغي والعناد والمشاقة ثم قال عزوجل ( ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجلمسمى ) أى لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بانظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعاً. وقوله جلت عظمته ( وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) يعنى الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق ( لغي شك منه مريب ) أى ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم وأعاهم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا براهان وهم فى حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد

﴿ فَلِذَا لِكَ فَادْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ أَفَهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْلَنَا وَلَكُمْ أَعْلَكُمْ لَا ءُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَمْمَعُ بَيْنَنَا

وَ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾

اشتملت هذه الآية الكريمة ملى عشر كلمات مستقلات كل منها منفسلة عن التي قبلها حكم برأسها قالوا ولا نظير لها سوى آية السكرسي فانها أيصًا عشرة فسول كهذه . وقوله ( فلذلك فادع ) أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم فادع الناس اليه . وقوله عز وجل (واستقم كما أمرت ) أي واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كما أمركم الله عز وجل وقوله تعالى ( ولاتتبع أهواءهم ) يعنى المشركين فيا اختلقوه فيه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان . وقوله جل وعلا ( وقل آمنت بما انزل الله من كتاب ) أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السهاء على الأنبياء لانفرق بين أحد مهم وقوله ( وأمرت لأعدل بينكم )أى في الحكم كما أمرنى الله وقوله جلت عظمته ( الله ربنا وربكم ) أى هوالعبود لا إله غيره فنحن تمر بذلك اختياراوأ ثم وإن لم تفعلوه اختيار افله يسجد من في العالمين طوعاو اجبارا . وقوله تبارك وتعالى ( لنا أعمالناولكم أعمالكم )أى نحن برآءمنكم كاقال سبحانه وتعالى ( وان كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون) وقوله تعالى (لاحجة بيننا وبينكم ) قال مجاهد أى لاخسومة قال السدى وذلك قبل نزول آية السيف وهذا متحه لأن هذه الآية مكية وآية السيف بعد الهجرة . وقوله عز وجل ( الله يجمع بيننا ) أى يومالقيامة كقوله ( قل مجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ) وقوله جل وعلا ( واليه المصير ) أى المرجع والمـــآب يوم الحساب

﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللهِ مِن بَعْدِ مَا ٱستُجِيبَ لَهُ حُجَّنَهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبْ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ \*ٱللهُ ٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللهِ عَنَالُ بِهِ الْحَقِّ وَٱلْمِيزَ ان وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ \* يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بَعْدِيهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَّلِ بَعِيدٍ ﴾ بِهَا وَٱلَّذِينَ اللهُ عَنْ السَّاعَةِ الْهِي ضَلَّلِ بَعِيدٍ ﴾

يقول تعالى متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به (والذين يحاجون فيالله من بعدمااستجيب له )أى يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى ( حجتهم داحضة عند ريهم ) أى إطلة عند الله ( وعلمه غضب ) أى منه ( ولهم عذاب شديد ) أى يوم القيامة قال ابن عباس رضى الله عنه ومجاهد جادلوا المؤمنين بعدما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا أن تعود الجاهلية ، وقال قتادة هم الهود والنصارى قالوالهم ديننا خير من دينكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم وأولى بالله منكم وقدكـذبوا فى ذلك . ثم قال تعالى (الله اللهى أنزل الكتاب بالحق ) يمني الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه ( والميزان ) وهو العدل والانساف قاله مجاهد وقتادة وهذه كقوله تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم السكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) وقوله ( والسهاء رفعها ووضع الميزان \* ألاتطنوا في المسيزان \* وأقيموا الوزن بالقسط ولانخسروا المسيزان ) . وقوله تبسارك وتعسالي ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) فيه ترغيب فها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا وقوله عز وجل ( يستعجل بهاالدين لايؤمنون بها ) أي يقولون من هذا الوعد إن كنتم صادقين وإنما يقولون ذلك تسكذيبا واستبعادا وكفرا وعنادا ( والدين آمنوا مشفقون منها ) أى خائفونوجلون من وقوعها ( ويعلمون أنها الحق ) أى كائنة لامحالة فهممستعدون لهاعاملون من أجلها . وقد روى من طرق تبلغ درجة التواتر في الضحاح والحسان والسنن والسانيد وفي بعض ألفاظه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بَصوت جهورى وهو في بَعض أسفاره فناداه فقسال يا محمد فقسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ﴿ هاؤم ﴾ فقال له متى الساعة ، فقال رسول الله صــلى الله عليــه وســلم « ويحك إنهاكائنة فما أعددت لها ؟ » فقال حب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم « أنت مع من أحببت » فقوله في الحديث ﴿ للرَّهُ مِن أَحِب ﴾ هذا متواتر لامحالة والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها. وقوله تعالى ( ألا إن الدين يمارون في الساعة ) أي يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها (لغي ضلال بعيد ) اى في جهل بين لأن الذي خلق السموآت والأرض قادر على أحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى كما قال تعالى ( وهو الدي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه)

﴿ اللهُ كَفِيفُ بِمِبَادِهِ يَرْ ذُقُ مَن يَشَاهُ وَهُوَ الْعَوِيُّ الْمَزِيزُ \* مَن كَانَ بُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ فَرَدُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِبِ \* أَمْ لَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُم مَن اللّهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الدُّنيا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِبِ \* أَمْ لَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُم مَن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ عَذَابُ أَلِم \* قَرَى مَن اللّهُ مِن مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ وَلَوْ لَا كُلِية الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُم وَإِنَّ الظّلْمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِم \* قَرَى الظّلْمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَلُهُم مَا يَشَاءُونَ الظّلْمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَلَيْهُم وَاقِع مِن إِلَيْهُ مَا يَشَاءُونَ عَلَى وَوْ مَاتِ الْمُلْمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا الْفَلْمِينَ مُشْفِقِينَ مَمّا الْفَلْمِينَ مُشْفِقِينَ مَا اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا يَشَاءُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا يَشَاءُونَ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّ

يقول تمالى عبرا عن لطفه بخلقه في رزته إياهم عن آخرهم لاينسى أحدامنهم سواء فى رزقة البروالفاجر كقوله عزوجل (وما من دابة فى الأرض إلاطى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستقودعها كل فى كتاب مبين ) ولما نظائر كثيرة وقوله جل وعلا (يرزق

من يشاء ) أي يوسع على من يشاء (وهوالقوى العزيز) أي لا يعجزه شيء شم قال عزوجل (من كان يريد حرث الآحره) أى عمل الآخرة ( نزدله في حرثه ) أى نقويه ونعينه على ماهو بصدده و نكثر نماءه و نجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى ما يشاء الله ( ومن كان يريدحرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نسيب ) أي ومن كان إعاسعيه ليحصل 4 شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاءأعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل لاهذه ولا هذه ، وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الحاسرة في الدنيا والآخرة ، والدليل على هذا أن هذه الآية همنا مقيدة بالآية الني فيسبحان وهي قوله تبارك وتعالى ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهتم يصلاها مذموما مدحورا ، ومن أراد الآخرة وسعى لهـا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظورا ، انظر كيف فضلنا بعضهم طي بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) وقال الثورى عن معمر عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والنمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب ، وقوله جل وعلا ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالميأذن بهالمه ) أى هم لايتبعون ماشرع الله لك من الدين القوم بل يتبعون ماشرع لحم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ماحرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة . وقد ثبت في الصحيح أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ رأيت غمرو بن لحى بن قمة يجر قسبه في النار ﴾ لأنه أول من سيب السوائب ، وكان هذا الرجل أحد ماوك خزاعة وهو أول من فعل هذه الأشياء وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأسنام لعنه الله وقبحه ولهذا قال تعالى ( ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم ) أي لعوجاوا بالعقوبة لولاما تقدم من الانظار إلى يوم الماد ( وإن الظالمين لهم عذاب ألم ) أي شديد موجع في جهنم وبئس المصير ، ثم قال تعالى (ترى الظالمين مشفقين بما كسبوا ) أي في عرصات القيامة (وهو واقع بهم ) أي الذي يخافون منه واقع بهم لامحالة هذا حالهم يو معادهم وهم في هسدًا الحوف والوجل (والدين آمنوا وعماوا الصالحات في روضات الجنات لهم مايشاءون عند ربهم) فأبن هذا من هذا ؟ أي أبن من هو في العرصات في الدل والروان والحوف الحقق عليه بظلمه عن هو في روضات الجنات فها يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ مما لاعين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر . قال الحسن بن عرفة حدثنا عمرو بن عبد الرحمن الأبار حدثنا محمد بن سعد الأنصارى عن أبي طيبة قال إن الشرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول ما أمطركم ؟ قال فما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم حق إن القائل منهم ليقول أمطرينا كواعب أترابا . رواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة به ، ولهذا قال تعالى ( ذلك هو الفضل الكبير ) أي الفوز العظم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة

﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَوا ٱلصَّلِحَت وَلَ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِف حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللهَ عَنُورٌ شَكُورٌ \* أَمْ يَتُولُونَ أَفْ تَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا فَإِن فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتُونُ أَفْ تَرَى عَلَى اللهُ عَنُورٌ شَكُورٌ \* أَمْ يَتُولُونَ أَفْ تَرَى عَلَى اللهُ كَذِبًا فَإِن بَنَا إِنَّهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات ، لعباده الدين آمنوا وعملوا الصالحات ( ذلك الدن يبشر الله عباده الدين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى هذا حاصل لهم كائن لاعمالة ببشارة الله تعالى لهم به . وقوله عز وجل ( قل لاأسألكم عليه أهجرا إلا المودة في القربي ) أى قل يا محمد لحؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هـذا البلاغ والنسح لمكم على وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني لا عمالا تعطونيه وإنما أطلب منكم أن تسكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني

بما بيني وبينكم من القرابة . قال البخارى حدثنا محمد بن بشار حــدثنا محمد بن جعفر حــدثنا سُعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال مممت طاوسا يحمدث عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربي فقالسعيد ابن جبير قرى آل محمد فقال ابن عباس عجلت (١) إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة ، انفرد به البخارى ، ورواه الإمام أحمــد عن يحبي القطان عن شعبة به ، وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك وعلى بن أبي طلحة والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحــد عن ابن عباس رضى الله عنهما مثله وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدى وأبومالك وعبد الرحمن بن زيدبن أسلم وغيرهم وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا هاشم بن القاسم بنزيد الطبراني وجعفر القلانسي قالا حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال لهم رسول صلى الله عليه وسلم ﴿ لا أَسَالُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا أَنْ تُودُونَى فَى نَفْسَى لَقْرَابِتَى مَنْكُم وَتَحْفَظُوا القرابة بيني وبيننكم ﴾ وروى الإمام أحمد عن حسن بن موسى حدثنا قزعة يعني ابن سويد وابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهم عن قزعة ابن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله تعالى وأن تقربواً اليه بطاعته » وهكذا روى قتادة عن الحسن البصرى مثله وهذا كأنه تفسير بقول ثان كأنه يقول إلاالمودة فىالقربى أى إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلني . وقول ثالث وهو ما حكاه البخارى وغــيره رواية عن ســعيد بن جبير مامعناه أنه قال معنى ذلك أنّ تودونى فى قرابتى أى تحسنوا الهم وتبروهم . وقال السدى عن أبى الديلم قال : لما جيء بعلى بن الحســين رضى الله عنه أسيرا فأقم على درج دمشق قام رجل من أهــل الشام فقال الحمد قه الذى قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة فقال له على بنُ الحســين رضى الله عنه أقرأت القرآن ؟ قال نعم : قال أقرأت آل حُم ؟ قال قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم قال ماقرأت ( قُل لاأسألكم عليه أجرا إلا المودة فىالقرنى) ؟ قالوإنكم لأتتُم هم ؟ قال فعم وقال أبوإسحاق السبيعي سألت عمروبن شعيب عن قوله تبارك وتعالى (قللاأسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي) فقال قربي النبي عَرِيْكُ رواهما ابن جرير . ثم قال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا مالك بن إسهاعيل حدثنا عبد السلام حدثني يُزيد بن أَى زياد عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قالت الأنصار فعلنا وفعلنا وكأنهم فخروا فقال ابن عباس أوالعباس رضى الله عنهما \_ شك عبد السلام \_ لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم في مجالسهم فقال « يامعشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله في ؟ ﴾ قالوا بلي يارسول الله قال ﷺ ﴿ أَلَّم تَكُونُوا ضلالاً فهداكم الله بي ، قالوا بلي يا رسول الله قال ﴿ أَفَلا تَجِيبُونِي ﴾ قالوا مانقول يارسول الله قال ﴿ ألا تقولون ألم عِرجك قومكُ فـآويناك أولم يكذبوك فصدقناك أولم يخــذلوك فنصرناك » قال فمــا زال صلى الله عليه وســلم يقول حتى جنوا على الركب، وقالوا أموالنا في أيدينا فه ولرسوله قال فنزلت ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي وهكذا رواه ابنأ بي حاتم عن على بن الحسين عن عبد المؤمن بن على عن عبد السلام عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف باسناده مثله أو قريبًا منه . وفي الصحيحين في قسم غناهم حنين قريب من هذا السياق ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه الآية ، وذكر نزولها في المدينة فيه نظر لأنالسورة مكية وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق مناسبة والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا طي بن الحسين حدثنا رجل سهاه حدثنا حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عنابن عباس رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ( قل لاأسألكم عليه أجرا إلاالمودة فيالقربي ) قالوايارسولالله من هؤلاء الدين أمرالله بمودتهم ؟ قال ﴿ فاطمة وولدها رضى الله عنهما ﴾ وهذا إسناد ضعيف فيه مهم لايعرف عن شيخ شيعي غترق وهوحسين الأشقر ولايقبل خبره في هذا الحل، وذكر نزول الآية في المدينة بعيد فانها مكية وله يكن إذ ذاك لفاطمة رضى الله عنها أولاد بالسكلية فإنها لم تتزوج بعلى رضى الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية منالهجرة والحق تفسيرهذه الآية بما فسرها به حبر الأمةوترجمان آلفرآن عبد اللهبن عباس رضى الله عنهما كارواه عنه البخارى

<sup>(</sup>١) في البغوى : عجبت .

ولا نسكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالاحسان إليهم واحترامهم وإكرا مهم فانهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسباً ونسبا ولا سيا إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلى وأهل بيته وذريته رضى الله عنهم أجمعين .

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله على قال في خطبته بغدير خم « إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض » وقال الإمام احمد حدثنا يزيد بن هارون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد ابن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقى بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها ، قال فغضب الني مَالِظُهُ غضباً شــديدا وقال « والدى نفسى بيده لا يدخل قلب الرجلالإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله » ثم قال أحمد حدثنا جرير عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد الطلب بن ربيعة قال دخل العباس رضى الله عنه على رسول الله علي فقال إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله عَرَائِتُهِ ودر عرق بين عينه ثم قال عَرَائِتُهُ « والله لايدخل قلب امرىء مسلم إيمان حتى محبكم لله ولقرابق » وقال البخارى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خاله حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر ـــ هو الصديق ـــرضي الله عنه قال ارقبوا محمدًا مَرْالِيِّهِ في أهل بيته . وفي الصحيح أن الصديق رضي الله عنه تال لعلى رضي الله عنه : والله لقرابة رسول الله عَرَالِيُّ أَحْب إلى أن أمسل من قرابق وقال عمر بن الخطاب للعباسُ رضى الله عنهما والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله ﷺ من إسلام الخطاب . فحال الشيخين رضى الله عنهما هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم عن أبى حيان التيمي حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضى الله عنه فلما جلسنا إليه قال حصين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا : رأيت رسول الله عليه وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت معه ، لقد رأيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يازيد ما ممعت من رسول الله مَيْلِيُّهِ فقال : يا ابن أخى لقد كبر سنى وقدم عهدى ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله علي فما حدثتكم فاقبلوه ومالا فلا تكلفونيه ، ثم قال رضى الله عنه : قام رسول الله على الله على الله علم ين عاء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال مِثَالِيَّةٍ « أَمَا بعد أيها الناس إنمــا أنا بشر يوشــك أن يأتيتي رســول ربي فأجيب ، وإني تارك فيــكم الثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتابالله ورغب فيه وقال علي «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركمالله في أهل بيتى ﴾ فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤهمن أهل بيته ؟ قال إن نساءه لسن من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده قال ومن هم ؟ قالهم آل على و آل عقيل و آل جعفر و آل العباس رضى الله عنهم، قال أكل هؤلاء حرم عليه الصدقة ؟ قال نعم ، وهكذا رواه مسلم والنسائي من طرق نزيد بن حبان به وقال أبو عيسي الترمذي حدثنا على بن النهذر الكوفي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيدوالأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : قال رسول الله مالية « إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضاو بعدى . أحدها أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من الساء إلى الأرض ، والآخرة عترف أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فهما » تفرد بروايته ثم قال هذا حديث حسن غريب وقال الترمذي أيضا حدثنا نصر بن عبدالر حمن الكوفى حدثنا زيدبن الحسن عن جعفر بن محمدبن الحسن عن أبيه عن جابر بن عبدالله وضيالله عثهما قال . رأيت رسول الله عليه في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاس إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضاوا كتاب الله وعترتى أهل بيتى » تفرد به الترمذي أيضا وقال حسنَ غريب. وفى البساب عن أبى ذر وأبى سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسسيد رضى الله عنهم . ثم قال الترمذي أيصا ثنا أبو داود سلمان الأشعث حدثنا يحي بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن عبــد الله بنسلمانالنوفليعن محمد بن على بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال : قال رســول الله صــلى الله عليه وسلم « أحبوا الله تعالى لمسا يغذوكم من نعمه ، وأحبو بي مجب الله وأحبوا أهل بحبى بيتى » ثم قال حسن غريب إنما نعرفه من هسذا الوجه وقد أوردنا أحاديث أخر عند قوله تعالى ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) بما أغنى عن إعادتها ههنا ولله الحمد والمنة . وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا سويدبن سعيد حدثنا مفضل بن عبد الله عن أبى إسحاق عن حنش قال مممت أبا ذر رضي الله عنه وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر ممعت رسول الله عَرِّالِيَّةٍ يقول « إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام من دخلها نجا ، ومن تخلف عنها هلك » هذا بهذا الإسناد ضعيف . وقوله عزوجل ( ومن يقترف حسنة نزدله فيها حسنا ) أى ومن يعمل حسنة نزد له فها حسنا أى أجرا وثوابا كقوله تعالى ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظما ) وقال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعــدها . ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وقوله تعالى ( إن الله غفور شكور ) أي يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات فيستر وينفر ويضاعف فيشكر وقوله جل وعلا ( أم يقولون افترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبك ) أى لو افتريت عليه كذباكما يزعم هؤلاء الجاهلون ( يختم على قلبك ) أى يطبع على قلبك وسلبك ما كان آتاك من القرآن كقوله جل جلاله ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين \* ثم لقطعنا منه الوتين \* فما منكم من أحد عنه حاجزين ) أى لا تتقمنا منه أشدالانتقام وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه . وقوله جلت عظمته ( ويمح الله الباطل ) ليس معطوفا على قوله ( يختم) فيكون مجزوما بل هو مرفوع على الابتداء . قاله ابن جريرةالوحذفتمن كتابتهالواوفىرسم مصحف الإمام كما حذفت في قوله ( سندع الزبانية ) وقوله تعالى ( ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير ) .وقوله عزوجل ( ويحق الحق بكلماته ) معطوف على ( ويمح الله البـاطل ويحق الحق ) أى يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته أى بحججه وبراهينه ( إنه عليم بذات الصدور ) أى بما تكنه الضائر وتنطوى عليه السرائر

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَمْفُوا عَنِ ٱلسَّيْنَاتِ وَيَمْلُمُ مَا تَفْعَلُونَ \* وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُ هُمُ مِّن فَضْلِهِ وَٱلْكَاٰفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ \* وَلَوْ بَسَطَ ٱللهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي وَعُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

يقول تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه انه من كرمه وحلمه انه يعفو ويصفح ويستر ويغفر كقوله عز وجل (ومن يعمل سوأ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيا ) وقد ثبث في صحيح مسلم رحمة الله عليه حيث قال حدثنا عمر من يونس حدثنا عمر من تعمار حدثنا إسحاق بن أبي طفحة حدثني أنس بن مالك وهو عمه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فآتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينها هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدى وأنا ربك \_ أخطأ من شدة الفرح . » وقد ثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نحوه ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في قوله تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن

عباده) إن أبا هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله بيالية « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله فيه العطش » وقال هام بن الحارث سئل ابن مسعود رضى الله عنه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ؟ قال لا بأس به وقرأ ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) الآية رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريح القاضى عن إبراهيم نه مهاجر عن إبراهيم المنحى عن هام فذكره وقوله عزوجل ( ويعفوعن السيئات ) أي يقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضى ( ويسلم ما تفعلون ) أي هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب اليه . وقوله تعالى ( ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال السدى يعنى يستجيب لهم وكذا قال ابن جرير معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم وحكاه عن بعض النحاة وأنه جعلها كقوله عز وجل ( فاستجاب لهم ربهم ) ثم روى هو وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن شقيق بنسلمة عن من سبرة قال خطبنا معاذ رضى الله عنه بالشام فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة والله إنى لأرجو أن يدخل الله تعالى من تسبون من فارس والروم الجنة وذلك بأن أحدكم إذا عمله يعني أحده عملا قال أحسنت بارك الله عني فيك ثم قرأ ( ويستجيب الذين آمنواوعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله )

وحكى ابن جرير عن بعض أهمل العربية أنه جعمل قوله ( الدن يستمعون القول ) أي هم الدن يستجيبون للحق ويتبعونه كقوله تبارك وتعالى (إنما يستجيب الذين يسمعون ، والموتى يبعثهم الله) والمعنى الأول أظهر لقوله تعالى (ويزيدهم من فضله) أي يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك . ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا محمد بن المصنى حدثنا بقية حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندى حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله مسلى الله عليه وسسلم في قوله تعالى ( ويزيدهم من فضله ) قال « الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع اليهم معروفا في الدنيا » وقال قتادة عن إبراهم النخمي في قوله عز وجـل (ويستجيب الدن آمنوا وعملوا الصالحات ) قال يشفعون في إخوانهم (ويزيدهم من فضــــله ) قال يشفعون في إخوان إخوانهم . وقوله عز وجل ( والسكافرون لهم عذاب شـديد) لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل ذكر السكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوممعادهم وحسابهم . وقوله تعالى (ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا فىالأرض ) أى لوأعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهمذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا وقال قتادة كان يقال خير العيش مالا يلهيك ولا يطغيك وذكر قتادة حــديث ﴿ إِنَّمَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ ما يُخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا » وسؤالالسائل أيأتي الحير بالشر ؟ الحديث وقوله عز وجل ( ولكن ينزل بقدر مايشاء إنه بعباده خبير بصير) أىولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره ممافيه صلاحهم وهوأعلم بذلك فيغني من يستحق الغني ويفقر من يستحقالفقر كاجاء في الحديث المروى ﴿ إِنْ من عبادى من لا يصلحه إلا الغني ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه » . وقوله تعالى (وهو الذي ينزل الفيث من بعد ماقنطوا ) أى من بعد إياسالناس من نزول المطر ينزله عليهم فىوقت حاجتهم وفقرهماليه كقوله عزوجل ( وإنكانوا من قبلأن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ) وقوله جل جلاله ( وينشر رحمه ) أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية قال قتادة ذكرلنا أنرجلا قال لعمر بن الحطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس فقال عمر رضي الله عنه مطرتم ثم قرأ ( وهوالذي ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمه وهوالولى الحيد) أىهوالمتصرف لحلقه بما ينفعهم فىدنياهم وأخراهم وهوالحمود العاقبة فيجميعما يقدره ويفعله

﴿ وَمِن \* وَا يَتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِما مِن دَآبَةً وَهُو عَلَى جَمْمِهِمْ إِذَا بَشَآهَ قَدِير \* وَمَا أَصْبَتُمْ مِّن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَمْفُوا عَن كَثِيرٍ \* وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَـكُمْ مِّن أَصْبَكُمْ مِّن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَمْفُوا عَن كَثِيرٍ \* وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَـكُمْ مِّن

## دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

يقول تعالى ( ومن آياته) الدالة على عظمته وقدر ته العظيمة وسلطانه القاهر ( خلق السموات والأرض ومابث فهما ) أى ذرأ فيهما أى فى السموات والأرض (من دابة) وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض ( وهو ) مع هذا كله ( على جمعهم إذا يشاء قدير ) أي يوم القيامــة يجمع الأولين والآخر بن وسائر الحلائق في صعيد واحـــد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر فيحكم فهم بحكمه العدل الحق. وقوله عز وجل (وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ) أى مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فانما هي عن سيئات تقدمت لكم (ويعفو عن كثير) أى من السيئات فلايجازيكم عليها بل يعفو عنها ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) وفي الحديث الصحبيح « والذي نفسي بيده مايصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلاكفرالله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها » . وقال ابن جرير ثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن علية حدثنا أيوب قال : قرأت في كتاب أبى قلابة قال نزلت ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وأبو بكر رضى الله عنه ياً كل فأمسك وقال : يارسول الله إني أرى ماعملت منخير وشر ، فقال « أرأيت مارأيت مماتكره ، فهومن مثاقيل ذر الشر وتدخل مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة » قال : قال أبو إدريس فاني أرى مصداقها في كتاب الله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) ثم رواه من وجه آخر عن أبي قلابة عن أنسرضي الله عنه قال والأول أصح : وقال ابن أي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسي بن الطباع حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن الحضر بن القواس البجلي عن أبي سخيلة عن على رضي الله عنه قال ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجلوحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال « ما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ، وسأفسرها لك ياعلى : ما أصابكم من مرض أوعقوبة أوبلاء فىالدنيا فباكسبت أيديكم والله تعالى أحلم من ان يثنى عليه العقوبة في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه ﴾ وكذا رواه الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعبدة عن أى سخيلة قال : قال على رضى الله عنه فذكر نحو. مرفوعا ثم روى ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفا فقال ؟ حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد بن أبى الوضاح عن أبى الحسن عن أبى جحيفة قال دخلت على على بن أبى طالب رضى الله عنـــه فقال : ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه ؟ قال فسألناه فتلا هذه الآية ( وما أصابكم من مصيبة فهاكسبتأيديكم ويعفو عن كثير ) قال ماعاقب الله تعالى به فيالدنيا فالله أحلم من أن يثنى عليه العقوبة يوم القيامةوماعفا الله عنه فيالدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة وقال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا طلحة يعنى ابن يحيي عن أبي بردة عن معاوية هو ابن أبي سفيان رضى الله عنه قال ممعت رسول الله علي يقول « ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله تعالى عنه به من سيئاته » وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا حسن عن زائدة عن ليت عن عجاهد عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله علي « إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلامالله تعالى بالحزن ليكفرها ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى حدثنا أبوأسامة عن إسهاعيل بن مسلم عن الحسن هوالبصرى قال في قوله تبارك وتعالى ( وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) قال لمأ نزلت قال رسول الله عليه والذي نفس عمد بيده مامن خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر ». وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا عمر بن على حدثنا هشم عن منصور عن الحسن عن عمر ان بن حصين رضى الله عنه قال : دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده فقاًل له بعضهم إنا لنبأس لك لمانرى فيك ، قال فلاتبتئس بماترى فان ماترى بذنب ومايعفوالله عنه أكثر ثم تلاهذه الآية ( وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وحدثنا أى حدثنا يحيى بن عبد الحيد الحانى حدثنا جرير عن أبى البلاد قال: قلت للعلاء بن بدر (وما أصابكم من مصيبة فيم كسبت أيديكم) وقد ذهب بصرى وأنا غلام ؟ قال فبذنوب والديك . وحدثنا أبى حدثنا على بن محد الطنافسي حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبى داود عن الضحاك قال ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ الضحاك ( وما أصابكم من مصيبة فيم كسبت أيديكم ويعمو عن كثير ) ثم يقول الضحاك وأى مصيبة أعظم من نسيان القرآن

﴿ وَمِنْ ءَا يَتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَمْ \* إِن بَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ فَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْ يُكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ \* أَوْ يُو بِفْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ \* وَبَعْلَ ٱلَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي عَالَمْنِياً مَا لَهُمُ مِّن تَعِيصٍ ﴾

يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجرى فيه الفلك بأمره وهى الجوارى في البحر كالجبال في البحر كالجبال في البحر بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تبتى راكدة لا تجيى ولاتذهب بل الربح ) أى التى تسير في البحر بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تبتى راكدة لا تجيى ولاتذهب بل واقفة على ظهره أى على وجه الماء (إن في ذلك لآيات لكل صبار) أى في الشدائد (شكور) أى إن في تسخيره البحر وإجرائه في الهوى بقدر ما محتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل صبار أى في الشدائد شكور في الرخاء . وقوله عزوجهل (أويو بقهن بما كسبوا) أى ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلهاالذين هم راكبون في التفسير معنى قوله تعالى (أو يو بقهن بما كسبوا) أى لوشاء لأرسل الربح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الثمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد ، وهذا القول هو يتضمن المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الثمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد ، وهذا القول هو يتضمن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كا يرسل المطر بقدر الكفاية ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان أو قالملا من عيس ) أى لا عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم ، وقوله تعالى (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا مالهم من عيس ) أى لا محيد لم من بأسنا و شمتنا فانهم مقهورون بقدرتنا

﴿ فَمَا أُوتِيتُمُ مِّن شَيْءَ فَمَتَعُ ٱلْمُنْيَا وَمَا عِندَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُونَ \* وَٱلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا السَّمَا وَعَلَىٰ مَا يَنْتُصِرُونَ ﴾ وَاللّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ الصَّلُوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَيَمَّا رَزَقْنَهُمْ بِنُفِقُونَ \* وَالّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾

يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى بقوله تعالى (فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة ( وما عند الله خير وأبقى ) أى وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باق سرمدى فلا تقدموا الفانى على الباقى ولهذا قال تعمل ( للذين آمنوا ) أى للذين صيروا على ترك الملاذ في الدنيا ( وعلى ربهم يتوكلون ) أى ليمينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات ثم قال تعمللي ( والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ) وقد قدمنا السكلام على الإثم

والفواحش في سورة الأعراف ( وإذا ما غضبوا هم يغفرون ) أى سجيتهم تقتفى الصفح والعفو عن الناس ليس سجيتهم الانتقام من النساس . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وقال ابن أي حاتم حدثنا أبي منتهك حرمات الله وفي حديث آخركان يقول لأحدنا عند المعتبة « ماله تربت يمينه » وقال ابن أي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهم قال كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا . وقوله عز وجسل ( والدين استجابوا لربهم ) أى اتبعوا رسمه وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره ( وأقاموا السلاة ) وهي أعظم العبادات لله عز وجل ( وأمرهم شدوري بينهم ) أى لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كما قال تبارك وتعالى ( وشاورهم في الأمر ) الآية وفسدنا كان يركني يشاورهم في الحروب وعوها ليطيب بذلك قلوبهم وهكذا لما حضرت همر بن الخطاب رضى الله عنه الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شوري في ستة نفر وهم عنمان وعلى وطلحة والزبير وسعدوعبدالرحمن رضى الله عنهم فاجتمع رأى الصحابة كلهم رضى الله عنهم طي تقديم عنمان عليهم رضى الله عنهم ( ومما رزقناهم بنفقون ) وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إلهم منهم فالأقرب

وقوله عز وجل ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ) أى فيهم قوة الانتصار بمن ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين بل يقدرون على الانتقام بمن بغى عليهم وإن كانوا مع هدا إذا قدروا عفواكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لاخوته ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ) مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه وكما عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعم فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام وكذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن غورث بن الحارث الذي أراد الفتك به حسين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ عليه وهو في يده مصلتا فانهره فوضعه من يده وأخد الفتك به حسين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ عليه وهو في يده مصلتا فانهره فوضعه من يده وأخد غفا صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه السلام ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه عفا صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه السلام ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه وكذلك عفوه عليه عن المرأة البهودية وهي زينب أخت مرحب البهودي الحيرى الذي قتله محمود بن سلمة القي صن الذراع يوم خير و فأخبره الدراع بذلك فدعاها فاعترفت فقال عليه والسلام ولكن لما ماتمنه بشر بن البراءرضي إن كنت نبيا لم يضرك وإن لم تكن نبياً استرحنا منك فأطلقها عليه الصلاة والسلام ولكن لما ماتمنه بشر بن البراءر منى الله عنها قتلها به والأحديث والآثار في هذا كثيرة جدا والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ وَجَزَاؤُا سَلِينَةَ سَلِينَةَ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ قَأَجُرُهُ كَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ \* وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ النَّهُ الْمُورِ ﴾ أَنْ اللهُ عَذَابُ أَلِيمٌ \* وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنْ اللهِ لَيْ اللهِ عَزْمِ اللهُ مُورِ ﴾

قوله تبارك وتعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها) كقوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) وكقوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) الآية فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله جل وعلا ( والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ) ولهذا قال ههنا ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )أى لايضيع ذلك عند الله كما صح ذلك في الحديث «ومازادالله تعالى عبدابه فو إلاعزا» وقوله تعالى ( إنه لا يحب الظالمين ) أى المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة ثم قال جلوعلا (ولمن انتصر بعدظلمه فأولئكما عليهم من سبيل ) أى ليس عليهم جناح في الانتصار بمن ظلمهم قال ابن جرير حدثنا محد بن عبدالله بن بن يع حدثنا معاذبن معاذ حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار في قوله تعالى ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) فحدثن على بن زيد بن جدعان عن أم محدامر أة أبيه قال

ابن عون : زعموا أنهاكانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت : قالت أم المؤمنين رضى الله عنها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بيده شيئا فلم يفطن لهما فقلت بيده حتى فطنته لهما فأمسك وأقبلت زينب رضى الله عنهما تفحم لعمائشة رضى الله عنهما فنهاها فأبت أن تنتهى ، فقال لعائشه رضى الله عنها ﴿ سبها ﴾ فسبتها فغلبتها وانطلقت زينب رضى الله عنها فأتت عليا رضى الله عنه فقالت إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم فجاءت فاطمة رضى الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم لها ﴿ إنها حبة أبيك ورب الكعبة » فانصرفت وقالت لعلى رضى الله عنه إنى قلت له صلىالله عليه وسلمكذا وكذا فقال لى كذاوكذا قال وجاء على إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في ذلك هكذا أوردهذا السياق ، وعلى من زيد بن جدعان يأتى في رواياته بالمنكرات غالبا وهذا فيه نكارة ، والصحيح خلاف هذا السياق كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث خالدبن سلمة الفأفاء عن عبد الله الهي عن عروة قال:قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتى دخلت علىزينب بغير إذن وهيغضي ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم:حسبك إذا قلبت لك ابنة أى بكر درعها ثم أقبلت على فأعرضت عنها حتى قال الذي صلى الله عليه وسلم « دونك فانتصرى » فأقبلت عليهاحتي رأيت ريقها قد يبس في فمها ماترد على شيئا فرأيت الذي صلَّى الله عليه وسلم يته لمل وجهه وهذا لفظ النسائي. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو غسان حدثنا أبو الأحوص عرث أبى حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من دعا على من ظلمه فقد انتصر » ورواه الترمذي منحديث أبي الأحوص عن أبي حمزة واسمه ميمون تم قال لانعرفه إلا من حديثه ، وقد تحكم فيه من قبل حفظه . وقوله عز وجلُّ ( إنما السبيل ) أي إنما الحرج والعنت ( على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق) أى يبدءونالناس بالظلم كما جاء فىالحديث الصحيح « المستبان ماقالا، فعلى البادىء مالميعتد المظاوم » (أو لئك لهم عذاب ألم ) أى شديدموجع . قال أبو بكر بن أنى شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد حدثنا عبَّان الشحام حدثنا محمد بنواسع قال قدمت مكة فإذا على الحندق قنطرة فأخذت فانظلق بي إلى مروان بنالمهلب وهو أمير على البصرة فقالماحاجتك ياأً با عبدالله ، قلت حاجق ان استطعتأن تكونكما كان أخو بني عدى ، قال ومن أخو بني عدى ، قال العلاء بنزياد استعمل صديقًا له مرة على عمل فكنب إليه أما بعدفإن استطعت أن لاتبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء السلمين وأموالهم فانك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل ( إنما السبيل طى الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم )فقال مروان صدق والله ونصح ثم قالماحاجتك ياأبا عبدالله ، قلت حاجتي أن تلحقني بأهلي قال نعم . رواه ابن أبي حاتم ، ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح ( ولمن صبر وغفر ) أى صبر على الأذى وســتر السيئة ( إن ذلك لمن عزم الامور ) قال سعيد بن جبير يعني لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بها أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحيدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حمدثنا مصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال ممعت الفضيل بن عياض يقول إذا أتاك رجل يشكوا إليك رجلا فقل ياأخي اعف عنه فان العفو أقرب للتقوى فان قال لايحتمل قلي العفو ولكن أنتصركما أمرنى الله عز وجل فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو فانه باب واسم فانه من عفسا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل وصاحب الانتصار يقلب الأمور . وقال الإمام أحمد حدثنا محى يعني ابن سعيد القطان عن ابن عجلان حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا شتم أبًّا تبكر رضي الله عنه والني صلى الله عليمه وسلم جالس فجمــل النبي صلى الله عليه وســلم يعجب ويتبسم فلمــا أكثر رد عليمه بعض قوله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه أبو بكر رضى الله عنه فقال يارسول الله إنه كاري يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليمه بعض قوله غضبت وقمت قال ﴿ إنه كان معمك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان ــ ثم قال ــ ياأ با بكر ثلات كلمن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها

لله إلا أعزه الله تعالى بها ونصره ، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صله إلا زاده الله بهاكثرة ، وما فتح رجل باب مسئلة يريد بهاكثرة الأعلى بن حماد عن سفيان بن باب مسئلة يريد بهاكثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة » وكذا رواه أبو داود عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيبى كلاهما عن محمد بن عجلان ورواه من طريق الليث عن سعيد المقبرى عن بشير بن الحمرد عن سعيد بن المسيب مرسلا وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى وهو مناسب للصديق رضى الله عنه

﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدْ مَن سبيل \* وَتَرَبُهُم يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفِ خَنِي وَقَالَ الذِينَ عَامَنُوا إِنَّ النَّلِينَ اللَّهِينَ فِي عَذَابٍ مُّ قَيْمٍ \* وَمَا كَانَ لَمُم مِّن أُولِياءَ الظَّلِينَ فِي عَذَابٍ مُّقَيْمٍ \* وَمَا كَانَ لَمُم مِّن أُولِياءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللهِ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَعَالَهُ مِن سَيبِل ﴾

يقول تعالى عبرا عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كان ولا رادله ومالم يشأ لم يكن فلاموجد له وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادى له كا قال عز وجل ( ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ) ثم قال عز وجل عبرا عن الظالمين وهم الشركون الله ( لمارأوا العذاب )أى يوم القيامة عنوا الرجعة إلى الدنيا ( يقولون هل إلى مرادمن سبيل) كا قال جل وعلا ( ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين به بل بدالهم ما كانوا يفنون من قبل ولو ردوا لعادو المانهوا عنه وإنهم لكاذبون ) وقوله عزوجل ( وتراهم يعرضون عليها ) أى على النار ( خاشعين من الغل ) أى الذى قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى (ينظرون من طرف عليها ) أى على النار ( خاشعين من الغل ) أى الذى قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى (ينظرون من طرف فى نفوسهم أجارنا الله من ذلك ( وقال الذين آمنوا ) أى يقولون يوم القيامة ( إن الحاسرين ) أى الحسار الأكبر ( الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم ( ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ) أى دائم سرمدى وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقوله تعالى ( وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ) أى ينقذونهم أبدى لاخروج لهم منها ولا عيد لهم عنها وقوله تعالى ( وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ) أى ينقذونهم أبدى لاخروج لهم منها ولا عيد لهم عنها وقوله تعالى ( وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ) أى ينقذونهم أمن العذاب والنكال ( ومن يضلل الله فميا له من سبيل ) أى ليس له خلاص

﴿ اُسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِي بَوْمُ لاَّ مَرَدٌ لَهُ مِنَ اللهِ مَالَكُمُ مِّن مَّلْجاً يَوْمَثِذِ وَمَالَكُمُ مِّن أَللهِ مَالَكُمُ مِّن مَّلْجاً يَوْمَثِذِ وَمَالَكُمُ مِّن أَللهِ مَالَكُمُ مِن مَّلْجاً لِوَمَالَكُمُ مِنْ اللهِ مَالَكُمُ مِنْ اللهِ اللهِ مَالَكُمُ وَإِنّا إِذَا أَذَفْنَا الإِنسَنَ مِنّا رَحْمَةً مَلِيدٍ \* فَإِنْ أَكْلِيمِ مَا فَإِنْ الإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾ وَإِنّا لَهُ مِنْهُمْ سَلِّينَةٌ مَا قَدِّمَت أَيْدِيمِ مَ فَإِنَّ الإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾

لما ذكر تعالى مايكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر بالاستعداد له فقال (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) أى إذا أمر بكونه فانه كلمح البصر يكون وليس لهدافع ولا مانع . وقوله عز وجل ( مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير ) أى ليس لكم حسن تتحسنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته فلا ملجأ منه إلا الله ( يقول الانسان يومئذ أين الفر \* كلا لاوزر \* إلى ربك يومئذ الستقر ) وقوله تعالى ( فان أعرضوا ) يعنى الشركين ( فما أرسلناك عليهم حفيظا ) أى لست عليهم بمصيطر، وقال عز وجل ( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ) وقال تعالى ( فانما عليك إلا البلاغ ) أى إنما من يشاء ) وقال تعالى ( فانما عليك البلاغ ) أى إنما

كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم ثم قال تبارك وتعالى ( وإنا إذا أذقا الإنسان منارحمة فرح بها ) أى إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك ( وإن تصبهم ) يعنى الناس ( سيئة ) أى جدب ونقمة وبلاء وشدة ( فان الإنسان كفور ) أى يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة فان أصابته نعمة أشر وبطر وان أصابته محنة يئس وقنط كما قال رسول الله به النساء « يا معشر النساء تصدقن فانى رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت امرأة ولم يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط » وهذا حال أكثر النساء إلا من هداه الله تعالى وألهمه رشده وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالمؤمن كما قال بالتهم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن »

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْاتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْلَقُ مَا يَشَآه يَهَبُ لِمَن يَشَآه إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآه ٱلذَّ كُورَ \* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّنَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآه عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾

غبر تمالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والتصرف فيهما وأنه ما شاء كانومالم يشألم يكنوأنه يعطى من يشاء ويمنع من يشاء ولا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع وأنه يخلق ما يشاء ( يهب لمن يشاء إناثا ) أى يرزقه البنات فقط قال البغوى ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام لم يوله له أنى (أويزوجهم ذكرانا وإناثا ) أى ويعطى لمن يشاء من الناس الزوجين الله كر والأثى أى من هذا وهسذا، قال البغوى كمحمد على الله عليه وسلم ( ويجعل من يشاء عقما ) أى لا يوله له قال البغوى كيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ، فجعل الناس أربعه أقسام منهم من يعطيه البنات ومنهم من يعطيه البنين ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيا لا نسل له ولا وله له ( إنه علم ) أى بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام ( قدير ) أى على من يشاء من تفاوت الناس فى ذلك ، وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ( ولنجعله آية الناس ) أى دلالة لهم على قدرته تمالى و تقدس حيث خلق الحلق على أربعة أقسام فكدم عليه السلام علوقة من تراب لا من ذكر ولا أثى ، وحواء عليها السلام علوقة من ذكر بلا عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام . ولهسذا قال تعالى ( ولنجعله آية الناس ) فهذا القام فى الآباء والقام الأول فى عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام . ولهسذا قال تعالى ( ولنجعله آية الناس ) فهذا القام فى الآباء والقام الأول فى الأبناء وكل منهما أربعة أقسام فسبحان العلم القدير

﴿ وَمَا كَانَ لِلبَشَرِ أَن مُكِلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْ مِن وَرَآئَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ بِهِ مَا بَشَاءِ إِنَّهُ عَلِيْ حَكِيمٍ \* وَكَذَلِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّن أَمْرِ نَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن إِنَّهُ عَلِيْ حَكِيمٍ \* وَكَذَلِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّن أَمْرِ نَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَمَلَنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاه مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِمَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* مِمَرَاطِ اللهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ﴾

هذه مقامات الوحى بالنسبة إلى جناب الله عز وجل وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف فى روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل كاجاء فى صحيح ابن حبان عن رسول الله بالله أنه قال ﴿ إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا لن تموت حق تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ﴾ وقوله تعالى (أو من وراء حجاب ) كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام فانه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها

وفى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضى الله عنهما « ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا » كذا جاء فى الحديث وكان قد قتل يوم أحد ولكن هذا فى عالم البرزخ والآية إنما هى فى الدار الدنيا وقوله عز وجل (أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ) كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والصلام ( إنه على حكم ) فهو على عليم خبير حكم وقوله عز وجل ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) يعنى القرآن ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) أى على التفصيل الذى شرع لك فى القرآن ( ولكن جعلناه ) أى القرآن ( نور انهدى به من نشاء من عبادنا ) كقوله تعالى ( قل هو للذين آمنواهدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقروهو عايم عمى ) الآية وقوله تعالى ( وإنك ) أى يا محمد ( لتهدى إلى صراط مستقيم) وهو الحلق القويم ثم فسره بقوله تعالى ( صراط الله ) أى شرعه الذى أمر به الله ( الذى له مافى السموات ومافى الأرض ) أى ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذى لا معقب لحكمه ( ألا إلى الله تصير الأمور ) أى ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذى لا معقب لحكمه ( ألا إلى الله تصير الأمور ) أى ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذى لا معقب لحكمه ( ألا إلى الله تصير الأمور ) أى ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذى لا معقب لحكمه ( ألا إلى الله تصير الأمور ) أى ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذى لا معقب لحكمه ( ألا إلى الله تصير الأمور ) أى ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذى لا معقب لحكمه ( ألا إلى الله تصير الأمور ) أى ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذى لا معقب الحكون علوا كبراً

﴿ تفسير سورة الزخرف وهي مكية ﴾ ﴿ بِشَمِ اللهِ الرُّخْنِ الرُّحِيمِ ﴾

﴿ حَمْ وَٱلْكِتَاٰبِ ٱلْمُبِينِ \* إِنَّا جَمَلْنَهُ قُرْءُ نَا عَرَبِيًا لَّمَلَّكُمْ نَمْقِلُونَ \* وَإِنَّهُ فِي أُمَّ ٱلْكِيَّابِ لَدَيْنَا لَقَالِيَّ حَكِيمٌ \* أَفْنَضْرِبُ عَنْسَكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِ فِينَ \* وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن يَبِي فِي ٱلْأَوَّ لِينَ \* وَمَا كِأْتِيهِم مِّن يَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ بَسْتَهْزِ وَنَ \* فَأَهْلَكُنْنَا أَشَدٌ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّ لِينَ ﴾

يقول تعالى ( حم والسكتاب المبين ) أى البين الواضح الجلى المعانى والألفاظ لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفسيح اللغات للتخاطب بين الناس ولهسذا قال تعسالي ( إنا جعلناه ) أى أنزلناه ( قرآنا عربيا ) أى بلغة العرب فصيحا واضحا ( لعلك تعقلون ) أى تفهمونه وتتدبرونه كما قال عز وجل(بلسان عربي مبين ) وقوله تعالى ( وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكُم ) بين شرفه في الملاً الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهـــل الأرض فقال تعــالى ( وإنه ) أى القرآن ( في أم الكتأب) أي اللوح المحفوظ قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد (لدينا) أي عندنا قاله قتادة وغيره ( لعلَي ) أى ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل قاله قتادة ( حكيم ) أى محسكم برى من اللبس والزيغ . وهذا كله تنبيه علىشرفه وفضله كما قال تبارك وتعالى ( إنه لقرآن كريم \* في كتاب مكنون \* لا يمسه إلا المطهرون \* تنزيل من رب العالمين ) وقال تعالى (كلاإنها تذكرة \*فنشاء ذكره \* في صحف مكرمة \* مرفوعة مطهرة \* بأيدى سفرة \*كرام بررة) ولهذا استنبط العلماء رضى الله عنهم من هاتين الآيتين أن المحدث لا يمس المصحف كما ورد به الحديث إن صح لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملاُّ الأعلى ، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى ، لأنه نزل عليهم ، وخطابه متوجه إليهم ، فهم أحقأن يقابلوه بالاكرام والتعظيم ، والانقياد له بالقبول والتسليم ، لقوله تعالى (وإنه فَى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ) وقوله عز وجل ( أفنضرب عنكم الله كر صفحا أن كمنتم قوماً مسرفين ٢ ) اختلف المفسرون في معناها فقيل معناها أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به قاله ابن عباس رضى الله عنهما وأبو صالح ومجاهــد والسدى واختاره ابن جرير ، وقال قتادة في قوله تعــالي ( أفنضرب عنكم الله كر صفحا ٢ ) والله لو أن هذا الفرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمتُه فكرره علمهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك وقول قتادة لطيف المعنى جدا وحاصله أنه يقول في معناه أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الحير وإلى الله كر الحسكيم وهو القرآن وإن كانوا مسرفين معرضين عنه بل أمر به لهتدى به من قدر هدايته وتقوم الحجة على من كتب شقاوته ثم قال جل وعلا مسليا لنبيه على الله عليه وسلم في

تكذيب من كذبه من قومه وآمرا له بالصبر عليهم ( وكم أرسلنا من نبى فى الأولين ) أى فى شيع الأولين ( وما يأتيهم من نبى إلا كانوا به يستهزئون ) أى يكذبونه ويسخرون به . وقوله تبارك وتعالى ( فأهلكنا أشد منهم بطشا ) أى فأهلكنا المكذبين بالرسل وقد كانوا أشد بطشا من هؤلاء المكذبين لك يامحمد كقوله عز وجل ( أقلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة ) والآيات فى ذلك كثيرة جدا . وقوله جل جلاله ( ومضى مثل الأولين ) قال مجاهد: سنتهم . وقال قتادة : عقوبتهم . وقال غيرهما : عبرتهم أى جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم كقوله تعالى فى آخر هذه السورة ( فجلناهم سلفاو مثلا للا خرين ) وكقوله جلت عظمته ( سنة الله التي قد خلت فى عباده ) وقال عز وجل ( ولن تجد لسنة الله تبديلا )

يقول تعالى ولأن سألت يامحمد هؤلاء المسركين بالله العابدين معه غيره ( من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن خلقهن العزيز العلم ) أي ليعترفن بأن الحالق لذلك هو الله وحده لا شريك له وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد ثم قال تعالى ( الذي جعل لكم الأرض مهدا ) أي فراشا قرارا ثابتة تسيرون علما وتقومون وتنامون وتنصرفون مع أنها مخلوقة على تيار الماء لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا ( وجعل لكرفها سبلا) أي طرقا بين الجبال والأودية ( لعلكم تهدون ) أي في سيركم من بلد إلى بلد ، وقطر إلى قطر، وإقليم إلى إقليم ( والذي نزل من السماء ماء بقدر ) أي بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم . وقوله تبارك وتعالى ( فأنشرنا به بلدة ميتا ) أي أرضا ميتة فلما جاءها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ،ثم نبه تعالى باحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتها ففال (كذلك تخرجون ) . ثم قال عزوجل ( والذي خلق الأزواج كلها ) أي مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير ذلك . ومن المحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها ( وجعل لكم من الفلك ) أى السفن ( والأنعام ما تركبون ) أى ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورها ولهـذا قال جل وعلا ( لتستووا على ظهوره ) أي لتستووا متمكنين مرتفقين ( على ظهوره ) أي على ظهور هــذا الجنس ( ثم تذكروا نعمة ربكم ) أى فها سخر لكم ( إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخرلنا هذا وماكنا له مقرنين ) أي مقاومين ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والسدى وابن زيد : مقرنين أي أمطيقين ( وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) أي لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر وهذا من بابالتنبيه بسيرالدنيا طي سيرالآخرة كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى ( وتزودوا فإن خير الزادالتقوي)و باللباس الدنيوي طي الأخروي في قوله تعالى ( وريشا ولباس النقوى ذلك خير )

﴿ ذَكُرُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ عَنْدُ رَكُوبِ الدَّابِهِ ﴾

﴿ حديث أمير المؤمنين على بن أبي طالب﴾ رضى الله عنه قال الإمام حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق

عن على بن ربيعة قال رأيت عليا رضي الله عنه أتى بدابة فلسا وضع رجله في الركاب قال باسم الله فلما استوى عنبها قال الحمد لله ( سبحان الذي سخر لما هذا وما كنا له مقرنين ﴿ وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) ثم حمد الله تعالى ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفرلي ثم ضحك فقلت له مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ فقال رضى الله عنه رأيت رسول الله عَلِيكِم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت م ضحكت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم و يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال رب اغفرلى ويقول علم عبدى أنه لا يغفر الدنوب غیری ، وهکذا رواه أبو داود والترمذی والنسائی من حدیث أبی الأحوس زاد النسائی ومنصور عن أبي إسحاق السبعي عن طي بن ربيعة الأسدى الوالبي به وقال الترمذي : حسن صحيح ، وقد قال عبدالرحمن بن مهدى عن شعبة قلت لأى إسحاق السبيعي ممن ممعت هذا الحديث ؟ قال: من يونس بن خباب فلقيت يونس بن خباب فقلت ممن معنه ؟ فقال من رجل معه من على بن ربيعة ورواه بعضهم عن يونس بن خباب عن شقيق بن عقبة الأسدى عن على بن ربيعة الوابى به ﴿ حديث عبد الله بن عباس﴾ وضى الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن عبدالله عن على بن أبى طلحة عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : إن رسول الله عليها أردفه على دابته فلما استوى علمها كبر رسول الله عليه أقبل عليه فقال « ما من الله واحدة ثم استلقى عليه وضحك ثم أقبل عليه فقال « ما من امرىء مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عزوجل عليه فضحك إليه كما ضمحكت إليك » تفردبه أحمد ﴿ حديث عبد الله بن عمر ﴾ رضى الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن على بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : إن النبي عَلَيْتُ كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون \_ ثم يقول \_ اللهم إنى أسألك في سفرى هــذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا السفر واطولنا البعيد ، اللهم أنت الصاحب في السفر والحليفة في الأهل ، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا ﴾ وكان صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى أهله قال ﴿ آيبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون ﴾ وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى من حديث ابن جريج والترمذي من حديث حماد بن سلمة كلاهما عن أبي الزبير به ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عجد بن إسحاق عن محمد بن إبراهم عن عمرو بن الحسكم بن ثوبان عن أبي لاس الحزاعي قال حملنا رسول الله مَرْكِيُّ على إبل من إبل الصدقة إلى الحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَامَنَ بِعِيرَ إِلَّا فِي دَرُوتِهِ شَيْطَانَ فَاذَكُرُوا اسْمَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا رَكَبْتَمُوهَا كَمَا آمَرَكُمْ ثُمَ امْتَهِنُوهَا لأَنْفُسُكُمْ فَأَنْمُكُمْ عُلَمُ اللَّهُ عزوجل ﴾ أبو لاس اممه محمد بن الأسود بن خلف ﴿ حديث آخر ﴾ في معناه قال أحمد حدثنا عتاب أخبرنا عبد الله ح وعلى بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعنى ابن المبارك أخبرنا أسامة بن زيد أخبرنى محمد بن حمزة أنه ممع أباه يقول ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسميرا الله عزوجل ثم لاتقصروا عن

﴿ وَجَمَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مَّبِينٌ \* أَم اتَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلُكُم بِالْبَنِينَ وَهُوَ كَظِيمٌ \* أَوْ مَن يُذَهُّوا فِي الْجَلْيَةِ وَهُوَ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰ مِمَّلًا ظُلَّ وَجُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ \* أَوْ مَن يُدَهُّوا فِي الْجَلْيَةِ وَهُو وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بَعَلَا الْمَلْئِكَةَ اللَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَٰ إِنَّا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُعَلَّقُ الْمَلْمِ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ ويَسْتَلُونَ \* وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰ مَا عَبَدْنَهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن الشركين فيا افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله تعالى كما ذكر

الله عز وجل عنهم فى سورة الأنعام فى قوله تبارك وتعالى ( وجعاوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هـذا لله بزعمهم وهذا لشركائها فماكان لشركائهم فلايصل إلى الله وماكان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما محكمون) وكذلك جعاوا له من قسمى البنات والبنين أخسهما وأردأهما وهو البنات كما قال تعالى ( ألكم الله كر ولهم الأنى \*تلك إذا قسمة ضيرى) وقال جل وعلا ههنا ( وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين ) ثم قال جل وعلا ( أم انخذ محما يخلق بنات وأصفا كم بالبنين ؟ ) وهذا إنكار عليهم غاية الانكار . ثم ذكر بمام الانكار فقال جلت عظمته ( وإذا بشر أحدهم بحما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظم ) أى إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه قد من البنات بأنف من ذلك غاية الأنفة وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به ويتوارى من القوم من خجله من ذلك يقول تبارك وتعالى أن المن أنه ونا أنه ون أنتم من ذلك وتنسبونه إلى الله عز وجل ، ثم قال سبحانه وتعالى ( أو من ينشأ فى الحلية وهوفى الحصام غير مبين ) أى المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلى منذ تكون طفلة وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هى عاجزة عية أو من يكون هكذا ينسب إلى جنب الله العظم ، فالأثى ناقصة الظاهر والباطن فى الصورة والمعنى فيكمل نقص فاهم وصورتها بلبس الحلى وما في معناه ليجبر ما فها من نقص كما قال بعض شعراء العرب

وما الحلى إلا زينة من نقيصة \* يتمهمن حسن إذا الحسن قصرا وأما إذا كان الجمال موفرا \* كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا

وأما نقص معناهافا بهاضيفة عاجزة عن الانتصار عندالا نتصار لا عبارة لحاولاً همة كما قال بعض العرب وقد بشر ينت ماهى بنعم الولد نصرها بكاء ، و برها سرقة ، وقوله تبارك و تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائا) أى اعتقدوا فيهم ذلك فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك فقال (أشهدوا خلقهم )أى شاهدوه وقد خلقهم الله إناثا ( ستكتب شهادتهم) أى بذلك فلا فأن عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله فانه عالم بذلك وهو يقرر تا عليه فجمعوا بين أنواع كثيرة من الحطأ ﴿ أحدها ﴾ جعلهم أنه تعالى وله ا ، تعالى و تقدس و تنزه عن ذلك علوا كبيرا ﴿ الثانى ﴾ دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ﴿ الثالث ﴾ عبادتهم مع ذلك كله بلادليل و لا إذن من الله عز وجل بل بمجرد الآراء والأهواء والتقليد للاسلاف والكبراء والآباء والحبط في الجاهلية الجهلاء ﴿ الرابع ﴾ احتجاجهم بتقديره على ذلك قدرا وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرا فانه تعالى قد أنكر نلك عليهم أشد الانكار فانه منذ بمثالوسل وأنزل الكتبيامر بعبادته وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه نلك عليم أشد الانكار فانه منذ بمثالوسل وأنزل الكتبيامر بعبادته وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) وقال عز وجل (واسأل من أرصانا من قبلك من رسلنا أعلى من دون الرحمن آلمة يعبدون) وقال جل وعلا في هذه الآية بعد أن ذكر حجهم هذه (ما لهم بذلك من علم) وسعة ما قالوه واحتجوا به (إن هم إلا نجرصون) أى يكذبون ويتقولون ، وقال مجاهد في قوله تعالى (مالهم بذلك من علم) من علم ان هم إلا غرصون) بعني ما يعلمون قدرة الله تبارك و يتعالى على ذلك

﴿ أَمْ ءَا تَدِينَهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ \* بَلْ قَالُواۤ إِنَّا وَجَدْنَا ءَا بَاءَنَا عَلَىٓ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٓ ءَا ثَلِيمِ مُمُّتَدُونَ \* وَكَذَٰ لِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةً مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُثْرَ فُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَا بَاءَنَا عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَا بَاءَ كُمْ قَالُواۤ إِنَّا عَلَىٰ أَمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ ءَا تَرْهِم مُّ تُعْتَدُونَ \* قَلَ أُولُو جِنْتُكُم بِأَهْدَىٰ عِمَّا وَجَدَثُمْ عَلَيْهِ عَا بَاءَ كُمْ قَالُوآ إِنَّا بِمَا كُولَ إِنَّا عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمَا مُنْ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَواۤ إِنَّا عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا يَعْتِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَ

يقول تعالى منكرا على الشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة ( أم آتيناهم كتابا من قبله ) أى من قبل من قبل شركهم ( فهم به مستمسكون ) أى فها هم فيه أى ليس الأمر كذلك كقوله عز وجل (أم أنزلنا عليهم سلطانافهو يتكام بما كانوا به يشركون ) أى لم يكن ذلك . ثم قال تعالى ( بل قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) أى ليس لهم مستند فها هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة والرادبها الدين ههنا وفي قوله تبارك وتعالى ( إن هندامتكم أمة واحدة)وقولهم (واناعلى آثارهم ) أى وراءهم ( مهتدون ) دعوى منهم بلا دليل . ثم بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة الرسك تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم (كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون \* أتواصوا به بل هم قوم طاغون ) وهكذا قال ههنا ( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون ) ثم قال عز وجل ( قل ) أى يا محمد لهؤلاه المشركين ( أو لو جثتم بأهدى محا وحدتم عليه آباء كم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ) أى ولو علموا وتيقنوا صحة ما جثتهم به لما انقادوا الدلك لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله . قال الله تعالى ( فانتقمنامنهم ) أى من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كافصله تبارك وتعالى في قصصهم ( فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ) أى كيف بادوا وهلكوا وكيف بجى اللهالمؤمنين

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَ آلَا مُمَّا نَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُ دِينٍ \* وَجَعَلَهَا كَلِيةً بَاهُمْ حَتَى إِذَا جَآءَهُمُ اَعْلَقُ وَرَسُولُ مَبْيِنَ \* وَلَمَّا جَآهُمُ الْفَيْ وَرَسُولُ مَبْيِنَ \* وَلَمَّا جَآهُمُ الْفَيْ وَاللَّهُ وَاللَ

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذى تنتسب إليه وريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادة الله وثان فقال إننى براء مما تعبدون إلا الذى فطر في فا نهسيه دين بهو وجعلها كلة باقية في عقبه ) أى هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلاالله أى جعلها دائمة في ذريته يقتدى به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام (لعلهم يرجعون) أى إليها قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرهم في قوله عز وجل ( وجعلها كلمة باقية في عقبه ) يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها . وروى نحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما . وقال ابن زيد كلمة الإسلام وهو يرجع إلى ما قاله الجاعة ثم قال جل وعلا ( بل متعت هؤلاء ) يعني الشركين ( وآباءهم ) أى فتطاول عليهم العمر في ضلالهم ( حتى جاءهم الحق ورسول مبين ) أى بين الرسالة والندارة ( ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ) أى كابروه وعاندو ودفعوا بالصدور والراح كفرا وحسدا وبنيا ( وقالوا ) أى كالمترضين على الذى أنزله تعالى و تقدس ( لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة والطائف قاله ابن عباس رضى الله عنهما وعكرمة و عجد بن كعب القرظى وقتادة والسدى وابن زيد وقدذ كر

غيروا حد منهم أنهم أرادوا بذلك الوليد بن الغيرة وعروة بن مسعود الثقفي . وقال مالك عن زيد بن أسلم والضحاك والسدى يعنون الوليد بن النعيرة ومسعود بن عمرو الثقفي . وعن مجاهديعنون عمير بن عمروبن مسعودالثقني وعنه أيضا أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما جبارا منجبا برة قريش وعنه رضى الله عنهما أنهم يعنون ألوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي وعن مجاهديعنون عتبة بنر بيعة بمكة وابن عبدياليل بالطائف وقال السدى عنوا بذلك الوليد بن المغيرة وكنانة بن عمرو بن عمير الثقفي والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان . قال الله تبارك وتعالى واداً عليهم في هذا الاعتراض ( أهم يقسمون رحمة ربك ؛ )أى ليس الأمرمر دودا إليهم بل إلى الله عز وجل والله أعلم حيث يجعل رسالاته فانه لا ينزلها إلا على أزكى الحلق قلبا ونفساً وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا ثم قال عزوجل مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فها أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة فقال ( عن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ) الآية . وقوله جلت عظمته (ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) قيل معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لا حتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا قاله السدى وغيره وقال قتادة والضحاك ليملك بعضهم بعضا وهو راجع إلى الأولى . ثم قال عزوجل(ورحمة بك خيرىما مجمعون)أى رحمة الله بخلقه خيرلهم مما بإيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا ثم قال سبحانه وتعالى ( ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة)أى لولا أن يعتقدكثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال.هذامعني قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدى وغيرهم ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ) أىسلالم ودرجا من فضة . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى وابن زيدوغيرهم (عليها يظهرون)أى يصعدون ولبيوتهم أبوابا أى أغلاقا على أبو ابهم (وسرر اعلمها يتكثون ) أى جميع ذلك يكون فضة ( وزخرفا) أى وذهبا . قاله ابن عباس وقتادة والسدى وابن زيد. ثم قال تبارك وتعالى ( وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ) أى انما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى أي يعجل لهم بحسانهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها كما وردبه الحديث الصحيح. وورد في حديث آخر ﴿ لُو أَنْ الدُّنيا تَرْنَ عَنْدَاللَّهُ جِنَاحَ بِعُوضَة ما سقى منها كافرا شرَبة ماء ﴾ أسنده البغوى من رواية زكريا بن منظور عن أبى حازم عن سهل بنسعدرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن الذي مَا الله ﴿ لُو عَدَلَتَ الدُنيا عَنْدَ الله جَنَاحِ بَعُوضَةً مَا أُعْطَى كَافِرا مِنْهَا شَيْئًا ﴾ ثم قال سبحانه وتعالى ( والآخرة عند ربك للمتقين ) أى هي لهم خاصه لا يشاركهم فيها أحد غيرهم ولهذا لما قال عمر بن الخطاب رصني الله عنه لرسول الله مَالِقَةٍ حين صعد إليه في تلك الشربة لما آلي صلى الله عليه وسلم من نسائه فرآه على رمال حصير قد أثر بجنبه فابتدرت عيناه بالبكاء وقال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر فها هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه وكان رسول الله مَا الله عليه وسلم و أوفي على أنت يا ابن الحطاب ، ثم قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أُولِنْكُ قُومُ عَجِلْتُ لَمُم طَبِياتهم في حياتهم اللدنيا » وفي رواية ﴿ أَمَا تَرْضِي أَنْ تَكُونُ لِهُمُ الدُّنيا ولنَّا الآخرة ﴾ . وفي الصحيحين أيضا وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا تشربوا في آنية الدهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الله نيا ولنا في الآخرة » وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتها كما روى الترمذي وابن ما جه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله مِنْ إِلَيْ « لوكانت الدنيا تزن عند الله جناج بعوضة ما سقى منها كافر ا شربة ماءأ بدا » قال الترمذي حسن صحيح

﴿ وَمَن يَمْشُ عَن ذِ سُرِ ٱلرَّحَنِ نُنيَّضْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصَدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَنَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِ قَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينَ ﴿ وَلَن يَنَفَعَلَمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْمَذَابِ مُشْتَرِكُونَ \* أَفَأَنتَ نُسْمِعُ الشَّمِ أَوْ تَهْدِى الْمُمْ وَمَن كَانَ فِي ضَلَلِ مُبِينِ \* فَإِمَّا نَلْمُمْ أَوْ تَهْدِي الْمُمْ وَمَن كَانَ فِي ضَلَلِ مُبِينِ \* فَإِمَّا نَدْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ أَوْ نُرِينَكَ الَّذِي وَعَدْ نَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ \* فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِي نَدْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنتَقِمٍ \* وَإِنَّهُ لَذِي كُرْ لِكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ \* وَسُثَلُ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِنَّكُ عَلَى مِتَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* وَإِنَّهُ لَذِي كُرْ لِكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ \* وَسُثَلُ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِنَّا عَلَيْهِ مُنْ مُن وَاللَّهُ مِن مُونِ الرَّحْمَٰ وَالْهَ بُعْبَدُونَ ﴾

يقول تعالى ( ومن يعش ) أى يتعامى ويتغافل ويعرض ( عن ذكر الرحمن ) والعشا في العين ضعف بصرهاوالمراد همنا عشا البصيرة ( نقيض له شيطانافهو له قرين كقوله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ) الآية وكقوله ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وكقوله جل جلاله ( وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أمديهم وما خلفهم ) الآية ولهذا قال تبارك وتعالى همنا ( وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون \* حتى إذاً جاءنا ) أي هـــذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله و بهديه إلى صراط الجحم . فإذا وافى الله عز وجل يوم القيامه يتبرم بالشيطان الدى وكل به ( قال ياليت بيني وبينك بعد الشرقين فبئس القرين ) وقرأ بعضهم ( حتى إذاجا آنا ) يعني القرين والقارن . قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سعيد الجريري قال : بلغنا أن السكافر إذا بعث من قبر. يوم القيامة شفع يده شيطان فلم يفارقة حتى يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار فذلك حين يقول ( ياليت بيني وبينك بعدالمشرقين فبتس القرين ) والرَّاد بالشرقين هاهنا هو ما بين الشرق والغرب . وإنَّما استعمل هاهنا تغليبا كايقال:القمرانوالعمران والأبوان . قاله ابن جرير وغيره . ثم قال تعالى ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العداب مشتركون ) أى لايغنى عنكم اجهاعكم في النار واشتراككم في العذاب الألم وقوله جلت عظمته ( أفأنت تسمع العم أوتهدى العمي ومن كان فى منلالْ مبين . ) أى ليس ذلك إليك إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم ولكنَّ الله يهدى من يشاء ويضلمن يشاء وهو الحسيم العدل في ذلك . ثم قال تعالى ( فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون ) أى لابد أن ننتقم منهم ونعاقهم ولوذهبت أنت ( أونرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون ) أي نحن قادرون على هسذا وعلى هذا ولم يقبض الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقر عينه من أعداثه وحكمه في نواصهم .وملكه ما تضمنته صياصهم هذا معني قول السدى واختاره ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأطيحدثنا أبو ثور عن معمر قال تلا قتادة (فاماندهبن بك فانامنهم منتقمون ) فقال ذهب النبي عَلِيلَةٍ وبقيت النقمة ولن يرى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته شيئا يكرهه حى مض ولم يكن ني قط إلا وقد رأى العقوبة في أمنه إلا نبيكم مِثْلِيِّةٍ . قال وذكر لنا أن رسول الله مَثْلِيِّةٍ أرى ما يسيب أمنه من بعده فمار ثمي ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله عزوجلوذكرمن رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوم ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك أيضا وفي الحديث«النجوم أمنة السهاءفإذا ذهبت النجوم أنىالسهاءما توعد وأنا أمنة لأصحابي فاذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ﴾ ثم قال عزوجل ( فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صر اط مستقم ) أى خذ بالقرآن المنزل على قلبك فانه هو الحق وما يهدى إليه هو الحق المفضى إلى صراط الله المستقم الموصل إلى جنات النعم والحير الدائم المقم . ثم قال جل جلاله ( وإنه الدكر لك ولقومك ) قيل معناه لشرف الك ولقومك قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وعجاهد وقتادة والسدى وابن زيد واختاره ابن جرير ولم يحك سواه وأور د الترمذي ههنا حديث الزهري عن محسد بن جبير بن مطعم عن معاوية رضي الله عنه قال معت رسول الله مالية يفول ﴿ إِنْ هَذَا الْأَمْرُ فِي قَرِيشُ لَا يَنَازَعُهُمْ فَيَهُ أَحَدُ إِلَّا أَكْبُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى وجههُ مَا أَقَامُوا اللَّهِينَ ﴾ رواه البخارَى ومعناه أنه شرف لهم من حيث انه أنزل بلغتهم فهم أفهم الناس له فينبغي أن يكونوا أقوم النساس به واغملهم بمقتضاء وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الحلص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم وقيل معناه ( وانه لذكر الك ولقومسك ) أى لتمذكير الله ولقومك ، وتخصيصهم بالذكر لا ينفى من سواهم كقوله تعالى ( لهمد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفسلا تعقسلون ) وكقوله تبدارك وتعسالى ( وأنذر عشيرتك الأقسر بين ) ( وسسوف تسئلون ) أى عن هسذا القرآن وكيف كنتم فى العسمل به والاستجسابة له . وقسوله سبحانه وتعسالى ( واسسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلما من دون الرحمن آلهة يعبدون ) أى جميع الرسسل دعوا إلى مادعوت الناس اليه من عبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد كقوله جلت عظمته ( ولقسد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) قال مجاهد فى قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه واسئل الذين أرسلنا اليهم قبلك رسلنا . وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدى عن ابن مسعود رضى الله عنه . وهذا كأنه تفسير الاتلاوة والله أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واسألهم ليلة الإسراء فان الأنبياء عليهم العسلاة والسلام جمعوا له ، واختار ابن جرير الأول والله أعلم

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَا يَلْنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَاِيْهِ فَقَالَ إِنَّىٰ رَسُولُ رَبُّ ٱلْمُلْمَينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِنَا يُتْنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَضَحَكُونَ \* وَمَانُر يهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَخْتِهَا وَأَخَذَنَّهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ \* وَقَالُوا يَاأَيُّهَا ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ \* فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ } يقول تعالى محيرا عن عبده ورسوله موسى عليمه العسلاة والسلام أنه ابتعثه إلى فرعون وملثه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل ، يدعوهم إلى عبادة الله وحدم لاشريك له وينهاهم عن عبادة ماسواه وأنه بعث معه آيات عظاما كيده وعصاه ، وما أرسل معه من الطوفان والجرادوالقمل والضفادع والدم، ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات، ومع هـــذاكله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها وكذبوها وسخروا منها وضحكوا بمن جاءهم بها ( وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها ) ومع هذا مارجموا عن غيهم وضلالهم ، وجهلهم وخبالهم . وكلما جاءتهم آيه من هـذه الآيات يضرعون إلى موسى عليـه السـلاة والسلام ويتلطفون له في العبارة بقـولهم ( ياأيها السـاحر ) أي العـالم قاله ابن جـرير وكان عامـاء زمانهم هم السحرة . ولم يكن السحر في زمانهم مذموما عندهم فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة منهم اليه لاتناسب ذلك وإنما هو تعظيم في زعمهم ففي كل مرة يعدون موسى عليمه السلام إن كشف عنهم هسذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل . وفي كل مرة ينكثون ماعاهدوا عليه وهذا كقوله تبارك وتعالى ( فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانواقوما عرمين \* ولما وقع عليهم الرجز قالوا ياموسي ادع لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن اك ولترسلن معك بني إسرائيل \* فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذاهم ينكثون )

﴿ وَنَادَىٰ فِوْ عَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ أَلَا نَهَلُ تَجْرِى مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِن هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ بَبِينُ \* فَلَوْلاَ أَلْتِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّن هَذَا ٱلَّذِي هُو مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ بَبِينُ \* فَلَوْلاَ أَلْتِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّذُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعنوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحا مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها ( أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار بجرى من تحتى ؟ ) قال قتادة قد كانت لهم جنات وأنهار ١٠-(أفلاتبصرون) أى أفلا ترون ماأنافيه من العظمة والملك يعنى وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء وهذا كقوله تعالى ( فحشر فنادى \* فقال

أنا ركم الأعلى \* فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) وقوله ( أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ) قال السدى يقول بل أنا خر منهذا الذي هو مهن وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن أم هما بمعنى بل ، ويؤيد هذا ماحكاهالفراء عن بعض القراءأنه قرأها (أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ) قال ابن جرير ولو صحت هذه القراءة لكان معناها صحيحا واصحا ولكنها خلاف قراءة الأمصار فانهم قرأوا ( أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ) على الاستفهام [ قلت ]وعلىكل تقدير فأنما يعنى فرعون لعنه الله بذلك أنه خسير من موسى عليه الصلاة والسلام وقسد كذب في قوله هـــذا كذبا بينا واضحا فعليه لعائن الله المتتاعة إلى يوم القيامة . ويعني بقوله مهين كما قال سفيان حقير وقال قتادة والسدى يعني ضعيف وقال ابن جرير يعني لاملك له ولا سلطان ولا مال ( ولا يكاد يبين ) يعني لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عي حصر قال السدى ( لا يكاد يبين ) أى لا يكاد يفهم وقال قتادة والسدى وابن جرير يعني عبي اللسان وقال سفيسان يعني في لسانه شيء من الجمرة حين وضعها في فمه وهو صغير ، وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله كـذب واختلاق وأعـــا حمله على هذا الكفر والعنادوهو ما ينظر إلى موسى عليــه الصلاة والسلام بعين كافرة شقية وقــد كان موسى عليــه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوى الألباب ، وقوله ( مهين ) كذب بل هو الهين الحقير خلقة وخلقا ودينا ، وموسى هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشــد ، وقوله ( ولا يكاد يبين ) افتراء أيضا فابنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من حهة تلك الجمرة فقد سأل الله عز وجــل أن عمل عقــدة من لسانه ليفقهوا قوله وقد استحاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قوله ( قد أوتيت سؤلك ياموسي ) وبتقدير أن يكون قـــد بتي شيء لم يسأل إزالته كما قاله الحسن البصري وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام ، فالأشياء الحلقية التي ليست من فعل العد لايماب بها ولا يذم عليها ، وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدرى هذاو إنماأرادالترويج على رعيته فانهم كانوا جهلة أغبياء وهكذا قوله ( فلولاألق عليه أسورة من ذهب ) وهيما يجعل في الأيدى من الحلي قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة وغير واحد ( أو جاء معه الملائكة مقترنين ) أي يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه، نظر إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السر العنوى الذي هو أظهر مما نظر اليه لوكان يفهم ولهذاقال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه) أى استخف عقولهم فدعاهم إلىالضلالة فاستجابوا له ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) قال الله تعالى( فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ) قال هلى بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما آسفونا أسخطونا، وقال الضحاك عنه أغضبونا وهكذا قال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدى وغسيرهم من المنسرين وقال ابن أي حام حدثنا أي حدثنا عبيد الله بن أخي ابن وهب حدثنا عمى حدثنا ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم التحيي عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله يُطَالِقُهِ قال : ﴿ إِذَا رأيت الله تِبَارِكُ وَتَعَالَى يعطي العبد مايشاء وهو مقيم على معاصيه فأعما ذلك استدراج منه له ، ثم تلا علي ( فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ) وحدثنا أبي حدثنا عبى بن عبد الحميد الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنت عند عبد الله رضى الله عنه فذكر عنده موت الفجأة فقال تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر ثم قرأ رضي الله عنه ( فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ) وقال عمر بن عبد العزيز رضىالله عنه وجدت النقمة مع الغفلة يعنىقوله تبارك وتعالى ( فلما آسفونا انتقمنامنهم فأغرقناهم أجمعين ) وقوله سبحانه وتعالى ( فجعلناهم سلفاومثلا للآخرين )قال أبومجلز سلفًا لمثل من عمل سملهم وقال هو وعجاهد ومثلاأي عبرة لمن بعدهم والله سبحانه وتعالى للوفق الصواب واليمالمرجع والمآب

 الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينَ \* وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى إِالْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِمْتُكُم بِالْحَنْمَةِ وَلِا بَبِّنَ لَكُمْ مَعْنَ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَلْمُونَ \* إِنَّ اللهُ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ كَلْدَا مِرَ لِمْ مُدْتَقِيمٍ \* فَاخْتَلَفَ اللهُ عَلْمُونَ \* إِنَّ اللهُ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ كَلْدَا مِرَ لَمْ مُدْتَقِيمٍ \* فَاخْتَلَفَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَوَيْلٌ لِللهِ اللهُ وَأَطِيمُونِ \* إِنَّ اللهُ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ كَلْمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِمٍ ﴾ الأَخْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِللّهَ لِللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾

يقول تعالى عُبُرا عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل ( ولما ضرب ابن مرم مثلا إذا قومكمنه يسدون ) قال غير واحد عن ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وعكرمة والسدى والضحاك يستحكون أى أعجبوا بذلك ، وقال تنادة: يجزعون ويضحكون . وقال إبراهم النخعي يعرضون وكأن السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة حيث قال : وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بلغني يومامع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فتكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر ابن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم ( إلَــكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لهاواردون ) الآيات : ثم قام رسول الله عليه وأقبل عبد الله بن الزبعرى التميمي حتى جلس فقال الوليد بن الغيرة له : واقه ماقام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد ، وقد زعم محمد أنا وما نعيد من آلهتنا هذه حصب جهنم ، فقال عبدالله بن الزبعرى أما والله لو وجدته لحصمته ، سلوا محمدا أكل مايعبد مندون الله في جهنم مع من عبده ، فنحن نعبد الملائكة والمهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد السيح عيسى بن مريم . فعجب الوليدومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري ورأوا أنه قداحتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله علبه وسلم فقال «كل من أحب أن يعبد من دونالله فهو مع منعبده فانهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته » فأنزل الله عز وجل (إن الذين سبقت لهممنا الحسني أولئك عنها مبعدون) أي عيسي وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الدين مضوا على طاعة الله عز وجل فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله ونزل فيما يذكر من أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بناتالله ( وقالوا آنخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عبادمكرمون) الآيات ونزل فهايذكرمن أمرعيسي عليه الصلاة والسلام وأنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته (ولماضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ) أي يصدون عن أمرك بذلك من قوله . شمذ كرعيسي عليه الصلاة والسلام فقال ( إن هو إلاعبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل \* ولونشاء لجعلنامنكم ملائكة في الأرض مخلفون \* وإنه لعلم الساعة ) أي ماوضع على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الاسقام فكني به دليلا على علمالساعة يقول ( فلاتمترن مهاواتبعون هذا صراط مستقم ) وذكر ابن جرير من رواية العوفي عنابن عباس رضي الله عنهما قوله (ولماضرب ابن مريم مثلا إذاقومك منه يصدون) قال يعنى قريشا لما قيل لهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) إلى آخر الآيات فقالت له قريش فما ابن مريم ؟ قال ﴿ ذاك عبدالله ورسوله ﴾ فقالو اوالله ما يريدهذا إلاأن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم ربا فقال الله عزوجل ( ماضر بوه الله إلاجدلا بلهم قوم خصمون )

وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم بن أى النجود عن أ بى رزين عن أ بي يحيى مولى ابن عقيل الأنسارى قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما : لقد علمت آية من القرآن ماساً لنى عنها رجل قط ولا أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها فيسالوا عنها . قال ثم طفق بحدثنا فلماقام تلاومنا أن لانكون سألناه عنها فقلت أنا لها إذا راح غدا فلماراح الغد قلت يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط فلا تدرى أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها فقلت أخرنى عنها وعن اللآى قرأت قبلها ، قال رضى الله عنه عنم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش هو يامعشر قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مربم علمهما الصلاة والسلام وما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان

نديا وعبدا من عباد الله صالحا فان كنت صادقا كان آلهتهم كما تقولون قال فأنزل الله عز وجل ( ولما ضرب ابن مرم مثلا إدا قومك منه يصدون ) قلتمايصدون ؟ قال يضحكون ( وإنه لعلمالساعة ) قال هو خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقى حدثنا آدم حدثنا شيبان عن عاصم ابن أبىالىجود عنأ بىأحمدمولى الأنصار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يامعشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير » فقالوا له ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا فقد كان يعبد من دون الله ؟ فأنزل الله عز وجل ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ). وقال مجاهد فىقوله تعالى ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ) قالت قريش إنمايريد محدأن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى عليه السلام ، ونحوهذا قال قتادة . وقوله ( وقالوا أ آ لهتنا خير أمهو ) قال قتادة يقولون آ لهتناخيرمنه ، وقال قتادة قرأ ابن مسعود رضى الله عنه وقالوا أ ٦ لهتنا خير أم هذا يعنون محمدا علي . وقوله تبارك وتعالى ( ماضربوه لك إلا جدلاً ﴾ أى مراء وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية لأنها لما لا يعقُّل وهي قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) ثم هي خطاب لقريش وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردو. فتمين أن مقالتهم إنما كانت جدلا منهم ليسوا يعتقدون صحتها ، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( ماضر بوه لك إلاجدلا بلهم قوم خصمون ) وقدرواه الترمذي وابن ماجه وابن جرير من حديث حجاج بن دينار به ، ثم قال الترمذي حسن صحيح لانعرفه إلا من حديثه كذا قال . وقد روى من وجه آخر عن أبي أمامةرضي الله عنه بزيادة . فقال ابنأبي حاتم حدثنا حميد بن عياش الرملي حدثنا مؤمل حدثنا حماد أخبرنا ابن مخزوم عن القاسم بن أبي عبدالرحمن السامى عَنْ أَبِي أَمَامة رضي الله عنه قال حماد لا أدرى رفعه أملا ؟ قال : ماضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدر ، وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل ، ثم قرأ (ماضربوه ال إلا جدلا بلهم قومخصمون) وقال ابن جرير أيضا حدثنا أبوكريب حدثنا أحمد بن عبد الرحمن عن عبادة بن عباد عن جعفر عن القاسم عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يتنازعون في القرآن فغضب غضباشديدا حتى كأنما صب على وجهه الحل ثم قال صــلى الله عليه وســلم ﴿ لا تضربوا كـتاب الله بعضه ببعض فانه ماضلةوم قط إلا أوتوا الجدل » ثم تلا صلى الله عليه وسلم ( ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) . وقوله تعالى (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) يعنى عيسى عليه الصلاة والسلام ماهو إلاعبد من عبادالله عز وجل أنعم الله عليه بالنيوةوالرسالة ( وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ) أي دلالة وحجة وبرهانا على قدرتنا على مانشاء ، وقوله عز وجــل ( ولونشاء لجعلنا منكم) أى بدلكم (ملائكة فى الأرض يخلفون ) قال السدى يخلفونكم فيها ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة خلفٌ بعضهم بعضًا كما يخلف بعضكم بعضا وهذا القول يستلزم الأول ، وقال مجاهد يعمرون الأرض بدلكم وقوله سبحانه وتعالى ( وإنه لعلم الساعة ) تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك مابعث به عيسى عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرس وغير ذلك من الأسقام وفى هذا نظر . وأبعد منه ماحكاه قتادة عن الحسن البصرى وسعيد بن جبير أن الضمير في وإنه عائد على القرآن بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام فان السياق في ذكره، ثم الراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) أى قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام ( ثم يومالقيامة يكون عليهم شهيدا ) ويؤيدهذا المنىالقراءة الأخرى (وإنه لعلمالساعة) أي أمارة ودليل على وقوع الساعة قال مجاهد (وإنه لعلم الساعة) أي آية الساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة وهكذا روى عنأى هريرة وابن عباس وأىالعالية وأى مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أُخبر بنزول عيسى

عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا . وقوله تعالى ( فلا تمترن بها ) أى لا تشكوا فيها إنها واقعة وكائنة لا محالة ( واتبعون ) أى فيما أخبركم به ( هذاصر اطمستقيم \* ولا يصدنكم الشيطان ) أى عن اتباع الحق (إنه لكم عدو مبين \* ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ) أى بالنبوة ( ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه ) قال ابن جرير يعنى من الأمور الدينية لا الدنيوية وهذا الذى قاله حسن جيد ثم رد قول من زعم أن بعض ههنا بمعنى كل واستشهد بقول لبيد الشاعر حيث قال :

تزال أمكنة إذا لم أرضها ، أو يتعلق بعض النفوس حمامها

وأولوه على أنه أراد جميع النفوس. قال ابن جرير وإنما أراد نفسه فقط وعبر بالبعض عنها وهذا الذى قاله محتمل وقوله عز وجل (فاتقو الله ) أى فيا أمركم به ( وأطيعون) فيا جنتكم به ( إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم ) أى أنا وأنتم عبيد له فقراء إليه مشتركون فى عبادته وحده لا شريك له ( هذا صراط مستقم ) أى هذا الذى جنتكم به هو الصراط المستقم وهو عبادة الرب جل وعلا وحده . وقوله سبحانه و تعالى ( فاختلف الأحزاب من بينهم ) أى اختلف الفرق وصاروا شيعا فيه ، منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق ، ومنهم من يدعى أنه ولد الله ، ومنهم من يقول إنه الله . تعالى الله عن قولهم علوا كبير . ولهذا قال تعالى ( فويل للذين ظاموا من عذاب يوم ألم )

( هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ \* الْأَخِلَاء يَوْمَثِيدِ بَعْهُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ إِلاَّ الْمُتَقَينَ \* يَعْبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَكَلَّ أَثَمُ تَحْزَنُونَ \* اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِثَا يَلْقِنَا وَكَانُوامُسْلِمِنَ \* الْأَنْسُ الْمُثَانَةُ أَنَمُ وَأَنْهُ مَ تُحْبَرُونَ \* يُطَافُ عَلَيْمِ بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُواب وَ فِيها مَا تَشْتَهِ فِي الْأَنْفُسُ وَتَلْكَ الْمُثَنِي اللّهَ الْمُثَنَّةُ الّذِي آور ثُنْهُ هَا عِمَا كُنتُم نَهْمَ لُونَ \* لَكُمْ فِيها فَا كَيْهَ كَثِيرَةٌ لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

يقول تعالى هل ينتظر هؤلاء الشركون الكذبون الرسل ( إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ) أى فانها كائنة لا محالة وواقعة وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين . فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بها فحينئذ يندمون كل الندم حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم . وقوله تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) أى كل صداقة وصحابة لغير الله فانها تنقلب يوم القيامة عداوة إلاما كان لله عزوجل فانه دائم بدوامه وهذا كما قال إبراهم عليه الصلاة والسلام لقومه ( إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعض بعض ويلعن بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين )

وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أى إسحق عن الحارث عن على رضى الله عنه ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتمين ) قال خليلان مؤمنان وخليلان كافران فتوفى أحد المؤمنين وبشر بالحنة فذكر خليله فقال اللهم إن فلانا خليلى كان يأمرنى بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرنى بالحير وينهانى عن الشر وينبئى أنى ملاقيك اللهم فلا تضله بعدى حق تربه مثل ما أريتنى. وترضى عنه كارضيب عنى فيقال له : اذهب فلو تعلم ماله عندى لضحكت كشيراوبكيت قليلا . قال ثم يموت الآخر فتحتمع أرواحهما فيقال لين أحدكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه فعم الأخ ونعم الصاحب فعم الأخ يأمرنى وفعم الصاحب وفعم الحليل . وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله فيقول اللهم إن خليلى فلانا كان يأمرنى بعدى حتى تريه يمسيتك ومعسية رسولك . ويأمرنى بالشر وينهانى عن الحير وغيرنى أنى غير ملاقيك اللهم فلا تهده بعدى حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت على قال فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما . فيقال لين كل واحد

منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدوقتادة صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين، وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة هشام بن أحمد عن هشام بن عبد الله بن كثير حدثنا أبو جعفر محمد بن الحضر بالرقة عن معافى حدثنا حكيم ابن نافع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو أن رجلين تحابًا في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامة يقول هذا الذي أحببته في »وقوله تبارك وتعالى ( ياعبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ) ثم بشرهم فقال ( الله ين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) أى آمنت قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم . قال المعتمر بن سلمان عن أبيه إذا كان يوم القيامة فان الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع فينادى مناد ( يا عباد لا خوف علميكم اليوم ولاأتتم تحزنون) فيرجوها الناس كلهم قال فيتبعها ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) قال فييأس الناس منها غير المؤمنين ( ادخلوا الجنة ) أي يقال لهم ادخلوا الجنة ( أنتم وأزواجكم ) أي نظراؤكم ( تحبرون) أي تتنعمون وتسعدون وقد تقدم تفسيرها في سورة الروم ( يطاف علمهم بصحاف من ذهب ) أي زياديّ آنية الطعام ( وأكواب ) وهي آنية الشراب أي من ذهب لا خراطم لها ولا عرى ( وفهاماتشتهي الأنفس )وقرأ بعضهم تشتهيه الأنفس ( وتلذ الأعين ) أي طيب الطعم والريح وحسن النظر، قال عبد الرزاق أخرنا معمر أخبرى إسماعيل بن أي سعيد قال : إن عكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنهما أخبره أن رسول الله عِلَيْ قال ﴿ إِن أَدْنَى أَهـل الجنَّة مَرْلَة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب ليس فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولها لونزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم مما أعطى لا ينقص ذلك مما أوتى شيئا » وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا عمرو بن سواد السرحي حدثني عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خاله عن الحسن عن أبي هريرة رضى الله عنه أن أبا أمامة رضى الله عنه حدثأن رسول الله عليه حدثهم وذكر الجنة فقال « والذي نفس محمد بيده ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها في فيمه ثم يخطر على باله طعام آخر فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي اشتهى » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفيه ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ) وقال الإمام أحمد حدثنا حسن هو ابن موسى حدثنا مسكين بن عبد العزيز حدثنا أبو الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أدنى أهل الجنة منزلة من له لسبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة وإن له ثلثمائة خادم ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلثاثة صحفة \_ ولاأعلمه إلا قالمن ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره، ومن الأشربة ثلثًائة إناء في كل إناء لون ليس في الآخر وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره وإنه ليقول يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهمل الجنة وسقيتهم لم ينقص بما عندي شيء وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وان الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميلمن الأرض» وقوله تعالى (وأنتم فيها ) أى في الجنة ( خالدون) أى لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولاً . ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان ( وتلك الجنة التي أورثتموها بماكنتم تعملون)أى أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم فانهلا يدخل أحداعملهالجنة ولكن برحمة اللهوفضلهوإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات قال ابن أنى حاتم حــدثنا الفضل بن شاذان المقرى حدثنا يوسف بن يعقوب يهني الصفار حمدتنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَالِلًهُ ﴿ كُلُّ أَهُلُ النَّارِيرِي مَنْزُلُهُ مِنْ الجِمةِ حَسْرَةُفِيكُونَاهُ فِيقُولُ لُو أَنْ الله هـداني لكنت من المتقين ) وكل أهل الْجَنَّة يرى منزله من النار فيقول ( وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) فيكون له شكرا » قال : وقال رسول الله مَالِكُمُ ﴿ مَا مِنْ أَحَدَ إِلَا وَلَهُ مَنْزُلُ فَي الجِنَّةَ وَمَنْزُلُ فَي النَّارِ فَالْسَكَافَرِ يَرْثُ المؤمن مَنْزُلُهُ مِنْ النَّارِ . والمؤمن يرثُ

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَمَّ خَلِدُونَ \* لَا يُهَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ \* وَمَاظَلَمْ نَهُمُ وَ لَكِن كَانُوا مُمُ الطَّلِينَ \* وَنَادَوْا يَلمَكُ لِيقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمُ مَّكِثُونَ \* لَقَدْ جِثْنَكُم بِالْحَقِّ لَكِنَ أَكْرَكُ الْعَلْمِينَ \* وَنَادَوْا يَلمُكُ لِيقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمُ مَّكِثُونَ \* لَمْ عَسْبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَسَجُونَهُم لَلَى وَرُسُانَا لِلْحَقَ كُوهُونَ \* أَمْ أَبُر مُولَ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرَمُونَ \* أَمْ بَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَسَجُونَهُم لَلَى وَرُسُانَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَسَجُونَهُم لَلَى وَرُسُانَا لَدَيْهِمْ يَكُذُبُونَ }

﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلا عَلَى وَلَدُ فَأَنَا أُوّلُ الْعَبْدِينَ \* سُبْعَنَ رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِ الْمَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ \* فَهُو اللّهَ عَلَى اللّهَ وَفِي اللّهَ وَفِي اللّهُ وَفَى اللّهُ وَاللّهُ وَفَى اللّهُ وَفِي اللّهُ وَفَى اللّهُ اللّهُ وَفَى اللّهُ وَفَى اللّهُ وَفِي اللّهُ وَفَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَفَى اللّهُ وَقَالًا مِن مَهِ لَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن خَلَقَهُمْ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

يقول تعالى (قل) يا محمد (إن كان الرحمن ولد فانا أول العابدين) أى لو فرض هذا لعبدته على ذلك لأنى عبد من عبده مطبع لجميع ما يأمرنى به ليس عندى استكبار ولا إباء عن عبادته فلو فرض هذا لكان هذ ولكن هذا ممتنع فى حقه تعالى والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا كا قال عزوجل (لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار) وقال بعض الفسرين فى قوله تعالى (فأنا أول العابدين) أى الآنفين ومنهم سفيان الثورى والبخارى حكاه فقال ويقال أول العابدين الجاحدين من عبد يعبد ، ودكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب حدثنى ابن أبى ذئب عن أبى قسيط عن بعجة بن بدر الجهنى أن امرأة منهم دخلت على زوجها وهو رجل منهم أيضا فولدت له فى ستة أشهر فذكر ذلك زوجها لمهان بن عفان رضى الله عنه فقال : إن الله تعالى يقول فى كتابه (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال عزوجل (وفساله فى عامين) قال فوالله ما عبد عهان رضى الله عنه أن بعث إليها تردقال يونس قال ابن وهب عدد استنكف ، وقال الشاعر .

متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعب عليه لا محالة ظالما

وهذا القول فيه نظر لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره إن كان هذا فأنا ممتنع منه ؟ هذا فيه نظر فليتأمل اللهم إلا أن يقال إن إن ليست شرطا وإنما هي نافية كما قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قو له تعالى ( قل إن كان للرحمن ولد ) يقول لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين وقال قتادة:هي كلمة من كلام العرب ( إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ) أي إن ذلك لم يكن فلا ينبغي ، وقال أبو صخر ( قل إن كان للرحمن ولدفاناأول الما يدين ) أي فأنا أول من عبده بأن لا ولد له ، وأول من وحده ، وكذا قال عبد الرحمن بنزيد بن أسلم، وقال مجاهد ( فانا أول العابدين ) أي أول من عبده وحده وكذبكم ، وقال البخاري ( فانا أول العابدين ) الآنفين وهما لغتات رَجِل عابد وعبد والأول أقرب على أنه شرط وجزاء ولُـكن هو ممتنع ، وقال السدى( قل ان كان كلرحمن ولد فانا أول العابدين ) يقول لووكان له ولد كنت أول من عبده بأن له ولدًا ولكن لا ولد له وهو اختيار ابن جرير ورد قول من زعم أنإن نافية . ولهذا قال تعالى (سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون ) أى تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد فانه فرد أحد صمد لا نظير له ولا كفء له فلا ولد له . وقو له تعالى ( فذرهم يخوضوا ) أي في جهلهم وضلالهم (ويلعبوا) في دنياهم ( حتى يلاقوا يومهم النبي يوعدون)وهو يوم القيامة أى فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم فى ذلك اليوم. وقوله تبارك وتعالى ( وهو الذى فى السهاء بإله وفي الأرض إله ) أي هو إله من في السَّماء وإله من في الأرض يعبــده أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه ( وهو الحكم العلم ) وهذه الآية كقوله سبحان وتعالى ( وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أى هو للدعو الله في السموات والأرض (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض ومابينهما) أي هو خالفهما ومالكهما والمتصرف فهما بلا مدافعة ولا ممانعة فسبحانه وتعالى عن الولدو تبارك أى استقرله السلامة من العيوب والنقائص لأنه الرب العلى العظم المالك للاشياء الذي يبده أزمة الأمور نقضاو إبراما (وعنده علم الساعة) أى لا يجلم الوقتها إلاهو (و إليه ترجعون ) أى فيجازى كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم قال تعالى( ولا يملك الذي يدعون من دونه)أى من الاصنام والأوثان (الشفاعة) أي لا يقدرون على الشفاعة لهم ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)هذااستثناءمنقطع أي لكن من شهدبالحق على بسيرة وعلم فانه تنفع شفاعته عنده بإذنه له . ثم قال عزوجل ( ولأن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ) أى واثن سألت هؤلاء الشركين بالله العابدين معه غيره ( من خلقهم ليقولن الله ) أى هم يعترفون أنه الحالق للاشياء جميمها وحده لا شريك له في ذلك ومع هذا يعبدون معه عيره بمن لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة المقل . ولهذا قال تعالى ( فأنى يؤفكون ) . وقوله جل وعلا ( وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) أى وقال محمد سلى الله عليه وسلم قيله أى شكا إلى ربه شكوا، من قومه الذين كذبو. فقال يا رب

إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، كا أخبر تمالى في الآية الأخرى ( وقال الرسول يا رب إن قومى انحذوا هذا القر آن مجهورا) وهذا الذى قلناه هو قول ابن مسعود رضى الله عنه ومجاهد وقتادة وعليه فسر ابن جرير ، قال البخارى وقرأ عبدالله يعنى ابن مسعود رضى الله عنه ( وقال الرسول يا رب ) وقال مجاهد فى قوله ( وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) قال يؤثر الله عز وجل قول محمد عليه وقال قتادة : هو قول نبيكم سلى الله عليه وسلم يشكو قومه إلى ربه عز وجل . ثم حكى ابن جرير فى قوله تمالى ( وقيله يا رب ) قراء تين إحداهما النصب ولها توجهان أحدهما أنه معطوف على قوله تبارك وتعمالى ( نسمع سرهم ونجواهم ) والثانى أن يقدر فعل وقال قيله ، والثانية والحفض وقيله عطفاعلى قوله ( وعنده علم الساعة ) وتقديره وعلم قيله وقوله ( فاصفح عنهم ) أى الشركين ( وقلسلام) أى لا بجاوبهم عظم ما يخاطبونك به من المحكلام السيء ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولا ( فسوف يعلمون ) هذا تهديد من الله تعمل ما يخاطبونك به من المحكلام السيء ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولا ( فسوف يعلمون ) هذا تهديد من الله تعمل الله على الله أفواجا وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب والله أعلى . آخر تفسير سورة الزخرف

﴿ تفسير سورة الدخان وهي مكية ﴾

قال الترمذى حدثنا سفيان بن وكيع حدثنازيد بن الحباب عن عمرو بن أى خثم عن عي بن أى كثير عن أى سنغفر عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ حم الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » ثم قال غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه ، وعمرو بن أى خثم يضعف قال البخارى: منكر الحديث ثم قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى حسدتنا زيد بن الحباب عن هشام أى القدام عن الحسن عن أى هريرة رضى الله عنه قال غريب رضى الله عنه الله على الله عنه كذا قال أيوب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام أبو القدام يضعف والحسن لم يسمع من أى هريرة رضى الله عنه كذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد رحمة الله عليم أجمعين . وفي مسند البزار من رواية أى الطفيل عامر بنوائلة عنزيد ابن حارثة أن رسول الله علي قال البن صياد « إنى قد خبأت خبأ فما هو ؟ » وخبأله رسول الله علي السرف هو الدخان فقال « اخساً ماشاء الحة » ثم انصرف

﴿ بِسَمِ أَنَّهِ أَلَا مُنْ أَلَا حِمْ ﴾

﴿ حَمَ \* وَالْسَكِتَابِ ٱلْمُبِينِ \* إِنَّا أَنزَ لَنْسَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُسَبَّرً كَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ \* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ مَ \* وَأَلْسَمَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ

يقول تمالى عبراً عن القرآن العظم أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدركا قال عز وجل (إنا أنزلاه في ليلة القدر) وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك وتعالى (وشهر رمضان الذي أنزلفيه القرآن) وقدذكر ناالأحاديث الواردة في ذلك في سوره البقرة بما أغنى عن إعادته ، ومن قال :إنها ليلة النصف من شعبان كما روى عن عكرمة فقد أبعدالنجعة فان نص القرآن أنها في رمضان ، والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخلس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « قطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكم ويولد له وقد أخرج اسمه في الوتى » فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكم ويولد له وقد أخرج اسمه في الوتى » فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص وقوله عز وجل (إناكنا منذرين) أي معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعا لتقوم جحة الله على عباده وقوله (فيها يفرق كل أمر حكم) أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوط إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها . وهكذا روى عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغيرواحد

من السلف وقوله جل وعلا (حكم) أى محسكم لا يبدل ولا يغير ولهذا قال جل جلاله (أمرا من عندنا) أى جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه (إناكنا مرسلين) أى إلى الناس رسولا يتلو علمهم آيات الله مبينات قان الحاجة كانت ماسة إليه ولهذا قال تعالى (رحمة من ربك إنه هو السميع العلم \* رب السموات والأرض وما بينهما) أى الذى أنزل القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما وما لكهما وما فهما (إن كنتم مؤقنين) أى ان كنتم متحققين ثم قال تعالى (لا إله إلا هو يحيى وعيت ربكم ورب آبائكم الأولين) وهذه الآية كقوله تعالى (قل ياأيها الناس إلى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى وعيت) الآية

﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكَ يَلْعَبُونَ \* فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْنِي ٱللَّهَا مَ بِدُخَانِ مَّبِينِ \* يَعْشَى ٱلنَّاسَ هَٰذَا عَذَابِ أَلِيمٍ \* رَبُّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْمُذَّابِ إِنَّا مُوْمِنُونَ \* أَنَّى لَهُمُ ٱلذَّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مُّبِينَ \* ثُمَّ تَوَلَّوْاعَنْهُ وَقَالُوا مُعَنَّونَ \* إِنَّا مُنتَقِمُونَ \* وَقَالُوا مُعَنَّونَ \* إِنَّا مُنتَقِمُونَ \* يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّامُنتَقِمُونَ ﴾ مُعَلِّ لَنَّهُ مُنونَ \* إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ وَقَالُوا

يقول تعالى بل هؤلاء الشركون فى شك يلعبون أى قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون فيه ويمترون ولايصدقون به ، ثم قال عز وجل متوعدا لهم ومهددا ( فارتقب يوم تأتى السهاء بدخان مبين ) قال سلمان بن مهران الأعمش عن أن الضحى :مسلم بن صبيح ، عن مسروق قال دخلنا المسجد يعني مسجد الكوفة عند أبواب كندة فإذا رجل يقص على أصحابه ( يوم تأتى السماء بدخان مبين ) تدرون ماذلك الدخان ؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام قال فأتينا ابن مسعود رضي الله عنه فذكرنا ذلك له وكان مضطجعاً ففزع فقعد وقال إن الله عز وجل قال لنبيكم عليه ( قل ما أسألكم عليـه من أجر وما أنا من المتكلفين ) إن من العلم أن يقول الرجل لمالا يعسلم الله أعلم سأُحدثُكم عن ذلك إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعست على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السَّاء فلا يرُّون إلا اللَّخان وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السَّاء فيرى ما بينه وبينها كميئة الدخان من الجهد، قال الله تعالى (فارتقب يوم تأتى السهاء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم ) فأتى رسول الله مَالِيَّةٍ فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فانها قد هلكت فاستسق صلى الله عليمه وسلم لهم فسقوا فنرلت ( إنا كاشفو العذاب قليلا إنسكم عائدون ) قال ابن مسعود رضى الله عنه فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله عز وجل ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) قال يعي يوم بدر قال ابن مسعود رضى الله عنه فقد مضى خمسة : الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام ، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ورواه الإمام أحمد في مسنده وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيريهما وعند ابن جرير وابن أي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به وقد وافق ابن مسعود رضى الله عنه على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضى : جماعة من السلف كمجاهد وأى العالية وإبراهم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثناجعفر بن مسافر حدثناً يحيي بن حسان حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله عز وجل ( يوم تأتى السهاء بدخان مبين ) قال كان يوم فتح مكة وهذا القول غريب جدا بل منكر . وقال آخرون لم يمض الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أبي سريحة : حذيفة بن أسيدالغفاري رضي الله عنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ونحن تنذأكر الساعة فقال صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى ترواعشر آيات: طاوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوُّف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق النساس \_ أو تحشر الناس ـ تبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا » تفرد باخراحه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين أن

رسول الله مِثَالِيَّةٍ قلل لا بن صياد « إنى خبأت لك خبأ » قال هو الدخ نقال صلى الله عليه وسلم له « اخسأ فلن تعــدو قدرك » قال وخبأله رسول الله عليه ( فارتقب يوم تأتى الساء بدخان مبين ) وهــذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب ، وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان وهم يقرظون العبارة ولهــذا قال هو الدخ يعى الدخان فعندها عرف رسول الله عربي مادته وأنها شيطانية فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ اخسا فلن تعدو قدرك ﴾ ثم قال ابن جریر وحدثنی عصام بن رواد بن الجراح حدثنا أبی حدثنا سفیان بن أبی سعید الثوری حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال ممعت حذيفة بن البمان رضي الله عنه يقول قال رســول الله ﴿ لِلَّقِيهِ « إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام ونار تخرج من قور عدن أبين تسوَّق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا ، والدخان ـــ قال حَذيفة رضى الله عنه يا رسول الله وما الدخان ؟ فتلا رســول الله عليني هـــذه الآية ( فارتقب يوم تأتى السهاء بدخان مبين \* ينشى الناس هــذا عذاب الم ) \_ يملأ ما بين المشرقوالغرب يمكث أربعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة ، وأماالكافرفيكون عنزلةالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره » قال ابن جرير لوصح هذا الحديث لكان فاصلا وإنما لم أشهدله بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل روادا عنهذا الحديث هل صمعه من سفيان ؟ فقال له : لا ءقال فقلت أقرأته عليه ؟قال لا قال فقلتله أقرىء عليه وأنت حاضر فأقر به افقال لا فقلت له فمن أين جئت به نقال جاءني به قوم فعرضو على وقالوا لي معمه منا فقرءوه على ثم ذهبوا به فحدثوا به عنى أوكما قال وقد أجاد ابن جرير فى هذا الحديث ههنا فانه موضوع بهذا السند وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير وفيه منكرات كثيرة جدا ولاسها في أولسورة بني إسرائيل في ذكر المسجد الأقصى والله أعلم وقال ابن جرير أيضا حدثني محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله وان ربح أندركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه ، والثانية الدابة والثالثة الدجال » ورواه الطبراني عن هاشم بن يزيد عن عمد بن إسهاعيل بن عياش به وهذا إسناد جيدوقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليل عن الحسن عن أبي سعيدالحدري رضى الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يهيج الدخان بالناس فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة وأماالكافر فينفخه حتى يغرج من كل مسمع منه » ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن الحسن عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه موقوفاً ، وروى سعيد بن عوف عن الحسن مثله

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن على رمنى الله عنه قال لم تمض آية الدخان بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ الكافر حتى ينفذور وى ابن حرير من حديث الوليد بن جميع عن عبد الملك بن الفيرة عن عبد الرحم بن السلمانى عن ابن عمر رضى الله عنه مقال غرج الدخان في أخذ المؤمن كبيئة الزكام ويدخل مسامع المكافر والمنافق حتى يكن كالرأس الحنيذ أى الشوى على الرضف ثم قال ابن جريح دثنى المقد مقوب حدثنا ابن علية عن ابن جريع عن عبد الله بن أبي مليكة قال غدوت على ابن عباس رضى الله عنه منافق عنهماذات يوم فقال ما عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنه عن الله عن ابن عمر عن البياد صحيح إلى ابن عباس رضى الله عنهما حبر الأمة وترجان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحاح والحسان وغيرها التي من وافقه من الصحاح والحسان وغيرها التي أور دوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنظرة مع أنه ظاهر القرآن قال الله تبارك وتعالى (فار تقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ) أى بين واضح يراه كل أحد ، وعلى ما فسر به ابن مسعو درضى الله عنهم ، ولوكان (فار تقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ) أى بين واضح يراه كل أحد ، وعلى ما فسر به ابن مسعو درضى الله عنه عالى ( يغشى الناس ) أى يتغشاهم ويعمهم ، ولوكان خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد وهكذا قوله تعالى ( يغشى الناس ) أى يتغشاهم ويعمهم ، ولوكان خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد وهكذا قوله تعالى ( يغشى الناس ) أى يتغشاهم ويعمهم ، ولوكان

أمراً خياليا يخص أهل مكة الشركين لما قيل فيه ( يغشى الناس ) وقوله تعالى ( هذا عذاب ألم ) أى يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا كقوله عز وجل ( يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التيكنتم بهاتكذبون)أويقول بعضهم لبعض ذلك وقولهسبحانه وتعالى ( ربنا ا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) أى يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم كقوله جلت عظمته ( ولوترى إذا وقفوا على النار فقالوا ياليتنا بردولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) وكذا قوله جل وعلا ( وأنذر الناسيوم يأ تهمالعذاب فيقولالله ين ظلموار بناأخر نا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم منزوال ) وهكذا قال بلوعلاههنا (أني لهم الذكري وقد جاءهم رسولمبين \* ثم تولواعنه وقالوا معلم مجنون ) يقولكيف لهم التذكر وقد أرسلنا إلى بمرسولا بين الرسالة والندارة ومع هذا تولوا عنه وماوا فقوه بلكذبوه وقالوا معلم مجنون وهذاكقوله جلت عظمته (يوم يتذكر الإنسانوأنى له الله كرى ) الآية كقوله عز وجل ( ولو ترى إذا فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ﴿وقالُوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد )إلى آخرالسورة وقوله تعالى ( إنا كاشفوا العذاب قليلاإنكم عائدون ) يحتمل معنيين ﴿ أحدهما ﴾ أنه يقوله تعالى ولوكشفنا عنكم لعذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلىما كنتم فيه من الكفروالتكذيب كقوله تعالى ( ولو رحمناهم وكشفنا ما بَهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمهون ) وكـقوله جلت عظمته ( ولو ردوالعادوالمانهوا عنه وإنهم لسكاذبون ﴾ ﴿ والثانى ﴾ أن يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليسكم وأنتم مستمرون فما أنتم فيه من الطغيان والضلال ولا يلزم من الكشف عنهم أنْ يكون باشرهم كقوله تعالى ( إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) ولم يكن العــذاب باشرهم واتصل بهم بل كان قد انعقد سببه علمهم ، ولا يلزم أيضاأن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه قال الله تعالى إخبارا عن شُعيب عليه السَّلام أنه قال لقومه حين قالوا ( لنخرجنك ياشعيب والدين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أولو كنا كارهين وقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها) وشعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم وقال قتادة إنكم عائدون إلى عذاب الله وقوله عز وجل (يوم نبطش البطشة الكبرى إنامنتقمون) فسر ذلك ان مسعود رضي الله عنه بيوم بدر وهذا قول جماعة بمن وافق ابن مسعود رضي الله عنه بيوم بدر وهذا قول جماعة بمن وافق ابن مسعود رضي الله عنه بيوم بدر يما تقدم وروى أيضا عن ابنءباس رضي الله عنهما من رواية العوفى عنه وعن أبى بن كعب رضي الله عنه وهو محتمل والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإنكان يوم بدر يوم بطشة أيضا قال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا خالدالحذاءعن عكرمة قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما قال ابن مسعود رضى الله عنه : البطشة الكبرى يوم بدروأ ناأقول هي يوم القيامة وهذا إسناد صحيح عنه وبه يقول الحسن البصرى وعكرمة في أصح الروايتين عنه والله أعلم

يقول تعالى ولقد اختبرنا قبل هؤلاء الشركين قوم فرعون وهم قبط مصر ( وجاءهم رسول كريم ) يعنى موسى كليمه عليه الصلاة والسلام (أن أدوا إلى عباد الله ) كقوله عز وجل (أن أرســل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهـدى) وقوله جل وعلا ( إنى لـكم رسول أمين) أى مأمون على ما أبلغكموه . وقوله تعالى ( وأن لاتعلوا عَلى الله ) أى لاتستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمـان ببراهـينه كقوله عز وجل ( إن الدين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) (إني آتيكم بسلطان مبين) أي بحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات البينات والأدلة القاطعات (وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما وأبوصالح هوالرجم باللسان وهوالشتم . وقال قتادة الرجم بالحجارة أىأعوذ بالله الذيخلقنيوخلقكم من أن تصلوا إلى بسوء من قول أوفعل ( وإن لمتؤمنوالي فاعتزلون ) أي فلا تتمرضوالي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمه إلى أن يقضى الله بيننا فلما طال مقامه عليه الله بين أظهرهم وأقام حجج الله تعالى علمهم كلذلك وما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا دعا ربه علمهم دعوة نفذت فهم كما قال تبارك وتعالى (وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاً، زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشـــد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم \* قال قد أجيبت دعوتكما فاستقما ) وهكذا قال همنا ( فدعار به أز هؤلاء قوم مجرمون ) فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيلمن بين أظهرهم من غـير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه ولهذا قال جل جلاله ( فأسر بعبادى ليّلا إنكم متبعون ) كما قال تعالى ( ولقد أوحيما إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فيالبحر يبسا لاتخاف دركا ولا نخشي ) وقوله عز وجل ههنا (واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ) وذلك أن موسى عليه الصلاة والسسلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر أرادموسي أن يضربه بعصاء حتى يعود كما كان ليصم حائلا بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكنا وبشره بأنهم جند مغرقون فيه وانه لا يخاف دركا ولا يخشى ، قال ابن عباس رضى الله عنهما ( واترك البحر رهوا ) كميئته وامضــه وقال مجاهد رهوا طريقا يبسا كهيئته يقول لاتأمره يرجع اتركه حنى يرجع آخرهم وكذا قال عكرمة والربيع ابن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد وكعب الأحبار وسماك بن حرب وعير واحدثم قال تعالى (كم تركوا منجناتُ) وهي البساتين ( وعيون وزروع) والمراد بها الأنهار والآبار ( ومقام كريم ) وهي الساكن الأنقية والأماكن الحسنة . وقال مجاهد وسعيد بنجبير (ومقام كريم) المنابر ، وقال ابن لهيعة عن وهببن عبدالله المعافرى عن عبدالله ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال نيل مصر سيد الأنهار سخر الله تعالى له كل نهر بين الشرق والغرب وذلله له فاذا أراد الله عز وجل أن يجرى نيــل مصر أمر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائها وفجر الله تبارك وتعالى له الأرض عيونا فاذا انتهى جريه إلى ما أراد الله جل وعلا أوحى الله تعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره وقال في قول الله تعالى ( فأخرجناهم من جنات وعيون \* وزروع ومقام كريم \* ونعمة كانوا فهافا كهين ) قالكانت الجنان بحافق نهر النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعا مابين أسوان إلى رشيد وكان له تسع خلج (١) خليج الاسكندرية وخليج دمياط، وخليج سردوس، وخليج منف، وخليج الفيوم، وخليج المنتهى متصلة لا ينقطع منهاشى وعن شى وزرع ما بين الجملين كله من أول مصر الى آخرما يبلغه الماء وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعا لماقدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها ( ونعمة كانوا فهافا كهين) أيعيشة كانوا يتفكهون فيها فيأ كلون ماشاءوا ويلبسونما أحبوامع الأموال والجاهات والحكم في البلاد فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحـدة وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير واستولى على البلادالمصرية وتلك الحواصل الفرعونية والمالك الفبطية بنوا إسرائيل كاقال تبارك وتعالى (كذلك وأورثناها بني إسرائيل ) . وقال في الآية الأخرى ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها

<sup>(</sup>١) الحليج. شرممن النهر ويطلق على النهر، وعلى السفينة والجمع خلجان وخلح. وقوله: تسع خلج هكذا في الأصول فليحرر.

التي الركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسني على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ) وقال عز وجل ههنا (كذلك وأورثناها قوما آخرين ) وهم بنو إسرائيل كما تقدم . وقوله سبحانه وتمالى ( فَمَا بَكَتَ عَلِيهِم السَّاءُ والأَرْضُ ) أَى لمُرْتَكُن لهم أعمــال صالحة تصــعد في أبواب السَّاء فتبكي على فقدهم ولا لهــم في الأرض بقاع عبسدوا الله تعالى فيها فقدتهم فلهذا استحقوا أن لاينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم . قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسند حدثنا أحمد بن إسحاق البصري حدثنـا مكي بن إبراهم حدثنا موسى ابن عبيدة حدثني يزيد الرقاشي حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني صلى الله عليمه وسلم قال « مامن عبد إلا وله في الساء مابان : باب محرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه فاذا مات فقداه وبكياعليه » وتلا هــذه الآية ( فما بكت عليهم السهاء والأرض ) وذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملا صالحا يبكي عليهم ولم يصعد لهم إلى الساء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم ، ورواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذى . وقال ابن جرير حدثني يحيى بن طلحة حدثني عيسى بن يونس عن صفوان ابن عمرو عن شريع بن عبيد الحضرى قال : قال رسول الله علي « إن الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدأ . ألا لاغربة على مؤمن ، مامات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه الا بكت عليه السهاء والأرض ﴾ تم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فما بكت عليهم السهاء والأرض ) ثم قال ﴿ إنهما لا يبكيان على السكافر ﴾ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري حدثنا العلاء بنصالح عن المنهال بن عمرو عن عباد ابن عُبدالله قال سأل رجل علياً رضى الله عنه هل تبكى الساء والأرض على أحد فقال له لقد سألتني عن شيءماسألني عنه أحد قبلك إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله من السماء ، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمسل صالح في الأرض ولا عمل يُصعد في السماء ثم قرأ على رضي الله عنه ( فما بكَّت عليهم السماء والأرض وما كانوامنظرين ) وقال ابنجرير حدثنا أبوكريب حدثنا طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن منهال عن سعيد بنجبير قال أني ابن عباس رضى الله عنهما رجل فقال يا أبا العباس أرأيت قول الله تعالى (فمسا بكت علمهم السهاء والأرض وما كانوا منظرين) فهِل تبكى الساء والأرض على أحــد ؟ قال رضى الله عنه نعم إنه ليس أحد من الحلائق إلا وله باب في الساء منــه ينزل رزقه وفيسه يسعد عمله فاذامات المؤمن فأغلق بابه من السهاء الذي كان يسعد فيه عمله وينزل منسه رزقه ففقده بكي عليه وإذ ا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فها ويذكر الله عزوجل فيها بكت عليه ، وان قوم فرعون لم تـكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصمعد إلى الله عز وجل منهم خمير فلم تبك عليهم الساء والأرض وروى العوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا . وقال سفيان الثورى عن أبي يحيي القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان يقال تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً ، وكذاقال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد ، وقال مجاهداً يضا مامات مؤمن إلا بكت عليه السهاء والأرض أربعين صباحا قال فقلت له أتبكي الأرض ؟ فقال أتعجب وما للأرض لاتبكي على عبـد كان يعمرها بالركوع والسجود ؟ وما السهاء لاتبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فها دوى كدوى النحل وقال قتادة كانوا أهون على الله عز وجل من أن تبكي علمهم السهاء والأرض وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بنالحسين حدثنا عبد السلام بن عاصم حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا الستورد بن سا بق عن عبيدالكتب عن إبراهم قالما بكت الساء منذ كانت الدنيا إلا على اثنين قلت لعبيد أليس الساء والأرض تبكى على المؤمن ؟ قال ذاك مقامه حيث يسمد عمله قال وتدرى ما بكاءالسهاء ! قلت لا قال تحمر وتصير وردة كالدهان ، إن يحيى بنزكريا عليه الصلاة والسلام لما قتل احمرت السهاء وقطرت دما . وإن الحسمين بن على رضي الله عنهما لما قتل احمرت السهاء . وحدثنا على بن الحسين حدثنا أبوغسان محمدبن عمروزنيج حدثناجرير عن يزيد بن أبي زياد قال لماقتل الحسين بن على رضى الله عنهما الحمرت آفاق السهاء أربعة أشهر قال يزيد واحمرارها بكاؤها وهكذآ قال السدى الكبير وقال عطاء الحراساني بكاؤها أن تحمر أطرافها . وذكروا أيضا في مقتل الحسين رضي الله عنه أنه ماقلب حجر يومئذ إلا وجد

تحته دم عبيط وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة وفي كل من ذلك نظر ، والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم ولسكن لم يقع هــذا الذي اختلقوه وكذبوه وقدوقع ماهو أعظممن قتل الحسين رضي الله عنه ولم يقع شيء مما ذكروه فانه قد قتل أبوه على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أفضل منه بالاجاع ولم يقع شيء من ذلك ، وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصورا مظلوما ولم يكن شيء منذلك . وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح وكأن المسلمين لمنظرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن شيءمن ذلك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه . ويوم مات إبراهم بن النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس فقال النياس خسفت لموت إبراهم فسلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وخطهم وبين لهم أن الشمس والقمر لاينخسفان لموت لأحدُّ ولالحياته . وقوله تبارك وتعالى ( ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب الهين \* من فرعون إنه كان عاليا من السرفين ) بمن علم معالى بذلك حيث أنقذهم بمسا كانوا فيسه من إهانة فرعون وإذلاله لهم وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة وقوله تعالى ( من فرعون إنه كان عاليا ) أىمستكبرا جبارا عنيدا كقوله عز وجل ( إن فرعون علا فى الأرض ) . وقوله جلت عظمته ( فاستكبروا وكانوا قوما عالين ) من المسرفين أي مسرف في أمره سخيف الرأى على نفســـه . وقوله جل جلاله ( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) قال مجاهد ( اخترناهم على على العالمين ) على من هم بين ظهريه وقال قتادة اختيروا على أهل زمانهم ذلك وكان يقال إن لكل زمان عالما وهذا كقوله تعالى (قال ياموسي إني اصطفيتك على الناس) أي أهل زمانه ذلك كقوله عز وجل لمريم علمها السلام ( واصطفاك على نساءالعالمين ) أىفىزمنها فانخديحةرضي الله عنها إما أفضل منها أو مساوية لها فيالفضل وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . وقوله جل جلاله (و آتيناهم من الآيات ) الحجيج والبر اهين وخوارق العادات (مافيه بلاءمبين) أى اختبار ظاهرجلي لمن اهتدى به .

﴿ إِنَّ مَا وَلَا لَيَقُولُونَ \* إِنْ هِيَ إِلَّامَوْ تَنَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَعْنُ عِمْنَصَرِينَ \* فَأْتُوا بِنَابَآئِنَا إِن كُنتُمْ صَدْرِقِينَ \* أَمُو لَيْنَ أَنُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ أَمُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُنبِّع وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾

يقول تعالى منكراً على الشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ماثم إلا هذه الحياة الهنيا ولاحياة بعد المهات بعث ولانشور و يحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا فانكان البعث حقا (فأتوا بآبائها إن كنتم صادقين) وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة فان المعاد إنماهو يوم القيامة لا في الدار الدنيا بل بعدانقضائها وذها بها وفراغها بعيدالله العالمين خلقا جديدا ، و يجعل الظالمين لنارجهنم وقودا ، يوم تكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا ، ثم قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومنذر الهم بأسه الذى لا يرد كاحل بأشباههم و نظر اثهم من الشركين النعث كقوم تبع وهم سبأ حيث أهلكم مهالله عزوج بلادهم وشردهم في البلادوفر قهم شذر مذر كا تقدم ذلك في سورة سبأ وهي مصدرة بانكار الشركين المعماد وكذلك همهنا شبههم بأولئك وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان وقد كانت حمير وهم سبأ كلمامك فيهم رجل صموه تبعا كيقال كسرى المن ماك الفرس وقيصر الن ملك الروم وفرعون لمن ملك مصركافرا والنجاشي لمن ملك الحبشة وغير ذلك من أعلام الأجناس . ولكن اتفق أن بعض تبابعهم خرج من المين وسار في البلادحتي وسل إلى معرقند واشت ملكم وعظم سلطانه وجيشه واسعت بملكته وبلاده وكثرت رعاياه وهو الذي مصر وسل إلى معرقند واشت ملكم وعظم سلطانه وجيشه واسعت بملكته وبلاده وكثرت رعاياه وهو الذي مصر الحيرة فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية فأراد قتال أهلها في نسوه وقاتلوه بالنهار وجعاوا يقرونه مائليل فاستحيا منهم وكف عنهم واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا قد نسحاه وأخراه أنه لاسبيل له على مائليل فاستحيا منهم وكف عنهم واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخراه أنه لاسبيل له على هذه البلدة فانها مهاجز نبي يكون في آخر الزمان فرجع عنها وأخذها معه إلى بلاد المين فلما اجتاز بمكة أراد هدم

الكعبة فنهياه عنذلكأيضا وأخبراه بعظمة هذا البيت وأنه من بناء إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام وأنه سيكون له شأن عظيم على يدى ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحسبر ثم كر راجعا إلى البمن ودعا أهلها إلى التهود معه وكان إذ ذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والســـلام فتهود معه عامة أهل البين ، وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة وقد ترجمه الحافظ ابني عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فها أشياء كثيرة مماذكرنا ومما لمنذكر. وذكر أنه ملك دمشق وأنه كان إذا استعرض الحيل صفت له من دمشق إلى أليمن . ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أى ذئب عن المقبرى عن أى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما أدرى ألحدود طهارة لأهلها أم لا ؟ ولا أدرى تبع لعيناكان أملا ؟ ولا أدرى ذوالقرنين نبيا كان أم ملكا » . وقال غيره «عزير أكان نبيا أملا» ، وكذا رواه ابن أبي حاتم عن عمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق ، ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا « عزير لاأدرى أنبيا كان أملا ؟ ولا أدرى ألعين تبع أملا ؟ » ثم أورد ماجاء في النهي عن سبه ولعنته كما سسيأتي إن شاء الله تعالى وكأنه والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتاَّبع دين الكلُّيم على يدى من كان من أحبار اليهود فىذلك الزمان عنده ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه . ثم عاد إلى اليمين . وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أى بن كعب وعبدالله بن سلام وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم وكعب الأحبار واليه المرجع فىذلك كله وإلى عبد الله بن سُبِلام أيضا وهو أثبت وأكبر وأعلم . وكذا روى قصته وهب بن منبه وعمد بن إسحاق فى السيرة كما هو مشهور فيها . وقد اختلط علىالحافظا بن عساكر فى بعض السياقات ترجمة تبعهذا بترجمة آخرمتأخر عنه بدهر طويل فان تبعا هذا المشار اليه فىالقرآن أسلم قومه طىيديه شملاتوفى عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام نعاقهم الله تعالى كاذكره فيسورة سبأ وقد بسطنا قصتهم هناك ولله الحمدوالمنة ، وقالسعيد بنجبير: كسا تبع الكعبة وكان سعيد ينهي عن سبه وتبع هــذا هوتبع الأوسط واسمه أسعد أبوكريب بن مليكرب البماني ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستا وعشرين سنة ولم يكن في حمير أطول مدةمنه وتوفى قبل مبعث رسول الله علي بنحو من سبعائة سنة . وذكروا أنه لما ذكرله الحبران من مهود للدينة أنهذه البلدة مهاجر ني آخرفي الزمان اسمه أحمد قال في ذلك شعرا واستودعه عند أهل المدينة فكانوا يتوارثونه ويرونه خلفا عن سلف وكان ممن يحفظه أبوأيوب خالدبن زيد الذي نزل رسول الله عليه في فداره وهو:

شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارى النسم فلو مد عمرى إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم

وذكرابن أي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الاسلام فوجدوا فيه امر أتين صحيحتين وعند رءوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالله بن علما قبر حيى وتميس وروى حيى وتماضر ابنتي تبع ماتناوها تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئا وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما . وقد ذكر نا في سورة سبأ شعر سبأ في ذلك أيضا . قال قتادة ذكر لنا أن كعبا كان يقول في تبع نعت نعت الرجل الصالح ذم الله تعالى قومه ولم يذمه قال وكانت عائشة رضى الله عنها تقول : لا تسبواتها فانه قدكان رجلا صالحا . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبدالله بن لهيمة عن أبي زرعة ـ يعني عمرو بن جابر الحضر مي قال معمت سهل بن سعد الساعدى وضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تسبوا تبعا فانه قدكان أسلم » ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى عن ابن لهيمية به . وقال الطبراني حدثنا أحمد بن على الأبار حدثنا أحمد بن عمد بن أبي برزة حدثنا مؤمل بن إسهاعيل حدثنا سفيان عن سهاك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« لا تسبوا تبعا فانه قد أسلم » وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَهِلِيَّهُ « ما أدرى تبع نبيا كان أم غير نبى » وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبى حاتم كما أورده ابن عساكر « لا أدرى تبع كان لعينا أم لا » فالله أعلم . ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى المدنى عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا وقال عبد الرزاق أخبرنا عمران أبو الهذيل أخبرنى تمم بن عبد الرحمن قال : قال عطاء بن أبى رباح لا تسبوا تبعا فان رسول الله يم عن سبه واقه تعالى أعلم

﴿ وَمَا خَلَقَنْمَ ٱلسَّمُوٰتِ وَٱلْأَرْضَوَمَا بَيْنَهُمَا لَمْدِينَ \* مَا خَلَفْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَ أَكُونَ \* لَا يَعْلَمُونَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللهُ مُونَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللهُ مُونَ لَا يُعْلَمُونَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللهُ مُونَ لَا يُعْلَمُونَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللهُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن عدله وتنزيه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله جل وعلا ( وما خلفناالساء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) وقال تعالى ( أفحسبتم أنما خلفنا كم عبثاوأنكم إلينا لا ترجعون؟ \* فتعالى الله الله الحقلا إله إلاهورب العرش الكريم ) ثم قال تعالى ( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) وهو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيسه بين الحلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين . وقوله عز وجل ( ميقاتهم أجمعين ) أى يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم ( يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ) أى لا ينفع قريب قريبا كقوله سبحانه وتعالى ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) وكقوله جلت عظمته ( ولا يسأل حم حميا يبصرونهم ) أى لا يسأل أخا له عن حاله وهو يراه عيانا . وقوله جل وعلا ( ولا هم ينصرون ) أى لا ينصرالقريب قريبه ولا يأتيه فصره من خارج ثم قال ( إلا من رحم الله ) أى لا ينفع يومئذ إلا رحمة الله عز وجل بخلقه ( إنه هو العزيز الرحم ) أى هو عزيز ذورحمة واسعة

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ طَعَامُ ٱلْأَيْمِ \* كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ \* كَغَلِي ٱلخِيمِ \* خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءَ الْجَدِيمِ \* خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءَ الْجَدِيمِ \* ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ \* إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴾ الْجَدِيمِ \* ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ \* إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴾

يقول تمالى مخبرا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) والأثم أى فى قوله وفعله وهو الكافر وذكر غير واحد أنه أبو جهل ولا شك فى دخوله فى هذه الآية ولكن ليست خاصة به قال ابن جرير حدثنا محد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهم عن همام بن الحارث أن أبا الدرداء كان يقرى وجلا ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) فقال طعام اليتم فقال أبو الدرداء رضى الله عنه قل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) فقال طعام اليتم فقال أبو الدرداء رضى الله عنه قل إن شجرة الأرض طعام الأرض طعام الأرض المعام الفاجر أى ليس له طعام من غيرها ، قال مجاهد ولو وقعت قطرة منها فى الأرض لأفسدت على أهدل الأرض معايشهم ، وقد تقدم نحوه مرفوعا، وقوله (كالمهل ) قالوا كعكر الزيت ( يغلى فى البطون كغلى الحميم ) أى من حرارتها ورداء تها ، وقوله ( خذوه ) أى الكرام ، وقدوردأنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه ابتدره سبعون ألفا منهم ، وقوله ( فاعتلوه ) أى سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره ، قال مجاهد ( خذوه فاعتلوه ) أى خذوه فادفعوه ، وقال الفرزدق:

( إلى سواء الجحم ) أى وسطها ( ثم صبوافوق رأسه من عذاب الحميم ) كقوله عز وجل ( يسب من فوق رءوسهم الحميم يسهر به مافى بطونهم والجاود ) وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه ثم يسب الحميم على رأسه فينزل فى بدنه فيسلت مافى بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه أعاذنا الله تعالى من ذلك . وقو له تعالى ( ذق إنك أنت

العزيزالكريم ) أى قولوا له ذلك على وجه التهمكم والتوسيخ ، وقال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أى لست بعزيز ولا كريم وقد قال الأموى فى مغازيه حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو بكر الهذلى عن عكر مةقال: لتى رسول الله يتزيز ولا كريم وقد قال الأموى فى مغازيه حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو بكر الهذلى عن عكر مةقال: لتى رسول الله يتزيز أبا جهل لعنه الله فقال « إن الله تعالى أمرنى أن أقول لك أولى لك فأولى لك فأولى لك فأولى ه قال فنزع ثوبه من يده وقال ما تستطيع لى أنت ولا صاحبك من شىء ولقد علمت أنى أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم ، قال فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) . وقوله عز وجل ( إن هذا ما كنتم به تمترون ) كقوله تعالى ( يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التى كستم بها تكذبون \* أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ) ولهذا قال تعالى ههنا ( إن هذا ما كنتم به تمترون )

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامَ أَمِينِ \* فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ \* يَلْبَسُونَ مِن سُندُس وَ إِسْتَبْرَق مُتَقَبِلِينَ \* كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينِ \* يَذْعُونَ فِيهَا بَكُلِّ فَلْكَ عَلَيْهُمْ أَلُونَ فَيهَا ٱلْمَوْتَ إِلاَّ ٱلْمَوْتَ ٱلْأُولَىٰ وَوَقَهُمُ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ \* يَذْعُونَ فِيها بَكُلِّ فَلْكَ مَو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ \* فَإِنَّمَا يَسَرُّنَاهُ بِلِسَانِكَ لَمَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ \* عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ \* فَضَلًا مِّن رَبِّكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ \* فَإِنَّمَا يَسَرُّنَاهُ بِلِسَانِكَ لَمَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ \* عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ \* فَضَلًا مِّن رَبِّكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ \* فَإِنَّمَا يَسَرُّنَاهُ بِلِسَانِكَ لَمَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ \* فَذَابَ ٱلْجَحِيمِ \* فَضَلًا مِن رَبِّكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ \* فَإِنَّمَا يَسَرُّنَاهُ بِلِسَانِكَ لَمَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ \* فَاذَابَ ٱلْجَعِيمِ \* فَضَلًا مِن رَبِّكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ \* فَإِنَّمَا يَسَرُّنَاهُ بِلِسَانِكَ لَمَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ \*

لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمى القرآن مثانى فقال ( إن المتقين ) أى لله في الدنيا ( في مقام أمين ) أى في الآخرة وهوالجنة قد أمنوا فيها من الموت والحروج، ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب ( في جنات وعيون ) وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم ، وقوله تعالى ( يلبسون من سندس ) وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها ( وإستبرق ) وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش وما يلبس على أعالى القباش (متقابلين ) أى على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره وقوله تعالى (كذلك وزوجناهم بحور العين ) أى هذا العطاء معما قد منحناهم من الزوجاتالحسانالحورالعين اللاتى ( لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان ) (كأنهن الياقوت والمرجان ) ( هلجزاءالإحسان إلاالإحسان ؟ ) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نوح بن حبيب حدثنا نصر بن مزاحم العطار حدثنا عمر بن سعد عن رجلءنأنسرضي الله عندر فعه نوح قال : لو أن حوراء بزقت في بحر لجي لعذب ذلك الماءلعذوبة ريقها . وقوله عز وجل ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) أى مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه بل محضر إليهم كما أرادوا ، وقوله ( لا يذوقون فها الموت إلا الموتة الأولى)هذااستثناء يؤكد النفي فانه استثناء منقطع ومعناه أنهم لا يذوقون فها الموت أبداكما ثبت في الصحيحين أن رسول الله مَرْاليِّج قال « يؤنى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبع ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت » وقد تقدمالحديث في سورة مريم علمها الصلاة والسلام . وقال عبد الرزاق حدثنا سفيان الثورى عن أبي إسحق عن أبي مسلم الأغر عن أبي سُعيد وأبي هريرة رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ ﴿ يَقَالَ لَأَهْـــَـلُ الْجَنَّةَ إِن لَنْجَ أَن تُصحوا فلا تسقموا أبدا ، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا ، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا » رواه مسلم عن إسحق بن راهويه وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به هكذا يقول أبو إسحق وأهل العراق أبومسلم الأغروأهل المدينة يقولون أبو عبد الله الأغر . وقال أبو بكر بن أبى داود السجستاني حدثنا أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهم بنطهمان عن الحجاجهوا بن حجاج عن عبادة عن عبيد الله بن عمروعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسمول الله عليه « من اتتي الله دخــل الجنة ينعم فها ولا يبأس وعياً . فها فلا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه » وقال أبو القاسم الطبر اني حدثنا أحمد بن محيي حدثنا عمر و بن محمدالناقدحدثنا

سليم بن عبد الله الرقىحدثنا مصعب بن إبراهيم حدثناعمران بن الربيع الـكوفىعن محيى بنسعيدالأنصارىعن محمدبن المنكدر عن جابر رضى الله عنه قال : سئل ني الله صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة ؛فقال صلى الله عليه وسلم « النوم أخو الموت وأهل الجنة لاينامون » وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره حدثناأ حمد بن القاسم بن صدقة المسرى حدثنا القدام بن داود حدثنا عبد الله بن الغيرة حدثنا سفيان الثورى عن محمد بن النكدر عن جابر بزعبدالله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صـلى الله عليه وسلم « النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون » ، وقال أبو بكر البرار في مسنده حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه قال:قيل يا رسول هل ينامأهل الجنة ؟ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لا ، النوم أخو الموت ﴾ ثم قال لا نعلم أحداً أسنده عن ابن النسكدر عن جابر رضى الله عنه إلا الثورىولا عن الثورى إلا الفريابي ، هكذا قال وقد تقدم خلاف ذلك والله أعلم ، وقوله تعمالي ( ووقاهم عذاب الجحيم ) أى مع همذا النعيم العظيم القيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم فى دركات الجحيم فحصل لهم المطاوب ونجاهم من المرهوب ولهـــذا قال عزوجل (فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم) أى إنماكان هذا بفضله علمهم وإحسانه إليهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عَلَيْ أنه قال ﴿ اعْمَاوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة ﴾ قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ وَلا أَنا إِلا أَنْ يَتَعْمَدُنَّى الله برحمة منه وفضل ﴾ ، وقوله تبارك وتعالى ( فانما بسرناه بلسانك لعلهم يتذكررن ) أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفسح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها ( لعلهم يتذكرون ) أى يتفهمون ويعملون . ثم لما كان مع هــذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند قال الله تعالى لرسوله ﷺ مسلياً له وواعداً له بالنصر ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والحلاك ( فارتقب ) أى انتظر ( إنهم مرتقبون ) أى فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو السكلمة فى الدنيا والآخرة فانها لك يامحمد ولأخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) الآية وقال تعالى ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوافى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد \* يوم لاينفعالظالمين معدّرتهم ولهم اللعنة ولهم سوءالدار ) آخر تفسير سورة الدخانولله الحمد والمنة وبه التوفين والعصمة .

## ﴿ تفسير سورة الجاثية وهي مكية ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّاخِينِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ حَمْ \* تَنزِيلُ الْكَتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْخَكِيمِ \* إِنَّ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُوْمِينِنَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةً وَايَّتُ لِقُوم يُوقِنُونَ \* وَاخْتِلَفِ النَّلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءَ مِن خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن اللَّهُ مِنَ السَّمَاءَ مِن رَزْق فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتُهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَايَتْ لِقُوم يَعْقِلُونَ ﴾

يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لايفتران هذا بظلامه وهذا بضيائه وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه وسماه رزقا لأن به يحصل الرزق (فأحيا به الأرض بعد موتها) أي بعد ماكانت هامدة لانبات فيها ولاشيء. وقوله عزوجل (وتصريف الرياح) أي جنوبا وشمالا ودبورا وصبابرية وبحرية ليلية ونهارية. ومنها ما هو المطر، ومنها ما هو القاح، ومنها ماهوغذاء للارواح ومنها ما هو عقيم لا ينتج وقال سبحانه وتعالى أولا (لآيات للمؤمنين) ثم يوقنون ثم يعقلون وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى، وهذه الآيات شبهة بآية البقرة وهي قوله تعالى (إن في خلق السموات والأرض

واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وماأنزال اللهمن السهاءمن ماءفأحيا به الأرض بعدموتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء والأرض لآيات لقوم يعقلون ) وقد أورد ابن أبى حاتم ههنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا غريبا فى خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة والله أعلم

﴿ تِلْكَ ءَا يَلْتُ اللهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَى ّ حَدِيث بَعْدَ اللهِ وَءَا يَتِهِ يُوْمِنُونَ \* وَيْلُ لِّ كُلِّ أَفَّاكُ أَيْمٍ \* يَسْمَعُ عَا يَلْتِ اللهِ تَتْلَىٰ عَلَيْهِ مُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْ هُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ \* وَإِذَا عَلَمَ مِنْ عَنْهُم عَذَابُ مَهِينَ \* مِّن وَرَآمُهِمْ جَهَنَّ وَلاَ يُفِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَبْنًا وَلَا مَا أَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَا ءَ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ \* هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَتْ رَبِّمْ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ \* هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَتْ رَبِّمْ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ \* هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَتْ رَبِّمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَتْ رَبِّمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَتْ رَبِّمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَتْ رَبِّمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ \* هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَتْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَتْ مَنْ رَبْرِ أَلِيمَ ﴾

يقول تمالى (تلك آيات الله ) يعنى القرآن بما فيه من الحجج والبينات ( نتاوها عليك الحق ) أى متضمنة الحق من الحق فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ ثم قال تعالى ( ويل لكل أثلم ) أى أفاك في قوله كذاب حلاف مهين أثيم في فعله وقلبه كافر بآيات الله ولهذا قال ( يسمع آيات الله تنلى عليه ) أى تقرأ عليه (ثم يصر ) أى على كفره وجحوده استكبارا وعنادا ( كأن لم يسمعها ) أى كأنه ما معها ( فبشره بعذاب أليم ) أى فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذانا أليما موجما ( وإذا علم من آياتنا شيئا اتخدها هزوا ) أى في مقابلة ما استهان بالقرآن أى إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به وآنحذه سخريا وهزوا ( أولئك لهم عذاب مهين ) أى في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به ولهدندا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نهي رسول الله عليه أى كل واستهزأ به ولهدندا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نهي رسول الله عليه أى كل بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال ( من ورائهم جهنم ) أى كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة ( ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ) أى لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ( ولا ما آنخذوا من دون الله أولياء ) أى ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئا ( ولهم عذاب عظم ) ثم قال تبارك وتعالى ( هذا هدى ) يعني القرآن ( والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم) وهو المؤلم الوله مبحانه وتعالى ( هذا هدى ) يعني القرآن ( والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم) وهو المؤلم الولة سبحانه وتعالى أعلم

﴿ اللهُ الذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِى الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَدُوا مِن فَضْلِهِ وَلَقَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ \* وَلَا لَذِينَ ءَامَنُوا لَكُمُ مَّا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَآيَاتٍ لِقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ \* فَل لِّلَذِينَ ءَامَنُوا يَنْفُومُ يَتَفَكُّرُونَ \* مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ يَغْفِرُ لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَأْنُوا يَكْسِبُونَ \* مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَلَيْهُمْ أَلُكُ مِنْ جَمُونَ ﴾ فَالْ رَبُّكُمْ يُوجَمُونَ ﴾ فَاللَّهُ اللهُ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَأَنُوا يَكْسِبُونَ \* مَنْ عَمِلَ صَلَّحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَلَيْهُمْ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَا نُوا يَكْسِبُونَ \* مَنْ عَمِلَ صَلَّحَا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَلَيْهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ اللّهُ ال

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيا سخر لهم من البحر ( لتجرى الفلك ) وهي السفن فيه بأمره تعالى فانه هو الذي أمر البحر محملها ( ولتبتغوا من فضله ) أى في المتاجر والمسكاسب (ولعلسم تشكرون ) أى على حصول المنافع الحجاوبه إليهم من الأقليم النائية والآفاق القاصيه ثم قال عزوجل ( وسخر لسم مافي السموات ومافي الأرض) أى من الكوا كبوالجبال والبحار والأنهار وجميع ما تنتفعون به أى الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ولهذا قال (حميعامنه) أى من عنده وحده لا شريك له في ذلك كما قال تبارك وتعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضرفإلية بجأرون) وروى ابن جرير من طريق

العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تبارك وتعالى (وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرضجيمامه) كل شىء هو من الله. وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه فذلك جميعا منه ولا ينازعه فيه النازعون واستيقن أنه كذلكوق ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا محمد بن خلف العسقلانى حدثناالفريابى عن سفيان عن الأعمس عن النهال بن عمرو عن أبى أراكة قال سأل رجل عبد الله بن عمروضى الله عنها ذلك فقال ارجع إليه فسله مم خلق ذلك كله . فرجع "به قال واثنت ابن عباس رضى الله عنهما فاسأله فأتاه له مثل ذلك فقال ارجع إليه فسله مم خلق ذلك كله . فرجع "به فسأله فتلا (وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض جميعامنه) هذا أثر غريب وفيه نكارة (إن فى ذلك لآيات تمو يتفسكرون) وقوله تعالى (قل اللذين المنفروا اللذين لا يرجون أيام الله ) أى ليسفحوا عنهم ويتحملوا وثن يتفسكرون ) وقوله تعالى (المناد شرع الله المؤمنين الجلاد والجهاد . هكذا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة، وقرن بجاهد أصروا على العناد شرع الله الله المؤمنين الجلاد والجهاد . هكذا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة، وقرن بجاهد (لا يرجون أيام الله ) لا ينالون نعم الله تعالى ، وقوله تبارك وتعالى (ليجزى قوما بماكانوا يكسبون ) أى إذا سفحوا عنهم فى الله نيا فان الله عن وجل مجازيهم بأعمالهم السيئة فى الآخرة ولهذا قال تعالى ( من عمل صالحافلنفسه ومن أساء فعلمها أنه إلى ربكم ترجعون ) أى تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها والله سبحانه وتعالى أعلى (عبل وتعالى أعمالكم خيرها وشرها والله سبحانه وتعالى أعلى أعمالكم أعلى والله أعمالكم أعلى والله وتعالى أعمالكم أعلى والله وتعالى أعمالكم أعلى والله وتعالى أعمالكم أعلى والله وتعالى أعمالكم أعمالكم أعلى والله والله والله والله والله والله والله وتعالى أعمالكم أعمالكم أعمالكم فيدون إليه وم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم بأعمالكم غيرها وشرها والله والله وتعالى وتعالى أعمالكم أعمالكم فيحرون أيامالكم والله والله والمؤلفة والله والله والله والمؤلفة والله والمؤلفة والله والمؤلفة والله والمؤلفة والله والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والله والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والله والمؤلفة و

﴿ وَلَفَذَ ءَاتَيْنَا بَنِي ٓ إِسْرَ وَيِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخَامُ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَ قَنَهُمْ مِّنَ ٱلطِّيَبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْمُلْمِينَ \* وَءَا تَلْيَنَهُمْ بَيِّنَا بَيْنَهُمْ إِنَّرَبَّكَ يَفْضِى بَيْنَهُمْ يَوْءَ أَلْقِيمُ بَيِّنَا بَيْنَهُمْ إِنَّرَبَّكَ يَفْضِى بَيْنَهُمْ يَوْءَ الْقِيمَةَ فِيمَ كَا نُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ \* ثُمُّ جَمَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةً مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَّبِعُهُمْ أَوْلِيَاهَ بَعْضِ وَٱللهُ وَلِي ٱلْمُتَقِينَ \* مُمَّ جَمَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةً مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبِعُ أَهُوا عَلَكَ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظّٰهِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهَ بَعْضِ وَٱللهُ وَلِي ٱلمُتَقِينَ \* هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَجْعَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

يذكر تعالى ما أنهم به على بنى إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم ولهذاةل تبارك وتعالى ( ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ) أى من المآكل والشارب ( وفضلناهم على العالمين ) أى في زمانهم ( وآتيناهم بينات من الأمر ) أى حججا وبراهين وأدلة قاطعات فقامت عليهم المحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة وإيماكان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا ( إن ربك ) يا محمد ( يقضى المحجج م اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة وإيماكان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا الأمة أن نسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم ولهذا قال جل وعلا (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ) أى اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن الشركين وقال جل جلاله ههنا ( ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون \* إنهم لن يغنوا عنك من الله شديئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) أى وماذا تنى عنهم ولا يتهم لبعضهم بعضا فانهم لا يزيدونهم إلا خسارا وهد كا ( والله ولى المتقين ) وهو تعالى غرجهم عن الظامات إلى النور والدين كفروا أولياؤهم الطاغوت في حدمهم من النور إلى الظامات ، ثم قال عز وجل ( هذا بسائر الناس ) يعنى القرآن ( وهدى ورحمة قوم وقنون) في حدمهم ألدين عامنوا وعملوا الصائحت سو آة تحميهم و ممن النور إلى الظامات ، ثم قال عز وجل ( هذا بسائر الناس ) يعنى القرآن ( وهدى ورحمة قوم وقنون) شاء ما يحمد ألذين عامنوا وعملوا الصائحت سو آة تحميهم و ممن النور إلى الظامات ، ثم قال عز وجل ( هذا بسائر قائمنوا وعملوا الصائحت سو آة تحميهم و ممن النور إلى الظامات ، ثم قال عز وجل ( هذا بسائر قائمنوا وعملوا الصائحت سو آة تحميهم و ممن النور إلى الظامات ، ثم قال عز وجل ( هذا بسائر قائمنوا وعملوا الصائحت سو آة تحميهم و ممن النور ألى الظامات ، ثم قال عز وجل ( هذا بسائر قائمنوا وعملوا الصائحت سو آة تحميهم و من النور ألى الظامات ، ثم قال عن ورض والمؤلق والمؤلفة في القرآن و هم و من النور ألى الظامن و وقلم و وق

أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ مُوَلَّهُ وَأَضَلَّهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوءً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ ٱللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

يقول تعالى لا يستوى المؤمنون والسكافرون كاقال عزوجل ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة أمحاب الجنة م الفائزون ) وقال تبارك و تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات ) أى عملوها وكسبوها ( أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عياهم ومماتهم ؟ ) أى نساويهم بهم فى الدنيا والآخرة ( ساء ما محكمون ) أى ساء ما في مدننا وبعد المناز أن نساوى بين الأبرار والفجار فى الدار الآخرة وفى هذه الدارقال الحفظ أبو يعلى حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا بكير بن عثمان التنوخى حدثنا الوضين بن عطاء عن يزيد بن مر ثدالباجى عن أبى ذر رضى الله عنه قال ؟ إن الله تعالى بنى دينه على أربعة أركان فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لتى الله من الفاسقين ، قبل وما هن يا أبا ذر ؟ قال يسلم حلال الله أن وحرام الله أنه ، وأمر الله له ونهى الله لا يؤتمن عليهن إلا الله ، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم « كما أنه لا مجتنى من الشوك المنب كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار » هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد ذكر محمد بن إسحق فى كتاب السيرة أنهم وجدوا حجرا بمكة فى أس الكعبة مكتوب عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات أجل كما يحنى من الشوك العنب . وروى الطبراني من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق أن يحنى من الشوك العنب . وروى الطبراني من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق أن يحملوات والأرض بالحق ) أى بالعدل الصالحات ) ولهذا قال تعالى ( ساء ما محكمون ) وقال عز وجل ( وخلق الله السموات والأرض بالحق ) أى بالعدل ( ولتجزى كل نفس بماكسبت وهم لا يظلمون )

ثم قال جل وعلا (أفرأيت من آنخذ إلهه هواه)أى إنما يأتمر بهواه ، فمهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه وهذا قد يستدل به على المعتزلة فى قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين وعن مالك فيا روى عنه من التفسير لايهوى شيئا إلا عبده وقوله (وأضله الله على علم) محتمل قولين ﴿أحدها ﴾ وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك ﴿ والآخر ﴾ وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه والثانى يستلزم الأول ولا ينعكس (وختم على ممعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة )أى فلا يسمع ما ينفعه ولا يمى شيئا يهتدى به ولا يرى حجة يستضى مها. ولهذا قال تعالى (فمن يهديه من بعدالله أفلا عادى له ويذرهم فى طغيانهم يعمهون )

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّ نَيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْا لِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ \* وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْمِمْ ءَايَدُنَا بَيْنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا ٱنْتُوا بِنَا بَآ يُفَا إِن كُنتُ صَدِقِينَ \* يَظُنُّونَ \* وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهُمْ ءَايَدُنَا بَيْنَتُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا ٱنْتُوا بِنَا بَآ يُفَالِمُ فَي مُنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيْمَةَ لِا رَيْبَ فِيهِ وَلَلَّكِنَّ أَكُونَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ قُل ٱللهُ بُعْمِيكُمْ ثُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ أَلُوا أَنْتُوا بِمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ أَلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ أَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ إِلَّا لَهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُولُكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْقُلْقِيلُمْ عَلَيْكُمْ فِي عَلَيْكُمْ أَلَاكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُولُكُونَ أَلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمْ أَلِنَالِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمْ أَلِكُونَ أَلِكُونَ أَلِكُونَا عَلَيْكُونَ أَلِكُمْ عَلَيْكُونَ أَلْكُونَالِكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَالْكُونَ أَلْكُولُكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَالْكُوا أَلِي عَلَيْكُونَ عَلَيْكُوا أَلِكُونَا عَلَالِكُوا أَلِنَاكُوا أَلِنَاكُوا أَلَّا

غبر تعالى عن قول الدهرية من الكفارومن وافقهم من مشركى العرب فى انكار المعاد ( وقالوا ماهى إلاحياتنا الدنيا بموت ونحيا ) أى ماثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مشركوا العرب المنكرون المعاد وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة وتقوله الفلاسفة الدهرية الدربة المنكرون للصانع المعتقدون أن فيكل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ماكان عليه وزعموا أن هسندا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا العقول وكذبوا المنقول ولهذا قالوا ( وما يهلكنا الدهر ) قال الله تعمالى ( وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) أى يتوهمون ويتخيلون . فأما الحديث الذى أخرجه صاحبا الصحيح وأبو داود والنسائى من دواية سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم « يقول تعمالي يؤذيني ابن آدم ، يسب الدهر وأنا الدهر ، يبعدي الأمسر أقلب ليمله ونهاره » وفي روامة « لاتسبوًا الدهر فان الله تعالى هو الدهر » وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا فقال : حدثنا أبوكريب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهوالذي يهلكنا بميتنا ويحيينا فقال الله تعالى في كتابه ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما مهلكنا إلا الدهر ) ويسبون الدهر فقال اللهعز وجل : يؤذيني ابن آدم ،يسب الدهر وأنا الدهر ، بيدى الأمرأقلب الليَّلوالنهار ﴿وَكَذَا رَوَاهُ ابْنَأَى حَاتُمُ عَنْ أَحْمَدُ بِنَ مُنْسُورٌ عَن شريح بن النعمانَ عَنَا بن عيينة مثله ، ثم روى عن يونس عن ابنوهب عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدى الليل والنهار » وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي من حديث يونس بن نزيد به وقال حجمد بن إسحاق عنالعلاء بن عبدالرحمنءنأبيه عن أبي هريرة رضيالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ يَقُولُ الله تعالى استقرضت عبدى فلم يعطني وسبني عبدى ، يقولوادهراه وأنا الدهر » قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم « لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر ﴾ كانت العرب في جاهليها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا ياخيبة الدهر فيسندون تلك الافعال إلى الدهر ويسبونه وإيما فاعلمها هو الله تعالى فـكا نهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة فلمهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال ، هذا أحسن ماقيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم ، وقد غلط ابن حزم ومن تحايجوه من الظاهرية في عدهمالدهر من الأسماءالحسي أخذا من هذا الحديث وقوله تعالى ( وإذا تتلي علمهم آياتنا بينات ) أي إذا استدل علمهم وبين لهم الحق وأن الله تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنامها وتفرقها ( ماكان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآ باثنا إن كنتم صادقين ) أي أحيوهم إن كان ماتقولونه حقا قال الله تعالى ( قل الله يحييكم ثم يميتكم ) أي كما تشاهدون ذلك فحرجكم من العدم إلى الوجود (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ؟ ) أى الذى قدر على البداءة قادر على الاعادة بطريق الأولى والأحرى ( وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) ( ثم مجمعكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ) أي إنما مجمعكم إلى يوم القيامة لايعيدكم في الدنيا حتى تقولوا ( التوابآ باثنا إن كنتم صادقين ) ( يوم يجمعكم ليوم الجمع - لأى يوم اجلت -ليوم الفصل \_ وما نؤخره إلالأجل معدود ) وقالهمهنا ( ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لأريب فيه ) أي لاشك فيه (ولكن أكثر الناس لايعلمون) أي فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد قال الله تعالى ( إنهم مرونه بعيدا ونراه قريبا) أى يرون وقوعه بعيدا والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا

يخسبر تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم فهما فى الدنيا والآخرة ولهذا قال عز وجل ( ويوم تقوم الساعة ) أى يوم القيامة ( يخسر المبطلون ) وهم السكافرون بالله الجاحدون بما أنزله على رسسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات

وقال ابن أى حاتم قدم سفيان الثورى المدينة فسمع المعافرى يتكلم ببعض مايضحك به الناس فقال له ياشيخ أما علمت أن أن تعانى يوما يخسر فيه المبطلون ؟ قال فمازالت تعرف فى المعافرى حتى لحق بالله تعالى ، ذكره ابن أبى حاتم ثم قال تعالى (وترى كل أمة جائية) أى على ركبها من الشدة والعظمة ويقال إن هذا إذا جيء بجهنم فانها تزفرزفرة لايبقى أحد إلا جثا لركبتيه حتى إبراهيم الحليل عليه الصلاة والسلام ويقول نفسى نفسى نفسى لأسألك اليوم إلا نفسى

وحتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام ليقول لاأسألك اليوم إلا نفسي لاأسألك مريم التي ولدتني . قال مجاهد وكعب الأحبار والحسن البصرى (كل أمة جاثية ) أى على الركب وقال عكر مــة جاثية متميّزة على ناحيتها وليس على الركب والأول أولى . قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدالمقرى حدثنا سفيان بن عيينة عن عمروعن عبدالله بن باباه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كا أنى أراكم جائينبالكومدونجهنم ». وقال إسماعيل بن أبي ر افع المدنى عن محمد بن كعب عن أبي همريرة رضي الله عنمه مرفوعا في حمديث الصور فيتميز الناس وتجثو الأمم وهي التي يقول الله تعسالي إ( وترى كل أمسة جائية كل أمسة تدعى إلى كتابها ) وهسندا فيه جميع بين القولين ولأمنافاة والله أعــلم ، وقوله عــز وجــل ( كل أمة تدعى إلى كتابها ) يعنى كتاب أعمالها كقوله جــل جلاله ( ووضع الـكـتاب وجيء بالنبيين والشهداء) ولهذا قال سبحانه وتعالى ( اليوم تجزون ماكنتم تعملون ) أي تجازون بأعمالكم خيرها وشرهاكةوله عسر وجل ( ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر \* بل الانسان على نفسه بصيرة \* ولو ألقي معاذيره ) ولهذا قال جلت عظمته ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) أى يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولانقص كقوله جــل جــلاله ( ووضــع الـكتاب فترى المجرمين مشفقين ممــا فيه ويقولون يّاويلتنا مالهٰذا الـكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ) وقوله عزوجل ( إناكنا نستنسخ ماكنتم تعملون) أى إناكنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره تكتب اللائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السهاء فيقابلون الملائكة الدين في ديوان الأعمال على ما بأيدى الكتبة مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ فى كل ليسلة قسدر مماكتبه الله فى القسدم على العباد قبسل أن يخلقهم فسلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا ثم قرأ ( إناكنا نستنسخ ماكنتم تعملون )

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامِنُوا وَعِمُوا الصَّلِيَةُ فِي فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْقِيهِ ذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْمُبِينُ \* وَأَمَّا الّذِينَ وَعَدَ اللهِ حَقُ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُن ءَا يَلِي تُعْلَىٰ عَلَيْكُم فَاسْتَكْبَرَتُمْ وَكُفتُم قَوْمًا مُجْرِمِينَ \* وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقُ وَالسَّاعَةُ لِا نَظْنَ إِلاَّظَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَنْفِينِنَ \* وَبَدَا لَهُمْ سَبِّيْنَاتُ مَا عَمِلُوا وَالسَّاعَةُ لِا رَيْبِ فِيهَ ثُلْمُ مِنَا لَدُوي مَا السَّاعَةُ إِن نَظْنَ إِلاَّظَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَنْفِينِنَ \* وَبَدَا لَهُمْ سَبِّيْنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُ نُونَ \* وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَكُم \* كَمَّ نَسِيتُم فَي اللّهُ عَلَى النّهُ مَا لَكُم مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يومالقيامة فقال تعالى (فأماالذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأهمال الصالحة وهي الخالصة الموافقة للشرع (فيدخلهم ربهم في رحمته) وهي الجنسة كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال المجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء (ذلك هو الفوز المبين) أى البين الواضح. ثم قال تعالى (وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم ؟) أى يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا أما قرئت عليكم آيات الله تعالى فاستكبرتم عن معاعها وكنتم قوما مجرمين في أفعالكم مع مااشتملت عليه قلوبكم من التكذيب ؟ (وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب فيها) أى إذاقال لكم المؤمنون ذلك (قلتم ما ندرى ما الساعة) أى لانعرفها (إن نظن إلاظنا) أى إن تتوهم وقوعها إلا توهما أى مرجوحا ولهذا قال (وما نحن بمستيقنين) أى

بمتحققين قال الله تعالى (وبدا لهم سيئات ما عملوا) أى وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة (وحاق بهم) أى أحاط بهم (ماكانوا به يستهزئون) أى من العذب والنسكال (وقيل اليوم ننساكم) أى نعاملكم معاملة الناسى لكم في نارجهم (كما نسيم لقاء يومكم هذا) أى فلم تعملوا له لأنكم تصدقوا به (ومأواكم النار وما لكم من ناصرين). وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة « ألم أزوجك ألم أكرمك ؛ ألم أسخرلك الحيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى يارب فيقول أفظننت أنك ملاقى ؛ فيقول لا فيقول الله تعالى فاليوم أنساك كما نسيتنى وأدرك ترأس وتربع بالمناخرين المنحزيا تدخرون وتستهزئون بها (وغرتكم الحياة الدنيا) أى خدعتكم فاطمأ نتم إليها فأصبحم من الحاسرين ولهما قال عزوجل فاليوم لا يغرجون منها) أى من النسار (ولا هم يستعتبون) أى لا يطلب منهم العتبى بلى يعذبون بغير حساب ولاعتاب كما تدخل طائفة من الؤمنين الجنة بغير عذاب ولاحساب . ثم لماذكر تعالى حكمه في المؤمنين والمكافرين (وله الكافرين فيله الحدرب السموات ورب الأرض) أى المالك لهما وما فهما ولهذا قال (رب العالمين) ثم قال جل وعلا (وله المكبرياء في السموات والأرض) قال مجاهد يعني السلطان أى هوالعظيم المجد الذى كل شيء خاضع لديه فقير إليه . وقد ورد في الحديث الصحيح « يقول الله تعالى العظمة إزارى، والمكبرياء ردائي فمن نازعني واحدامهما أسكنته وقد ورد في الحديث الصحيح « يقول الله تعالى العظمة إزارى، والمكبرياء ردائي فن نازعني واحدامهما أسكنته نارى » ورواء مسلم من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيدرضي الله عن رسول الله يتألي بنحوه ، وقوله تعالى (وهو العزيز) أى الذي لا يغالب ولا يمانع ( الحكيم ) في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره رمالي وتقدس لا إله إلا هو . آخر تفسير سورة الجائية وله الخودق والمصمة .

﴿ تَفْسَيْرِ سُورَةِ الْا حَقَافِ وَهِي مُكِيةً ﴾ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمِ ا

(حم \* تنزيلُ الْكَتَّبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْمُلْكِيمِ \* مَا خَلَقْنَا السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ إِلاَّ بِالْحُقَّ وَأَجْلِ مُسْمَّى وَاللَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنذِرُوا مُعْرِضُونَ \* قُلْ أَرَأَيْهُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرِ لَكُ فِي السَّمَواتِ اثْنُتُونِي بِكِتَبِ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَرَ وَمِّ مِن عِلْمَ إِن كُنتُم صَدِينِ \* مَن الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرِ لَكُ فِي السَّمَواتِ اثْنُتُونِي بِكِتَبِ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثْرَةٍ مِّن عِلْمَ إِن كُنتُم صَدِينِ \* وَإِذَا وَمَن أَضَلُ مِّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَا ثَهِمْ غَفِلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَا نُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَا نُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ ﴾

غير تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عايه دائما إلى يوم الدين ووصف نفسه بالعزة التى لاترام ، والحكمة فى الأقوال والأفعال ثم قال تعالى ( ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) أى لا على وجه العبث والباطل ( وأجل مسمى ) أى وإلى مدة معينة مضروبه لانزيد ولا تنقص ، وقوله تعالى ( والدين كفروا عما أنذروا معرضون ) أى لا هون عما يراد بهم وقد أنزل الله تعالى إليهم كتابا وأرسل إليهم رسولا وهم معرضون عن ذلك كله أى وسيعلمون غب ذلك . ثم قال تعالى ( قل ) أى لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره ( أرأيتم ما تدعون من دون الله أورنى ماذا خلقوا من الأرض ) أى أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرض ( أم لهم شرك فى السموات ؟ ) أى ولا شرك لهم فى السموات ولا فى الأرض وما يملكون من قطمير إن الملك والتصرف كله إلا لله عزوجل فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به؟ من أرشدكم وما يملكون من قطمير إن الملك والتصرف كله إلا لله عزوجل فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا ؟ من دعاكم إليه ؟ أهو أمركم به ؟ أم هو شىء اقترحتموه من عندا نفسكم ولهذا قال (اثتونى بكتاب من قبل هذا) أى هاتواكتابا من كتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنام ( أو أثارة من علم )

أى دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه (إن كنتم صادقين ) أى لا دليل لكم لا نقليا ولا عقليا على ذلك ولهذاقرأ 

آخرون أو أثرة من علم أى أوعلم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن قبلكم كا قال مجاهد في قوله تعالى (أو أثارة من علم ) أو أحد يأثر علما ، وقال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال سفيان لا أعلم إلا عن النبي صلى عن صفوان بن سلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضى الله عنهما قال سفيان لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرة من علم قال الحطوقال أبو بكر بن عياش أو بقية من علم وقال الحسن البصرى أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره وقال ابن عباس رضى الله عنهما وجاهد وأبو بكر بن عياش أيضا أو أثارة من علم يعنى الحطو وقال تقاربة وهي راجعة إلى ما قلناه وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه وأحسن مثواه . وقوله تبارك وتعالى (ومن أصل محن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ؟) أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناما ويطلب منها مالا تستطيعة إلى يوم القيامة وهي غافلة أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) كقوله عزوجل (واغذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا \* كلا سيكفرون أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) كقوله عزوجل (واغذوا من دون الله آلهة ليكونوا الحليل عليه الصلاة والسلام (إنما أخذتم من دون أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضا ومأوا كم النار وما لكم من ناصرين )

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلُنَا بَيِّنَتَ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ كَلْذَا سِحْرٌ مَّبِينٌ \* أَمْ يَقُولُونَ الْهَ مَنْ أَلَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ مِمَا تَغِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَلَا إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ مِمَا تَغِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَلَا يَهُمُ إِنْ أَتَّبِيعِ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْنَغُورُ ٱلرَّحِيمُ \* قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِهُمْ إِنْ أَتَّبِيعِ إِلَا مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِهُمْ إِنْ أَتَّبِيعِ إِلَا مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِهُمْ إِنْ أَتَّبِيعِ إِلَا مَا كُنتُ بِهُمْ إِنْ أَتَّبِيعِي اللّهُ مَا كُنتُ إِنْ أَتَّبِيعِي إِلَى وَمَا أَنَا إِلا نَذِيرٌ مُّ مِينٌ ﴾

يقول عزوجل مخبرا عن الشركين في كفرهم وعنادهم إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات أى في حال بيانها ووضوحها وجلائها يقولون ( هذا سحر مبين ) أى سحر واضح وقد كذبوا وافتروا وضلوا وكفروا ( أم يقولون افتراه ) يعنون محمدا على الله عنها على الله عنها ) أى لو كذبت عليه وزخمت أنه أرسلني وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة ولم يقدر أحد من أهل الأرض لا أنتم ولاغيركم أن يجيرتي منه كقوله تبارك وتعالى ( قل إنى لن يجبرتي من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا \* إلا بلاغا من الله ورسالاته ) وقال تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل \* لأخذنا منه باليمين \* ثم لقطعنا منه الوتين \* فحامنهم من أحدعنه حاجزين ) ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا ( قل إن افتربته فلا يملكون لى من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كنى به شهيدا بيني وبينكم ) هذا تهديد لهم ووعيداً كيد وترهيب شديد ، وقوله جل وعلا ( وهو النفور الرحم ) ترغيب لهم إلى التوبة والانابة أى ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفاعنكم وغفر ورحم وهذه الآية كقوله عزوجل في سورة الفرقان ( وقالوا أساطير الأولين اكتببها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا \* قل أنزله الذي يعلم السرفي السموات والأرض انه كان غفورا رحيا ) . وقوله تبارك وتعالى ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) أى لست بأول رسول طواطرق العالم بل قد أرسل الله جيع الأنبياء إلى الأمم قال ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وقنادة ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) ماأنا بأول رسول ، ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك

الآية نزل بعدها ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة إنهامنسوخة بقوله تعالى (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) قالوا ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين هذا قد بين الله تعالى ماهوفاعل بك يارسول الله فماهو فاعل بنا ؟ فأنزل الله تعالى (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتما الأنهار ) هكذا قال والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا هنيئا لك يارسول الله فما لنا ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هــذه الآية وقال الضحاك ( وما أدرى مايفعل بي ولا بكم) أي ما أدرى بماذا أومر وبماذا أنهى بعــد هذا ؟ وقال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصرى فيقوله تعالى ( وما أدرى ما يفعل ديولا بكم ) قال أما في الآخرة فمعاذالله وقد علم أنه في الجنة ولكن قال لاأدرى ما يفعل في ولا بكم في الدنيا أخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي ؛ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي ؛ ولا أدرى أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة ؛ وهــذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير وأنه لايجوز غيره ولاشك أنهذا هو اللائق به مُثَلِّقٌ فانه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يُسمير إلى الجنة هو ومن اتبعه ، وأما في الدنبا فلم يدر ما كان يؤول اليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم ، فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمسد حدثنا يعقوب حسدتنا أبي عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العملاء وهي امرأة من نسائهم أخبرته وكانت بايعت رسول الله علي قالت طار لهم في السكني حين اقترعت الأنصار على سكني المهاجرين عثمان بن مظعون رضي الله عنه فاشتكي عثمان رضي الله عنه عندنا فمرضناه حتى إذا توفى أدرجناه في أثوابه فدخـل علينا رسول الله عليه عليه الله عليه عليك أبا السائب شهادي عليك لقد أكرمك الله عز وجل فقال رسول الله عليه ﴿ وَمَا يَدْرِيكُ أَنْ اللهُ تَعَالَى أَكْرُمُهُ ؟ ﴾ فقلت لا أدرى بأبي أنت وأمي فقال رسول الله مِمْ اللهِ ﴿ أَمَا هُو فَقَدْ جَاءُهُ اليَّفِينُ مِنْ رَبِّهُ وَإِنَّى لأرجو له الحَدِر ، والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بي ﴾ قالت: فقلت والله لا أزكى أحــدا بعده أبدا وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعُمَان رضى الله عنه عينا تجرى فحثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال رسول الله عَرَاكُ « ذاك عمله » فقــد انفرد باخراجه البخاري دون مسلم ، وفي لفظ له « ما أدرى وأنا رسول الله عملية ما يفعل به » وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك وفي هــذا وأمثاله دلالة طي أنه لايقطع لمعين بالجنة إلا والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم . وقوله ( إن أتبع إلامايوحي إلى ) أي إنما أتبع ماينزله الله على من الوحي (وما أنا إلاندير مبين) أي بين الندارة أمرى ظاهر لـكل ذي لب وعقل والله أعلم

﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمُ ۚ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْ ثُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدْ مِّن بَنِي إِسْرَ عِبلَ عَلَى اِمْدُ فَآ مَنَ وَأَلْ اللَّهِ وَإِذْ لَمْ بَهُ تَدُوا إِنَّ اللهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّلِينِ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ بَهُ تَدُوا بِنَ اللهِ لَا يَهْدُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَتُلُهُ مُوسَى إِمَامًا وَرَ عَمّةً وَهَذَا كِتَلِثُ مُصَدّقٌ لَسَانًا عَرَيبًا بِهِ فَسَيَعُولُونَ كَاذَا إِفْكُ قَدِيمٌ \* وَمِن قَبْلِهِ كِتُلِهُ كَتُلُهُ مُوسَى إِمَامًا وَرَ عَمّةً وَهَذَا كِتَلِثُ مُصَدّقٌ لَسَانًا عَرَيبًا لَهُ مُوسَى إِمَامًا وَرَ عَمّةً وَهَذَا كِتَلِثُ مُصَدّقٌ لَسَانًا عَرَيبًا لَلْهُ مُمْ السَّقَامُوا وَ بُشْرَى اللَّهُ مُنْ اللَّذِينَ قَالُوا رَبّنَا اللّهُ مُمْ السَتَقَامُوا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ لَي اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

يقول تعالى (قل) يامحمد لهؤلاء المشركين السكافرين بالقرآن (أرأيتم إن كان) هذا القرآن (منعندالله وكفرتم به )

أى ماظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جثتكم به قد أنزله على لأبلغكموه وقد كفرتم به وكذبتموه ( وشهد شاهد من بني إسرائيل علىمثله ) أي وقد شهدت بصدفه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء علمهمالصلاة والسلام قبلي بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به . وقوله عز وجل ( فآمن ) أي هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائل لمعرفته بحقيته ( واستكبرتم ) أنتم عن انباعه ، وقال مسروق فـآمن هــذا الشاهد بنبيه وكتابه وكفرتم أتتم بنبيكم وكتابكم (إن الله لايهدى القوم الظالمين) وهذا الشاهد اسم جلس يعم عبدالله بنسلام رضي الله علمهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ) وقال ( إن الدين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علمهم غرون للا دقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ) قال مسروق والشعى ليس بعبد الله بن سلام هذه الآية مكية وإسسلام عبدالله بنسلام رضي الله عنه كان بالمدينة . رواه عنهما ابن جريرٌ وابن أبي حاتم واختاره ابن جرير . وقال مالك عن أبي النضر عن عامر بن سمعد عن أبيه قال ما معت رسول الله عَرَالِيُّم يقول لأحد يمشى على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضى الله عنه قال وفيه نزلت ( وشهد شاهد من بني إسرائيل طي مثله ) رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث مالك به ، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف بن عبد الله بن سلام وهلال بن يساف والسدى والثورى ومالك بن أنس ماسبقونا إليه) أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خميرا ماسبقنا هؤلاء اليه يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي الله عنهم وأشــباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء وماذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عنــد الله وجاهة وله بهم عناية . وقــد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وأخطؤا خطأ بينا كما قال تبارك وتعـالى (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علمهم من بيننا ) أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا ولهذا قالوا ( لو كان خيرا ماسبقونا إليه ) وأما أهل السنة والجمّاعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عنالصحابة رضى الله عنهم هو بدعة لأنه لوكان خيرا لسبقونا اليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقدبادروا اليها . وقوله تعالى ( وإذ لم يهندوا به ) أى بالقرآن ( فسيقو اون هذا إفك قديم ) أى كذب قديم أى مأثور عن الناس الأقدمين فينتقصون القرآن وأهلهوهذا هو الكبر الدى قال رسول الله صلى الله عليه سلم « بطر الحق وغمط الناس » ثم قال تعالى ( ومن قبله كتاب موسى) وهو التوراة (إماما ورحمة وهذا كتاب) يعني القرآن (مصدق) أي لماقبله من الكتب (لسانا عربيا ) أي فصيحا بينا واضحا ( لينذر الدين ظاموا وبشري للمحسنين ) أي مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين وقوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) تقدم تفسيرها في سورة حم السجدة ،وقوله تعالى ( فلا خوفعليهم) أىفيا يستقبلون ( ولاهم يحزنون ) علىماخلفوا (أولئك أصحاب الجنة خالدين فمهاجزاء بما كانوايعملون) أى الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوعها عليهم والمهأعلم

لما ذكرتعـالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة اليــه عطف بالوصــية بالوالدين كما هو

مقرون في غيرما آية من القرآن كقوله عز وجل ( وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالد من إحسانا ) وقوله جلجلاله ( أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير ) إلى غـــير ذلك من الآيات الكثيرة . وقال عز وجــل همهنا ( ووصينـــا الانســـان بوالديه إحسانا ) أي أمرناه بالإحسان الهما والحنو علمهما وقال أبوداود الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني سماك بن حرب قال معمت مصعب بن سعد محدث عن سعد رضى الله عنه قال: قالت أم سعد لسعد أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين فلا T كل طعماما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله تعمالي فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا ونزلت هذه الآية ( ووصينــا الإنسان بوالديه إحسانا ) الآية ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث شعبة باسناد نحوه وأطول منه ( حملته أمه كرها ) أى قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحم وغشيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة ( ووضعته كرها ) أي بمشقة أيضًا من الطلق وشدته ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) . وقد استدل على رضى الله عنه مهذه الآية مع التي في لقمان ( وفصاله في عامين ) وقوله تبارك وتعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) على أن أقلمدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوى صحيبح ووافقه عليه عبَّان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبدالله ابن قسيط عن معمر بن عبد الله الجهني قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثماث رضي الله عنه فذكر ذلك له فبعث الهافلها قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت وما يبكيك فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط فيقضي الله سبحانه وتعالى في ماشاء فلما أني بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمهـــا فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأتاه فقال له ما تصنع . قال ولدت تماما لستة أشهر وهل يكون ذلك . فقال له على رضي الله عنه أما تقرأ القرآن . قال بلي قال أما صمعت الله عز وجَّل يقول ( وحمسله وفصله ثلاثون شهرا ) وقال ( حولين كاملين ) فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال: فقال عثمان رضي الله عنه والله مافطنت بهذا على بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها قال: فقال معمر فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة باشبه منه بأبيه فلما رآه أبوه قال ابنى والله لا أشك فيه قال وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلــة فمــا زَالت تأكله حتى مات رواه ابن أبى حاتم وقد أوردناه من وجـــه آخر عند قوله عز وجل ( فأنا أول العابدين ) ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا على بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا وضعت الرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى يقول ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشدة ) أى قوى وشب وارتجل ( وبلغ أربعين سنة ) أي تناهي عقله وكمل فهمه وحلمه ويقال إنه لايتغير غالبًا عما يكون عليه ابن الأربعين قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن القاسم بن عبدالرحمن قال: قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنو به قال إذا بلغت الأربعين فخذحذرك وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري حدثنا عروة بن قيس الأزدى وكان قد بلغ مائة سنة حدثنا أبو الحسن الكوفي عمر بن أوس قال : قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال ﴿ العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة خفف الله تعالى حسبابه وإذا بلغ ستبين سنبة رزقه الله تعالى الانابة إليه وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السهاء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحا سيئاته وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله ما تقدم ذنبه وما تأخر وشفعه الله تعالى في أهل بيته وكتب في السهاء أسير الله في أرضه ﴾ وقد روى هذا من غير هذا الوجه وهو فيمسند الإمام أحمدوقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق تركت المعاصي والدنوب أربعين سنة حياء من الناس ثم تركتها حياء من الله عز وجل وما أحسن قول الشاعر

صبا ماصباحى علا الشيب رأسه فلما عملاه قال الباطل ابعد

(قال رب أوزعنى ) أى ألهمنى ( أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمَّل صالحا ترضاه ) أى فى المستقبل ( وأصلح لى فى ذريتى ) أى نسلى وعقبى ( إنى تبت إليك وإنى من المسلمين ) وهذافيه إرشاد لمن بلغ الأربعين

أن مجدد التوبة والانابة إلى الله عز وجدل ويعزم علما وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد و اللهم ألف بين قاوبنا وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سبل السلام ، ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ماظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أسحاعنا وأبصارنا وقاوبنا وأزواجنا وذرياتنا ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلها وأبحمها علينا » قال الله عز وجل (أولئك الذين تقبل عمهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ) أى هؤلاء المتصفون بما ذكرنا التاثبون إلى الله المستدركون مافات بالتوبة والاستغفارهم الذين تقبل عمهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ) أى هم ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم في فعرف الحمهم عند الله كا وعد الله عز وجل من تاب اليه وأناب ، ولهذا قال تعالى (وعدالصدق في جملة أصحاب الجنة وهذا حكمهم عند الله كا وعد الله عز وجل من تاب اليه وأناب ، ولهذا قال تعالى (وعدالصدق الدى كانوا يوعدون ) قال ابن جرير حدثني يقوب بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سلبان عن الحكم بن أبان عن الفطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه الحين عن الجنة » قال فدخلت عن جد بن عبد على يزداد فحدث بمثل هذا قال: قلت فان ذهبت الحسنة قال (أولئك الذين نقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن عبد الأعي الصنعاني عن أبيه عن عملوا وتتجاوز عن الأعى الصنعاني عن المعتمر بن سلبان باسناده مثله وزاد عن الروح الأمين . قال: قال الرب جل جلاله يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فذكره ، وهو حديث غريب وإسناده جد لاماس به :

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سلمان بن معبد حدثنا عمروبن عاصم السكلائي حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي وحشية عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال ونزل في دارى حيث ظهر على رضى الله عنه على أهل البصرة فقال لي يوما لقد شهدت أمير المؤمنين عليا رضى لله عنه وعنده عمار وصعصعة والاشتر ومحمد ابن أبي بكر رضى الله عنهم فذكروا عبان رضى الله عنه فنالوا منه فكان على رضى الله عنه على السرير ومعه عود في يده فقال قائل منهم إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه فقال على رضى الله عنه كان عبان رضى الله عنه من الذين قال الله تعالى (أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنسة وعد العسدق الذي كانوا يوعدون ) قال والله عبان وأصحاب عبان رضى الله عنهم أحسن ما عملوا من على رضى الله عنه عمد بن حاطب آلله لسمعت هذا من على رضى الله عنه عنه عنه ؟ قال آلله لسمعت هذا من على رضى الله عنه

لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما ومالهم عنده من الفوز والنجاة عطف محال الأشقياء العاقين للوالدين فقال ( والذى قال لولديه أف لكما ) وهذا عام فى كل من قال هذا ، ومن زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما قلوله ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من

خيار أهل زمانه وروى العوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وفي صحة هذا نظر والله تعالى أعلم . وقال ابن جريم عن مجاهد نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما قاله ابن جريم، وقال آخرون : عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ، وهذا أيضا قول السدى وإنما هذا عام في كلمن عق والديه وكذب بالحق فقال لوالديه أف لُـكما عقهما وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا يحيي ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد أخبرني عبــد الله بن المديني قال إني لغي المسجد حين خطب مروان فقال إن الله تعــاني قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما فقال عبد الرحمن من أبي بكر رضى الله عنهما أهرقلية ؟ إن أبا بكر رضى الله عنه والله ما جعلها في أحد من ولده ولاأحدمن أهل بيته ولا جعليامعاوية في ولده إلارحمة وكرامة لولده فقال مروان ألست الذي قال لوالديه أف لسكما ؟ فقال عبد الرحمن رضى الله عنه ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك قال وممعتهما عائشة رضي الله عنها فقالت يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن رضى الله عنه كذاوكذا كذبت ما فيه نزلت ولكن نزلت في فلان بن فلان ثم انتحب مروان ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف وقد رواه البخارى بإسناد آخر ولفظ آخر فقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي شرعن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعملهمعاوية بنأبي سفيان رضى الله عنهما فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي بيابع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهما شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشة رضى الله عنها فلم يقدروا عليه فقال مروان إن هذا الذي أنزل فيه ( والذي قال لوالديه أف لـكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ) فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله عز وجل فينا شيئا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذرى

﴿ طريق أخرى ﴾ قال النسائي حدثنا على بن الحسين حدثنا أمية بن خاله حدثنا شعبة عن عمد بن زيادقال لما بايع معاوية رضى الله عنه لابنه قال مروان سنة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فقال عبد الرحمن بن أبى بكروضىالله عنهما سنة هرقل وقيصر فقال مروان هذا الذي أنزل الله تعالى فيه ( والذي قال لوالديه أف لـكما ) الآية فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنهما فقالت كذب مروان والله ما هو به ولو شئت أن أسمى الذي أنزلت فيه لسميته ولكنّ رســول الله مَالِكُمْ لِمِن أَبَا مِرُوان وَمُرُوان فِي صَلِّبِهِ فَمُرُوان فَضَضَ مِن لَعَنة الله ، وقوله ( أتعداني أن أخرِح ؟ ) أي أبعث (وقد خلت القرون من قبلي) أي قد مضي الناس فلم يرجع منهم مخبر ( وهما يستغيثان ) الله أي يسألان الله فيهأن يهديه ويقولان لولدهما ( ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ). قال الله تعمالي ( أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ) أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهلهم يوم القيامة وقوله (أولئك) بعد قوله ( والذي قال ) دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك وقال الحسن وقتادة هو الكافر الفاجر العاق, لوالديه المكذب بالبعث وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داو دمن طريق همام بن عمار حدثنا حماد بن عبد الرحمن حدثنا خالد الزبرقان العليمي عن سلم بن حبيب عن أنى أمامة الباهلي رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال « أربعة لعنهم الله تعالى من فوق عرشه وأمنت عليهم الملائكة مضل المساكين» قال خالد الذي يهوى بيده إلى السكين فيقول هلم أعطيك فإذا جاءه قال ليس معى شيء « والذي يقول للماعون ابَن (١) وليس بين يديه شيء والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرها والدي يضرب الوالدين حتى يستغيثا » غريب جدا . وقوله تبارك وتعالى ( ولسكل درجات بما عملوا ) أي لسكل عذاب بحسب عمله ( وليوفهم أعمالهم وهم لَا يظلمون ) أي لا يظلمهم مثقال ذرة فمسا دونها قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات النار تذهب سفالا ودرجات الجنة تذهب علوا . وقوله عز وجل(ويوم يعرض الله بين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بهـا ) أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا ، وقد (١) بياض بالأصل والحديث غير محرر فليراجع في كتاب الحافظ ابن عساكر.

تورع أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها ويقول إنى أخاف أن أكون كالدين قال الله لهم وبخهم وقرعهم (أدهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) وقال أبو مجلز ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) وقوله عز وجل ( فاليوم تجزون عناب الهون بماكنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبماكنتم تفسقون) فجوزوا من جنس عملهم فيكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصى جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الهون وهو الاهانة والحزى والآلام الموجعة والحسرات المتنابعة والمنازل في الدركات المفظعه أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك كله.

﴿ وَاُذْ كُوْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْمَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوآ إِلاَّ اللهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْهُمْ عَذَابَ بَوْمٍ عَظِيمٍ \* قَالُوآ أَجِمْتُنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ الهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ السَّدِقِينَ \* قَالَ إِنَّمَا الْمِلْمُ عِندَ اللهِ وَأَبَلِّفُكُم مَّاأَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي آَرَبَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ \* فَلَمَّارَأُوهُ مِنَ السَّدِقِينَ \* قَالَ إِنَّمَا الْمِلْمُ عِندَ اللهِ وَأَبَلِنَكُمُ مَّاأَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي آَرَبَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ \* فَلَمَّارَأُوهُ عَلَى السَّعْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه ( واذكر أخا عاد ) وهو هود عليــه الملاة والصلاة بعثه الله عزوجل إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف جمع حقف وهو الجبل من الرمل قاله ابن زيد، وقال عكرمة الأحقاف : الجبل والغار.وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : الأحقاف واد بحضرموت يدعى برهوت تلتى فيه أرواح الكفار ، وقال قتادة ذكر لنا أن عاداكاموا حيا بالىمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لهـــا الشَّحر قال ابن ماجه ﴿ باب إذا دعا فليبدأ بنفسه ﴾ حسد ثنا الحسينُ بن على الحلال حدثنا أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان حدثنا على بن إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليــه وســـلم « يرحمنا الله وأخا عاد » وقوله تعـــالى ( وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ) يعني وقد أرسل الله تعــالي إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين كقوله عز وجل (فجعلناها نـكالا لما بين يديهاوما خلفها ) وكقوله جل وعلا ( فان أعرضوا فقل أنذر تكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدواإلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) أى قال لهم هود ذلك فأجابه قومه قائلين (أجنتنا لتأف كناعن المتناً ؛ ) أي لتصدنا عن المتنا ( فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) استعجلوا عذاب الله وعقو بته استبعاداً منهم وقوعه كقوله جلت عظمته( يستعجل بهاالذين لايؤمنون بها ) (قال إنما العلم عندالله ) أى الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك بكم وأما أنافمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت به ( ولكني أراكم قوما بجهاون ) أى لاتعقلون ولا تفهمون . قال الله تعالى ( فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ) أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر ففرحوا واستبشروا به وقدكانوا ممحلين محتاجين إلى المطر قال الله تعالى ( بل هو مااستعجلتم به ريم فيها عذاب ألم ) أى هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ( تدمر ) أى تخرب (كل شيء ) من بلادهم مما من شأنه الحراب ( بأمر ربها ) أي بإذن الله لهما في ذلك كـقوله سبحانه وتعالى ( ما تذر من شيء أتت عليــه إلا جعلته كالرمم ) أى كالشيء البالي ولهذا قال عز وجل ( فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ) أى قد بادوا كلهم عن آخر هم ولم تبق لهم باقية (كذلك بجزى القوم المجرمين ) أى هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخا لف أمرنا ، وقد ورد حديث فىقصتهم وهو غريب جداً منغرائب الحديث وأفراده : قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو المنذر سلام

ابن سلمان النحوى قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكري قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرى إلى رســول الله عليه لله في فررت بالربذة فاذا عجوز من بني تمم منقطع بها فقالت لى يا عبــد الله : إن لى إلى رسول الله عَلِيُّةِ حاجة فهل أنت مبلغي إليه ؟ قال فحملتها فأتيت بها المدينة فإذا المسجد غاص بأهله ، وإذا راية سوداء تخفق ، وإذا بلال رضى الله عنمه متقلداً السيف بين يدى رسول الله مِنْ اللهِ فقلت ماشأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص رضى الله عنه وجهاقال فجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن لى فدخلت فسلمت فقال وبين تمم شيء ؟ ﴾ قلت نعم وبين تمم شيء ؟ ﴾ قلت نعم وكانت لنــا الدائرة علمهم ومررت بعجوز من بني تمم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك فها هي بالباب فأذن لها فدخلت فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تمم حاجزًا فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت وقالت يا رسول الله فالى أين يضطر مضطرك ٢ قال:قلت إن مثلي ما قال الأول : معزى حملت حتفها ؛ حملت هذه ولا أشعر أنهاكانت لى خصما أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد قال هي « وماوافد عاد ؟ » وهو أعلم بالحديث منه ، ولكن يستطعمه قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرًا يسقيه الحر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان فلمامضي الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال اللهم إنك تعلم أنى لم أجيء إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خدها رماداً رمدداً ، لاتبقى من عاد أحداً ، قال فما بلغني أنه أرسل عليهم من الربح إلا قدر ما يجرى في خاتمي هذاحتي هلكوا، قال أبو واثل وصدق وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا لاتكنُّ كوافد عاد . ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه كما تقدم في سورة الأعراف

وقال الإمام أحمدحدثناهارون بنمعروفأخبرنا ابنوهبآخبرناعمرو أنأباالنضرحدثهعنسليان بنيسارعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ما رأيت رســول الله ﷺ مستجمعاً ضــاحكا حتى أرى منه لهواته إنمــا كان يتبسم وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ررى غيا أوريحا عرف ذلك في وجهه قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاعَائِشَةَ مَا يَوْمَنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابِ قَدْ عَذَبِ قُومُ بِالرِّيمِ وَقَدْ رأى قُومُ العَـذَابِ وقالوا هـذا عارض ممطرنا » وأخرجاه من حديث ابن وهب ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمد حدثناعبد الرحمن عن سفيان عنالقدام ابن شريح عن أبيـ عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسـول الله صـلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته ثم يقول « اللهم إنى أعوذ بك من شر ما فيه فان كشفه الله تعالى حمد الله عزوجل وإن أمطر قال «اللهم صيبا نافعا » ﴿ طريق أخرى ﴾ قال مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الربيح قال ﴿ اللهم إنى أسألك خيرِها وَخير ما فيها وخيرِما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » قالت وإذا تخبلت السهاء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذاأمطرت سرى عنه فعرفت ذلك عائشة رضى الله عنها فسألته فقال رسول الله مَالِيُّهِ « لعله ياْعَائشة كما قال قوم عاد ( فلما رأوه عارضامستقبل أو ديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) ، وقد ذكرنا قصة هلاك قومعاد في سورة الأعراف وهو ديماأغني عن إعادته ههنا ولله تعالى الحمد والمنة. وقال الطبرانىحدثنا عبدان بن أحمدحدثنا إسماعيل.بن زكريا الـكوفىحدثناأ بومالك ابن مسلم الملائى عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قالرسول الله على «مافتـح على عادمن الربح إلا مثل موضع الحاتم ثم أرسلت عليهم في البدو إلى الحضر فلما رآها أهل الحضر قالواهداعارض ممطر نامستقبل أوديتنا وكان أهل البوادي فيها فألقى أهل البادية على أهل الحاضرة حتىهلكوا قال عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مُّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ مَمْمًا وَأَبْصَرًا وَأَفْثِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ وَلَا الْمُعْمُمُ وَلَا أَفْثِدَتُهُمْ مِّن شَيْء إِذْ كَأَنُوا يَجْحَدُونَ بِثَايَاتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ وَوَنَ \* وَلَقَدْ أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْثِدَتُهُم مِّن شَيْء إِذْ كَأَنُوا يَجْحَدُونَ بِثَايَاتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ وَوَنَ \* وَلَقَدْ أَفْلَ مَا حَوْلَ اللهُ مَن الْفُرَى وَصَرَّفْنَا الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْ جِعُونَ \* فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ اللّذِينَ انْتَخَذُوا مِن دُونِ اللهُ مَن مَنْ مَنْ فَقُولَ اللهُ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

يقول تعالى ولقد مكنا الأمم السالفة فى الدنيا من الأموال والأولاود وأعطيناهم منها مالم نعطيم مثله ولا قريبا منه ( وجعلنا لهم سمعا وأبسارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبسارهم ولا أفئدتم من شىءإذكانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) أى وأحاط بهم العذاب والنكال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه ،أى فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخرة

وقوله تعالى ( ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ) يعنى أهل مكة وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد وكانوا بالاحقاف بحضرموت عند البمن وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام وكذلك سبأ وهم أهل البمن ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة وكذلك بحيرة قوم لوطكانوا يمرون بها أيضا وقوله عزوجل ( وصرفنا الآيات ) أى بيناها وأوضحناها ( لعلهم يرجعون \* فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلحة ) أى فهل نصروهم عند احتياجهم إليم ( بل ضلوا عنهم ) أى بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم ( وذلك إفكهم ) أى كذبهم ( وماكانوا يفترون ) أى وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلحة وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها والله أعلم

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ أَيِجْنَ بَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا تَضِى وَلَوْ ا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذَرِينَ \* قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِمْنَا كِتُبًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلحُقَّ وَوْمِهِم مُّنذَرِينَ \* قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِمْنَا كِتُبًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْكُو وَإِلَىٰ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ \* يَقُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهُ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُو بِكُمْ وَيُجِرِ مُمَّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* وَلَيْنَ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بَكُمْ وَيُجِرِ مُمَّى مَنْ أَلْهُ مِنْ فَلَا يُحْرِبُ وَاللَّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* وَمَن لا يُحِيبُ دَاعِي اللَّهُ مَنْ مُنْ أَنْ وَلِي وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ فِي صَمْلُلِ مُبِينٍ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا سفيان حدثنا عمرو معت عكرمة عن الزبير ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ) قال بنخلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العشاء الآخرة (كادوا يكونون عليه لبدا ) قال سفيان : ألبد بعضه على بعض تفرد به أحمد وسيأتى من روابة ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس أنهم سبعة من جن نصيبين وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة ح وقال الإمام الشهير الحافظ أبو بكر البيهتى في كتابه دلائل النبوة : أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إمماعيل القاضى أخبرنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ماقرأ رسول الله عليه الميام الجن ولا رآهم انطلق رسول الله عليه في الشياطين الحد على الميام والميام وبين خبر الساء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم ، فقالوا حيل بيننا وبين خبر الساء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر الساء إلا شيء حدث فاضر بوا مشارق الأرض ومفاربها يبتنون ما هذا الذى حال بينهم ماهذا الذى حال بينهم الشهر وبن خبر الساء في الشروق المشارق الأرض ومفاربها يبتنون ما هذا الذى حال بينهم ماهذا الذى حال بينهم حدث فاضر بها يبتنون ما هذا الذى حال بينهم على المنهم وله الله على الله على المهاء المهاء الله على المناه الذى حال بينهم حدث فاضر بها يبتنون ما هذا الذى حال بينهم عالمد المياء المناه وانظروا مشارق الأرض ومفاربها يبتنون ما هذا الذى حال بينهم حدث المهاء الذي على المناه الذي حال بينه على حدث الساء والشهر بول مشارق الأرض ومفاربها يبتنون ما هذا الذى حال بينهم حدث فاضر بها به المدر الساء والمدر الساء والمدر المدر المدر المدر المدر الساء والمدر المدر الم

وبين خبر السهاء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وســـلم وهو بنخلة عامدا خبر السهاء فهنالك حين رجعوا إلىقومهم (قالوا ياقومنا إناصمعنا قرآنا عجباً يهدى إلىالرشد فـآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ) وأنزل الله على نبيه ﷺ (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) وإنما أوحى اليــه قول الجن رواه البخاري عن مسدد بنحوه ، وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة به ، ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث أبي عوانة وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن يستمعون الوحى فيسمعون الـكلمة فيزيدون فها عشرا فيكون ماممعواحقاً وما زادوا باطلا وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لايأتي مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما أصاب فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ماهذا إلا من أمر قد حــدث فبث جنوده فاذا بالني صلى الله عليه وسلم يصلى بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض ، ورواه الثرمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما من حديث إسرائيل به ، وقال الترمذي حسن صحيح ، وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضّى الله عنهما ، وكذا رواه العوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بمثل هــذا السياق بطوله وهكذا قال الحسن البصرى إنه عليه عليه ماشعر بأمرهم حق أنزل الله تعالى عليه بخبرهم وذكر عمد ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عجد بن كعب القرظي قصة خروج الني صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عزوجل وإبائهم عليه فذكر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء الحسن « اللهم إليك أشكوا ضعف قوتى وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنتأرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين وأنترب إلى من تـكاني ؟ إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمرى إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك ولك العتبي حتى ترضى ولاحول ولا قوة إلا بك » قال فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نسيبين ، وهذا صحيح ولكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر فان الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس رضى الله عنهما المذكور وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان بعد موت عمه ، وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره والله أعلم وقال أبو بكربن ألى شيبة حدثناأ بو أحمدالز بيرى حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : هبطوا على النبي والله وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما مبموه قالوا أنصتوا قال صه وكانوانسمة أحدهم زوبمة فأنزل الله عزوجل (وإدصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلماحضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين \_ إلى \_ضلال مبين) فهذا مع الأول من رواية ابن عباس رضى الله عنهما يقتضى أن رسولالله مِمْالِيُّهُ لم يشعر بحضورهم في هـــذه المرة ، وإنما استمعوا قراءته ثمرجعوا إلى قومهم ثم بعد ذلك وفدوا اليه أرسالا قوماً بعد قوم وفوجا بعد فوج كاستأتى بذلك الأخبار فيموضعها والآثار مماسنوردها ههنآ إنشاء اللهتعالى وبه الثقة

فأما مارواه البخارى ومسلم جميعا عن أبى قدامة عبيد الله بن سعيدالسرخسى عن أبى أسامة حماد بن أسامة عن مسعو ابن كدام عن معن بن عبد الرحمن قال ممعت أبى يقول سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال حد ثنى أبوك يعنى ابن مسعود رضى الله عنه أنه آذنته بهم شجرة فيحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى ويكون إثباتا مقدما على نفى ابن عباس رضى الله عنهما ويحتمل أن يكون فى الأولى ولسكن لم يشعر بهم حال استاعهم ويكون إثباتا مقدما على نفى ابن عباس رضى الله عنهما ويحتمل أن يكون هذا فى بعض المرات المتأخرات والله أعلم حتى آذنته بهم الشجرة أى أعلمته باجتماعهم والله أعلم وعتمل أن يكون هذا فى بعض المرات المتأخرات والله أعلم

قال الحافظ البهتي وهذا الذي حكاه ابن عباس رضى الله عنهما إنما هو أول ماسمت الجن قراءة رسول الله صلى الله عليه والله عليه وسلم وعلمت حاله وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم ثم بعد ذلك أتاه داعى الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم

إلى الله عز وجل كمارواه عبد الله بنمسعود رضي الله عنه

﴿ ذَكُرُ الرَّوايَةُ عَنْهُ بَذَلِكُ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهم حــدثنا داود عن الشعى وابن أبي زائدة أخبرنا داود عن الشعيءن علقمة قال : قلت لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد ٢ فقال ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل ؟ استطير ؟ مافعل ؟ قال فبتنا بشر ليلة باتبهاقوم فلما كان فى وجه الصبح أوقال فى السحر إذا بحن به يجيءمن قبل حراء فقلنا يارسول الله فذكروا له النبي كانوا فيه فقال ﴿إنه أتناني داعي الجن فأتيتُهم فقرأت علمهم » قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم قال : قال الشعي سألوه الزاد ، قال عامر سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة فقال « كل عظم ذكر اسم الله عليــه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ـ قال ـ فلا تستنجوا بهما فانهما زاد إخوانكم من الجن » وهكذا رواه مسلم في صحيحه عن على بن حجر عن إسماعيل بن علية به نحوه . وقال مسلم أيضا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعو در ضي الله عنه شهدمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ا قال: فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود رضى الله عنه فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقيل استطير ااغتيل اقال فبتنابسر ليلة باتبها قومفلما أصبحنا إذا هو جاءمن قبل حراءقال فقلنا يارسول اللهفقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال « أتانى داعى الجن فذهبت معهم فقرأت علمهم القرآن » قال فانطلق بنافأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال «كل عظم ذكراسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحسا وكل بعرة أو روثة علف لدوا بكم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فلا تستنجوا بهما فانهما طعام إخوانكم » ﴿ طريق أخرى ﴾ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال أبوجعفر بن جرير حدثني أحمدبن عبد الرحمن حدثني عمىحدثني يونس عن الزهري عن عبيدالله قال : إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بت الليلة أقرأ على الجن واقفا بالحجون » ﴿ طريق أخرى ﴾ فيها إنه كان معه ليلة الجن، قال ابن جرير رحمه الله حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمى عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان ابن شبة الحزاعي وكان من أهل الشام قال : إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو بمكة « منأحب منكم أن يحضر أمرالجن الليلة فليفعل » فلم يحضر منهم أحد غيرى قال فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلىمكة خطلي برجله خطا ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته ثم طفقوا يتقطعون مثل فطع السحاب ذاهبين حتى بقى منهمرهط ففرغ رسولالله مُرَاتِهُ مع الفجر فانطلق فتبرز ثم أتانى فقال « ما فعل الرهط ؟ » قلت هم أولئك بارسول الله فأعطاهم عظماوروثا زاداً ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم . ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أي زرعة وهب بنراشد عن يونس بن يزيد الايلي به

ورواه البهق في الدلائل من حديث عبد الله بن سالح كاتب الليث عن بونس به ، وقدرُ وي إسحاق بن راهويه عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن مسعود رضى الله عنه فذكر نحوماتقدم . ورواه الحافظ أبونعيم من طريق موسى بن عبيدة عن سعيد بن الحارث عن أبي المعلى عن ابن مسعود رضى الله عنه فذكر نحوه أيضا . ﴿ طريق أخرى ﴾ قال أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثي أبي قال حدثنا عفان وعكر مة قالا: حدثنا معتمر قال : قال أبي حدثني أبو يميمة عن عمر و ولعله قد يكون قال البكالي يحدثه عمر و عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا فخط لى خطأ فقال ركن بين ظهر هذه لا تحرج منها فانك إن خرجت منها هلكت » فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة

﴿ طريقاً خرى﴾ قال ابنجرير حدثنا بن عبدالأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن يحيي بن أبي كثير عن عبدالله بن عمرو بن عَيلانَ الثَّمْنِي أَنَّهُ قال لابن مسعود رضى الله عنه حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى ألله عليه وسلم ليلة وفدالجن قال أجل ، قال فكيف كان ؟ فذكر الحديث وذكر أن النبي عَرَائِلُهُ خط عليه خطأ وقال « لا تبرح منها » فذكر مثل العجاجة السوداء فغشيت رسمول الله عليه فذعر ثلاث مرات حتى إذا كان قريبا من الصبح أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ أَيْمَتَ ! ﴾ فقلت لا والله ولقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول « اجلسواً » فقال صلى الله عليه وسلم « لو خرجت لم آمن أن يتخطفك بعضهم » ثم قال صلى الله عليه وسلم « هل رأيت شيئا ؟ » قلت نعم رأيت رجالا سوداً مستثفرين ثيابا بياضا(١) قال صلى الله عليه وسلم « أولئك جن نصيبين سألونى المتاع \_ والمتاع الزاد \_ فمتعتهم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة \_ فقلتيا رسولالله وما يغني ذلك عنهم فقال رسمول الله عَرَاقَةٍ \_ إنهم لا بجدون عظما إلا وجدو عليمه لحمه يوم أكل. ولا روثا إلا وجمدوا فها حبها يوم أكلت فلا يستمين أحد منكم إذاخرج من الحلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة » . ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الحافظ أبو بكر البهتي أخبرنا أبو عبدالرحمن السلمي وأبو نصربن قتادة قال أخبرنا أبو عمد يحيى بن منصور القاضي حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهم البوشنجي حدثنا روح بن صلاح حدثنا موسى بن على بن رباح،عنأ بيه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال استتبعني رسول الله عليه فقال ﴿ إِنْ نَفْرًا مِنْ الْجِنْ خَمْسَةُ عَشَرَ بَنِي إَخْوة وبني عم يأتوني الليلة أقرأ علمهم القرآن » فانطلقت معه إلى المكان الذي أرادفخط لى خطا وأجلسني فيه وقال لى « لا تخرج من هذا » فبت فيه حتى أتانى رسسول الله مُتَالِّتُهُم مع السحر في يده عظم حائل وروثة وحمة فقال ﴿ إِذَا ذَهَبَتَ إِلَى الْحَلاء فلا تستنج بشىء من هؤلاء » قَالَ فَلَمَا أَصبحت قلت لأعلمن حيث كان رســول الله ﷺ قال فذهبت فرأيت موضع مبرك ستين بعيرا: ﴿ طريق أخرى ﴾ قال البهتي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أُخبرنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن عمد الدورى حدثنا عثمان بن عمر عن الشمر بن الريان عن أبى الجوزاء عن عبد الله بن مسعودرضي الله عنه قال انطلقت مع رســول الله ﷺ ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط لى خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له وزدان أنا أرحلهم عنك فقال إنى لن يجيرنى من الله أحد ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رمنى الله عنه قال : لما كان ليلة الجن قال لى النبي ﷺ « أمعك ماء ، » قلت ليس معى ماء ولكن معى إداوة فهما نبيذ فقال الني مِرِّأَلِيِّةٍ « تمرة طيبة وماء طهور » ورواه أبو داود والترمــذي وابن ماجه من حــديث ا بن زيد به ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمامأحمد حدثنا يحي بن إسحق أخبرنا ابن لهيمة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعانى عن ابن عباس عن عبـد الله بن مسعود رضى الله عنهم قال إنه كان مع رســول الله علي ليلة الجن فقال رسول الله عَالِكُمْ « يا عبد الله أمعك ماء » قال معى نبيذ في إداوة قال صلى الله عليه وسلم«اصب على» فتوضأ فقال الني صلى ألله عليه وسلم ﴿ يَا عَبِـدَ اللهُ شَرَابِ وَطَهُورَ ﴾ تفرد به أحمـــد من هــذا الوجه وقد أورده الدار قطني من طريق آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه به

(طريق أخرى) قال الإمام أحمد حدثناعبدالرزاق أخبرنى أبى عن ميناء عن عبد الله رضى الله عنه قالكنتمع رسول الله عليه ليلة وفد الجن فاسا انصرف تنفس فقلت ما شأنك . قال « نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود » هكذا رأيته في المسند مختصرا وقد رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة فقال حدثنا سليان بن أحمد بن أيوب حدثنا إسحق بن إبراهيم وحدثنا أبو بكر بن مالك حدثناعبدالله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبى قالا حدثناعبدالرزاق عن أبيه عن ميناء عن ابن مسعود قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن فتنفس فقلت ما الله يا رسول الله . قال نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود » قلت استخلف قال «من » قلت أبا بكر قال فسكت ثم مضى ساعة فتنفس فقلت ما شأنك بأبي أنت وأميا رسول الله .قال «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود » قلت استخلف قال «من »

<sup>(</sup>١) في النسخة المكية بثياب بياض

قلت عمر فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس فقلت ما شأنك . قال « نعيت إلى نفسى » قلت فاستخلف عال مراكية «من» قلت : على بن أبى طالب رضى الله عنه قال عَلَيْكُ ﴿ أَمَا وَاللَّهِ مِنْ أَنَّى طَالْتِ وَضَي اللَّهُ عنه قال عَلَيْكُ ﴿ أَمَا وَاللَّذِي نفسي بيده لأن أطاعوه ليدخلن الحَّنة أجمعين أكتمين » وهو حديث غريب جسدا وأحر به أن لا يكون محفوظا وبتقدير صحته فالظاهر أن هــذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده إن شاء الله تعالى فان فيذلك الوقت كان فيآخرالأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضا في دين الله أفواجا نزلت سورة ( إذا جاء نصر الله والفتح \* ورأيت الناس يدخلون في دين الله أغواجا \* فسبِّع مجمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) وهي السورة التي نعيت نَّفسه الكريمة فها إليه كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ووافقه عَمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه وقد ورد في ذلك حديث سنورده إن شاء الله تعــالي عند تفسيرها والله أعلموقد رواه أبو نعيم أيضاعن الطبرانى عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن طي بن الحسين بن أبي بردة عن محيي ابن سعيد الأسلى عن حرب بن صبيح عن سعيد بن سلمة عن أبي مرة السنعاني عن أبي عبد الله الجدلي عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف وهذا إسناد غريب وسياق عجيب

﴿ طريق أخرى ﴾ قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن طى بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعودان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خط حوله فكان أحدهم مثل سواد النحل وقال ﴿ لَا تَبْرَحُ مَكَانَكُ فَأَقرتهم كتاب الله ﴾ فلما رأى المرعى قال كأنهم هؤلاء وقال النبي ﷺ ﴿ أمعك ماء ﴾ قلت لا قال ﴿ أمعك نبيذ . ﴾ قلت نعم فتوضأ به ﴿ طريق أخرى مرسلة ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطبراني أخبرنا حفس بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى ( وإذ صرفناإليك نفرا من الجن)قال هم اثنا عشر ألفاجاء وامن جزيرة الموسل فقال الني صلى الله عليه وسلم لابن مسمود رضى الله عنه « أنظرني حتى آتيك » وخط عليه خطاوقال «لاتبرح حتى آتيك » فلما خشهم ابن مسعود رضى الله عنه كاد أن يذهب فذكر قول رسمول الله علي فلم يبرح فقال له النبي ﷺ ﴿ لُو ذَهبتُ مَا التَّقينَا إِلَى يُومِ القيامة ﴾ .

﴿ طَرِيقِ أَخْرَى مَرَسَلَةُ أَيْضًا ﴾ قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى ( وإذ صرفنا إليك نفرامن الجن يستىمون القرآن) قال ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى وأن ني الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إنى أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعتى . ﴾ فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل يا رسول اقه إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود رضى الله عنمه أخو هذيل قال فدخل الني صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون وخط عليه وخط على ابن مسعود رضى الله عنه خطا ليثبته بذلك قال فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشى في دفوفها ومممت لغطا شديدا حق خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا القرآن فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما اللغط الذي صمت قال صلى الله عليه وسلم ﴿ اختصموا في قتيل فقضي بينهم بالحق ﴾ رواه ابن

جرير وابن أبيحاتم

فهذه الطرق كلها تدل على أنه بران مل الله الجن قصدا فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل وشرع الله تعالى لهم على لسانه ماهم محتاجون إليه فى ذلك الوقت . وقد يحتمل أن أول مرة ممعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم كما قاله ابن عباس رضيالةعنهما .ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود رضى الله عنه وأما ابن مسعودرضىالله عنه فانه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليمه وسلم حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم وإنماكان بعيدا منه ولم يخرج مع الني صلى الله عليه وسلم أحدسواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة ، هذه طريقة البهتي . وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضى الله عنه ولا غيره كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد وهي عند مسلم ، ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى والله أعلم كما روى ابن أبي حاتم في تفسير ( قل أوحى إلى ) منحديث ابن جريم قال : قال عبدالعزيز بن عمر . أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى وأماالجن الذين لقوء بمكة فجن نصيبين وتأوله البيهتي على أنه يقول فبتنا بشر ليلة بات بها قوم على غير ابن مسعود رضى اللهعنه

عن لم يعلم بخروجه مراقة إلى الجن وهو محتمل على بعد والله أعلم. وقدقال الحافظ أبو بكر البيه في أخبرنا أبو عمر و محمد بن عبد الله الأديب حدثنا أبو بكر الإسهاعيلي أخبرنا الحسن بن سفيان حدثني سويد بن سعيد حدثنا عمر و بن يحيى عن جده سعيد بن عمر و قال كان أبو هريرة رضى الله عنه يتبع رسول الله مراقة باداوة لوضو له وحاجته فأدركه يوما فقال «من هذا ؟ »قال أنا أبو هريرة قال عراقة « التني بأحجار أستنج بها ولا تأتني بعظم ولا روثة » فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حق إذا فرغ وقام اتبعته فقلت يارسول الله مابال العظم والروثة ؟ قال عراقي هم أناني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد فدعوت الله تعالى لهسم أن لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوه طعاما » أخرجه البخاري في صحيحه عن موسى بن إسهاعيل عن عمرو بن يحيي باسناده قريبا منه فهذا يدل مع ماتقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك . وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يدل على تكرار ذلك .

وقد روى عن ابن عباس غير ماروى عنه أولا من وجه جيد فقال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا عبد الحيد الحانى حدثنا النضر بن عربى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى (وإ فسر فنا إليك نفرا من الجن ) الآية قال كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله على إلى قومهم . فهذا يدل على أنه قدروى القصتين . وقال ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا سويدبن عبد العزيز حدثنا رجل سهاه عن ابن جريج عن مجاهد (وإ فسر فنا إليك نفرا من الجن ) الآية قال كانواسبعة نفر ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين وكانت أساؤهم حسى وحسى ومنسى وساصر وناصر والأردوبيان والأحتم وذكر أبو حمزة التمالى أن هذا الحيمن الجن كان يقال لهم بنو الشيصبان وكانوا أكثر الجن عددا وأشرفهم نسبا وهم كانوا عامة جنود إبليس

وقال سفيان الثورى عن عاصم عن ذر عن ابن مسعود رضى الله عنه كانوا تسعة أحدهم زوبعة أتوه من أصل نخلة وتقدم عنهم أنهم كانوا خمسة عشر ، وفي رواية أنهم كانوا على ستين راحلة وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان وقيل كانوا ثلثائة وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفا فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه بيلي ، ويما يدل على ذلك ماقاله البخارى في صحيحه حدثنا يحيى بن سلمان حدثني ابن وهب حدثني عمر هو ابن محمد قال إن سلما حدثه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال ما سمعت عمر رضى الله عنه يقول لشيء قط إنى لأظنه هكذا إلا كان كا يظن ، بينها عمر بن الحطاب رضى الله عنه جالس إذ مربه رجل جميل فقال لقد أخطأ ظنى أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم ، على بالرجل ، فدعى له فقال له ذلك فقال مارأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم قال فان أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم فى الجاهلية قال فما أعجب ماجاء تك به جنيتك قال بينها أنا يوما في السوق جاء تني أعرف فيها الفزع فقالت :

ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنسكاسها ولحوقها بالقلاص واحلاسها

قال عمر رسى الله عنه صدق بينا أنا ناهم عند آلهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لمأسمع صارخا قط أشد سوتا منه يقول ياجليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لاإله إلا الله قال فوتب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ماوراء هذا ثم نادى ياجليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فمانشبنا أن قيل هذا نبى . هذا سياق البخارى ، وقد رواه البهتي من حديث ابنوهب بنحوه ثم قال وظاهرهذه الرواية يوهم أن عمر رضى الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضى الله عنه وسائر الروايات ندل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن رؤيته وساعه والله أعلم ، وهذا الذى قاله البهتمي هوالمتجهوهذا الرجل هو سواد بن قارب ، وقد ذكرت هذا مستقصى في سيرة عمر رضى الله عنه فمن أراده فليأخذه من ثم والله الرجل هو سواد بن قارب ، وقد ذكرت هذا مستقصى في سيرة عمر رضى الله عنه فمن أراده فليأخذه من ثم والله المناب والنه . وقال البهتمي : حديث سواد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هوالكاهن الذى لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محد بن حبيب الفسر من أصل ساعه أخبرنا أبوعبدالله محد بن عبد الله الصفار الأصهاني قراءة عليه حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحار الكوفي بالكوفة حدثنا زياد بن بزيد بن بادويه تنا أبوبكر القصرى قراءة عليه حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحار الكوفي بالكوفة حدثنا زياد بن بزيد بن بادويه تنا أبوبكر القصرى

حدثنا محمد بن نواس السكوفي حدثنا أبوبكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضى الله عنه قال بينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله علي إذ قال أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال فلم يجبه أحسد تلك السنة فلما كانت السنة المقبلة قال : أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال فقلت يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب ؟ قال فقلت يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب ؟ قال فقل له عمر رضى الله عنه إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيبا قال فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب قال : فقال له عمر رضى الله عنه ياسواد حدثنا ببدء إسلامك كيف كان قال سواد رضى الله عنه فاني كنت نازلا بالهند وكان لى رئى من الجن قال فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ جاءنى في منامى ذلك قال قم فافهم واعقل إن كنت تعقل قدبعث رسول من لؤى بنغالب ثم أنشأ يقول .

عجبت المجن وتحساسها وشدها العيس بأحلاسها تهوى إلى مكة تبغى الهدى ما خير الحن كأ محاسها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها قال ثم أنهنى فأفزعنى وقال ياسواد بن قارب إن الله عز وجل بعث نبيا فانهض اليه تهتد وترشد فاما كان من الليلة الثانية أتانى فأنهنى ثم أنشأ يقول:

عجبت المجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها تهوى إلى مكم تبغى الهدى اليس قداماها كأذنابها فانهض إلى الصفوة منها واسم بعينيك إلى قابها فلما كان في الليلة الثالثة أتانى فأنهني ثم قال:

عجبت للجن وتخبارها وشدها العيس بأكوارها نهوى إلى مكة تبغى الهدى ليس ذووالشركأ خيارها فانهض إلى الصفوة من هاشم مامؤمنو الجن ككفارها

قال : فلما معمته تكرر ليسلة بعد ليلة وقع فى قلبى حب الاسسلام من أمر رسول الله ممالية ماشاء الله قال فانطلقت إلى رحلى فشددته على راحلتى فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله ممالية فاذاهو بالمدينة يعنى مكة والناس عليه كعرف الفرس فلمارآ بى النبى ممالية قال « مرحبا بك ياسواد بن قارب قدعلمنا ماجاء بك » قال: قلت يارسول الله قد قلت شعرا فاسمعه منى قال ممالية « قل ياسواد » فقلت:

أتانى رئي بعد ليل وهجمة ولم يك فيا قد بلوت بكاذب ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤى بن غالب فشمرت عن ساقى الازار ووسطت بى الدعلب الوجناء بين السباسب فأشهد أن الله لارب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة الى الله يا ابن الأكرمين الأطايب فمرنا بما يأتيك ياخير مرسل وإن كان فيا جاء شيب الذوائب وكن لى شفيعا يوم لاذوشفاعة سواك بمعن عن سواد بن قارب

قال فضحك الذي عَلَيْ الله عن بدت نواجذه وقال لى « أفلحت ياسواد » فقال له عمر رضى الله عند هل يأتيك رئيك الآن ؟ فقال : منذ قرأت القرآن لم يأتنى ونعم الموض كتاب الله عز وجلمن الجن . ثم أسنده البيه قى من وجهين آخرين . ومما يدل على وفادتهم اليه على الله على المدينة الحديث الذى رواه الحافظ أبونهم فى كتاب دلائل النبوة حدثنا سلمان بن أحمد حدثنا محمد بن عبدة المصيصى حدثنا أبوتوبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية ابن سلام عن زيدبن أسلم أنه سمع أباسلام يقول حدثنى من حدثه عمروبن غيلان الثقنى قال أتيت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وقبلت المنافق كنت مع رسول الله عن ينسله وقبل الجن . قال أجل ، قلت حدثنى كيف كان شأنه ! فقال إن أهل السفة أخذ كل رجل منهم رجل يعشيه وتركت فلم يأخذنى أحد منهم فمربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « من هدا ؟ » فقلت أنا ابن مسعود ، فقال على أخذك أحد يعشيك ؟ » فقلت أنا ابن مسعود ، فقال على الله على الله عليه وسلم حجرة أم سلمة رضى الله عنها فتركنى قائما ودخل الى أهله ثم خرجت الجارية فقالت يا ابن مسعود إن

رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجدلك عشاء فارجع إلى مضجعك . قال فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتففت بثوبي فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الجارية فقالت أجبرسول الله فاتبعتها وأنا أرجو العشاء حتى إذا بلغت مقامی خرج رســول الله صــلی الله علیه وســلم وفی یده عسیب من نخل فعرض به علی صـــدری فقال مالیه « انطلق أنت معى حيث انطلقت» قلت ماشـــاء الله فأعادها على ثلاث مرات كل ذلك أقول ماشاءالله فالطلق وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الغرقد فخط صلى الله عليه وسلم بعصاء خطائم قال « اجلس فها ولاتبرح حتى آتيك »ثم انطلق يمشى وأنا أنظر إليه خلال النخل حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت قبله العجاجة السوداء ففرقت فقلت ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فانى أظن أن هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتاوه فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن لا أبرح مكاني الذي أنا فيه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر عهم بعصاه ويقول « اجلسوا » فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح ثم ثاروا وذهبوا فأتانى رسول الله مَالِيَةٍ فقال ﴿ أَيْمَتْ بِعَـدِى ؟ ﴾ فقلت لا ولقـد فزعت الفزعة الأولى حتى رأيتُ أن آني البيوت فأستغيث الناس حتى ممعتك تقرعهم بعصاك وكنت أظنها هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه فقال ﴿ لُوأنك خرجت من هذه الحلقة ما أمنت عليك أن يختطفك بعضهم فهل رأيت من شيء منهم ؟ » فقلت رأيت رجالا سودا مستثفرين بثياب بيض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أو لئك وفد جن نصيبين أتونى فسألونى الزاد والمتاع فمتعتهم بكل عظم حائل أوروثة أو بعرة » قلت فما يغني عنهم ذلك ؟ قال صلى الله عليه وسلم « إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل ، ولا روثة إلا وجدوا فيها حيها الذي كان فيها يومأ كلت فلايستنتى أحد منسكم بعظم ولا بعرة » وهذا إسناد غريب جدا ولكن فيه رجل مهم لم يسم والله تعالى أعلم وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد حدثني نمير بن زيد القنبر حدثنا أبي حدثنا قحافة بن ربيعة حدثني الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله عليه صلاة الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال « أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة » فأسكت القوم ثلاثا فمربى فأخذ بيدى فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلها وأفسينا إلى أرض برازافإذا برجال طوال كانهم الرماح مستثفرين بثيابهم من بين أرجلهم فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة ثم ذكر نحوحديث ابن مسعود التقدم وهذا حديث غريب والله أعلم

ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعم حدثنا أبو محمد بن حبان حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح حدثنا يعقوب الدور في حدثنا الوليد بن بكير التميمي حدثنا حصين بن عمر أخبرني عبيد المكتب عن إبراهم قال خرب نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج حتى إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم محية تنثني على الطريق أبيض يتفح منه ربح المسك فقلت لأصحابي امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية قال فعالمت أن ماتت فعمدت إلى خرقة منها فلفقتها فيها ثم محيتها عن الطريق فدفتها وأدركت أصحابي في التعثيى. قال فوالله إنا القعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة منهن : أيكم دفن عمرا ، قلنا ومن عمرو ، قالت أيكم دفن الحية ؟ قال فقلت أنا قالت أما والله القد دفنت صواما قواما يأمر بما أنرل الله تعالى ولقد آمن بنيكم وصع صفته من الساء قبل أن يعث بأربه مائة علم قال الرجال فحمدنا الله تعالى ثم قضينا حجتنا ثم مررت بعمر بن الحطاب رضى الله عنه بالمدينة فأنبأته بأمر الحية فقال صدقت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و لقد آمن بى قبل أن أبعث بأربهمائة سنة بي وهذا حديث غريب جدا والله أعلم ، قال أبو نعم وقد روى الثورى عن أبى إسحاق عن الشجي عن رجل من تقيف بنحوه وروى عبد الله بن أحمد والظهراني عن صفوان بن المطل — هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة وأنهم وروى عبد الله بن أبي المنا المين أبي المعال أبي أبي المعام وروى أبو نعم من حديث الليث المن عند عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن معاذ بن عبد الله بن معمر قال كنت جالسا عندعان ابن عفان رضى الله عنه فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين إلى كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثابن عفان رضى الله عنه فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين إلى كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا أبي عفان رضى الله عنه فيجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين إلى كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا أبي عفان رضى الله عنه فيجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين إلى كنت بالموساء المؤمنين المناب المؤمنين المناب المؤمنين المناب المؤمنين المناب المؤمنين أبي المؤمنين المناب المؤمنية بن عام المؤمنية بن عبد المؤمن المؤمنية المؤمنية بن عام المؤمنية بن عالم المؤمنية بن عبد المؤمنية بن عبد المؤمنية بن عبد المؤمنية بنا المؤمنية بن عبد المؤمنية بن عبد المؤمنية بن عبد المؤمنية بلكون المؤمنية المؤمنية المؤمن

قتل أحدهما الآخر قال فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة وإذ ينفح من بعضها ربيح المسك فجعلت أشمها واحدة واحدة حتى وحدت ذلك من حية صفراء رقيقة فلففتها في عمامتي ودفنتها ، فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد : ياعبدُ الله لقد هديت هذان حيان من الجن بنو شعيبان وبنوقيس التقوا فسكان من القتلي ما رأيت واستشهد الذي دفنته وكان من الدين سمعوا الوحي من رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقال عَمَان لَدِّ في الرجل إن كنت صادقا فقد رأيت عجباً وإن كنت كاذبا فعليك كذبك وقوله تبارك وتعالى ( وإذ صرفنا إليك شرا من الجن ) أي طائفة من الحِن ( يستمعون القرآن فلما حضروه نالوا أنصتوا ) أي استمعوا وهذا أدب منهم وقد قال الحافظ البهتي حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سلمان أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق حدثنا محمدبن إبراهم البوشنجي حدثنا هشام بن عمار الدمشتي حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ﴿ مَالَى أَرَا كُم سكوتًا ؟ اللجن كانوا أحسن منكم رداً ، ماقرأت عليهم هذه الآية من مرة ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) إلا قالوا: ولابشىءمن آلائك أو نعمك ربنا نُكذب فلك الحمد ۽ ورواه الترمذي في التفسير عن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد عن الوليد ابن مسلم به قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ علمهم سوره الرحمن فذكره ثم قال الترمذى : غريب لأ نعرفه إلا من حديث الوليد عن زهير ، كذا قال وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن محمد الطاطري عن زهير بن عمد به مثله وقوله عزوجل ( فلما قضى ) أى فرغ كقوله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة ) ( فقضاهن سبع سَمُواتٌ في يومين ) ( فإذا قضيتم مناسككم ) ( ولوا إلى قومهم منذرين ) أي رجعوا إلى قومهم فأنذروعمماسمعوممن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله جلُّ وعلا ( ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون) وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فهم رسل ولاشك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا لقوله تهالى (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى ) وقال عزوجل (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام ويمشون في الأسواق ) وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ( وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ) فكل ني بعثه الله تعالى بعد إبراهم فمن ذريته وسلالته فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام (يامضر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ) فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس كقوله (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) أي أحدهما ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم ( قالوا ياقومنا إنا ممعنا كتابا أنزل من بعد موسى ) ولم يذكروا عيسي لأن عيسي عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراةفلهذا قالوا أنزل من بعد موسى ،وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره الني صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه ، عليه الصلاة والسلام أول مرة فقال بنح بنح هذا الناموس الدى كان يأتى موسى ياليتني أكون فيها جذعا (مصدقا لمابين يديه) أي من الكتب المزلة على الأُنبياء قبله ، وقولهم (يهدى إلى الحق ) أى في الاعتقاد والإخبار ( وإلى طريق مستقم ) في الأعمال فإن القرآن مشتمل على شيئين خبر وطلب فخبره صدق وطلبه عدل كما قال تعالى ( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ) وقال سبحانه وتعالى ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ) فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ، وهكذا قالت الجن ( يهدى إلى الحق) في الاعتقادات ( وإلى طريق مستقم ) أي في العمليات ( يا قومنا أجيبوا داعي الله ) فيه دلالة على أنه تمالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلبن الجن والإنس حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ علمهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتمكليفهم ووعدهم ووعيدهم وهي سورة الرحمن ولهسذا قال ( أجيبوا داعي ألله وآمنوا به ) وقوله تعالى ( يغفر لكم من ذنو بكم ) قيل إن من ههنا زائدة وفيه نظر لأن زيادتها في الاثبات قليل، وقيل إنهاطي بابها المتبعيض ( ويجركم من عداب أليم ) أي ويقيكم من عدابه الألم ، وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أَنْ الحِن المؤمنين لايدخُلُون الجنة وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة ولهذا قالوا هذا في هــذا اللقام وهو مقام تبجح ومبالغة فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هــذا لأوشك أن يذكروه . وقال ابن أبي حاتم حدثناأ بي قال حدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لايدخل مؤمنو الجن آلجنة لأنهم من ذرية إبليس ولا تدخل ذرية إبليس الجنة ، والحق أن مؤمنهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل ( لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان) وفي هذا الاستدلال نظر ، وأحسن منهقوله جلوعلا ( ولمن خاف مقام ربه جنتان \* فبأى آلاء ربكما تكذبان ) فقد امتن تعالى على التقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة وقد قابلت الجن هــذه الآية بالشكر القولى أبلغ من الإنس فقالوا ولا بشي من آلاتك ربنا نكذب فلك الحمد فلم يكن تعالى لممتن علمهم بجزاء لا يحصل لهم وأيضا فانه إذاكان يجازى كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى . ونما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى ( إن الدين آمنوا وعملوا الصالحا كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) وما أشبه ذلك من الآيات . وقد أفردت هذه آمن به وعمل له صالحًا وما ذكروه هينا من الجزاء على الإيمــان من تكفير الدنوب والاجارة من العذاب الألم هو يستازم دخول الجنة لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة ولم يرد معناً نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار ولو صح لقلنا به والله أعلم.وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ( يغفر كم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ) ولا خلاف أن مؤمني قومه فى الجنة فـكذلك هؤلاء. وقد حكىفهم أقوال غريبة فعن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنهم لا يدخلون بحبوحة البجنه وإنمــا يكونون في ربضها وحولهــا وفي أرجائها ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا : ومن الناس من قال لا يأ كلون في الجنة ولا يشربون وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضًا عن الطعام والشراب كالملائكة لأنهم من جنسهم ، وكل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليها ، ثم قال مخبرا عنهم ( ومن لا يجبداعي الله فليس بمعجز في الأرض ) أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به (وليس لهم من دونه أولياء ) أي لا يجيرهم منه أحد ( أولئك في ضلال مبين ) وهــذا مقام تهديد وترهيب فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب ولهــذا نجع في كثير منهم وجاءوا إلى رســول الله علي وفودا وفوداكما تقدم بيانه وله الحــد والمنة والله أعلم .

﴿ أَوَلَمْ بَرَوْا أَنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ بَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِفَلْدِ عَلَىٰ أَن بُحْمِي ٱلْمَوْنَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ الله

يقول تعالى أو لم ير هؤلاء المنكرون البعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد (أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن ) أى ولم يكر ته خلقهن بل قال لهاكونى فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة عجيبة خائفة وجلة أفليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ كما قال عز وجل فى الآية الأخرى (لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ولهذا قال تعالى ( بلى إنه على كل شيء قدير ) . ثم قال جل جلاله متهددا ومتوعدا لمن كفر به (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق ) أى يقال لهم أماهذا حق أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ؟ (قالوا بلى وربنا) أى لا يسعهم إلا الاعتراف (قال فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون) ثم قال

تبارك و تمالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبرعلى تكذيب من كذبه من قومه ( فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ) أى على تكذيب قومهم لهم . وقد اختلفوا في تعداد أولى العزم على أقوال وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغاتم الأنبياء كلهم عمد صلى الله عليه وسلم قد نص الله تمالى على أسمائهم من بين الأنبياء في آيين من سورتى الأحزاب والشورى ، وقد محتمل أن يكون المرادب ولي العزم جميع الرسل فتكون ( من ) في قوله من الرسل لبيان البجنس والله أعلم وقد قال ابن أبى حاتم حدثنا محد بن الحباج الحضر مى حدثنا السرى بن حيان حدثنا عباد بن عباد حدثنا المجد بن الحباج الحضر مى حدثنا السرى بن حيان حدثنا عباد بن عباد حدثنا عباد بن عباد من المول الله يرافئ من المول الله يرافئ من طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل صائما الم المول الله يرافئ من الرسل المول الله يرفئ من أولى العزم من الرسل وإنى والله لأصبر كا صبر واجهدى ولا قوة إلا بالله » (ولانستعجل لهم ) أى لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم من الرسل وإنى والله لأصبرن كما صبر واجهدى ولا قوة إلا بالله » (ولانستعجل لهم ) أى لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) كقوله جل وعلا (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) كقوله جل وعلا (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) يون ما يوعدون لم يلبثوا إلا القوم الفاسقون ) أى لا يهلك على الله إلا هالك، وهذا من عدله عز وجل أن لا يعذب إلا من تعدير عتمل معنيين (أحدها) أن يكون تقديره وذلك لبث بلاغ ( والآخر ) أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ وقوله تسلى والله أنه الله القوم الفاسقون ) أى لا يهلك على الله إلا هالك، وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب والله أعلم . [ آخر تفسير سورة الأحقاف ولله الحد واللذة وبه التوفيق والصمة . ]

﴿ تفسير سورةالقتالوهي مدنية ﴾

﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَيِيلِ اللهِ أَضَلَ أَعْمَلَهُمْ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَيْلُوا الصَّلِحَتِ وَعَامَنُوا عِمَا نُزِّلَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ مِن رَّبِهِمْ كَفَرُوا البَّهُمُوا الْبَطْلِلَ وَهُوَ اللَّهِمُوا النَّبَهُوا الْبَطْلِلَ وَهُوَ اللَّهِمُوا النَّبَهُوا الْبَطْلِلَ وَهُوَ اللَّهُمُوا النَّبَهُوا النَّبَهُوا اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْذَلُهُمْ ﴾ وَأَنْ الذِينَ عَامَنُوا انتَبَهُوا النَّهُمُ اللَّهُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْذَلُهُمْ ﴾

يقول تعالى (الدين كفروا) أى بآيات الله (وصدوا) غيرهم (عن سبيل الله أضل أعمالهم) أى أبطلها وأذهها ولم يجمل لها ثوابا ولا جزاء كقوله تعالى (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) ثم قال جل وعلا (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم (وآمنوا بحما نزل على محمد) عطف خاص على عام وهو دليل على أنه شرط فى صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وقولة تبارك وتعالى (وهو الحق من ربهم) جملة معترضة حسنة ولهذا قال جل جلاله (كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم) قال ابن عباس رضى الله عنهما : أى أمرهم وقال مجاهد : شأنهم وقال قتادة وابن زيد حالهم والكلمتقارب وقد جاء فى حديث تشميت العاطس « يهديكم الله ويصلح بالكم » ثم قال عز وجل (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ) أى إيما أبطلنا أعمال الكفار . وتجاوزنا عن سيئات الأبرار ، وأصلحنا شئونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أى اختاروا الباطل على الحق ( وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم) أى يبين لهم مآل أعمالهم ، وما يصيرون إليه فى معادهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فَإِذَا لَقِينُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّىٰ نَضَعَ الْخُرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰ لِكَ وَلَوْ يَشَاءَ اللهُ لاَ نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَلْكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ تُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ فَلَن بُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ \* سَيَهُ دِيهِمْ وَ بُصْلِحُ بَالَهُمْ \* وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ \* يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُوا اللهِ عَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ \* وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ \* ذَلِكَ عَلَمُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهُ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ \* وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ \* ذَلِكَ عَلَيْهُمْ كُورُهُوا مَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾

يقول ثعالى مرشدا للمؤمنين إلى مايعتمدونه في حروبهم مع الشركين ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) أى إذا واجهتموه فاحصدوهم حصدا بالسيوف (حتى إذا أثخنتموهم ) أى أهلكتموهم قتلا ( فشدوا الوئاق ) الأسارى الدين تأسرونهم ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال العركة مخيرون في أمرهم إن شئتم مننتم علمهم فأطلقتم أساراهم عجانا وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه ، والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر فان الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل يومئد فقال ( ما كان لني أن يكون له أسرى حــتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكم \* لولا كتاب من الله سبق لمسكم فها أخذتم عذاب عظم ) ثم قد ادعى بعض العاماء أن هـنه الآية الخيرة بين مفاداة الأسمير والمن عليمه منسوخة بقوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتساوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآية رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة والضحاك والســدى وابن جريج وقال الآخرون وهم الأكثرون ليست بمنسوخة ، ثم قال بعضهم إنمــا الإمام مخــير بين المن على الأســير ومفاداته نَقط ولا يجوز له قتله وقال آخرون منهم بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل الني صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر وقال عمامة بن أثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له «ماعندك يأعمامة ؟ » فقال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن عمن على شاكر وإن كنت تريدالمال فاسأل تعط منه ماشئت . وزاد الشافعي رحمة الله عليه فقال الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضا وهذه المسألة محررة في عسلم الفروع وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنه . وقوله عز وجل (حتى تضع الحرب أوزارها) قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال ، وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إساعيل من عباش عن إبراهم بن سلمان عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال إن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قفال إنى سيبت الحيل وألفيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت : لاقتال ، فقال له البي صلى الله عليه وسلم « الآن جاء القتال لاتزال طائقة من أمتى ظاهر إن على الناس يزيغ الله تعالى قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حــى يأتي أمر الله وهم على ذلك ، ألا إن عقد دار المؤمنين بالشام والحيل معقود في نواصها الحير إلى يوم القيامة ﴾ وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل السكوني به وقال أبوالقاسم البغوى حدثناداود بنرشيد حدثنا الوليد عنجبير بن محدبن مهاجر عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس ابن ممعان رضى الله عنه قال لمافتح على رسول الله متاليه فتح فقالوا بارسول الله سيبت الحيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قالوا لاقتال قال «كذبوا الآنجاءالقتال لايزال الله تعالى يزيغ قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حق يأتى أمرالله وهم علىذلك وعقددار المسلمين بالشام » وهكذار واه الحافظ أبويعلى الموصلي عن داودبن رشيدبه ، والمحفوظ أنعمن رواية سلمةً بن نفيل كما تقدم وهذا يقوى القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحسكم فيالحرب إلى أن لايبقى حرب وقال قتادة (حتى تضع الحرب أوزارها) حتى لا يبقى شرك وهذا كقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين أنه) شمقال بمضهم حتى تضع الحرب أوزارها أىأوزار المحاربين وهم المشركون بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وقيل أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع فيطاعة الله تعالى وقوله عز وجل ( ذلك ولويشاءالله لانتصر منهم ) أي هذا ولوشاءالله لانتقم من السكافرين بعقوبة ونكال من عنده (ولكن ليبلو بعضكم ببعض) أىولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم كاذكرحكمته فىشرعية الجهادفىسورتى آل عمران وبراءة فىقوله تعالى (أمحسبتم أن تدخلوا الجنة ولمايعلم اللهالذين جاهدوامنكم ويعلم الصابرين)

وقال تبارك وتعالى فى سورة براءة (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمين \* ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله على حكم) ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال (والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم) أى لن يذهبها بل يكثرها وينمها ويضاعفها . ومنهم من بجرى عليه عمله طول برزخه كا ورد بذلك الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده حيث قال حدثنا زيد بن يحي الدمشقى حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامى \_ رجل كانت له صحبة \_ قال : قالرسول الله على الشهيد ست خصال : عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبرو على حلة الإيمان » تفرد به أحمد رحمه الله

﴿ حديث آخر ﴾ قال أحمد أيضا حدثنا الحكم بن نافع حدثني إسهاعيل بن عياش عن يحيي بن سعيد عن خالد بن معدان عن القدام بن معديكرب الكندى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم ﴿ إِن الشهيدعندالله ست خصال : أن يغفرله في أول دفقة من دمه ، ويرى مقعده من الجنة ، ويحلى حلة الإيمان ، ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت ، الياقو تة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع فيسبعين إنسانا منأقاربه » وقدأخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله على قال « يغفر الشهيدكل شيء إلا الدين » وروى منحديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهموقال أبو الدرداء رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم ﴿ يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته ﴾ ورواه أبوداود والأحاديث فيفضل الشهيدكثيرة جدا . وقوله تبارك وتعالى (سهديهم) أي إلى الجنة كقوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار فيجنآت النعم ) . وقوله عزوجل (ويصلح بالهم) أىأمرهم وحالهم (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) أيعرفهم بها وهداهم اليها قال مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لايستدلون علمها أحدا ، وروى مالك عنزيدبن أسلم نحو هذا ، وقال محمد بن كعب : يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كاتعرفون بيوتـكم إذا انصرفتم من الجمعة . وقال مقاتل ابن حيان بلغنا أن الملك الذي كان وكل محفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هوله فيعرفه كل شيء أعطاء الله تعالى في الجنة فاذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك عنه ، ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله . وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضا رواه البخاري منحديث قتادة عنأبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا خَلَص المؤمنون من النارحبسوا بقنطرة بين الجنة والناريتقاصون مظالم كانت بينهم فىالدنياحتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة ، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا » . ثم قال تعالى ( يا أيها الدين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )كقوله عز وجل ( ولينصرن الله من ينصره) فأن الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى ( ويثبت أقدامكم ) كما جاء في الحديث « من بلغ ذا سلطان حاجة من لايستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم الفيامة ﴾ ثم قال تبارك وتعالى ( والدين كفروا فتعسالهم ) عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تمالي ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبدالقطيفة تعس وانتكس وإذاشيك فلا انتقش» أي فلاشفاه الله عز وجل . وقوله سبحانه وتعالى (وأضل أعمالهم) أى أحبطها وأبطلها ولهذاقال ( ذلك بأنهم كرهوا ماأنزلالله) أى لايريدونه ولا يحبونه (فأحبط أعمالهم) ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلْيَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَالْكَفْرِينَ أَمْدُ أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ \* إِنَّ ٱللهُ يَدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَفْرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ \* إِنَّ ٱللهَ يَدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَنْ اللهَ يَعْفِيهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

يقول تعالى ( أقلم يسيروا ) يعنى المشركين بالله المكذبين لرسوله (فىالأرض فينظروا كيفكان عاقبة الدين من قبلهم دمر الله عليهم) أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم أي ونجي المؤمنين من بين أظهرهم ولهذاقال تعالى (وقلسكافرين أمثالها). ثم قال ( ذلك بأن الله مولى الدين آمنوا وأن السكافرين لا مولى لهم)ولهذا لماقال أبوسفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي علي وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم بجب وقال أما هؤلاء فقد هلكوا ، وأجابه عمر بن الحطاب رضى الله عنه فقال كذبت ياعدو الله بل أبقى الله تعالى لكمايسو والدوإن الدين عددت لأحياء فقال أبوسفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بهما ولمأنه عنهما ثم ذهب يرتجز ويقول ثم اعل هبل اعل هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلا يجيبوه ؟ ﴾ فقالوا يارسول الله وما نقول ؟ قال صلى الله عليه وسلم قولوا ﴿ الله أَطَى وأجل ﴾ ثم قال أبوسفيان لنا العزى ولا عزى لسكم فقال صلى الله عليـــه وسلم ﴿ أَلَا تجيبوه ٢ ﴾ قالوا وما نقول يا رسول الله قال قولوا ﴿ الله مولانا ولا مولى لَكُم ﴾ ثم قالسبحانه وتعالى (إن الله يدخل الدين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بجرى من تحتها الأنهار) أي يوم القيامة ( والدين كفروا يتمتعون ويأ كلون كماتأكل الأنعام) أى في دنياهم يتمتعون بها ويأ كلون منهاكاً كل الأنعام خضا وقضا ليس لهم همة إلافيذلك ولهذائبت فيالصحيح « المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » ثم قال تعالى ( والنار مثوى لهم)أى يومجزا تهم وقوله عزوجل ( وَكَأْيِن مِن قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ) يعني مكة (أهلكناهم فلا ناصر لهم) وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياء فاذا كان الله عزوجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى ؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة فإن العذاب يوفر على البكافرين به في معادهم ( يضاعف لهمالعذاب ما كانوا يستطيعون السمعوما كانوا يبصرون)وقوله تعالى(من قريتك التي أخرجتكِ ) أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم وقال ابن أبي حاتم ـكر أبي عن محمد بن عبد الأطي عن المعتمر ابن سليان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم لما خرج من مَكُمْ إِلَى الفار وأتاه فالتفت إلى مَكَمْ وقال ﴿ أَنْتِ أَحْبِ بِلادِ اللهِ إِلَى اللهِ ، وَأَنْتِ أَحِب بلاد الله إِلَى ، ولو لا أَنْ الشيركين أخِرجوني لم أخرج منك » فأعدي الأعداء من عِدا طيالله تعالى في حرمه ، أو قبّل غير قاتله، أوقتل بذحول الجاهلية فأنزل إلله تعالى عَلِي نبيه مِنْكُ (وكأين مِن قِرية هي أشد قوة مِن قريتك الق أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لحيم )

﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ كَمَن زُبِّنَ لَهُ سُوه عَمَلِهِ وَأُنْبَعُوا أَهُو اءَمُ \* مُثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِن كَانَ مَلَ فَيْهِ عَالِمِن وَأَنْهَارُ مِن لَبِن لَمْ يَتَفَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ خُو لِذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ فَنْ فَي اللَّهِ مِن كُلُّ اللَّمَواتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كَمَنْ هُو خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا لَهُ حَمِيماً عَسَل مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيها مِن كُلُّ الشَّرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كَمَنْ هُو خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا لَهُ حَمِيماً عَسَل مُصَفّى وَلَهُمْ فِيها مِن كُلُّ الشَّرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كَمَنْ هُو خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَا لَهُ حَمِيماً

فَقَطَّعَ أَمْعًاءُمُ ﴾

يقول تمالى (أفمن كان على بينة من ربه ) أى على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة (كمن زين له سوء غمله واتبعواأهواءهم؟) أي ليسهذا كهذا كقوله تعالى ( أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ ) وكقوله تعالى (لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أصحاب الجنة هم الفائزون ) ثم قال عزوجل ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) قال عكرمة ( مثل الجنة ) أي نعتها (فهاأنهار من ماء غير آسن ) قال ابن عباس رضى الله عنهما والحسن وقتادة يعني غير متغير وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني غير منتن والعرب تقول أسن الماء إذا تغير ريحه ، وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم غير آسن يعني الصافي الذي لاكدر فيه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشيج حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله رضى الله عنه: أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك ( وأنهار من لبن لم يتغير طعمه )أى بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة وفى حديث مرفوع « لم يخرج من ضروع الماشية » ( وأنهار من خمر لدة للشاربين ) أى ليست كريهة الطعم والراثحة كخمر الدنيا بل حسنة المنظر والطعموالراثحة والفعل ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) ( لا يصدعون عنها ولاينزفون ) ( بيضاء لذة للشاربين )وفي حديث مرفوع « لم يعصرها الرجال بأقدامهم » ( وأنهار من عسل مصنى ) أى وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح وفي حديث مرفوع «لم يخرج من بطون النحل» وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريرى عن حكم بن معاوية عن أبيه قال ممعت رســول الله مسلى الله عليه وسلم يقول « في الجنة بحر اللبن وبحر المساء وعر العسل وبحر الحرر ثم تشقق الأنهار منها بعد » ورواه الترمذي في صفة الجنة عن عجمد بن يسار عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي إياس الجريري وقال حسن صحبيح وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا أحمد بن محمد بن علم حدثنا عبد الله بن محمد بن النعان حدثنا مسلم ابن إبراهم حدثنا الحارث بن عبيداً بو قدامة الايادى حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم « هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة ثم تصدع بعد أنهارا » وفى السحييج ﴿ إِذَا سَأَلَتُم اللهُ تعمالي فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن » . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنامصعب بن إبراهم بن حمزة الزبيرى وعبدالله بن الصفر السكرى قالا حدثنا إبراهم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الرحمن بن المفيرة حدثني عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسودقال دلهم وحدثنيه أيضا أبو الأسود عن عاصم بن لقيط قال إن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة ؟ قال صلى الله عليه وسلم « على أنهار عسل مصفى ،وأنهار من خمر ما بهاصداع ولاندامة ، وأنهار من ابن لم يتغير طعمه ، وماء غير آسن ، وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله ،وأزواج مطهرة » قلت يا رسول الله أولنافيها أزواج مصلحات ؟ قال « الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم فى الدنيا ويلذونكم ، غير أن لا توالد » وقال أبو بكرعبسد الله بن محمد بن أبي الدنياحدثنا يعقوب بن عبيدعن يزيد بن هارون أخبر ني الجريرى عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لعلكم تظنون أن أنهار الجنة بجرى في أخدود فى الأرض والله إنها لتجرى سائحة على وجه الأرض حافاتها قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأذفر . وقد رواه أبو بكر ابن مردریه من حدیث مهدی بن حکم عن یزید بن هارون به مرفوعا . وقوله تعالی ( ولهم فها من کل الثمرات ) كقوله عز وجل ( يدعون فها بكل فاكهة آمنين ) وقوله تبارك وتعالى ( فيهما من كلفا كهةزوجان)وقولهسبحانه وتعالى ( ومغفرة من ربهم ) أي مع ذلك كله . وقوله سبحانه وتعالى (كمن هو خاله في النار) أي أهؤلاء الذين ذكر نامنزلتهم من الجنة كمن هو خاله في النار ؟ ليس هؤلاء كهؤلاء ، وليس من هو في الدرجات كمنهو في الدركات ( وسقواماء حميا ) أى حارا شديدا الحرلا يستطاع (فقطع أمعاءهم) أى قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء عياذا بالله تعالى من ذلك ــ

﴿ وَمِنْهُمْ مِنْ بَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا أَلْمِامُ مَاذَا قَالَ ءَانِفَا أُو لَئِكَ ٱلَّذِينَ مَا اللهِ مَا أَلَهُ مَلَى وَءَا تَهُمْ مَنْ وَاللهُمْ \* فَهَلْ بَنظُرُونَ طَبَحَ ٱللهُ عَلَى أَلُهُ عَلَى أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ إِلَهُ إِلَّا أَلَهُ إِلَّا أَللهُ إِللهُ إِلَّهُ إِلَّا أَللهُ إِلَهُ إِلَّا أَللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُوامِنِينَ وَٱلمُوامِنَاتِ وَاللهُ بَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَيَكُمْ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن النافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا بجلسون إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيثا فإذا خرجوا من عنده ( قالوا للذين أوتوا العلم ) من الصحابة رضي الله عنهم ( ماذا قال آنفا ) أي الساعة . لا يعقلون ما قال ولا يكترثون له . قال الله تعمالي ( أولئك الدين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ) أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح . ثم قال عزوجل (والدين اهتدو ازادهم هدى) أي والدين قصدوا الهداية ونقهم الله تعالى لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها ( وآتاهم تقواهم ) أي ألهمهم رشدهم . وقوله تعالى ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغتة ) أي وهم غافلون عنها ( فقد حاء أشراطها ) أيأمارات اقترابها كفوله تبارك وتعالى ( هــذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ) وكقوله جلت عظمته ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وقوله سبحانه وتعمالي ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) وقوله جل وعلا ( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) فبعثة رسـول الله عَلِيْتُ من أشراط الساعة لأنه خاتم الرسـل الذي أكمل الله تعـالي به الدين وأقام به الحجة على العالمين . وقد أخبر عليه بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله كما هو مبسوط في موضعه . وقال الحسن البصري بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وهو كما قال ولهـــذا جاء في أسمى الله مِمْ اللَّهِ أنه نبي التوبة وني اللحمة والحاشر الذي يحشر النَّاس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي وقال البخاري حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سلمان حدثنا أبو رجاء حدثنا سهل بن سعدرضي الله عنه قال رأيت رسول الله عَلِيْظِيمُ قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلها ﴿ بعثت أنا والساعة كهاتين ﴾ ثم قال تعالى ( فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ) أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهمذلك كقوله تعالى ( يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكري ) . ( وقالوا آمنا به وأني لهم التناوش من مكان بعيد). وقوله عزوجل (فاعلم أنه لا إله إلا الله ) هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك ولهذاعطف عليه قوله عز وجل ( واستغفر لذنك وللومنين والمؤمنات ) وفي الصحيح أن رسول الله مِرَاقِيَّ كان يقول « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمرى وما أنت أعلم به مني ، اللهماغفرلي هزلي وجدى وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ، وفي الصحيح أنه كان يقول في آخرالصلاة ﴿ اللهم اغفر لي ما قدمتوما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنتأعلم به مني أنت إلمي لا إله إلا أنت» وفي الصحيح أنه قال ﴿ يَا أَنَّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَانَّى أَسْتَغْفُرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهُ فِي اليُّومِ أكثر من سبعين مرة » وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال صعت عبد الله بن سرخس قال أتيت رسول الله ما الله عليه في معه من طعامه فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم « ولك » فقلت أستغفر الك . فقال رسول الله عليه « نعم ولكم » وقرأ ( واستغفر الدنبك والمؤمنين والمؤمنات ) ثم نظرت إلى بعض كتفه الأيمن \_ أو كتفه الأيسر شعبة الذي شك \_ فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليل ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن عاصم الأحول به ، وفي الحديث الآخرالذي رواه أبو يعلى حدثنا محمد بن عون حدثنا عبَّان بن مطر حدثنا عبد العفور عن أبي نصر عن أبي رجاء عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه عن رسول الله عليه أنه قال ﴿ عليهم بلا إله إلا الله والاستغفار ، فأ كثروا منهما فان

إبليس قال إنما هلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار ، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالاهواءفهم يحسبون أنهم مهتدون» وفى الأثر المروى « قال إبليس وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم فى أجسادهم فقال الله عز وجل وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى » والأحاديث فى فضل الاستغفار كثيرة جداوقوله تبارك وتعالى ( والله يعلم متقبلكم ومثواكم ) أى يعلم تصرفكم فى نهاركم ومستقركم فى ليلكم كقوله تبارك وتعالى (وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ) وقوله سبحانه وتعالى ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين ) وهذا القول ذهب إليه ابن جريج وهو اختيار ابن جرير، وعن ابن عباس رضى الله عنهما متقبلكم فى الدنيا ومثواكم فى قبوركم ، والأول وأظهر والله أعلم .

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ وَيَقُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ \* طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَّمُوفُ فَإِذَا فِي تُقَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ \* فَهَلْ عَسَيْهُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتَفْطَمُوا مَرَاكُمْ \* أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتَفْطَمُوا أَرْحَامَكُمْ \* أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْهُ مُ أَنْهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ الللْلَمُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللللَّهُ ا

يقول ثعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنواشرعية الجهادفلما فرضهالله عز وجل وأمر به نسكل عنه كثير من الناس كقو له تبارك وتعالى ( ألم تر إلى الدين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيمو الصلاة وآتوا الزكاة فلماكتب عليهم القتال إذا فريق منهم مخشون الىاس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لماكتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ) وقال عز وجل همنا ( ويقول الدين آمنوا لولا نزلتسورة ) أى مشتملة على حكم القتال ولهذا فال(فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فها القتال رأيت الدين في قلوبهممرض ينظرون إليك نظر الغشى عليه من الموت ) أىمن فزعهم ورعهم وجبنهم من لفاء الأعداء ، ثم قال مشجعًا لهم ( فأولى لهمطاعة وقول معروف ) أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا أي في الحالة الراهنة ( فإذا عزم الأمر ) أي جد الحال ، وحضر القتال ( فاو صدقوا الله ) أى أخلصوا له النية ( لكان خيرا لهم ) وقوله سبحانه وتعالى ( فهل عسيتم إن توليتم) أى عن الجهاد ونكلتم عنه ( أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ ) أي تعودوا إلى ماكنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام ولهذا قال تعالى ( أولئك الَّذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم )وهذا نهى عن الأفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا بل قد أمر الله تعسالي بالاصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال ، وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله مَالِيَّةِ من طرق عديدة ووجوه كثيرة ، قال البخارى حدثنا خالد بن مخلد حدَّثنا سلمان حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «خلق الله تعالى الحلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوى الرحمن عز وجل فقال مه فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال تعالى : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ٢ قالت بلى قال فذاك الك، قال أبوهريرة رضى الله عنه اقرءوا إنشئتم ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم) ثم رواه البخارى من طريقين آخرين عن معاوية بن أبى مزرد به قال : قال رسول الله مَرَاكِ : « اقرءوا إن شئتم (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فىالأرض وتقطعوا أرحامكم)» . ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبى مزرد به

وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكرة رضى

عنه قال: قال رسول الله عَرَائِلُةٍ ﴿ مَامِن ذَنْبِ أُحْرَى أَنْ يَعْجِلُ الله تَعَالَى عَقُوبَتُهُ فَي الدُنيا مع ما يَدْخُر لَصَاحِبُهُ في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث إسهاعيل هو ابن علية به وقال الترمذي هذا حديث صحيح . وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو محمد المراني حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١ من سره النساء في الأجل والزيادة فىالرزق فليصل رحمه » تفردبهأحمد وله شاهد فى الصحيح . وقال أحمد أيضا حدثنا يزيدبنهارون حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى رسول الله عليه فقال يارسول الله إن لى ذوى أرحام : أصل ويقطعون وأعفو ويظلمون وأحسن ويسيئون أناً كافئهم ؟ قال ﴿ اللَّهُ ﴿ لا ، إذن تتركون جميعا ولكن جد بالفضل وصلهم فانه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك » تفرد به أحمد من هــذا الوجه وله شاهد من وجه آخر . وقال الإمام أحمد حدثنا يعلى حدثنا مطر عن مجاهد عن عبد الله ابن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله مِلْكُمْ « إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذي إذاقطعت رحمه وصلها ، رواه البخاري . وقال أحمد حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرناقتادة عن أبي تمامة الثقني عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ « توضع الرحم يوم القيامة لهَا حجبة كحجبة المغزل تسكلم بلسان طلقذلق فتقطع من قطعها وتصل من وصلهاً » وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان حــدثنا عمرو عن أبى قابوس عن عبــد الله بن عمرو رضى الله عنهما يبلغ به النبي ﷺ قال ﴿ الراحمونَ يرحمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل الساء والرحم شحنةمن الرحمن.من.وصلها.وصلته ومن قطعها بتته» وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بنءيينة عنءمرو بندينار به وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية ـ وقال الترمذي : حسن صحبيح . وقال الإمام أحمد حدثنا يزيدبن هارون حدثنا هشامالدستوائي عن يحي بن أبي كثير عن إبراهم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو مريض فقال له عبد الرحمن رضى الله عنه وصلتك رحم إن رسول الله عَلَيْتُهِ قال ﴿ قَالَ اللَّهُ عَزْ وَجَلَ أَنَا الرحمن خلقتاالرحم وشققت لهـا اسها من اممي فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته ــ أو قال ــ من بتها أبته » تفرد به أحمـــد من هذا الوجه ، ورواه أحمد أيضا من حديث الزهرى عن أبي سلمة عن المرداد. أو أبي المرداد ـ عن عبد الرحمن بن عوف به ، ورواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عن أبيه ، والأحاديث في هذا كثيرة جداً . وقال الظهر أني حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا عيسي بن يونس عن الحجاج بن يونس عن الحجاج بن القرافسية عن أبي عمر البصرى عن سلمان قال : قال رسول الله عليه الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف » وبه قال رسول الله ﷺ « إذا ظهر القول وخزن العــمل واثتلفت الألسنة ـ وتباغضت القلوب وقطع كل ذى رحم رحمه فعند . فك لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم » والأحاديث في هـــذا كثيرة والله أعلم .

﴿ أَفَلَا يَتَذَبِّرُونَ ٱلْفَرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَفْسَالُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْ بَرِيمٍ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَانَزَّلَ ٱللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ أَلْأَمْرِ وَاللّهُ كَاللّهُ مَا أَلْهُ مَا أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَلَّهُمُ أَنْهُمُ أَلَّهُمُ أَنْهُمُ أَلَّهُ كَالُهُمُ وَأَدْ بَرَهُمْ ﴿ وَأَذْ بَرَهُمْ ﴿ وَأَنْهُمُ أَنَّهُمُ أَنَّهُمُ أَنَّهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُ مَلَى الْمُؤْمِلُونَ وَجُوهُمُ مُ وَأَذْ بَرَهُمُ وَأَوْ يَوْمُ وَاللّهُ مَا مُنْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُ لَلْهُ وَكُومُ وَلَا يَوْمُوا يَرْفُونَا وَمُوا يَاللّهُ وَكُومُ وَالْهُمُ اللّهُ وَكُومُ اللّهُ وَكُومُ اللّهُ وَكُومُ اللّهُ وَلَا يُعْلَمُهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنَاهُمُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَمُ أَنْهُ أُوالِهُ

يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عنالإعراضعنه فقال (أفلايتدبرون القرآن أمطىقلوبأقفالهـــا )

أى بل على قلوب أقفالها فهى مطبقة لا يخلص البها شيء من معانيه قال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا محادبن زيد حدثنا هشام بن عروة عن أبيه رضى الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 1) فقال شاب من أهل البين بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو يفرجها فحا زال الشاب في نفس عمر رضى الله عه حتى ولى فاستعان به . ثم قال تعالى (إن الدين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم) أى زين لهم ذلك وحسنه أى فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر (من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم) أى زين لهم ذلك وحسنه (وأملى لهم) أى غرهم وخدعهم (ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر) أى مالؤوهم وناصحوهم فى الباطل وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون ولهذا قال الله عزوجل (والله يعمل إسرارهم) أى مايسرارهم) أى مايسرارهم) أى مايسرارهم المايسرون وما يخفون ، الله مطلع عليه وعالم به كقوله تبارك وتعالى (والله يكتب ما يبيتون) . ثم قال تعالى (فلك أنهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) أى كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لهبض أرواحهم وتعاصت الأرواح فى أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والفرب كاقال سبحانه وتعالى (ولوترى إذا تواقهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) الآية وقال تعالى (ولوترى إذا الحالمون في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالهنف والقهر والفرب كاقال سبحانه وتعالى (ولوترى إذا المائدية غيرالحق وكنتم عن بالمطوا أيديهم) أى بالفرب (أخرحوا أنفسكم اليوم نجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غيرالحق وكنتم عن باسطوا أيديهم) أى بالفرب (أخرحوا أنفسكم اليوم نجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غيرالحق وكنتم عن بالمدى وهم وأدبارهم) الآية تستكبرون) ولهذا قال همنا (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعالمم)

يقول تعالى ( أمحسب الدين فىقلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ؟ ) أىأيعتقد المنافقون أنالله ككشف أمرهم لعباده المؤمنين بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذوو البصائر وقد أنزل اقه تعالى في ذلك سورة براءة فبين فها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ولهذا كانت تسمى الفاضحة . والأضغان جمع ضغن وهو مافى النفوس من الحسد والحقد للاسلام وأهله والقائمين بنصره ، وقوله تعالى ( ولونشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسهاهم ) يقول عز وجل ولو نشاء يامحمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه وحملا للا مور على ظاهر السلامة وردا للسرائر إلىعالمها ( ولتعرفنهم في لحن القول) أي فها يبدو منكلامهم الدال على مقاصدهم يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعانى كلامه وفحواه وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . وفي الحديث « ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها إنخيرا فحير وإنشرافشر » وقدذ كرنا مايستدل بعطي نفاق الرجل وتـكلمنا على نفاق العمل والاعتقاد فيأول شرح البخاري بما أغنى عن إعادته همنا . وقدورد فيالحديث تعيين جماعة من المنافقين . قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حمدثنا سفيان عن سلمة بن عياض عن أبيه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضى الله عنه قال خطبنا رسول الله عليه خطبة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ﴿ إِنْ مَنْ مُ مَنافَقَين فمن مميت فليقم \_ ثم قال \_قم يافلان ، قم يافلان ، قم يافلان \_ حتى ممى ستة وثلاثين رجلا ثم قال \_ إن فيكم أومنكم \_ منافقين فاتقوا الله » قال فمر عمر رضى الله عنه برجل بمن ممي مقنع قدكان يسرفه فقال مالك ؟ فحدثه بماقال رسول الله عليه فقال بعداً لك سائر اليوم. وقوله عزوجل (ولنبلونكم) أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي (حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوأخباركم ) وليس في تقدم علم الله تعالى بماهوكائن أنه سيكون شك ولاريب فالمراد حتى نعلم وقوعه ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في مثل هذا: إلا لنعلم أي لنري . ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَشَا تُوا ٱلرَّسُولَ مِن نَدْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْلَهُمْ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱللهُ وَلاَ تُبَطِلُوا أَعْلَمُ \* إِنَّ أَلْمَا وَمَدُّوا وَمَ مَا تُوا وَمُ ثُمُّ مَا تُوا وَمُ ثُمُّ اللهِ فَكَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَهُمْ \* فَلاَ نَهِنُوا وَتَدْعُوآ إِلَى ٱلسَلْمِ وَأَنْهُ مَن سَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ مَا تُوا وَمُ ثُمُّ اللهِ فَكَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَهُمْ \* فَلاَ نَهِنُوا وَتَدْعُوآ إِلَى ٱلسَلْمِ وَأَنْهُ مُن مَا مُن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ \* )

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه وارتدعن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئًا وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير بل يحبطه ويمحقه بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات. وقدقال الإمامأحمدبن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا أبو قدامة حدثنا وكيع حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنسعن أبي العالمية قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنرك ( أطيعوا الله وأطيعواالرسول ولاتبطاوا أعمالكم ) فخافوا أن يبطل الدنب العمل ، ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك أخبرني بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمررضي الله عنهماقال:كنامهشر أصحاب رســول الله ﷺ نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطاوا أعمالكم ) فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا الكماثر الموجبات والفواحش حتى نزل قوله تمالي ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجوا لمن لم يصها: ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعةرسوله التي هى سعادتهم في الدنيا والآخرة ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للاعمال ولهذا قال تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) أى بالردة ، ولهذا قال بعدها ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل ثم ما تواوهم كفار فلن يغفر الله لهم ) كقوله سبحانه وتعالى ( إنالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) الآية ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين ( فلا تهنوا ) أي لاتضعفوا عنالأعداء ( وتدعوا إلى السلم ) أي المهادنة والسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم ولهذا قال ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأُعلون ) أي في حال علوكم على عدوكم فأما إذا كان الكفار فهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك . وقوله جلت عظمته ( والله معكم ) فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء ( ولن يتركم أعمالكم ) أي ولن محبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوامها ولا ينقسكم منها شيئاً والله أعلم

﴿ إِنَّمَا أَكُنَيُوهُ الدُّنِيا لَعِبْ وَلَهُوْ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَتَقُّوا مُوْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلاَ بَسْمَلُكُمْ أَمُو اللَّهِ فَمِنكُم اللَّهُ اللَّهِ فَمِنكُم اللَّهُ اللَّهِ فَمِنكُم اللَّهُ اللَّهُ فَمِنكُم اللَّهُ وَمَن يَبْخُلُ وَمِن يَبْخُلُ وَمِن يَبْخُلُ وَمِن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَاللهُ الفَيْ وَأَنْهُ الفَيْ وَأَنْهُ الفَيْ اللهِ فَمِنكُم مَن يَبْخُلُ وَمِن يَبْخُلُ فَوْمًا غَيْرَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها ( إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ) أى حاصلها ذلك إلا ماكان منها أنه عزوجل ولهذا قال تعالى ( وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولايسألكم أموالكم ) أى هوغىعنكم لايطلب منكم شيئا ، إنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لا خوانكم الفقراء ليعود نفع دلك عليكم . ويرجع ثوابه إليكم ثم قال جل جنزلة ( إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ) أى يحرجكم تبخلوا ( ويخرج أضغانكم ) قال قتادة . قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان وصدق قتادة فإن المسال محبوب ولا يصرف إلا فيا هو أحب إلى الشخص منه . وقوله تعالى ( ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ) أى لا يجيب إلى ذلك عن نفسه ) أى إنما نقص نفسه من الأجر وإنما يعود وبال ذلك عليه ( والله الغنى ) أى عن كل ماسواه وكل شيء فقير إليه دائما ، ولهذا قال تعالى ( وأنتم الفقراء ) أى بالذات إليه ، فوصفه بالغنى وصف لازم له ، ووصف الحلق بالفقر وصف لا زم لهم لا ينفكون عنه . وقوله تعالى ( وإن تتولوا ) أى عن طاعته واتباع شرعه ( يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا أمثالكم ) أى ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره . وقال ابن أبى حاتم وابن جريرحدثنا يونس بن عبدالأطي حدثنا بن وهب أخبرنى مسلم بن خالد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه هريرة رضى الله عنه قال إن رسول الله يألي الشبدل بنا ثم لايكونوا أمثالنا ؟قال فضرب بيده على كتف سلمان من الفارسي رضى الله عنه ثم قال ﴿ هذا وقومه ولوكان الدين عندالثريالتناوله رجال من الفرس» تفرد به مسلم بن خالدالز نجى الفارسي رضى الله عنه ثم قال ﴿ هذا وقومه ولوكان الدين عندالثريالتناوله رجال من الفرس» تفرد به مسلم بن خالدالز نجى ورواه عنه غير واحد وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم والله أعلم . آخر تفسير سورة القتال ولله الحدوالمنة

﴿ تفسير سورة الفتح وهي مدنية ﴾

قال الإمام أحمد حدثناوكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول قرأ رسول الله صلى الله علي وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها قال معاوية لولا أنى أكره أن يجتمع الناس عليها لحكيت قراءته ، أخرجاه من حديث شعبة به .

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّاطِنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا \* لَيَنْفِرَ لَكَ أَللهُ مَا تَفَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُنْمَ فَيْفَةَهُ عَلَيْكَ وَبَهْدِيكَ مِرَاظًا مُسْتَقِيًا \* وَيَنصُرَكَ أَللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذى القعدة من سبة ستمن الهجرة حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام فيقضى عمرته فيه وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المسالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة منهم عمر ابن الحطاب رضى الله عنه كا سيأتى تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى ، فلما عمر هديه حيث أحصر ورجع أنزل الله عزوجل هذه السورة فيا كان من أمره وأمرهم وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من المسلحة وما آل الأمر إليه كما روى ابن مسعود رضى الله عنه وغيره أنه قال : إنه تعدون الفتح فتح مكة ومحى نعد الفتح صلح الحديبية ، وقال الأعمش عن أبى سفيان عن جابر رضى الله عنه قال : ما كنانعدالفتح إلايوم الحديبية وقال البحارى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء رضى الله عنه قال : تعدون أنتم الفتح فتح مكة وتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع رسول الله عليه وسلم في شفرها نعركناها غير بعيد ثم إنها أصد حدثنا ما شكنا عن وركائبنا. وقال الإمام أحمد حدثنا فوح حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الحطاب غن وركائبنا. وقال الإمام أحمد حدثنا فوح حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الحطاب نعن وركائبنا. وقال الإمام أحمد حدثنا فوح حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الحطاب نعن وني نفسى شكنا أمك يا ابن الحطاب ألحت كررت على رسول الله عليه وسلم في سفر قال فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد على ، قال فسلت في نفسى شكاتك أمك يا ابن الحطاب ألحت كررت على رسول الله عليه وسلم نفسة عن قال فسأنه علية وسلم نفسة وقلك؟

قال فركبت راحلتي فحركت بعيرى فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء قال فإذا أنا بمناد يا عمر قال فرجعت وأناأظن أنه نزل في شيء قال : فقال الني صـــلي الله عليه وســلم « نزل طي البارحة سورة هي أحب إلى من الدنيا وما فها : ( إنا فتحنا لك فتحامبينا \* ليعفر لك الله ما تقدم من ذنبك وماتأخر )» ورواء البخاري والترمذي والنساني من طرق عن مالكرحمه الله ، وقال على بن المديني هذا إسناد مدنى جيد لم نجده إلا عندهم . وقال الإمام أحمد حدثناعبدالرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نزلت على الذي عَرَائِكُم ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) مرجعه من الحديبية قال الني مَرَاقِيةٍ ﴿ لقد أنزلت على الليلة آية أحب إلى مما على الأرض ﴾ ثم قرأها علمهم الذي عَالِيَّةٍ فقالوا هنيئًا مريثًا يا نبي ألله بين الله عز وجـل ما يفعل بك فمـاذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليــه صلى الله عليه وسلم ( ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار – حتى بلغ – فوزا عظما)أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به . وقال الإمامأحمدحدثنا إسحق بن عيسى حدثنا مجمع بن يعقوب قال سمعتأبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن زيدالأنصارى عن عمه مجمع بن حارثة الأنصارى رضى الله عنه وكان أحدالقراءالدين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية فلمسا انصرفنا عنها إذا النساس ينفرون الأباعر فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس ؟ قالوا أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراع الغمم فاجتمع الناس عليمه فقرأ علمهم ( إنا فتحنا لك فتحا مبين ) قال : فقمال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أو فتح هو ؟ قال مِرْالِيَّةِ « إي والذي نفس محمد يده إنه لفتح » قسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فها أحد إلا من شهد الحديبية فقسمها رسول الله عليه الم ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسائة منهم ثلثاثة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما ورواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسي عن مجمع بن يعقوب به وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبدالله بن بزيع حدثنا أبو يحي حدثنا شعبة حدثنا جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعودرضي الله عنه يقول: لما أقبلنا من الجديبية عرسنا فنمنا فلم نستيقظ إلا والشمس قد طلعت فاستيقظنا ورسول الله عَالِظَةٍ ناهم قال: فقلنا أيقظوه فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ افعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من نام أو نسى » قال وفقدنا ناقة رسـول الله صـلى الله عليــه وســلم فطلبناهــا فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة فأتيته بها فركها فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى قال وكان إذا أتاه الوحى اشتد عليه فلما سرى عنه أخبرنا أنه أنزل عليه ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) وقد رواه أحمد وأبو دواد والنسائي من غير وجه عن جامع بن شداد بهوقالالإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول : كان الني صلى الله عليـــــه وسلم يُصلي حتى ترم قدماه فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقــال عَرَالِيَّةِ ﴿ أَفلا أَكُونَ عبدا شكورا ؟ ﴾ أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به وقال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الربير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله مُ الله إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه فقالت 4 عائشة رضى الله عنها يا رســول الله أتصنع هــذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقسال مَرْاقِيْد « يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا » أخرجه مسلم في الصحييح من رواية عبدالله بنوهب بهوقال ابن أبي حاتم حدثناعلى بن الحسين حدثنا عبدالله بن عون الحراز وكان ثقة بمكة حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس قال : قام رسول الله عَلَيْتُهُ حتى تورمت قدماه \_ أو قال ساقاه \_ فقيل له أليس الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال « أفلا أَكُون عبدا شكورا » غريب من هذا الوجه فقوله ( إنا فتحنا لك فتحا مبيناً ) أي بيناً ظاهراً والمراد به صلح الحديبية فانه حصل بسببه خير جزيل ، وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض ، وتكام المؤمن مع الـكافر وانتشر العلم النافع والإيمان وقوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذَبُّك وما تأخر ) هــذا من خصائصه علي التي لا يشاركه فيها غيره وليس في حــديث صحيَّح في ثواب

الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذا فيه تشريف عظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلما بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الاطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة ، ولما كان أطوع خلق الله تعالى وأشدهم تعظيا لأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقه حبسها حابس الفيل ثم قال على الله والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها » فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له (إنا وتحنا لك فتحا مبينا \* ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وماتأخر ويتم نعمته عليك ) أي في الدنيا والآخرة (ويهديك صراطا مستقيا) أي بما يشرعه لك من الشرع العظم والدين القويم (وينصرك الله نصرا عزيزا) أي بسبب خضوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك كما جاء في الحديث الصحيح « وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد أنه عز وجل إلا رفعه الله تعالى» وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطبع الله تبارك و تعالى فيه

﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنْ لَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْ دَادُوآ إِيمَـنَا مَّعَ إِيمَـنَهِمْ وَلِلْهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيماً \* لِيَدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنْمِ كَانَ وَلَهُ عَلِيمًا \* وَيُعَذّبُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَلَامُنَامِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللهِ فَوْزًا عَظِيماً \* وَيُعَذّبُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُنَامِّينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اللهُ عَنْ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا \* الظّالَةُ عَنْ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

يقول تعالى (هو الذى أنزل السكينة ) أى جعل الطمأنينة قاله ابن عباس رضى الله عنهما وعنه الرحمة ، وقال قتادة الوقار فى قاوب المؤمنين وهم الصحابة رضى الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم ؟ وقد استدل بهما البخارى وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان فى القلوب ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لا نتصر من الكافرين فقال سبحانه وتعالى ( ولله جنود السموات والأرض ) أى ولو أرسسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما له فى ذلك من الحكمة البائفة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة ولهذا قال جلت عظمته (وكان الله علما حكيا) ثم قال عز وجل ( ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات بحرى من عتها الأنهار خالدين فيها ) قد تقدم حديث أنس رضى الله عنه حين قالوا هنيثا لك يا رسول الله هذا لك فما لنا ؟ فأنزل الله تعالى ( ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات بحرى من عتها الأنهار خالدين فيها ) ما كثين فيها أبدا ( ويكفر عنهم سيئاتهم )أى خطاياهم وذنوبهم فلايعاقيهم عليها بل يعفو ويصفح عتها الأنهار خالدين فيا) أى ما كثين فيها أبدا ( ويكفر عنهم سيئاتهم )أى خطاياهم وذنوبهم فلايعاقيهم عليها بل يعفو ويصفح وينفر ويستر ويرحم ويشكر ( وكان ذلك عند الله قوزا عظها ) كقوله جل وعلا ( فعن زحزح عن الناروأدخل الحنة تعالى ( ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء) أى يتهمون فقد فاذ ) الآية . وقوله تعالى ( ويعذب المنافقين والمنافقين ( وته جنود السموات والأرض وكان الله عزيزا حكيا ) دائرة السوء وعضبالله علم والمداء الإسلام من الكفرة والمنافقين ( وته جنود السموات والأرض وكان الله عزيزا حكيا)

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* لِّنَتْوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَنَسَبِّحُوهُ بُكُرَّةً

وَأَصِيلًا \* إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَا يِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَا يُمُونَ ٱللهَ يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَسَكُ فَإِنَّمَا يَسَكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَلِمَدٌ عَلَيْهُ ٱللهَ فَسَيُواْ تِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ﴾

يقول تعالى لنبيه عجد صلى الله عليه وسلم (إناأرسلناك شاهدا) أى على الحلق (ومبشرا) أى للمؤمنين (ونذيرا) أى للمؤمنين (ونذيرا) أى للمؤمنين وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه) قال ابن عباس رضى الله عنهما وغير واحد تعظموه (وتوقروه) من التوقير وهو الاحترام والاجلال والاعظام (وتسبحوه) أى تسبحون الله (بكرة وأسيلا) أى أول النهار وآخره . ثم قال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيا وتكريما (إن الذين يا يعون الله إنما يبايعون الله ) (يدالله فوق أيديهم) أى هو حاضر يابعونك إنما يبايعون الله ) كقوله جل وعلا (من يطع الرسول فقد أطاع الله) (يدالله فوق أيديهم) أى هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضائرهم وظواهرهم فهو تعالى هو البايع بواسطة رسول الله المؤلفة كقوله تعالى (إن الله المثنى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حمّا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده فاستبشروا ببيهم الذي بايعتم به وذلك هوالفوز العظم )

وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا على الحسين حدثنا الفضل بن عبي الانبارى حدثنا على بن بكار عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه الله قد بايع الله » وحدثنا أبي حدثنا يمي بن الغيرة أخبرنا جرير عن عبد الله بن عثمان بن خثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه على الحجر « والله ليعثنه الله عز وجل يوم القياسة له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق فمن استلمه فقد بايع الله تعالى » ثم قرأ رسول الله عليه في (إن الله ين ببايمونك إنما يبايمونك إنما يبايمونك أنما يبايمونك عن نفسه ) أي إنما يمود وبالذلك على الناكث والله غنى عنه (ومن أوفى بماعاهد عليه الله فسيوتيه أجراعظها) أى ثوابا جزيلا وهذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت عمت شجرة ممرة بالحديبية وكان الصحابة رضى الله عنهم الله ين بايموا رسول الله عليه يومئذ قبل ألفاونلهائة ،

﴿ ذَكُرُ الْأُحَادِيثُ الواردة فيذلك ﴾

قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضى الله عنه قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعائة ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به ، وأخرجاه أيضا من حديث الأعمش عنسالمبن أبى الجعد عن جابر رضى الله عنه قال: كنايومئذ ألفا وأربعائة ووضع يده فى ذلك الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى رووا كلهم وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية وأن رسول الله والله المناتج أعطاهم سهما من كنانته فوضعوه فى بشر الحديبية فجاشت بالماء حتى كفتهم فقيل لجابر رضى الله عنه كم كنتم يومئذ ؟ قال: كنا ألفا وأربعائة ولوكنا مائة ألف الكفانا ، وفي رواية فى السحيين عن جابر رضى الله عنه أنهم كانوا خمس عشرة مائة

وروى البخارى من حديث قتادة قلت لسعيد بن المسيب كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان ؟ قال: خمس عشرة مائة ، قلت فان جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال كانوا أربع عشرة مائة قال رحمه الله: وهم، هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة . قال البهقى هذه الرواية تدل على انه كان فى القدم يقول خمس عشرة مائة ثمذ كر الوهم فقال أربع عشرة مائة وروى المعوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما انهم كانوا ألفاو خمسائة وخمسة وعشرين والمشهور اللهى رواه عنه غير واحد أربع عشرة مائة وهمية والمسلمور عن يحيى بن معين واحد أربع عشرة مائة وهميذا هو اللهى رواه البهتى عن الحاكم عن الأصم عن العباس الدورى عن يحيى بن معين عن شسبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : كنامع ورسول الله عليه عن الله عنهم ألفا وأربعمائة ، وكذلك هو الذى فى رواية سلمة بن الأكوع ومعقل بن يسار والسراء بن عازب رضى الله عنهم

وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازى والسير ، وقد أخرج صاحبا الصحيح من حديث شعبة عن عمروبن مرة قال : معت عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه يقول كان أصحاب الشجرة ألفا وأربعائة وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين وروى محمد بن إسحاق فى السيرة عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قالا : خرج رسول الله على الحديبية يريد زيارة البيت لايريد قتالا وساق معه الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة نفر وكان جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فيا بلغنى عنه يقول : كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة كما سأتى إن شاء الله تعالى .

﴿ ذَكُرُ سَبِبُ هَذَهُ البَيْعَةُ العَظْيَمَةُ ﴾

إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ماجاءله فقال يارسول الله إنى أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدى بن كعب من يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي علمها ولكني أدلك على رجــل أعز بها مني عثمان بن عفان رضي الله عنسه نبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وأنه إنمـا جاء زائرا لهذا البيت ومعظالحرمته فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ﷺ فانطلق عنمان رضى الله عنــه حتى أتى أبا ســفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به فقالوا لعثمان رضى الله عنه حدين فرغ من رسالة رسول الله عِلَيْنِ إليهم إن شئت أن تطوف بالبيت فطف فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله عِلَيْنَةٍ واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله مرائلت والسلمين أن عنمان رضى الله عنه قد قتل قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : « لانبرح حتى نناجر القوم » ودعا رسول الله علي الناس الى البيعة فكانت بيعة الرضوان محت الشجرة فكان الناس يقولون بايسهم وسلول الله على الموت وكان جابر بن عبد الله وضى الله عنهما يقول : إن وسول الله مَنْ ﴾ يايعهم على الموت ولحن بايعنا على أن لا نفر فبايسع الناس ولم يتلخف أحسد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة فسنكان جابر رضي الله عنمه يقول والله لكأني أنظر اليه لاصقا بابط ناقته قد صبأ اليها يستتر بها من الناس ثم أتى رسول الله ملك أن الذي كان من أمر عثمان رضى الله عنه باطل ، وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قريبا من هذا السياق وزاد في سياقه أن قريشًا بعثوا وعندهُم عثمان رضي الله عنه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفس إلى رسول الله عليه فيناهم عندهم إذ وقع كلام بين بعش المسلمين وبعض المشركين وتراموا بالنبل والحجارة وصاح الفريقان كلاهما وارتهن كل من الفريقين منعنده من الرسل ونادى منادى رسول الله عليه الله ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليــه وســلم وأمر بالبيعة فاخرجوا على اسم الله تعالى فبايعوا فسار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليمه وسلم وهو تحتُّ الشجرة فبايموء على أن لايفروا أبدا فأرعب ذلك الشركين وأرسلوا من كان عندهم من السلمين ودعوا إلى الموادعة والصلح وقال الحافظ أبو بكر البهتي أخبرنا على بن أحمد ابن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا هشام حدثنا الحسن بن بشير حدثنا الحكم بن عبد اللك عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضى الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فبايسع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم إن عَبَانَ فِي حَاجِةِ اللهِ تَعَالَى وَحَاجِةَ رَسُولُهُ ﴾ فضرب بإحــدى يَديه على الأخرى فــكانت يد رسول الله عليه لعثمان رضى الله عنه خيرا من أيديهم لأنفسهم . قال ابن هشام : حدثني من أثق به عمن حدثه باسناد له عن ابن أي مليكة عن ابن

عمر رضى الله عنهما قال : بايع رســول الله صــلى الله عليه وســلم لعبَّان رضى الله عنه فضرب باحدى يديه على الأخرى وقال عبد الملك بن هشام النحوى فذكر وكبع عن إسماعيل بن أبى خله عن الشعبي قال : إن أول من بايع رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ بِيعة الرضوان أبو سنان الأسدى ، وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال لما دعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة كان أول من انهى إليه أبو سنان الأســـدى فقال ابسط يدك أبايعك فقال النبي عَلِي « علام تبــايعنى ؟ » فقال أبو ســنان رضي الله عنه على مافى نفسك ، هذا أبو سنان بن وهب الأسدى رَّضَى الله عنه . وقال البخارى حدثنا شجاع بن الوليد أنه صمع النضر ابن محمد يقول حدثنا صخر بن الربيع عن نافع رضي الله عنه قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله عنهماأسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر رض الله عنه يوم الحديبيه أرسل عبد الله إلى فرسله، عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر رضى الله عنه لا يدرى بذلك فبايعة عبد الله رضى الله عنه ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر رضى الله عنه رضى الله عنه يستلئم القتال فأخبره أن رسول الله عَلِيْكُمْ بِبايع تحت الشجرة فانطلق فذهب معه حتى باييع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضى الله عنهما . ثم قال البخارى وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمرو بن محمد العمرى أخبرنى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : إن الناس كانوا مع رسول الله عرائله قد تفرقوا في ظلال الشجر فاذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يسى عمر رضي الله عنه يا عبد الله انظر ماشأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر رضى الله عنه فخرج فبايع . وقد أسنده البيهق عن أبي عمرو الأديب . عن أبي بكر الإسماعيلي عن الحسن بن مسقيان عن دحيم حدثني الوليد بن مسلم فذكره ، وقال الليث عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي ممرة وقال بامعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت . رواه مسلم عن قتيبة عنه . وروى مسلم عن يحيى عن يزيد بن زريع عن خالد عن الحسكم بن عبدالله الأعرج عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال . لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غَصنا من أغصانها على رأسه ونحن أربع عشرة مائة قال ولم نسايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لانفر وقال البخاري حدثنا المكي بن إبراهم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : بايعت رسول الله علي عن الشجرة قال يزيد قلت يا أبا مسلمة على أى شيء كنتم تبايعون يومثذ ؟ قال على الموت وقال البخاري أيضا حدثنا أبوعامم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلة رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ثم تنحيت فقال صلى الله عليه وسلم « يا سلمة ألاتباييع ؟ » قلت قدبايعت ،قال الله « أقبل فبايع » فدنوت فسايعته ، قلت علام بايعته يا سلمة ؟ قال على الموت. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد ، وكذا روى البخارى عن عباد بن تميم أنهم بايعوه على الموت. وقال البيهق أخبر نا أبوعبدالله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبرهم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو عامر العقدى حدثناعبد اللك بن عمرو حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأسكوع رضي الله عنه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله مَالِيَّةِ ونحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة لانرويها فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها يعني الركي فأما دعا وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا . قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال صلى الله عليه وسلم « بايعني يا سلمة » قال قلت يا رسول الله قد با يعتك في أول النَّاس قال صلى الله عليه وسلم « وأيضًا » قال ورآني رسول الله سلى الله عليه وسلم عزلا فأعطاني حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال عليه ﴿ أَلَا تَبَايع باسلمة؟ » قال: قلت يا رسول الله قد با يعتك في أول الناس وأوسطهم ، قال صلى الله عليه وسلم «وأيضا» فبايعته الثالثة،

قفال رسول الله بيالية هي سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك ؟ » قال: قلت يا رسول الله لهي عامر عزلا فأعطيتها إياه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ه إنك كالدى قال الأول اللهم ابغى حبيبا هو أحب إلى من نفسى » قال ثم إن الشركين من أهل مكة راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعني فاصطلحنا قال وكنت خادما لطاحة بن عبيد الله رضى الله عنه أسقى فرسه وأجنبه وآكل من طعامه وتركت أهلى ومالى مهاجرا إلى الله ورسوله ، فلما اصطلحنا محن وأهل مكة واختلط بعضنا في بعض أتيت شجرة فكشحت شوكها ثم اضطجعت في أصلها في ظلما فأتانى أربعة من مشركى أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله عليها فأبغشتهم وتحولت إلى شجرة أخرى فعاقموا سلاحهم واضطجعوا فيها هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادى باللها جرين قتل ابن زنم فاخترطت أخرى فعاقموا سلاحهم واضطجعوا فيها هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادى باللها جرين قتل ابن زنم وجه عمد الله سيفي فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم وجعلته ضغفا في بدى ثم قلت والذى كرم وجه عمد الله سيفي فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم وجعلته ضغفا في بدى ثم قلت والذى كرم وجه عمد الله بالله المكرز من الشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله بالله وأنول الله عزوجل برجل من العبلات يقال له مكرز من الشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله بالله وأنول الله عزوجل إليهم رسول الله بالله وأنول الله عنو من الشركين فنظر وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ) الآية . وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه بسنده نحوه أو قريبا منه

وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : كان أبي بمن بايع رسول الله عليه الم تحت الشجرة قال فانطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانها فان كان بينت لكم فأنتم أعلم ، وقال أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزبير حدثنا جابر رضى الله عنه قال لما دعا رسول الله عليه الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منا يقال له الجد بن قيس مختبئا تحت إبط بعيره ، رواه مسلم من حديث ابن جريج عن ابن الزبير به وقال الحميدي أيضا حدثنا سفيان عن عمرو أنه ممع جابرا رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنتم خير أهل الأرض اليوم » قال جابر رضى الله عنه . لوكنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة ، قال سفيان إنهم اختلفوا في موضعها أخرجاه من حديث سفيان ، وقال الإمامأ حمدحدثنا يونس حدثناً الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عنرسول الله عليه أنه قال ﴿ لا يدخل النار أحد بمن بايع تحت الشجرة » وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن هارون الفلاس المحرمي حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي حدثنا محمد بن ثابت العبدى عن خداش بن عياش عن أبي الزبير عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم « يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر » قال فانطلقنا نبتدر. فاذارجل قد أضل بعير. فقلنا تعال فبايع قال أصيب بعيرى أحب إلى من أن أبايع وقال عبد الله بن أحمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة عن أبي الزبير عن جابررضي الله عنه عن الذي مُثَلِيَّةٍ أنه قال « من يصعد الثنية ثنية المرارفانه يحط عنهما حط عن بني إسرائيل» فكان أول من صعد خيل بني الحزرج ثم تبادر الناس بعد فقال النبي مِلِيِّ ﴿ كُلُّكُم مَغْفُور لَهُ إِلَاصاحب الجل الأحمر » فقلنا تعالى يستغفر لك رسول الله صلى عليه وسلم فقال والله لأن أجد صالى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم فإذا هو رجـل ينشد ضالة ، رواه مسلم عن عبيد الله به وقال ابن جريم أخبرني أبو الزبير أنه مُم جابرا رضى الله عنه يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمت رسول الله مُثَلِّيَةٍ يقول عنــد حفصة رضى الله عنها « لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد » قالت بلي يا رسول الله فا تهرها فقالت حفصة رضى الله عنها ( وإن منكم إلا واردها ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد قال الله تعالى ( ثم ننجي الدين اتقوا وندر الظالمين فيها جثيا ) رواه مسلم ، وفيه أيضا عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر رضى الله عنهقال: إن عبد الحاطب بن أبى بلتعة جاء يشكوا حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله ماليَّةٍ: «كذبت لا يدخلها فأنه قذ شهد بدرا والحديبية » ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم ( إن الدين يبايعونك إنما يبايعون

الله ، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيا ) كا قال عز وجل فى الآية الأخرى ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافى قاوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا )

﴿ سَيَعُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِر ۚ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتْهِم مَّا لَيْسَ فِي تُلُو بِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْ لِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفُعًا بَلْ كَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا \* بَلْ ظَنَدَتُم أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُوْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي تُلُو بِكُمْ وَظَننتُمْ ظَنَّ فَيْرًا \* بَلْ ظَننتُمْ ظَنَّ السَّمُونَ اللهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْلَيْهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي تُلُو بِكُمْ وَظَننتُمْ ظَنَّ السَّمُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي تُلُو بِكُمْ وَظَننتُهُمْ ظَنَّ السَّمُونَ اللهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَذُنَا لِلْكُفْرِينَ سَعِيرًا \* وَلِيهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْنَ وَالْمُومُ وَا لَيْعَالَىٰ اللهُ عَنْوَرًا وَعَن لَمْ عَنْ مَن يَشَاهُ وَكَانَ ٱللهُ عَنُورًا وَحِيمًا ﴾

يقول تعسالى مخبرا رسوله على عندر به الخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليم وشغلهم وركوا المسير مع رسول الله على فاعتدروا بشغلهم بذلك وسألوا أث يستغفر لهم الرسول على وجه التقية والمسانعة ولهذا قال تعالى (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ) أى لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله في تسالى وتقدس وهو العلم بسرائركم وصائركم وإن صانعتمونا ونافقتمونا ولهذا قال تعالى ( بل كان في تعملون خبيرا ) ثم قال تعالى ( بل كان نقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليم أبدا ) أى لم يكن تخلف معذور ولا عاص بل تخلف نفاق ( بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليم أبدا ) أى اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل عافتهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر ( وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ) أى هلكى قاله ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وغير واحد، وقال قتادة فاسدين ، وقيسل هى لغة عمان . ثم قال تعالى ( ومن لم يؤمن بالله ورسوله ) أى من لم يخلص العمل فى الظاهر والباطن ته فان الله تعالى المسعرف فى أهل السموات والأرض ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيا ) أى ان تاب إليه وأناب وخضع لهيه

﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَأَن يُبَدِّلُوا كَلَمْ ٱللهِ قُل لَن تَنَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُ وَنَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

يقول تسالى عبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسسول الله يراقي في عمرة الحديبية إذ ذهب الذي يراق واصحابه رضى الله عنهم إلى خير يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم وقد تخلفوا عن وقت عاربة الاعداء ومجالدتهم ومصابرتهم فأمر الله تعالى رسسوله براق أن لا يأذن لهم فى ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فأن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خير وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا وله ذا قال تعالى (بريدون أن يبدلوا كلام الله ) قال مجاهد وقتادة وجويبر وهو الوعد الذى وعدبه أهل الحديبية واختاره ابن جرير ، وقال ابن زيد هو قوله تعالى ( فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك المخروج فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا إنه رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الحالفين ) وهذا الذى قاله ابن زيد فيه نظر لأن هذه الآية التي في براءة نزلت في غزوة تبوك وهي متأخرة عن عمرة

الحديبية وقال ابن جريج (يريدون أن يبدلواكلام الله) يعنى بتثبيطهم السلمين عن الجهاد (قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل) أى وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الحروج معهم (فسيقولون بل تحسدوننا) أى أن نشرككم فى المغانم ( بلكانوا لا يفقهون إلا قليلا) أى ليس الأمركما زعموا ولكن لا فهم لهم

﴿ قُل المُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَلِّمُهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُنطِيهُوا يُونِيكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِياً \* لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهُرُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهُرُ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهُرُ وَمَن يَعْوَلُ يُعِنَّ بَتُولًا لُهِ إِلَّهُ عَذَابًا أَلِها ﴾

اختلف المفسرون في هؤلاءالقومالذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال ﴿ أحدها ﴾ أنهم هوازت رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيسد بن جبير أو عكرمة أو جميعا ورواه هشيم عن أبي بشر عنهما وبه يقول قتادة في رواية عنه ﴿ الثاني ﴾ ثقيف قاله الضحاك ﴿ الثالث ﴾ بنو حنيفة قاله جويبر ورواه نحسد بن إسحق عن الزهرى وروى مثله عن سعيد وعكرمة ﴿ الراسع ﴾ هم أهل فأرس رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما وبه يقول عطا، وعجاهد وعكرمة في إحدى الروايات عنه وقال كعب الأجبار: هم الروم، وعن ابن أبي ليلي وعطاء والحسن وتتادة : هم فارس والروم ، وعن مجاهد هم أهل الأوثان وعنه أيضًا هُم رجال أولو بأس شديد ولم يعين فرقة وبه يقول ابن جربج وهو اختيار ابن جرير وقال ابن أبى حاتم حدثنا الأشج حــدثنا عبد الرحمن بن إسحق القواريرى عن معمر عن الزهرى في قوله تعالى ( ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد) قال لم يأت أولئك بعدو حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى ( ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ) قالهم البارزون . قال وحدثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أى هريرة رضى الله عنه عن النبي مُرَالِيَّةِ قال « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الانوف كأن وجوهمم المجان المطرقة» قال سفيان : هم النَّرُك ، قال ابن أبي عمر وجدت في مكان آخر حدثنا أبن أبي خالد عن أبيه قال نزل عليناأبو هريرة رضى الله عنه فنسر قول رسمول الله علي « تقاتلوا قوما نعالهم الشعر » قال هم البارزون يعني الأكراد وقوله تعالى ( تقاتاونهم أو يسلمون ) يعنى شرع لكم جهادهم وقتالهم فلا يزال ذلك مستمرًا عليهم ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار . ثم قال عز وجــل ( فان تطيعوا ) أى تستجيبو وتنفروا في ألجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه (يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولواكما توليتم من قبل) يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم ( يعذبكم عذابا ألما ) . ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول فهو في حال مرضه ملحق بذوى الأعذار اللازمة حتى يبرأ . ثم قال تبارك وتعسالي مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله ( ومن يطع الله ورسسوله يدخله جناب تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول ) أى ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش ( يعذبه عذاباً أليما ) في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار والله تعالى أعلم .

﴿ لَٰتَذَ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَا يُمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَمَلِمَ مَا فِي قُلُو بِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْهَمُ فَتْحًا قَرِيبًا \* وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِياً ﴾

يخبر تعمالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله على عن الشجرة وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا ألفا وأربعائة وأن الشجرة كانت ممرة بأرض الحديبية . قال البخارى حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عرب

إسرائيل عن طارق أن عبد الرحمن رضى الله عنه قال انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد؟قالوا هـذه الشجرة حيث بايمع رســول الله يُمَالِينَّهُ بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثنى أبى أنه كان فيمن بايمع رسول الله يُمَالِينَّهُ تحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام القبل نسيناها فلم تقدر عليها فقال سعيد إن أصحاب محمد مِمَالِينَّهُ لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأتم أعلم

وقوله تعالى ( فعلم مافى قاوبهم ) أى من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ( فأنزل السكينة ) وهى الطمأنينة (عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حسل بذلك من الحير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقالم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة فى الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى ( ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكما )

قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبيد الله بن موسى يعنى ابن عبيدة حدثنى إياس بن سلمة عن أبيه قال : بينها نحن قائلون إذ نادى منادى رسسول الله صلى الله عليه وسلم أبها الناس : البيعة البيعة نزل روح القدس ، قال فثرنا إلى رسول الله عليه وهو تحت شجرة ممرة فبايعناه ، فذلك قول الله عليه ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) قال فبايع رسول الله عليه لله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه وكذا وكذا مد على الأخرى فقال الناس هنيثالا بن عفان يطوف بالبيت و عن همنا فقال رسول الله عليه هم طوف بالبيت و عن همنا فقال رسول الله عليه هم طوف »

(وَعَدَّكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَمَجَّلَ لَكُمْ كَلْهَ وَكَفَّ أَيْدِى َ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَأَيَةً لَلمُوْمِنِينَ وَيَهْدِينَكُمْ مِمْرَاطًا مُسْتَقِيمًا \* وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ مَنَى \* لَلمُوْمِنِينَ وَيَهْدِينَ وَيَهْدِينَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ مَنَى \* قَدِيرًا \* وَلَوْ تَقْدِيرًا \* وَلَوْ الوَلَوْ الوَلَوْ الْأَدْ بَرْ مُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا \* سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فَدِيرًا \* وَلَوْ تَقْدِيرًا \* وَهُو الدِّي كُلُ أَنْ اللهُ عَلَى كُلُ مَنْ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا \* مَنْهُ وَهُو الدِّي كُلُ أَنْ اللهُ عَلَى كُلُ مَنْ اللهُ عَلَى كُلُ أَنْ وَلَوْ وَاللّهُ وَهُو اللّهُ عَلَى كُلُ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِينَكُمْ عَنْهُم وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قال مجاهد فی قوله تعالی ( وعدکم الله مغانم کثیرة تأخذونها ) هی جمیع المغانم إلی الیوم ( فعجل لیمهذه ) یعنی فتح خیر ، وروی العوفی عن ابن عباس رضی الله عنهما (فعجل لکم هذه ) یعنی صلح الحدیبیة ( و کف أیدی الناس عنکم الذین خلفتموهم أی لم ینلیم سوء مماکان أعداؤکم أضمروه لکم من المحاربة والقتال، و کذلك کف أیدی الناس عنکم الذین خلفتموهم وراء ظهور کم عن عیال کم وحریمکم ( ولتکون آیة للو منبن ) أی یعتبرون بذلك فان الله تعالی حافظهم و ناصرهم علی سائر الأعداء مع قلة عددهم ولیعلموا بصنیع الله هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمور وأن الحیرة فیا پختاره لعباده المؤمنین وإن کرهوه فی الظاهر کما قال عز وجل ( وعسی أن تکرهواشیئا وهو خیر لکم ) ( ویهدیکم صراطا مستقیم) أی بسبب انقیادکم لأمره واتباعکم طاعته وموافقتکم رسوله علی وقوله تبارك و تعالی ( وأخری لم تقدروا علیها قد أحاط المله بها وكان الله علی كل شیء قدیرا ) أی وغنیمة أخری وفتحا آخر معینا لم تکونوا تقدرون علیها قد یسرها الله علی ما فقال العوفی عن ابن عباس رضی الله عنهما هی خیر وهذا علی قوله فی قوله عز وجل ( فعجل لیم هذه ) إنها صلح وأحل بها له فقال العوفی عن ابن عباس رضی الله عنهما هی خیر وهذا علی قوله فی قوله عز وجل ( فعجل لیم هذه ) إنها صلح الحدیدیة ، وقاله الضحاك وابن إسحق وعبد الرحمن بن زیدبن أسلم ، وقال قتادة هی مکة واختاره ابن جریر ، وقال ابن أی لیلی والحسن البصری: هی قارس والروم، وقال عباهد: هی کل فتح وغیمة إلی یوم القیامة وقال أبو داودالطیالسی ابن أی لیلی والحسن البصری: هی فارس والروم، وقال عباهد: هی کل فتح وغیمة إلی یوم القیامة وقال أبو داودالطیالسی

حدثنا شعبة عن مماك الحنفي عن ابن عباس رضى الله عنهما ( وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها ) قال هذه الفنوح التي تفتح إلى اليوم وقوله تعالى ( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ) يقول عزوجل مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لوناجزهم الشركون لنصر الله رسموله وعباده المؤمنين عليهم ولانهزم جيش الكفر فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نسيرا لأنهم محاربون أنه ولرسوله ولحزبه المؤمنين ثم قال تبارك وتعالى (سنةاللهالتي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) أي هذهسنة اللهوعادته في خلقه ، ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على السكفر فرفع الحق ووضع الباطل ، كما فعل تعسالي يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد السلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم وقوله سبحانه وتعالى ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بيطن مكة من بعد أن أظفركم علمهم وكان الله بما تعملون بصيرا ) هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حين كنف أيدى الشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء وكف أيدى المؤمنين عن الشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام بل صان كلا من الفرية بن وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة ، وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه حين جاءوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم فقال « أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناؤه»قال وفي ذلك أنزل الله عز وجل (وهوالذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ) الآية . وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حمادعن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلامن أهل مَكَةُ بِالسَلاحِ مِن قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله عليها فأخذوا قال عفان : فعفا عنهم ونزلت هذه الآية ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ) ورواه مسلم وأبو داود في سننه والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما من طرق عن حماد بن سلمة به ، وقال أحمد أيضاحد ثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن واقد حدثنا ثابت البناني عن عبــد الله بن مغفل المزنى رضي الله عنه قال كـنا مع رســـول الله مِرْكِيِّ في أصل الشجرة التي قال الله تعــالي في القرآن وكان يقع من أغمان تلك الشجرة على ظهر رســول الله مِرْكَيْنَ وعلى بن أبي طالب رخى الله عنه وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رســول الله مِرْكَيْنَ لملى رضى الله عنه ﴿ أَكْتُبُ بِسُمُ اللهُ الرحمَنُ الرحمِي ﴾ فأخذ سهيل بيده وقال ما نعرف الرحمن الرحم ، اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال ﴿ اكتب باسمك اللهم \_ وكتب \_ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكم ﴾ فأمسك سهيل ابن عمرو بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا مَّا نعرف فقال ﴿ اكتب هــذا ما صالح عليه حمد. ابن عبد الله » فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله مَالِيَّةٍ فَأَخَذَ الله تمالي بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله مَلِيِّةِ : «هل جثتم في عهد أحد ؟ أو هـــل جُمَل لَكُم أحد أمانا ؟ ﴾ فقالوا: لا ، فخلى سبيلهم فأنزل الله تعالى ﴿ وَهُو اللَّهَ كُفُ أَيْدِيهُم عنكم وأيديكم عنهم يبطن مكة من بعد أن أظفركم علمهم ) الآية . رواه النسائي من حديث حسين بن واقد به

 من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا أبقوا فيها كراهية أن تطأهم الحيل ورواه ابن أبى حاتم عن ابن أبرى بنحوه وهذا السياق فيه نظر فانه لا بجوز أن يكون عام الحديبية لأن خالدا رضى الله عنه لم يكن أسلم بل قدكان طليعة الممسركين يومثذ كما ثبت في الصحيح ولا بجوز أن يكون في عمرة القضاء لأنهم قاضوه على أن يأتى في العام القابل فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام ولما قدم علي الله لم الفتح هديا وإنما جاء محاربا مقاتلا في جيش عرمرم فهذا السياق فيه خلل ولا يجوز أن يكون يوم الفتح لأنه لم يسق عام الفتح هديا وإنما جاء محاربا مقاتلا في جيش عرمه مولى ابن عباس رضى الله عنه قال : إن قريشا بشوا أربعين رجلا منهم أو خمسين وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله يألي لي ليسيبوا من أصحابه أحدا فأخذوا أخدا فأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا عنهم وخلى سبيلهم وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله م الله عنها أن بسحاق وفي ذلك أنزل الله تعملى (وهو الذي كف أيديهم عنها وأيديكم عنهم) الآية وقال قتادة ذكر لنا أن رجلا يقالله ابن زنيم اطلع على الثنية من الحديبية فرماه الشركون بسهم وقتلوه فعث رسول الله يألي خيلا فأتوه باني عشر من الكفار فقال لهم هلكم على عهد ؟ هل لكم على ذمة ؟ » الآية في أنول الله يأرسلهم وأنزل الله تعالمي فذلك (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) الآية

يقول تمالى عبرا عن الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله بالله الدين كفروا) أى هم الكفار دون غيرهم (وصدوكم عن السجد الحرام) أى وأتم أحق به وأتم أهله في نفس الأمر (والهدى معكوفا أن يبلغ محله) أى وصدوا الهدى أن يصل إلى محله وهدفا من بغيهم وعنادهم وكان الهدى سبعين بدنة كاسياتى بيانه إن شاء الله تمالى ، وقوله عزوجل (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) أى بين أظهرهم ممن يكم إيمانه وعفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطان كم عليم نقتلتموهم وأبدتم خضراءهم ولكن بين أفنائهم من المؤمنيين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل ولهذا قال تصالى (لم تعلوهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة) أى إثم وغرامة ( بنسير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء) أى يؤخر عقوبتهم ليخلص من يعن أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الاسلام ثم قال تبارك و تعالى (لونزيلوا) أى توخر عقوبتهم ليخلص من الدين أظهرهم ( لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليا) أى لسلطان كم عليم فلقتلتموهم قتلا ذريعا قال الحافظ أبو القائم الطبرانى حدثنا عبد الرحمن بن أبى عباد المكى بن هائم وقائلت عبدالله بن عباد المكى به وقال فيسه عن أبى رسمة رجال وامرأتين ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكى به وقال فيسه عن أبى عبد بن سبع فذكره والصواب أبو جعفر حبيب بن سباع ورواه ابن أبى حاتم من حديث حجر بن خلف به

وقال كنا ثلاثة رجال وتسع نسوة وفينا نزلت ( ولولارجال مؤمنون ونساء مؤمنات )وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بيت الحسين حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة عن عطاء عن سعيدبن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألمياً ) يقول لو تزيل الكفار مـن المؤمنين لعذبهم الله عذابا أليا بقتلهم إياهم . وقوله عزوجل ( إذجعــل الدين كفروا في قاوبهم الحمية حمية الجاهلية ) وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسمالله الرحمن الرحم وأبوا أن يكتبوا هذا ماقاضي عليه محمد رسول الله ( فأنزل الله سكيفته حدثنا الحسن بن قزعة أبوعلى البصرى حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن ثور عن أبيه عن الطفيل يعني ابن أف ابن كعب عن أبيه رضى الله عنه أنه سمع رسول الله عليه عن أبيه عن أبيه رضى الله عنه أبيه و لا إله إلا الله عن وكذا رواه الترمذي عن الحسن بنقزعة وقال غريب لأنعرفه إلامن حديثه وسألت أبازرعة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه وقال ابن أبى حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبدالله بن صالح حدثني الليث حدثني عبدالرحمن بن خالف عن ابن شهاب عن سعيد بن السيب أن أباهريرة رضى الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال ﴿ أمرت أن أقاتل الىاس حتى يقولوا لاإله إلا الله فمن قال-لاإله إلاالله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا محقه وحسابه على الله عزوجل » وأنزل الله عز وجل في كتابه وذكر قوما فقال ( إنهم كانوا إذا قيــل لهم لا إله إلا الله يستـكبرون ) وقال الله جل ثناؤه ( وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ) وهي لاإله إلا الله محسد رسول الله فاستكبروا عنها واستكسر عنها الشركون يومالحديبية فسكاتهم رسول الله عَرَائِيُّهِ على قضية المدة وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير منحديث الزهرى والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهرى والله أعلم . وقال مجاهد : كلمة التقوى الاخلاص ، وقال عطاء بوج أى رباح هي لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وقاله پونس بن بكيرعن ا بين إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور (وألزمهم كلمةالتقوي) قال لاإله إلا الله وحد. لاشريك له وقال الثوري عن سلمة بن كميل عن عباية بن ربعي عن على رضي الله عنه ( وألزمهم كلمةالتقوى ) قال لاإله إلا الله والله أكبرا ، وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) قال : يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوى ، وقال سعيد بن جبير ( وألزمهم كلمة التقوى) قاف لاإله إلاالله والجهاد فيسبيله ، وقال عطاء الحراساني هي لاإله إلاالله محدرسول الله وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهرى( وألزمهم كلمةالتقوى) قال بسم الله الرحمن الرحيم . وقال قتادة (وألزمهم كلمةالتقوى ) قال لاإله إلاالله ( وكانو ا أحق بها وأهلها) كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بَكُلُّ شَيَّءَ عَلَمًا ﴾ أي هو علم بمن يستحق الحبير ممن يستحق الشر وقد قال النسائي : حدثنا إبراهم بن سعيد حدثنا شبابة بن سوار عن أبي رزين عن عبدالله بن العلاء بننوير عن بشربن عبدالله عن أى بن كعب رضى الله عنه أنه كان يقرأ ( إذجعل الذين كفروا في قلوبهم الحية حمية الجاهلية ) ولوحميتم كاحموا لفسد المسجد الحرام فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأغلظ له فقال إنك لتعلم أنى كنتأدخل على رسول الله علي على عما علمه الله تعالى ، فقال عمر رضى الله عنمه بل أنت رجل عندك علم وقرآن فاقر أ وعلم نما علمك الله تعالى ورسوله

﴿ وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهرى عن عروة بن الزيرعن المسور ابن مخرمة ومروان بن الحسم رضى الله عنهما قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الحسدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة وخرج رسول الله مآلية حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان السكعي فقال يارسول الله هذه قريش قد مهمت بمسيرك فخرجت معها الموذ الطافيل قدلبست جلود النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وهذا خالدبن الوليد في خيلهم

قد قدموه إلى كراع الغميم فقسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاوِيمُ قَرِيشُ قَدَ أَكُلُّهُمُ الحرب ماذا عليهماو خساوا بيني وبين سائر الناس ٢ فان أصابوني كان الذي أرادوا ، وإن أظهرني الله تعالى دخلوا في الاسلام وهم وافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم فوة فماذا تظن قريش فوالله لاأزال أجاهدهم على الذي بعنى الله تعالى به حتى يظهرني الله عزوجل أو تنفرد هــذه السالفــة » ثم أمر النــاس فسلــكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض على طريق تخرجــه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة ، قال فسلك بالجيش تلك الطريق فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش فخرج رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حتى إذا سلك ثنية الرار بركت ناقته فقال الــاس خلاَّت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما خلاَّت وما ذلك لها مُحلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ، والله لاتدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس « انزلوا » قالوا يارسول الله ما بالوادى من ماء ينزل عليه الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنائته فأعطاه رجـــلا من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلب فعرزه فيـــه فحاش بالمـاء حتى ضرب الناس عنه بعطن. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان فرجموا إلى قريش فقالوا : يامعشر قريش إنكم تعجلون على عمد صلى الله عليه وسلم إن عُمــداً لم يأت لقتال إنمــا جاء زائرًا لهذا البيت معظمًا لحقه فاتهموهم . قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مشركها ومسلمها لايخفون على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيئاكان بمكة فقالوا وإنكان إنما جاء لدلك فوالله لايدخلها أبدا علينا عنوة ولا يتحدث بذلك العرب ثم جثوا اليـــه مكرز بن حفس أحسد بني عامر بن لؤى فلسا رآه رسول الله صلى الله عليه سلم قال « همذا رجل غادر » فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بنحومما تكلم به مع أصحابه ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثوا اليسه الحليس بن علقمة الكذاني وهو يومئذ سيد الاحابيش فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلمقال « هذا من قوم يتألهون فابشواالهدي » فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى فقال يامعشر قريش لقد رأيت مالا يحل صد الهدى في قلائده قد أكل أوباره من طـول الحبس عن عـله قالوا اجلس إنما أنت أعرابي لا عـلم لك . فبعثوا اليـه عروة بن مسعود الثقني فقال يامعشر قريش إنى قد رأيت مايلقي منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم إلى والد وأنا ولد وقد ممعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جثت حتى آسيتكم بنفسي قالوا صدقت ماأنت عندنا بمهم فخرج حتى أنى وسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال بالمحمد جمعت أوباش الناس ثم جنت بهم لبيضتك لنقضها إنها قريش قدخرجت معها العوذ المطافيل قدلبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى أن لاتدخلها عليهم عنوة أبداوايم الله لكاني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا قال وأبو بكر رضي الله عنه قاعد خلف رسول الله عليه فقال : امسم بظر اللات أنحن ننسشكف عنه ؟ قال من هسدا يا محد ؟ قال صلى الله عليه وسلم « هدا ابن أبي قحافة » قال أما والله لولا يدكانت إلى عندى لكافأتك بها ولكن هذه بهائم تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة رضى الله عنه واقف على رأس رسول الله علي الحديد قال فقرع يده ثم قال أمسك يدك عن لحيسة رسسول الله مِرْائِلَةٍ قبسل والله أن لا تعسل اليسك قالَ ويحسك ما أفظك وأغلظك فتبسم رسسول الله إِلَّا بِالأَمْسِ ؟ قال فكلمه رسول الله عِلْقِ بمثل ما كلم به أصحابه وأخبره أنه لم يأت يريد حربا قال فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى مايصنع به أصحابه لايتوسَّأ وضوءا إلا ابتدروه. ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلاأخذوه فرجع إلى قريش فقال يامعشر قريش إنى جئت كسرى في ملكه وحثث قيصر

والنجاشي في ملسكهما والله مارأيت ملكا قط مثل محمــد صــلي الله عليــه وسلم في أصحابه ولقد رأيت قوما لابسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم : قال وقد كان رســول الله ﷺ قبل ذلك بعث خراش بن أميــة الحزاعي إلى مـكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب فلما دخل مسكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش فمنعتهم الأحابيش حتى أنى رســول الله مَالِيَّةِ فــدعا عمــر رضى الله عنه ليبعثه إلى مــكة فقال بارســول الله إنى أخاف قريشا على نفسى وليس بها من بني عدى أحد يمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي علمها ولكن أدلك على رجل هو أعزمني مها عثمان بن عفان رضى الله عنه قال فــدعاه رسول الله عَلِيُّكُمْ فبعثه يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحد وإنما جاء زائرا لهمـذا البيت معظا لحرمته فخرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكة فلقية أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله بين يديه وأردفه خلفه واجاره حتى بلغ رسالة وسول الله ﴿ اللَّهِ عَاللَّهُ عَالَ مَا لُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَيْكُمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلِهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلًا عَل قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرَّسله به فقالوا لعثمان رضي الله عنه ان شئت ان تطوف بالبيت فطف به فقال ماكنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واحتبسته قريش عندها قال وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه قد قتل . قال محمد فحدثني الزهري ان قريشا بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا اثت محمدا فصالحه ولا تلن فى صلحه الا ان يرجع عنا عامه هــذا فوالله لا تحدث العرب انه دخلها علينا عنوة ابدا فأتاهسهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله عَرَاكِيُّهِ قال «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» فلما انتهى إلى رسول الله صـلى الله عليه وسـلم تكلما وأطالا الـكلام وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح فـلما التأم الأمر ولم يبق الا الكتاب وثب عمر بن الخطاب؛ ضي الله عنه فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال ياأبا بكر أوليس برسول الله ؟ أو لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ قال بلي قال فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه الزم غرزه حيث كان فإنى أشهد أنه رسول الله فقال عمررضي الله عنه وأنا أشهد ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أو لسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ قال صلى الله عليه وسلم « بلى » قال فعلام نعطى الله نية فى ديننا ؟ فقسال مُراتِينَ ﴿ أَنَا عَبِسَدَ اللَّهُ ورسوله لن أَخَالف أمره ولن يضيعنى ﴾ ثم قال عمسر رضى الله عنه مارلت أصوم وأصلى وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أنَّ يكون خيرا قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليمه وسلم على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال اكتب « بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سميل لاأعرف هذا ولكن اكتب باصمك اللهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اكتب باسمــك اللهم . هذا ما سالح عليه محمد رسول الله » فقاله سهيل بن عمرو لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فها الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أنى رسول الله صلى الله عليهوسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليه ومن أنى قريشا بمن معرسول الله عَرَائِكُم لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا أسلال ولا أغلال. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: انه من أحب أن يدخل في عقد محمد مُرَائِكُم وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد رسول الله ﷺ وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذاكان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت بها ثلاثا معك سلاح الراكب لاتدخلها بغير السيوف في القرب فبينا رسول الله عَالِيُّهُ يكتب السكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله وسلم قال وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى اللهعليه وسلم فلما رأواما رأوا من السلح والرجوع ومأتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال يامحمد قد تمت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال «مدقت» فقام اليه فأخذ بتلابيبه قال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته يامعشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني قال

فزاد الناس شراإلى مابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أبا جندل اصبر واحتسب فان الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا . إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صـــلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهــدا وإنا لن نغدر مهم » قال فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يمشي مع جندل إلى جنبه ويقول اصبرأبا جندل فإنمــا هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب قال ويدنى قائم السيف منه قال يقول رجوت أن يأخذ السيف فيضرب بهأباء قال فضن الرجل بأبيه ، قال ونفذت القضية فلما فرغا من السكتاب وكان رسول الله عَرَاكِتُم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ انْحُرُوا واحلقوا ﴾ قال فما قام أحد ، قال ثم عاد صلى الله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل ثم عاد صلى الله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة رضى الله عنها فقال ﴿ يَا أَمْ سَلَّمَةُ مَا شَأْنَ النَّاسُ ؟ ﴾ قالت يا رسول الله قد دخلهم ما رأيت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق فلوقدفعلت ذلك فعل الناس ذلك فخرجر سول الله عَرَاتِيْ لا يكام أحدا حتى إذا أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق قال فقام الناس ينحرون ويحلقون حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح، هكذاساقه أحمد من هذاالوجه وهكذارواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن أبي إسحاق بنحوه . وقد رواه أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بدنحوه وخالفه في أشياء وفيه إغراب وقد رواه البخاري رحمه الله في صحيحه فساقه سياقة حسنةمطولة بزيادات جيدة فقال في كتاب الشروط من صحيحه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أنا معمر أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن السور بن مخرمة ومروان بن الحسكم يصدق كل واجد منهما حديث صاحبه قالاً . خرج رسول الله مَا الله ومن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا منخزاعة وسارحتي إذاكان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال إن قريشا قدجموالك جموعاوقدجموالكالأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك وما نعوك فقال مِرَالِكُمْ « أشيروا أيها الناس على أترون أن نميل على عيالهم وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت » وفي لفظ « ترون أن عيل على ذرارى هؤلاء الذين أعانو هم فان يأتو نا كان الله قد قطع عنقا من المشركين والاتركناهم محزونين، وفي لفظ ﴿ فان قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محزونين وان نجوا يكنء نقاقطعها الله عز وجلأم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه » فقال أبو بكر رضى الله عنه يارسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لاتريد قتل احــد ولا حربا فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه، وفى لفظ فقال أبو بكررضي الله عنه اللهورسوله علمإنما جُننا معتمرين ولم نجيء لقتال احد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناء فقال الني صلى الله عليه وسلم «فروحوا إذن ﴾ وفي لفظ ﴿ فامضوا على اسم الله تعالى ﴾ حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال الذي صلى الله عليه وسلم ﴿ إن خالد ابن الوليد في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خاله حتى إذا هم بقدة الجيش فانطلق يركض نديرا تقريش ، وسار النبي مَرَاقِيِّ حتى إذا كان بالثنية التي يهبطعليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلائت القصواء خلات القصواء فقال النبي صل الله عليه وسلم ﴿ مَاخَلَاتَ القَصُواءُ وَمَاذَاكُ لَمَ بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ــ ثم قال صلى الله عليه وسلم ــ والذي نفسي بيده لايسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا اعطيتهم إياها » ثم زجرها فوثبت فعــدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبث الناس حتى نزحوه وشكى إلى رسول الله عليه وسلم العطش فانتزع عليه من كنانته سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه . فبينها هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الحَزاعي في نفرمن قومه من خزاعة وكانوا عبية نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا عدامياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي عليه ﴿ إِنَا لَمْ نَجِيء لَقَنَالُ احمد ولكن جثنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم فان شساءوا ماددتهم مدة ويحلوا بيني وبين الناس فان أظهر فان شساءوا أن يدخلوا فها

دخل فيه الناس فعلوا والا فقد حموا ، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره » . قال بديل سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أنى قريشا فقال : إنا قد جثنا من عند هذا الرجل وصمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذوو الرأى منهمهات ماسمته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عروة ابن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد ؟ قالوا بلي ، قال أولست بالولد ؟ قالوا بلي ، قال فهل تتهموني قالوا : لا ، قال ألستم تعلمون أنى استغفرت أهل عكاظ فلما بلحوا على جئتكم بأهلي وولدى ومن أطاعني ؟ قالوا بلي قال فان هذا قد عرضُ عليكِ خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته قالوا اثنه فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي مراكب له نحوا من قوله لبديل بن ورقاء فقال عروة عند ذلك أى محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل صمت بأحمد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وإن تك الأخرى فاني والله لأرى وجوها واني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر رضى الله عنه امصص بظر اللات أيحن نفر وندعه قال من ذا قالوا أبو بكر متخال أما والذى نفسى بيده لولا يدلك عندى لم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي عَالِيُّ فَكُلُّما كُلُّمه أَخذ بلحيته عَلَيْكُم والغيرة بن شعبة رضى الله عنه قائم على رأس النبي مُثَلِينًا ومعه السيف وعليه المغفر وكلما أهوى عروة يسده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه وقال من هــذا قال الغيرة بن شعبة قال أى غدر ألست أسعى في غدرتك ، وكان الغيرة ابن شعبة رضى الله عنه صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخد أموالهم ثم جاء فاسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله علي نخيامة الاوقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتــدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيا له ﷺ فرجع عروة إلى أصحابه فقال أى قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توصَّا كادوا يَقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظما له ، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل منهم من بني كنانة دعوني آته فقالوا ائته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قال النبي مَرِيْكُ « هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له » فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت . فقام رجلمنهم يقال له مكر بن حفس ، فقال دعوني ٢ ته فقالوا اثته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم « هذا مكرز وهو رجل فاجر » فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبيها هو يكلمإذجاء سهيل بن عمرو . وقال معمر أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال لما جاء سهيل بن عمرو قال الني عُرائي « قد سهل لكم من أمركم » . قال معمر قال الزهرى في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب يننا وبينك كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلى رضى الله عنه وقال «اكتب بسم الرحن الرحيم» فقال سهيل ابن عمرو أما الرحمن فوالله ما أدرى ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كاكنت تكتب فقيال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحم فقال النبي علي ﴿ اكتب باسمك اللهم - ثم قال - هذا ماقاضي عليه محمد رسول الله ﴾ فقال سهيل والله لوكنا نعلم ألك رسول الله ماصددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال الني ﷺ « والله أنى لرسول الله وأن كذبتمونى ، اكتب محمد بن عبد الله » قال الزهرى وذلك أموله ﴿ وَاللَّهُ لَا يَسَالُونَى خَطَّةً يُعظِّمُونَ فَيُهَا حَرَمَاتَ اللَّهُ تَعَالَى الا أعطتيهم إياها ﴾ فقال له النبي يَرَائِنْكُم على أن تخلوا بيننا وبين

قال الزهرى قال عمر رضى الله عنه فعملت لذلك أعمالاً . قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رســول الله عَرَاكِيُّهِ لأصحابه ﴿ قوموا فانحروا ثم احلقوا ﴾ قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ﴿ لِلَّهِ ذَلَكُ ثَلَاثُ مرات فلسا لم يُقّم منهم أحد دخـل صـلى الله عليـه وسـلم على أم سـلمة رضى الله عنها فذكر لمـاً ما لتى من النـاس قالت له أم سلمة رضى الله عنها يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكام أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج رسـول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك بحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم محلق بعضاحى كاد لعضهم يقتل بعضاغما ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل ( يا أيها الدين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات \_ حتى بلغ \_ بعصم الكوافر ) فطلق عمر رضىالله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ، ثم رجع الني مَا الله الله الله عليه فجاءه أبو بسير رجل من قريش وهو مسلم فأرساوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت الله فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأ كلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله لذا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأ كلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت منه ثم جربت فقال أبو بصير أرنى أنظر إليسه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أنى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رســول الله عليه حين رآه ﴿ لَقَدَ رأَى هَــذَا دَعَرًا ﴾ فلمــا انتهى إلى النبي مَالِيُّةٍ قال قتل والله صاحبي وانى لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم نجاني الله تعالى منهم فقال النبي عليه ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحمد » فلما معع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصير فجعل لا مخرج من قريش رحل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهما فقتاوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي عليه تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأنزل الله عز وجل ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة - حتى بلغ - خمية الجاهلية) وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله ولم يقروا بيسم الله الرحمن الرحم وحالوا بينهم وبين البيت ، هكذا ساقه البخارى

همنا وقد أخرجه في التفسيروفي عمرة الحديبية وفي الحجوعير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة كلاهماعن الزهرى به . ووقع في بعض الأماكن عن الزهرى عن عروة بن مروان والمسور عن رجال من أصحاب الني يتلق بذلك وهدا أشبه والله أعلم ولم يسقه أبسط من همنا وبينه وبين سياق ابن إسحق تباين في مواضع وهناك فوائد ينبغى إضافتها إلى ما هنا والدلك سقنا تلك الرواية وهده والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز ألى المخارى في التفسير حدثنا أحمد بن إسحق السلمي حدثنا يعلى حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال أتبيت أبا وائل أسأله فقال كنا بصفين فقال رجل ألم تر إلى الدين يدعون إلى كتاب الله فقبال على بن أبي طالب رضى الله عنه نها الدين يدعون إلى كتاب الله فقبال على بن أبي طالب رضى الله عنه نها السنا على الحق وهم على الباطل لا أليس فتلانا في الجناد في الجناد بن قال فقيم نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا و فقال المسلم الله عنه فقال أليس فتلانا في الجناد وهم على الباطل القال بابن الحطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل القال يا بن الحطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة الفتح . وقد رواه البخارى أيضا في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن أبي وائل سفيان بن سلمة عن الفتح . وقد رواه البخارى أيضا في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن أبي وائل سفيان بن سلمة عن رسول الله بين أنه أمره لرددته ، وفي رواية فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله بين عمر بن الحطاب رضى الله مع فقرأها عليه

وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال: إن قريشا صالحوا النبي التي وفيم سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه « اكتب بسم الله الرحمن الرحم ولكن اكتب باسمك اللهم فقال صلى الله عليه وسلم « اكتب من محمد رسول سهيل لا ندرى ما بسم الله الرحمن الرحم ولكن اكتب باسمك واسم أبيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لم اكتب من محمد بن عبد الله » واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم « نم إنه من خد بن عبد الله » واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم « نم إنه من ذهب منا إليهم فأبسده الله » رواه مسلم علينا فقال يا رسول الله أنكتب هذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم « نم إنه من ذهب منا إليهم فأبسده الله » رواه مسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال لما خرجب الحرورية اعتزلوا نتملت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله من قال الملى رضى الله عنه « اكتب يا على هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » قالوالو نسلم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ، والله لوسول الله غير من على وقد عا نفسه ولم يكن عوه ذلك يمحوه من النبوة أخرجت من هذه ما صالح عليه عمد بن عبد الله ، والله لوسول الله خبر من على وقد عا نفسه ولم يكن عوه ذلك يمحوه من النبوة أخرجت من هذه ما صالح عليه عمد بن عبد الله ، والله لوسول الله غير من على وقد عن نفسه ولم يكن عوه ذلك يمحوه من النبوة أخرجت من هذه ما سالح عليه عمد بن عبد الله ، والله لوسول الله عن زهير بن حرب عن عمد بن عبد الرحن بن أبى ليل عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عن إلى المد عن الميت عن البيت حنت كا تحن إلى أولادها أولادها

﴿ لَٰذَذْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوْبَا بِالْحَقِّ لَتَذْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ اَلَحْرَامَ إِن شَاءَ اللهُ ءامِيِينَ مُحَلَّقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُفَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَمَلِمَ مَا لَمْ قَلْمُوا فَجَمَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا \* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ عِلْمَا مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا \* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ عِلْمَا مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا \* هُوَ اللّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ عِلْمَا لَهُ مُؤْمِدًا ﴾

كان رسول الله علي ملي في النام أنه دخل مكم وطاف بالبيت فأخسبر أصحابه بذلك وهو البلدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تنفسر هــذا العام فلما وقعماوتع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع فى نفس بعض الصحابة رضى الله عنهم من ذلك شيء حـــق سألُّ عمر بن الخطاب رضى الله عنــه في ذلك نقال له فها قال أفلم تـكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : ﴿ بلي أَفَأُخبرتك أَنك تأتيه عامك هـذا ﴾ قال : لا ، قال النبي مَلِيُّ ﴿ فَانْكَ آتِهِ وَمَطُوفَ بِهِ ﴾ وبهـذا أجاب الصديق رضى الله عنه أيضا حدو القدة بالقدة ولهذا قال تبارك وتعالى ( لقد صدق اللهرسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ) هذا لتحقيق الحبر و توكيده وليس هذا من الاستثناء في شيء وقوله عزوجل (آمنين ) أى فى حال دخوليكي ، وقوله ( محلقين ر ، وسكم ومقصرين ) حال مقدرة لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين وانما كان هذا في ثانى الحال. كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. وثبت في الصحيحين أن رسوله الله ﷺ الله ؟ قال عَلَيْنِ ﴿ رَحْمُ الله الْحُلَقِينَ ﴾ قالوا والقصرين يارسول الله قال ! عَلَيْنَ ﴿ والقصرين ﴾ في الثالثة أو الرابعــة وقوله ســبحانه وتعالى : ( لا تخافون ) حال مؤكدة في المعــني فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونغي عنهم الحوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحــد وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة ســنة سبع فان النبي صميلي الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى الدينة فأقام بهما ذا الحجة والمحرم وخرج في صفر الى خير ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحا وهي اقلم عظم كثير البخل والزروع فاستخدم من فها من الهود علها على الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم ولم يشهدها أُحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحيشة جعفر بن أبي طالب وأصحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم ولم يغب منهم أحد قال ابن زيد الأأبا دجانة مماك بن خرشة كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة . فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج مَالِيَّةِ إلى مَكَ معتمرًا هو وأهل الحديبية فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي قبل كان ستين بدنة فلي وسار أصحابه يلبون . فلساكان علي قريبا من مر الظهران بعث محمد بن سلمة بالحيل والسلاح أمامه . فلما رآه الشركون رعبوا رعبا شديداً وظنوا أن رسول الله مِرَاقِيُّ يغزوهم وأنه قد نكث العهد اللدى بينهم وبينه من وضع القتال عشر سنين فذهبوا فأخبروا أهل مكة فلما جاء رسول الله عليه فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم بعث السلاح من القسى والنبل والرماح إلى بطن يأجب وسار الى مَكَةُ بِالسِيوفُ مَعْمِدةً فِي قربِها كما شارطهم عليه فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال يامحمد ماعرفنالُك تنقض العمد ، فقال مُنْ ﴿ وَمَا ذَاك ﴾ قال دخلت علينا بالسلاح والقسى والرماح . فقال وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكُ وَقُدْ بَعْنَا بِهِ الَّى يَأْجِجِ . ﴾ فقال بهذا عرفناك بالبر والوفاء وخرجت رءوس الكفار من مكم لشـ لا ينظروا الى رســول الله ﷺ والى أصحابه رضى الله عنهــم غيظا وحنقــا . وأما بقية أهـــل مَكَ مَنَ الرَّجَالُ وَالنَّسَاءُ وَالْوَلِدَانُ فَجَلُّسُوا فَيَ الطُّرَقُ وَهِي البِّيوتُ يَنظُّرُونَ الى رسولُ الله مِلْكُ وأصحابه فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون والهدى قد بعثه الى ذى طوى وهو راكب ناقته القصواء القكان راكها يوم الحديبية وعبدالله بن رواحة الأتصارى آخذ بزمام ناقة رسول الله علي يقودها وهو يقول :

باسم الذى لادين إلا دينه باسم الذى عد رسوله خلوابنى الكفارعن سبيله اليوم نضر بكم على تأويله كا ضربناكم على تنزيله ضربايزيل الهام عن مقيله ويقدهل الخليل عن خليله قد أنزل الرحمن فى تنزيله فى صحف تنلى على رسوله بأن خير القتل فى سبيله يارب إنى مؤمن بقيله

فهذا مجموع من روايات متفرقة قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم قال

لما دخل رسول الله عَمِّلَيِّةٍ مَكَمَ فِي عمرة القضاء دخلها وعبد الله بن رواحه رضى الله عنه آخـــذ بخطام ناقته عَالِيْهُ وهو يقول :

خلوا بنى الكفار عن سبيله إنى شهيد أنه رسسوله خلوا فكل الحير فى رسوله بارب إنى مؤمن بقيله نحن قتلناكم على نأويله كا قتلناكم على نسنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الحليل عن خليله

وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن أنس بن مالك رضى الله عنـه قال لما دخل رسول الله عَلَيْكُمْ مَكُمْ فَى عَمرة القضاء مشى عبـد الله بن رواحة رضى الله عنـه بين يديه وفى رواية وابن رواحة آخــذ بغرزه وهو رضى الله عنه يقول :

خلوا بنى الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن فى تنزيله بأن خير القتل فى سبيله يارب إنى مؤمن بقيله نحن قتلنا كم على تنزيله الميوم نضر بكم على تأويله ضر بايزيل الهام عن مقيله ويذهل الحليل عن خليله

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الصباح حدثنا امماعيل يعني ابن زكريا عن عبدالله يعني ابن عثمان عن أبي المطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله ﷺ أن قريشا تقول مايتباعثون من العجف فقال أصحابه لو انتحرنا من ظهرنا فأ كلمنا من لحمد وحسوناً من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة قال مَالِكُمْ لا تفعلوا ولكن اجمعو الحي من أزوادكم فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا وحشاكل واحــــد منهم فى جرابه ، ثم أقبــــل رُسُـولُ اللهُ مُرَاقِقُهِ حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر فاضطبع مُرَاقِقُةٍ بردائه ثم قال : ﴿ لا يرى المقوم فيكم غميزة » فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن البيـانى مشى إلى الركن الأسود فقالت قريش ما تــــ ضـون بالمثنى أما إنكم لتنقرون نقر الظباء ففعل ذلك ثلاثة أشواط فكانتسنة قال أبو الطفيل فأخبرنى ابن عباس رضمي الله عنهما أن رسول الله ﷺ فعــل ذلك في حجة الوداع . وقال أحمد أيضا حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد ابن زيد حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءا فقالالشركون أنهيقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمىيثرب ولقوا منها شرا وجلس المشركون من الناحية التي تلى الحجر فأطلع الله تعالى نبيــه عَلِيْكُ على ماقالوا فأمر رسول الله عَلِيْتُهُمُ أَصَحَابُهُ أَن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جَلَّدهم قال فرملوا ثلاثة أشواط أوأمرهم أن يمشو ا بيين الرُّكنين حيث لا يراهم المشركون ولم يمنع النبي مِيلِكُمِّ أن يرملُوا الأشواط كلها إلا ابقاء عليهم فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا . أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد به. وفي لفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة فقال الشركون إنه يقدم عليكموفدقدوهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلىالله عليه وسلمأن يرملوا الأشواط الثلاثة ولم يمنعه أن يأمرهم أت يرملوا الأشواط كُلها إلا الابقاء علمم قال البخاري وزاد ابن سلمة يعني حمساد بن سلمة عن أيوب عن سعيدبن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما قدم النبي مَرَاقِيُّةٍ لعامه الذي اســـتأمن قال ارملوا ليرى المشركين قوتهم والمشمركون من قبل قعيقعان، وحدثنا محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي مَرَاثِين بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قوته ، ورواه في مواضع أخر ومسلم والغسائي من طرق عن سفيان بن عيينة به : وقال أيضا حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أفي خالد أنه صمع ابن أبي أوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وســلم سترناه من غلمان الشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد به البخارى دون مسلم ، وقال البخارى أيضا: حدثنا محمد بن رافع حدثنا شريع بن

النعان حدثنا فليح وحدثي محمد بن الحسين بن إبراهم حدثنا أبي حدثنا فليح بن سليان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله علي خسرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبمين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفاولا يقيم بها إلا ماأحبوا . فاعتمر صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فدخلها كما كان. صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج علي وهو في صحيح مسلم أيضا . وقال البخاري أيضا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عندقال اعتمر الني مَالِيُّ في ذي القعدة فأبي أهل مسكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله قالوا لانقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًا ولكن اكتب محمد بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم ﴿أَنَا رَسُولُ اللَّهُ وَأَنَا مُحمد بن عبدالله ﴾ ثم قال على بن أبى طالب رضى الله عنه ﴿ أمح رسول الله ﴾ قال رضى الله عنــه لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس محسن يكتب فكتب « هذا ماقاضي عليه محمد بن عبدالله أن لايدخل مكة بالسلاح إلابالسيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها ﴾ فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة رضى الله عنه تنادى ياعم ياعم فتناولها على رضى الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضى الله عنها: دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها على وزيد وجعفر رضى الله عنهم فقال على رضى الله عنه أنا أخذتها وهي ابنة عمى وقال جعفر رضى الله عنه: ابنة عمى وخالتها تحتى، وقال زيدرضي الله عنه :ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتهاوقال « الحالة عنزلة الأم » وقال لعلى رضى الله عنه « أنت منى وأنا منك » وقال لجعفر رضى الله عنه « أشبت خلقى وخلقى » وقال صلى الله عليه وسلم لزيد رضى الله عنه « أنت أخونا ومولانا » قال على رضى الله عنه ألا تتزوج ابنة حمزة رضى الله عنه ؟ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إنها ابنة أخى من الرضاعة ﴾ تفرد به من هذا الوجه ، وقوله تعالى ( فعسلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ) أى فعلم الله عز وجلمن الحيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخو لكم البها عامكم ذلك مالم تعلموا أنتم ( فجعل من دون ذلك ) أى قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا الني صلى الله عليه وسلم فتحا قريبًا وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من الشركين ، ثم قال تبارك وتعالى مبشرا للـؤمنين بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم على عدوه وعلى سائر أهل الأرض ( هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ) أي بالعلم النافع والعمل الصالح فان الشريعة تشتمل على شيئين علم وعمل فالعلم الشرعى صحيح والعمل الشرعى مقبول فاخبار اتها حق وإنشا آ تها عدل ( ليظهره على الدين كله ) أي على أهل جميع الأديان من سآثر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين ( وكني بالله شهيدا ) أى أنه رسوله وهو ناصره والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا هِ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا هِ بَيْنَهُمْ نَرَبَهُمْ وُ كُمَّا سُجَّدًا بَبْتَنُونَ فَضَلَا مِّنَ اللهِ وَرِضُونَا سِياهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَمَّلُهُمْ فِي الْإنجيلِ كَزَرْعِ اللهِ وَرِضُونَا سِياهُمْ فِي النَّاجِيلِ كَزَرْعِ اللهِ وَرِضُونَا سِياهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّن أَثَوِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَمَّلُهُمْ فِي الْإنجيلِ كَزَرْعِ اللهِ وَرَضُونَا سِياهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّن أَثَوِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَدَافَهُ الَّذِينَ عَامَنُوا أَخْرَاجَ شَطْئَهُ فَثَاذَرَهُ فَاسْتَفَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِينِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَافَةُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا السَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّمْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِياً ﴾

يجبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولاريب ققال ( محمد رسول الله ) وهذا مبتدأ وخبر وهو مشتمل على كل وصف جميل ثم ثنى بالثناءعلى أصحابه رضى الله عنهم فقال ( والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) كما قال عز وجل ( فسوف يأتى الله بقوم يجبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وهذه

صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار ، رحيا برابالأخيار ، غضو باعبوسا فى وجه الكافر ضحوكا بشوشا فى وجه أخيه المؤمن كما قال تعالى ( باأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسدالواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » . وقال صلى الله عليه وسلم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » . وشبك ما الله عليه بين أصابعه، كلا الحديثين فى الصحيح

وقوله سبحانه وتعالى ( تراهم ركما سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة ـ وهي خير الأعمال ووصفهم بالاخلاص فها اله عز وجل والأحتساب عندالله تعالى جزيل الثواب وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل وهو سعة الرزق علمهم ورضاه تعالى عنهم وهو أكبرمن الأولكما قال وجل وعلا ( ورضوان من الله أكبر ) . وقوله جلجلاله ( سماهم في وجوههم من أثر السجود ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما سهاهم في وجوهم يعني السمت الحسن وقال مجاهد وغير واحد يعني الحشوع والتواضع. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أنى حدثنا على بن محمد الطنافسي حدثنا حسين الجعنيءن زائدة عن منصور عن مجاهد ( سماهم في وجهوهم من أثر السجود ) قال الخشوع قلت ماكنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه فقال رعاكان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون . وقال السدى الصلاة تحسن وجوههم ، وقال بعض السلف من كثرت صلاته باليل حسن وجيه بالهار ، وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن إسماعيل من محمد الصالحي عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن ألى سفيان عن جابر رمنى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كثرت صلاته باليل حسن وجهه بالنهار » والسحييح أنه موقوف . وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وعمية في قاوب الناس . وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، والفرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عزوجل ظاهره للناس كما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته . وقال أبو القاسم الطبرايي حدثنا محمود بن محمد المروزي حدثنا حامد بن آدم المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن سلمة بن كهيل عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليــه وسلم « ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعال رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر » العرزمي متروك . وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهعية حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال «لوأن أحدكم يعمل في صخرة صاء ليس لها باب ولا كوة فحرج عمله الناس كاثنا ما كان »

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا قابوس بن أي ظبيان أن أباه حدثه عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي سلى الله عليه وسلم قال ﴿ إن الحمدى الصالح والسمت السالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة » ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمدالنفيلي عن زهير به فالصحابة رضى الله عنهم خلست نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر اليهم أعجبوه في ممتهم وهديهم . وقال مالك رضى الله عنه بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا السحابة رضى الله عنهم الله ين فتحوا الشام يقولون والله لحولاء خير من الحواريين فيا بلغنا . وصدقوا في ذلك فان هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكر هم في المتوراة ) ثم قال ( ومثلهم في الإنجيل الكتب المتزلة والأخبار المتداولة ولهذا قال سبحانه وتعالى همنا ( ذلك مثلهم في التوراة ) ثم قال ( ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ) أي فراخه ( فارده ) أى شده ( فاستغلظ ) أى شبه وطال ( فاستوى على سوقه يعجب الزراع ) كزرع أخرج شطأه ) أي فراخه ( فارده وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع ( ليغيظ بهم الكفار ) ومن هذه الأيم مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الدين يبغضون الصحابة رضى الله عنهم قال لأنهم يضطونهم ومن غاظ الصحابة رضى الله عنهم فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء رضى الله عنهم قال لأنهم يضطونهم ومن غاظ الصحابة رضى الله عنهم قال لأنهم يضطونهم ومن غاظ الصحابة رضى الله عنهم قال لأنهم يضطونهم ومن غاظ الصحابة رضى الله عنهم قال لأنهم يضيط في المناء من العلماء وسرى الله عنه وكافر لهده الآية ووافقه طائفة من العلماء وسرى الله عنهم قال كالمورد المنه الله عنه بناء المناء المناء المناء الله عنه المناء الله عنه المناء المناء الله عنه عالم الله عنه عالم الله عنه عالم الله عنه عالم الله عنه المناء الله عنه المناء المناء الله عنه المناء المناء المناء المناء المناء المناء الله عنه المناء ا

والأحاديث فى فضل الصحابة رضى الله عنهم والنهى عن التعرض لهم بمساويهم كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم . ثم قال تبارك وتعالى ( وعد الله الدين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ) من هذه لبيان الجنس ( مغفرة ) أى لذنوبهم ( وأجرا عظها ) أى ثوابا جزيلا ورزقا كريما ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل وكل من اقتنى أثر الصحابة رضى الله عنهم فهو فى حكمهم ولهم الفضل والسبق والسكال الذى لا يلحقهم فيه أحد من هده الأمة رضى الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل . قال مسلم فى صحيحه حدثنا عبى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن عن الأعمش عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله بالله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله بالله عنه أنه قالحد والمنة والذى نفسى بيده لوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » . آخر تفسير سورة الفتح ولله الحد والمنة

## ﴿ تَفْسِيرُ سُورَةُ الْحَجْرَاتُ وَهِي مَدُنَيَةً ﴾ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ يَنَا نَهُمَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلَمٍ \* يَنَا بُهَا الَّذِينَ عَامَمُوا لَا تَرْفَعُوا أَللَهُ مَا يَعْفُوا أَللَهُ مَا يَعْفُوا أَللَهُ عَلَمُ لَا تَعْبُطَ عَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَللَهُ عَلَمُ لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ مِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

هذه آیات أدب الله تصالی بها عباده المؤمنين فها يعاملون به الرسول بالله من التوقير والاحترام والتبحيل والاعظام فقال تبارله وتعملی ( یا أیها الذین آمنوا لا تقدموا بین بدی الله ورسوله ) أی لا تسرعوا فی الأشیاء بین بدیه أی قبله بل کونوا تبعا له فی جمیع الأمور حتی بدخل فی عموم هذا الأدب الشرعی حدیث معاذرضی الله عنده حیث قال له النبی بالله حین بعثه إلی الیمن « بم محم ؟ » قال بکتاب الله تعالی ، قال به تالله و فان لم تجد؟ » قال بسنة رسول الله بالله قال صلی الله علیه وسلم « فان لم تجد » قال رضی الله عنه أجهد رأی ، فضرب فی صدره وقال : « الحد لله الذی وفق رسول رسول الله بالله الله بالله الله ما بعد الكتاب والسنة ولوقدمه قبل البحث داود والترمذی وابن ماجه فالغرض منه أنه أخر رأیه ونظره واجتهاده إلی ما بعد الكتاب والسنة ولوقدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقدیم بین بدی الله ورسوله .

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما ( لا تقدموا بين بدى الهورسوله) لا تقولواخلاف الكتاب والسنة ، وقال المعوفى عنه : نهوا أن يتكلموا بين يدى كلامه ، وقال مجاهد لا تفتاتوا على رسول الله بين بشىء حتى يقضى الله تعالى على لسانه ، وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم . وقال سفيان الثورى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) بقول ولا فعل ، وقال الحسن البصرى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) قال لا تدعوا قبل الإمام ، وقال قتادة ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا كذا لو صح كذا فكره الله تعالى ذلك و تقدم فيه ( وا تقوا الله ) أى فيا أمركم به ( إن الله سميع ) أى لأقوال ( علم ) بنبات كم . وقوله تعالى ( يا أيها الله بين يدى النبي مراقع أصوات المنه ) هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا أصوات مو موت النبي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما وقال البخارى حدثنا يسرة بن صفوان اللخمي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كاد الحيران أن وقال البخارى حدثنا بلا معم عنها أبو بكر وعمر رضى الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي بين عدم عني ركب بني تميم فأشار يهلكا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي بين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أبو بكر وعمر رضى الله عنها أخى بني عاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر

لعمر رضى الله عنهما ما أردت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله تعالى ( ياأيهما الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكموأنتم لا تشعرون ) قال ابن الزبير رضى الله عنهما فما كان عمر رضى الله عنه يسمع رسول الله ﷺ بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيسه يعني أبا بكر رضي الله عنسه . انفرد به دون مسلم . ثم قال البخاري حسدتنا حسن بن محمد حدثنا حجاج عن ابن جريم حدثني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي ﷺ فقال أبو بكر رضى الله عنه أمر القعقاع بن ممبد وقال عمر رضى الله عنه بل أمر الأقرع ابن حابس فقال أبو بكّر رضى الله عنه ما أردت إلا خلافى فقال عمر رضى الله عنه ما أردت خلافك فتهاريا حق ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك ( يا أمها الدين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورســـوله ) حتى انقضت الآية ( ولو أنهم صبروا حتى تخرج إلهم ) الآية وهكذا رواه همنا منفردا به أيضا وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا الفضل بن سهل حدثنا إسحق بن منصور حدثنا حصين بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ( يا أيها النهين آمنوا لا ترفعواأسواتكم فوق صوت النبي) قلت يا رسول الله والله لا أكلمك إلاكأخي السرار.حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيفا لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بنءوف وأبي هريرة رضي عنهما بنحو ذلك واللهأعلم. وقال البخاري حدثنا على بن عبدالله حدثناأزهر بن سعد أخبرنا ابن عون أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الني عَرَالِيُّهِ افتقد ثابت بن قيسرضي الله عنسه فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك فقال شركان يرفع صوته فوق صوت الني عَلِيَّةٍ فقد حبط عمله فهو من أهــل النار فأنى الرجل الني عَلِيَّةٍ فأخبره أنه قال كذا وكذا قال موسى فرجع إليهالمرةالآخرة ببشارة عظيمة فقال ﴿ اذْهُبِ إِلَّهِ فَقُلُ لَهُ إِنْكُ لَسَتَ مَّن أَهُل النار ولكنكمن أَهُل الجنة ، تفرد به البخاري من هذا الوجه

وقال الإمام أحمد حدثنا , هاشم حدثنا سلمان بن الغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ( يا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني \_ إلى قوله \_ وأنتم لا تشعرون ) وكان ثابت ابن قيس بن الشهاس رفيع الصوت فقسال أنا الذي كنت أرفع صوتي علىرسول الله عليه أنا من أهل النار حبط عُملي وجلس في أهله حزينًا ففقد. رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له تفقدك رسول الله رَائِلَةِ مالك ! قال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي يَرَائِلِيُّ وأجهر له بالقول حبط عملي أنا من أهل النار فأتوا الني صلى الله عليه وسلم فأخبروه بماقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا ، بل هو من أهل الجنة ، قال أنس رضى الله عنه فكنا نراه يمشى بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة ، فلما كان يوم البمامة كان فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن قيس بن مماس وقد تحنط ولبس كفنه فقال بئسها نعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه ا وقال مسلم حمدتنا أبو بكر بن أبي شيبة حمدتنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ( يا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ) إلى آخرالآية جلس ثابت رضى الله عنه في بيته قال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي مِثَالِيَّةٍ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن معاذ « يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى ؟ » فقال سعد رضى الله عنه إنه لجارى وما علمت له بشكوى قال فأتاهسعد رضى الله عنه فذكر له قول رسول الله عليه فقال ثابت رضى الله عنه أنزلت هــند الآية ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله علي فأنا من أهـل النار فذكر ذلك سعد رضى الله عنسه الذي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بل هو من أهمل الجنة » ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حيان بن هلال عن سلمان بن المغيرة به قال ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن 

ابن معاذ رضي الله عنه حدثني هدبة بن عبد الأعلى الأسدى حدثنا المعتمر بن سلمان سمعت أبي يذكر عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فاقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وزاد : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة . فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة فيما تفردبه من ذكر سعد بن معاذرضي الله عنه والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ رضى الله عنه مُوجوداً لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس وهذه الآية نزلت في وفد بني تمم والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة والله أعلم، وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن الحباب حدَّثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس حدثني عمى إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ( لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ) قال قعد ثابت بن قيس رضي الله عنه في الطريق يبكي قال فعر به عاصم بن عدى من بني العجلان فقال ما يبكيك يا ثابت ؟ قال هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت قالفعضي عاصم بن عدى رمني الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغلبه البكاء فأتى امرأته جميلة ابنــه عبد الله بن أبي ابن ساول فقال لها إذا دخلت بيت فرشي فشدى على الصبة بمسهار فضربته بمسهار حتى إذا خرج عطفه وقال لاأخرج حتى يتوفانى الله تعالىأو يرضى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأتى عاصم رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر. خبره فقال « اذهبفادعه لي» فجاء عاصمرضيالله عنه إلى المكان فلم يجده فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرش فقال له إن رسول الله عليه يدعوك فقال اكسر الضبة قال فخرجا فأنيا الني عليه فقال له رسول الله عليه و مايميك يا ثابت ١ ﴾ فقال رضى الله عنه أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في ( لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ) فقال له النبي عَلِيَّ ﴿ أَمَا تَرضَى أَنْ تَعَيْشُ حَمِيدًا وَتَقْتُلُ شَهِيدًا وَتَدُّخُلُ الْجِنَّةُ ؟ ﴾ فقال رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله مالي ولا أرفع صوتى أبدا على صوت رسول الله علي قال وأنزل الله تعالى ( إن الدين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الدين امتحن الله قلومهم للتقوى ) الآية . وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك فقد نهى الله عزوجل عن رفع الأصوات بمضرة رسول الله عليه وقد روينــا عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي عنه أنه ممع صوت رجلين في مسجد الني مُثَلِّقُهُ قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال أتدريان أين أنها ؟ ثم قال من أين أنها ؟ قالا من أهل الطائف فقال لوكنها من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا . وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره مِرْالِيُّ كاكان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حيا وفي قبره عَلَيْكُم دائماً ، ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم ، ولهذا قال تبارك وتعالى ( ولا تجهروا له بالقوله كجهر بعضكم لبعض ) كما قال تعالى ( لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا)

وقوله عزوجل (أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) أى إنما نهينا كم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لايدرى كا جاء في الصحيح «إن الرجل ليتكلم بالسكلمة من رضوان الله تعالى لا يلتي لها بالا يكتب له بها الجنة ، وإن الرجل ليتكلم بالسكلمة من سخط الله تعالى لا يلتي لها بالا يهوى بها في النار أبعد ما بين الساء والأرض » ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه فقال (إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الدين امتحن الله قلوبهم المتقوى )أى أخلصها لما وجعلها أهلا وعلا (لهم مغفرة وأجر عظيم) وقد قال الإمام أحمد في كتاب الزهد حدثنا عبدالر حمن حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهى المعسية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهى المعسية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهى المعسية ولا يعمل بها أولئك الله ين امتحن الله قلوبهم المتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء ٱلْحُجُرَاتِ أَكُورُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى ٰ تَخْرُجَ إلَيْهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهُمْ وَأَلَّهُ غَفُو رُرَّجِمٍ ﴾

ثم إنه تبارك وتعالى ذم الدين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب فقال (أكثرهم لا يعقلون ) ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال عزوجل ( ولوأنهم صبرواحتي تحرج إلهم لـكانخيرا لهم) أى لسكان لهم فى ذلك الحيرة والمصلحة فى الدنيا والآخرة . ثم قال جل ثناؤه داعيا لهم إلى التوبة والإنابة ( والله غفور رحم ) وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه فها أورده غير واحد قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أنه نادى رسول الله على نقال يا محمد يا محمد وفي رواية يا رسول الله فلم يجبه فقال يا رسول الله إن حمدى لزين وإن ذى لشين فقال ﴿ ذَاكِ الله عزوجل ﴾ وقال ابن جرير حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تبارك وتعالى ( إن الدين ينادونك من ور ١ ء الحجرات ) قال جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن حمدى زين وذى شين فقال سلى الله عليه وسلم « ذاك الله عز وجل » وهكذا ذكره الحسن البصرى وقتادة مرسلا . وقال سفيان الثورى عن حبب بن أبي عمرة قال كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد أو بشر بن عطارد ولبيد بن غالب وها عند الحجاج جالسان فقال شر بن غالب البيد بن عطارد نزلت في قومك بني تمم ( إن الدين ينادونك من وراء الحجرات) قال فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير فقال أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه ( يمنون عليك أن أسلموا ) قالوا أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن على الباهلي حدثنا المعتمر بن سلمان قال سمعت داود الطائي بحدث عن ألى مسلم البجلي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: اجتمع أناس من العرب فقالوا انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فان يك نبياً فنحن أسعد الناس به وإن يك ملكانعش بجناحه قال فأتيت رسول الله عليه فأخبرته بما قالوا فجاءوا إلى حجرة النبي مَالِئَةٍ فجعلوا ينادونه وهو في حجرته يا محمديا محمد يا محمد فأنزل الله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لاً يمقلون ) قال فأخذ رسول الله عليه بأذنى فمدها فجعل يقول ﴿ لقد صدق الله تعالى قولك يازيد لقدصدق الله قولك يازيد ، ورواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن المعتمر بن سلمان به

يأمر تمالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا محكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا فيكون الحاكم بقوله قد اقتنى وراءه وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين ومن هاهنا امتنع طو ائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليسى بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال وقد قررنا هذه المسئلة في كتاب العلم من شرح البخارى وقد تمالى الحد والمنة . وقد ذكر كثير من الفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله ممالة على معلم عن رواية ملك بني المسطلق وقد روى ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني

السطلق وهو الحسارث بن أبي ضرار واله جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها . قال الامام أحمد حدثنا عجد بن سابق حدثنا عيسي بن دينار حدثني أبي أنه ممع الحارث بن أبي ضرار الحزاعي رضي الله عنه يقول : قدمت على رمسول الله علي في الما الإسسلام فدخلت فيه وأقررت به . ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت بإرسول الله أرجع الهم فأدعوهم إلى الاسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته . وترسل إلى يارسول الله رسولا إبان كُذَا وكذا ليأتيك عما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة بمن استجاب له وبلغ الابان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث اليه احتبس عليه الرسول ولم يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيــه سخطة من الله تعالى ورسوله فدعا بسروات قومه فقال لهم إن رسول الله صلى الله تعالى عليــه وسلم كان وقت لى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا بناناً تى رسول الله سلى الله عليه وسلم وبعث وسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أى خاف فرجع حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن الحارث قسد منعني الزكاة وأراد قتلي فغضب رسول الله عليه وبعث البعث إلى الحارث رضى الله عنه وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقهم الحارث فقالوا هذا الحارث فلما غشهم قال لهم إلى من بعثتم ؟ قالوا اليك . قال ولم ؟ قالوا إن رسول الله عِمَّالِيَّهِ بعث اليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله . قال رضى الله عنه لاوالذي بعث محمدا صــــــلى آله عليه وســـلم بالحق ما رأيته بتة ولا أتأنى فلما دخــل الحارث على رسول الله عَلِيلَةٍ قال ﴿ منعت الزكاة وأردت قتــل رسولي ؟ ﴾ قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حـين احتبس على رسول رسول الله ﷺ خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله قال فنزلت الحجرات (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ــ الى قوله ــ حكيم ﴾ ورواه ابن أبي حاتم عن النذر بن شاذان التمار عن محمد بن سابق به ، ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به غیراً نه هماه الحارث بن سرار والصواب أنه الحارث بن ضرار كما تقدم . وقال ابن جریر حدثنا أبوكریب حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أمسلمة عن أمسلمة رضى الله عنها قالت : بعث رسول الله عرائج رجلا فى صدقات بنى المصطلق بعد الوقيعة فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله عليه عليه قالت فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله قالت فرجع إلى رسول الله ﷺ فقال إن بني المصطلق قــد منعوني صــدقاتهم فغضب رسول اقمه صلى الله عليمه وسملم والمسلمون قالت فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليمه وسملم فسفوا له حين صلى الظهر فقالوا نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله بعثت الينا رجلا مصدقا فسررنا بذلكوقرت به أعيننا ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال رضي الله عنه فأذن بصلاة العصر قالت ونزلت (يا أيها الدين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجمالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ) . وروى ابن جرير أيضا من طريق العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما في هذه الآية قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات وانهم لما أتاهم الحبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول,رسول الله صلى الله عليه وسسلم وانه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن بني المسطلق قد منعوا الصدقة فغضب رسول الله عليه الله عليه من ذلك غضبا شديدا فبينا هو يحدث نفســـه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا يارسولالله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أنهما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من عضبه وغضب رسوله ، وإن الني صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم فأتزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال (يا أيها الذين آمنوا إنجاءكم فاسق بنبأفتينوا) إلى آخر الآية . وقال مجاهد وقتادة أرسل رسول الله عليه الوليد بن عقبة إلى بنى المسطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدقة فرجع فقال إن بنى المسطلق قد جمعت كلك لتقاتلك زاد قتادة وإنهم قد ارتدوا عن الاسلام فبعث رسول الله عليه خاله بن الوليد رضى الله عنه اليهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه فلما جاءوا أخبروا خاله ارضى الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام وصععوا أذانهم وصلاتهم فلما أصبحوا أتاهم خاله رضى الله عنه فرأى الدى يعجبه فرجع إلى رسول الله عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية ، قال قتادة فكان رسول الله عليه يقول « التثبت من الله والعجلة من السيطان » وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبى ليلى ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليدبن عقبة والله أعلم .

وقوله تعالى (واعلموا أن فيكم رسول الله) أى اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره فانه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم كما قال تبارك وتعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال (لويطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) أى لوأطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم كاقال سبحانه وتعالى (ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) وقوله عز وجل (ولكن الله

حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم) أىحببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم

قال الإمام أحمد حدثنا بهز حدثنا على بن مسعدة حدثنا قتادة عن أنس ضي الله عنه قال كان رسولُ الله عَلَيْكُ يقول ﴿ الاسلام علانية والإيمان في القلب ــ قال ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول ــ التقوى ههنا التقوى ههنا ﴾ (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) أى وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذبوب الكبار والعسيان وهي جميع المعاصي وهذا تدريج لكمال النعمة ، وقوله تعالى (أولئكهم الراشدون) أىالمتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الدّين قدآتاهم الله وشدهم . قال الإمام أحمد حدثنا مروان بن معاوية الفزارى حــدثنا عبد الواحد بن أيمن المسكى عن أبىرفاعة الزرقي عن أبيه قال لماكان يوم أحد وانكفأ الشركون قالىرسولالله عَرْبِيَّتُهِ « استووا حتى أثنى على ربى عز وجل » فصاروا خلفه صفوفا فقال صلى الله عليه وسلم « اللهم لك الحمد كله ، اللَّهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ، ولا هادى لمن أضللت ، ولا مضل لمن هديت ، ولا معطى لما منعت ولا مانع لما أعطيت ، ولا مقرب لما باعدت ، ولا مباعد لما قربت . اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ، اللهم أنى أسألك النعمالقم الذي لا يحول ولا يزول . اللهم أسألك النعم يوم العيلة والأمن يوم الحوف . اللهم إنى عائد بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا . اللهم حبب الينا الإيمان وزينـــه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيانواجعلنامن الراشدين . اللهم توفنامسلمين وأحينا مسلمين وألحقما بالصالحين غيرخزاياولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل علهم رجزك وعدابك . اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق ﴾ ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زيادبن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبدالواحد ابن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به . وفي الحديث المرفوع « من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن » ثم قال ( فضلا من الله ونعمة ) أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه ( والله علم حكم ) أي علم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية حكم فىأقواله وأفعاله وشرعه وقدره

﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُومِينِنَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن نَفَتْ إِحْدَيْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَتْلُوا ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِى ءَ إِلَى أَمْرِ ٱللهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُو يُكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ ثَرْتَهُونَ ﴾

يقول تعــالى آمرا بالاصــلاح بين الفئنين الباغيتين بعضهم على بعض ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتناوا فأصلحوا بينهما ) فسهاهم مؤمنين مع الاقتتال ، وبهذا استدل البخارى وغيره على أنه لانخرج عن الإيمان بالمعصية وأن عظمت لاكما يقوله الحوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم ، وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة رضى الله عنمه قال إن رسول الله مالي خطب يوما ومعمه على المنسبر الحسن بن على رضى الله عنهما فجعل ينظر اليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول : ﴿ إِنَّ ابني هذا سيد ولعسل الله تعالى أن يصلح به بين فثين عظيمتين من المسلمين » . فكان كما قال عَرْالِيِّهِ أصلح الله تعالى به بين أهــــل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة . وقوله تعالى ( فات بغت أحــداهما على الأخرى فقاتلو ا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ) أي حتى ترجــع إلى أمن الله ورســوله وتسمع للحق وتطيعــه كما ثبت في الصحييح عن أنس رضي الله عنــه أن رسول الله صــلى الله عليه وآله وسلم قال : ﴿ انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ﴾ قلت يارسول الله هذا نصرته مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا ؟

قال مِلْقِيم : « عُنعه من الظلم فذاك نصرك إياه »

وقال الإمام أحمد حدثنا عارم حــدثنا معتمر قال صمعت أبي يحــدث أن أنسا رضي الله عنه قال : قيل للنبي للله لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق اليه الني صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة فلسا الطلق النبي صلى الله عليه وسلم اليه قال ﴿ اليك عنى فوالله لقد آذانى ربح حمارك ﴾ فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله عليه أطيب ريحا منسك قال فغضب لعب د الله رجال من قومه فغضب لسكل واحد منهما أصحما به قال فكان بينهم ضَرب بالجـريد والأيدى والنعـال فبلغنا أنه أنزلت فيهم (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينهما ) ورواه البخارى في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي عن عمــد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر بن سليان عن أبيه به محوه . وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال فأنزل الله تعالى هذه الآية فامر بالصلح بينهما . وقال السدى كان رجل من الأنصار يقال له عمران كانت له امرأة تدعى أم زيد وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لايدخل عليها أحد من أهلها . وإن الرأة بعث إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها وإن الرجل كان قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحولوابينالرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فهم هذه الآية فبعث الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله تعالى . وقوله عــز وجل ( فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعــدل وأقسطوا إن الله عب القسطين ) أى اعسدلوا بينهما فهاكان أصباب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل ( إن الله يحب القسطين ). قال ابن ألى حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن أبي بكر القدمي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن السيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ان رسَــول الله عليه عليه قال ﴿ إِن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا ﴾ ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن عبد الأطيبه وهذا إسنادهجدنوي رجاله على شرط الصحيح وحدثنا محسد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمروبن دينار عن عمرو ابن أوس عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ المفسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش الذين يعــدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا ﴾ ورواه مسلم والنسائي من حــديث سفيان بن عيينة به وقوله تعالى ( إنمــا المؤمنون اخوة ) أى الجميع اخوة فى الدين كما قال رســـول الله عليه السلم أخو السلم¥يظلمه ولا يسلمه » وفي الصحيح « والله فيعون العبّد ما كان العبد فيعون أخيه » وفي الصّحيح أيضاً « إذا دعا السلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله » والأحاديث في هذا كثيرة وفي الصحيح « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسم الواحمد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسمد بالحي والسهر » وفى الصحيح أيضاً ﴿ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ﴾ وشبك بين أصابعه ﷺ ، وقال أحمد حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله أخبرنا مصعب بن ثابت حدثني أبو حازم قال معت سهل بنسعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الايمان كما يألم الجسد لما فى الرأس » تفرد به أحمد ولا بأس باسناده . وقوله تعالى ( فأصلحوا بين أخويكم ) يعنى الفتتين المقتتلتين ( واتقوا الله ) أى فى جميع أموركم ( لعلكم ترحمون ) وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَسْخَرْ قُوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُم وَلاَ نِسَآلَا مِّن نِّسَآءَ عَسَى أَن يَكُونُوا خِيْراً مِّنْهُم وَلاَ نِسَآلًا مِّن نِّسَآءً عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُمُ وَلاَ تَنْفَيَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِيْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيسَانِ وَمَن لَمْ ۚ يَنُبُ فَأَوْ لَئِكَ مُمُ الظَّلِيُونَ ﴾ يَتُبُ فَأَوْ لَئِكَ مُمُ الظَّلِيُونَ ﴾

ينهى تمالى عن السخرية بالناس وهو احتفارهم والاستهزاء بهم كا ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا الكبر بطر الحق وغمس الناس – ويروى – وغمط الناس » والمراد مرث ذلك احتفارهم واستصغارهم وهذا حرام فانه قد يكون المحتمر أعظم قدراعند الله تعالى وأحب اليه من الساخر منه المحتقر له ولهذا قال تعالى ( يأأيها الذين آمنوا لا يسخرقوم مهن قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ) فنص على نهى الرجال وعطف بنهى النساء . وقوله تبارك وتعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى لاتلمزوا النساس . والهماذ اللهاذ من الرجال مذموم ملعون كما قال تعالى ( ويل لكل همزة لمزة ) والهمز بالفعل واللمز بالقول كما قال عز وجل ( هاز الرجال مذموم ملعون كما قال تعالى ( ويل لكل همزة لمزة ) والهمز بالفعل واللمز بالقول كما قال عز وجل ( هاز تلمزوا أنفسكم ) أى يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمثى بينهم بالخيمة وهى اللمز بالقال ولهمذا قال همهنا ( ولا تلمزوا أنفسكم ) كما قال ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى لا يطعن بعض على بعض وقوله تعالى ( ولا تنابزوا بالألقاب ) وتنادة ومقاتل بن حيان ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى لا يطعن بعض على بعض وقوله تعالى ( ولا تنابزوا بالألقاب ) المنه على المنه ويله الله ين النحال الألمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أي هند عن المدينة وليس فينا وجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يارسول الله إنه ينضب من هذا فنزلت ( ولا تنابزوا بالألقاب ) ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن وهب عن داود به . وقوله جل من هذا فنزلت ( ولا تنابزوا بالألقاب كما كان أهل الجاهلية وعلا ( بئس الاسم الفسوق بعد مادخلتم في الإسلام وعقلتموه ( ومن لم يتب ) أى من هذا ( فأولئك هم الظالمون )

﴿ يَائَتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَذِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنَّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ بَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَنَّنُوا ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ تَوَّابٌ رَّحِيمُ ﴾

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محلانا بعض ذلك يكون إثما محضا فليجتنب كثير منه احتياطا . وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراوأنت تجد لها في الخير محملا . وقال أبوعبد الله بن ماجه حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سلمان الحمص حدثنا أبي حدثنا عبد الله الن عمر رضى الله عنهما قال رأيت النبي يَمَالِينَّ يطوف بالكعبة ويقول « ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله وذمه وأن يظن به إلا خيرا » تفرد به ابن ماجه من هدا الوجه ، وقال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَمَالِي « إيا كم والظن فان الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسوا ولا تنافسوا

ولا تعاسدوا ولاتباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » رواه البخارى عن عبـد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ، وأبو داود عن العتبي عن مالك به . وقال سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسمول الله ﷺ « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثةأيام» رواه مسلموالترمذي وصححهمن حديث سفيان بن عبينة به. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي العدوى حدثنا بكر بن عبد الوهاب الدبي حدثنا إمماعيل بن قيس الأنصاري حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن أبيه عن جده حارثة بن النعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله مِثْمَاتِيْر « ثلاث لازمات لأمتى : الطيرة والحسد وسوء الظن » فقال رجل وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه ؛ تاريخ « إذا حسدت فاستغفر الله ؟ وإذا ظننت فلا تحقق . وإذا تطيرت فامض » وقال أبو داود حـــدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد رضي الله عنه قال أنى ابن مسعود رضي الله عنه برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله رضي الله عنه إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذبه مماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا ليث عن إبراهم بن نشيط الحولاني عن كعب بن علقمة عن أبي الهميثم عن دجين كانب عقبة قال : قلت لعقبة إن لنا جيرانا يشربون الحرر وأناداع لهمااشرط فيأخذونهم قال لا تفعل ولُسكن عظهم وتهددهم قال ففعل فلم ينتهوا. قال فجاءه دجين فقال إنى قد نهيتهم فلم ينتهواوإنى داع لهم الشرط فتأخذهم فقال له عقبة ويحك لا تفعل فاني سمعت رسول الله مِرْاتِيَّةٍ يقول ﴿ من سنر عورة مؤمن فـكأنما استحيا موءودة من قبرها » ورواه أبوداود والنسائى من حديث الليث بن سعد به نحوه ، وقالسفيان الثورى عن راشــد بن سعد عن معاوية رضى الله عنه قال صمت النبي ﷺ يقول ﴿ إِنْكَ إِنْ اتْبَعْتُ عُورَاتُ الناس أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم » فقال أبو الدرداء رضى الله عنه كلمة سمَّها معاويةرضي الله عنه من رسول الله مَالِيَةٍ نفعه الله تعمالي بهما ورواه أبو داود منفردا به من حمديث الثوري به . وقال أبو داود أيضا حمدتنا سعيد بن عمروالحضرمي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ضمضم بن زرعةعن شريح بن عبيد عن جبير بن نفيروكثير بن مرة وعمرو بن الأسود والمقدام بن معديكرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن الني عُرَالِيُّ قال ﴿ إِنْ الأُمير إِذَا ابتغي الريبة في الناس أفسدهم » ( ولا تجسسوا ) أي على بعضكم بعضا والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس. وأما التحسس فيسكون غالبًا في الحيركما قال عز وجل إخبارًا عن يعقوب أنه قال ( يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله) وقد يستعمل كل منهما في الشركما ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال « لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » وقال الأوزاعي: التجسس البحث عن الشيء. والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم، والتدابر: الصرم رواه ابن أبي حاتم عنه .

وقوله تعالى ( ولا بغتب بعضكم بعضا ) فيه نهى عن الغيبة وقد فسرها الشارع كا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود حدثنا القعنى حدثنا عبد العزيز بن مجمدعن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة قال : قبل يارسول الفهاالغيبة ! قال التي التي هذكرك أخاك بما يكره » قبيل أقر أيت إن كان في أخى ما أقول ؟ قال صلى الله عليه وسلم « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » ورواه الترمذى عن قتيبة عن العراوردى به وقال حسن صحيب ، ورواه ابن جرير عن بندار عن غندرعن شعبة عن العلاء . وهكذا قال ابن عمر رضى الله عنهما ومسروق وقتادة وأبو إسحق ومعاوية بن قرة . وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يجي عن سفيان حدثنى على بن الأقمر عن أبى حديثة عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت الذي بالتي حسبك من صفية كذا وكذا . قال غير مسدد تعنى قصيرة فقال بالله « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته » قالت وحكيت له إنسانا فقال مسدد تعنى قصيرة فقال بالله « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته » قالت وحكيت له إنسانا فقال من حديث بحي القطان وعبد الرحمن من حديث بحي القطان وعبد الرحمن المناتية « ما أحب أنى حكيت إنسانا وان لى كذا وكذا » ورواه الترمذى من حديث بحي القطان وعبد الرحمن المناتية « ما أحب أنى حكيت إنسانا وان لى كذا وكذا » ورواه الترمذى من حديث بحي القطان وعبد الرحمن

ابن مهدى ووكيع ثلاثتهم عن سفيان الثورى عن على بن الأقمر عن أبى حذيفة سلمة بن صهيب الأرحبي عن عائشة رضى الله عنها به وقال حسن صحيح وقال ابن جرير حدثني ابن أبي الشو ارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سلمان الشيباتي حدثنا حسان بن المخارق أن امرأة دخلت على عائشة رضى الله عنها فلما قامت لتخرج أشارت عائشة رضي الله عنها يدها إلى النبي علي أنها قصيرة فقال النبي علي « اغتبتها » والغيبة عرمة بالاجماع ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة كقوله صلى الله عليــه وســـلم لما استأذن عليـــه ذلك الرجل الفاجر ﴿ الدُنوا له بنس أخو العشيرة ﴾ وكفوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضى الله عنها وقد خطها معاوية وأبو الجهم « أما معاوية فصعاوك ، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وكذا ما جرى مجرى ذلك ، ثم بقيتها على التحريم الشديد وقد ورد فها الزجر الأكيد ولهذا شهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت كما قال عزوجل ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاف كرهتموه) أي كما تسكرهون هــذا طبعاً فا كرهوا ذاك شرعا فان عقوبته أشد من هــذا ، وهذا من التنفير عنها والتحذير منها كما قال مراته في العائد في هبته «كالسكلب بقء ثم يرجع في قيئه » وقد قال « ليس لنا مثل السوء » وثبت في الصحاح والحسان والسانيد من غير وجه أنه مَالِيُّهِ قال في خطبة حجة الوداع ﴿ إِنْ دَمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامُ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ﴾ وقال أبو داود حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أسباط بن عجسد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على السلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه ، حسب امرى من الشر أن يحقر أخاه السلم » ورواه الترمذي عن عبيـد بن أســباط ابن محمد عن أيه به وقال حسن غريب وحدثناعثمان بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن خديج عن أبي بردة الباوى قال : قال رسول الله بالله هذا « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته » تفرد به أبو داود وقد روى من حديث البراء بن عازب . فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا إبراهم بن دينار حدثنا مصعب بن سلام عن حمزة بن حبيب الزيات عن أبي إسحق السبيعي عن البراء ابن عازب رضى الله عنه قال خطبنا رســول الله عَلَيْجُ حتى أممع العواتق في بيوتهــا أو قال في خدورها فقــال ﴿ يَا مَعْسَرَ مَنْ آمَنَ بِلَسَانَهُ لَا تَعْتَابُوا الْمُسْلِينَ وَلَا تَتَبَعُوا عَوْرَاتُهُمْ فَانَهُ مَن يَتَبِع عَوْرَةً أُخْيَهُ يَتَبِع اللَّهُ عَوْرَتُهُ ، ومن يُتَّبِع الله عورته يفضحه في جوف بيته ﴾ ﴿ طريق أخرى ﴾ عن ابن عمر قال أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيلي حدثناً عبد الله بن ناجية حدثنا يحيي بن أكثم حدثنا الفضل بن موسى الشيباني عن الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر أن رســول الله ﷺ قال ﴿ يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمــان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله » قال ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمكُ وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . قال أبو داود حدثنا حيوة بن شريح حدثنا فتيبة عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن السور أنه حدثه أن الذي يَرْالِيُّ قال « مَن أ كل برجل مسلم أ كلة فان الله يطعمه مثلها في جهنم ، ومن كسا ثوبا برجل مسلم فان الله يكسوه مثله في جهنم ؟ ومن قام برجل مقام ممعة ورياء فان الله تعالى يقوم به مقام ممعة ورياء يوم القيامة» تضرد به أبو داود وحدثنا ابن مصنى حدثنا بقية وأبو الغيرة حدثنا صفوان حدثني راشد بن سُمد وعبد الرحمن بنجبير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه الله عليه و لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من محساس يخمشون وجوههم وصدورهم قلتمن هؤلاء يا جبرائيل ؟قال هؤلاء الذين يأ كلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» . تفرد بهأ بود اود وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي الغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي به . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا أبو عبدالصمد بن عبد العزيز العمى أخبرنا أبو هارون العبدى عن أبي سعيد الحدرى قال: قلنا

يا رسول اقه حدثنا ما رأيت ليلة أسرى بك ٢ قال ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كشير رجال ونساء موكل بهم رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدهم فيجذون منه الجذة مثل النعل ثم يضعونها في في أحدهم فيقال له كل كما أكلت وهو يجد من أكله الموت يا محمد لو يجد الموت وهو يكره عليه فقلت ياجبرا ثيل من هؤلاء قال هؤلاء الهماز ون اللمازون أصحاب النميمة فيقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتموه وهو يكره على أكل لحمه هكذاأوردهذاالحدث وقد سقناه بطوله في أول تفسير سورة سبحان ولله الحمد والمنة . وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له فصام الناس فلما أمسوا جمل الرجل يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ظللت منذ اليوم صائها فائذن لي فافطر فيأذن له ويجيء الرجل فيقول ذلك فيأذن له حتى جاء رجل فقال يا رسول إن امرأتين من أهلك ظلتا منــذ اليوم صائمتين فائذن لهما فليفطرا فأعرض عنه ثم أعاد فقال رسول الله عَلِيَّةٍ ﴿ مَا صَامَتًا ، وَكَيْفُ صَامِ من ظل يأ كل من لحوم النماس ؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيثا ففعلتا فقاءت كل واحدة منهما علقة فأتى الني عليَّةٍ فآخبره فقال رسول الله صلى الله وسلم « لو ماتنا وهما فيهما لأ كلتهما النار » إسناد ضعيف ومتن غريب وقد رواه الحافظ البهقي من حديث يزيد بن هارون حدثنا سليان التيمي قال ممت رجلايحدث في مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن همنا امرأتين صامتا وإنهما كادتا تموتان من العطش أراه قال بالهاجرة فأعرض عنه أو سكت عنه فقال يا ني الله إنهما والله قد ماتنا أو كادتا تموتان فقال : ادعهما . فجاءتا قال فجيء بقدح أوعس فقال لاحداهما: قيثي · فقاءت من قيم ودم وصديد حتى قاءت نصف القدم ثم قال للاخرى، قيشي فقاءت قيحاودما وصديدا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت القدح ثم قال : إن هاتين صامتا عما أحل الله تعالى لهما وأفطرتا على ما حرم الله علىهما جلست احدهما إلى الأخرىفجعلتا تأكلان لحوم الناس . وهـكذا رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبي عدىكلاهماعن سلمان بن صوعا ن التيمي بهمثله أونحوه ثمرواه أيضامن حديث مسددعن يحبي القطان عن عثمان بن غياث حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان عن سعد مولى رسول الله صلىالله عليهوسلمأنهمأمروا بسيام فجاء رجل في نصف النهار فقال يا رسول الله : فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا ثم قال « ادعهما » فجاء بعسأو قدح فقال لا حداهما : قيشى . فقاءت لحما ودماعبيطاوقيحاوقال للاخرى مثل ذلك ثم قال :إن هاتين صامتنا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ماحرم الله عليهما . أتت إحدامًا للاخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلات أجوافهما قيحا . قال البيهةيكذا قال عن سعد والأول وهو عبيد أصحوقال الحافظ أبو يعلى حدثنا عمرو ابن الضحالة بن مخلد حدثنا أبي ثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريم أخبرني أبو الزبير عن ابن عمر (١)لأبي هريرة أن ما عزا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول أله إنى قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعا فلما كان فى الخامسة قال: زينت ؟ . قال نعم قال: وتدرى ما الزنا ؟ قال نعم أتيت منهــا حراما ماياتي الرجل من امرأته حلالاقالما تريد إلى هذا القول ؟ . قال أريد أن تطهرني قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال أمم يا رسول الله قال فأمر برحمه فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه ألم تر إلى هــذا الذى ســتر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الــكلب ثم سار النبي ﷺ حتى مر بجيفة حمار فقال : أين فلان وفلان ؟ انزلًا فكلا من جيفة هــذا الحار . قالا عَفر الدَّلك يَا رَسُول الله وهل يؤكل هذا ؟ قال مِرْاللَّهِ : فَإِ نَلْهَا مِن اخْسِكُما آنَهَا أَشَد أَكْلَامنه ، والدى نفسي يبده إنه الآن لني أنهار الجنة ينغمس فيها . إسناد صحيح

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد السمد حدثنى أبي حدثنا واصل مولى ابن عيينة حدثنى خالدبن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال كنا مع النبي علي في فارتفت ربح جيفة منتنة فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) عمر بتشديد الميم مبنى للمجهول

مالية « أتدرون ما هذه الربيع ؟ هذه ربيح الدين يغتابون الناس ؟ » ﴿ طريق أخرى ﴾ قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا إبراهم بن الأشعث حدثنا الفضيل بن عياض عن سلمان عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي مَرْالِيِّم في سفر فهاجتُ ريح منتنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ان نفرا من النافقين اغتابوا ناسا من السلمين فلذلك بعثت هذه الريم » وربما قال « فلذلك هاجت هذه الريح» وقال السدى في قوله تعالى ( أيجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ؟ ) زعم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان مع رجلين من أصحاب النبي مَرَّلِكُمْ في سفر فيــدمهما ويخف لهما وينال من طعامها وأن سلمان رضي الله عنه لمَّا سار الناس ذات يوم وَبقي ســــــــــان رضي الله عنه نائمـــا لم يسر معهم فجعل صاحباه يكلماه فلم يجداه فضربا الخباء فقالا ما يريد سلمان أو هسذا العبدشيئا غير هذا أن يجيء إلى طعام مقدور وخباء مضروب فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله عليه وسلم ومعه قدح له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قدح له فقال يا رســول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك قال ﷺ « ما يسنع أصحابك بالأدم ؟ قد التدموا » فرجع سلمان رضى الله عنه يخبرها بقول رسول الله مِرَالِيَّةٍ فانطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منه نزلنا قال رسول الله عليه ﴿ انكما قد التهدمم بسلمان بقولكما » قال ونزلت ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ) انه كان نائماً. وروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه الختسار من طريق حسان بن هسلال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لهما طعاما فقالا إن هذا لنؤوم فايقظاه فقالا له آثت رسول الله مرات فقل له إن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما يقر ثانك السلام ويستأدمانك فقال مَرْاقِيَّةِ ﴿ إنهما قد اثتدما ﴾ فجاءًا فقالا يا رسول الله بأى شيء التدمنا فقال صلى الله عليه سلم ﴿ بلحم أخيكها والذي نفسي بيده اني لأرى لحمه بين ثناياكما ﴾ فقالا رضى الله عنهما استغفر لنــا يا رســـول الله فقال عليه ﴿ مرا، فليستغفر لكما ﴾ وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الحسكم بن موسى حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله والله عن الله من أكل من لحم أخيه في الدنيـا قرب إليه لحمه في الآخرة فيقال له كله ميتاكما أكلته حيا \_ قال \_ فيأ كله ويكلح ويصيح » غريب جدا وقوله عزوجل ( واتقوا الله) أى فيما أمركم به ونهاكم عنــه فراقبوه فى ذلك واخشوا منه ( إن الله تواب رحيم ) أى تواب على من تاب إليه رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه . قال الجمهور من العلماء طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم علىأن لا يعود ، وهل يشترط الندم على ما فات ؟ فيه نزاع ، وأن يتحلل من الذي اغتــابه وقال آخرون لا يشترط إن يتحلله فانه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد نما إذا لم يعلم بماكان منه قطريقه إذاأن يثنيعليه بمــا فيه فى المجــالس التى كان يذمه فيها وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقتة لتــكون تلك بتلك كماقال الإمامأحمدحدثنا أحمـــد ابن الحجاج حدثنا عبد الله أخبرنا يحيي بن أيوب عن عبـــد الله بن سلمان أن إسماعيل بن يحيي للعافريأخبره أن سهل بن معاد بن أنس الجهني أخبره عن أبيه رضي الله عنه عن النبي عَرَاقِيٍّ قال « من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بث الله تعالى إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم ، ومن رمى مؤمنا بشيءير يدسبه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال » وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك به بنحوه. وقال أبو داود أيضا حدثنا إسحاق بن الصباح حدثنا بن أبي مريم أخبرنا الليث حدثني يحيي بن سلم أنه ممع إسماعيل بن بشير يقول ممعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله على الله على الله عن امرى يخذل امرءا مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في مواطن يحب فيها نصرته ، ومامن امرىء ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عزوجل في مواطن یجب فیها نصرته » تفرد به أبو داود .

﴿ يَالَّتُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكِرٍ وَأَنتَىٰ وَحَمَّلْنَاكُمْ شُمُوبًا وَقَبَا لِلْ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرْمَنَكُمْ عِندَ ٱللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقيهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهماآدم وحواء وجعلهم شعوبا وهي أعم من القبائل ، وبعــد القبائل ، مراتبأخر كالفصائل والعشائر والعائر والأفخاذ وغير ذلك، وقيــل المراد بالشعوب بطون العجم وبالقبائل بطون العربكما أن الاسباط بطون بني إسرائيل وقد لحصت هذا في مقدمة مفردة جممتها من كتاب الأشباء لا بي عمر بن عبد البر ، ومن كتاب ﴿ القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم ﴾ فجميع الناس فى الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء علمهما السلام سواء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة آلله تعـالى ومتابعة رسوله مِرْالِيِّهِ ولهــذا قال تعــالى بعد النهى عن الغيبة واحتقار بعض النــاس بعضا منها على تساويهم في البشرية ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) أى ليحصل التعارف بينهم كل ترجع إلى قبيلته ، وقال مجاهد في قوله عز وجل ( لتعارفوا )كما يقال فلان بن فلان من كذا وكذا أيمن قبيلة كذا وكذا ، وقال سفيان الثورى كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفها ، وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها وقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن البارك عن عبد الملك بن عيسي الثقني عن يزيد مولى النبعث عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال ﴿ تعلموا من أنسابِكُم ما تصلون به أرحامُكُم فان صلة الرحم عبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر ﴾ ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتماكم ) أي إنمــا تتفاضلون عند الله تعــالي بالتقوى لا بالإحساب وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله عليه عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد رضى الله عنه عن أَى هرىرة قال : سئل رسول الله ﷺ أى النباس أكرم ؟ قال ﴿ أَكْرَمُهُم عند الله أَتَقَاهُم ﴾ قالوا ليس عن هذا نسألك قال « فأكرم الناس يوسف ني الله ، ابن ني الله ، ابن بي الله ابن خليل الله » قالوا ليس عن هذا نسألك قال ﴿ فَعَنْ مَعَادِنَ الْعَرْبُ تَسَأَلُونِي ﴾ ؟ قالوا نعم قال ﴿ فَخَيَارَكُمْ فِي الْجَاهِلِيةَ خَارَكُمْ فِي الْإِسلامِ إذا فقهوا ﴾ وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق عن عبدة بن سلمان ، ورواه النسائي في التفسير من حديث عبيد الله وهو ابن عمر العمرى به . ﴿ حديثَ آخر ﴾ ، قال مسلم رحمه الله حدثناعمرو الناقد حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليـه وسلم ﴿ إِن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم واكن ينظر إلى قلوكم وأعمالكم » ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سنان عن كثير بن هشام به ﴿ حديث آخر ﴾ وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن أبي هملال عن بكر عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن الني مَا اللَّهِ قَالَ لَهُ ﴿ انظُرُ فَانَكُ لَسَتَ بَخِيرُ مِنْ أَحْمَرُ وَلَا أُسُودُ إِلَّا أَنْ تَفْضُلُهُ بَنْقُوى اللَّهُ ﴾ تفرد به أحمــد رحمه الله ﴿ حديث آخر ﴾ وقال الحافظ أبو القاسم الطبر انى حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهم العسكرى حدثناعبد الرحمن ابن عمرو بن جبلة حدثنا عبيد بن حنين الطائي معت محمد بن حبيب بن خراش العصري يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رســول الله ﷺ يقول ﴿ السلمون اخوة لا فضل لأحد على أحــد إلا بالتقوى ﴾ ﴿ حــــديث آخر ﴾ قال أبو بكر البزار في مسنده حدثنا أحمد بن يحى السكوفي حدثنا الحسن بن الحسين حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن شبيب من عرقدة عن المستظل بن حصين عن حديفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عليه المراقع والم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان ». ثم قال لا نعرفه عن حديفة إلا من هذا الوجه ﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سلمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا يحي ابن زكريا القطان حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما قال طاف رســول الله

يَرْتُهُ يُوم فتح مَكَهُ على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده فما وجد لهما مناخا في السجد حتى نزل عَلَيْكُمْ على أيدى الرجال فخرج بها إلى بطن السيل فأنيخت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطهم على راحلته فحمد الله تعالى وأثنى عليه بمسا هو له أهل ثم قال : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى قَد أَذَهِب عَنَكُم عيبة الجاهلية وتعظمها بآبائها فالناس رجلان رجل برتقي كريم على الله تعالى . ورجل فاجر شتى هين على الله تعــالى ، إن الله عز وجل يقول ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إِن الله علم خبير - ثم قال صلى الله عليه وسلم - أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم » هكذا رواه عبد بن حميد عن أنى عامم الضحاك عن مخلدعن موسى بن عبيدة به ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحق حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح، عن عقبة بن عامر رضى الله عنهما قال: إن رسول الله مُرْقِينًا قال ﴿ إِن أَنسَابِكُم هذه ليست بمسبة على أحد كُلُّكُم بنو آدم طف الصاع لم يملئوه ، ليس لأحد على أحدفضل إلا بدين وتقوى وكني بالرجل أن يكون بذيا مخيلا فاحشا ، وقدرواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن ابن لهيمة به ولفظه : « الناس لآدم وحواء طف الصاع لم يملئوه إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة ، إن أكرمكم عند الله أتفاكم ﴾ . وليسهوفي شيء من الكتب الستة من هذاالوجه ﴿حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد اللك حدثنا شريك عن ساك عن عبد الله بن عمرة زوج درة بنت أى لهب عن درة بنت أبي لهبرضي الله عنها قالت : قام رجل إلى النبي عَلِيقٍ وهو على النبر فقال يا رسول الله أى النياس خير ؟ قال صلى الله عليمه وسلم : ﴿ خَيْرِ النَّـاسِ أَقْرَأُهُمْ وَأَنْقَاهُمْ للهُ عَزْ وَجِلَ وَآمَرُهُمْ بِالْمُعْرُوفُ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكُرُ وأوصلهم للرحم» ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن القاسم بن محسد عن عائشة رُسَى الله عنها قالت ما أعجب رســول الله ﷺ شيء من الدنيا ولا أعجبه أحد قط إلا ذوتقي ، تفرد به أحمــد ، وقوله تعالى ( إن الله علم خبير )أى عليم بكم خبير بأموركم فيهدى من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاءو يعذب من يشاء ويفضل من يشاء على من يشاءوهو الحكم العلم الحبير في ذلك كله ، وقد استدل بهذه الآيه الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين لقوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه وقد ذكرنا طرفا من ذلك في (كتابُ الأحكام ) ولله ألحمد والمنة . وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من بني هاشم يقول أنا أولى الناس برسول الله عِلِيِّةِ فقال غيره أنا أولى بهمنك ولى منهنسة

يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمـــان فى تلوبهم بعد (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم ) وقد أستفيدمن

الصلاة والسلام حين سأل عن الاسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخس منه . وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعدبن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهــما قال أعطى رسول الله علي رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئًا فقال ســعد رضى الله تعــالى عنــه يارسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أو مسلم . حتى أعادها سعد رضي الله عنــه ثلاثا والنبي مَرَالِيُّ يقول : أو مسلم ؟ ثم قال النبي عَرَالِيُّ ﴿ إِنَّى لأَعطَى رَجَالًا وأدع من هو أحب إلى منهم فلم أعطه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم ﴾ أخرجاه في الصحيحين من حديث الزُّهري به . فقد فرق النبي عَلَيْتُهُ بِين المؤمن والمسلم فدل على أن الإيمان أخص من الاسلام وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الايمــان من صحيح البخاري ولله الحمد والمنة . ودل ذلك على أن ذاك الرجلكان مسلما ليس منافقاً لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ماهو فيه من الإسلام فدل هــذا على أن هؤلاء الاعراب المذكورين في هذه الآنة ليسوا بمنافقين وإنماهم مسلمون لم يستحكم الايمان في قلوبهم فادعوا لأنفسهم مقاما أطي مما وصلوا اليمه فأدبوا في ذلك وهذا معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما وإبراهم النخعى وقنادة واختاره ابن جرير . وإنما قلنا هذا لأن البخارى رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الايمان وليسوا كـذلك . وقد روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله تبارك وتعالى ( ولكن قولوا أسلمنا ) أي استسلمنا خوف القتل والسي . قال مجاهد نزلت في بني أسد بن خزيمة . وقال قتادة نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله عليه والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الايمان ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا اليه بعد . ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر النافقون في سورة براءة وإنما قيل لهؤلاء تأديبا (قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) أي لم تصلوا إلى حقيقة الايمان بعد . ثم قال تعالى ( وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم شيئًا ) أي لاينقصكم من أجوركم شيئًا كقوله عز وجل ( وما ألتناهم من عملهم من شيء ) وقوله تعالى ( إن الله غفور رحيم ) أي لمن تاب اليه وأناب . وقوله تعالى ( إنما المؤمنون ) أي إنما المؤمنون الكمل ( الذين آمنوا بالله ورسوله تُم لم يرتابوا ) أي لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض (وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه (أولئك هم الصادقون) أى في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الايمان إلا المكلمة الظاهرة . وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حـدثنا عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أى سعيد رضى الله عنه قال إن النبي ﷺ قال ﴿ المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الدين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . والذي يأمنه الناس طي أموالهم وأنفسهم . والذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل » وقوله سبحانه وتعالى ( قل أنعلمون الله بدينكم ) أى أتخبرونه بمافى ضمائركم ( والله يعلم ما السموات وما في الأرض) أي لا يخني عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ( والله بكل شيء علم ) ثم قال تعالى ( يمنون عليك أن أسلموا قل لاتمنوا طي إسلامكم) يعني الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول مِلْكِ يقول الله تعالى ردا عليهم (قل لاعنوا على إسلامكم) فان نفع ذلك إعما يعود عليكم ولله النة عليكم فيه ( بل الله بمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين) أي في دعواكم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للا نصار يوم حنين ﴿ يامعشر الأنصار ألم أجدكم صلالا فهدا كم الله بي ا وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي ؟» كلما قال شيئًا قالوا الله ورسوله أمن . وقال الحافظ أبوبكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا يحيي بنسميد الأموى عن عمد بنقيس عن أبي عون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بارسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم

قاتلك نقال رسول الله عَلِيَّةِ : إن فقهم قليل وإن الشيطان ينطاق على ألسنتهم . ونزلت هذه الآية ( يمنون عليك أن أسلمو ا قلاتمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين ) ثم قال لا نعلمه يروى إلامن هذا الوجه ولا نعلم روى أبوعون محمد بن عبيد الله عن سعيد بن جبير غير هذا الحديث . ثم كرر الاخبار بعلمه بجميع السكائنات وبصره بأعمال المخلوقات فقال ( ان الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون) آخر تفسير سورة الحجرات ولله الحدوالنة و به التوفيق والعصمة .

## ﴿ تفسير سورة ق و هي مكية ﴾

هذه السورة هيأول الحزب الفصل على الصحيح وقيل من الحجرات . وأما ما يقوله العوام إنه من (عم) فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء رضي الله عنهم المعتبرين فيها نعلم . والدايل على أن هذه السورة هي أوالمفصل مارواه أبوداود في سنمه باب تحزيب القرآن ثم قال حدثنا مسدد حدثنا قراب بن تمام ح وحدثنا عبدالله بن سعيد أبوسعيد الأشج حدثنا أبوخالد ثنا سلمان بن حبان وهذا لفظه عن عبد الله بن عبدالرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبدالله بن أوسعن جدهقال عبد الله بن سعيد حدثنيه أوس بن حديفة ثم اتفقا قال قدمنا على رسول الله عليه في وفد ثقيف قال فنزلت الاحلاف على المغيرة بن شعبة رضى الله عنه وأنزل رسول الله عَرَائِيُّةٍ بني مالك في قبة له قال مســدد وكان في الوفد الدين قدمو ا على رسول الله عَلَيْظِ من ثقيف قال كان رسول الله عِلَيْلِيُّ كل ليلة يأتينا بعــد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائمًا على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام فأ كثر ما يحدثنا صلى الله عليه وسلم مالقي من قومه قريش ثم يقول ﷺ « لا أساء وكنا مستضعفين مستذلين \_ قال مســدد بمكة \_ فلمــا خرجنا إلى المدينة كات الحرب سجالاً بينا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا » فلما كانت ليلة أبطأ عنا صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت علينا الليلة قال صلى الله عليه وسلم « إنه طرأ على حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه » . قال أوس سألت أصحاب رسسول الله ﷺ كيف يحزبون القرآن فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة . وحزب الفصل وحده ورواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن عبد الرحمن هو ابن يعلى الطائني به . إذا علم هذا فاذا عددت ثمانيا وأربسين سورة فالتي بعدهن سورة ق . بيانه ثلاث : البقرة وآلعمران والنَّساء . وخمس : المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة . وسبع : يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهم والحجر والنحل . وتسع : سبحان والسكهف ومريم وطه والأنبياء والحجر والمؤمنون والنور والفرقان . وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمانوالم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس . وثلاث عشرة : الصافات وص والزمر وعافر وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات . ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضى الله عنهم . فتعينأن أوله سورة ق وهوالذى قلما وقله الحمد والمنة . قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبد الله بن عبـ د الله أن عمر بن الخطاب سأل أباواقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وســلم يقرأ في العيد قال بقاف واقتربت ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به وفى رواية لمسلم عن مالك عن ضمرة عن عبد الله عن أبى واقد قال سألني عمر رضى الله عنه فذكره ﴿ حديث آخر ﴾ وقال أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي ثنا أبي إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن يحيي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة قالت لقد كان تنورنا وتنور النبي ملكي واحــدا سنتين أو ســنة وبعض ســنة وما أخذت (ق والقرآن المجيد ) إلا على لسان رسول الله صلى عليه وسلم كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم من حديث ابن إسحاق به . وقال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعية عن حبيب بن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنه الحارث بن النعان قالت ماحفظت ق إلا من في رسول الله عمالية

غطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا وكذا رواه مسلم والنسائى وأبن ماجه من حديث شعبة به ، والقصد أن رسول الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكباركالميدوا في الاشهالها على ابتداء الحلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والمعقاب والترغيب والترهيب والله أعلم .

﴿ بِسُمِ أَلَّهِ ٱلرَّامَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ قَ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ \* بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّهُمْ فَقَالَ الْكَفْرُونَ هَذَا شَى لا عَجِبُ \* أَوَذَا مِنْ مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَبْ حَفِيظٌ \* بَلْ كَذْبُوا مِنْنَا وَكُفّا ثُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ \* قَدْ عَلِينًا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَبْ حَفِيظٌ \* بَلْ كَذَّبُوا مِنْنَا وَكُفّا ثُمَ اللّهُ مِنْ مَنْهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴾

( ق ) حرف من حروف الهجاء المذكررة في أوائل السوركقوله تعالى ( ص ـ ونـ والم ـوحمـ وطس ) ونحو ذلك قاله مجاهد وغيره وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته وقد روى عن بعض انسلب أنهم قالوا ق جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف ، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل انتي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم بما لا يصدق ولايكذب، وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاطها وأثمتها أحاديث عن الني مِرَائِلِيم وما بالعهد من قدم فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقعلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الحمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته ، وإبما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله « وحدثوا عن بني اسرائيل ولاحرج » فيما قد يجوزه العقل ، فاما فعا تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم . وقد أكثر كثير منَّ السلف من الفسّرينُ وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن الجيد وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله الحمد والمنة حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازى رحمة الله عليه أورد همنا أثرا غريبًا لا يصح سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال حدثنا أبي قال حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومي حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطًا بها ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا يقال له قاف مماء الدنيا مرفوعة عليه ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبسل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات ، ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطابها ثم خلق من وراء دلك جبلا يقال له قاف السهاء الثانية مرفوعة عليه حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع مموات قال ودلك قوله تعالى ( والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ) فاسناد هذا الأثر فيه انقطاع ، والذى رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله عزوجل (ق) هو اسم من أحماء الله عزوجلوالذي ثبت عن عجاهداً نه حرف من حروف الهجاء كقوله تعالى ( ص ـ ن ـ حم ـ طس ـ الم ) ونحو ذلك فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضى الله عنهما وقيــل المراد قضى الأمر والله وأن قوله جل ثناؤه ق دلت على المحذوف من بمية الــكلمة كقول الشاعر \* قلت لها قفي فقالت ق \* وفي هذا التفسير نظر لأن الحذف في السكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف ؟ وقوله تعالى ( والقرآن المجيد ) أي الكريم العظيم الذي ( لا يأتيه الباطل من بين مديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد ) واختلفوا في جواب القسم ما هو فحكي ابن جرير عن بعض النحاة أنه وله تعالى ( قد علمنا ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) وفي هــذا نظر بل الجواب هو مضمون الـكلام بعد القسم وهو اثبات النبوة واثبات المعاد وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم يتلق لفظا وهذاكثير فى اقسام القرآن كما تقدم في قوله ( س والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ) وهكذا قال ههنا ( قوالقرآن المجيد الم عجوا أن جاءهم منذر منهم ققال الكافرون هذا شيء عجيب) أى تعجبوا من ارسال رسول إليهم من البشر كقوله جل جلاله (أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس) أى وليس هذا بعجيب فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم قال عزوجل عجبا عنهم في تعجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه أنذامتنا وكنا تربا فلك رجع بعيد) أى يقولون أثذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركب ؟ ( ذلك رجع بعيد )أى بعيد الوقوع . والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه قال الله تعالى راداً عليهم (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) أى ماتاً كل من أجسادهم في البلي نعام ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت ( وعندنا كتاب حفيظ ) أى حافظ الدلك فالعلم شامل والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة قال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) أى ماتاً كل من لحومهم وأبشارهم ، وعظامهم وأشعارهم ، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم ، ثم بين تمام أى ماتاً كل من لحومهم وأبشارهم ، وعظامهم وأشعارهم ، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم ، ثم بين أى وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل، والربيج: المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله أى وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل، والربيج: المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله كفوله تعالى ( إنكم لفي قوله مختلف يؤيك عنه من أفك )

﴿ أَفَلَمْ بِنَظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْ قَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيِّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ \* وَالْأَرْضَ مَدَدُ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَّا مِنَ كُلُّ مِن كُلُّ رَوْجٍ بَهِيجٍ \* تَبْعِيرَةً وَذِكْرَى لِكُلُّ عَبْدِ مُنِيبٍ \* وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَآءَ مُرَا اللَّهُ عَبْدِ مُنِيبٍ \* وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَآءَ مُبَرَّكًا فَأَنْبَتْنَا فِيهِ مَلْدَةً مُبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا فِيهِ جَبِّدٍ وَالنَّخُلُ بَاسِقَتِ لَهَا طَلْعُ نَضِيدٌ \* رِزْقًا لِلْعَبِادِوَأَحْيَيْنَا فِي بَلْدَةً مُبْرَكًا فَأَنْهُوجُ ﴾ مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يقول تعالى منها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم بما تعجبوا مستبعدين لوقوعه ( أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ) أى بالمصايح ( ومالها من فروج ) قال مجاهد يعنى من شقوق وقال غيره فتوق ، وقال غیره صدوع والمعنی متقارب کقوله تبارك وتعالی ( الذی خلق سبع سموات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور \* ثم ارجع البصر كر تين ينقلب إليك البصر خاستًا وهو حسير) أى كليل عن أن يرى عيبا أو نقصا وقوله تبسارك وتعالى ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَّنَاهَا ﴾ أى وسعناها وفرشناها ﴿ وألقينا فيها رواسي ) وهي الجبال لثلا تميد بأهلها وتضطرب فانها مقرة على تيار الماء الحيط بها من جميع جوانها ( وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) أى من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع ( ومن كل شيءخلفناز وجين لعلكم تذكرون ) وقوله بهيج أى حسن للنظر ( تبصرة وذكرى لسكل عبد منيب ) أى ومشاهدة خلق السموات والأرض وماجعل الله فهما من الآيات العظيمة تبصرةودلالة وذكرى لسكل عبد منيب أى خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عزوجل وقو له تعالى ( ونزلنا من الساء ماء مباركا ) أى نافعا ( فأنبتنا به جنات ) أى حدائق من بساتين وتحوها ( وحب الحصيد ) وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره ( والنخل باسقات ) أي طوالا شاهقات قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدى وغيرهم الباسقات الطوال ( لها طلع نضيد ) أى منضود (رزقا للعباد ) أى للخلق ( وأحيينا به بلدة ميتا ) وهي الأرض التي كانت هامدة فلما نزل عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهييج من أزاهيروغير ذلك مما محار الطرف في حسنها وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك كذلك يحيى الله الموتى وهذا الشاهد من عظم قدرته بالحس أعظم نما أنكره الجاحدون للبعث كقوله عزوجل ( لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ) وقوله تعالى ( أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى . بلى إنه على كل شىء قدير ) وقال سبحانه وتعالى (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحساها لمحيى الموتى إنه على كل شىء قسدير )

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسَّ وَثَمُودُ \* وَعَادٌ وَ فِرْ عَوْنُ وَ إِخْوَ انُ لُوطٍ \* وَأَصْحَابُ ٱلْأَبْكَةِ
وَقَوْمُ تُبِّعِي كُلُ ۚ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ \* أَفَسَيِينَا بِالْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّن خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾

يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من الكذبين قبلهم من النقات والعذاب الألم فى الدنيا كقوم نوح وماعذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع أهل الأرض وأصحاب الرس وقد تقدمت قسهم فى سورة الفرقان ( وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط ) وهم أمنه الذين بعث الهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور وكيف خسف الله تعالى بهم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيئة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق ( وأصحاب الأيكة ) وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ( وقوم تبع ) وهو الميانى وقد ذكر نامن شأنه فى سورة الدخان ما اغنى عن اعادته ههنا ولله الحمد والشكر ( كل كذب الرسل ) أى كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسولهم ومن كذب رسولهم ومن كذب رسوله كذبوهم ( فحق وعيد ) أى فحق علهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والنكال ، فليحذر الخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فانهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك التكذيب من العذاب والنكال ، فليحذر الخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فانهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك خلق جديد ) والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والاعادة أسهل منه كما قال عز وجل ( وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده خلق جديد ) والمهم أو الله بعداً الله وقد تقدم فى الصحيح « يقول الله تعالى يؤذينى ابن آدم يقول لن يعيدى كا أشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) وقد تقدم فى الصحيح « يقول الله تعالى يؤذينى ابن آدم يقول لن يعيدى كا أشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) وقد تقدم فى الصحيح « يقول الله تعالى يؤذينى ابن آدم يقول لن يعيدى كا بدأنى وليس أول الحلق بأهون على من اعادته »

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَمْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ \* إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيلَا عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدٌ \* مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ \* وَجَاءَتْ سَكُرَةُ اللَّهَ اللَّهِ مِن عَنِيدٌ \* وَجَاءَتْ سَكُرَةُ اللَّهُوتِ بِاللَّقِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا عَنْكَ عَلَاءُ لَا مُنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

غبر تمالى عن قدرته على الإنسان بانه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره حتى إنه تعالى يعلم ماتوسوس به نفوس بى آدم من الحير والشر . وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الله تعالى بجاوز لأمنى ماحدثت به أنفسها مالم تقل أو تعمل » وقوله عز وجلل ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) يعنى ملائكته تمالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده اليه ، ومن تأوله على العلم فانما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس ولكن اللفظ لا يقتضيه فانه لم يقل : وأنا أقرب اليه من حبل الوريد وإنما قال (ونحن أقرب اليه من حبل الوريد وإنما قال ونحن أقرب اليه من أولكن لا تبصرون ) يعنى ملائكته وكا قال تبارك وتعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن باذن الله عز وجل وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده السه باقدار الله جل وعلا لهم على ذلك . فللملك لمة من

الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ولهــذا قال تعالى همنا ( إذ يتلقى المتلقيان ) يعنى اللكن اللذين يكتبان عمل الإنسان ( عن اليمين وعن الشهال قعيد ) أي مترصد ( ما يلفظ ) أى ابن آدم ( من قول ) أى ما يتكلم بكلمة ( إلا لديه رقيب عتيد ) أى إلاولها من يرقبها معد ألك يكتبها لايترك كلمة ولا حركة كما قال تعالى ( وإن عليكم لحافظين ﴿ كُراما كاتبين ﴿ يفعلون ماتفعلون ) وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام . وهو قول الحسن وقتادة ، أوإنما يكتب مافيه نواب وعقاب كما هو قول ابن عباس رضى الله عنهما . على قولين وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى ( ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيسد ) . وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبومعاوية حدثنا محمد بن عمروين علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ مابلغت يكتب الله عسر وجمل له بها رضوانه إلى يوم يلقاء ، وإن الرجمال ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه » فكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث ورواه الترمــذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمــد بن عمرو به وقال الترمــذي حسن صحيح وله شاهد في الصحيم وقال الأحنف بن قيس: صاحب الهيين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشهال فان أصاب العبد خطيئة قال له أمسك فان استغفر الله تعالى نهاه ان يكتبها وان أبي كتبها . رواه أبن أبي حاتم وقال الحسن البصرى وتلا هـذه الآية ( عن الهين وعن الشهال قعيد ) يا ابن آدم بسطت اك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فاما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذعن يسمارك فيحفظ سيشاتك فاعمل ماشئت أقلل أو أكثر حتى إذامت ماطويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيـــامـــة فعنسد ذلك يقول أتعالى ( وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يو القيامسة كتابا يلقاه منشورا \* اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) ثم يقول عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما (ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد) قال يكتب كل ماتكلم به من خير أوشر حتى انه ليكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخيس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألهى سائره وذلك قوله تعالى (يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه فبلغه عن طاوس أنه قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله . وقوله تبارك وتعالى (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد) يقول عمز وجل وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق أى كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمترى فيه (ذلك ما كنت منه تحيد) أى همذا همو الذي كنت تفر منه قد جاءك فسلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خسلاس . وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد) فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من في المخاطب بقوله (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد) فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال ان عائشة رضى الله عنها قالت حضرت أبي عباد عن عمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال ان عائشة رضى الله عنها قالت حضرت أبي عباد عن عمد وقو يوت وأنا جالسة عند رأسه فاخذته غشية فتمثلت بيت من الشعر :

من لا يزال دمعه مقنعا فانه لابد مرة مدفوق

قالت فرفع رضى الله عنه رأسه فقال يابنية ليس وكذلك لكن كما قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ) وحدثنا خلف بن هشام حدثنا أبوشهاب الخياط عن إسماعيل بن أبى خالد عن البهى قال لماأن ثقل أبو بكر رضى الله عنه الله عنها فتمثلت بهذا البيت :

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ألم عن وجهه وقال رضى الله عنه ليس كذلك ولكن قولى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه

تحيد ). وقد أوردت لهذا الأثر طرفا كثيرة في سيرة الصديق رضى الله عنه عند ذكر وفاته ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي مِرَاقِيمٍ أنه لمـــا تفشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول « سبحان الله إن المموت لسكرات » وفي قوله ( ذلك ما كنت منه تحيد ) قولان ﴿أحدهما ﴾ أن ما ههنا موسولة أي الذي كنت منه تحيد يمعني تبتعدو تتناءي وتفر قد حل بك ونزل بساحتك ﴿والقول التاني﴾ أن ما نافية بمعنى ذلك ماكنت تقدر على الفراق منه ولا الحيدعنه وقد قال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا مؤمل بن على الصائغ المكي حدثنا حفص عن ابن عمر الحدى حدثنا معاذ ابن عمد الهدذلي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ممرة قال : قال رسول الله مراقع « مثل الدي يفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى حتى إذا أعي وأسهر دخل جحره وقالت له الأرض ياثعلب ديى فخرج وله حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات » ومضمون هذا المثل كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن الوت ، وقوله تبارك وتعالى ( ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ) قد تقدم السكلام على حديث النفخ في الصور والفزع والصعق والبعث وذلك يوم القيامة وفي الحديث أن رسول الله عَالِكَةٍ قال «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جهته وانتظر أن يؤذن له » قالوا يا رســول الله كيف نقول ؟ قال ﷺ « قولوا حسبنا الله و نعم الوكيل » فقال القوم حسبنا الله و نعم الوكيل ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) أى ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله.هذا هوالظاهرمن الآية الـكريمة . وهو اختيار ابن جرير ثمروى من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يحي بن رافع مولى لثقيف قال ممست عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب فقر أ هذه الآية (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) فقال سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد علمها بما عملت وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد وقال مطرف عن أبي جعفر مولى أشجع عن أبي هريرة رضي الله عنه الله والشهيدالعمل وكذا قال الضحاك والسدى وقال العوفي عن ابن عباس رضى الله عنهما السائق من الملائكة والشهيدالإنسان نفسه يشهدعي نفسه وبه قال الضحاك بن مزاحم أيضا . وحكى ابن جرير ثلاثة أقو ال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى ( لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد )أحدهاأن المراد بذلك السكافر رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى إلله عنهما وبه يقول الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان والثاني أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر لأن الآخرةبالنسبة إلى الدنياكاليقظة والدنيا كالمناموهذااختيار ابنجريرونقله عن حسينبن عبدالله بن عبيد اللهعنعبدالله ابن عباس رضى الله عنهما ، والثالث أن المخاطب بذلك النبي بَرَالِيٌّ وبه يقول زيد بن أسلم وابنه والمعنى على قولهما لقد كنت في غقلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك فكشفنا عنك غطاءك بانزاله إليك فبصرك اليوم حديد والظاهر من السياق خلافهذا بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو والمراد بقوله تعالى ( لقد كمنت في غفلة من هذا ) يعنى من هذا اليوم ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) أي قوى لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصر احتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة لكن لا ينفعهم ذلك قال الله تعمالي ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) وقال عز وجل ( ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون )

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ ۚ هَٰذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ \* أَلْقِياً فِي جَهَمْ ۖ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ \* مِّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدَ مُرِيبٍ \* أَلَّذِي جَمَّلَ مَعَ اللهِ عَلَيْهِ \* مِّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدَ مُرِيبٍ \* أَلَّذِي جَمَّلَ مَعَ اللهِ إِلَيْ عَالْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَلْ بَعِيدٍ \* وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول (هذا ما لدى عتيد ) أى معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان وقال مجاهد هذا كلام الملك السائق يقول هٰذا ابن آدم الذى وكلتني به قد أحضرته وقداختار ابن جريرانه يعمالسائق والشهيدوله اتجاه وقوة فعند ذلك يحكم الله تعالى فى الخليقة بالمدل فيقول ( ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد) وقد اختلف النحاة فى قوله ( ألقيا ) فقال بعضهم هى لغة لبعضالعرب يخاطبون الفردبالتثنية كما روى عن الحجاج أنه كان يقول يا حرسى اضربا عنقه وبما أنشد ابن جرير على هذه قول الشاعر فان تزجرانى يا ابن عفان أنزجر \* وإن تتركانى أحمعرضا بمنعا

وقبل بل هي نون التأكيد سهلت إلى الالف وهذا بعيد لأن هذا إنما يكون في الوقف والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب فلما أدى الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بالقائه في نار جهنم وبئس الصير (ألقيا في جهنم كل كفار عنيد) أي كثير الكفر والتكذيب بالحق عنيد معاندللحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك ( مناع للخير ) أى لا يؤدىماعليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة ( معتد ) أى فها ينفقه ويصرفه يتجاوز فيــه الحد. وقال قتادة معتد في منطقه وسيره وأمره (مريب) أي شاك في أمره مريب لن نظر في أمره ( اللهي جعل مع الله إلها آخر ) أى أشرك بالله فعبد معه غيره ( فألقياه في العذاب الشديد ) وقد تقدم في الحديث أن عنقامن النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الحلائق إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد ؟ ومن جعل مع الله إلها آخر. وبالمصورين ثم تنطوى علمهم قال الإمام أحمد حدثنا معاوية هو ابن هشام حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيدا لخدرى رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال « يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبارعنيد ومن جعل مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوى علمهم فتقذفهم في غمرات جهنم » ( قال قرينه ) قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقنادة وغيرهم هو الشيطان الذي وكل به ( ربنا ما أطغيته ) أي يقول عن الإنسان الذي قد وافي القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول (ربنا ما أطغيته ) أى ما أضللته ( ولكنكان في ضلال بميد ) أىبلكان هوفي نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق كما أخبر سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في قوله ( وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكانلي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبته لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصر خبكم وما أنتم بمصرخي إنى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب ألم ). وقوله تبارك وتعالى (قال لا تختصموا لدى ) يقول الرب عز وجل للانسي وقرينه من الجن وذلك أنهما بختصمان بين يدى الحق تعالى فيقول الانسى يارب هــذا أضلني عن الله كر بعد إذ جاءني ويقول الشيطان ( ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد) أي عن منهج الحق فيقول الرب عز وجل لهما ( لا تختصموا لدي ) أي عندي ( وقد قدمت إليكم بالوعيد ) أى قد أعذرت إليكم على السنة الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين (مايبدل القول لدى ) قال مجاهد يعني قد قضيت ما أنا فاض ( وما أنا بظلام للعبيد ) أي لست أعذب أحدا بذنب أحدولكن لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه .

﴿ يَوْمَ اَنْهُولُ لِجَهَمْ مَلِ ٱمْتَدَلَّاتِ وَآتَهُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ \* وَأَذْلِفَتِ ٱلجُنْدَةُ لِلْمُتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ \* مَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ \* مِّنْ خَشِى ٱلرَّحَمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ \* ٱدْخُلُوهَا بِسَلَم يَذُكُونَ ٱلْخُلُودِ \* لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت ؟ وذلك لأنه تبارك وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلتى وهي تقول هل من مزيد: أي هل بتى شيء تزيدوني؟ هذاهو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث . قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد الله بن أي الأسود حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يلتى في النار وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فها فتقول : قط قط » وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة

عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه الم لا تزال جهنم يلتى فيها وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع رب المعزة قدمه فيها فينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشى الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة » ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه ، ورواه أبان العطار وسلمان النيمي عن قتادة بنحوه ورواه أبان العطار وسلمان النيمي عن قتادة بنحوه و حديث آخر ) قال البخارى حدثنا محديث موسى القطان حدثنا أبوسفيان الحيرى سعيد بن يحيى بن مهدى حدثنا عوف عن محمد عن أي هريرة رضى الله عنه رفعه وأكثر ماكان يوقفه أبوسفيان : «يقال لجنم هل امتلات وتقول هل من مزيد فيضم الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط » . ورواه أبو أبوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين به ﴿ طريق أخرى ﴾ قال البخارى وحدثنا عبدالله بن محمد حدثنا عبدالرزاق أخبر نامعمر عن همام بن منبه عن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عن عبادى وحل للجنة والنار نقالت النار أوثر تبالمت كبرين والمتجبرين ، وقال النار أما النار فلا تمتلى عن أماء من عبادى ولكل واحدة منكما ملؤها ، فأما النار فلا تمتلى حتى يضع وجول نشي فما خلقا آخر »

﴿ حديث آخر ﴾ قال مسلم في صحيحه : حدثنا عثمان بن أبي شيبه حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى بينهـما فقال الجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادى وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي و لكل واحدمنكما ملؤها ، انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم : وقد رواه الإمام أحمد منطريق أخرى عن أبي سعيد رضى الله عنه بأ بسط من هذا السياق فقال حدثنا حسن وروح قالاحدثنا حمادبن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنــه أن رسول الله عليه قال « افتخرت الجنة والنار فقالت النار يارب يدخلني الجبابرة والمتكبرون واللوك والأشراف ، وقالت الجنة أي رب يدخلني الضعفاء والفـقراء والمساكين فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ، وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد ، قال ويلقى فها وتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل مزيد حتى يأتيها عزوجل فيضع قدمه عليها فتنزوى وتقول قدنى قدنى ، وأما الجنة فيبقى فها ماشاء الله تعالى أن يبقى فينشىء الله سبحانه وتعالى لها خلقا ما يشاءً » ﴿ حديث آخر ﴾ وقال الحافظ أبويعلى في مسنده حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدى بن ثابت عن زربن حبيش عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال : إن رسول الله علي قال ﴿ يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة فأسجد سجدة يرضى بها عنى ثم أمدحه مدحة يرضى بها عنى ثم يؤذن لي في السكلام ثم تمر أمتى على الصراط مضروب بين ظهر أنى جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أجود الحيل حتى يخرج الرجلمنها محبو وهي الأعمال ، وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيهاقدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وأنا على الحوض » قيل وما الحوض يارسول الله ؟ قالرسول الله عليه « واللسي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ، وأبرد من الثلج . وأطيب ريحامن السك ، وآنيته أكثر من عددالنجوم لايشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصرف فيروى أبدا ﴾ وهذا القول هو اختيار ابن جرير . وقد قال ابنأبي حاتم حدثنا أبوسعيد الأشج حدثنا أبويحي الحمامى عن نصر الجزار عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ( يوم نقول لِهِمْ هل امتلاًت وتقول هل مزيد ) قال ما امتلائت قال تقول وهل في من مكان يزاد في ، وكذا رواه الحسكم بن أبان عن عكرمة ( وتقول هل من مزيد ) وهل في مدخل واحد قدامتلات قال الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مرسم أنه ممع محاهدا يقول لايزال يقذف فيهاحق تقول قدامتلات فتقول هلفي مزيد ، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

نحو هذا فعند هؤلاء أن قوله تعالى ( هل امتلائت ) إنما هو بعدمايضع عليها قدمه فتنزوى وتقول حينئذ هل بقى فى مزيد يسع شيئا ؟ قال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما وذلك حين لايبقى فيها موضع يسع إبرة والله أعلم

وقولًه تعالى ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد) قال قتادة وأبومالك والسدى ( وأزلفت ) أدنيت وقر بت من المتقين (غير بعيد) وذلك يوم القيامة وليس ببعيد لأنه واقع لامحالة وكل ماهو آت قريب ( هذا ماتوعدون لسكل أواب) أى رجاع تائب مقلع (حفيظ) أى يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه ، وقال عبيد بن عمير: الأواب الحفيظ الذي لايجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجــل ( من خشى الرحمن بالغيب ) أى من خاف الله في سرء حيث لايراه أحد إلا الله عز وجل كقوله ﴿ عَالِمُهُ ﴿ وَرَجِلُ ذَكُرُ الله تَعَالَى خَالَيَا فَفَاضَتَ عَيناه ﴾ ( وجاء بقلب منيب ﴾ أى ولقى الله عز وجل يوم القيامة بقلب منيبسلم اليه خاضع لديه ( ادخلوها ) أى الجنة ( بسلام) . قال قتادة سلموا من عذاب الله عز وجل وسلم علمهم ملائكة الله . وقوله سبحانه وتعالى ( ذلك يوم الحلود ) أى يخلدون فى الجنة فلا يموتون أبدا ولا يظعنون أبدا ولا يبغون عنها حولا ، وقوله جلت عظمته ( لهم مايشاءون فيها) أي مهما اختار وا وجدوا من أى أصناف اللاذ طلبوا أحضر لهم قال ابن أى حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا عمر بن عثمان حدثنا بقية عن يحي بن سعيد عن خالدبن معدان عن كثير بن مرة قال من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول ماذا تريدون فأمطره لكم ؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم ، قال كثير لئن أشهدني الله تعالى ذلك لأقولن أمطرينا جوارى مزينات وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله ﷺ قال له ﴿ إنك لتشتهي الطير في الجِنة فيبخر ﴿ بين يديك مشويا ﴾ وقال الإمام أحمد حدثنا على عبد الله حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسيسلم قال « إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة » ورواه الثرمذي وابن ماجه عن بندار عن معاذ بنهشام به وقال الترمذي حسن غريب وزاد : كما اشتهى وقوله تعالى ( ولدينامزيد ) كقوله عزوجل (للذين أحسنو ا الحسني وزيادة ) وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بنسنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكرم . وقد روى البزار وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس مالك رضي الله عنه في قوله عن وسجل ( ولدينا مزيد) قال يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة ، وقدرواهالإمام أبو عبدالهالشافعي مرفوعا فقال في مسنده أخبرنا إبراهم بن عمد حدثني موسى بن عبيدة حدثني أبوالأزهرمعاوية بن إسحاق بنطلحة عن عبيدالله بن عمير أنه ممع أنس بن مالك رضى الله عنه يقول أنى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فها نكتة إلى رسول الله عليالية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماهذه ، » فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فهما تبع الهود والنصارى ولكم فها خير ولكم فها ساعة لايوافقها مؤمن يدعو الله تعالى فيها بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد قال النبي عليه « ياجبريل وما يوم المزيد » قال عليه السلام إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب المسك فاذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ماشاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين وحفت تلك المنابر من ذهب مكالمة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من وراجمهم على تلك الكثب فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدى فساوني أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم على ماتمنيتم ولدى مزيد. فهم محبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم تبارك وتعالى من الحير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم علىالعرش وفيه خلقآدم وفيه تقوم الساعة . هكذا أورده الامام الحديث من رواية عثمان بن عمير عن أنس رضي الله عنه بأبسط من هذا وذكر همنا أثرا مطولا عن أنس بن مالك رضى الله عنه موقوفا وفيه غرائب كثيرة

وقال الامام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيمة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه ويسوق الله

مَلِيَكُمْ قال ﴿ إِن الرجل في الجنة ليتكيء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة تضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصنى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها تفىء مابين المشرق والغرب فتسلم عليه فيرد السلام فيسألها من أنت؟ فتقول أنا من الزيد وإنه ليكون عليها سبعون حلة أدناها مثل النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى يرى منحساقها من وراء ذلك ، وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والغرب » وهكذا رواه عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به

يقول تعالى وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين ( من قرن هم أشد منهم بطشا ) أى كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثار وا الأرض وعمر وها أكثر مما عمر وها ولهذا قال تعالى ههنا ( فنقبوا فى البلادهل من محيص) قال ابن عباس رضى الله عنهما أثر وا فيها وقال مجاهد ( فنقبوا فى البلاد ) ضربوا فى الأرض وقال قتادة فسار وافى البلاد أى سار وافيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طعتم بها ويقال لمن طوف فى البلاد نقب فيها ، قال امرق القيس

لقد نقبت في الآفاق حتى ﴿ رَضَيتُ مَنِ الْغَنِيمَةُ بَالْإِيابِ

وقوله تعالى (هل من محيص) أى هل من مفركان لهم من قضاء الله وقدره وهل نفعهم ماجمعوه وردعنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل فأتم أيضا لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص . وقوله عزوجل (إن فى ذلك لذكرى) أى لعبرة (لمن كان له قلب) أى لب يعى به . وقال مجاهد : عقل (أو ألتى السمع وهو شهيد) أى استمع السكلام فوعاه وتعقله بعقله وتفهمه بلبه ، وقال مجاهد (أو ألتى السمع) يعنى لا يحدث نفسه فى هذا بقلب ، وقال الشحاك العرب تقول ألقى فلان ممعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب وهكذا قال الثورى وغبروا حد وقوله سبحانه وتعالى (ولقد خلقنا السموات والأرض ولم يعى بخلقهن قادر على أن يحيى الموتى بطريق الأولى والأحرى، وقال لأن من قسدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن قادر على أن يحيى الموتى بطريق الأولى والأحرى، وقال تتادة : قالت اليهود \_ عليم لعائن الله \_ خلق الله تعالى تكذيبهم فيا قالوه وتأولوه (وما مسنا من لنوب) أى من إعياء ولا تعب ولا نصب كما قال تبارك وتعالى فى الآية الأخرى (أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير) وكما قال عزوجل (لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس وقال تعالى (أأتم أشد خلقا أم الساء بناها ؟)

وقوله عزُوجل (فاصبر على ما يقولون ) يعنى المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا (ومتبح مجمدر بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) وكانت الصلاة المفروضة قبل الاسراء ثنتان قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر ، وقيام الليسل كان واجبا على النبي عراقي أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه . ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات ولكن منهن صلاة العسح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله رضى الله عنهما قال : كنا جلوسا عند النبي عراقية فنظر إلى القمر ليلة البدر

فقال ﴿ أَمَا إِنْكُمْ سَتَعْرَضُونَ عَلَى رَبُّكُمْ فَتَرُونَهُ كَمَّا تَرُونَ هَذَا القَمْرُ لَا تَضَامُونَ فَيه فَانَ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَّاةً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ ( وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث إسماعيل به . وقوله تعالى (ومن الليل فسبحه ) أي فصل له كـقوله(ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محودا ) ( وأدبار السجود ) قال ابن أبي نجيم عن مجاهدعن ابن عباس رضى الله عنهما هو التسبيح بعد الصلاة . ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:جاء فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله ذهب آهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « وماذاك ؟ » قالوا يصلون كما نصلي . ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا تتصدق . ويعتقون ولا نعتق . قال ما فعلتم ؟ تسبعون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ﴾ قال: فقالوا يارسول الله ممع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله • فقال صلى الله عليه وسلم « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والقول الثاني أن المراد بقوله تعالى ( وأدبار السجود ) هما الركعتان بعد المغرب وروى ذلك عن عمر وعلى وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم . وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على أثركل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر وقال عبد الرحمن دبركل صلاة . ورواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان الثوري به زاد النسائي ومطرف عن أي إسحاق بهوقال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا ابن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين اللتين قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس ﴿ رَكُمْتَيْنُ قِبْلُ صَلَاةَ الفَجْرِ إِدْبَارِ النَّجُومِ . ورَكُمْتَيْنُ بَعْدَ الغرب إدبار السَّجُود ﴾ ورواه الترمذي عن هشام الرفاعي عن محمد بن فضيل بهوقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحديث ابن عباس رمني الله عنهما وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها وصلى تلك الليلة مع الني صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة . ثابت في الصحيحين وغيرهما . فأما هذه الزيادة فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه ورشدين بن كريبضعيف ولعله من كلام ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا عليه والله أعلم

﴿ وَأُسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مُّكَانِ قَرِيبٍ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْخَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ أَغْلَمُ وَ لَكُنْ يَعْنُ أَغْلَمُ وَ لَكُنْ يَعْنُ أَغْلَمُ وَمُ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمِنْ عَنْهُمْ مِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ يَحْنُ أَغْلَمُ اللَّهُ وَعَلِيمُ اللَّهُ وَعَلِيمُ اللَّهُ وَعَلِيمُ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِيدٍ ﴾

يقول تعالى ( واستمع ) يا محمد ( يوم يناد المناد من مكان قريب ) قال قتادة: قال كعب الأحبار يأمر الله تعالى ملكا أن ينسادى على صخرة بيت القدس أيتها العظام البالية والاوصال المتقطعه إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ( يوم يسمعون الصيحة بالحق ) يعنى النفخة في الصور التي تأتى بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون (ذلك يوم الحروج ) أي من الأجداث ( إنا نحن نحيى ونميت وإلينا المصير ) أي هو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير الحلائق كلهم فيجازى كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وقوله تعالى ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) وذلك أن الله عزوجل ينزل مطرا من الساء ينبت به أجساد الحلائق كلها في قبورها كما ينبت الحب في الشور وقدأودعت الأرواح في تقبيف الصور فإذا نفخ إلى المراويل فينفخ في الصور وقدأودعت الأرواح في تقب في السور وجرائي الجسد المروح إلى الجسد إلى المراويل في في المور وجرائي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد إلى الجسد المراويل في في والمراود وعداً وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد

الذي كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرين إلىأمر اللهعز وجل (مهطعين إلىالداع يقول الكافرون هذا يوم عسر )وقال الله تعالى ( يوم يدعوكم فتستجيبون محمده وتظنون إن لبثتم الا قليلا ) وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله مِ الله على الله على الأرض » ، وقوله عز وجل ( ذلك حسر علينا يسير ) أى تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لديناكما قال جل جلاله ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) وقال سبحانه وتعالى ( ما خلقكم ولا بعشكم إلاكنفس واحدة ان الله مميع بصير ) . وقوله جل وعلا ( نحن أعلم بما يقولون ) أى نحن علمنا محيط بما يقول لك الشركون من التكذيب فلا يهو لنك ذلك كقوله ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون \* فسبح محمد ربك وكن من الساجدين \* واعبد ربك حتى يأنيك اليقين ) . وقوله تبارك وتعالى ( وما أنت عليهم بجبار ) أى ولست بالذى تجبر هؤلاء على الهدى وليس الك مما كلفت به وقال مجاهد وقتادة والضحاك ( وما أنت علمم بجبار ) أى لاتنجبر علمهم والقول الأول أولى ولو أراد ما قالوه لقال ولاتكن جبارا علمهم وإنما قال ( وما أنت علمهم بجبار ) بمعنى وماأنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ ، قال الفراء: ممعت العرب تقول جبر فلان فلانا على كذا بمعنى أُجبره ثم قال عز وجل ( فذكر بالقرآنمن يخافوعيد) أى بلغ أنت رسالة ربك فإنما ينذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده كـقوله تعالى ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) وقوله جلاله ( فذكر إنماأنت مذكر ، لست علمهم بمسيطر ) . ( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ) ( إنك لاتهدىمن من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ) ولهذا قال تعالى همنا (وماأنت علمهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيــد ) كان قتادة يقول اللهم اجعلنا نمن يخاف وعيدك ويرجو موعودك ياباًر يارحيم . آخر تفسير سورة ق والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل .

## تفسير سورة الدرايات وهي مكية ﴾ بشم ألله الرّخيم )

﴿ وَٱلذَّرِ يَتِ ذَرْوًا \* فَالْخُمِلْتِ وِقْوًا \* فَالْجُلِي يَتِ يُسْرًا \* فَالْمُفَسِّمَتِ أَمْرًا \* إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقَ \* وَإِنَّ اللَّيْنَ لَوَ قَوْلِ عَنْهَ مِنْ أَفِكِ \* قُتِلَ الْخُرِّ اصُونَ \* الدِّينَ لَوَ قَوْلِ عَنْهَ مِنْ أَفِكِ \* قُتِلَ الْخُرِّ اصُونَ \* الدِّينَ لَمَ فَي النَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْلَتَكُمْ هَذَا الذِينَ هُمْ فَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْلَتَكُمْ هَذَا الذِينَ هُمْ فَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْلَتَكُمْ هَذَا الذِينَ هُمْ فَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْلَتَكُمْ هَذَا الذِينَ هُمْ فَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْلَتَكُمْ هَذَا الذِينَ عُمْ فَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْلَتَكُمْ هَذَا الذِينَ عُمْ فَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْلَتَكُمْ هَذَا اللّذِينَ هُمْ فَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ \* ذُوقُوا فِتْلَتَكُمْ هَذَا اللّذِي كُنْهُ فِي النَّارِ يُفْتَنُونَ \* وَقُوا فِتْلَتَكُمْ هَذَا اللّذِي كُنْهُ فِي اللّذِي كُنْهُ فِي اللّذِي كُنْهُ فِي اللّذِي كُنْهُ فَا اللّذِي كُنْهُ إِلَيْ اللّهُ فَاللّذِينَ هُمْ فَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ \* وَقُوا فِتْلَتَكُمْ هَاللّهُ اللّذِي كُنْهُ فَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَقُوا فِلْكُونَ كُنْهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

قال شعبة بن الحجاج عن هماك عن خالد بن عرعرة أنه ممسع عليا رضى الله عنه وشعبة أيضا عن القاسم بن أبى بزة عن أبى الطفيل أنه ممسع عليا رضى الله عنه ، وثبت أيضا من غير وجه عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا تسألونى عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله مرضى الله عنه الله عنه المؤمنين مامعنى قوله إتعالى ( والداريات ذروا ) ، قال على رضى الله عنه : السحاب ، قال ( فالحاريات يسرا ) قال رضى الله عنه : السفن ، قال ( فالمقسمات أمرا ) قال رضى الله عنه : الملائكة

وقد روى في ذلك حديث مرفوع فقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن هانىء حدثنا سعيد بن سلام العطار حدثنا أبو بكر بن أبى سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيدبن المسيب قال جاء صبيغ التميمى إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنسه فقسال ياأمسير المؤمنين أخسبرنى عن الذاريات ذروا فقسال رضى الله عنسه هى الرياح ولولا أتى سمعت رسسول الله عليه وسسلم يقوله ماقلته قال فأخبرنى عن المقسمات أمرا قال رضى الله عنه هى الملائكة ولولا أتى سمعت

رسول أنه مِنْ يَهِ يَقُولُه ما قلته ، قال فأخبرنى عن الجاريات يسرا قال رضى الله عنه هى السفن ولولا أنى صمت رسول الله مِنْ يَقُولُه ما قلته ثم أمر بضربه فضرب ما ثة وجعل فى بيت فلما برأدعا به فضر بهما ثة أخرى وحمله على قتب وكتب يَنْ أَنِي موسى الأشعرى رضى الله عنه امنع الناس من مجالسته فلم يزل كذلك حتى أنى أبا موسى رضى الله عنه فحلف برأيان النفلظة ما يجد فى نفسه بماكان بجد شيئا فكتب فى ذلك إلى عمر رضى الله عنه فكتب عمر ما إخاله الاقد صدق فخل بينه وبين مجالسة الناس قال أبو بكر البزار فأبو بكر بن أبى سبرة لين وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث قلت فهذا الحديث ضعيف رفعه وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر رضى الله عنه فان قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر رضى الله عنه فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر رضى الله عنه وإنحا ضربه لأنه ظهر له من أمره فيا يسأل تعنتا وعنادا والله أعلم . وقد ذكر الحافظ ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم ومجاهد وسعيد بن ابن عبار والحسن وقتادة والسدى وغير واحد ، ولم يحك ابن جرير وابن أبى حاتم غير ذلك ، وقد قيل ان المراد جبير والحسن وقتادة والسدى وغير واحد ، ولم يحك ابن جرير وابن أبى حاتم غير ذلك ، وقد قيل ان المراد بن المراد الله عنه الله كما قال زيد بن عمرو بن نفيل :

وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا

فأما الجاريات يسرا فالمشهور عن الجمهور كما تقدم أنها السفن تجرى ميسرة فى الماء جريا سهلا وقال بعضهم هى النجوم تجسرى بسرا فى أفسلا كها ليكون ذلك ترقيا من الأدنى الى الأطى الى ما هو أطى منسه فالرياح فوقها السحاب والنجوم فسوق ذلك والقسات أمرا الملائكة فوق ذلك تنزل باوامر الله الشرعية والكونية وهدا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد ولهذا قال تعالى (إنما توعدون لصادق) أى لحبرصدق (وإن الدين) وهو الحساب (لواقع) أى لكائن لاعالة:

ثم قال تعالى ( والسهاء ذات الحبك ) قال ابن عباس رضى الله عنهما ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدى وقتادة وعطية العوفى والربيع بن أنس وغيرهم وقال الضحاك والنهال بن عمرو وغيرهما مثل تجعسد الساء والرمسل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق فذلك الحبك قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن علية حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب النبي مُثَلِّجٌ عن رســـول الله مِثَلِيِّجٌ أنه قال ﴿ إن مَن وراثُكُمُ الكذاب المضل وإن رأسه من وراثه حبكا حبكا ﴾ يعنى بالحبك الجعودة . وعن أنى صالح ذات الحبك الشدة وقال خصيف ذات الحبك ذات الصفاقة . وقال الحسن من أنى الحسن البصرى ذات الحبك حبكت بالنجوم . وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمرو الكاني عن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما ( والساء ذات الحبك ) يعني الساء السابعة وكا نه والله أعلم أراد بذلك أنساء الى فها الكواكب الثابتة وهي عندكثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع والله أعلم . وكل هذه الاتوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فانها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الارجاءأنيقة البهاء مكللة بالنجوم الثوايت والسيارات موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. وتوله تعالى ( إنكم لفي قول مختلف ) أي إنكم أيهاالشركون المكذبون الرسل لفي قول مختلف مضطرب لايلتُم ولا يجتمع وقال قنادة إنكم لفي قول مختلف مابين مصدق بالقرآن ومكذب به . ( يؤفك عنك من أفك ) أي إتما يروح على من هو خال في نفسه لأنه قول باطــل إنما ينقادله وينسل بسببه ويؤفك عنه بن هومأفوك منال غمر لافهم له كما قال تعالى (فإنكم وماتعبدون ما أنتم عليه بفاتنين ﴿ إِلَّا من هوصال الجعيم ) قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدى ( يؤفك عنه من أفك ) يسل عنه من صل وقال مجاهد ( يؤفك عنه من أفك ) يؤفن عنه من أفن ، وقال الحسن البصرى يسرف عن هذا القرآن من كذب به . وقوله تعالى ( قتل الحراصون ) قال مجاهد الكذابون قال وهي مثل التي في عبس ( قتل الإنسان ما أكفره ) والحرامون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون . وقال على بن أبي طلحه عن ابن عباس رضى الله عنهما ( قتل الحراصون ) أي لعن الرئابون . وهكذا كان معاذ رضى الله عنه يقول في خطبته: هلك الرئابون . وقال قتادة : الحراصون أهل الغرة والظنون وقوله تبارك وتعالى (الله ين هم فى غمرة ساهون) قال ابن عباس رضى الله عنهما وغير واحد فى إلكفر والشك غافلون لا هون (يسألون أيان يوم الله ين) وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا والسستبعادا قال الله تعالى (يوم هم على النار يفتنون). قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد يفتنون يعذبون قال مجاهد: كما يفتن الله على النار ، وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضا وعكرمة وإبراهم المنحمى وزيد بن أسلم وسفيان الثورى يفتنون يحرقون ( ذوقوا فتنتكم ) قال مجاهد: حريقكم وقال غيره عذا بكم (هذا الذي كنتم به تستعجلون ) أى يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا والله أعلم

(إِنَّ ٱلْمُتَقِّينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ \* وَاخِذِينَ مَا وَانَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ \* كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ \* كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ \* كَانُوا قَبْلَ مَنْ ٱلْمِيْ مَقَ لِللَّا مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَحْرُومِ \* وَفِي اللَّمَاءَ وِزُفُهُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* وَفِي ٱلسَّمَاءُ وِزُفُهُمُ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَرَبًّ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله عزوجل أنهم يوم معادهم يكونون فى جنات وعيون بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكل إوالحريق والأغلال . وقوله تعالى (آخذين ماآناهم ربهم) قال ابن جرير أى عاملين بما آناهم الله من الفرائض (إنهم كانوا قبل ذلك محسنين) أى قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين فى الأعمال أيضائم روى عن ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن أبى عمر عن مسلم البطين عن ابن عباس رضى القعنهما فى قوله تعالى (آخذين ما آناهم ربهم) قال من الفرائض (إنهم كانوا قبل ذلك محسنين) قبل الفرائض يعملون ، وهدذا الإسناد ضعيف ولا يصح عن ابن عباس رضى الله عنهما

وقد رواه عُمَان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي عمر البزار عن مسلم البطين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره ، والذي فسر به ابن جرير فيه نظر لأن قوله تبارك وتعالى آخذين حال من قوله في جنات وعيون فالمتقون في حال كونهم في الجنان والعيون آخذين ما آ تاهم ربهمأىمنالنعم والسرور والغبطة ، وقوله عزوجل ( إنهم كانوا قبل ذلك )أى في الدار الدنيا (محسنين)كفوله جل جلاله(كلوا واشربوا هنيثا بما أسلفتم في الأيام الحالية ) ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل فقال جل وعلا (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ) اختلف المفسرون في ذلك على قولين أحدهما أن مانا فية تقديره كانوا قليلا من الليل لايهجعونه قال ابن عباس رضى الله عنهما لم تكن تمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا ؟ وقال قتادة عن مطرف بن عبد الله قل ليلة تأتى عليهم إلا يصاون فها لله عز وجل إما من أولها ومن أوسطها وقال مجاهد قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون وكذا قال قتادة وقال أنس بن مالك رضى الله عنه وأبو العالية كانوا يصلون بين المغرب والعشاء . وقال أبو جعفر الباقر كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة ، والقول الثاني ان مامصدرية تقديره كانوا قليلا منالليل هجوعهم ونومهم، واختاره ابن جرير ، وقال الحسن البصري (كانواقليلا من الليل ما يهجعون )كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله ونشطوا فمــدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر ، وقال قتادة:قال الأحنف بن قيس (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون )كانوا لا ينامون إلا قليلا ثم يقول لست من أهل هذه الآية . وقال الحسن البصرى كان الاحنف ابن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة فاذا قوم قد باينونا بوناجيدا إذا قوم لا نبلغ أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجمون ، وعرضت عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم مكذبون بكتاب آله وبرسُل الله مكذبون بالبعث بعد للوت فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيثًا . وقال عبد الرحمن بنزيد بنأسلم

قال رجل من بنى تميم لأبى : يا أبا أسامة صفة لا أجدهافينا ذكر الله تعالى قوما فقال (كانواقليلامن الليل ما يهجمون) ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم فقال له أبى رضى الله عنه طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ . وقال عبد الله بن سلام رضى الله عنه لما قدم وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أنوجهه ليس بوجه رجلكذاب فسكان أول ما معمته صلى الله عليه وسلم يقول لا يأيها الناس أطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وأفشوا السلام ، وصلوا بالليل والناس نيسام تدخلوا الجنة بسلام » وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثني يحيى بن عبدالله عن أبى عبد الرحمن الحبيل عن عبد الله من عبدالله بن عمر رضى الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه بالمن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » وقال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه لمن هى يا رسول الله ؟ قال عليليل من باطنها وباطنها من ظاهرها ، وأحم الطعام ، وبات له قائما والناس نيسام » وقال معمر في قوله تعالى (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون )كان الزهرى والحسن يقولان كانواكثيرا من الليل ما يهجعون )كان الزهرى والحسن يقولان كانواكثيرا من الليل ما يصلون وقال ابن عباس رضى الله عنهما وإبراهيم النخسى (كانوا قليلا من الديل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون )وهذا الضحاك (إنهم كانواقبلذلك محسنين كانوا قليلا) ثم ابتدأ فقال (من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون )وهذا القول اليه بعد وتعسف

وقوله عزوجل ( وبالأسحارهم يستغفرون ) قال مجاهد وغيرواحديصلونوقالآخرون قامواالليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار كما قال تبارك وتعالى ( والمستغفرين بالأسحار ) فانكان الاستغفار في صلة فهو أحسن . وقد ثبت في السحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِن الله تعالى ينزل كل ليلةً إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من تائب فأتوب عليه ، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر » وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى اخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه ( سوف أستغفر لكم ربي ) قالوا أخرهم إلى وقت السحر وقوله تعالى ( وفي أموالهم حق السائلوالحروم ) لماوصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة فقال ( وفي أموالهم حق ) أي جزء مقسوم قد أفرزو. السائل والمحروم أما السائل فمعروف وهو الذي يبتدئ بالسؤال وله حقكما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حسدثنا سفيان عن مصعب بن عمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبها الحسين بن على رضى الله عنهماقال: قال رسمول الله مِلْكِيمُ ﴿ للسَائِلُ حَقَّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرْسَ ﴾ ورواه أبو داود من حمديث سفيان الثوري به . ثم أسنده من وجه آخر عن على بن أي طالب رضي الله عنه وروى من حديث الهرماس بن زياد مرفوعا ، وأما المال ولاكس. له ولا حرفة يتقوت منها وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه وقالُ الضحاك هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب قضى الله تعالى لهذلك وقال أبو قلابة جاء سيل بالبمامة فذهب بمال رجل نقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم هذا المحروم وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وسعيد ابن السيب وإبراهم النخمي ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء بن أبي رباح : الهروم المحارف وقال قتادة والزهرى الحروم الذي لا يسأل النباس شيئاً . قال الزهرى وقد قال رسول الله عَلَيْلُمْ « ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ولا يُفطن له فيتصدق عليه » وهــــذا الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحهما من وجه آخر وقال سبعيد بن جبير هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فبرضخ له . وقال مجمد بن إسحق حـدثني بعض أصحابنا قال كنا مع عمر بن عبــد العزيز رضي الله عنه في طريقٌ مكة قَجاء كلب فانتزع عمر رضي الله عنه كتف شــاة فرمي بهـا إلَّيه وقال: يقولون إنه الهروم ، وقال الشعى أعياني أن أعلم ما المحروم ، واختار ابن جريرأن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان وقد ذهب ماله ، سواء كان لا يقدر على الكُسب أو قد هلك ماله أونحوه بآفة أو نحوها . وقال الثورى عن قيس بن مسلم عن الحسن بن عمد

( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كذلك بل هي مكية شاملة لما بعدها وقوله عز وجل ( وفي الأرض آيات للموقيين ) أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة ممـــا قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة النماس وألوانهم وما جباوا عليمه من الارادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيهم من الحسكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليــه فيه ولهـــذا قال عز وجل ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) قال قتادة من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة . ثم قال تعمالي ( وفي السهاء رزقكم ) يعنى المطر ( وما توعدون ) يعنى الجنة قاله ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهدوغير واحد وقال سُفيان الثورى قرأ واصل الأحدب هــذه الآية ( وفي السهاء رزقكم وما توعدون ) فقال ألا أرى رزقي في السهاء وأنا أطلبه في الأرض ؟ فدخل خربة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخولة من رطب وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوخلتين فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت. وقوله تعالى(فوربالسهاء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كاتن لا محالة وهو حق لا مرية فيه فلا تشكوا فيه كمالا تشكوا في نطقكم حين تنطقون ، وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه إن هذا لحق كما أنك همهنا قال مسدد عن ابن أ ي عدى عن عوف عن الحسن البصرى قال بلغني أن رسول الله مَا الله قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا » ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدى عن عوف عن الحسن فذكره مرسلا

﴿ هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِمَ الْمُكْرَمِينَ \* إِذْ دَخَاوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَمْ قَوْمٌ مُنكَرُونَ \* فَرَاغَ إِلَىٰ أَهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

هذه القصة قد تقدمت في سورة هود والحجر أيضا فقوله (هل أتاك حديث ضيف إبراهم الكرمين) أى الذين أرصد لهم الكرامة ، وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للزيل وقد وردت السنة بذلك كا هو ظاهر التزيل . وقوله تعالى ( قالوا سلاما قال سلام ) الرفع أقوى وأثبت من النصب فرده أفضل من التسلم ولهذا قال تعالى ( وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ) فالحليل اختار الأفضل ، وقوله تعالى ( قوم منكرون ) وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في صورة شبان حسان عليم مها بة عظيمة ولهسندا قال ( قوم منكرون ) . وقوله عز وجل ( فراغ إلى أهله ) أى انسل خفية في سرعة ( فجاء بعجل مين ) أى من خيار ماله ، وفي الآية الأخرى ( فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ) أى مشوى على الرضف ( فقر به إليهم ) أىأدناه من خيار ماله ، وفي الآية الأخرى ( فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ) أى مشوى على الرضف ( فقر به إليهم ) أىأدناه منهم ( قال ألا تأكلون ؟ ) تلطف في العبارة وعرض حسن ، وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فانه جاء بطمام من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمن عليهم أو لا فقال نأتيكم بطعام بل جاء بهبسرعة وخفاء وأتى بأفضل ما وجدمن ماله وهو عجل فتي ممين مشوى فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه وهو عجل فتي ممين مشوى فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بسيغة الجزم بل قال ( ألا تأكلون ؟ ) على سبيل العرض والتلطف كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تنفضل و عسن و تتصدق فافعل . وقوله تعالى ( فأوجس منهم خيفة ) هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى وهي قوله و تتصدق فافعل . وقوله تعالى ( فأوجس منهم خيفة ) هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى وهي قوله و تتصدق فافعل . وقوله تعالى ( فأوجس منهم خيفة ) هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى وهي قوله و تتصدق فافعل .

تعالى ( قلما رآى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت ) أى استبشرت بهلاكهم لمجردهم وعتوهم على الله تعالى فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ( قالت يا ويلتا أأله وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ؟ إن هذا لشىء عجيب ه قالوا أتعجبين من أمرالله ؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) ولهذا قال الله سبحانه و تعالى ههنا ( وبشروه بغلام عليم ) فالبشارة له هى بشارة لها . لأن الوله منهما فكل منهما بشر به . وقوله تعالى ( فأقبلت امرأته في صرة ) أى في صرخة عظيمة ورنة ، قاله ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثورى والسدى وهى قولها قاله ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثورى والسدى وهى قولها ( يا ويلتا ) ( فصك وجهها ) أى ضربت بيدها على جبينها قاله مجاهد وابن سابط ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما لطمت أى تعجبا كا تعجب النساء من الأمرالذريب ( وقالت عجوز عقيم )أى كيف أله وأناعجوز وقد كنت في حال الصبا عقيا لا أحبل ؟ ( قالوا كذلك قال ربك نه هو الحكيم العليم ) أى عليم بما تستحقون من الكرامة حكيم في أقواله وأفعاله

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ \* قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِ مِينَ \* لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ \* مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِ فِينَ \* فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْ نَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتُ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* وَتَرَكْنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمَذَابَ ٱلْأَلِمَ ﴾

قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ( فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجاد لنافى قوم لوط \* إن إبراهيم لحليم أواهمنيب \* يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غيرمر دو وقال ههنا ( قال فما خطبيم أيها المرسلون ) أى ما شأنكم وفيم جثيم ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) يعنون قوم لوط ( لنرسل عليهم حجارة من طين مسمومة ) أى معلمة ( عند ربك للمسرفين ) أى مكتبة عنده بأسمائهم كل حجر عليه اسم صاحبه فقال في سورة العنكبوت ( قال إن فيها لوط ، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امر أته كانت من الغابرين ) وقال تعالى ههنا ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ) وهم لوط وأهل بيته إلا امر أته (فاوجد نافيه غير بيت من السلمين ) احتج بهذه من ذهب إلى رأى المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليم المؤمنين والسلمين وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس عليم المؤمنين والسلمين وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس فاتفق الاسمان ههنا لحصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال ، وقوله تعالى ( وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب فني ذلك عبرة المؤمنين ( الدين يخافون العذاب والنكال وحجارة السجيل ، وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيشة ، في ذلك عبرة للمؤمنين ( الدين يخافون العذاب الأليم )

﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُبِينِ \* فَتَوَلَّىٰ بِرُ كُنِيهِ وَقَالَ سَاجِرْ أَوْ تَجْنُونَ \* فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُودَهُ فَبَدْ أَلَى مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّبِحَ ٱلْفَقِيمِ \* مَا تَذَرُ مِن شَى \* أَتَ عَلَيْهِ وَجُنُودَهُ فَبَدْ أَلَى مُنْ فَبَدُ مَا تَذَرُ مِن شَى \* أَتَ عَلَيْهِ وَجُنُودَهُ فَبَدُ أَلَى اللّهُ مَا تَذَرُ مِن شَى \* أَتَ عَلَيْهِ إِلّا جَمَلَتُهُ كَالَو مِمْ \* وَفِي تَعُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَعُوا حَتَى حِينِ \* فَمَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلسَّمِهُ وَهُمَ اللّهُ مَا اللّهُ مِن قَبْلُ إِنّهُمْ كَالُوا مَن قِيلًا مُعَلِيمًا مِن قِيلًا مُنتَصِرِينَ \* وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ بَنْظُرُونَ \* فَمَا أَسْتَطَعُوا مِن قِيلًا مُعَلِيمًا مُن وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ \* وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمًا كَانُوا مُنتَصِرِينَ \* وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾

يقول تعالى ( وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ) أى بدليل باهر وحجة قاطعة( فتولى بركنه) أى فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا . وقال مجاهد تعزز بأصحابه ، وقال قتادة غلب عدو الله على قومه ،وقال ابن زيد ( فتولى بركنه ) أى بجموعه التى معه ثم قرأ ( لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ) والمعنى الأول قوى كقوله تعالى ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) أى معرض عن الحق مستكبر ( وقالساحر أو مجنون ) أى لا يخلو أمرك فيما جئتنى بهمن أن تكونساحرا أو مجنونا قال الله تعالى ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم ) أى ألميناهم ( في اليم ) وهو البحر ( وهو ملم ) أى وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند

ثم قال عز وجل ( وفي عاد إذ أرسلناعلهم الريم العقم )أى الفسدة التي لا تنتح شيئًا. قاله الضحاك وقتادة وغيرهما ولهذا قال تعالى (ما تذر من شيء أتت عليه ) أي مما تفسده الريم ( إلا جعلته كالرمم ) أي كالشيء الهـالك البالي وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب حدثنا عمى عبد الله بن وهب حدثني عبد الله يعني ابن عياش الغساني حدثني عبد الله بن سلمان عن دراج عن عيسي بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مِمْ اللَّهِ ﴿ الرِّبِعِ مُسْخُرَةٌ مَنَ الثَّانِيةِ لِهِ يَعْنَى مِنَ الْأَرْضُ الثَّانِيةِ لِهِ أَرَادُ اللَّهُ تَعَالَى أن يهلك بماذا أمر خازن الريح أن يرسل علمهم ريحا تهلك عادا قال أي رب أرسل علمهم الريم قدر منخر الثور ؟ قال له الجبار تبارك وتعالى لا إذا تكفأ الأرض ومن علها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي الق قال الله عز وجل في كـتابه (ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم)» هذا الحديث رفعه منكر والأقرب أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك والله أعلم قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى (إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم ) قالوا هي الجنوب . وقد ثبت في الصَّحيح من رواية شعبة عن الحسكم عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَرَالِيُّهِ « نصرت بالصَّبا وأهلكت عاد بالدبور » ( وفي تمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ) قال ابن جرير يعني إلى وقتْ فناء آجالكم . والظاهر أن هذه كفوله تعالى ( وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ) وهكذا قال ههنا ( وفي تمود إذقيل لهم تمتموا حتى حين \* فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ) وذلك أنهم انتظروا العـــذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار ( فما استطاعوا من قيام ) أىمن هرب ولا نهوض ( وما كانوا منتصرين ) أى لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه ، وقوله عز وجل ( وقوم نوح من قبل ) أىمنوأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) وكل هذه القصص قد تقدّمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سمورمتعددة والله تعالى أعلم

﴿ وَٱلسَّمَآهُ بَنْيْنَهَا بَأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِمُونَ \* وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا كَنِيْمَ ٱلْمَهْدُونَ \* وَمِن كُلِّ شَيْءٌ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَمَالَمٌ تَذَكُمُ تَذَيْرٌ مُبِينٌ \* وَلَا تَجْمَلُوا مَعَ ٱللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِل

يقول تعالى منها على خلق العالم العلوى والسفلى ( والسهاء بنيناها ) أى جعلناها سقفا محفوظا رفيعا ( بأيد)أى بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتاة والثورى وغير واحد ( وإنا لموسعون ) أى قد وسعنا أرجاءها وفرفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي ( والأرض فرشناها ) أى جعلناها فراشا للمخلوقات ( فنعم الماهدون ) أى وجعلناها مهدا لأهلها ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) أى جميع المخلوقات أزواج سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات ولهذا قال تعالى ( لعلكم تذكرون) أى لتعلموا أن الحالق واحد لا شريك له ( ففروا إلى الله ) أى الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه ( إنى لكم منه نذير مبين \* ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ) أى لا تشركوا به شيئا ( إنى لكم منه نذير مبين )

﴿ كَذَالِكَ مَا أَنَّىٰ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرْ أَوْ تَجْنُونَ \* أَنَوَ اصَوْ ا بِعِ بَلْهُمْ قُومٌ طَاغُونَ \*

يَمُول تعـالى مسليا لنبيه صلى اللهعليه وسلم وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولونلرسلهم (كذلك ما أنى الدين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ) قال الله عز وجل (أتواصوا به ؟ ) أي أوصى بعضهم بعضا بهذه القالة ؟ ( بل هم قومطاغون )أىلكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم فقال متأخرهم كما قال متقدمهم قال الله تعالى( فتول عنهم ) أى فأعرض عنهم يا محمد (فما أنت بملوم ) يعنى فما نلومك على ذلك (وذكر فان الله كرى تنفع المؤمنين )أى إنماننتفع بهاالقلوبالمؤمنة؟ ثم قال جلاله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )أى إنماخلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إلهم وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أوكرها . وهذا اختيار آبن جرير . وقال ابن جريج إلا ليعرفون ؟ وقال الربيع بن أنس ( إلا ليعبدون)أى إلا للعبادة وقال السدى من العبادة ما ينفع ومنها مالا ينفع ( وَلَئن سألنهم من خلق السمؤات والأرض ليقولن الله ) هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك . وقال الضحاك : المراد بذلك المؤمنون . وقوله تعالى ( ما أريد منهممن رزق وما أريد أن يطعمون \* إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) قال الإمام أحمد حــدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا حــدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأتي رسول الله عَرَائِلَةٍ ( إنى أنا الرزاق ذو القوة المتين ) ورواه أبوداود والترمذي والنسائي من حديث إسرائيل وقال الترمذي حسن صحيّے ومعنى الآية أنه تبارك وتعمالي خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء . ومن عصاه عذبه أشد العذاب . وأخبر أنه غير محتاج إلهم بل هم الققراء إليه في جميع أحوالهم . فهو خالفهم ورزاقهم قال الامام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عمر أن \_ يعني ابن زائدة بن نشيط عن نشيط أبيه عن أبي خاله \_ هو الوالي \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رســول الله ﷺ ـــ يعني قال الله تعــالي ـــ ﴿ يَا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صُدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك » ورواه الترمذي وابن ماجه من حــديث عمران بن زائدة وقال الترمذي حسن غريب، وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل ممعت حبة وسواء ابني خالديقولان : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلموهو يعمل عملاأو يبني بناء ، وقال أبو معاوية يصلح شيئا فأعناه عليه فلمسا فرغ دعا لنا وقال « لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رءوسكما فان الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه » . وقد ورد في بعض الكتب الإلهية: يقول الله تعالى ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب . وتكفلت برزقك فلا تتعب . فاطلبني تجدني فان وجدتني وجدتكل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء . وقوله تعالى (فان للذين ظلمواذنوبا )أي نصيبا من العذاب (مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون) أى فلا يستمجلون ذلك فانه واقع لا محالة ( فويل للذين كفروا من يومهم الدى يوعدون)يعني يومالقيامة آخر تفسير الداريات ولله الحمد والمنة .

﴿ تفسير سورة الطور وهي مكية ﴾

قال مالك عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ممعت النبي عَلَيْقَ يَقرأ في الغرب بالطور فيا ممعت النبي عَلَيْقَ يَقرأ في الغرب بالطور فيا ممعت حدا أحسن صوتا أو قراءة منه أخرجاه من طريق مالك وقالت البخارى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمسلمة قالت شكوت إلى رسول الله عليه وسلم على الله عليه عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه والله عليه وسلم على الله عليه والله والله عليه والله عليه والله والله

يصلى إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور

﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّاحَمٰنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ وَٱلطُّورِ \* وَكِتَّبِ مَّسْطُورٍ \* فِيرَقَ مَّنْشُورٍ \* وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ \* وَٱلسَّفْوالْمَرْ أَوْعِ \* وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْخُورِ إِنَّا الْمَعْمُورِ \* وَٱلسَّفُورِ \* وَٱلسَّمُورِ \* وَٱلسَّمُ وَمَ اللَّهُ مِن دَا فِع \* يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّهَ مَوْرًا \* وَنَسِيرُ ٱلْجُبَالُ سَيْرًا \* فَوَيْلُ مَ يَوْمَ يَدُعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا \* كَذْهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُذَهُ بِهَا لَمُ كُذَّ بِينَ \* ٱلذَيْنَ مُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ \* يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا \* كَذْهُ النَّرُ ٱلَّتِي كُذَهُ بِهَا لَمُ اللَّهُ اللللْمُولِ اللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أنعذابه واقع بأعدائه وأنه لادافع لهعنهم ، فالطور هو الجبلالذي يكون فيها أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى ، وما لم يكن فيه شجر لايسمى طورا إنما يقال له جبل ( وكتاب مسطور ) قيل هو اللوح المحفوظ ، وقيل الكتب النزلة الكتوبة التي تقرأ على الناس جهارا ولهذا قال ( في رق منشور \* والبيت المعمور ) ثبت في الصحيحين أن رسول الله عَلَيْكُم قال في حديث الاسراء بعــد مجاوزته إلى السهاء السابعة ﴿ ثم رفع بي إلى البيت العمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا لايعودون إليه آخر ما علمهم ﴾ يعنى يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم ، كذلك ذاك البيت العمور هو كعبة أهل الساء السابعة ولهذا وجمد إبراهم الحليل عليه الصلاة والسملام مسندا ظهره إلى البيت العمور لأنه بانى الكعبة الأرضية والجزاء من جنس العمل وهو بحيال الكعبة وفى كل سهاء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذى فىالسهاء الله نيا يقال له بيت العزة والله أعلم . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليدبن مسلم حدثنا روح بنجناح عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ فَالسَّاءُ السابعة بيت يقال له المعمور بحيال السكعبة ، وفي السهاء الرابعة نهر يقالله الحيوان يدخله جبريل كليوم فينغمس فيه انغماسة ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخرعنه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملــــ يؤمرون أن يؤتوا البيت المعمور فيصلون فيه فيفعلون شم يخرجونفلايعودون اليه أبدا ويولى علمهأحدهم يؤمرأن يقف بهممنالسهاءموقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة ﴾ هذا حديث غريب جدا تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشي الأموىمولاهم أبو سعيد الدمشقى وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم الجوزجاني والعقيلي والحاكم أبوعبدالله النيسابوري وغيرهم قال الحاكم لا أصل له من حديث أبي هريرة ولاسعيد ولاالزهري وقال ابن جرير حدثناً هنادبن السرى حدثنا أبوالأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن رجلا قال لعلى ما البيت المعمور ١ قال بيت في السماء يقال له الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقيا حرمته في السهاء كحرمة البيت في الأرض يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا ، وكذا رواه شعبة وسفيان الثورى عن سماك ، وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك ثم رواه ابن جرير عن أبي كريب عن طلق بن غنام عنزائدة عن عاصم عن طل بن ربيعة قال سأل ابن الكواء عليا عن البيت الممور قال مسجد في السماء يقال له الضراح يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا . ورواه من حديث أبي الطفيل عن على بمثله . وقال العوفي عن ابن عباس هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة يسلي فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون اليه . وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف

وقال قتادة والربيع بن أنس والسدى: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه «هل تدرون ما البيت المعمور ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم قال « فانه مسجد فى الساء محيال الكعبة لوخر لحر عليها يصلى فيه كل يوم سسبعون ألف ملك إذا خرجوامنه لم يعودوا آخر ماعليهم » وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبلبس فالماعلم . وقوله تعالى (والسقف المرفوع) قال سفيان الثورى وشعبة وأبو الأحوص عن ساك عن خالد بن عرعرة عن على (والسقف المرفوع) يعنى الساء قال سفيان ثم تلا (وجعلنا الساء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) وكذا قال مجاهد وقتادة والسدى وابن جريج وابن زيد واختاره ابن جرير ، وقال الربيع ابنأنس هو العرش يعنى أنه سقف لجميع المخلوقات وله آنجاه وهو مراد مع غيره كا قاله الجمهور . وقوله تعالى (والبحر السجور) قال الربيع بنأنس هوالماء الذى تحتاله ش الذى يترل الله منه المطر الذى تحيا به الأجساد فى قبورها يوم معادها ، وقال الجمهور: هوهذا البحر ، واختلف فى معنى قوله المسجور فقال بعضهم المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله (وإذا البحار سجرت) أى أضرمت فتصير نارا تتأجج محيطة بأهل الموقف . ورواه سعيد بن السيب عن على بن أبى طالب . وروى عن ابن عباس وبه يقول سعيد بنجير ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عباس وبه يقول سعيد بنجير ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عباس وبه يقول سعيد بنجير و كذلك البحار يوم القيامة . كذارواه عنه ابن أبى حاتم . وعن سعيد بنجير (والبحر السجور ) يعنى المرسل . وقال قتادة المسجور الملوء واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء . المسجور ) يعنى المرسل . وقال قتادة المسجور الملوء واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء . وقيل المراد به الفارغ

قال الأسمعى عن أبي عمرو بن العلاء عن ذى الرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى (والبحر المسجور) قال الفارغ . خرجت أمة تستسقى فرجعت فقالت إن الحوض مسجور يعنى فارغا . رواه ابن مردويه فى مسانيد الشعراء . وقيل المراد بالمسجور المنوع المكفوف عن الأرض لثلا ينمرها فيغرق أهلها . قاله على بن أبى طلحة عن ابن عباس وبه يقول السدى وغيره وعليه يدل الحديث الذى رواه الإمام أحمد رحمه الله فى مسنده فانه قال حدثنا يزيد حدثنا العوام حدثنى شيخ كان مرابطا بالساحل قال لقيت أباصالح مولى عمر بن الخطاب فقال حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله على قال « ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فها ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضخ علهم فيكفه الله عزوجل »

وقال الحافظ أبوبكر الاساعيلي حدثنا الحسن بنسفيان عن إسحاق بن راهويه عن زيد وهوابن هارون عن العوام ابن حوشب حدثني شيخ مرابط قال خرجت ليلة لحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيرى فأتيت الميناء فصعدت فجعل يخيل ان البحر يشرف يحاذى رءوس الجبال فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ فلقيت أباصالح فقال: حدثنا عمر بن الحطاب أن رسول الله يمالي قال « مامن ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عزوجل » فيه رجل مهم لم يسم

وقوله تعالى (إن عذابربك لواقع) هذا هو القسم عليه أى لواقع بالكافرين كاقال في الآية الأخرى ( ماله من دافع ) أى ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . قال الحافظ أبوبكر بن أبى الدنيا حدثناأ بى حدثناموسى بن داود عن صالح الرى عن جعفر بن زيد العبدى قال خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلى فوقف يستمع قراءته فقرأ (والطور - حتى بلغ - إن عذاب ربك لواقع عماله من دافع ) قال قسم ورب الكعبة حق ، فنزل عن حمساره واستند إلى حائط فمكث مليا ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون مامرضه رضى الله عنه وقال الامام أبوعبيد في فضائل القرآن حدثنا محمد بن صالح حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عمر قرأ (إن عذاب ربك لواقع عمم ماله من دافع ) فربا لهما ربوة عيد منها عشرين يوما . وقو له تعالى (يوم مور السهاء مورا) قال ابن عباس وقتادة : تتحرك تحريكا . وعن ابن عباس هو تشققها وقال مجاهد : تدور دورا . وقال الضحاك : استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استذارة . وقال وأنشد أبوعبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى فقال :

كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل

( وتسيرالجبالسيرا ) أى تذهب فتصير هباء منبثا وتنسف نسفا ( فويل يومئذالمكذبين ) أى ويل لهم ذلك اليوممن عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم ( الذين هم فى خوض يلعبون ) أى هم فى الدنيا يخوضون فى الباطل ويتخذون دينهم

هزوا ولعبا ( يوم يدعون ) أى يدفعون ويساقون ( إلى نار جهنم دعا ) وقال مجاهد والشعبي و عمد بن كعب والضحاك والسدى والثورى يدفعون فيها دفعا ( هسذه النار التي كنتم بها تسكذبون ) أى تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا ( أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون \* اصلوها ) أى ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته ( فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم ) أى سواء صبرتم على عذابها و نسكالها أم لم تصبروا لامحيد لكم عنها ولا خلاص لسكم منها) وإنما تمجزون ما كنتم تعملون ) أى ولا يظلم الله أحدا بل مجازى كلا بعمله

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقَيِنَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ \* فَلَكِمِينَ عِمَاءَ آمَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَعِيمِ \* كُلُوا وَأَشْرَ بُوا مَنِينًا عِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مُصْفُوفَةٍ وَزَوَّحْنَهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾

أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال (إن المتقين في جنات و نعيم) وذلك بضدماأو لتكفيه من العداب والنكال (فاكبين عا آتاهم ربهم) أى يتفكمون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك (ووقاهم ربهم عذاب الجحيم) أى وقد نجاهم من عذاب النار وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها معماأ ضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور مالا عين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشر. وقوله تعالى (كلواو اشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الحالية) أى هذا بذاك تفضلا منه واحسانا وقوله تعالى (متكثين على سرر مصفوفة) قال الثورى عن حصين عن مجاهد عن ابن عاس السرر في الحجال، وقال ابن أي حاتم حدثناأي حدثنا أبو الممان حدثناصفوان بن عمرو أنه سمع الهيئم بن مالك الطائي يقول إن رسول الله وقال ابن أي حاتم حدثنا أبو الممان بن المفيرة عن ثابت قال بلغنا ان الرجل ليتكيء في الجنة سبعين سنة عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعم فاذا حانت منه نظرة فاذا أزاوج له لم يكن رءاهن قبل ذلك فيقلن أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعم فاذا حانت منه نظرة فاذا أزاوج له لم يكن رءاهن قبل ذلك فيقلن قد آن لك أن تجعل لنا منك ضيبا ، ومعني (مصفوفة) أى وجوه بعضهم إلى بعض كقوله (على سعر متقابلين) وزوجناهم بحور عين وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغنى عن إعادته ههنا

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيتُهُم بِإِينِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَهُم مِّن عَمَلِهِم مِّن شَى وَكُلُّ أَمْرِي إِيمَا أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَهُم مِّن عَمَلِهِم مِّن شَى وَكُلُّ أَمْرِي إِيمَا كَلَا تَأْتِيمُ \* يَمَا يَشْهُونَ \* يَتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّالَوْقُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمُ \* وَالْحُرْ مُّمَا يَشْهُونَ \* وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ فَلَى بَعْضٍ يَنْسَاءُلُونَ \* قَالُوا إِنَّا كُنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ السَّمُومِ \* إِنَّا كُنَا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو الْبَرُّ الرَّحِمُ ﴾ قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ \* فَمَنَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ السَّمُومِ \* إِنَّا كُنَا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو الْبَرُّ الرَّحِمُ ﴾

غبر تمالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه واحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم فى الإيمان يلحقهم بآبائهم فى المتزلة وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم فى منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوء بأن يرفع الناقس العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومتزلته للتساوى بينه وبين ذاك ولهذا قال (ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء) قال الثورى عن غمر وبن مرة عن سعيدبن جبير عن ابن عباس: قال انه ليرفع ذرية المؤمن فى درجته وإن كانوا دونه فى العمل لتقربهم عينه ثم قرأ ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من شىء) ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثورى به ، وكذا رواه ابن جرير من حديث

شعبة عن عمروبن مرة به ، ورواه البزار عن سهل بن بحر عن الحسن بن حمادالوراق عن قيس بن الربيع عن عمروبن مرة عن سعيد عن ابن عباس مو قو فا عن سعيدعن ابن عباس مرفوعا فذكره ثم قال وقد رواه الثورى عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس مو قو فا وقال ابن أبي حائم حدثنا العباس بن الوليد بن يزيدالبيروني أخبرني عمد بن سعيد أخبرني شيبان أخبرني ليث عن حبيب ابن أبي ثابت الأسدى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم دريتهم) قال هم ذربة المؤمن يموتون على الإيمان فان كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئا . وقال الحافظ الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي علي قال وإذا دخل الرجل غزوان حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي علي قال وإذا دخل الرجل ابن عباس (والذين آمنو واتبعتهم ذريتهم مايمان) الآبة .

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يقول والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بايمانهم إلى الجنة وأولادهم الصفار تلحق بهم وهذا راجع إلى التفسير الأول فان ذلك مفسر أصرح من هــذا ، وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد ، وهو اختيار ابن جرير وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عنان بن أبي شيبة حدثنا عجمد بن فضيل عن عمد بن عنان عن زاذات عن على قال سألت خديجة النبي مراتي عن وله بن ماتا لها في الجاهلية فقال رسول الله مراتي « ها في النار » فلما رأى الكراهة في وجهها قال « لو رأيت مكانهما لأبغضهما »قالت يارسول الله فولدى منك قال « في الجنبة » قال شم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن المؤمنين وأولادهم في الجنة ، وإن الشركين وأولادهم في النار ﴾ ثم قوأ رسول الله مَا في ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ) الآية ، هـذا فضله تعالى على الأبناء بـبركة عمـــل الآباء وأما فَسَلَهُ عَلَى الْآباء بيركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلسة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضيالة عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يارب أني لي همذه! فيقول باستغفار ولدك لك » إسناده صحيح ولم يخرجوه من همذا الوجه ولكُن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسـول الله علي « إذا مآت ابن آدم انقطع عمــله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أوعلم ينتفع به ، أوولد صالح يدعوله » . وقوله تعالى (كل امرىء بماكسب رَّهين ) لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الدرية إلى منزلة الآباء من عير عمل يقتضي ذلك أخبر عن مقام العدل وهو أنه لايؤاحذ أحدا بذنب أحد فقال تعالى (كل امرىء بماكسب رهين ) أى مرتهن بعمله لايحمل عليمه ذنب غسيره من الناس سواء كان أبا أوابناكما قال تعالى (كل نفس بما كسبت رهنية إلا أصحاب البمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ) وقوله ( وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ) أى وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شى مما يستطاب ويشنهي . وقوله ( يتنازعون فهاكا سا ) أي يتعاطون فيها كا سا أي من الحمر قاله الضحاك ( لا لغو فيها ولا تأثيم ) أى لايتكلمون فيها بكلام لاغ أى هذيان ولا إثم أى فحشكما يتكلم به الشربة من أهل الدنيا ، قال ابن عباس : اللغو الماطل والتأثم الكذب وقال مجاهسد لايستبون ولا يؤثمون وقال قتادة كان ذلك فى الدنيا مع الشيطان فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها كما تقدم فنني عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية وأخبر أنها لانحملهم على السكلام السيء الفارغ عن الفائدة التضمن هذيانا وفحشا وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها فقال ( بيضاء لذة للشاربين \* لافها غول ولاهم عنها ولا ينزفون ) وقال ( لايصدعون عنها ولا ينزفون ) وقال حمينا ( يتنازعون فها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ) وقوله تعالى . ( ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون ) إخبار عن خدمهم وحشمهم في الحنة كانهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم كما قال تمالى ( ويطوف علم وادان مخلدون ؛ أكواب وأباريق وكأس من معين ) . وقوله تعالى ( وأقبل بعضهم على يعض

يتسائلون) أى أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم فى الدنياوهذا كايتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذفهم الشراب بما كان من أمرهم ( قالوا إناكنا قبل فى أهلنا مشفقين ) أى كنا فى الدار الدنياو بحن بين أهلينا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم )أى فتصدق علينا وأجار نامما نحاف (إناكنامن قبل ندعوه) أى تتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا (إنه هو البر الرحم )

وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبوبكر البزار في مسنده فقال حدثنا سلمة بن شبيب حدثناسيد بن دينار حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال : قال رسول الله على « إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الاخوان فيجيء سرير هذا حتى بحاذي سرير هذا فيتحدثان فيتكيء هذا ويشكيء هذا فيتحدثان بما كان في الدنيا فيقول أحدها لصاحبه : يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا ؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عزوجل فغفرلنا» ثم قال البزار لا نعرفه يرى إلا بهذا الإسناد قلت وسعيد بن دينار الدمشق قال أبو حاتم هو مجهول وشيخة الربيع ابن صبيح وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة في نفسه ، وقال ابن أبى حاتم حدثنا عمرو ابن عبد الله الأودى حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها قرأت هذه الآية (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ، إناكما من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ) فقالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم أنك أنت البر الرحيم . قبل للأعمش في الصلاة ؟ قال نم

﴿ فَذَ كُرُ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ \* أَمْ يَغُولُونَ شَاعِرْ ۗ تَتَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ \* ثُلُ تَرَبَّسُونَ \* أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَمُهُم بِهَالْذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ \* أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ كُلُوا تَلْدُ لَهُمُ بِهَالَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ \* أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ كُولُ لَا يُؤْمِنُونَ \* فَلْيَأْنُوا بِحَدِيثٍ مِّمْلِهِ إِن كَانُوا صَلَّا قِينَ ﴾

يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه ثم نفى عنه ما يرميه بهأهل الهتان والفجور فقال ( فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ) أي لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش والـكاهن الذي يأتيه الرئي من الجان بالـكلمة يتلقاها من خبر الساء ( ولاعجنون ) وهو الذي يتخطبه الشيطان من المس . ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم(أم يقولون شاعر نتربص به ريبالنون ؟ ) أي قوارع الدهر ، والمنون الموت ، يقولون ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه قال الله تمالي ( قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ) أي انتظروا فاني منتظرمعكموستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة . قال محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي مجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إن قريشًا لما اجتمعوا في دار النسدوة في أمر النبي ﷺ قال قائل منهم احتبسوه في وثاق وتربسوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم فأنزل الله تعالىذلك من قولهم ( أم يقولون شاعر نتربس به ريب المنون ٢ ) . ثم قال تعالى ( أم تأمرهم أحلامهم بهذا ) أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور ( أم هم قوم طاغون ) أي ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك . وقوله تعالى ( أم يقولون تقوله ؟ ) أي اختلقه وافتراه من عند نفسه يعنون القرآن قال الله تعالى ( بل لا يؤمنون ) أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة ( فليأ توا محديث مثله إن كانوا صادقين ) أي إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه فليأتوا بمثل ماجاء به محمد الله من هذا القرآن فانهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجنّ والإنس ما جاءوا بمثله ولا بعشر ســور من مثله ولابسورة من مثله

﴿ أَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْ هِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ \* أَمْ خَلَقُوا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِل لَّا يُوقِنُونَ \* أَمْ عِنَدَهُمْ حَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ \* أَمْ لَهُمْ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم يَسُلْطَلُنِ مُبِينِ \* أَمْ لَهُ مَا الْمُصَيْطِرُونَ \* أَمْ لَهُمْ مُنْ مَنْ مَعْوَى فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم يَسُلْطَلُنِ مُبِينِ \* أَمْ لَهُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعَلِّيْنِ فَلَمْ يَسَحُمُ الْمُعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمَلُونَ \* أَمْ لَهُمْ الله عَنْدُونَ \* أَمْ لَهُمْ الله عَنْدُهُمُ الْمُعْمِلُونَ \* أَمْ لَهُمْ الله عَيْدُ اللهِ عَنْدُهُمُ الْمُعْمِلُونَ \* أَمْ لَهُمْ الله عَيْدُ اللهِ عَنْدُهُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَلُونَ \* أَمْ لَهُمْ الله عَيْدُ الله عَنْدُهُمُ اللّهُ عَيْدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هذًا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية فقال تعالى ( أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الحالقون؟)أي أوجدوا من غير موجد ؟ أم هم أو جدوا أنفسهم ، أي لاهذا ولا هذا بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم جد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا قال البخاري حدثنا الحيدي حدثنا سفيان قال حدثني عن الرهري عن محمد بن جبير بن مطحم عن أيه قال مممت السي مِرَائِقٍ يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هــذه الآية ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الحالقون \* أم خلقوا السموات والأرض ؟ بل لا يوقنون \* أم عندهم خزائن رحمة ربك ؟ أم هم المصيطرون؟) كاد قلبي أن يطبر، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهرى به وجبير بن مطعم كان قد قسدم على النبي بالله بعد وقعة بدر في فداء الأساري وكان إذ ذاك مشركا فكان مماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على على الدخول في الإسلام بعد ذلك . ثم قال تعالى ( أم خلقوا السموات والأرض ؟ بل لايوقنون)أىأهم خلقو االسموات والأرض ٢ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله وهم يعلمون أنه الحالق وحده لا شريك له ولكن عدم إيقانهم حمو الدى يحملهم على ذلك ( أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون ؟ ) أى أهم يتصرفون فى الملك وبيسدهم مفاتيس الحزائن أم هم المصطرون ، ) أى المحاسبون للخلائق ، ليس الأمركذلك بل الله عزل وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد . وقوله تعالى (أم لهم سلم يستمعون فيه ) أى مرفاة إلى الله الأعلى ( فليأت مستمعهم بسلطان مبين ) أى فليأت الذي يستمع لهم محمد ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والقال أي وليس لهمسبيل إلى ذلك فليسواعلي شيء ولالهم دايل ثم قال مسكرا عليهم ولم يسبوه إله من المات وجعلهم الملائكة إناثا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الاناث بحيث إذًا يشر أحدهم مالأش ظل وحهه مسودا وهو كظم ، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله فقال ( أم له البنات وليكم الننون ) وهذا تهديد شديد ووعد أكيد ( أم تسألهم أحرا ،)أىأجرة على إبلاغك إياهم رسيالة الله ، أي لست سألهم على ذلك شيئا ( فهم من مغرم مثقلون ) أي فهم من أدنى شيء يترمون منه ويثقلهم ويتسق عليهم (أم عندهم الغيب فهم يكتبون ) أي ليس الأمر كذلك فانه لا يعلم أحدمن أهل السموات والأرض الغيب إلا الله ( أم يريدون كيدا. فالدين كفروا هم المسكندون ) يقول نعالى أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور النَّاس وكيد الرسول وأصحابه فكيدهم إعا يرجع وباله على أنفسهم فالذين كفروا هم المكيدون ( أم لهم إله غير الله سيبحان الله عما يشركون) وهذ السكار شديد على الشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله ، ثم نزه نفسه السكر يمة عما يقولون ويفترون ويشركون فقال( سبحان الله عمَّا يشركون )

﴿ وَإِن بَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءَ سَاقِطًا بَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْ كُومٌ \* فَذَرْهُمْ حَتَى كُيلَةُوا بَوْمَهُمُ اللّذِي فِيهِ يُصْمَقُونَ \* يَوْمَ لَا كُينِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنًا وَلَا هُ \* يُنصَرُونَ \* وَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَ آكِنَ أَكْثَرَهُمُ لا يَعْلَمُونَ \* وأَصْبِرْ لِحُكْمَ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيَدُنِا وَسَبِّحْ بِحَدْدِ رَبِّكَ حِبنَ تَقُومُ \* وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِيّحَهُ وَإِذْ بَرَ النَّهُومِ ) يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس ( وإن يروا كسفا من السهاء ساقطا ) أى عليهم يعذبون به لما صدقوا ولما أيقنوا بل يقولون هذا سحاب مركوم أى متراكم وهذا كقوله تعالى ( ولوفتحنا عليهم بابا من السهاء فظلوا فيه يعرجون به لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل محن قوم مسحورون ) . وقال الله تعالى ( فذرهم ) أى دعهم يامحمد (حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون ) وذلك يوم القيامة (يوم لاينى عنهم كيدهم شيئا ) أى لاينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذى استعملوه في الدنيا لا مجزى عنهم يوم القيامة شيئا ( ولاهم ينصرون ) . ثم قال تعالى ( وإن للذي نظلوا عذابا دون ذلك ) أى قبل ذلك في الدار الدنيا كقوله تعالى ( ولنذيقنهم من العداب الأدنى دون العذاب الأكبر وينيبون فلا يفهمون ما يرادبهم بل إذا جلى عنهم بما كانوا فيه عادوا إلى أسوإ ما كانوا عليه كا جاء في بعض الأحاديث وينيبون فلا يفهمون ما يرادبهم بل إذا جلى عنهم بما كانوا فيه عادوا إلى أسوإ ما كانوا عليه كا جاء في بعض الأحاديث ولا المناقق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك كمثل البعير لايدرى فهاعقلوه ولافها أرسلوه » وفي الأثر الالهى : كم أعصبك ولا تعاقبي ؟ قال الله تعالى ياعبدى كم أعافيك وأنت لاندرى ؟ . وقوله تعالى ( واصر لحسم وبك فإنك بأعيننا ) أى اصبر على أذاهم ولا تبالهم فإنك بمرأى مناو بحت كلاءتنا والله يعسمك من الناس . وقوله تعالى ( وسبح محمد بك حين تقوم ) قال الضحاك ألى الصلاء : سبحانك اللهم ومحمدك وتبارك العالى وتعالى جدك ولا إله غيرك

وقد روى مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيدبن أسلم وغيرها ، وروى مسلم في صحيحه عن عمر أنه كان يقول يقول هذا في ابتداء الصلاة ، ورواه أحمد وأهل السنن عن أي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك . وقال أبو الجوزاء (وسبح محمد ربك حين تقوم) أى من نومك من فراشك ، واختاره ابن جرير ويتأيدهذا القول بمارواه الامام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني عمير بن هاني حدثني جنادة بن أي أمية حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحد وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفرلي ـ أو قال ثم دعا ـ استجيب له فان عزم فتوضاً ثم صلى قبلت صلاته » وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنن من حديث الوليد بن مسلم به وقال ابن أي نجيح عن مجاهد (وسبح محمد ربك حين تقوم) قال إذا أراد قال من كل مجلسه قال السبح اللهم و محمدك

وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهم الدمشقى حدثنا محمد بن شعب أخبرنى طلحة بن عمرو الحضرى عن عطاء بن أبى رباح أنه حدثه عن قول الله تعالى (وسبح محمدر بك حين تقوم) يقول حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيرا وإن كنت غير ذلك كان هذا كفارة له ، وقد قال عبد الرزاق في جامعه أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزرى عن أبى عثمان الفقير أن جبريل علم النبى سسلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه أن يقول : سبحانك اللهم وعمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، قال معمر وسمت غيره يقول هذا القول كفارة المجالس وهذا مرسل وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوى بعضها بعضا بدئك فمن ذلك حديث ابن جريج عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم ومحمدك أشهد أن لا إلا أنت أستغفرك وأبو باليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك » رواه الترمذى وهذا لفظه والنسائى فى اليوم والليلة من حديث ابن جريج ، وقال الترمذى حسن صحيح وأخرجه الحاكم فى مستدركه وقال إسناده على شرط مسلم إلا أن البخارى علم أن أباداود قد رواه فى سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسسلم بنحوه ، ورواه أبو داود واللفظ له والنسائى والحاكم فى المستدرك من طريق المحاج بن دينار عن عليه وسسلم بنحوه ، ورواه أبو داود واللفظ له والنسائى والحاكم فى المستدرك من طريق الحجاج بن دينار عن

هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى عليه وسلم يقول بآخر عمره إذا أراد أن يقوم من المجلس : « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل يارسول الله إنك لتقول قولا ماكنت تقوله فها مضى قال ﴿ كَفَارَةُ لِمَا يَكُونُ فِي الْحِبْلُسِ ﴾ وقد روى مرسلا عن أبي العالية فالله أعلم . وهكذا رواه النسائى والحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أبىالعالية عن رافع بن خديم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سوا. وروى مرسلا أيضا فالله أعلم ، وكذا رواه أبوداود عن عبد الله بن عمرو أنه قال «كلمات لايتكام بهن أحد في مجلسه عندقيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولايقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلاختم له بهن كاليختم بالخاتم: سبحانك اللهم وبحمدك لاإله إلاأنت أستغفرك وأتوب اليك » وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة وصححه ومن رواية جبيربن مطعم ورواه أبوبكر الاسماعيلي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلهم عن الني مرايلة وقد أفردت لدلك جزءًا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله وما يتعلق بها ولله الحمد والمنة . وقوله تعالى ( ومن الليل فسبحه ) أى اذكره واعيده بالتلاوة والصلاة في الليل كما قال تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) . وقوله تعالى (وإدبار النجوم) قدتقدم فيحديث ابنءباس أنهما الركعتان اللتان قبلصلاة الفجر فانهمامشروعتان عندإدبار النجوم أىعند جنوحها للغيبوبة . وقد روى ابن سيلان عن أبى هريرة مرفوعا « لاتدعوهما وإن طردتكم الحيل » يهني ركعتي الفجر رواهأ بوداود ، ومنهذا الحديث حكى عن بعض أصحاب أحمد القول بوجوبهما وهوضعيف لحديث «خمس صلوات في اليوم والليلة » قال هل طي غيرها قال « لا إلا أن تطوع » . وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ لمسلم ركمتا الفحر خبر من الدنيا وما فها » . آخر تفسير سورة الطور ولله الحمد والمنة .

﴿ تفسير سورة النجم وهي مكية ﴾

قال البخارى حدثنا نصر بن على أخبرنى أبوأحمد — يعنى الزبيدى — حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن الأسود ابن يزيد عن عبد الله قال أول سورة أنزلت فها سجدة والنجم قال فسجد النبى سلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف ، وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع ومسلم وأبو داود والنسائى من طرق عن أبى إسحاق به ، وقوله فى المتنع إنه أمية بن خلف فى هذه الرواية مشكل فانه قدجاء من غيرهذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ۚ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَخَىٰ ۖ وُحَىٰ ﴾

قال الشعبي وغيره: الحالق يقسم بما شاء من خلقه ، والمفلوق لا ينبغي له أن يقسم إلابالحالق ، رواه ابن أبي عالم . واختلف المفسرون في معنى قوله (والنجم إذا هوى) فقال ابن أبي بجيح عن مجاهد يعنى بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر وكذا روى عن ابن عباس وسفيان الثورى واختاره ابن جرير ، وزعم السدى أنها الزهرة وقال الضحاك (والنجم إذا هوى) إذا مرى به الشياطين وهذا القول له انجاه . وروى الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى (والنحم إذا هوى) يعنى القرآن إذا نزل ، وهذه الآية كقوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لوتعلمون عظم وإنه لقرآن كرم و في كتاب مكنون و لا يحسمه إلا المطهرون و تنزيل من رب العالمين ) وقوله تعالى (ما ضل صاحبكم وماغوى ) هذا هو القسم عليه ، وهو الشهادة المرسول صلى الله عليه وسلم بأنه راشد تابع الحق ليس بضال ، وهو الجاهل ومرعه الذي يسلك على غير طريق بغير علم ، والغاوى هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره ، فنزه الله وسلاه الله وسلامه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود . وهي علم الشيء وكتهانه والعمل بخلافه ، بل هو صلاة الله وسلامه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود . وهي علم الشيء وكتهانه والعمل بخلافه ، بل هو صلاة الله وسلامه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود . وهي علم الشيء وكتهانه والعمل بخلافه ، بل هو صلاة الله وسلامه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود . وهي علم الشيء وكتهانه والعمل بخلافه ، بل هو صلاة الله وسلامه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود . وهي علم الشيء وكتهانه والعمل بخلافه ، بل هو صلاة الله وسلامه عن مشابهة أهل الفلال كالنصارى وطرائق اليهود . وهي علم الشيء وكتهانه والعمل بخلافه ، بل هو صلاة الله وسلامه عن مشابه أنه راحد المحدود وهي علم الشيء وسلامه المحدود و المحدود و

عليه وما بعثه الله به من الشرع العظم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد ولهذا قال تعالى ( وماينطق على الهوى ) أي ما يقول قولا عن هوى وغرض ( إن هو إلا وحي يوحي ) أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان كما رواه الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عبان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أي أمامة أنه سمع رسسول الله علي يقول « ليدخل الجنة بشفاعة رجل ليس بني مثل الحيين أو مثل أحد الحين ربيعة ومضر » فقال رجل يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر قال ( إنما أقول ما أقول » . وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس أخبر ناالوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمروقال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله علي الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب فأمسكت عن الكتاب من رسول الله عليه وسلم ورسول الله علي الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله عليه وسلم ورسول الله علي بن سعيد القطان به . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد ابن منصور حدثنا عبد الله بن صالح عن أبي صالح عن أبي هربرة عن رسول الله يألي أنه من عند الله فه و الدى لا شك فيه » ثم قال لا نعله يروى إلا بهذا الإسناد . وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليث عن عمد بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هربرة عن رسول الله يألي أنه قال « لا أقول إلا عقا » قال بعن أسحاب فائك تداعبنا يارسول الله ؟ قال « إن لا أقول إلا حقا »

﴿ عَلَّهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ \* ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى \* وَهُو بِالْأُفُقِ ٱلْأُعْلَى \* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذَى \* فَأَوْحَى أَلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى \* مَا كَذَب ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى \* أَفُتَمَرُ وَنَهُ عَلَى مَا يَرَى \* وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى \* عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَى \* عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمُأْوَى \* إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى \* مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى \* لَقَدْ رَأَى مِنْ عَايَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد برايلي أنه علمه الذى جاء به إلى الناس ( شديد القوى ) وهو جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى ( إنه لقول رسول كريم \* ذى قوة عند ذى العرش مكين \* مطاع تم أمين ) وقال همنا ( ذو مرة ) أى ذو قوة قاله مجاهد والحسن وابن زيد. وقال ابن عباس : ذو منظر حسن وقال قتادة: ذوخلق طويل حسن . ولا منافاة بين القولين فانه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة . وقد ورد فى الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأى هريرة أن الذي صلى الله عليه وسلم قال « لا تحمل الصدقة لذى ولا لذى مرة سوى » وقوله تمالى ( فاستوى ) يمنى جبريل عليه السلام . قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس (وهو بالأنق الأعلى ) يعنى جبريل استوى فى الأفق الأعلى . قاله عكرمة وغير واحمد . قال عكرمة : والأفق الأعلى الذى يأتى منه الصبح وقال مجاهد هو مطلع الشمس وقال قتادة هو الذى يأتى منه الناب وكذاقال ابن زيد وغيره وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا مصرف بن عمرواليامى أبو القاسم حدثنا عبدالر حمن بن محمد منطحة بن مصرف حدثى أبى عن الوليد أبو زرعة حدثنا مصرف بن عمرواليامى أبو القاسم حدثنا عبدالر حمن بن محمد من الله صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين أما واحدة فانه سأله أن يراه فى صورته فسد الأفق . وأما الثانية فانه كن معه وحمد على قوله ( وهو بالأفق الأعلى ) وقد قال ابن جرير ههنا قولا لم أره لديره ولا حكاه هو عن أحمد وحاصله أنه ذهب إلى أن المنى فاستوى أى همذا الشديد القوى ذو المرة هو وحمد على الله قاله من حث وحاسله أنه ذهب إلى أن المنى فاستوى أى همذا الشديد القوى ذو المرة هو وحمد على قاله من عث حيم ها قاله من حث

العربية فقــال وهو كـقوله ( أثذاكنا ترابا وآباؤنا ) فعطف بالآباء على المـكنى فى كنامن غير اظهار نحن فــكذلك قوله فاستوى وهو ، قال وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده :

ألم تر أن النبع يصلب عوده \* ولا يستوى والحروع المتقصف

وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه ولكن لا يساعده المعني على ذلك فان هذه الرؤيه لجبريل لم تكن ليلة الاسراء بل قبلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض فهبط عليه جبريل عليه السلام وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله علما له ستائة جناح ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة النتهي يعني ليلة الاسراء وكانت هذه الرؤية الأولى في أواثل البعثة بعد ما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأ، ثم فتر الوحى فتردة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فها مرارا ليتردى من رؤوس الجبال فسكلما هم بدلك ماداه جبريل من الهواءيا محمد أنت رُسول الله حمّا وأنّا جبريل فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه وكلما طال عليمه الأمر عاد لمثلها حتى تبدى له جبريل ورسول الله مُرَالِيِّ الأبطح في صورته التي خلقه الله عليها له سمّائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به فعرف عند ذلك عظمةالملك الدى جاءه بالرسالة وحلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي يعثه إليه . فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن منصور حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بينا أنا قاعد إذ حاء جبريل عليـــه السلام فوكز بين كـــنني فقمت إلى شجرة فهاكوكرى الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر . فسمت وارتفعت حتى ســدت الحافقين وأنا أقلب طُرقى ولو شئت أن أمس السماء لمستفالتفت إلى جبريل كانه حلس لاطىءفعرفت فضل علمه بالله على . وفتح لى باب من أبواب الساء ورأيت النور الأعظم وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت. وأوحى إلى ما شاء الله أن يُوحى » شم قال البزار لا يرويه إلا الحارث بن عبيدوكان رجلامشهور امن أهل البصرة ﴿ قلت ﴾ الحارث بن عبيدهذاهو أبو قدامة الايادي أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن م-ين ضعفه وقال ليس هو بشيء وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث . وقال أبو حاتم الرازى يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن حبان كثر وهمه فلا يحوز الاحتجاج به إذا انمرد فهذا الحديث من غرائب رواياته فان فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقا عجيبا ولعله منام والله أعلم وقال الإمام أحمد حسد ثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال رأى رسول الله والله عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال رأى وله ستائة جناح كل جناح منها قدسدالأُفق يسقط منجناحه من التهاويل والدر والياقوت ما ألله به علم .انفر دبه أحمد وقال أحمد حدَّثنا يحي بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس بن منبه عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال: سأل النبي ﷺ جبريل أن يراه في صورته فقال ادع ربك فدع إربه عز وجل فطلع عليسه سواد من قبل المشرق فجعل يرتفع وينتشر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعكَّى فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن شدقه , تفرد به أحمدوقد رواه ابن عَساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمــد بن إسحق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيـــه عن هناد بن الأســود قال كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة والله لأنطلقن إلى تحمم ولآذينه في ربه سبحانه وتعالى فانطلق حتى أتى النبي مسلى الله عليمه وسمسلم فقال يا محممه هو يكفر بالذي دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فقال النبي صلى الله عليــه وسلم ﴿ اللهم سلط عليـــه كليـا من كلابك ، ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال يابني ما قلت له ؟ فذكر له ما قاله فقال فحاقال الكقال: قال «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ﴾ قال يا بني وأله ما آمن عليك دعاءه فسرنا حتى نزلنا ابراه وهي في سيدة ونزلنا إلى صومعة راهب فقى الراهب يا معشر العرب: ما أنزلكم همانه البلاد فأنها يسرح الأسد فيها كا تسرح المغنم فقال لنا أبو لهب : إنكم قد عرفتم كبر سنى وحتى وإن هذا الرجل قد دعا على ابنى دعوة والله مَا آمنها عليه فَاجمعو أ متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني علمها ثم افرشوا حولها ، ففعلنا فجاء الأسد فشم وجوهنا فلما لم يجد ما يريد

تنبين فوتب وثبة فاذا هو فوق المتاع فتم وجهه ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه ، فقال أبو لهب : قد عرفت أنه لا يتفلت عن دعوة محمد وقوله تعالى ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) أى فاقترب جبريل إلى عمد لما هبط عليه إلى الأرض حى كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أى بقدرها إذا مدا قاله مجاهد وقدة ، وقد قبل إن الراد بناك بعدما بين وتر القوس إلى كبدها . وقوله تعالى ( أو أدنى ) قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل فى اللغة لاثبات الخبرعة وننى مازاد عليه كقوله تعالى ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) أى ماهى بألين من الحجارة بل هى مثلها أو تزيد علها فى الشدة والقسوة وكذا قوله ( يخسون الناس كغشية الله أو أشد خسية ) وقوله ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) أى ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة أو يزيدون علها فهذا تحقيق الدخر به لاشك ولاتردد فان هذا ممتنع ههنا وهكذا هذه الآية ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) وهدذا الذى قلناه من أن هذا المقترب الداى الذى سمار بينه وبين محمد على الله تعالى عليه وآله وسلم إنما هو جبريل عليه السلام هو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأى ذر وأى محمد ربه بفؤاده مرتين فجل هده إحدها وجاء فى حديث شريك بن مسلم فى صحيحه عن ابن عباس أنه قال : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فجل هده إحدها وجاء فى حديث شريك بن وذكروا أشياء فها من الغرابة فان صح فهو محول على وقت آخر وقسة أخرى لا أنها تفسير لهذه الآية فان هذه وذكروا أشياء فها من الغرابة فان صح فهو محول على وقت آخر وقسة أخرى لا أنها تفسير لهذه الآية قان هذه عن النه الله الاسراء ولهذا قال بعده ( ولقد رآه تزلة أخرى عند سدرة المنتم فى الأرض

وقدقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبداللك بن أبى الشوارب حدثناعبد الواحدبن زياد حدثنا سلمان الشيبائى حدثنا زر بن حبيش قال : قال عبد الله بن مسعود فى هذه الآية ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأيت جبريل له سمائة جناح »

وقال ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول شأن رسول الله صلى الله عليمه وسلم أنه رأى في منامه جبريل بأجياد ثم إنه حرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل ياعمديا محمد فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلم يرأحدا ثلاثاً ثم رفع بصره فاذا هوثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السهاء فقال يامحد جبريل جبريل بسكنه فهرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل في الناس فنظر فلم ير شيئا ثم خرج من الناس شم نظر فرآه فدخل في الناس فلم ير شيئا ثم خرج فنشر فرآه فذلك قول الله عز وجـــل ( والنجم إذا هوى \_ إلى قوله \_ شمدنافتدلى ) يعنى حبريل إلى محمد علمهما الصلاة والسلام ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) ويقولون : القاب نسف اصبع وقال بعضهم ذراعين كان بينهما رواه أبن جرير وابن ألى حاتم من حديث ابن وهب به وفي حديث الزهرى عن أبي سلمة عن جار شاهد لهذا . وروى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشياني قال سألتزراً عن قوله ( فكان قاب قوسين أو أدنى \* فأوحى إلى عبده ما أوحى ) قال حدثنا عبد الله أن محمد صلى الله علمه وسلم رأى جبريل له ستائة جناح . وقال ابن جرير حدثنيابن بزيع البغدادىحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن أنى إسحاق عن عبد الرحمن من يزيد عن عبد الله ( ماكذب الفؤاد مارأى ) قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل علمه حلتا رفرف قد ملائما بين السهاء والأرض ، فعلى ماذكرناه يكون قوله ( فأوحى إلى عبده ما أحى ) معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى ، أو فأوحى الله إلى عبده محمد ماأوحى بواسطة جبريل ؛ وكلاللعنيين صحيح. وقد ذكر عن سميد بن جبير في قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ماأوحى ) قال أوحى الله إليه ( ألمأجدك يتما ـ ورفعنا لكذكرك) وقال غيره أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وهلى الأمم حتى تدخلها أمتك . وقوله تعالى ( ماكذب الفؤاد مارأى \* أفتارونه على ما يرى ) قال مسلم حدثناأ بو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زياد بن حسين عن أبى العالية عن ابن عباس (ماكذب الفؤادما رأى ) ( ولقد رآه نزلة أخرى ) قال رآه بفؤادممر تين وكذروامساك

عن عكرمة عن ابن عباس مثسله وكذا قال أبو صالح والسدى وغيرها إنه رآه بفؤاده مرتين وقد خالعه ابن مسعود وغيره وفى رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهى محمولة على المقيدة بالفؤاد ، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فانه لايصح فى ذلك شىء عن الصحابة رضى الله عنهم ، وقول البغوى فى تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم .

وقال الترمذي حدثنا محمد بن عمرو بن النهال بن صفوان حـــدثنا يحي بن كثير العنبري عن سلمة بن جعفر عن الحسكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه قلت أليس الله يقول ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين . ثم قال حسن غريب وقال أيضا حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجاله عن الشعبي قال لقر ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكر حتىجاوبته الجبال فقال ابن عباس إنا بنو هاشم فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين وقال مسروق دخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه فقالت لقد تكلمت بشيء قف له شعرى فقلت رويدا ثم قرأت ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) فقالت أين يذهب بك إنما هو جبريل من أخسبرك أن محمدا رأى ربه أوكتم شيئًا مما أمر به أو يعلم الحمُّس التي قال الله تعالى ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ) فقد أعظم على الله الفرية ولكنه رأى جبريل ؟ لم ير. في صورته إلا مرتين مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد وله ستمائة جناح قدسد الأفق . وقال النسائي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا معاذ بنهشام حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال أسجبون أن تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد علمهم السلام وفى صحيح مسلم عن أبى ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك ! فقال « نوراني أراه » وفي رواية ﴿ رأيتُ نورا ﴾ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو معيد الأشح حدثنا أبو خاله عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال : قالوا يارسول الله رأيت ربك ، قال ﴿ رأيته بفؤادى مرتين ﴾ ثم قرأ ( ماكذب الفؤاد مارأى ) ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن موسى بن عبيدة عن عجد بن كعب عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال قلنا يارسول الله هل رأيت ربك ، قال « لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين » ثم تلا ( ثم دنا فتدلي )

ثم قال ابن أبى حاتم وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا محمد بن اله الأنصارى أخبرنى عباد بن منصور قال سألت عكرمة عن قوله (ما كذب الفؤاد مارأى) فقال عكرمة تريدان أخبرك أنه قد رآه ، قلت نعم قال قدرآه ، ثم قد رآه قال فسألت عنه الحسن فقال قد رأى جلاله وعظمته ورداءه . وحدثنا أي حدثنا محمد بن مجاهد حدثنا أبو عامر المقدى أخرنا أبو خلدة عن أبى العالية قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ، قال « رأيت نهرا ورأيت وراء النهر حجابا ورأيت وراء الحجاب نورا لم أر غيره » وذلك غريب جدا ، فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأيت ربى عز وجل » فانه حديث إسناده على شرط الصحيح لكنه محتصر من حديث النام كا وراه الإمام أحمد أيضا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن عباس أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال « أتانى ربى الليلة في أحسن صورة ـ أحسبه يعنى في النوم \_ فقال ياعمد أتدرى فيم يختصم الملا الأطي عليه وسلم قال « أتانى ربى الليلة في أحسن صورة \_ أحسبه يعنى في النوم \_ فقال ياعمد أتدرى فيم يختصم الملا الأطي ، قال قلت نعم يختصمون في الكفارات والدرجات قال وما الكفارات، قال قلت الم غير ومات بخير وكان من خطيئته كوم ولدته أمه وقال قل يا محد إذا صليت اللهم أنى أسألك فعل الحيرات وترك النكرات وحب المساكين ، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنى إليك غير مفتون ، قال والدراجات بذل الطعام وترك النكرات وحب المساكين ، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنى إليك غير مفتون ، قال والدراجات بذل الطعام وإفشاء السلام . والصلاة بالليل والناس نيام » وقد تقدم في آخر سورة ص عن معاذ نحوه . وقد رواه ابن حرير من وإفشاء السلام . والصلاة بالليل والناس نيام » وقد تقدم في آخر سورة ص عن معاذ نحوه . وقد رواه ابن حرير من وإفشاء السلام . والصلاة بالليل والناس نيام » وقد تقدم في آخر سورة ص عن معاذ نحوه . وقد رواه ابن حرير من من معاذ عوه .

وجه آخر عن ابن عباس وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال حدثني أحمد بن عيسي التميمي حدثني سلبان بن عمر بن سيار حدثني أبي عنسعيدبن زوبي عن عمر بنسليان عن عطاء عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « رأيت ربى في أحسن صورة فقال لي يا عمد هلَ تدرى فيم يختصم اللا الأعلى ؟ فتلت لا يا رب فوضع يده بين كتنى فوجدت بردها بين تدبى فعلمت ما في السموات والأرض فقلت يا رب في الدرحات والكفارات، و تقل الأقدام إلى الجمعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فقلت يا رب إنك انخذت إبراهم خليلا وكلمت موسى تكليا وفعلت وفعلت فقال ألم أشرح الك صدرك ؟ ألم أضع عنك وزرك ؟ ألم أفعل بك ألم أفعل بك ؟ قال فأفضى إلى بأشياء لم يؤذن لى أن أحد تـكموها قال فذاك قوله في كتابه (ثم دنا فتدلى \* فـكان قاب قوسين أو أدنى \* فأوحى إلى عبده ما أوحى \* ما كذاب الفؤاد ما رأى ) فجعل نور بصرى في فؤادى فنظرت إليه بفؤادى ، إسناده ضعيف. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى حبار بن الأسود رضى الله عنه أن عتبة بن أبى لهب لما خرج فى تجارة إلى الشام قال لأهل مكم اعلموا أنى كافر بالذى دنا فتدلى فبلغ قوله رسول الله ﷺ فقال سيرسل الله عليه كلبا من كلابه قال هبار فكنت معهم فنزلنا بأرض كثيرة الأسد قال فلقد رأيت الأسدجاء فجعل يشم رءوس القوم واحدا واحداحتي تخطي إلى عتبة فاقتطع رأسه من بينهم . وذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن ذلك كان بأرض الزرقاءوقيل بالسراة وأنهخاف ليلتئذ وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله فجاء الأسد فجعل يزأر ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه لعنه الله . وقوله تعالى ( ولقد رآه نزلة أخرى ، عند سدرة النتهي ، عندها جنة المأوى ) هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله مَالِنَهُ فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وكانت ليلة الإسراء . وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة سبحان بما أغنى عن إعادته ههنا ، وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يثبت الرؤية ليلة الاسراء ويستشهد بهذمالآية وتابعه جماعة من السلف والحلف وقد خالفه جماعات منالصحابة رضي الدعنهم والتابهين وغيرهم ، وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدالةعنزر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه الآية ( ولقد رآه نزلة أخرى \* عند سدرة النتهي ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأيت جبريل وله سمّائة جناح ينتثر من ريشه النهاويل من الدر والياقوت » وهذا إسناد جيدقوى.وقالأحمدأيضاً حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال رأى رسول الله مُرْكِيِّة جبريل في صورته وله سمَّائه جناح كل جناح منها قد ســد الأفق : يسقط من جنــاحه من التهاويل من الدر والياقوت ما الله به علم . إسناده حسن أيضان . وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثني عاصم بن بهدلة قال : ممعت شقيق بن سلمة يقول ممعت ابن مسعود يقول قال رسول الله ﷺ «رأيت جبريل على سمدرة النتهى ولهسما ثة جناح » سألت عاصما عن الأجنحة فأبي أن يخبرنى قال فأخبرنى بعض أصحابه أن الجناح مابين المشرق والمغرب وهذا أيضا إسناد جيد وقال أحمدحدثنازيد بنالحباب حدثنا حسين حدثني عاصم بن بهدلة حدثني شقيق ابن سلمة قال حمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله صلىالله عليه وسلم « أتانى جبريل عليه السلام في حصر معلق به الدر » إسناده جيد أيضا . وقال الإمام أحمد حدثنــا يحي عن إسماعيل حدثنــا عامر قال أنى مسروق عائشة فقال يا أم المؤمنين هل رأى محمد مِرْاللهِ ربه عزوجل ؟ قالت سبحان الله لقمد قف شعرى لما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكمن فقد كذب : من حدثك أن محدا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت (لاتدركه الأبسار وهو يدرك الأبسار ) (وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) ومن أخبرك أنه يعلم مافى غد فقد كذب ثم قرأت ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وبعلم ما في الأرحام ) الآية ومن أخبرك أن محمدا قد كتم فقد كذب ثم قرأت ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ولكنه رأى جبريل فى صورته مرتين . وقال الإمام أحمد أيضاً حدثنا محمد بن أبي عدى عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند عائشة فقلت أليس الله يقول (ولقدر آه بالافق المبين) (ولقد رآه نزلة أخرى) فقالت أنا أول هــذه الأمة سألت رســول الله عنها فقال ﴿ إنمــا ذاك جبريل» لم يره في صورته التي خلق عليها الامرتين رآه منهبطا من السهاء إلى الأرض ساداعظم خلقه ما بين السهاء والأرض أخرجاه في الصحيحين من حديث الشعبي به

﴿ رواية أبى ذر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا هام حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبى ذر لو رأيت رسول الله بالله قال وما كنت تسأله ؟ قال كنت أسأله هل رأى ربه عزوجل فقال إنى قد سالته فقال «قد رأيته نورا أنى أراه » هكذا وقع فى رواية الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهم عن قتادة عن عبدالله بن شقيق عن أبى ذر قال «نورانى أراه ». وقال حدثنا محدثنا معاذ بن هسام حدثنا أبى عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبى ذر لو رأيت رسول الله على الحدث فقال عن أى شيء كنت تسأله ؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر قد سألته فقال « رأيت نورا » وقد حكى الحلال فى علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحدث فقال ما زلت منكرا له وما أدرى ما وجهه .

وقال ابن أبى حاتم حدثنا بي حدثنا عمروبن عون الواسطى اخبرناهشم عن منصور عن الحكم عن إبراهم عن أبيه عن آبي ذر قال رآه بقلبه ولم يره بعينه ، وحاول ابن خزيمه أن يدعى انقطاعه بين عبدالله بن شقيق وبين أبى ذر واما ابن الجوزى فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله بالإسراء فاجابه بما أجابه به ولو سأله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات وهذا ضعيف جدا فان عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قد سألت عن ذلك بعد الإسراء ، ولم يثبت لها الروية ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطئها فيما ذهبت إليه كابن خزيمة في كتاب التوحيد فانه هو المخطىء و الله أعلم وقال النسائى حدثنا يعقوب بن إبراهم عن منصور عن الحكم عن يزيد بن شريك عن أبى ذر قال توراى رسول الله بي الله عن أبى بكر بن أبى شيبة عن على بن مسهر من عبد الملك بن أبى سلمان عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال في قوله تعالى (ولقدر آه نز فة أخرى ) قال رأى جبريل عليه السلام

وقال مجاهد في قوله (ولقد رآه نزلة أخرى ) قال رأى رسول الله علي جبريل في صورته مرتين وكندا قال قتــادة والربيع بن أنس وغيرهم · وقوله تعالى ( إذ يغشى السدرة ما يغشى ) قدتقدم في أحاديث الاسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان وغشيها نور الرب وغشيها ألوان ما أدرى ماهي ؟ وقال الإمام أحمد حدثنا مالك بن مغول حدثنا الزير بن عدى عن طلحة عن مرة عن عبـد الله هو ابن مسعود قال لمــا اسرى برســول الله مِرْكِيِّ انتهى به إلى سدورة المستهى وهي في الساء السابعه إليها ينتهي مايعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقعها فيقبض منها (إذ يغشى السدرة ما يغشى ) قال فراش من ذهب قال وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا : أعطى الصلوات الحمس وأعطى خواتم سورةالبقرة وغفر لمن لايشرك بالله شيئا من أمته المقحمات . انفرد به مسملم وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره ــ شك أبو جعفر ــ قال: لماأسري برسولُ الله عَالِيَّةُ انتهى إلى لسدرة فقيل له إن هذه السدرة فغشيها نور الخلاق وغشيتها الملائكة مثل الغربان حسيت يقعن على الشجر قال ف كلمه عند ذلك فقال له سل وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ( إذ يغشى السدر مايغشي)قال كات أعصان السدرة لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا فرآها عمد عليه ورأى ربه بقلبه ، وقال ابن زيد قيل يا رسول الله أي شيء رأيت يغشي تلك السدرة! قال ﴿ رأيت يُعشاها فراش من ذهب ورأيت على كل ورقة من ورقبها ملكا قائما يسبح الله عزوجل ، وقوله تعالى (ما زاغ البصر وما طني ) قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ذهب يمينا ولا شمالا (وما طَّني) ما جاوز ما أمر به ، وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة فانه ما فعل الا ما أمر بهولاسال فو ق ما أعطى ، وما أحسن ما قال الناطم: رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قـــد رآه لتاها وقوله تعالى ( لقد رأى من آيات ربه الـكبرى )كـقوله ( لنريه من آياتنا ) أى الدالة على قدرتنا وعظمتنا وبهاتيين

الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع لأنه قال ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى) ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس ؛ وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحان . وقد قال الإمام أحمد حدث أبو النضر حدثنا عجمد بن طلحة عن الوليد بن قيسعن إسحق بن أبى الكهتلة قال محمد أظنه عن أبن مسعود أنه قال المحمدا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين أما مرة فانه سأله أن يربه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق ، وأما الأخرى فانه صعد معه حين صعد به ، وقوله ( وهو بالأفق الأعلى \* ثم دنا فتدلى \* فكان قاب قوسين أوأدنى \* فأوحى إلى عبده ما أوحى ) فلما أخبر جبريل ربه عزوجل عاد في صورته وسجد فقوله ( ولقد رآه نزلة أخرى \* عد سدرة المنتهى \* عندها جنة المأوى \* إذ يغشى السدرة ما يغشى \* ما زاغ البصر وما طغى \* لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) قال خلق جبريل عليه السلام هكذا رواه الإمام أحمد وهو غريب

﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْمُزِّى \* وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِيَةَ ٱلْأُخْرَى \* أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنتَى \* يَلْكَ إِذَا فِيسْمَةُ ضِيزَى \* إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء مَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَا بَآوُ كُمْ مِّنَا أَنزَلَ ٱللهُ بِهَا مِن سُلَطَنِ إِن يَنْبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَ وَمَا تَهُوى اللَّهُ مِنَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

يقول تعمالي مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان وانخاذهم لهما البيوت مضاهاة الكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام ( أقرأيتم اللات ؟ ) وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش ، قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ، وحكى عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرءوا اللات بتشديد الناء وفسروه بأنه كان رحلا يلت للمحجيج في الجاهلية السويق فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه وقال البخارى حدثنا مسلم هو ابن إبراهم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله ( اللات والعزى)قال كان اللات رجلًا يلت السويق سويق الحاج ، قال ابن جرير وكذا العزى من العزيز وكانت شجرة علمًا بناء وأستار بنخلة وهي بين مَكَةُ وَالطَّائِفُ كَانَتَ قَرِيشَ يَعْظُمُونَهِ اكِمَا قَالَ أَبُو سَفِيانَ يُومُ أَحْدُ لِنَا العزى ولا عزى لكم ، فقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « قولوا الله مولانا ولا مولى لكم » وروى البخارى من حديث الزهرى عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حلف فقال في حلفه واللات والعرى فليقل لا إله إلا الله ، ومن قال الساحيه تعال أقامرك فليتصدق ، فهذا عمول على من سبق لسانه في ذلك كا كانت ألسنتهم قد اعتادته من زمن الجاهلية ، كما قال النسائي أخبرنا أحمد بن بكار حدثنا عبد الحيد بن محمد قالاحدثنا يونس عن أبيه حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال حلفت باللات والعزى فقال لىأصحابى بئس ماقلت قلت هجرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ﴿ قَلَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وحد الأشريك له أَمَّلُكُ وله الحسد وهو على كل شيء قدير وانفث عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعسد ﴾ وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج فيجاهليتها يعظمونهاويهاون منهاللحج إلى الكعبة ، وووى البخارى عن عائشة نحوه وقدكانت بجزيرة العرب وغيرهـا وطواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبه غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . قال ابن إسحق في السيرة وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي يبوت تعظمها كتعظم الكعبة لها سدنة

وحجاب وتهدى لهماكما يهدى للكعبة وتطوف بهما كطوافها بها وتنحر عندهما وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنهاكانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام مسجده فكانت لقريش ولبني كنانة العزى بنخلة وكان سدتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم قلت بعث إليها رسول الله مالية خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول:

و حجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم قلت بعث إليها رسول الله مالية قله بن الوليد فهدمها وجعل يقول:

و عن كفرانك لا سنحانك ، إني رأيت الله قد أهانك

وقال النسائى أخبرنا على بن المندر أخبرنا بن فضيل حدثنا الوليد بن جميع عن أبى الطفيل قال المانتح رسول الله عليه وسلمكة بعث خالد بن المورات فقطع السعرات وهدم المبيت الذي كان علم أنى النبي المنظن فأخبره نقال وارجع فانك لم تصنع شيئا » فرجع خالد فلما أبصر ته السدنة وهم حجيما أمعنو الحيالوهم يقولون باعزى الماخواة المرأة عريانة ناشرة شعرها عمو التراب على رأسها فغمسها بالسيف حق قتلها ثم رجع إلى رسول الله على فأخبره فقال و تلك العزى » قال ابن إسحق وكانت اللات لتقيف بالطائف وكان سدتها وحجابها بني معتب ( قلت ) وقد بعث إليها رسول الله على أله المن المعتبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدمها وجعلا مكانها مسجدا بالطائف قال ابن إسحق وكانت مناة للاوسوا أخرزجومن دان مديمهم من أهمل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد فيمث رسول الله على إليها أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها ويقال على بن أبى طالب قال وكانت ذو الحلصة لدوس وختم ومجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة وكان تقال المائل المائلة المائلة بعد الله وكان يقدم المائلة المائلة المائلة بعد الله المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة وكان يقال المائلة المائلة المائلة بين أبى طالب فهدمه واصطفى منه سيفين الرسوب والحزم فنفله إياهما رسول الله على المائلة بين أبى طالب فهدمه واصطفى منه سيفين الرسوب والحزم فنفله إياهما رسول الله على قال ابن إسحق وكان لحير وأهل المن بيت بعنها عنه المائلة بين أبي طاله وقتلاه وهدما البيت قال ابن إسحق وكانت رضاء بينالهي ربيعة بن كعب بن سعد بن ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت قال ابن إسحق وكانت رضاء بينالهي ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن يم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن ديد مناة بن يم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن ديد مناة بن يم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن ديد مناة بن يم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن ديد مناة بن يم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن ديد مناة بن يم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن ديد مناة بن يم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن ديد مناة بن يم ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن ديد مناة بن يم ولما يقول المستوغر بن ربيعة بن كوب بن سعد بن بديد المناؤل ال

ولقد شددت على رضاء شدة \* فتركتها قفرا بقاع أممحا

قال ابن هشام إنه عاش ثلاثمائة وثلاثين سنة وهو القائل

ولقد سشمت من الحياة وطولها ، وعمرت من عدد السنين مثينا ، مائة حدتها بعدها مائتان لي وعمرت من عددالشهور سنينا ، هـل ما بقى إلا كما قد فاتنا ، يوم يمر وليلة تحدونا قال ابن إسحق وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابنى وائل وإياد بسنداد وله يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة بين الحورنق والسدير وبارق ، والبيت ذوالكعبات من سنداد

ولهذاقال تعالى (أفرأيتم اللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى ؟) ثم قال تعالى ( ألى الذكر وله الأبنى ؟) أى أنجعلون له وله ا وتجعلون ولده أثنى وتختارون لأنفسكم الذكور فلو اقتسمتم أتم ومخلوق مثل هذه القسمة لكانت (قسمة ضيرى) أى جورا باطلة فكيف تقاصون ربكم هذه القسمة التي لوكانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها ، ثم قال تعالى منكرا عليهم فيا ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلمة ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ) أى من حجة ( إن يتبعون إلا الظنوما تهوى الأنفس ) أى من حجة ( إن يتبعون إلا الظنوما تهوى الأنفس ) أى ليس له مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الدين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإلاحظ نفوسهم في رياستهم وتعظم آبائهم الأقدمين ( ولقد جاءهم من وبهم الهدى ) أى ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنيروالحجة في رياستهم وتعظم آبائهم الأقدمين ( ولقد جاءهم من وبهم الهدى ) أى ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنيروالحجة القاطعة ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له

ثم قال تعالى ( أم للانسان ما تمنى ) أى ليس كلمن تمنى خيرا حسله ( ليس بأمانيكم ولاأمانى أهل الكتاب) ماكل من زعم أنه مهتد يكون كما قال ولا كل من ود شيئا محسل 4. قال الإمام أحمد حدثنا إسحق حدثنا أبوعوانة عن عمر ابن أبى سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يميل في إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فانه لا يدرى

ما يكتب له من أمنيته » تفرد به أحمد . وقوله ( فلله الآخرة والأولى ) أى إنما الأمر كله أنه مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وقوله تعالى ( وكم من ملك في السموات لاتفى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) كقوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإدنه ) (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فاذا كان هذا في حق الملائكة القربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألمنة جميع رسله وأنزل بالنهى عن ذلك جميع كتبه ؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآ خِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَائِكَةَ نَسْمِيةَ ٱلْأَنْقَى \* وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَنْبِعُونَ اللَّا الظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَ وَهُو أَعْلَمُ مِنَ الْعَلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمِن الْعَلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمِن الْعَلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمِن ضَلًا عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمِن الْعَلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمِن ضَلًا عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمِن الْعَلْمِ إِنَّ رَبِّكَ مُو أَعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ مُو أَعْلَمُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّامُ مُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

يقول تعالى منكراً على الشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأثنى وجعلهم لها أنها بنات الله تعالى الله عن ذلك كا قال تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئاون) ولهذا قال تعالى ( وما لهم به من علم ) أى ليس لهم علم صحيح بصدق ماقالوه بلهوكدب وزور وافتراءوكفر شنيع (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لاينني من الحق شيئا) أى لا يجدى شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق ، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله على الذي أعرض عن الحق شيئا) أى لا يجدى شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق ، وقد ثبت في الصحيح أن أعرض عن الحق واهجره . وقوله ( ولم يرد إلا الحياة الدنيا) أى وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا فذاك هو غاية مالا خير فيه ولهذا قال تعالى ( ذلك مبلغهم من العلم ) أى طلب الدنيا والسعى أم أذ هو غاية ما لا خير فيه ولهذا قال تعالى ( ذلك مبلغهم من العلم ) أى طلب الدنيا والسعى هذا هو غاية ما وصلوا اليه . وقد روى الامام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يمنيا دار من لادار له ، ومال من لامالله ، ولها يجمع من لاعقله » وفي الدعاء المأثور « اللهم لا يجعل الحنيا أكبر همنا ، ولا عباده وهوالذى يهدى من يشاء ويضل من يشاء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته وهو العادل الذى لا يجور أبدا لا في شرعه ولا في قدوه

﴿ وَيَلِهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَنُوا بِمَا عَبُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنَى \* ٱلَّذِينَ يَجْتَذِيوُنَ كَبَائِرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلاَّ ٱللَّمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَ فِي هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱللَّذِينَ يَجْتَذِيوُنَ كَانُواحِشَ إِلاَّ ٱللَّمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَ فِي هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَاكُمُ مِنْ أَلْمَ أَن أَنشَالُمُ مُو أَعْلَمُ بِمِنَ أَنْفَى ﴾ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُن َ كُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنَ أَنْفَى ﴾

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الغنى هما سواه الحاكم فى خلقه بالمدل وخلق الحلق بالحق (ليجزى الدين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى) أى يجازى كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، أى لا يتعاطون المحرمات الكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر فانه يففر لهم ويستر علميهم كما قال فى الآية الأخرى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) وقال ههنا (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب وعقرات الأعمال. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن أرطاة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال مارأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إن الله تعالى كنب

على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا عالة فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ، أخرحاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به . وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا ابن ثور حدثنا معمر عن الأعمش عن أبي الضحى أن ابن مسعودقال : زنا العينين النظر وزنا الشفتين التقبيل، وزنا البيدين البطش ، وزنا الرجلين المدى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه فان تقدم بفرجه كان زانيا وإلافهو اللمموكذا قال مسروق والشعبى . وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقالله ابن لبابة الطائني قالسالت أباهر يرة عن قول الله (إلااللمم) قال القبسلة والغمزة والنظرة والمباشرة فاذا مس الحتان الحتان ققد وجب الفسل وهو الزنا وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس (إلااللمم) إلاماسلف وكذا قال زيد بن أسلم . وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا عجد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد أنه قال في هذه الآية (إلااللمم) قال الذي يلم بالذنب ثم يدعه قال الشاعر :

إن تنفر اللهم تنفر جما وأى عبد لك ما ألما ا

وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثناجرير عن منصور عن مجاهد فى قول الله تعالى ( إلا اللمم ) قال الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه قال وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون

إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما!

وقد رواه ابن جرير وغيرهمرفوعاقال ابن جرير حدثنى سلبان بن عبد الجبار حدثنا أبوعاصم حدثنا زكريابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلااللمم) قال هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله عليها

إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما ؟

وهكذا رواه الترمذيعن أحمد بزعثان أبيعثان البصرىءن أبيعاصم النبيل ثمقال هذاحد يتصحيح حسن غريب لانعرفه إلا من حديث زكريابن إسحاق وكذا قال البزار لانعلمه يروى متصلا إلامن هذا الوجه وساقه ابن أبي حاتم والبغوى من حديث أبي عاصم النبيل وإنما ذكره البغوى في تفسير سورة تنزيل وفي صحته مرفوعا نظر . ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد ألله بن بزيع حدثنا يزيد بنزريع حدثنا يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه في (الدين يجتنبون كبائرالاثم والفواحش إلا اللمم ) قال اللمة من الزنا ثم يتوب ولايعود. واللمم من السرقة ثم يتوب ولا يعود واللمة من شرب الحر ثم يتوب ولا يعود قال فذلك الالمام . وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدى عن عوف عن الحسن فيقول الله تعالى ( الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم ) قال اللمم منالزنا أوالسرقة أوشرب، الحرثم لا يعود . وحدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن في قول الله ( الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم) قال كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون هو الرجل يسيب اللمة من الزنا واللمة من شرب الخر فيجتنها ويتوب منها . وقال ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس (إلااللمم) يلم بها في الحين قلت : الزنا؟ قال: الزناهم يتوب وقال ابن جرير أيضا حدثنا أبوكريب حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اللمم، الذي يلم للرة . وقالالسدى قال أبوصالح سئلت عن اللمم فقلت هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب وأخبرت بذلك ابن عباس فقال لقد أعانك علها ملك كرم حكاه البغوى. وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح وهو ضعيف عن عمرو ابن شعيب أن عبد الله بن عمرو قال اللهم مادون الشرك ، وقال سفيان الثورى عن جابر الجعني عن عطاء عن ابن الزير (إلااللمم) قال ما بين الحدن حد الزنا وعذاب الآخرة ، وكذا رواه شعبة عن الحكم عن ابن عباس مثله سواء . وقال العوفي عن ابن عباس في قولُه ( إلا اللمم ) كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة تُكفره الصلوات فهو اللمم وهو دون كل موجب فأما حــد الدنيا فــكل حد فرض الله عقُّوبته في الدنيا ، وأما حد الآخرة فــكل شيء ختمه الله بالنار وأخرعقوبته الى الآخرة . وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك . وقوله تعالى ( إن ربك واسع المغفرة ) أى رحمته وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها كقو له تعسالي (قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الله نوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) . وقوله تعالى ( هو أعلم بكم إذ أنشأ كم من الأرض ) أى هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقولكم التي ستصدر عنكم وتقع منكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال الدر ثم قسمهم فريقين فريقا للجنة وفريقاً للسعير وكذا قوله ( وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ) قسد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجسله وعمله وشتى أم سعيسد ؛ قال مكحول كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقى ثم كنا مراضيع فهلك منا من هلك وكنافيمن بقى ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي ثم صرنا شبانا فهلك منامن هلك وكنا فيمن بقي ثم صرنا شيوخا لاأبالك فمادا بعد هذا ننتظر ؟ رواه ابن أبي حاتم عنه . وقوله تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) أي تمد حوها وتشكر وها وتمنوا بأعمالكم ( هو أعلم بمن اتقى ) كما قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون فتيلا). وقال مسلم في صحيحه حدثنا عمر والناقد حدثناهاشم بن القاسم حدثنا الليث عن يزيد بن أي حبب عن محمد بن عمر وبن عطاءة ال سيت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي صلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتزكواً أ نفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم » فقالوا بم نسمها ا قال ﴿ مموهاز ينب ، وقد ثبت أيضًا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثناعفان حدثنا وهيب حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بنأى صاحبك \_ مراراً ... إذا كان أحسدكم مادحا صاحبه لأعسالة فليقل أحسب فسلانا والله حسيبه ولا أزكى على الله أحسدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك » ثم رواه عن غندر عن شعبة عن خالد الحذاء به وكذا رواه المخارى ومسلم وأبو داود وابنماجه من طرق عن خاله الحذاء به . وقال الإمام أحمــد حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال جاء رحل إلى عنمان فأثنى عليه في وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه الستراب ويقول أمرنا رسسول الله ﷺ إذا لقينسا المسداحين أن نحثو في وجوههم التراب. ورواه مسلم وأبو داود من حديث الثورى عن منصور به

﴿ أَفَرَ ءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ \* وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰ \* أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْفَيْبِ فَهُوَ بَرَىٰ \* أَمْ لَمْ 'بَلَبّاً بِمَا فِي الْمُوسَىٰ \* وَإِبْرَاهِمِ ٱلَّذِى وَفَىٰ \* أَلا تَوْرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ \* وَأَن لَبْسَ لِلْإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ \* وَأَنْ سَمْيَهُ سَوْفَ بِرَىٰ \* أَبُرْ لَهُ أَجُزْ لَهُ أَجُزْ آءَ الْأُوفَىٰ ﴾

يقول تمالى ذاما لمن تولى عن طاعة الله ( فلاصدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ) ( وأعطى قليلا وأكدى ) قال ابن عباس أطاع قليلا ثم قطعة وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وتنادة وغير واحد قال عكرمة وسعيد كثيل القوم إذا كانوا يحفرون بترآفيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل وقوله تمالى ( أعنده علم الغيب فهو يرى ؟ ) أى أعند هذا الذى قد أمسك يده خشية الانفاق وقطع معروفه أعنده علم الغيب أنه سينفدما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهوى يرى ذلك عيانا ؟ أى ليس الأمر كذلك . وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلما ، ولم خاجاء في الحديث و أنفق بلالا ، ولا نخش من عن عن المرش إقلالا » وقد قال الله تعالى ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) . وقوله تعالى ( أم لم ينبأ بمانى صحف موسى \* وإبراهيم الذى وفي ؟ ) قال سعيد بن جبير والثورى أى بلغ جميع ما أمر به ، وقال ابن عباس (وفي) لله بالبلاغ ، وقال سعيد بن جبير (وفي) ماأمر به ، وقال قنادة (وفي) طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه وهذا القول هو اختيار ابن جرير وهو يشمل الذى قبله ويشهد لهقوله تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك اختيار ابن جرير وهو يشمل الذى قبله ويشهد لهقوله تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك الهناس إماما ) فقام مجميع الأوامر وترك جميع النواهى وبلغ الرساله على التمام والكمال فاستحق بهذا أن يكون الناس إماما ) فقام مجميع الأوامر وترك جميع النواهى وبلغ الرساله على المام والكمال فاستحق بهذا أن يكون الناس

إماماً يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله قال الله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من الشركين ) وقال أبن حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمص حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا حماد بن سلمة حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيه (وإبراهم الذي وفي) قال « أتدرى ماوفى ؟ » قلت الله ورسوله أعلم قال « وفي عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار » ورواه ابنجرير من حديث جعفر بن الزبير وهو ضعيف . وقال الترمذي في جامعه حدثنا أبو جعفر السمناني حدثنا أبو مسهر حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحى بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال « ابن آدم اركع لى أربع ركمات من أول النهار أكفك آخره » قال ابن أبى حاتم رحمه الله وحدثنا أبى حدثنا الربيع بن سلمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فايد عن سُهِل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « ألا أخبركم لم سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفي ؟ إنه كان يقول كلا أصبح وأمسى ( فسيحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) ﴾ حتى ختم الآية . ورواه ابن جرير عن أبي كريب عنرشدين بن سعد عن زبان به ، ثم شرع تعالى بيين ماكانأوحا. في صحف إبراهم وموسى فقال ( أن لا تزر وازرة وزر أخرى ) أى كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فانما علما وزرها لا محمله عنها أحدكما قال ( وإن تدع مثقلة إلى حملهالا محمل منه شيء ولو كان ذاقر بي ) ( وأن ليس للا نسان إلاماسعي) أى كما لا محمل عليه وزر غيره كذلك لا محصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولاكسبهم ولهذا لميندب اليه رسول الله عليه ولا حمهم عليه ولا أرشدهم اليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عُهُم ولو كان خيرًا لسبقونا اليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولايتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء فأما النعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولها ومنصوص من الشارع عليهما .

وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من ولد صالح بدعو له أوصدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به » فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث «إن أطيب ماأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » والصدقة الجارية كالو قف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه وقد قال تعالى ( إنا نحن نحيي الموتى و نكتب ما قدمواوآثارهم ) الآية والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله ، وثبت في الصحيح « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا » . وقوله تعالى (وأن سعيه سوف يرى ) أي يوم الفيامة كقوله تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبشكم بما كنتم تعملون ) أي فيخبركم به ويجزيكم علمه أتم الجزاء إن خيراً فخير وإن شرافشر وهكذا قال ههنا ( مُم يجزاه الجزاء الأوفى ) أي الأوفر

﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ \* وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْسَكَىٰ \* وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا \* وَأَنَّهُ خَلَقَ الرَّوْجَيْنِ اللَّسَرَّ وَالْأُنتَىٰ \* مِن نُطْفَة إِذَا تُمْنَىٰ \* وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْاَخْرَىٰ \* وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَنَّهُ مُو اللَّهُ مُو وَالْهُ مُوكَىٰ \* وَأَنَّهُ مُوكَا فَمَا أَبْقَىٰ \* وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ أَظْلَمَ وَلُمُ وَاللَّهُ وَلَا \* وَأَنَّهُ مَلِكَ عَادًا الْأُولَىٰ \* وَتَسُودَا فَمَا أَبْقَىٰ \* وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ أَظْلَمَ وَأَطْفَىٰ \* وَالْمُواتَفِيكَةَ أَهُوكَىٰ \* فَفَشَهَا مَا غَشَىٰ \* فَيِأَى \* وَلَوْمَ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴾

يقول تعالى ( وأن إلى ربك النتهي ) أي المعاديوم القيامةقال ابن أي حاتم حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيدحدثنا

مسلم بن خاله عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودى قال قام فينا معاذبن جيل فقال ياني أو د إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم تعلمون أن العاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النمار وذكر البغوى من رواية أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالمة عن أبى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( وأن إلى ربك المنتهي) قال لا فكرة في الرب قال النفوي وهذا مثل ما روى عن أبي هريرة مرفوعا ﴿ تَفْكُرُوا فِي الْحَاقِ وَلا تفكروا في الخالق فانه لا تحيط به الفكرة » وكذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ ، وإعما الذي في الصحيح « يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك ؟ فإدا بلغ أحدكم ذلك فليستمد بالله ولمنته » وفي الحديث الآخر الذي في السنن « تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فان الله تعالى خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسرة ثلاثمائة سنة ﴾ أو كما قال وقوله تعالى ( وأنه هو أضحك وأبكى)أى خلق في عباده الضحك والبكاء وسبهما وهما مختلفان ( وأنه هو أمات وأحيا )كقوله ( الدى خلق الوت والحياة ) ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى \* من نطفة إذا يمني )كقوله ( أيحسب الأنسان أن يترك سدى ؟ \* ألم بك نطفة من مني يمني 1 \* ثم كان علقة فخلق فسوى \* فحمل منه الزوجين الله كر والأنثى \* أليس ذلك بقادر طيأن يحيى الوبي؟) وقوله تعالى ( وأن عليه النشأة الأخرى ) أي كما خلق البداءة هو قادر على الاعادة وهي النشأة الآخرة يوم القيامة (وأنه هو أغنى وأقنى ) أي ملك عبادُه المال وجعله لهم قنية مقما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه فهذا تمام النعمة عليهم ، وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين منهم أبو صالح وابن جرير وغيرها ، وعن مجاهد (أغي) مول (وأتني) أخدم وكذا قال قتادة وقال ابن عباس ومجاهد أيضا (أغنى) أعطى (وأقنى) رضى وقيل معناه أغنى نفسه وأفقر االحلائق إليه قاله الحضرمي بن لاحق وقيل أغني من شاء من خلقه وأقنى أي أفقر من شاء منهم قاله ابن زيد حكاهما ابنجريروهما بعيدان من حيث اللفظ وقوله ( وأنه هو الربالشعرى ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم هو هــذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه ( وأنه أهلك عادا الأولى ) وهم قوم هود ويقال لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح كما قال تعالى (ألم تركيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم غلق مثلها في البلاد؟) فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله فأهلكهم الله ( بريح صرصر عانية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) أي متتابعة

وقوله تعالى ( وعمود فما أبقى ) أى دمرهم فلم يبق منهم أحدا ( وقوم نوح من قبل ) أى من قبل هؤلاء (إنهم كانوا هم أظلم وأطنى ) أى أشد بمردا من الله ين من بعدهم (والمؤتفكة أهوى) يعنى مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ولهذا قال فغشاها ما غشى يعنى من الحجارة التى أرسلها عليهم (وأمطر ناعليهم وأمطر افساء مطر الندرين ) قال قتادة كان فى مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان فانضرم عليهم الوادى شيئا من نار ونفط وقطر ان كفم الآتون . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن محمد بن وهب بن عطية عن الولد بن مسلم عن خليد عنه به وهو غريب جدا ( فبأى آلاء ربك تمارى ؟ )أى فنى أى نام الله عليك أيها الإنسان بمترى ؟ قاله قتادة وقال ابن جريج (فبأى آلاء ربك غريب جدا ( فبأى آلاء ربك تمارى ؟ )أى فنى أي المعلم عليهم الإنسان بمترى ؟ قاله قتادة وقال ابن جريج (فبأى آلاء ربك

تَهَارَى ؟ ) يَا مَحْمَدُ وَالْأُولُ أُولَى وَهُو اخْتِيَارُ ابن جَرِيرُ ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُ وَلَىٰ \* أَزِفَتِ ٱلْآ زِفَةُ \* لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ كَاشِفَةٌ \* أَفَينَ هَٰذَا ٱلْحُدِيثِ تَمْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبَّكُونَ \* وَأَثَمُ ۚ سَلِيدُونَ \* فَاسْجَدُوا لِلهِ وَأَعْبُدُوا ﴾

( هذا نذير ) يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم ( من النذر الأولى ) أى من جنسهم أرسل كما أرسلوا كما قال تمالى ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) ( أزفت الآزفة ) أى اقتربت القريبة وهى القيامة ( ليس لها من دون الله كاشفة ) أى لا يدفعها إذا من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سواه والنذير الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن لا يدفعها إذا من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سواه والندير الحديث « أنا النذير العريان» أى الله على عداب شديد ) وفي الحديث « أنا النذير العريان» أى الله على عجله شدة ما عاين أنذر هم كما قال ( إلى نذير لكم بين بدى عذاب شديد ) وفي الحديث « أنا النذير العريان» أى الله على علم المديد )

من الشر عن أن يلبس عليه شيئًا بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عريانا مسرعا وِهو مناسب لقوله ( أزفت الآزقة ) أي اقتربت القريبة يعني يوم القيامة كما قال في أول السورة التي بعدها ( اقتربت الساعة ) وقال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثني أبو حاتم لا أعلم الا عن سهل بن سمعد قال : قال رسول الله مالية و إياكم وعقرات الدنوب فانما مثل محقرات الدنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضحوا خبرتهم وإن محقرات الدنوب من يؤخذ بها صاحها تهلكه » وقال أبو حازم : قال رسول الله عليه قال أبو نضره لا أعلم الا عن سهل بن سعد قال « مثلي ومثل الساعة كهاتين » وفرق بين اصبعيه الوسطى والني تلي الإبهام ثم قال « مثلي ومثل الساعة كمثل فرسيرهان» ثم قال « مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومة طليعة فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أتيتم » ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا ذلك » وله شواهد من وجو. أخر من صحاح وحسان ثم قال تعالى منكرا على الشركين في استماعهم القرآن واعاراضهم عنه وتلميهم (تعجبون)من أن يكون صحيحاً ( وتضحكون) منه استهزاء وسخرية (ولاتبكون ) أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم ( ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ) وقوله تعالى ( وأنتم سامدون ) قال سفيان الثورى عن أبيه عن ابن عباس قال: الفناءهي بمانية اسمد لنا غن لنا وكذا قال عكرمة ، وفي رواية عن ابن عباس ( سامدون ) معرضون ، وكذا قال مجاهد وعكرمة وقال الحسن غافلون وهو رواية عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وفي رواية عن ابن عباس تستكبرون وبه يقول السدى ، ثم قال تعالى آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله ملك والتوحيد والاخلاص ( فاسجدوا له واعبدوا ) أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه قال البخاري حدثناأ بو معمر حدثنا عبدالوار تحدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : سجد النبي مِلْكِيْمُ بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون مسلم ، وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالدعن جعفر بن الطلب ابن أبي وداعة عن أبيه قال : قرأ رسول الله ﷺ بَمَكة سورة النجمفسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومثذ المطلب فسكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها إلا سجد معه. وقد رواه النسائي في الصلاة عن عبد الملك بن عبد الحيد عن أحمد بن حنبل به . آخر تفسير سورة النجم ولله الحمد والنة .

﴿ تفسير سورة اقتربت الساعة وهي مكية ﴾

قد تقدم فى حديث أبى واقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة فى الأضعى والفطر وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدءالحلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من القاصد العظيمة

﴿ بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ أَفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ \* وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُمْرِضُوا وَيَقُولُواسِحْرٌ مُسْتَمِرٌ \* وَكَذَّ بُوا وَٱتَّبَعُوا أَهُوَ آءَمُ \* وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ \* وَلَقَدْ جَآءَهُم مِنَ ٱلْأَنبَآء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ \* حِكْمَةٌ ۖ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ ﴾

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها كما قال تعالى (أنى أمر الله فلاتستعجاوه) وقال (اقترب الناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون) وقد وردت الأحاديث بذلك قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن على قالا حدثنا خلف بن موسى حدثنى أبى عن قتادة عن أنس أن رسول الله بالله خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تقرب فلم يبق منها إلا سف يسير فقال « والذى نفسى بيده ما بقى من الدنيا فيا مضى منه ومانرى من الشمس إلا يسيرا » (قلت) هذا حديث مداره على خلف

ابن موسى بنخلف العمى عن أبيه وقدة كره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ ﴿ حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره ﴾ قال الامام أحمد حدثنا الفضل بن دكين حدثنا شريك حدثنا سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عمر قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقهان بعد العصر فقال « ما أعمار كم في أعمار من مضى إلا كا بتى من النباد فيا مضى » وقال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا عمد بن مطرف عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال : معت رسول الله عليه وسلم يقول « بعث أنا والساعة هكذا » وأشار باصبعيه السبابة والوسطى . أخرجاه من حديث أبى حازم سلمة بن ديناد

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد أخــبرنا الأعمش عن أبي خالد عن وهب السوائي قال : قال رسول الله مام وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى . وقال الإمام وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى . وقال الإمام أحمد حدثنا ,أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد اللك فسأله ماذا ممعت من رسول الله مَالِقَةٍ يذكر به الساعة ؛ فقال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أنتم والساعة كهاتين » تفرد به أحمد رحمه الله وشاهد ذلك أيضًا في الصحيح في أسهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه . وقال الامام أحمد حدثنا بهز بن أُسَـد حدثنا سلمان بنالمغيرة حدثنا حميد بن هـــلال عن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان قال بهز وقال قبل هذه المرة خطبنًا رسول الله عليه قال فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ﴿ أما بعد فان الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كسبابة الاناء يتصابها صاحبهاوإنكم منتقلون منها إلى دار لازوال لهـا فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم فانه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوى فيها سبعين عاما ما يدرك لهـا قعرا ، والله لتملؤنه أفعجبتم والله لقد ذكر لنان أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاماً وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، وذكر تميام الحديث انفرد به مسلم وقال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علية أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه فخطبنا حديفة فقال: ألا إن الله يقول (اقتربت الساعة وانشق القمر ) ألَّا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم المضار وغدا السباق فقلت لأبي أيستبقالناس غدا ؟ فقال يابني إنك لجاهل إنماهوالسباق بالأعمال ، ثم جاءت الجمعة الأخرى فعضرنا فخطب حذيفة فقال: ألاإنالله عزوجل يقول ( اقتربت الساعة وانشقالقمر ) ألاوإنالدنيا قدآذنت بفراق ألا وإن اليوم المضار وغدا السباق ألا وإن الغاية النــار والسابق من سبق إلى الجنــة وقوله تعالى ( وانشق القمر ) قدكان هذا في زمان رسو ل الله علي كا ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة . وقد ثبت في السحيح عن ابن مسعود أنه قال ﴿ خمس قدمضين الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر ﴾ وهذا أمر متفق عليه مين العلماء أن انشقاق القمر قدوقع فيزمان النبي والله وأنهكان احدى المعجزات الباهرات

(رواية ألس بن مالك) قال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال سأل أهل مكم الذي عليه الله الله القمر بحكم مرتين فقال (اقتربت الساعة وانشق القمر) ورواه مسلم عن محمد ابن رافع عن عبد الرزاق وقال البخارى حدثنى عبد الله بنعبد الوهاب حدثنا بشر بن الفضل حدثنا سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكم سألوا رسول الله عليه أن يريم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما . وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن محمد المؤدب عن شيبان عن قتادة ورواه مسلم أيضا من حديث أبى داود الطيالسي و عبي القطان وغيرها عن شعبة عن قتادة به (رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه عن الامام أحمد حدثنا محمد بن حبير بن مطعم عن الامام أحمد حدثنا محمد بن حبير بن مطعم عن أبيه قال : انشق القمر على عهد رسول الله عليه فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل فقالوا

سحرنا محمد فقالوا إنكان سحرنا فانه لايستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد بهالامام أحمد من هذا الوجه وأسنده البهقي في الدلائل من طريق محمد بن كثير عن أخيه سلمان بن كثير عن حصين بن عبدالرحمن

وهكذا رواه ابنجرير من حديث مجمدبن فضيل وغيره عنحسين به . ورواه البيهتي أيضا من طريق إبراهيم بن طهمان وهشم كلاهما عن حصين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده فذكره ﴿ رواية عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ﴾ قال البخاري حدثنا يحي بن كثير حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : انشق القمر في زمان الني صلى الله عليه وسلم . ورواه البخاري أيضا ومسلم من حديث بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك به مثله . وقال ابن جرير حدثنا ابن مثني حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود بن أبي هند عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس فيقوله ثعالي ( اقتربت الساعة وانشق القمر 🚒 وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) قال قد مضى ذلك كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه ، وروى العوفى عن ابن عباس نحو هذا ، وقال الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا محمد بن يحيي القطعي حدثنا محمد ابن شكر حدثنا ابن جريم عن همروبن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كسف القمر على عهد رسول الله مِمَالِقَةٍ فقالوا سحر القمر فنزلت ( أقثربت الساعة وانشق القمر \_ إلى قوله ـ مستمر ) ﴿ رواية عبد الله بن عمر ﴾ قال الحافظ أبو بكر البهق أخبرنا أبوعبد الله الحافظ وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضى قالا حدثنا أبوالعباس الأصم حدثنا العباس ابن محمد الدوري حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عبدالله بن عمر في قوله تعالى (اقتربت الساعة وانشق القمر ) قال وقد كان ذلك على عهد رسول الله علي انشق فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال الني مُراكب م اللهم اشهد ، وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد به ، قال مسلم كراوية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود وقال الترمذي حسن صحيح ﴿ رواية عبدالله ابن مسعود ﴾ قال الامام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله مالية معتين حتى نظروا إليه فقال رسول الله مسلى الله عليه وسلم « اشهدوا » وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به،وأخرجاه من حديث الأعمش عن إبراهم عن أبي معمر عبدالله ابن سخبرة عن ابن مسعود به وقال ابن جرير حدثني عيسي بن عبّان بن عيسي الرملي حدثنا عمي عيي بن عيسي عن الأعمش عن إبراهم عن رجل عن عبد الله قال : كنا مع رسول الله مَالِيَّةٍ بمن فانشق القمر فأخذت فرقة خلف الجبـل فقال رسول الله مالية « اشهدوا اشهدوا » قال البخارى : وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله بمكة وقال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن الغيرة عن أبي الضحي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله مرائلي فقالت قريش هــذا سحر ابن أبي كبشة قال فقالوا انظروا ما يأتيكم به السفار فان محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم قال فجاء السفار فقالوا ذلك . وقال البهقي أخبرنا أبو عبــد الله الحافظ أخبرنا أبوالعباس حمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا سعيد بنسلمان حدثنا هشام حدثنا مغيرة عن أبي الضحي عن مسروق عن عبدالله قال انشق القمر بمكة حق سار فرقتين فقال كَفَار قريش أهل مكه هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة انظروا السفار فان كانوا رأوا مارأيتم فقد صدق وإن كانوا لم يروا مثل مارأيتم فهو سحر سحركم به قال فسئل السفار قال وقدموا من كل وجهة فقالوا : رأينا، ورواه ابن جرير من حديث المغيرة به وزاد فأنزل الله عز وجل ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) . ثم قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهم حدثنا بن علية أخبرنا أيوب عن محمد هو ابن سيرين قال نبثت أن ابن مسعود رضى الله عنه كان يقول لقدانشق القمر

 وقال ليث عن مجاهد انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقين فقال النبي بيلية لأبى بكر والمهديا أبا بكر» فقال الشركون سحرالقمر حتى انشق وقوله تعالى (وإن يروا آية ) أى دليلا وحجة وبرها نا (يعرضوا) أى لا ينقادوا له بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم (ويقولوا سعر مستمر ) أى ويقولون هذا الذى الهدناه من الحجيج سعر سعرنا به ومعنى (مستمر ) أى ذاهب قاله مجاهد وقنادة وغيرهما أى باطل مضمحل لا دوام له (وكذبوا والبعوا أهواءهم ) أى كذبوا بالحق إذ جاهم واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم وقوله (وكل أمر مستقر) قال قنادة معناه أن الحير واقع بأهل الحير واقع بأهل الشر ، وقال ابن جريج مستقر بأهله وقال مجاهد (وكل أمر مستقر ) أى يوم القيامة وقال السدى مستقر أى واقع ، وقوله تعالى (ولقد جاءهم من الأنباء ) أى من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والمداب عايتلى عليه في هذا القرآن (ما فيه مزدجر) أى ما فيه واعظلهم عن الشرك والمتادى على التكذيب. وقوله تعالى (حكمة بالفة ) أى في هدايته تعالى لمن هداه واضلاله لمن أضاه (فما تعنى النذر ) بعنى أى شيء تعنى النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه ؟ فمن الذى يهديه من بعدالله ؟ وهذه الآية كقوله تعالى (قل قلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمين ) وكذا قوله تعالى (تغنى الله رتغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون)

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْء نُكُرٍ \* خُشَّمًا أَبْمَرُهُمُ بَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُنْتَشِرْ \* مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفْرُونَ هَٰذَا يَوْمْ عَسِرْ ﴾

يقول تعالى فتول يا عد عن هؤلاء الدين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر أعرض عنهم وانتظرهم ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) أى إلى شيء منكر فظيع وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال (خشما أبشارهم ) أى ذليلة أبسارهم ( يخرجون من الأجداث ) وهي القبور (كانهم جرادمنتشر) أى كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جرادمنتشر في الآفاق، ولهذا قال ( مهطمين ) أى مسرعين ( إلى الداعي) لا يخالفون ولا يتأخرون ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) أى يوم شديد الهول عبوس قمطرير (فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير .

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا تَجْنُونُ وَأَزْدُجِرَ \* فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّى مَغْلُوبُ فَانتَصِرُ \* فَقَتَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاء بِمَاء مُنْهُمِرٍ \* وَفَجُرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَى ٱلْمَاء عَلَى آمْرِ قَدْ قُدُرَ \* وَحَمْلُنَهُ عَلَى الْمَاءِ عَلَى آمْرِ قَدْ قُدُرَ \* وَحَمْلُنَهُ عَلَى الْمَاءِ عَلَى آمْرِ قَدْ قُدُر \* وَحَمْلُنَهُ عَلَى الْمَاءِ عَلَى آمْرِ قَدْ قُدَر كُنْهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُدَّكِمٍ \* فَكَيْفَ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ \* تَجْرِى بِأَعْيُلِنَا جَزَآء لَمَن كَانَ كَفِرَ \* وَلَقَدْ تَرَكُنْهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُدَّكِمٍ \* فَكَيْفَ كَانَ عَذَاقِي وَنُذُرٍ \* وَلَقَدْ يَسَرُعُا ٱلْفُرُءَانَ لِلذِّكُمْ فَهَلُ مِن مُدَّكِمٍ الْمُونَ عَلَيْهِ مَنْ مُدَّكِمٍ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَا

يقول تعالى (كذبت) قبل قومك يا محمد (قوم نوح فكذبوا عبدنا) أى صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون (وقالوا مجنون وازدجر ) قال مجاهد وازدجر أى استطير جنونا ، وقيل وازدجر أى انتهروه وزجروه وتواعدوه لأن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قاله ابن زيد وهذا متوجه حسن (فدعا ربه أنى مفاوب فانتصر ) أى انى ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك قال الله تعالى (ففتحنا أبواب الساء بماءمنهمر) قال السدى وهو الكثير (وفجرنا الأرض عيونا) أى نبعت جميع أرجاء الأرض حق التنانير التي هي محال النيران نبعت عيونا (فالتق الماء) أى من السماء والأرض (على أمر قد قدر ) أى أمر مقدر

قال ابن جريج عن ابن عباس (ففتحنا أبواب الساء بماء منهمر )كثيرلم مطر الساء قبل ذلك اليومولا بعده إلا من السحاب ، فتحت أبواب الساء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم ، فالتقى الما آن على أمر قد قدر ، وروى ابن أبى حاتم أن ابن الكواء سـأل عليا عن الحبرة فقال هي شرح السهاء ومنها فتحت السهاء بمــاء منهمر ( وحملناه على ذات ألواح ودسر ) قال ابن عباس وسعيد بن جبير والقرظي وقتادة وابن زيد هي المسامير واختاره ابن جرير قال وواحدها دسار ويقال دسركما يقال حبيك وحياك والجمع حبك ، وقال مجاهد الدسر أضلاع السفينة وقال عكرمة والحسن هو صدرهـ الدى يضرب به الموج . وقال الضحالُـ الدسر طرفاها وأصلها وقال العوفى عن ابن عباس هو كلـكلها أى صدرها . وقوله (تجرى بأعينناً) أى بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا ( جزاء لمن كان كفر )أىجزاءلهم على كفرهم بالله وانتصارا لنوح عليه السلام.وقوله تعالى ( ولقد تركناها آية ) قال قتادة أ بقي الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن كقوله تعسالي ( وآية لهم أنا حمَّلنا ذريتهم في الفلك المستحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) وقال تعالى ( إنا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية \* لنجعلها لكم تذكرة وتعمها أذن واعية) ولهذا قال همهنا ( فهل من مدكر ) أى فهل من يتذكر ويتعظ . قال الإمام أحمدحدثنا حجاج حدثنا إسر ائتيل عن أبى إسحق عن الأسود عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله علي ( فهل من مدكر ) وهكذا رواه البخاري حدثنا بحيي حدثنا وكميع عن إسرائيل عن أبي إسحق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال قرأت على النبي و فهل من مدكر ) وقال النبي صلى الله عليمه وسلم ( فهل من مدكر ) وروى البخاري أيضا من حسديث شعبة عن أبي إسحق عن الأسود عن عبـ الله قال : كان رسـول الله عليلي يقرأ ( فهل مرت مدكر ) . وقال حدثنا أبو نعم حدثنا زهير عن أبي إسحق أنه مع رجلا سأل الأسود فهل من مذكر أو مدكر قال معمت عبد الله يقرأ فهل من مدكر ؟ وقال ممعت رسول الله عَلَيْقِ يقرؤها فهل من مدكر . دالا . وقد أخرج مسلم هـــذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي إسحق . وقوله تعالى ( فكيف كان عذابي ونذر ) أي كيف كان عذابی لمن کفر بی وکذب رسلی ولم یتعظ بما جاءت به نذری وکیف انتصرت لهم و أخذت لحم بالثأر ( ولقد پسس نا القرآن الذكر ) أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس كما قال (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب) وقال تعالى ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ) قال مجاهــــد (ولقد بسرنا القرآن للذكر ) يعني هونا قراءته وقال السدى يسرنا تلاوته على الألسين وقال الضحاك عن ابن عباس لُولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحــد من الحلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل ، قلت ومن تيسير. تعالى على النَّـاس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي مِمْ اللَّهِ أنه قال « إن هــذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » وأوردنا الحسديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد والمنة ، وقوله ( فهل من مدكر ) أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه ؟ وقال عجمد بن كعب القرظي فهل من منزجر عن المعاصي ؟ وقال ابن أبي حاتم حــدثنا أبي حــدثنا الحسن بن رافع حــدثنا ضمرة عن ابن شــوذب عن مطر هو الوراق في قوله تعمالي ( فهل من مدكر ) هل من طالب علم فيعان عليه وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق ورواه ابن جرير وروى عن قتادة مثله .

﴿ كَذَّ بَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَهُم ۚ رِيحَامَر ْمَرَ افِي يَوْم نَحْس مُسْتَمِرٍ \* تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْبَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرِ \* فَكَنْ مِن مُذَابِي وَنُذُرِ \* وَلَقَدْ يَسَّرْ نَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّ فَهَلْ مِن مُذَّا كِي وَلَقَدْ يَسَّرْ نَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّ فَهَلْ مِن مُذَّا كِي وَلُقَدْ يَسَّرْ نَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذَّ فَهَلْ مِن مُذَّا كِي وَلُقَدْ يَسَّرُ نَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذَّ فَهِلْ مِن مُذَّا كِي وَلُقَدْ يَسَّرُ نَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذَّ فَهِلْ مِن مُذَّا كِي

يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود أنهم كذبوا رسولهم أيضاكا صنع قوم نوح وأنه تعالى أرسَل (عليهم ريحاً صرصرا) وهى الباردة الشديدة البرد (في يوم نحس) أى عليهم ، قاله الضحاك وقتادة والسدى (مستمر)عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوى بالأخروى وقوله تعالى (تنزع الناس كنائهم أعجاز نخل منقعر) وذلك أن الريح كانت تأتى أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض فتثلغ رأسه

فيقى جثة بلا رأس ولهــذا قال (كانهم أعجاز نخـل منقعر \* فكيف كان عـذابى وندر \* ولقـد بسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر )

وهذا اخبار عن محمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا ( فقالوا أبشرا منا واحدانتبعه إنا إذا لني ضلال وسعر ) يقولون لقد خينا وخسرنا إن سلمناكلنا قيادنا لواحد منا . ثم تعجبوا من القاء الوحى عليه خاصة من دونهم ثم رموه بالكذب نقالوا ( بل هو كذاب أشر ) أى متجاوز في حد الكذب قال الله تعالى ( سيملمون غدا من الكذب الأشر ) وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد . ثم قال تعالى ( إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم ) أى اختبارا لهم ، أخرج الله تعالى لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة سماء طبق ماسألوا لتكون حجة الله عليم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاء م به ثم قال تعالى عشراء من صخرة سماء طبق ماسألوا لتكون حجة الله عليم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاء م به ثم قال الدنيا والآخرة ( ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ) أى يوم لهم ويوم الناقة كقوله ( قال هذه ناقة لها شرب ولم شعرب يوم معلوم ) وقوله تعسالي ( كل شرب محتضر ) قال مجاهد إذا غابت حضروا الماء وإذا جاءت حضروا اللهن ثم قال تعسالي ( فنادوا صاحبهم فتماطي فعقر ) قال الفسرون هو عاقر الناقة واسمه قدار بن سالف وكان أشقى قومه كقوله (إذ انبعث أشقاها ) ( فتعاطي ) أى حسر ( فعقر \* فكيف كان عذابي و نذر ) أى فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وحدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات قاله غير واحد من الفسرين ، والمحتظر قال السدى هو المرعى بالسحراء وحمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات قاله غير واحد من الفسرين ، والمحتظر قال السدى هو المرعى بالسحراء حين يبيس وعشرق وتسفيه الرع وقال ابن زيد كانت العرب يجعلون حظارا على الإبل والمواشي من يبيس الشوك خين يبيس والأول أقوى واقه أعلم .

يقول تعالى مخبرا عن قوم لوطكيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا المكروه من إتيان الذكوروهي الفاحشة التي نم يسبقهم بها أحد من العالمين ولهذا أهلكهم الله هملاكالم يهلكه أمة من الأمم فانه تعالى أمر جمبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان الساء ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت محجارة من سجيل منضود ولهمذا السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان الساء ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت محجارة من سجيل منضود ولهمذا قال ههنا (إنا أرسلنا عليهم حاصبا) وهي الحجارة (إلا آل لوط نجيناهم بسحر) أي خرجوا من آخر الليل فنجوا مما

أصاب قومهم ولم يؤمن بلوط من قومه أحمد ولا رجمل واحمد حتى ولا امرأته أصابها ما أصاب قومها وخرح نبى الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالما لم يمسهسوه ولهذاقال تعالى (كذلك نجزى من شكر و لقد أندرهم بطشتنا) أي ولقد كان قبل حلول العمد اب بهم قمد أندرهم بأس الله وعدابه لها التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا اليمه بل شكوا في وعاروا به ( ولقد راودوه عن ضيفه ) وذلك ليملة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل في صور شباب مرد حسان محنة من الله بهم فاضافهم لوط عليه السلام وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم بأضاف لوط فأقبلوا يهرعون اليه من كل مكان فأغلق لوط دونهم الباب فجعلوا مجاولون كسر الباب وذلك عشية ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه ويقول لهم ( هؤلاء بناتى ) يعنى نساءهم ( إن كنتم فاعلين \* قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق ) أى ليس لنا فيهن أرب ( وإنك لتعلم ما نريد ) فلما اشتد الحالوأ بوا إلا الدخول خرج عليم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم يقال إنها غارت من وجوههم وقبل إنه لم تبق لهم عيون بالمكلية فرجعوا على ادبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح . قال الله تعالى ( ولقد سحهم بكرة عذاب مستقر ) أى لا محيد لهم عنه ولا انفسكاك لهم منه ( فذوقوا عذابي ونذر \* ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر )

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْ عَوْنَ ٱلنَّذُرُ \* كَذَّبُوا بِنَا يَتِينَا كُلُّهَا قَأَخَذْ نَهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ مُّقْتَدِرٍ \* أَكْفَارُ كُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكِمُ بَرَآءَ فِي ٱلزَّبُو \* أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ \* سَبُهْزَمَ ٱلجُمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ \* بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَلَى وَأَمَرٌ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنوا والندارة إن كفروا وأيدها بمعجزات عظيمة وآيات متمددة فكذبوا بها كلها فأخذه الله أخذه عزيز مقندر أى فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثر . ثم قال تعالى ( أكفاركم ) أى أيها المشركون من كفار قريش (خيرمن أولشكم ) يعنى من الذي تقدم ذكرهمين أهلكو ابسبب تكذيبهم الرسل وكفر هم بالكتب أأتم خير من أولشكم ؟ (أم لكبراءة في الزبراءة في الزبراءة في الإينالكم عذاب ولا نكال ! ثم قال تعالى مخبرا عنهم ( أم يقولون عن جميع منتصر ) أى متعدون أنهم يتناصرون بعضهم بعضا وأن جمعهم يغنى عنهممن أرادهم بسوء قال الله تعالى ( سبهزم الجمع ويولون الدبر) أى سيتفرق شملهم ويغلبون . قالى البخارى حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد وقال أيضا حدثنا محمد بن عفان عن وعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا » فاخذ أبو بكر رضى الله عنه يده وقال حسبك يارسول الله وعدك المهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا » فاخذ أبو بكر رضى الله عنه يده وقال حسبك يارسول الله ألحدت على ربك فخرج وهو يثب في الدرع وهويقول ( سيهزم الجمع ويولون الدبر \* بل الساعة موعدهم والساعة أدهى حدثنا أبى حائم وكذا رواه البخارى والنسائى في غبر موضع من حديث خالد وهو ابن مهران الحذاء به . وقال ابن أبى حائم حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا به المر أى جمع يهزم ؟ أى جمع يغلب ؟ قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يزي الجمع ويولون الدبر ) قال هر في ولون الدبر ) قبل هر مدون قال هر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يه في الدرع وهو يقول قال به في فرفت تأويلها يومؤد

وقال البخارى حــدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف ان ابن جريبج اخبرهم اخبرنى يوسف بن ماهك قال انى عند عائشة أم المؤمنين فقالت نزل على محمد مَلِيَّتُهُ بمسكة وإنى لجارية ألعب ( بل الساعــة موعــدهم والساعــة أدهى وأمر ) هكذا رواه ههنا مختصرا ، ورواه فى فضائل القرآن مطولا ولم يخرجه مسلم

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَلْ وَسُمُو \* يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَنَّ سَقَرَ \* إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ \* وَمَا أَمْرُ نَا إِلَّا وَاحِدَةُ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ \* وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمُ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ \* وَكُلُّ شَيْء فَمَلُوهُ فِي ٱلْذَّبُرِ \* وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ \* إِنَّ ٱلْمُتَّينَ فِيجَنَّاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْمَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدَرٍ ﴾

يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر نما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء وهــذا يشملكل من اتصف بذلكمن كافر ومبتدع من ساثر الفرق ثم قال تعالى ( يوم يسحبون في النار على وجوههم ) أى كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار وكما كانوا ضلالا يسحبون فها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون ويقال لهم تقريعا وتوبيخا ( ذوقوا مس سقر ) . وقوله تعالى ( إناكل شيء خلقناه بقدر )كقوله ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا) وكقوله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدرفهدي ) أي قدر قدرا وهدى الحلائق اليه ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أثمة السنة على اثبات قدر الله السابق لحلقه وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لهما قبل برعمها وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة وقد تسكلمنا على هذا القام مفصلا وماورد فيه من الأحاديث في شرح كتاب الايمان من صحيح البخاري رحمــه الله ولنذكرهمنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة . قال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش الحي النبي مُرَائِثُةٍ يخاصمونه في القدر فنزلت (يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس ســقر \* إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث وكيع عنسفيان الثوري. • وقال البزار حدثنا عمرو بن على حدثنا الضحاك بن محلد حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جـده سقر \* إنا كل شيء خلقناه بقدر ) الا في أهل القدر . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سهل بن صالحالانطاكي حدثني قرة بن حبيب عن كنانة حدثني جرير بن حازم عن سعيد بن عمرو بن جعدة عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي مَرَائِنَةٍ أنه تلا هــذه الآية ( ذوقوا مس سقره \* إنا كل شيء خلقناه بقدر ) قال ﴿ نُزلَتُ فِي أناس من أمتى يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله ، وحدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع الجزرى عن عبد الملك بن جريم عن عطاء بن أبي رباح قال : أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابنلت أسافل ثيابه فقلتله قد نسكلم في القدر فقال أوقد فعاوها ! قلت : نعم، قال فوالله مانزلت هذه الآية إلا فهم ( ذوقوا مس سفر ، إنا كل شيء خلفناه بقدر) أولئك شرارهذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا طيموتاهم إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين . وقد رواه الامام أحمد من وحه آخر وفيه مرفوع فقال حدثنا أبوالغيرة حدثنا الأوزاعي عن بعض اخوته عن عمد بن عبيد المحكى عن عبد الله بن عباس قال قيل له ان رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو أعمى قالوا وما تصنع به يا أبا عباس ! قال والذي ؛ مي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطمه . ولئن وقعت رقبته في يدى لأدقنها فإني مهمت رسول الله عليلي يقول ﴿ كَأْنِي بنساء بني فهر يطفن بالحزرج تصطفق ألياتهن مشركات ، هذا أول شرك هـذه الأمة والذي نفسي يده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا آف من أن يكون قدر خيرًا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا » ثم رواه أحمد عن أبي الفيرة عن الأوزاعي عن العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد فذكر مثله لم يخرجوه وقال الامام أحمد حدثنا عبد الله بنيزيد حدثنا سعيد عن أبي أيوب حدثني أبو صخر عن نافع قال : كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب اليه عبد الله بن عمر إنه بلغي أنك تكلت في شيء من القدر فإباك أن تكتب إلى فاني جمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول «سبكون فيأمق

أقوام يكذبون بالقدر » ورواه أبوداود عن أحمد بن حنبل به . وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله علي قال «لكل أمة مجوس ، ومجوس أمتى الله ين قولون لاقدر إن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم » لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه وقال أحمد حدثنا وتسدين عن أبى صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال : معمت رسول الله يقول «سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية » ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث أبى صخر حميد بن زياد به وقال الترمذى حسن صحيح غريب . وقال الامام أحمد حدثنا إسحاق ابن الطباع أخبرنى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس اليماني قال معمت ابن عمر قال :قال رسول الله يقدر حتى العجز والكيس » ورواه مسلم منفردا به من حديث مالك

وفي الحديث الصحيح ﴿ استعن بالله ولا تعجز فان أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل ولا تقل لو أنى فعلت لكان كذا فان لو تفتيح عمل الشيطان » . وفي حديث ابن عاس أن رسول الله مالية قال له « واعلم أن الأسـة لواجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لميضروك جفت الأقلاموطويت الصحف » وقال\الامام أحمد حدثنا الحسن بن سوار حدثنا الليث عن معاوية عنأيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصى واجتهدلى فقال أجلسونى فلما أجلسوه قال يابنى إنك لم تطعم الايمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ، قلت يا أبناه وكيف لى أن أعلم ماخير القدر وشره ؟ قال تعلم أن ما أخطأكم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخظنك ، يابني إنى مممت رسول الله عَلِيُّتُهُ يقول ﴿ إِنْ أُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ القلم ثم قال له اكتب فجرى فى تلك الساعة بمــا هو كائن الى يوم القيامة » يابني إن مت ولست على ذلك دخلت النار . ورواه الترمذي عن يحيي بن موسى البلخي عن أبي داود الطيالسي عن عبدالواحد بن سلم عن عطاء بن أبي رباح عن الوليد ابن عبادة عن أبيه به وقال حسن صحيح غريب . وقال سفيان الثورى عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن على بن أبي طالب قال : قال رسول الله عَرَّاكِيْرٍ « لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأر بع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ،ويؤمنبالبعث بعدالموت ويؤمنبالقدر خير.وشر. » وكذاروا. الترمذى من حديث النضر بن شميل عن شعبة عن منصوربه ، ورواه من حديث أبى داود الطيالسي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن على فذكر وقال هذا عندي أصح وكذا رواه ابنماجه منحديث شريك عن مصور عن ربعي عن طيبه وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبدالله بن وهب وغيره عن أبي هاني الحولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله مَا اللهِ ﴿ إِنّ الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » زادابن وهب ( وكان عرشه على الما. ) ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب

وقوله تعالى (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته فى خلقه كما أخبر بنفوذ قدر. فيهم فقال (وما أمرنا إلا واحدة) أى إنما نأمر بالشىء مرة واحدة لانحتاج إلى تأكيد بثانية فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر لايتأخر طرفة عين، وما أحسن ما قال بعض الشعراء:

إذا ما أراد الله أمرافا بما يقول له كن قولة فيكون

وقوله تعالى ( ولقدأهلكنا أشياعكم ) يعنى أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين بالرسل ( فهل من مدكر ) أى فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقدر لهم من العذاب كاقال تعالى (وحيل بينهم وبين ما يشتهون كافعل بأشياعهم من قبل ) . وقوله تعالى ( وكل شيء فعلوه في الزبر ) أى مكتوب عليهم في المكتب التي أسمار في من أعلى ( وكل شيء فعلوه في الزبر ) أى مكتوب عليهم ومسطر في صحائفهم لا يعدر صدفيرة ولا كبيرة إلا ( وكل مسفير وكبير ) أى من أعالهم ( مستطر ) أى مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم لا يعدر صدفيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . وقد قال الامام أحمد حدثنا أبوعامر حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير حدثنى

لا تحقرن من الدنوب صغيرا إن الصغير غدا يعود كبيرا إن الصغير ولو تقادم عهده عند الاله مسطر تسطيرا فازجرهوالاعن البطالة لاتكن معب القياد وشمرن تشميرا إن الحب إذا أحب إلهه فاسأل هدايتك الاله بنية فكني بربك هاديا ونصيرا

وقوله تعالى (إن المتقين في جنات ونهر) أى بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب في النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله تعالى (في مقعد صدق) أى في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه (عند مليك مقتدر) أى عند اللك العظم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. وقد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمروبن دينارعن عمروبن أوسعن عبد الله بن ما يشاء مما ولله به النبي مرفي قال و المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الدين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا مه انفرد باخراجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة بإسناده مشله آخر تفسير سورة اقتربت ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.

﴿ تفسير سورةالرحمن وهي مكية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا عنان حدثنا حماد عن عاصم عن زر أن رجلا قال كيف تعرف هسذا الحرف من ماء غير آسن أو أسن ؟ فقال كل القرآن قد قرآت قال إنى لأقرأ المفصل في ركمة واحدة فقال: أهذا كهذا الشعر لا أبالك ؟ قد علمت قرائن النبي بي التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل وكان أول مفصل ابن مسعود (الرحمن) وقال أبو عيسى الترمذى حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم السعدى حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن المناكدر عن جابر قال خرج رسول الله بي المحتاج فقرأ عليم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال القد « قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم ، كنت كلما أتيت على قوله ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) قالوا لا بشىء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد » ثم قالهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد ثم حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمده الوليد بن مسلم ، وعن عبد الله بن أحمد بن شبويه عن هشام ابن عمارة كلاهما عن الوليد بن مسلم به عن عندا الوجه وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا محمد أبن عباد بن موسى وهمرو بن مالك البصرى قالا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله بالله عن هو يه قول الله تعالى ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ ) إلا قالت الجن لا بشىء من نمر بنا يا رسول الله ؟ قال و ماأتيت على قول الله تعالى ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ ) إلا قالت الجن لا بشىء من نمر بنا الوجه بهذا الاسناد

﴿ بِشَمِ أَفَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ۗ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمِ ﴾ ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ \* عَلَمْ ۖ ٱلْقُرْءَانَ \* خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ \* عَلَمْهُ ٱلْبَيَانَ \* ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ مِحُسْبَانِ \* وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ بَسْجُدَانِ \* وَأَلسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ \* أَلَّا تَطْنُوا فِي ٱلْمِيزَانِ \* وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ \* وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ \* فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ \* وَٱلْخَبُ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ فَيِأَى عَالَاه رَبِّكُما تُنكَذَّبَانِ ﴾

غبر تمالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه فقال تعالى (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) قال الحسن يعنى النطق ، وقال الضحاك وقتادة وغيرها يعنى الحير والشر وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لأن السياق فى تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الحلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها وقوله تعالى ( الشمس والقمر بحسبان) أى يجريان متعاقبين بحساب مقان لا يختلف ولا يضطرب ( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون) وقال تعالى ( فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم )

وعن عكرمة أنه قال لوجعل الله نور جميع أبصار الانس والجن والدواب والطير في عيني عبد ثم كشف حجابا واحداً من سبعين حجابا دون الشمس لما استطاع أن ينظر إليها . ونور الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الستر الكرسي ونور الكرسي ونور الكرسي ونور الكرسي ونور الكرسي عن من سبعين جزءا من نور الستر فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناً ، رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى فانظر ماذا أعطى الله عبده النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناً ، رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى على ساق فروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنها قال النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات وكذا قال سعيد بن جبير والسدى وسفيان الثورى . وقد اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وقال مجاهد : النجم الذي في الساء . وكذا قال الحسن وقتادة وهذا القول هو الأظهر والله أعلم لقوله تعالى ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ) الآية والميزان ليقوم الناس بالقسط ) وهكذا قال ههنا ( ألا تطنوا في الميزان ) أى خلق السموات والأرض بالحق والعدل ولمذا قال تعالى ( وزنوا بالقسطان المستقم ) وقوله تعالى ( والأرض وضعها للا نام ) أى كا رنع المياء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشاعات لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الخلائق المتانمة وأنعام وأنوانهم وألوانهم وألوانهم والستهم في سائر أقطارها وأرجائها

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد :الأنام الحلق (فيها فا كهه ) أى مختلفة الألوان والطعوم والروائح (والنخل ذات الأكام ) أفرده بالذكر المسرفة ونفعة رطبا و يابسا والأكام قال ابن جريج عن ابن عباس : هى أوعية الطلع وهكذا قال غير واحد من المفسرين وهو الذى يطلع فيه القنو ثم ينشق عن المنقود فيكون بسر اثم رطبائم ينضيع ويتناهى يفعه واستواؤه وقال ابن أبى حاتم ذكر عن عمرو بن طى الصير في حدثنا أبو قتيبة حدثنا يونس بن الحارث الطائفي عن الشعب قال كتب قيمر إلى عمر بن الحطاب : أخبرك أن رسلى أتتى من قبلكم شجرة ليست بخليقة لشىء من الحيد غرج مثل آذان الحمير ثم تشقق مثل اللؤلؤ ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر ثم تنفيح فتكون كالياقوت الأحمر ثم تنفيح فتكون كأطيب فالوذج أكل ثم تيبس فتكون عصمة للقيم وزادا للمسافر فإن تكن رسلى صدقتى فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنه فكتب إليه عمر بن الخطاب: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم

إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندنا وهي الشجرة التي أنبتها ألله على مربم حين نفست بعيسي ابنها فاتق الله ولا تتخذ عيسي إلها من دون الله فأ (ن مثل عيسي عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحقمن بك فلا تكن من المعربين ) وقيل الا كام رفاتها وهو الليف الذي على عنق النخلة وهو قول الحسن وقتادة ( والحب ذو العصف والريحان ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( والحبذوالعصف ) يعني التبن. وقال الموفى عن ابن عباس العصف ورق الزرع الأخضر الله يقطع رموسه فهو يسمى العصف إذا يبس وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك عصفه تبنه ، وقال ابن عباس ومجاهدوغير واحد والريحان يعني الورق وقال الحسن هو ريحانكم هذا ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس والريحان خضر الزرع ، ومعني هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوها له في حال نباته عصف وهو ما على السنبلة وريحان وهو الورق الملتف على ساقها وقيل العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلا والريحان الورق في قصيدته المشهورة :

وقولاً له من ينبت الحب في الثرى \* فيصبح منه البقل يهتز رابياً وغرج منه حبه في رءوسه \* ففيذاك آيات لمن كان واعياً

وقوله تمالى ( فبأى آلاء ربكما تكذبان) أى فبأى الآلاء يا معشرالثقلين من الإنس والجن تكذبان ؟ قاله جاهد وغير واحد ويدل عليه السياق بعدهأى النعم ظاهرة عليه كم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ، فلك الحمد وكان ابن عباس يقول لا بأيها يا رب أى لا نكذب بشيء منها ، قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحق حدثنا ابن لهيمة عن أى الأسود عن عروة عن أمهاء بنت أبي بكر قالت معمد رسول الله يالي هو يقرأ وهو يعلى نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والشركون يستمعون ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ )

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلَ كَالْفَخَارِ \* وَخَلَقَ ٱلجُانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نارِ \* فَيِأَى عَالَا \* رَبُّكُما تُكَذَّبَانِ \* رَبُّالُمَشْرِ قَيْنِ وَرَبُّ الْمَفْرِ بَيْنِ \* فَيِأَى عَالَا \* رَبُّكُما تُنكَذَّبَانِ \* مَرْجَ ٱلْبَغْيَانِ \* بَيْنَهُ مُا بَرْزُخُ لَا يَبْغِيانِ وَبُالُمَ مُن الله وَرَبُّكُما تُنكَذَّبَانِ \* وَلَهُ الْجُوارِ فَيْا مَا وَرَبُّكُما تُنكَذَّبَانِ ﴾ الله وَرَبُّكُما تُنكَذَّبًانِ ﴾

يذكر تعسالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار وخلقه الجان من مارج من نار وهو طرف لهبها قاله الضحاك عن ابن عباس وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابنزيد وقال العوفى عن ابن عباس من مارج من نارمن لهب النار من أحسنها وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس من مارج من نار من خالص النار وكذا قال عكرمة ومجاهسد والضحاك وغيرهم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت :قال رسول الله عليه المراقع وعبد من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم » وروامسلم عن محمد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به

وقوله تعالى ( فبأى آلاء ربكما تكذبان؟) تقدم تفسيره ( ربالمشرقين ورب المغربين ) يعنى مشرقى الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء وقال في الآية الأخرى ( فلا أقسم برب المشارق والمفارب ) وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس وقال في الآية الأخرى ( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فأتخذه وكيلا) وهدنا المراد منه جنس المشارق والمفارب ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمفارب مصالح المخلق من الجن والإنس قال ( فبأى آلاء ربكما تكذبان؟ ) وقوله تعالى (مرج البحرين يلتقيان ) قال ابن عباس أى أرسلهما وقوله (يلتقيان)

قال ابن زيد أى منعهما أن يلتقيا بماجعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما ، والمراد بقوله البحريين الملح والحلو فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى ( وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهــذا ملِح أجاج \* وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ) وقد اختار ابن جرير همهنا أن الراد بالبحرين : محر الساء ومحر الأرض ، وهو مروى عن مجاهدوسعيد بن جبير وعطية وابن أبزى قال ابن جرير لأن اللؤلؤ يتولدمن ماء الساء وأصداف بحر الأرض وهذا وإنكان هكذا لسكن ليس المراد بذلك ما ذهب إليه فانه لا يساعده اللفظ فانه تعالى قدقال ( بينهما برزخلا يبغيان) أى وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لثلايبغي هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كلواحدمنهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه وما بين السهاءوالأرض لا يسمى برزخا وحجرا محبورا وقوله تعالى ( يخرج منها اللؤلؤ والرجان ) أي من مجموعهما فإذا وجد ذلك من أحدهما كني كما قال تعالى ( يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ؟ ) والرسل إنمساكانوا في الإنس خاصة دون الجن وقد صم هذا الاطلاق. واللؤلؤ معروف ، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ قاله مجاهــد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروى عن على ، وقيسل كباره وجيده حكاه ابن جرير عن بعض السلف ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع ابن أنس وحكاه السدى عمن حدثه عن ابن عباس وروى مثله عن على ومجاهد أبضا ومرة الهمداني وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون .قال السدىعن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله قال : المرجان الحرز الأحمر قال السدى وهو الكسد بالفارسية ، وأما قوله (ومن كل تأ كلون لحاطريا وتستخرجون حلية تلبسونها) فاللحم من كل من الأجاج والعذب والحلية إنما هي من المالح دون العذب . قال ابن عباس ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة وكذا قال عكرمة وزاد فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة ، وروى من غير وجه عن ابن عباس نحوه . وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحن بن مهدى حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا أمطرت الساء فتحت الأصداف في البحر أفواهما هُما وقع فيها يعنى من قطر فهو اللؤلؤ . إسناده صحييح ، ولمسا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بهما علم مُقَالً ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ ) . وقوله تعالى ( وله الجوار المنشآت ) يعنى السفن التي تجرى (في البحر ) قال عجاهد ما رفع قلمه من السفن فهي منشآت وما لم يرفع قلمه فليس بمنشآت ، وقال قتادة المنشئات يعني المخاو قات ، وقال غيره المنشئات بكسر الشين يعني البادئات (كالأعلام) أي كالجبال في كبرها وما فها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقلم إلى إقليم عما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ولهذا قال ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ ) وقال ابن أي حاتم حدثنا أي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا العيزار بن سويد عن همرة بن سويد قال كنت مع على بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطىء الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط على يديه ثم قال يقول الله عز وجل ( وله الجوار النشآت في البحر كالأعلام )والذي أنشأها تجرى في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت طي قتله

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِ كُرَامِ \* فَبِأَى ّ ءَالَاه رَبِّكُمَا كُتَكَدُّ بَانِ \* ( يَسْئَلُهُ مَن فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ \* فَبِأَى ّ ءَالَاه رَبِّكُمَا كُتَكَذَّبَانِ )

غبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمون وكذلك أهل الساوات إلا من شاء الله ولا يبقى أحسد سوى وجهه الكريم فان الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحى الذى لا يموت أبدا قال قتادة أنباً بما خلق ثم أنباً أن ذلك كله فان . وفى الدعاء المأثور : ياحى ياقيوم يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والاكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأنناكله ، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، ولا إلى أحد من خلقك . وقال الشعبي إذا قرأت (كل من

عليها فان ) فلا تسكت حتى تقرأ ( ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام ) وهذه الآية كقوله تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه ) وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والاكرام أى هو أهل أن بجسل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف كقوله تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعثى يريدون وجهه ) وكقوله إخبارا عن المتصدقين ( إنما نطعم لوجه الله ) قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء ، ولما أخبر تعمالى عن تساوى أهدل الأرض كلهم في الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام محكمه العدل قال ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) ، وقوله تعالى ( يسأله من في السموات والأرض كل يوم و في شأن ) وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الجلائق اليه في جميع الآنات وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه كل يوم هو في شأن ) قال من شأنه أن يجيبداعيا أو يعطى سائلا ، أو يفك عانيا أو يشفي سقها

وقال ابن أبى تجييح عن مجاهدةال كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا و يجيب مضطرا ؟ ويغفر ذنبا ، وقال قتادة لا يستغنى عنه أهل السموات والأرض يحيى حيا ويميت ميتا ، ويربى صغيرا ويفك أسيراً وهسو منهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم . وقال ابن ابى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبو اليمان الحمص حدثنا جرير بن عثمان عن سويد بن جبلة هو الفزارى قال إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقابا ، ويعطى رغابا ، ويقحم عقابا

وقال ابن جرير حدثنى عبد الله بن محمد بن عمرو النزى حدثنى إبراهيم بن محمد بن يوسف النريابى حدثنى عمرو ابن بكر السكسكى حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغسانى عن أبيه عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدى عن ابيه قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (كل يوم فى شأن) فقلنا يارسول الله وماذاك الشأن اقال وأن يغفر ذنبا ، ويفرج كربا ، ويرفع قوما ويضع آخرين » . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار وسلمان ابن أحمد الواسطى قالا : حدثنا الوزير بن سبيح الثقنى أبو روح الدمشقى والسياق لهشام قال معمت يونس بن ميسرة ابن حليس يحدث عن أم الدرداء عن أى الدرداء عن ألى الدرداء عن ألى الدرداء عن ألى الدرداء عن الذي يَراقي في فذ كره قال والمحيح الأول يعنى إسناده الأول معلى مطرف عن الشعى عن أم الدراد عن أى الدرداء عن الذي يَراقي فذ كره قال والمحيح الأول يعنى إسناده الأول ابن البن الذي عن البن عبر وحدثنا أبو كرب حدثنا عبد النبي من البن موسى عن أبي حزة الحمل عن معيسه من جبر عن ابن عبر وحدثنا أبو كرب حدثنا عبد النبي موسى عن أبي حزة الحمل الى عن سعيد بن جبر عن ابن عبس ان الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ابن موسى عن أبي حزة الحمل الى عن سعيد بن جبر عن ابن عبس ان الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ابن موسى عن أبي حزة الحمل الى عن سعيد بن جبر عن ابن عبس ان الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه يا قوتة حمراء قله نور ، وكتابه نور ، وعرضه ما بين الساء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلثائة وستين نظرة غلق فى يا نظرة وعي وعيت ويور ويذل ويفعل ما بين الساء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلثائة وستين نظرة غلق فى

﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمُ ۚ أَيْهَ ٱلنَّقَلَانِ \* فَبِأَى عَالَاء رَبِّكُما تُكَذَّبَانِ \* يَلْمَشْرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْمُ أَن تَنْفُذُوا مِن أَقْطَارِ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ \* فَبِأَى عَالَاء رَبُّكُما تُكَذَّبَانِ \* يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظْ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ \* فَبِأَى عَالَاء رَبُّكُما تُكذَّبَانِ )

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( سنفرغ لكم أيها الثقلان ) قال وعيد من الله تعالى للعبادوليس بالله شغل وهو فارغ ، وكذا قال الضحاك هذا وعيد ، وقال قتادة قددنا من الله فراغ لحلقه ، وقال ابن جريج ( سنفرغ لكم ) أى سنقفى لكم وقال البخارى سنحاسبكم لايشغله شيء عن شيء وهو معروف في كلام العرب يقال لأنفرغن لك ومابه شفل يقول لآخذنك على غرتك وقوله تعالى (أيها الثقلان الانس والجن كا جا في السحيح « يسمه كل شيء إلا الثقلين » وفي رواية « إلاالانس والجن » وفي حديث الصور « الثقلان الانس والجن » فبأى آلاء ربكا كل شيء إلا الثقلين » وفي رواية « إلاالانس والجن » وفي حديث الصور « الثقلان الانس والجن » فبأى آلاء ربكا لا تفذوت الا بسلطان ) أى لا تسطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط بكم لا تقدر ون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم أينا ذهبتم أحيط بكم . وهذا في مقام الحشر ؟ الملائكة محدقة بالحلائق سبع صفوف من كل جانب فسلا يقدر أحد على الدهاب ( إلا بسلطان ) أى الا بأمر الله ( يقول الإنسان يومئذ أين المفر \* كالالاوزر إلى ربك يومئذ المستقر ) . وقال تعالى ( والدين كسبوا السيئات جزاء سيئة عثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عام عن الله من عام عن الله من الله من عام عن الله من الله من عام عن الله من الله من عام عن الله عليكا أو شعاب الشواظ هو المب الأخضر المنقطع وقال أبو صالح الشواظ هو اللهب جبير عن ابن عباس الشواظ الدخان وقال الفحاك ( شواظ من الذار ) سيل من نار . وقوله تعالى ( ونحاس ) قال على بن أبي طلعة عن ابن عباس الشواظ الدخان . وقال الفحاك ( شواظ من النار ) سيل من نار . وقوله تعالى ( ونحاس ) قال على بن أبي طلعة عن ابن عباس وسعيد بن جبسير وأبي سنان وقال ابن جرير والعرب تسعى الدخان النار ، وروى مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبسير وأبي سنان وقال ابن جمير والعرب تسعى الدخان النار ، وروى مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبسير وأبي سنان وقال ابن جمية ول نابغة جمعة على الضم ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جمعة :

يغىء كنوء سراج السلي طلم يجعل الله فيه نحاسا

يعنى دخانا هكذا قال . وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ فقال هو اللهب الذي لادخان معه فسأله شاهدا على ذلك من اللغة فأنشده بيت أمية بن أبي الصلت في حسان :

ألا من مبلغ حسان عنى مغلغلة تدب إلى عكاظ أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فسلا فى الحفاظ عانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ

قال مسدقت فما النحاس ؟ قال هو الدخان الذي لا لهب له ، قال فهل تعرفه العرب ؟ قال نعم أما صمعت نابغة بني ذييان(١) يقول :

يضىء كضوء سراج السلي طلم يجعل الله فيه نعاسا

وقال مجاهد النحاس الصفر يذاب فيصب على رءوسهم وكذا قال قتادة وقال الضحاك وتحاس سيل من تحاس ، والمنى على كل قول لوذهبتم هاربين يوم القامة لردتهكم الملائكة والزبانية بارسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليهكم لترجعوا ولهذا قال ( فلا تنتصران فبأى آلاء ربكها تكذبان ؟ )

﴿ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَا م فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ \* فَبِأَى عَالَا وَرَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ \* فَيَوْمَنْذِ لَّا يُسْتَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسْ وَلاَ جَانٌ \* فَيأَى عَالَا وَرَبِّكُمَا تُكذَّبُ إِن يُمْوَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْصِي وَأَلْأَفْدَامِ \* فَبِأَى عَالَا وَرَبِّكُمَا تُكذَّبُ إِن \* هَذِهِ جَهَمٌ أُلِّتِي يُكذَّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَأَلْأَفْدَامِ \* فَبِأَى عَالَا وَرَبِّكُمَا تُكذَّبُ إِن \* هَذِهِ جَهَمٌ أُلِّتِي يُكذَّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَأَلْأَفْدَامِ \* فَبِأَى عَالَا وَرَبِّكُمَا تُكذَّبُانِ \* هَذِهِ جَهَمٌ أُلَّتِي يُكذَّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنَا لَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَا عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا لَا عَرَبُكُما تُكذَّبُ أَلَّتِي يُكذَبِّ بُهِا ٱلْمُجْرِمُونَ \* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ

يقول تعال ( فاذا انشقت الساء ) يوم القامة كما دلت عليه هذه الآيات مع ماشا كلها من الآيات الواردة في معناها (١) كذا بالأصول ومو مخالف لما ذكره أولا من أنه نابعة بن جعدة .

كقوله تعالى ( وانشقت السماء فهي يؤمثذ واهية ) وقوله (ويوم تشقق السماء الغمام ونزل الملائكة تنزيلا) وقوله (إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت ) . وقوله تعالى ( فـكانت وردة كالدهان)أى تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء ،وذلك من شدةالأمر وهول يوم القيامة العظم . وقد قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد اللك حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء حدثنا نافع أبوغالب الباهلي حدثنا أنس بن مالك قال : قال رسول الله مالي « يبعث الناس يوم القيامة والساء تطش عليه » قال الجوهري الطش المطر الضعيف، وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ( وردة كالدهان ) قال هو الأديم الأحمر وقال أبوكدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس ( فكانت وردة كالدهان )كالفرس الورد ، وقال العوفي عن ابن عباس تغير لونها . وقال أبو صالح كالبرذون الورد ثم كانت بعد كالدهان وحكى البغوى وغيرهأن الفرس الورد تكون في الربيح صفراء وفي الشتاء حمراء فاذا اشتد البرد تغير لونها ، وقال الحسن البصرى تكون ألوانا وقال السدى تكون كلون البغلة الوردة وتمكون كالمهل كدردى الزيت ، وقال مجاهد (كالدهان) كألوان الدهان وقال عطاء الحراساني كلون دهن الورد فىالصفرة وقال قتادة هى اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذى ألوان وقال أبو الجوزاء في صفاء الدهن وقال ابن جريج تصير السهاء كالدهان الذائبوذلك حين يصيها حرجهنم . وقوله تعالى ( فيومئذلا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) وهذه كقوله تمالى ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون )فهذا في حال وثم في حال يسئل الخلائق عن جميع أعمالهم قال الله تعالى ( فو ربك لتسألنهم أجمعين عما كانوا يعماول )ولهذاقال تنادة (فيومثذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ، قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذاك منهم ولكن يقول لم عملتم كذا وكذا ، فهذا قول ثان . وقال مجاهد في هذه الآية لاتسأل اللائكة عن المجرمين بل يعرفون بسماهم، وهذا قول ثالث ، وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يستاون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال تعالى ( يعرف المجرمون بسهاهم )أى بعلامات تظهر عليهم وقال الحسن وتنادة يعرفونهم باسوداد الوجوء وزرقة العيون ﴿ قلت ﴾ وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء . وقوله تعالى ( فيؤخذ بالنواصي والأقدام ) أي يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في الناركذلك ، وقال الأعمش عن ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور ، وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره، وقال السدى يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعنى جده أخبرني عبدالرحمن حدثني رجل من كندة قال أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت حدثك رسول الله عليه أنه يأتي عليه ساعة لايملك فيها لأحد شفاعة ؟ قالت نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحدقال و نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي ، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي \_ أوقال يوحى \_ وعند الجسر حين يستحد ويستحر » فقالت وما يستحد وما يستحر ؟ قال \_ يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف ويستحر حتى يكون مثل الجمرة فأما المؤمن فيجوزه لا يضره ، وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أو سطه خرمن قدميه فيهوى بيديه إلى قدميه \_ قالت فهل رأيتمن يسعى حافيا فتأخذ مشوكة حتى تكادتنفذ قدميه فانها كذلك يهوى بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه فتقذفه في جهنم فیهوی فیها مقدار خمسین عاما \_ قلت ما ثقل الرجل ؟ قالت \_ ثقل عشر خلقات سهان فیؤمثذ یعرف الحجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام». هذاحديث غريب جداوفيه ألفاظ منكر رفعها وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج به والله أعلم . وقوله تعالى ( هذه جهتم التي يكذب بها المجرمون ) أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها هاهي حاضرة تشاهدونها عيانا ، يُقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيراً وتحقيرا . وقوله تعالى ( يطوفون بينها وبين حمم آن ) أي

تارة يعذبون فى الجحيم وتارة يسقون من الحميم وهو الشراب الذى هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاءوهذه كقوله تعالى ( إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجرون )

وقوله تعالى (آن) أى حار قد بلغ الغاية فى الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك، قال ابن عباس فى قوله (يطوفون بينها وبين حمم آن) أى قد انتهى غليه واشتد حره وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثورى والسدى وقال قتادة قد آن طبخه منذ خلق الله السموات والأرض، وقال محمد بن كعب القرظى يؤخذ العبد فيحرك بناصيته فى ذلك الحمم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان فى الرأس وهى كالتى يقول الته تعالى (فى الحميم فى النار يسجرون) والحميم الآن يعنى الحار، وعن القرظى رواية أخرى (حميم آن) أى حاضر وهو قول ابن زيد أيضا والحاضر لا ينافى ماروى عن القرظى أولا أنه الحار كقوله تعالى (تستى من عين آنية) أى حاضرة شديدة الحرلا تستطاع وكقوله (غير ناظرين إناه) يعنى استواءه ونضجه فقوله (حميم آن) أى حميم حار جدا . ولما كان معاقبة العصاة الحرين و تنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان إنذاره لهم عن عذا به وبأسه مما يزجرهم عماهم فيه من الشرك والمعاصى وغير ذلك قال عمنا بذلك على بريته (فبأى آلاء ربكها تكذبان ؟)

﴿ وَلِينَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ \* فَبِأَى ءَا لَا و رَبِّكُما تُكذَّبانِ \* ذَوَا تَا أَفْنَانِ \* فَبِأَى ءَا لَا و رَبِّكُما تُكذَّبانِ \* فَبِمَاعِنَانِ تَخْرِيانِ \* فَبِأَى ءَا لَا ورَبِّكُما تُكذَّبانِ \* فِيهِمامِن كُلِّ فَكِيمة زَوْجَانِ \* فَبِأَى ءَا لَا ورَبِّكُما تُكذَّبانِ \* فِيهِمامِن كُلِّ فَكِيمة زَوْجَانِ \* فَبِأَى ءَا لَا ورَبِّكُما تُكذَّبانِ \*

قال ابن شوذب وعطاء الحراساني نزلت هذه الآية ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) في أبي بكر الصديق ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مجمد بن مصنى حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس في قوله تعالى (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) نزلت في الذي قال أحرقوني بالنار لعلى أضل الله قال تاب يوما وليلة ، بعد أن تكام بهذا فقبل الله منه وأدخله الجنة ، والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره يقول الله تعالى ( ولمن خاف مقامر به ) بين يدى الله عزوحل يوم القيامة ( ونهى النفس عن الهوى ) ولم يطع ولا آثر الحياة الدنيا وعلم أنالآخرة خيرواً بقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان كما قال البخارى رحمه الله ح ثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا عبد العزيز بن عبدالصمدالعمى حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله عليه قال ﴿ جنتان من فضة آنيتهما وما فهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فهما وما بين القوم وبين أن ينظرُوا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حسديث عبد العزيز به ، وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفعه في قو 4 تمالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وفي قوله ( ومن دونهماجنتان )جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق الأصحاب اليمين . وقال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيي بن أبان المقرى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن حرملة عن عطاء بن يسار أخبرنى أبو الدرداء أن رسول الله مَرْاقِيُّهِ قرأ يوما هذه الآية ( ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقلت وإن زنى وإن سرق ؟ فقال ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فقلت وإن زنى وإن سرق ؟ فقال ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فقلت وإن زنى وإن سرقيارسول اقه ؟ فقال ﴿ وإن رغم أنف أبي الدرداء ﴾ ورواه النسائي من حديث محمد بن أى حرملة به ، ورواه النسائي أيضا عن مؤمل بن هشام عن المجايل عن الجريري عن موسى عن محمد بن سعد ابن أبي وقاص عن أبي السرداء به ، وقد روىموقوفا على أبي الدرداء ، وروى عنه أنه قال : إن من خاف مقامر به لم يزن ولم يسرق . وهذه الآية عامة في الانس والجن فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا ولهذا امنن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال ( ولمن خاف مقام ربه جنتان \* فبأى آلاء ربكما تكذبان ) شم نعت هماتين الجنتين فقمال ( ذواتا أفنمان ) أي أغصمان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فالقممة ( فبأي ٢ لاء

ربكما تكدبان ؟ ) هكذا قال عطاء الحراساني وجماعة أن الأونان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن على حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا عبد الله بن النمان مممت عكرمة يقول ( دواتا أفنان) يقول ظل الأغصان على الحيطان ألم تسمع قول الشاعر :

> ما هاج شوقك من هديل حمامة به تدعو على فنن الفصون حماما تدعو أبا فرخين صادف طاويا به ذا مخلبين من الصقور قطاما

وحكى البغوى عن مجاهد وعكرمة والضحاك والـكلبي أنه الغصن المستقيم وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد السلام ابن حرب حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذواتا أفنان ذواتا ألوان قال وروى عن سعيد ابن جبير والحسن والسدى وخصيف والنضر بن عربي وابن سنان مثل ذلك ، ومعنى هــذا القول أن فهما فنونا من الملاذ واختاره ابن جرير وقال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفاكمة ، وقال الربيع بن أنس ( ذواتا أفنان ) واسعتا الفناء وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها والله أعلم ، وقال قتادة ذواتا أفنان يعني بسعتها وفضلها ومزيتهاعيما سواها وقال محمد بن إسحق عن يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبيرعن أبيه عن أمماء بنت أبي بكر قالت ممعترسول الله مَرِّالِيُّهِ وذكر سدرة المنتهي فقال « يسير في ظل الفنن منها الراك مائة سنة \_ أو قال يستظل في ظـــل الفنن منها مائة راكب فهافراش الدهب كأن عمرها القلال » ورواه الترمذي من حديث يونس بن بكربه وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله ( ولمن خاف مقامر به جنتان) وفي قوله ( ومن دونهما جنتان)قال جنتان من ذهب للمقر بين وجنتان من ورقلاً صحاب اليمين ( فهما عينان تجريان) أى تسرحان لسقى تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان (فبأى آلاءر بكماتكذبان) قال الحسن البصرى إحداهما يقال لها تسنم والأخرى السلسبيل . وقال عطية إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر لذة للشاربين ، ولهذقال بعد هذا ( فيهما من كل فاكهةزوجان) أى من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأتولا أذن سمعتولا خطّر على قلب بشر ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) . قال إبراهم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمةعن ابن عباس مافى الدنيـا ثمره حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل ، وقال ابن عباس ليس في الدنيا ممـا في الآخرة إلا الأسماء يعنى أن بين ذلك بونا عظما وفرقا بينا في التفاضل

﴿ مُنْكِئِينَ عَلَىٰ فُرُسُ بَطَآئِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى ٱلْجُنْتَيْنِ دَانِ \* فَبِأَى ۚ ءَا لَاء رَبِّكُمَا تُسَكَدُ بَانِ \* فَبِنَ الْمُعْرِثُ لَكُونَ وَلَا جَانَ \* فَبِنَ اللّهِ مَا اللّهُ وَلَا جَانَ \* فَبِنَ اللّهُ وَلَا جَانَ \* فَبِنَا مَ اللّهُ وَرَبُّكُمَا تُسَكَدُ بَانِ \* هَلْ جَزَاهُ الْإِحْسَنُ إِلّا الْإِحْسَنُ \* فَبِأَى اللّهُ وَرَبُّكُمَا تُسَكّدُ بَانِ \* فَلْ جَزَاهُ الْإِحْسَنُ إِلَّا الْإِحْسَنُ \* فَبِأَى اللّهُ وَرَبُّكُمَا تُسَكّدُ بَانِ \* فَالْمَ وَلَا جَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا جَانَ إِلّهُ الْإِحْسَانُ \* فَبِأَى عَالًا وَرَبُّكُمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا جَلَالُمُ وَلَا جَالًا وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

يقول تعالى (متكثين) يمنى أهل الجنة والراد الاتكاء ههناالاضطحاع ويقال الجاوس طي صفة التربيع (طي فرش مطائنها من إستبرق) وهو ما غلظ من الديباج قال عكرمة والضحاك وقتادة وقال أبو عمران الجونى هو الديباج المزين بالنهب فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى قال أبو إسحاق عن هبيرة ابن مريم عن عبد الله بن مسعود قال : هده البطائن فكيف لورأيتم الظواهر . وقال منالك بن دينار بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور ، وقال سفيان الثورى أو شريك بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد وقال القاسم بن محمد بطائنها من إستبرق وظواهرها من الرحمة ، وقال ابن شوذب عن أبى عبد الله الشامى ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر وعلى الظواهر المحابس ولا يعلم ما نحت المحابس الا الله تعالى ، ذكر ذلك كله الإمام ابن أبى حاتم رحمه الله ( وجنى الجنين دان ) أى عمرهما قريب اليهم متى شاءوا تناولوه على أى صفة كانواكما قال تعالى ( قطوفها

دانية ) وقال(ودانية علىهمظلالها وذللت قطوفهاتذليلا ) أي لا تمتنع نمن تناولها بل تنحط إليهمنأغصانها ( فبأى آلاء ربكا تكذبان 1) ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك (فهن ) أى في الفرش ( قاصرات الطرف ) أى غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئًا في الجنة أحسن من أزواجهن قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الحراسـاني وابن فـ يد وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ، ولا في الجنة شيئا أحب إلى منك فالحمسد لله الذي جعلك لي وجعلني لك ( لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان ) أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحسد قبل أزواجهن من الإنس والجن وهــذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة قال أرطــاة بن المنذر سيئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة ؟ قال نعم وينكحون ، للجن جنيات وللانس انسيات ، وذلك قوله (لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان \* فبأى آلاء ربكما تكذبان ) . ثم قال ينعتهن للخطاب (كأنهن الياقوتوالمرجان) قال عجاهد والحسن وابن زيدوغيرهم في صفاء الياقوت وبياض المرجان فجعلوا المرجان همنا اللؤلؤ . وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودىعن عبد الله بن مسعودعن النبي وَذَلَكُ قُولُ الله تعالى (كأنهن الياقوت والمرجان ) فأما الياقوت فانه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لر أيته من ورائه وهكذا رواه الترمدني من حديث عبيدة بن حميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به ورواه موقوفا ثم قال وهو أصح . وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حمدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يونس عن عممد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني عَرَالِيُّ قال ﴿ للرجل من أهـل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحـدة سبعو ن حلة يرى منع ساقها من وراء الثياب » تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه . وقد روى مسلم حمديث إسماعيل ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساءفقال أبو هريرة أولم يقل أبو القاسم عِلِيَّةٍ ﴿ إِن أول زمرة تدخـل الجنة على صمورة القمر ليلة البدر والتي تلمها على ضموء كوكب درى فى السهاء لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى منح ساقهما من وراء اللحم وما فى الجنة أعزب » وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث عام بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الإمام أحمسد حـــدثنا أبو النضر حدثنا محــد بن طلحة عن حميد عن أنس أن رسول الله عليه قال « لغدوة في ســبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فها ، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده ــ يعني سوطه ــ من الجنة خير من الدنيا وما فها ، ولو اطلعت امرأة من نساءً أهل الجنة إلى الأرض لملات ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما ولنصيفها على رأسيها خبر من الدنيا وما فها ﴾ ورواه البخاري من حديث أبي إسحق عن حميد عن أنس بنحوه ، وقوله تعالى ( هل جز اء الإحسان إلا الإحسان ) أي لا لمن أحسن العمل في ألدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة كما قال تعالى ( للذين أحسنو ا الحسني وزيادة ) وقال البغوى حدثنا أبو سعيد الشريحي حدثنا أبو إسحق الثعلبي أخبرني ابن فنجويه حدثناابن شيبة حدثنا إسحق بن إبراهم بن بهرام حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن عدى عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله عَلَيْتُ ( هـل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) وقال « هـل تدرون ما قال ربكم ؟ ﴾ قالوا الله ورسوله أعلم قال « يقول هــل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » ولما كان في اللَّمي ذكر نم عظیمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعید ذلك كله ( فبأى الاء ربكما تكذبان ؟ ) ويما يتعلق بقوله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان )مارواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر بن هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقني عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن بكر بن فيروز عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي الله من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ألا ان سلمة الله غالية ، ألا ان سلمة أله الجنة ، ثم قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر ، وروى البغوى من حديث على بن حجر عن إمماعيل بن جعفر عن عجد ابن أبي حرملة مولى حويطب بن عبــد العزى عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه مع رســـول الله مَــّالِيّهِ

يقص على المنبر وهو يقول (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) قلت وإن زنى وإن سرق يارسول الله ؟ فقال رسول الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله على الله عنه الله عنه الله عنه وإن ربه جنتان ) فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يارسول الله ؟ فقال (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يارسول الله ؟ فقال «وإن رغم أنف أى الدرداء» .

هاتان إلجنتان دون التتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن قال الله تعالى (ومن دونهما جنتان) وقدتقدم في الحديث : جنتانمن ذهب آنيتهما وما فهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فهما فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب الهيين وقال أبوموسى : جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب الهين وقال ابن عباس (ومن دونهما جنتان) من دونهما فىالدرجوقال ابن زيد من دونهما فىالفضل . والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه ﴿ أحدها ﴾ أنه ِ نعت الأوليين قبل هاتين والتقديم يدل طي الاعتناء ثم قال ( ومن دونهما جنتان) وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه طي الثاني وقال هناك (ذواتا أفنان) وهي الأغصان أوالفنون في الملاذ وقال همنا (مدهامتان) أي سوداوان من شدة الري من الماء قال ابن عباس في قوله (مدهامتان ) قداسودتا من الخضرة من شدة الرى من الله وقال ابن أى حاتم حدثنا أبوسعيد الأشج حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بنجبير عن ابن عباس مدهامتان قال خضراوان وروى عن أبي أبوب الأنصاري وعبدالله بنالزبير وعبدالله بن أبي أونى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات وعطاء وعطية العوفى والحسن البصرى ويحيى بنرافع وسفيان الثورى نحو ذلك ، وقال محمد بن كعب (مدهامتان) ممتلئتان من الحضرة وقال قتادة خضراوان من الرى ناعمتان ولاشك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض وقال هناك (فهما عينان تجريان) وقال همينا (نضاختان) قال على بن أى طلحة عن ابن عباس أى فياضتان والجرى أقوى منالنضخ وقال الضحاك ( نضاختان ) أي ممتلئتان ولاتنقطعان وقال هناك (فهما من كل فاكهة زوجان) وقال همهنا (فهما فاكهة ونخل ورمان ) ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكمة وهي نكرة فيسياق الأثبات لاتعم ولهذا ليس قوله ( ونخل ورمان ) من باب عطف الحاص على العام كما قرره البخارى وغيره وإنما أفرد النخل والرمان باللكر السرفهما علىغيرهما ، قال عبدبن حميد حدثنا يحي بن عبدالجيد حدثنا حصين بن عمر حدثنا مخارق عن طارق بن سهل عن شهاب عن عمر بن الحطاب قال جاء أناس من الهود إلى رسول الله مُرَالِيُّهِ فَقَالُوا يَاحَمُد أَفَى الجنَّة فَاكُهُ ؟ قال «نعم فهافاكمة وتخلورمان » قالوا أفياً كلون كما يأكلون في الدنيا ؟ « قال نعم وأضعاف » قالوا فيقضون الحوائج قال « لا واكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله مافى بطونهم من أذى » وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا الفضل ابن دكين حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بنجبير عن ابن عباس قال نخل الجنة سعفها كسوة الأهل الجنة منها مقطعاتهم ومنها حللهم وكربها(١) ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضر ، وتمرها أحلى من العسل وألين من الزبد وليس له عجم ، وحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسهاعيل حدثنا حماد هو ابن سامة عن أبي هارون عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كالبعير المقتب ﴾ ثم قال (فهن خيرات حسان) قيل

<sup>(</sup>١) كنا في الأصل ، وفي البنوى : وورقها .

المراد خيراتكثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة ، وقيل خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الحلق الحسنة الوجه قاله الجمهور ، وروى مرفوعًا عن أم سلمة وفي الحديث الآخر الذَّى سنورده فيسورة الواقعة إن شاءالله تعالى أن الحور العبن يغنين : بحن الحيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام ، ولهذا قرأ بعضهم (فهن خيرات) بالتشديد (حسان \*فبأك آلاء ربكما تكذبان) ثم قال (حورمقصورات في الحيام) وهناك قال (فهن قاصرات الطرف) ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإنكان الجميع مخدرات ، قال ابن ألى حاتم حدثنا عمروبن عبدالله الأودى حدثنا وكيع عن سفيان عنجابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لامر حات ولا طمحات ولا غرات ولا ذفرات حور عين كأنها بيض مكنون ، وقوله تعالى ( في الحيام ) قال البخاري حدثنا عمد ابن الثني حدثناعبدالعزير بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكربن عبدالله بن قيس عن أبيه أن رسول الله عَلِيْكُمْ قَالَ ﴿ إِنْ فِي الْجِنَةَ خَيْمَةُ مِنْ لَوْلُؤُهُ مِجُوفَةُ عَرْضُهَا سَتُونَ مِيلًا فِي كُلُّ زاويةً منها أهـل ما يرون الآخرين يطوف علم المؤمنون ﴾ ورواه أيضا من حديث أبي عمران به وقال ثلاثون ميلا ، وأخرجه مسلم من حديث أى عمران بولفظه «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولهاستون ميلا للمؤمن فهاأهل يطوف علمهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمد عن قتادة أخيرني خليد العصري عن أبي الدرداء قال الحيمة لؤلؤة واحدة فها سبعون بابا من در ، وحدثنا أبي حدثنا عيسي ابن أبي فاطمة حدثنا جرير عن هشام عن محمدبن المثنى عن ابن عباس فيقوله تعالى (حور مقصورات في الحيام )قال خيام اللؤلؤ وفيالجنة خيمةواحدةمن لؤلؤة واحدة أربع فراسخ فيأر بع فراسخ علىهاأر بعة آلاف مصراع من ذهب ، وقال عبدالله بن وهب أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسسلم قال ﴿ أَدْنَى أَهِلَ الْجَنَّةُ مَنزَلَةُ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادَمُ وَاثْنَتَانَ وَسَبْعُونَ زُوجَةً وتنصب له قبة من لؤلؤ وفر يرجدُ وياقوت كما بين الجابية وصنعاء » ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به . وقوله تعالى ( لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان ) قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله (كأنهن الياقوت والمرجان، فبأعيه آلاء ربكاً تكذبان ) وقوله تعالى ( متكثين على رفرف خضر وعبقرى حسان ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفرف المحابس ، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم هي المحابس ، وقال العلاء بين زيد الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلى ، وقال عاصم الجحدري (متكثين على رفرف خضر ) يعني الوسائد وهو قول الحسن البصري في رواية عنه ، وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيدبن جبير في قوله تعالى (منكئين على رفرف خضر ) قال الرفرف رياض الجنة وقوله تعالى ( وعبقرى حسان ) قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى : العبقرى الزرايي ، وقال سعيد بن جبير هي عناق الزرابي يعني جيادها ، وقال مجاهد العبقري الديباج وسئل الحسن البصرى عن قوله تعالى ( وعبقرى حسان ) فقال هي بسط أهل الجنة لا أبالكم فاطلبوها ، وعن الحسن رواية أنها المرافق ، وقال زيد بنأسم العبقرى أحمر وأصفر وأخضر ، وسئلاالعلاء بن زيد عن العبقرى فقال البسط أسفل من ذلك . وقال أبو حزرة يعقوب بن مجاهد : العبقرى من ثياب أهل الجنة لايعرفهأحد ، وقال أبوالمالية العبقري الطنافس المحملة إلى الرقة ماهي ، وقال القيسي كل ثوب موشى عند العرب عبقري ، وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي ، وقال الحليل بن أحمد كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند المعرب عبقريا ومنه قول النبي مُرَاقِيٍّ في عمر ﴿ فَلَمْ أَرْ عَبْقُرِيا يَفْرَى فَرِيهِ ﴾ وعلى كل تقــدير فصفة مرافق أحـــل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فانه قد قال هناك (متكثين على فرش بطائنها من إستبرق) فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى وتمام الحاتمة أنه قال بعد العسفات التقدمة (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟) فوصف أهلها بالاحسان وهو أعلى المراتب والنهايات كما في حديث

جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان فهذه وجوء عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخيرتين ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين . ثم قال ( تبارك أسم ربك ذى الجلال والإكرام ) أى هو أهل أن يجل فلا يعصى ، وأن يكرم فيعبد ، ويشكر فلا يكفر ، وأن يذكر فلا ينسى ، وقال ابن عباس ( ذى الجلال والإكرام) ذي العظمة والكبرياء . وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هاني،عن أي العذراء عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أجلوا الله يغفركم» وفي الحديث الآخر ﴿ إِن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وذي السلطان ، وحامل القرآن غير الفالي فيه ولا الجافي عنه » وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبويوسف الحربي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألظوا بياذا الجلال والإكرام » وكذا رواه الترمذي عن مجود ابن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به ثم قال غلط المؤمل فيه وهو غريب وليس بمحفوظ وإعما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد الله بن البارك عن محى بن حسان القدسي عن ربيعة بن عامر قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ألظوا بذى الجلال والإكرآم » ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به ، وقال الجوهري ألظ فلان بفلان إذا لزمه ، وقول ابن مسعود ألظوا بياذا الجلال والإكرام أي الزموا يقال الإلظاظ هو الالحاح ﴿ قلت ﴾ وكلاهما قريب من الآخروالله أعلم وهو المداوسة واللزوم والالحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لايقُعد يعني بعدالصلاة إلا بقدر ما يقول « اللهم أنت السلام ومنكالسلام تباركت ياذا الجلال والإكرام» . آخر تفسير سورة الرحمن وقه الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة الواقعة وهي مكية ﴾

قال أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال:قال أبو بكريارسول الله قد شبت قال «شيبتني هودوالواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت » رواه الترمذي وقال حسن غريب قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمروبن الربيع بنطارق الصرى حدثناالسرى بن يحي الشيباني عن أبي شجاع عن أبي ظبية قال مرض عبدالله مرضه الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان فقال ما تشتكي ؟ قال ذنوني قال فمانشتهي ؟ قال رحمة ربي قال ألا آمر لك بطبيب ؟ قال الطبيب أمرضى قال ألا آمر اك بعطاء ؟ قال لا حاجة لى فيه قال يكون لبناتك من بعدك قال أتخشى على بناني الفقر ؟ إني أمرت بناني يقرأن كل ليلة سورة الواقعة إني ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من قرأ سـورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » ثم قال ابن عساكركذا قال والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب عن السرى . وقال عبد الله بن وهب أخبرني السرى بن عي أن شجاعا حدثه عن أبي ظبية عن عبد الله ابن مسعود قال ممعت رسول الله علي يقول ﴿ من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ﴾ فكان أبو ظبية لايدعها وكذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم عن عمد بن منيب عن السرى بن يحي عن شجاع عن أبي ظبية عن ابن مسعود به . ثم رواه عن إسحاق بن الى إسرائيل، عن محمد بن منيب العدنى عن السرى بن يحي عن أبي ظبية عن ابن مسعود أن رسول الله عَلَيْكُ قال « من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » لم يذكر في مسند. شجاعا قال وقد أمرت بناتي أن يقرأنهاكل ليلة . وقــد رواه ابن عساكر أيضا من حــديث حجاج بن نصير وعثمان ابن أبي البمان عن السرى بن يحي عن شجاع عن أبي فاطمة قال مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده فذكر الحديث بطوله ، قال عثمان بن الىمان كان أبو فاطمة هــذا مولى لعلى بن أبي طالب . وقال أحمــد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل ويحيي بن آدم حدَّثنا إسرائيل عن مماك بن حرب أنه ممسع جابر بن ممرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصاوات كنحو من صلاتكم التي تصاون اليوم ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم،وكان

يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور

## ﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرُّخْتِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ إِذَا وَنَمَتِ الْوَاقِعَةُ \* لَيْسَ لِوَ قُعَيْهَا كَاذِبَةٌ \* خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ \* إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا \* وَبُسَّتِ آجِفْبَالُ بَسًا \* فَكَانَتْ مَبَاء مُنبَنًا \* وَكُنتُم أَزْوَجًا ثَلَفَةً \* فَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ \* وَأَصْحَبُ الْمَتَدَّشَمَةِ مِن الْمَعْرَبُ الْمَيْمَنَةِ \* وَالسَّبِعُونَ \* أَوْ لَيْكَ الْمُقَرَّبُونَ \* فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ )

مَا أَصْحَبُ الْمَشْمَةِ \* وَالسَّبِقُونَ السَّبِعُونَ \* أَوْ لَيْكَ الْمُقَرَّبُونَ \* فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ )

الواقعة من أسهاء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها كما قال تعالى ( فيومنذ وقعت الواقعة ) وقوله تعالى ( ليس لوقعها كاذبة ) أى ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا داف يدفعها كما قال ( استجبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله ) وقال ( سأل سائل بصداب واقع \* للكافر بن ليس له دافع ) وقال تحسلل ( ويوم يقول كن فيكون قبوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم النيب والشهادة وهدو الحكيم الخبير ) . ومعنى (كاذبة ) كما قال محد بن كعب لابه أن تكون ، وقال قتادة ليس فها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة . قال ابن جرير والكاذبة مصدر كالماقبة والعافية . وقوله تعالى ( خافضة رافعة ) أى تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى البحيم وان كانوا في الدنيا وضعاء هكذا قال الحسن و قتادة وغيرها . وقال ابن أبي حام حدثنا أبي حدثنا ابويزيد بن عبدالرحمن بن مصعب العني حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن وغيرها . وقال ابن أبي حام حدثنا أبي حدثنا ويزيد بن عباس ( خافضة رافعة ) تخفض أقواما وترفع آخرين وقال عبيد الله المتكي عن عثمان ابن سراقة ابن خالة عمر بن الحطاب ( خافضة رافعة ) قال الساعة خفضت أعداء الله الى النار ورفعت أولياء الله الى المدى حقصت وقال محد بن كعب تخفض رجالاكانوا في الدنيا عفوضين ، وقال السدى حقصت التربين ورفعت التواضين ، وقال السدى حقصت المنكبرين ورفعت التواضين ، وقال العوفي عن ابن عباس ( خافضة رافعة ) أممعت القريب والبعيد ، وقال السدى حقصت خفضت فاحمت الأدنى ورفعت التواضين ، وقال السحى وكذات قال الضحاك وقتادة

وقوله تعالى ( إذا رجت الأرض رجا ) أى حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها ولهذا قال ابن حياس ومجاهد وتنادة وغير واحد فى قوله تعالى ( إذا رجت الأرض رجا ) أى زلزلت زلزالا وقال الربيع بن أنسى تحرج عا فيها كرج الغربال بما فيه وهذا كقوله تعالى ( إذا زلزلت الأرض زلزالها ) وقال تعالى ( ياأيها الناس ا تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) وقوله تعالى ( وبست الجبال بسا ) أى فتتتفتا قاله ابن عباس ومجاهد وعكر مسة وقتادة وغيرهم ، وقال ابن زيد صارت الجبال كما قال الله تعالى (كثيبا مهيلا)

وقوله تعالى ( فكانت هباء منبثا ) قال أبوإسحاق عن الحارث عن على رضى اقه عنه: هباء منبثا كرهج الغبار يستطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء ، وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله ( فكانت هباء منبثا ) الهباء الذى يطير من الناو إذا اضطرمت يطير منه الشهر فاذا وقع لم يكن شيئا ، وقال عكرمة : النبث الذى قد ذرته الريح وبثته وقال قتادة ( هباء منبثا ) كييس الشجر الذى تذروه الرياح . وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أما كنها يوم القيامسة وذهابها وتسيرها ونسيرها ونسفها أى قلمها ومسيرورتها كالعهن المنفوش . وقوله تعالى ( وكنتم أزواجا ثلاثة ) أى ينتقسم الناس يوم القيامية إلى ثلاثة أصناف : قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن ويؤتون كتبيهم بأياتهم ويؤخذبهم ذات الشال وهم عامة أهل النار \_ عياذاً بالله من صنيعهم سن شق آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشالهم ويؤخذ بهم ذات الشال وهم عامة أهل النار \_ عياذاً بالله من صنيعهم وطائفة سابقون بين يديه عزوجل وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب المين الدين همسادتهم ، فيهم الرسل والآنيياء والصديقون والشهداء وهم أقل عددا من أصحاب المين ولهذاقال تعالى ( فأصحاب المينة ما أصحاب المينة هوأصحاب المينة ما أصحاب المينة في آخر السورة و قت الشأمة ما أصحاب الميامة والسابقون ) وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة و قت الشأمة ما أصحاب الميأمة ما السورة و قت

احتضارهم وهكذا ذكرهم في قوله تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) الآية وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه ، قال سفيان الثورى عن جابر الجعنى عن مجاهد عن ابن عباس في قوله (وكنتم أزواجا ثلاثة) قال هي التي في سورة الملائكة (ثم أورثما السكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) . وقال ابن جريج عن ابن عباس هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة ، وقال يزيد الرقاشي سألت ابن عباس عن قوله (وكنتم أزواجا ثلاثة) قال أصنافا ثلاثة وقال مجاهد (وكنتم أزواجا ثلاثة) بعني فرقائلائة.وقال ميمون بن مهران: أقواجا ثلاثة ، وقال عبيد الله العتكي عن عبان بن سراقة بن خالة عمر بن الحطاب (وكنتم أزواجا ثلاثة ) اثنان في الجنة وواحد في النار . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محدبن الصباح حدثنا الوليد بن أبي وعن مماك عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله علي قول (وكنتم أزواجا ثلاثة \* فأصحاب الممنة ماأصحاب الميمنة وأصحاب المشامة والسابة ون الله من الضرباء كل رجل من الشأمة ما أصحاب المشأمة والسابة ون السابة ون ) قال هم الضرباء .

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبدالله بن المثني حدثنا البراء الغنوى حدثنا الحسن عن معاذ بن جبل أنرسول الله مَا اللهِ عَدْهُ الآية ( وأصحاب البيهن ما أصحاب البيهن . . . وأصحاب الشهال ما أصحاب الشهال ) فقيض سده قبضتين فقال «هذه اللجنة ولا أبالي وهذه النار ولا أبالي » وقال الإمام أحمد أيضاحد ثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا خاله بن أبي عمران عن القاسم بن عمد عن عائشة عن رسول الله علي أنه قال ﴿ أتدرون من السابقون إلى ظلم الله يوم القيامه ؟ \_ قالوا الله ورسوله أعلم قال \_ الذين إذا أعطوا ً الحق قبلوه وإذا سناوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم » وقال محمدبن كعب وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد ( والسابقون السابقون ) ثم الأنبياء عليهم السلام وقال السدى هم أهل عليين ، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس (والسابقون السابقون) قال يوشع ابن نون سبق إلى موسى ومؤمن آل يس سبق إلى عيسى وعلى بن أنى طالب سبق إلى عجد رسول الله ﴿ يُمْأَلِكُمْ رواه ابن أبي حاتم عن عجد بن هارون الفلاس عن عبد الله بن إسماعيل المداني البرار عن سفيان بن الضحال المداني عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح به . وقال ابن أبي حاتم وذكر عن محمد بنأبي حماد حدثنامهر ان عن خارجة عن قرة عن ابن سيرين ( والسابقون السابقون ) الدين صلوا إلى القبلتين. ورواه ابن جرير من حديث خارجة به وقال الحسن وقتادة ( والسبقونالسابقون ) أي من كل أمة ، وقال الأوزاعيءن عَمَان بن أبي سودة أنه قرأهذه الآية (والسابقون السابقون أولئك المقربون ) ثم قال أولهم رواحا إلى السجد وأولهم خروجا في سبيل الله ، وهذه الأقوالكلها صحيحة فان المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الحيرات كما أمروا كما قال تعمالي ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضهما السموات والأرض ) وقال تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والأرض ) فمن سابق في هـنــ الدنيا وسبق إلى الحيركان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة فان الجزاء من جنس العمل وكأندين تدان ، ولهذا قال تمالى (أولئك القربون في جنات النعيم ) . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيي بن زكريا الفزاري الرازي حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن عبدالله بن عمر وقال: قالت الملائكة يارب جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأ كلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة نقال لا أفعل فراجعوا ثلاثا فقال لا أجعل من خلقت بيدى كمن قلت له كن فكان . ثم قرأ عبد الله ( والسا بقون السابقون أولئك القربون في جنات النعم ) وقدروى هذا الأثرالإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد علىالجهميةولفظه:فقالالله عزوجل:لنأجعلصالحذرية من خلقت بيدى كمن قلت له كن فكان.

﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ \* وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ \* عَلَىٰ اسُرُرِ مَّوْضُونَة بِهُمَّتَّكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ \* يَطُوفُ عَلَيْهِمْ

وِلْدَانَ تَحَلَّدُونَ \* بِأَكُوابٍ وَأَبَارِينَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ \* لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا 'يَنزِ فُو نَ \* وَفُلْكِمَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ \* وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ \* وَحُورٌ عِينَ \* كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ِ ٱلْسَكْنُونِ \* جَزَآَ \* بِما كَأَنُوا يَمْمَلُونَ \* لِاَ يَسْمَلُونَ \* لَا يَسْمَلُونَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يقول تصالى عبراعن هؤلاء السابة ين المقربين أنهم ثلة أى جماعة من الأولين وقليل من الآخرين وقد اختلفوا فى المراد بقوله الأولين والآخرين فقيل المراد بالأولين الأمم الماضية وبالآخرين هذه الأمة ، هذا رواية عن مجاهد والحسن البصرى رواها عنهما ابن أبى حاتم وهو اختيار ابن جرير واستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » ولم محك غيره ولا عزا إلى أحد ومما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب النبي بيالي فنزلت (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب النبي بيالي فنزلت (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) فق ذلك على أصحاب النبي بيالي فنزلت (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب النبي بيالي فنزلت (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب النبي بيالي فنزلت (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب النبي بيالي فنزلت (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك على أصحاب النبي بيالي وقليل عن عمد بياع اللاء عن أبيه أبي هريرة فذكره

وقدروى من حديث جابر نحو هذا ، ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمارة حدثنا عبد ربه بن صالح عن عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله عن الذي يُظلِّم لما نزلت إذا وقعت الواقعة ذكر فيها ثلة من الأولين وقُلْيل من الآخرين قال عمر يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا ؟ قال فأمسك آخر السورة سـنة ثم تزل ( ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) فقال رسول الله يَرْكَالِي ﴿ يَا عَمْرَ ثَمَالَ فَاصْمَعُ مَا قَدَ أُنزِلَ اقْتُهُ ثُلَةً مِنَ الْأُولِينَ وثلة من الآخرين ألاوان من آدم إلى ثلة وأمتى ثلة ولن نستكمل ثلثنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل محمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » هكذا أورده فى ترجمة عروة بن رويم إسنادا ومتنا ولكن فى إسناده نظر ، وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله ﷺ ﴿ إِنَّى لأَرجو أَثْ تَكُونُوا رَبِّع أَهُلَ الْجَنَّة ﴾ الحديث بتمامه وهو مفرد في صفة الجنة وقه الحمد والمنة . وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظرً بل هو قول ضعيف؟نهذهالأمه هي خير الأمم بنص القرآن فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها اللهم إلا أن يقابل جموع الأمم بهذه الأمة والظاهر أن القربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم ، فالقول الثاني في هذا القام هو الراجح وهوأن يكون المراد بقوله تعالى ( ثلة من الأولين ) أي من صدر هذه الأمة ( وقليل من الآخرين)أي من هذه الأمة . قال ابن أ بي حاتم السابقون \* أونتك المقربون ) فَقال أما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. ثم قال حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا السرى بن مجي قال قرأ الحسن ( والسابقونالسابقون ﴿ أُولنك المقربون في جنات النعيم ﴿ ثلة من الأولين ) قال ثلة ممن مضى من هذه الأمة ، وحدثنا أبي حدثنا عبد العريز بن المغيرة المنقرى حدثناأ بوهلال عن مُحَدُّ بن سَيرَينَ أَنهُ قَالَ في هَذَهُ الآيةُ ( ثلة من الأولين \* وقليل من الآخرين )قالكانوايقولون أو يرجون أن يكو نوا كلهم من هذه الأمة فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة ، ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها فيحتمل أن تعم الآية جميع الأمم كل أمة بحسبها ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله والله على ﴿ خير القرون قرنى ثم الدين يلونهم م الدين يلونهم ﴾ الحديث بمامه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا زياد أبو عمر عن الحسن عن عمار بنيا سر قال: قال رسول الله متاليقه « مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خيراًم آخره، فهذا الحديث بعدالحكم بصحة إسناده عمول على أن الدين كما هو محتاج

إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنةوروايتها وإظهارها والفضل للمتقدم ، وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه آكد فانه لولاً مانبت في الأرض ولا تعلق أساسه فها ولهذا قال عليه السلام ﴿ لا زال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خدلهم ولامن خالفهم إلى قيام الساعة » وفي لفظ ﴿ حتى يأتى أمرالله تعالى وهم كذلك » والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائرالأمم والقربون فها أكثر من عيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبها ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله عِنْ إليَّةٍ أنه أخبر أن في هــذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وفي لفظ « مع كل ألف سبعون ألفا \_ وفي آخر \_ مع كل واحدسبعون ألفا » وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا هشام بن يزيد الطبراني حدثنا محمد هو ابن اسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم يعنيابن زرعة عن شريع هو ابن عبيد عن أبي مالك قال : قال رسول الله عليه الله على يده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض تقول الملائكة لما جاءمع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما جاءمع الأنبياء علمهم السلام » وحسن أن يذكر همنا عند قوله تعالى ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البهقي في دلائل النبوة حيث قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر أخبرنا جعفر بن عجد بن المستفاض الفريابي حدثني أبو وهب الوليد بن عبد اللك بن عبدالله بن مسرح الحراني حدثنا سلمان ابن عطاء القرشي الحراني عن مسلم بن عبدالله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن أبي زمل الجهني رضيالة عنه قال كان رسول الله عليه إذا صلى الصبح يقول وهو ثان رجليه ﴿ سبحان الله ومحمده استغفر الله إن الله كان توابا » سبعين مرة ثم يقول « سبعين بسبعائة لاخير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعائة » ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بُوجهه وكان رسول الله على تعجبه الرؤيا ثم يقول ﴿ هُلُ رأَى أَحْدُ منسكم شيئًا ؟ ﴾ قال أبو زمل فقلت أنا يارسول الله فقال ﴿ خير تلقاه ، وشر توقاه ، وخير لنا ، وشر على أعدتنا الحد لله رب المالمين اقسم رؤياك » فقلت رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لاحب والناس على الحادة منطلةين فبيناهم كذلك إذ أشنى ذلك الطريق على مرج لم ترعيني مثله يرف رفيفا يقطر ماؤه فيه من أنواع الـكلاً قال وكانوا بالرعلة الأولى حين أشغوا على الرج كبروا ثم أكبوا روا-ايهم فى الطريق فلم يظلموه يمينا ولا شمالا قال فكأنى أنظر اليهم منطلقين : ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر سهم أضعافا فلما أشفوا على الرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فمنهم المرتع ومنهم الآخذ الضغث ومضوا على ذلك قال ثم قدم عظم الناس فلما أشفوا على الرج كبروا وقالوا هذا خير المنزل كأنى أنظر الهم يميلون يمينا وشمالا ، فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حق آتى أقسى الرج ، فإذا أنا بك يارسول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة ، وإذا عن يمينك رجل آدم شلل أقنى إذا هو تسكلم يسمو فيقرع الرجال طولاً ، وإذا عن يسارك رجل ربعة باذكثير خيلان الوجه كأنما حم شعره بالماء إذا هو تسكلم أصغيتم إكراما له ، وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجها كلكم تأمونه تريدونه وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف ، وإذا أنت يارسول الله كأنك تبعثها قال فامتقع لون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سرى عنه ، وقال رسول الله علي « أما ما وأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب فذاك ما حملت عليه من الحدى وأتم عليه ، وأما الرج الذي رأيت فالدنيا وغدارة عيشها مضيت أنا وأصحابي لم تتعلق منها بثيء ولم تتعلق منا ولم فردها ولم تردنا ، ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافا فمنهم المرتع ومنهم الآخذ الضمث ونجوا على ذلك ، ثم جاء عظم الناس فمالوا في الرج يمينا وشمالا فإنا أنه وإنا إليه راجعون ، وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة فلن تزال علها حسى تلقاني ، وأما النبر الدي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها ألفا وأما الرجل الذي رأيت على يميني الآدم الشئل فذلك موسى عليه السلام إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه ، والذي رأيت عن يساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما حم شعره بالماء فذلك عيسى بن مريم نكرمه لإكرام الله إياه ، وأما الشيخ الذى رأيت أشبه الناس بى خلقا ووجها فذاك أبونا إبراهم كلنا نؤمه وتمتدى به ، وأما الناقة التى رأيت ورأيتنى أبعثها فهى الساعة علينا تقوم لانبى بعدى ولا أمة بعد أمتى » قال ثما سأل رسول الله عليلي عنى رؤيا بعد هذا إلا أن يجى والرجل فيحدثه بها متبرعا وقوله تعالى (على سرر موضونة) قال ابن عباس أى مرمولة بالذهب يعنى منسوجة به وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك وغيره ، وقال السدى مرمولة بالذهب واللؤلؤ وقال عكرمة مشبكة بالدروالياقوت ، وقال ابن جرير ومنه يسمى وضين الناقة الذى تحت بطنها وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مضفور وكذلك السرر فى الجنة مضفورة بالذهب واللالى ،

وقوله تعالى (متكنين عليها متقابلين ) أى وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) أى مخلدون على صفة واحدة لايتكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون ( بأكواب وأباريق وكأس من معين) أما الأكواب فهي الكيران التي لاخراطم لها ولا آذان ، والأباريق التي جمعت الوصفين والكثوس الهنابات والجميع من خمر من عين جارية معين ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة وقوله تعالى ( لا يُصدعون عنها ا ولا ينزفون ) أي لاتصدع رءوسهم ولا تنزف عقولهم بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة ، وروىالضحاك عن ابن عباس أنه قال في الحمر أربع خصال السكر ؟ والصداع ، والقيء والبول فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الحمال . وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطية وقتادة والسدى (لايصدعون عنها) يقول ليس لهم فيها صداع رأس وقالوافی قوله ( ولا ينزفون ) أى لا تذهب بعقولهم وقوله تعالى ( وفاكمة نما يتخيرون 🚜 و ــلـم طير مما يشتهون ) أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التبخير لها ويدل على ذلك حديث عكراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده حدثنا العباس بن الوليد الترسى حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد اللك بن ألى سومة حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثنى مرة فى صدقات أموالهم إلى رسول الله عَلَيْقٍ فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار وقدمت عليه بإبلكأنها عروق الأرطى قال ﴿ من الرجُّل ؟ ﴾ قلت عكراش بن ذؤيب ، قال ﴿ ارفع في النسب ﴾ فانتسبت له إلى مرة بن عبيد وهذه صدقة مرة بن عبيد فتبسم سول الله عليه وقال « هذه إبل قومي هذه مدقات قومى » ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم الها ثمأخذ بيدى فانطلقنا إلى منزل أم سلمة فقال «هل منطعام ؟ ﴾ فأتينا عجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط بيدى في جوانبها فقبض رسول الله بَرَاتِيْ يده اليسرى على يدى اليمني فقال ياعكراش : كل من موضع واحد فانه طعام واحد . ثم أتينا بطبق فیه تمر أو رطب شك عبید الله رطبا كان أو تمرا فجعلت آكل من بین یدی وجالت ید رسول الله صلی افه عليه وسلم في الطبق وقال ياعكراش : كل من حيث شئت فانه غير لون واحد . ثم أتينا بماء فغسل رسول الله عَلِيْ يَدُهُ وَمُسْحُ بِلُلُ كُفِيهُ وَجُهُ وَذَرَاعِيهُ وَرَأْسُهُ ثَلَاثًا ثُمْ قَالَ : يَاعَكُراش هذا الوضوء مما غيرت النار . وهكذا رواه الترمذي مطولا وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار عن أبي الهذيل العلاء بن الفضل به وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديثه وقال الإمام أحمد حدثنا بهزبن أسد وعفان ، وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا شيبان قالوا حدثنا سلمان بن الغيرة حدثنا ثابت قال : قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه فاذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه اليسه فأتنه امرأة فقالت يارسول الله رأيت كأنى أتيت فأخرجت من الدينة فأدخلت الجنة فسمعت وجبة انتحبت لهـــا الحنة فنظرت فاذا فلان بن فلان وفلان ابن فلان فسمت اثنى عشر رجلا كان النبي مِلَالِيُّ قد بعث سيرية قبــل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم نقيل اذهبوابهم إلى نهر البيدخ أو البيذخال فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمرليلة البدر فأتوا بمسحفة من ذهب فيها بسرفاً كلوا من بسره ماشاءوا فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكمة ما أرادوا وأكلت معهم فجاء

البشير من تلك السرية فقال ماكان من رؤيا كذا وكذا فأصيب فلان وفلان حتى عدائني عشر رجلا فدعارسول الله ما الشاء المائة فقال: قصى رؤياك . فقصتها وجعلت تقول فجيء بفلان وفلان كما قال . هذا لفظ أبى يعلى قال الحافط الضياء وهذا على شرط مسلم ،

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا معاذبن الثني حدثنا على بن المديني حدثنا ريحان بن سعيد عن عبادبن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أمماء عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن الرجل إذا نزع عمرة من الجنة عادت مكانها أخرى » . وقوله تعالى ( ولحم طير مما يشتهون ) قال الإمام أحمد حدثنا سيار بن حاتم حدثناجعفر ابن سلمان الضبعي حدثنا ثابت عن أنس قال : قال رسول الله عَرَالِيُّهُ ﴿ إِنْ طَيْرِ الْجَنَّ كَأَمْثَالَ البخت يرعى في شجر الجنة » فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة فقال « آكلها أنعم منها ــ قالما ثلاثا ــوإني لأرجو أن تسكون ممن يأكل منها » انفردبه أحمد من هذا الوجه . وروى الحافظ أبو عبد الله القدسي في كتابه صفة الجنة من حديث إسماعيل بن على الحطمي عن أحمد بن على الحيوطي عن عبد الجباربن عاصم عن عبد الله بن زياد عن زرعة عن نافع عن ابن عمر قال : ذكرت عند الذي يرا في طوى فقال رسول الله مسلى الله عليه وسلم « يا أبا بكر هـل بلغت ما طوى ؟ » قال الله ورسوله أعلم قال « طوى شجرة فى الجنة ما يعلم طولها إلا الله يسير الراكب تحت غسن من أغطانها سبعين خريفا ورقها الحلل يقع علمها الطير كأمثال البخت » فقال أبو بكر يارسول الله إن هناك لطيرا ناعما ؟ قال ﴿ أَنْهُمْ مَنْهُ مَنْ يَأْكُلُهُ وَأَنْتُمْهُمْ إِنْشَاءَاللهُ تَعَالَى ﴾ وقال قتادة في قوله تعالى ( ولحم طير ممايشتهون) وذكر لناأن أبا بكر قال يا رسول الله إنى أرى طيرهاناعمة كأهلها ناعمون ، قال ﴿ مَنْ يَأْ كَلَّهَا وَاللَّهِ يا أبا بكر أنعم منها وإنها لأمثال البخت وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر » . وقال أبو بكر بن أى الدنيا حدثني مجاهدبن موسى حدثنا معن بن عيسى حدثني ابن أخى ابن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال « نهر أعطانيه رى عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللهن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجزر » فقال عمر إنها لناعمة ، قال رسول الله ﷺ « آكلها أَسْم منها» وكذا رواء الترمذى عن عبسد ابن حميد عن القعني عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أبيه : وقال حسن عن أنس . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبى حدثنا على بن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الوسافي عن عطبة العوفي عن أني سعيد الحدري قال : قال رسول الله عليه « إن في الجنة لطيرا فيه سبعون ألف ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهمل الحنة فينتفض فيخرج من كل ريشة يعني لونا أبيض من اللبن والين من الزبد وأعذب من الشهد ليس منها لون يشبه صاحبه ثم يطير ﴾ هذا حديث غريب جدا والوصافي وشيخه ضعيفان ثم قال ابن أني حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن عطاء عن كعبقال: إنطائر الجنة أمثال البخت يأكل من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة فيصطففن له فإذا اشهى منها شيئا أتى حتىيقع بين يديه فيأ كل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء ؟ صحيح إلى كعب وقال الحسن بن عرفة حدثناخلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول الله عليه وإنك لتنظر إلى الطير في الجنَّة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا، وقوله تعالى ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ الكنون )قرأ بعضهم بالرفع وتقديره ولهم فها حور عين وقراءة الجريحتمل معنيين أحدها أن يكون الإعراب على الاتباع بماقبله كقوله تعالى ( يطوف علهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين \* لا يسدعون عنها ولا ينزفون وفا كهتما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحورعين ) كما قال تعالى ( وامسحوابر ، وسكم وأرجلكم ) وكما قال تعالى ( عالمهم ثياب من سندس خضر وإستبرق ) والاحتال الثاني أن يكون ما يطوف به الوادان المخلدون علم الحور العين ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بعضهم بعضا، بل في الحيام يطوف عليهم الحدام بالحور العين والله أعلم . وقوله تعالى (كأمثال اللؤلؤ المكنون) أى كَأَنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه ومفائه كما تقدم في سورة الصفات (كأنهن بيض مكنون) وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضا ولهذا قال (جزاء بماكانوا يسملون) أى هذا الذى أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل ثم قال تعالى (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ) أى لا يسمعون فى الجنة كلاما لاغيا أى عبثا خاليا عن العنى أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف كما قال (لا تسمع فيها لاغية) أى كلمة لاغية (ولا تأثيما )أى ولا كلاما فيه قبح ( إلا قبلا سلاما سلاما ) أى إلا التسليم منهم بعضهم على بعض كما قال تعالى ( تحيتهم فيها سلام ) وكلامهم أيضا سالم من اللغو والاثم

﴿ وَأَضَّبُ ٱلْيَدِينِ مَا أَضَّبُ الْيَدِينِ \* فِي سِدْرٍ تَّخْضُودٍ \* وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ \* وَظِلِ مِّمْدُودٍ \* وَمَا وَ مَّنْكُوبٍ \* وَظُرِيَةٍ \* كَثِيرَةٍ \* لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا بَمْنُوعَةٍ \* وَفُرُسُ مِرَّ فُوعَةٍ \* إِنَّا أَنشأ نَهُنَ إِنشَاءَ \* فَجَعَلْنَهُنَ أَبْكَارًا \* عُرُبًا أَثْرَابًا \* لِّأَصْحَبِ ٱلْيَدِينِ \* ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأُولِينَ \* وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ }

لما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون عطف علمم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبراركما قال ميمون بن مهران أصحاب اليمين منزلتهم دون القربين فقال ( وأصحاب اليمين ماأصحاب اليمين)أى أى شيء أصحاب اليمين وماحالهم وكيف مَا لَمُم . ثُم فسر ذلك فقال تعالى ( في سدر مخضود ) قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو الأحوص وقسامة بن زهبر والسفر بن قيس والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدى وأبو حزرة وغيرهم هو الذي لاشوك فيه ، وعن ابن عباس هو الموقر بالثمر وهو رواية عن عكرمة ومجاهد وكذا قال قتادة أيضاكنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك فيه ، والظاهر أن المراد هذا وهذا فان سدر الدنياكثير الشوك قليل الثمر وفي الآخرة على العكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النجار حسدثنا عبد الله بن محمد هو البغوى حدثني حمرة بن العباس حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا صفوان بن عمرو عن سليم ابن عامر قال كان أصحاب رســـول الله عَلَيْجُ يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم قال أقبــل أعرابي يوما فقال يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها فقال رسول الله مراجع « وما هي ؟ » قال السدر فان له شوكا مؤذيا فقال رسول الله ما الله الله تعسالي يقول ( في سدر تحضود ) خضد الله شوكه فجعل مكان كل شــوكة عُرة فانها لتنبت عمرا تفتق الممرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعام ما فيهــا لون يشبه الآخر » . ﴿ طريق آخر ﴾ قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا محمد بن الصني حدثنا محمدبن البارك حدثني يحيي بن حمزة حدثى ثور بن يزيد حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبيد السلمي قال : كنت جالسا مع رسول الله مراقب فجاءأعرابىفقال يارسول الله أسمعك تذكرفى الجنة شجرة لا أعلم شجراً أكثر شوكا منها يعنى الطلح فقال رسول الله يَرْجُهُ ﴿ إِنَ اقْهُ يَجِعُلُ مَكَانَ كُلُّ شُوكَةً مَنها عُرَةً مثل خصوة التيس الملبود فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون الآخر» وقوله ( وطلح منضود ) الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاء واحمدته طلحة وهو شجر كثير السوك وانشد ابن جرير لبعض الحداة

بشرها دليلها وقالا \* غدا ترين الطلح والجبالا

وقال مجاهد (منضود) أى متراكم المحريد كر بذلك قريشاً لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر وقال السدى منضودمصفودقال ابن عباس يشبه طلح الدنيا ولسكن له ثمر أحلى من العسل ،قال الجوهرى والطلح لله في الطلع (قلت) وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من همدان قال معت عليا يقولهذا الحرف في طلح منضود قال طلع منضود فعلى هذا يكون من صفة السدر فكا نه وصفه بأنه مخضود وهو الذي لا شوك له وأن طلعه منضود وهو كثرة ثمره والله أعلم،وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوسعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن إدريس عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعبد (وطلح منضود)قال الموز ، قال وروى عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن

وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة وأى حزرة مثل ذلك وبه قال مجاهد وابن زيد وزاد فقال أهل المين بسمون الوز الطلح ولم يحك ابن جرير غير هذا القول وقوله تعالى ( وظلم بمدود ) قال البخارى حدثنا على بن عبد الله حدثنا منيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة يبلغ به النبى سلى الله عليه وسلم قال و إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلمها مائة عام لا يقطعها اقرءوا إن شتم ( وظلم بمدود ) » ورواه مسلم من حديث الأعرج به . وقال الإمام أحمد حدثنا شريع حدثنا فليح عن هلال بن على عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة : قال قال رسول الله من حديث الأعرج به وكذا رواه البخارى عن محمد بن سفيان عن فليح به ، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر من حديث الأعرج به وكذا رواه البخارى عن محمد بن سفيان عن فليح به ، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبى هريرة وكذا رواه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة والليث بن سعد عن سعيد القبرى عن أبى هريرة وعوف عن ابن سيرين عن أبى هريرة به وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة محمت أبا الضحاك بحدث عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلمها مائة عام ما يقطعها واقرء وا إن شتم ( وظلم بمدود ) » إسناد جبد ولم بخرجوه شجرة يسير الراكب في ظلمها مائة عام ما يقطعها واقرء وا إن شتم ( وظلم بمدود ) » إسناد جبد ولم بخرجوه وهكذا رواه ابن جرير عن أبى كريب عن عبدة وعبد الرحيم والبخارى كلهم عن محمد بن عمرو به وقد درواه وهكذا رواه ابن جرير عن أبى كريب عن عبدة وعبد الرحيم والبخارى كلهم عن محمد بن عمرو به وقد درواه وهكذا رواه ابن حديث عد الرحيم بن سلمان به

وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا إمماعيل بن ألى خالدعن زيادمولى بنى مخزوم عن ألى هريرة قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلمها مائةعام اقرءوا إنشتتم ( وظل ممدود ) فبلغ ذلك كعبا فقال صدق والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محسد لو أن رجسلاركب حقة أو جذعة ثم دار بأعلى تلك الشجرة مابلغها حتى يسقط هرما إن الله تمالي غرسها بيده ونفخ فيها من روحه وإنأفنانها لمنوراءسور الجنةوما فيالجنة نهر إلاوهو يخرج من أصل تلك الشجرة . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع عن سعيدبن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي عِرَالِيَّةٍ في قول الله تعالى ( وظل ممدود ) قال ﴿ في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » وكذا رواه البخاري عن روح بن عب المؤمن عن يزيد بن زريع ، وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن عمران بن داود القطان عن قتادة به وكذا رواه معمر وأبو هلال عن قتادة به وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد وسهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن في الجنة شجرة يسمير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها ﴾ فهذا حمديث ثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليــه وآله وســـلم بل متواتر مقطوع بصحته عند أثمــة الحــديث النقــاد لتعــدد طرقه وقوة أســانيده وثقة رجاله ، وقد قال الإمام أبوجعفر بن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر حدثنا أبو حصين قال : كنا على باب في موضع ومعنا أبو صالح وشقيق يعنى الضبي فحــدث أبو صــالح قال حــدثنى أبو هريرة قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما ، قال أبو صالح أتكذب أبا هرير ؟ قال ما أكذب أبا هرير ولكني أكذبك أنت فشق ذلك على القراء يومثذ. ﴿ قَلْتُ ﴾ فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله عَرَاتِينَ . وقال الترمذي حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زياد بنالحسن بنالفرات القزازعن أبيه عن جدمعن أبي حازم عن أبي هربرة قال : قال رسول الله مَرَالِيِّم « ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب » ثم قال حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبى الربيع حدثنا أبو عامر العقدى عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال الظل المدود شجرة فىالجنة على ساق ظلها قــد رما يسير الراكب فى كل نواحيها مائة عام قال فيخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغــيرهم فيتحدثون في ظلها ، قال فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحــا من الجنة فتحرك

تلك الشجرة بكل لهو فى الدنيا . هذا أثر غريب وإسناده جيد قوى حسن : وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن بمان حدثنا أبو سفيان حدثنا ابن بمان حدثنا أبو سفيان حدثنا ابن بمان حدثنا ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنامهران عن سفيان عن أبى أسحيان عن أبى أسحاق عن حميد وظل ممدود قال خسمائة ألف سينة

وقال ابن أى حاتم حدثنا أى حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا حصين بن نافع عن الحسن فى قول الله تعالى ( وظل محدود ) قال فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة لا يقطعها وقال عوف عن الحسن بلغنى أن رسول الله بي الله و إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها و رواه ابن جرير وقال شبيب عن عكرمة عن ابن عباس فى الجنة شجر لا محمل يستظل به رواه ابن أى حاتم ، وقال الضحاك والسدى و أبو حزرة فى قوله تعالى ( وظل ممدود ) لا ينقطع ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر ، وقال ابن مسعود الجنة سجسج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقد تقدمت الآيات كقوله تعالى ( وندخلهم ظلا ظليلا ) وقوله ( أكلها دائم وظلها ) وقوله ( أكلها دائم وظلها ) وقوله ( فى ظلال وعيون ) إلى غير ذلك من الآيات . وقوله تعالى ( وماء مسكوب ) قال الثورى يجسرى فى غير أخدود وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى ( فيها أنهار من ماء غير آسن ) الآية بما أغنى عن إعادته همنا

وقوله تعالى ( وفاكه كثيرة لا مقطوعة ولا تمنوعة ) أى وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى الألوان محما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشركا قال تعالى (كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا اللدى رزقنا من قبل وأتوابه متشابها ) أى يشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم ، وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى فاذا ورقها كذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر ، وفهما أيضا من حديث مالك عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله بالله عن أيضا من عديث مالك عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس شيئا فى مقامك هدا ثم رأيناك تكعكمت قال إلى رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخدته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيشمة حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله حدثنا أبو عقيل عن جابر قال بينا نحن فى صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله يالي فتقدمنا معه ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر فلما قضى الصلاة قل الدنيا عن في بن كعب يارسول الله صنعت اليوم فى الصلاة شيئا ما كنت تصنعه قال : « انه عرضت على الجنة وما قلها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السهاء والأرض لا ينقس منه وروى مسلم من حديث أبي الزير عن جابر نحوه

 أبى الحيثم عن أبى سميد عن النبي مَلِيلِيّم في قوله تعالى ( وفرش مرفوعة ) قال ارتفاعها كما بين الساء والأرض ومسيرة ما بينهما خسمائة عام ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث وشدين بن سعدقال وقال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث ارتفاع الفرش في الدرحات وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض هكذا قال إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعدوه والصرى وهوضعيف هكذار واه أبوجه فر بن جريرعن أبي كريب عن رشدين به

ثم رواه هو وابن أبي حاتم كلاها عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمر بن الحارث فذكره، وكذارواه ابن أبي حاتم أيضاعن نعم بن حماد عن ابن وهب وأخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث حرملة عن ابن وهب به مثله ورواه الإمام احمد عن حسن عن موسى عن ابن لهيعة حدثنا دراج فذكره . وقال ابن أبي حاتم أيضاحدثنا أبوسعيد الأشج حدثناأ يومعا ويةعن جويير عن أبي سهل يعني كثير بن زياد عن الحسن ( وفرش مرفوعة)قال ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسرة ثمــانين سنة . وقوله تعالى ( إنا أنشاناهن إنشاء # فجعلناهن أبكارا عربا أترابا # لأصحاب اليمين ) جرى الضمير على غير مذكور . لكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللآني يضاجعن فها أكتنى بذلك عن ذكرهن وعاد الضمير عليهن كما في قوله تعالى ( إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد فقال أني احببت حد الحبر عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب) يعني الشمس على الشهور من قولي الفسرين وقال الاخفش في قوله تمالى ( إنا أنشأناهن ) أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلك وقال أبو عبيد ةذكرن في قوله تعالى (وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ) فقوله تعالى ( إنا أنشأناهن ) أى أعدناهن في النشأة الأخرى بعد ما كن عجائز رمصاصرن أبكار اعرباأى بعد الثيوبة عدن أبكارا عربا متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحــة . وقال بعضهم عربا أى غنجات قال موسى بن عبيدة الربدى عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْكُ ﴿ إِنَا أَنشَأْنَاهِنَ إنشاء قال نساء عجائز كن في الدنيـا عمشا رمصا » رواه الترمذي وابن جرير وابنأبي حاتم ثم قال الترمذي غريب وموسى ويزيد ضعيفان وقال ابن أبى حاتم حدثنا عجمد بن عوف الحمصى حدثنا آدم يعنى ابن أبي اياس حدثنا عيبان عن جابر عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى ( إنا أنشأناهن إنشاء ) يعني الثيب والأبكار اللآني كن في الدنيا وقال عبد بن حميد حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز فقالت يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة فقال «ياأم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » قال فولت تبكى قال أخروها انها لاتدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول( إنا أنشأ ناهن انشاء فجملناهن أبكارا) وهكذارواه الترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا عمرو بن هاشم البيروكي أخبرناسلمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قلت يارسول الله أخبرني عن قول الله تعالى ( حور عين ) قال « حور بيض عين ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر » قلت أخبرني عن قوله تعالى (كامثال اللؤلؤ المكنون) قال « صفاؤهن صفاء الدر الله ي في الأسداف الذي لم تمسه الأيدى، قلت أخبرني عن قوله ( فيهن خبرات حسان ) قال «خيرات الأخلاق حسان الوجوه» قلت أخبرني عن قوله (كانهن بيض مكنون ) قال « رقهن كرقة الجلدالذي رأيت في داخل البيضة بما يلي القشروهو الغرقيء « قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله ( عربا أترابا ) قال « هن اللواني قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى عربا متعشقات محببات أترابا على ميلاد واحد » قلت يارسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ﴿ قال بِل نساء لدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة علىالبطانة ﴾ قلت يا رسول الله وم ذاك ا قال «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عزوجل . ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير . بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلى عجامر هن الدر وأمشاطهن الذهب : يقلن نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ونحن المقيمات فلا نظمن ابدا ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا طوبي لمن كنا له وكان لنا ﴾ قلت يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعه ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال ﴿ يَا أَمْ سَلَّمَ إِنَّهَا تَخْيَرُ فَتَخْتَارُ أَحْسَنُهُمْ خُلْقًا فَتَقُولُ يَارِبُ إِنْ هَذَا كَانَ أَحْسَنَ خُلْقًامُعِي فَرُوجِنِيةً ، يَاأَمْ سَلَّمَةً ذهب حسن الخلق غير الدنيا والآخرة» وفي حديث الصور الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشفع السؤمين كلهم في دخول الجنة فيقول الله تعالى قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها فسكان رسمول الله صملي الله عليه وسلم يقول « والذي بعثني بالحق ما أتتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل المجنة بأزواجهم ومساكنهم فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسعبين زوجة بما ينشىء الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سريرمن ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجا من سندس وإستبرق وإنه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها منوراء ثيامها وجلدها ولحمها وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت كبده لها مرآة يسى وكبدها له مرآة فبيها هو عندها لا يملها ولا عُله ولا يأتيهامن مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره ولايشتكي قبلها إلا أنه لا مني و لا منية فبينها هو كذلك إذ نودى إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلاأن لك أزواجا غيرهافيخرج فيأتيهن واحدة واحدة كلماجاء واحدة قالت والله ما في الجنة شيء أحسن منك ، وما في في الجنة شيء أحب إلى منك . وقال عبدالله بن وهب أخبر ني عمر و بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له أنطأ في الجنة ؟ قال « نعم : والذي نفسي يده دحما دحما فاذا قام عنها رجعت مطهرة بكراً » وقال الطبراني حدثنا إبراهم بن جابر الفقية البغدادي حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطى حدثنامعلى بن عبد الرحمن الواسطى حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال : قال رسول الله مِمَالِيُّهِ « إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكار ا » وقال أبو داود الطيالسي أخرنا عمران عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في النساء قلت يا رسول الله ويطيق ذلك ؟ قال يعطى قوة مائة ، ورواه الترمذي من حديث أبى داود وقال صحيح غريب: وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حسين بن على الجعفى عن زائدة عن هشام بن حسان عن عمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة قال ﴿ إِن الرجل ليسل في اليوم إلى مائة عذراء ﴾ قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي هذا الحديث عندي على شرط الصحيح والله أعلم. وقوله (عربا) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني متحببات إلى أزواجهن ألم تر إلى الناقة الضبعة هي كذلك ، وقال الضعاك عن ابن عباس العرب العواشق لأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون وكذا قال عبد الله بن سرجس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية ويحى بن أبى كثير وعطية والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم ، وقال ثور بن يزيد عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن قوله ( عربا ) قال هي اللقة لزوجها وقال شعبة عن مالدعن عكرمة هي الغنجة: وقال الأجلح بن عبد الله عن عكرمة هي الشكلة ، وقال صالح بن حسان عن عبد الله بن بريدة في قوله (عرباً ) قال الشكلة بلغة أجمل مكة و الغنيجة بلغة أهل المدينه ، وقال تميم بن حدَّلم هي حسن التبعل. وقال زيد بن أسلم وابنه عبدالرحمن: العرب حسنات الكلام وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سهل بن عبَّان العسكرى حدثنا أبو على عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جد. قال : قال رسول الله مِرَاكِيْرِ « عرباً \_ قال \_ كلامهن عربى » وقوله ( أترابا ) قال الضحاك عن ابن عباس يعنى في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة ، وقال مجاهد: الأتراب المستويات ، وفي رواية عنه الأمثال ؟ وقال عطية الأقران وقال السدى (أتراباً) أي في الأخلاق المتواخبات بينهن ليس بينهن تباغض ولا تعاسد يعني لا كماكن ضرائر متعاديات وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن السكمف عن الحسن وعمد (عربا أتر ابا) قالا الستويات الأسنان يأتلفن جميعا ويلعبن جميعا وقد روى أبو عيسى الترمذي عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن فِي الجنة لمجتمعاً للحور العين يرفعن أصواتالم نسمع الحلائق بمثلها \_قال \_ يقلن نحن الحالدات فلا نبيد ، ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبي لمن كان لنا وكنا له » ثم قال هذا حديث غريب. وقال الحافظ أبو يعلى أخبرنا أبو خيمة حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن فلان عبدالله بن رافع عن بعض وله أنس بن مالك عن أنس أن رسول الله عليه قال « إن الحور العين ليغين في الجنة يقلن نحن خيرات حسان خبثنا لأزواج كرام » قلت اسماعيل بن عمر هذا هو أبو المنذر الواسطى أحد الثقات الأثبات. وقد روى هذا الحديث الإمام عبدالرحم بن إبراهم اللقب بدحم عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عون بن الحطاب بن عبدالله بن رافع عن ابن لأنس عن أنس قال : قال رسول الله عليه هذا الحور العين يغنين في الجنة نحن الحور الحسان خلقنا لأزواج كرام » وقوله تعالى ( لأصحاب اليمين ) أي خلقنا لأصحاب اليمين والأظهر أنه متعلق بقوله اليمين ) أي خلقنا لأصحاب اليمين أو دوجن لأصحاب اليمين والأظهر أنه متعلق بقوله ( إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أثرابا لأصحاب اليمين) فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين وهسدنا

وروى عن أبي سلمان الداراني رحمهالله قال صليت ليلة ثم جلست أدعو وكانالبرد شديدا فجعلت أدعوبيد واحدة فأخذتني عيني فنمت فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول يا أباسلهان أتدعو بيد واحــدة وأنا أغذى لك في النعم منذ حسانة سنة . قلت ويحتمل أن يكون قوله (لأصحاب اليمين ) متعلقا بماقبله وهوقوله ( أترابا لأصحاباليمين ) أي فيأسنانهم ، كما جاءفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مِمَالِقِهِ ﴿ أُولُ زَمْرَةُ يَدْخُلُونَ الْجِنَةُ عَلَى صُورَةُ الْقَمْرُ لَيلَةُ البدر والله ين يلونهم على ضوء أشــدكوكب درى في السهاء إضاَّءة ، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون أمشاطهم الدهب ورشحهم المسك وعجامرهم الألوة ، وأزواجهم الحور العين ، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبهم آدم ستون ذراعا في السهاء» وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة . وروى الطبرأني واللفظ له من حديث حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قالرسول الله عَرَائِكُمْ « يدخل أهــــل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع » . وروى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول الله عليه قال ﴿ يدخل أهــل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاث وثلاثين سنة ﴾ ثم قال حسن غريب . وقال آبن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمع حدثه عن أبي الهيم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عليه الله عليه من مات من أهــل الجنة من صغير أوكبير يردون بني ثلاث وثلاثين في الجنة لا يزيدون علمها أبدا وكذلك أهـل النار ، ورواه الترمذي عن سويد ابن نصر عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث به . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا القاسم ابن هاشم حدثنا صفوان بن صالح حدثنا رواد بنالجراح العسقلاني حدثنا الأوزاعي عن هارون بن ذئاب عن أنس قال : قال رسمِل الله صلى الله عليه وسلم « يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك ! على حسن یوسف وعلی میلاد عیسی ثلاث وثلاثین سنة وعلی لسان محمد جرد مرد مکحلون » وقال أبو بکر بن أبی داود حدثنا عمد بنخاله وعباس بن الوليد قالا حدثناعمر عن الأوزاعي عن هارون بنذئاب عنأنس بنمالك قال : قال رسول الله مَرَاقِلِهِ ﴿ يَبِعِثُ أَهِلَ الْجِنَةُ عَلَى صُورَةً آدَمَ فَي مِيلادعيسَى ثلاث وثلاثين جردامردا مكحلين . ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنَّة فيكسون منها لاتبلي ثيابهم ولا يفني شبابهم ». وقوله تعالى ( ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) أي جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين .

وقال ابن أبى حاتم حدثنا النذر بنشاذان حدثنا محمد بن بكار حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حسين عن عبد الله بن مسعود قال وكان بعضهم يأخذ عن بعض قال أكربنا ذات ليلة عند رسول الله عربي عن عبد الله بن مسعود قال وكان بعضهم يأخذ عن بعض قال أكربنا ذات ليلة عند رسول الله عربي عن عبد الله بن مسعود قال وكان بعضهم يأخذ عن بعض قال أكربنا ذات ليلة عند رسول الله عربي النبياء وأتباعها بأنمها فيمر على النبي والنبي في العصابة ١ والنبي في الثلاثة

والنبي وليس معه أحد \_ و تلا تتادة هذه الآية (أليس منه رجل رشيد) قال \_ حتى مرطى موسى بن عمران في كبكة من إسرائيل قال : قلت ربى من هذا ؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل ! قالقات رب فأ من إلى الأفق عن يسارك في الضراب قال فاذا وجوه الرجال قال: قال أرضيت ؟ قال قال تقد رضيت رب قال الفان مع هؤلاء سبعين ألفا انظر إلى الأفق عن يسارك فاذا وجوه الرجال قال: أرضيت ؟ قلت قد رضيت رب قال فان مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون البحنة بغير حساب » قال وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد قال سعيد وكان بدريا قال يانبي الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال « سبقك أن يجعلني منهم قال « اللهم اجعله منهم » قال أنشأ رجل آخو قال يانبي الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال « سبقك بها عكاشــة » قال : فقال رسول الله ميالي فان استطعتم فدا كم أبى وأمى أن تكونوا من أصحاب السبعين فانعلوا وإلا فكونوا من أصحاب السبعين أفلام ـ أي لأرجو أن تكونوا ربع أهل البحنة » فكبرنا ثم قال « إنى لأرجو أن تكونوا أن أهل البحنة » قال في كبرنا قال « إنى لأرجو أن تكونوا أن تكونوا ربع أهل البحنة » قال فكبرنا قال ثم تلا رسول الله عليه الله عليه وسلم قال فكبرنا قال « إنى لأرجو أن تكونوا أن تكونوا من أصحاب الشينا من هؤلاء السبعون ألفا فقلناه الله بن والمة من الآخرين ) قال فقلنا بيننا من هؤلاء السبعون ألفا فقلناه الله بن ولدوا في الاسلام ولم يشركوا قال فبلغه ذلك فقال « بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » وكذا وغيرها قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا سفيان عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن وغيرها قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا سفيان عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن وغيرها قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا سفيان عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن

﴿ وَأَصَّبُ ٱلشَّمَالِ مَنَ أَصَّبُ ٱلشَّمَالِ \* فِي سَمُومٍ وَجَمِيمٍ \* وَظِلِ مِن يَحْمُومٍ \* لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ \* إنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَ فِينَ \* وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى ٱلْجَنْثِ ٱلْعَظِيمِ \* وَكَانُوا يَقُولُونَ أَنِذَا مِثْنَا وَكُمَّا ثُوابًا وَعِظْمًا كَانُوا قَبْلُ فَلِي مَنْ الْفَالِينَ وَٱلْآخِرِينَ \* لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ بَوْمٍ مَّمُ الْمُعُونُ \* فَلَ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْآخِرِينَ \* لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ بَوْمٍ مَّمُ الْمُعُونَ \* فَشَرِ بُونَ عَلَيْهِ إِنَّ الْمُعْرُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ \* فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْمُطُونَ \* فَشَرِ بُونَ عَلَيْهِ إِنَّ الْمُعْرِقُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ \* فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْمُطُونَ \* فَشَرِ بُونَ عَلَيْهِ إِنَّ الْمُعْرُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ \* فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْمُطُونَ \* فَشَرِ بُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْرِقُ مَ الدِّينِ )

لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليم بذكر أصحاب الشال فقال (وأصحاب الشال ما أصحاب الشال) أى أى شيء هم فيه أصحاب الشال ؟ ثم فسر ذلك فقال (في سموم) وهو الهواء الحار (وحميم) وهو الماء الحار (وظل من يحموم) قال ابن عباس ظل الدخان وكذا قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وقتادة والسدى وغيرهم وهذه كقوله تعالى (انطلقوا إلى ماكنتم به تكذبون \* انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب الاظليل والا يغنى من اللهب \* إنها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر \* ويل يومئذ المكذبين) ولهذاقال ههنا (وظل من مجموم) وهو الدخان الأسود (الابارد والاكريم) أى ولاكريم المنظر وقال الحسن وقتادة (والاكريم) أى والاكريم المنظر وقال الضحاك كل شراب ليس بعذب فليس بكريم

وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النني فيقولون هذا الطعام ليس بطيبولا كريم هذا اللحم ليس بسمين ولاكريم. وهذه الدار ليست بنظيفة ولاكريمة وكد. رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين) أى كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين طي لذات ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى (وكانوا يصرون) أى يقيمون ولا ينوون توبة (طي الحنث العظيم) وهو

الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله . قال ابن عباس الحنت العظيم : الشرك . وكذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك وتنادة والسدى وغيرهم ، وقال الشعبي هو الهين الغموس ( وكانوا يقولون أثنا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون ؛ ) يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه قال الله تعالى ( قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) أى أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يفادر منهم أحد كما قال تعالى ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود \* وما نؤخره إلا لأجل معدود \* يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شتى وسعيد) ولهد ذاقال همنا ( لجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) أى هو موقت بوقت محدود لا يتقدم ولا يتأخر ولا ينقس (ثم إنها الضالون المكذبون \* لآكلون من شجر من زقوم \* فما لثون منها البطون ) وذلك أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأ كلوا من شجر الزقوم حتى يكلاً وا منها بطونهم ( فشار بون المبعل والمبعد و

﴿ نَحْنُ ۚ خَلَقْنَاكُمْ ۚ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ \* أَفَرَ أَيْتُمُ مَّا تُمثُونَ \* أَنْتُمُ تَخْلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ \* نَحْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ مِيمْسُبُو قِينَ \* عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْنَلَكُمْ ۚ وَنُنشِشَكُم ۚ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ عَلِيهُم ۗ اللَّهُ اللَّهُ فَي مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ عَلِيهُم ۗ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْنَلَكُم ۚ وَنُنشِشَكُم ۚ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ عَلِيهُم ۗ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى فَلَوْلًا تَذَكُرُونَ ﴾ اللَّهُ وَلَا تَذَكُرُونَ ﴾

يقول تعالى مقررا للمعاد . ورادا على المكذبين به من أهل الزينغ والإلحاد . من الدين قالوا (أثذ متنا وكناترا با وعظاما أثنا لمبعوثون ؟) وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد . فقال تعالى (نحن خلفناكم) أى غن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الاعادة بطريق الأولى والأحرى ؟ ولهذا قال (فلولا تصدقون ؟) أى فهلا تصدقون بالبث اثم قال تعالى مستدلا عليهم بقوله (أفرأيتم ما عنون ؟ أأتتم تخلقونه أم نحن الحالقون ؟) أى أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فها أم الله الحالق الدلك ؟ ثم قال تعالى (نحن قدرنا بينكم الموت) أى صرفناه بينكم وقال الضحاك ساوى فيه بين أهدل السهاء والأرض (وما نحن بمسبوقين ) أى وما نحن بعاجزين (على أن نبدل أمثالكم ) أى نفير خلقكم يوم القيامة (وننشئكم فها لا تعلمون ) أى من الصفات والأحوال . ثم قال تعالى (ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون) أى قد علمتم أن الله أنشأ تم المنفات والأختاء وهي البداءة قادر على الشاء قالم وهو المون عليه ) وقال تعالى (أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين \* وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهي رميم الجنس قل عيها الدى أنشأها أولى مرة وهو بكل خلق عليم ) وقال تعالى (أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين \* وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهي رميم الجنس على أن غيم المناق أن يترك سدى ا ألم يك باطفة من من منى بنى ؟ ثم كان علقة فخلق سوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأثنى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموقى ؟ )

﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَصْرُنُونَ \* وَأَنتُمُ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَصْنُ ٱلزَّارِعُونَ \* لَوْ نَشَآهَلَجَمَّلْنَهُ خَطَمًا فَظَلَّهُ \* تَقَكَّمُونَ \* إِنَّا لَمُعْرَمُونَ \* أَفِنَ أَلْمَاءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ \* أَوْنَهُ أَوْنَهُ مِنَ ٱلْمُوْنِ أَمْ نَصْنُ أَلْمُونَ \* أَفَرَاهُ فَيْ أَلْفَارَ أَلَّذِي تَشْرَبُونَ \* أَوْنَ \* أَوْنَ \* أَفَرَ مُونَ \* أَلْمُ نَصُونَ \* بَعْنَ مُ مُونَ مُونَ \* أَفَرَ مُونَ \* فَسَبِّحُ بِاسْمَ رَبِّكَ ٱلْمُعْمُونَ \* فَطَلَمُ مُلْمُونَ \* فَصَلَمُ مُونَ \* فَعْنَ مُونَ \* فَمُونَ \* فَعْنَ مُونَ \* فَلَى مُونَ مُونَ \* فَعْنَ مُ أَلْمُ فَلَوْ لَمُ فَلَعُلُولُ مُونَ \* فَعْنَ مُونَ \* فَلَمْ مُونَ \* فَلَوْلِي مُونَ \* فَلَمْ مُونَ هُونَ \* فَلَمْ مُونَ مُونَ \* فَلَمْ مُونَ \* فَلَمْ مُونَ \* فَلَمْ مُونَ هُمُ مُونَ هُمُ مُونَا مُونَا مُونَا مُونَا مُونَالِكُونَ مُونَا لَمُونَا مُونَا مُونَالِمُ مُونَا مُونَالُمُ مُونَا مُونَا مُونَا مُونَا مُونَا مُونَا مُونَا مُونَا مُونَا مُ

يقول تعالى ( أفرأيتم ما تحرثون ؟ ) وهوشق الأرض وإثارتها والبذر فيها ( أأنتم تزرعونه ؟ ) أى تنبتو نه في الأرض ( أم نحن الزارعون : ) أي بل نحن الذي نفره قراره و ننبته في الأرض . قال ابن: وقد جرير حدثني أحمد بن الوليد القرشي حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْكُمُ ﴿ لَا تَقُولُنَ زَرَعَتَ وَلَكُنَ قُلْ حَرِثَتَ ﴾ قال أبو هريرة ألم تسمع إلى قوله تعسالي ﴿ أَفَرأيتُم ما تحرُّنُونَ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ٢) ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم عن مسلم الجرمي به وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء عن أبى عبد الرحمن : لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثنا .وروى عن حجر المدرى أنه كان إذا قرأ ( أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) وأمثالهـــا يقول بل أنت يا رب . وقوله تعـــالى ( لو نشاء لجعلناه حطاما ) أى نحن أنبتناه باطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بسكم و لو نشاء لجعلناه حطاما أى لأيبسناه قبـــل استوائه واستحصاده ( فظلتم تفكيمون ) ثم فسر ذلك بقوله ( إنا لمغرمون \* بل نحن محرومون ) أي لو جعلناه حطاما لظلاتم تفكهون في المقاله تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون أي لملقون وقال مجاهد وعكرمة إنا لمولع بنا وقال قتادة معذبون وتارة تقولون بل نحن محرومون . وقال بعاهد أيضا إنا لمغرمون ملقون الشر أى بل نحن عارفون قاله قتادة أى لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح و**قال** مجاهد بل نحن محرومون أي مجدودون يعني لا حظ لنا وقال ابن عباس ومجاهد ( فظلتم تفكهون) تعجبون وقال مجاهداً يضا فظلتم تفكمون تفجعون وتحزنون على ما فاتسكم من زرعكم وهــذا يرجع إلى الأول وهو التعجب من السبب اللهى من أُجله أصيبوا في مالهم وهمذا اختيار ابن جرير . وقال عكرمة فظلتم تفكهون تلاومون وقال الحسن وقتادة والسدى فظلتم تفكهون تندمون ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب قال الكسائى تفكهمن الأضداد تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت وتفكهت بمعنى حزنت. ثم قال تعمالي ( أفرأيتم المماء الذي تشربون \* أأنتم انزلتموه من المزن ) يعني السحاب قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد (أم محن المنزلون ) يقول بل محن المنزلون (لو فشاء جعلناه أجاجاً ) أى زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع ( فلولا تشكرون ) أى فهلا تشكرون نعمة الله علميكم في إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا (لكم منه شراب ومنه شجر فيسه تسيمون \* ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ). وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عثمان بن سميد ابن مرة حدثنا فضيل بن مرزوق عن جابر عن أبي جعفر عن النبي الله أنه كان إذا شرب الماء قال والحد فه الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا ، : ثم قال ( أفرأيتم النار التي تورون ) أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها ( أأنتم أنشأتم شجرتهاأم نحن المنشئون )أى بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها والعرب شجرتان ﴿ إحداها ﴾ المرخ ﴿ والأخرى ﴾ العفار إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدها بالآخر تناثر من بينهما شرر البار . وقوله تعالى ( تَعَنَ جعلناها تذكرة ) قال مجاهد وقتادة أى تذكر النار الكبرى قال قتادة ذكر لنا أن رسول الله ﷺ قال ﴿ يَا قُومَ نَارَكُمُ هَذَهُ التي تُوقدُونَ جَزَّ مَنْ سَبِّمِينَ جَزًّا مَنْ نَارَ جَهُمْ ﴾ قالوايارسول الله ان كانت لـكافية : قال ﴿ إنها قد ضربت بالبحرض بتين ــأو مرتين ــحتى يستنفع بها بنوآدم ويدنوا منها » وهذاالذي أرسله

قتادة قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنْ نَارَكُمْ هَذَهُ جَزَّءُ مَنْ سَبِّعِينَ جَزَّءَمَنْ نَارَ جَهِنُمُ وَضَرَبَتَ بالبحر مرتبين ولولا ذلك ماجعل الله فيهامنفعة لأحد » وقال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزأ من نار جهم » فقالوا يارسول الله إن كانت لكافية فقال « إنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا » رواه البخارى من حديث مالك ومسلم من حديث أبي الزناد ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن هام عن أبي هريرة به وفي لفظ ﴿ والذي نفسي بيده لقدفضلتُ عامها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها» وقد قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو الخــلال حــدثنا إبراهيم بن النذر الحزامي حــدثنا معن بن عيسى القراز عن مالك عن عمه أبي سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله عن عمه أبي سهل عن أبيه عن أبي هذه من نار جهنم ؟ لمي أشد سوادا من ناركم هذه بسبعين ضعفا ، قال الضياء المقدسي وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه وهو عندى على شرط الصحيح . وقوله تعمالي ( ومتاعا للمقوين ) قال ابن عباس ومجماهم وقتسادة والضحاك والنضر بن عربي يعني بالمقوين المسافرين واختساره ابن جرير وقال ومنسه قولهم أقوت الدار إذا رحسل أهلها وقال غيره التي والقواء القفر الحالى البعيد من العمران وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القوى همنا الجائع وقال ليث ابن أبي سلم عن مجاهد ومتاعا للمقوين للحاضر والمسافر لكل طعام لايصلحه إلا النار وكذا روى سفيان عن جابر الجعني عن مجاهد وقال ابن أبي نحيح عن مجاهد قوله للمقوين يعنىالمستمتعين من الناس أجمعين وكذا ذكر عن عكرمة وهذاً التفسير أعم من غيره فأن الحاضروالبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها للطبخ والا صطلاء والاضاءة وغير ذلك من النافع ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه فاذا احتاج إلى ذلكَ في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فاطبخ بهاواصطلى بهـًا واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات فلهذا أفرد السَّافرون وإنكان ذلك عاما في حقَّ الناس كلهم ! وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش حبان بنزيد الشرعي الشامي عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المسلمول شركاء في ثلاثة : النار والسكلا والماء » وروى ابن ماجه باسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « ثلاثة لايمنعن : الماء والحكلاً والنار » وله من حديث ابن عباس مرفوعا مثل هذا وزيادة وثمنه ولسكن في إسناده عبسد الله بن خراش بن حوشب وهو ضعيف والله أعسلم وقوله تعالى ( فسبِح باسم ربك العظيم ) أى الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة المـــاء الزلال العذب البارد ولو شاء لحِسله ملحا أجاجا كالبحار الغرقة وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجرا لهم في المعاد

قال جوبير عن الضحاك : إن الله تعالى لا يقسم بشىء من خلقه ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه وهذا القول ضعيف والذى عليه الجمهور أنه قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وهو دليل على عظمته . ثم قال بعض الفسرين لاهمها زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير ويكون جوابه ( إنه لقرآن كريم) وقال تخرون ليست لازائدة لا معى لها بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسابه على منفي كفول عائشة رضى الله عنها : لا و الله مامست يد رسول الله بمواقع النجوم النجوم النجوم

ليس الأمركا زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن كريم . وقال ابن جرير وقال بعض أهل العربية معنى قوله ( فلا أقسم ) فليس الأمركا تقولون ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم . واختلفوا في معنى قوله ( بمواقع النجوم) فقال حكيم بن جبير من سعيد بن جبير عن ابن عباس يعنى نجوم القرآن فانه نزل جملة ليلة القدر من السهاء العليا إلى السهاء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية وقال الضحاك عن ابن عباس نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السهاء الدنيا فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة ونجمه جبريل على محمد على الله عليه وسلم عشرين سنة فهو قوله ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) نجوم القرآن ، وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدى وأبو حزرة وقال مجاهد أيشا مواقع النجوم في السهاء ويقال مطالعها ومشارقها . وكذا قال الحسن وقنادة وهو اختيار ابن جرير وعن قتادة مواقعها منازلها . وعن الحسن أيضا أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة وقال الشحاك ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) يعنى بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا مطر نا بنوء لحلمة له للمسم به عليه ( إنه لقرآن كريم ) أى ان هذا القرآن الذي نزل على شجد لكتاب عظيم ( في كتاب مكنون ) أى المظمتم القسم به عليه ( إنه لقرآن كريم ) أى ان هذا القرآن الذي نزل على شجد لكتاب عظيم ( في كتاب مكنون ) أى معيد بن جبير عن ابن عباس ( لا يحسه إلا المطهرون ) قال الكتاب الذي في السهاء . وقال الموفى عن ابن عباس معيد بن جبير عن ابن عباس ( لا يحسه إلا المطهرون ) يعني الملائكة ، وكذا قال أنس ومجاهد وعكره قوسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو نهيك والسدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم

وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأطى حدثنا ابن ثور حدثنا معمر عن قتادة ( لايمسه إلا المطهرون ) قال لايمسه عند الله إلا المطهرون ، فأما في الدنيافإنه يمسه المجوسيالنجس ، والمنافق الرجس ، وقال وهي في قراءة ابن مسعو دما يمسه إلا المطهرون وقال أبو العالمية ( لايمسه إلا المطهرون )ليس أنتم أصحاب الدنوب وقال ابنزيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت بهالشياطين فأخبر الله تعالىأنه لايمسه إلا المطهرون كما قال تعالى ( وماتنزلت به الشياطين وماينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون )وهذاالقولةول جيد وهو لاغرج عن الأقوالالتي قبله وقالالفراء لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به . وقال آخرون ( لايمسه إلا المطهرون ) أي من الجنابة والحدث قالوا ولفظ الآمة خسير ومعناها الطلب قالوا والراد بالقرآن ههنا المصحف كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو . واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبــد الله بن أبي بكر بن محـــد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رســول الله عليه للمرو بن حزم أن لايمس القرآن إلا طاهر . وروى أبو داود في المراسيــل من حــديث الزهري قال قرأت في صحيفــة عبـــد أبي بكر بن همد بن عمرو بن حزمأن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ﴿ وَلا يُمْسَ القَرآنَ إِلَّا طَاهِرٍ ﴾ وهذه وجادة حيدة قد قرأها الزهري وغيره ومثل هذا ينبغي الأخذ به وقد أسنده الدار قطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاصم وفي إسنادكل منهما نظر والله أعلم : وقوله تعالى ( تنزيل من رب العالمين ) أي هذ القرآن منزل من الله رب العالمين وليس هو كايقولون إنه سحر أو كهانة أو شعربل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءمحق نافع ، وقوله تعالى( أفهذا الحديث أنتم مدهنون ) قال العوفى عن ابن عباس أى مكذبون غير مصدقين، وكنذا قال المضمحاك وأبو حزرة والسدى ، وقال مجاهد ( مدهنون ) أى تريدون أن عالئوهم فيه وتركنوا اليهم ( وتجعلون رزقسكم أنسكم تكذبون )ة ال بعضهم معنى وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون أى تكذبون بدل الشكر ، وقد روى عن على وابن عباس أنهما قرآها ( وتجعلون شكركم أنكم تكذبون ) كما سيأتي ، وقال ابن جرير وقد ذكر عن الهيثم بن عــدى أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان بمني شكر فلان : وقال الإمام أحمد حــدثنا حسين بن محــــد حــدثنا إسرائيسل عن عبسد الأعلى عن أبي عبسد الرحمن عن على رضى الله عنسه قال : قال رسسول الله صلى الله عليسه

وسلم ﴿ وَتَجِمُّ اون رزقَكُم يَقُولُ شَكْرُكُم أَنْكُم تَكَذَّبُونَ تَقُولُونَ مَطْرِنَا بِنُوءَ كَذَا وَكَذَا بِنَجِمُ كَذَا وكذا ﴾ وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن أبخول بن إبراهم النهدى وابن جرير عن محمد بن المثنى عن عبيد الله بن موسى وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحي بن أبى بكير ثلاثتهم عن اسرائيل بهمر فوعاً، وكذارواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن حسين بن عمد وهو المروزى به وقال حسن غريب وقد رواه سفيان الثورى عن عبد الأعلى ولم يرفعه . وقال أبن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيدبن جبيرعن ابن عباس قال : مامطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوءكذا وكذا . وقرأ ابن عباس ( وتجعلون شكركم أنكرتكذبون ) وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وقاك مالك في الوطأ عن صالح بن كيسان عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبة في أثر مماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل طى الناس فقال « هل تدرون ماذا قال ربيج » قالواالله ورسوله أعلم قال : «قال أصبيح من عبادي مؤمن في وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن في كافر بالكوك، وأمامن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافربي ومؤمن بالكوكب » أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي كلهم من حديث مالك به . وقال مسلم حدثنا محمد بن سلمة المرادى وعمرو بن سواد حدثناعبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال ﴿ مَا أَنزِلَ اللهُ مَن السَّمَاء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل النيث فيقولون بكوكب كذاً وكذا ﴾ انفرد به مسلم من هذا الوجه وقال ابن جرير حدثن يونس أخبرنا سفيان عن محد بن إسحاق عن عمد بن إبراهم بن الحارث التيمي عن أبي سلمتعن أبي هرارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا » قال عجد هو ابن إبراهم فذكرت هذا الحديث لسميد بن السيب فقال ونحن قد معنا من أبي هريرة وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقى فلما استسقى التفت إلى العباس فقال يا عباس يا عم رسول الله كم أبقى من نوء الثريا فقال العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاقال هما مضت سابعة حتى مطروا وهذا مجمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بالزال المطر لا أنذلك النوء مؤثر بنفسه في نزل المطر فان هذا هو المنهى عن اعتقاده وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لما )

وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيا أحسبه أوغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطروا يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد فقال «كذبت بل هو رزق الله » . ثم قال ابن جرير حدثى أبو صالح العرارى حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأودى حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة عن النبي بياني قال « ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين \_ ثم قال \_ ( وتجعلون رزق مَ أن مندون ) يقول قائل مطرنا بنجم كذا وكذا » . وقى حديث عن أبى سعيدم وفوعا «لو قحط الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا مطرنا بنوء كذاو بنوء كذا يقول بنوء الحجدع » . وقال مجاهد ( وتجعلون رزق من أن تكذبون ) قال قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذاو بنوء كذا يقول بنوء كذاو بنوء كذاو بنوء كذاو بنوء كذاو بوء كذاو بوء كذاو بنوء كذاو بنا الله أنكم تكذبون به وتجعلون رزق من عند الله إلا التكذيب فمعني قول الحسن هذا وتجعلون حظم من كتاب الله إلا التكذيب فمعني قول الحسن هذا وتجعلون حظم من كتاب الله أنهم مدهنون ، وتجعلون رزق أنهم تكذبون )

﴿ فَلَوْلاً إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ \* وَأَنتُمْ حِينَئِذِ تَنظُرُونَ \* وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِينَ لَا تُبْصِرُونَ \* وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِينَ لَا تُبْصِرُونَ \* وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِينَ ﴾ فَاذِلاً إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾

يقول تعالى (فلولا إذا بلغت ) أى الروح ( الحلقوم ) أى الحلق وذلك حين الاحتضار كما قال تعالى ( كلا إذا

بلغت التراقى وقيل من راق . وظن أنه الفراق . والتفت الساق بالساق . إلى ربك يومشد المساق ) ولهذا قال همنا ( وأتم حينند تنظرون) أى إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت ( ونحن أقرب إليه منكم ) أى بملائكتنا (ولكن لا تبصرون ) أى ولكن لا ترونهم كما قال تعالى في الآية الأخرى ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحد مر الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون \* ثمردوا إلى الله مولام الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) وقوله تعالى ( فاولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ) معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين قال ابن عباس يعني محاسبين وروى عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدى وأبي حزرة مثله

وقال سعید بن جبیر والحسن البصری ( فلولا إن کنتم غیر مدینین ) غیر مصدقین أنكم تدانون و تبعثون و تبجزون فردوا هذه النفس وعن مجاهد ( غیر مدینین ) غیر موقنین وقال میمون بن مهران غیر معذبین مقهورین

﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّ بِينَ \* فَرَوْح وَرَيْحَانٌ وَجَنَّهُ نَدِيمٍ \* وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ فَسَلَمْ ۗ لَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ \* وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّ بِينَ ٱلضَّالِّينَ \* فَنُزُلُ مِّنْ حَمِيمٍ \* وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ \* إِنَّ مَلْذَا لَهُوَ حَقُ ٱلْيَقِينِ \* فَسَبِّحْ بِاشْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ )

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال النــاس عند احتضارهم إما أن يكون من المقربين أو يكون محمن دونهم من أصحاب اليمين وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله ولهذا قال تعالى (فأما إن كان ) أى المحتضر( من المقربين ) وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات ( فروح وريحان وجنة نعيم ) أي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت كما تقدم في حديث البراء إن ملائكة الرحمة تقول : أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحــان ورب غير غضبان . قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ( فروح ) يقول راحة وريحان يقول مستراحة وكمذا قال مجاهد: إنالروح الاستراحة وقال أبو حزرة الراحة من الدنيا وقال سعيد بن جبير والسدى الروح الفرح وعن مجاهد ( فروح ورعمان ) جنــة ورخاء وقال قتادة فروح فرحمة وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وريحان ورزق وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فان من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن (وجنة نعيم) وقال أبو العالية لا يفارق احد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه وقال محمد بن كعب لا يموت احد من الناس حتى يعلمأمن أهل الجنة هو أم أهل النــــار ، وقد قدمنا أحاديث الاحتصار عند قوله تعالى في ســورة إبراهيم (يثبت الله الندين آمنوا بالقول الثابت ) ولوكتبت همنا لـكان حسنا ،وأجلما حديث تميم الدارى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ يَقُولُ الله تَمَالَى لملك الموت الطلق إلى فلانفائتني به فانه قد جربته بالسراءوالضراء فوجدته حيث أحب ، اثتني فلا ريحه ، ــقالــ فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسائة من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنه ومعهم ضبائر الريحان. أصل الريحانة واحد.. وفي رأسها عشرون لونا لكل لون منها ريحسوى ريم صاحبه ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك ، وذكر تمام الحديث بطوله كا تقدم وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية

قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا هارون عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أنها صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ (فروح وريحان) برفع الراء وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث هارون وهو ابن موسى الأعور به وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديثه وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده وخالمه الباقون فقر وا ( فروح وريحان) بفتح الراء

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حــدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع درة بنت معاذ تحدث عن أم هانىء أنها سألت رسول الله عَلَيْكُ أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا نعضا ؟ فقال رسول الله مَا اللَّهُ : « يَكُونُ النَّسَمُ طَيرًا يَعْلَقُ بِالسَّجِرَ حَتَى إذا كَانَ يُومُ القيامة دخلت كل نفس في جسدها » . هــذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن ، ومعنى يعلق يأكل ،ويشهد لهبالصحة أيضاما رواه الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنَّمَا نَسَمَةَ المؤمن طَائر يَعْلَق في شجر الجنةحتي يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ﴾ . وهذا إسنادعظيم ومتن قويم وفي الصحيح أن رسول الله مُراتِي قال ﴿ إِن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت شم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث وقال الإمام أحمد :حدثناعفان حدثناهام حدثناعطاء بن السائب قال كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبى ليلى رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة فسمعته يقول حدثنى فلان بن فلان ممع رسول الله مِرَائِيَّةٍ يقول « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. ﴾ قال فأكب القوم يبكونفقال ما يبكيكم ؟ فقالوا إنا نكره الموت قال ليس ذاك ولكنه إذا احتضر (فأما إن كان من المقربين \* فروح وريحان وجنة نعم ) فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل والله عز وجــل للقائه أحب ﴿ وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ المُحَذِّبِينَ الصَّالَعِنَ فَنزلَ مَن حميم وتصلية جحم ﴾ فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله تعملي للقائه أكره ، هكذارواهالإمامأ حمد،وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها شاهد لعناه . وقوله تعالى (وأماإن كان من أصحاب اليمين) أى وأما إن كان المحتضر من أصحاب الهين ( فسلام لك من أصحاب الهين ) أى تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم سلام لك أي لا بأس عليكأنت إلى سلامة ، أنتمن أصحاب الهمين . وقال قتادة وابن زيد : سلم من عداب الله وسلت عليه ملائسكة الله كما قال عكرمة تسلم عليه الملائسكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين ، وهذا معنى حسن ويكون ذلك كقول الله تعمالي ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علمهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الني كنتم توعدون \* نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ولكم فها ما نشهى أنفسكم ولكم فهاماتدعون\*نزلا من غفور رحيم ) وقال البخارى ( فسلام لك ) أى مسلم لك أنك من أصحاب اليمين،وألغيَّت إن وبقي معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إن مسافر عن قليل وقد يكون كالدعاء له كقولك سقيا لك من الرجال إن رفعت السلام فهو من الدعاء وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهــل العربية ومال إليه والله أعلم. وقوله تعالى ﴿ وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِينَ فَنْرُلُ مِنْ حَمِيمٍ وتصلية جعيم ﴾ أىوأما إن كان المحتضر من المُكذبين بالحق الضالين عن الهدى ( فنزل ) أى فضيافة ( من حميم) وهو المذاب الذي يصهر به مافى بطونهم والجاود ( وتصلية جحبم ) أى وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته: ثم قال تعالى ( إن هذا لهو حق اليقين) أى إن هذا الحبرلهو حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه ( فسبح باسم ربك العظيم ) . قال الإمام أحمد حدثنا أبوعبدالرحمن حدثنا موسى بن أيوب الغافقي حدثني إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال « اجعلوها في ركوعكم » ولمسا نزلت ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال رســول الله عليه «اجعلوها في سجودكم » وكذا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن البارك عن موسى بن أبوب به ، وقال روح بن عبادة حــدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رســول الله علي « من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ، هكذا رواه الترمذي من حديث روحورواه هو والنسآئي أيضامن حديث حماد ابن سلمة من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به وقال الترمدى : حسن غريب لا نعرفه إلامن حديث أبي الزبير وقال البخاري في آخر كتابه حدثنا أحمد بن اشكاب حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله ومحمده سبحان الله العظم »ورواه قية الجماعة إلاأبا داود من حديث محمد بن فضيل بإسناده مثله

آخر تفسير سورة الواقعة ولله الحمد والمنة .

﴿ تفسير سورة الحديد وهي مدنية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثنى بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أ في بلا عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله بالله كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال « إن فيهن آية أفضل من ألف آية وهكذا رواه أبو داود والترمذى والنسائى من طرق عن بقية به وقال الترمذى حسن غريب ورواه النسائى عن ابن أبى السرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان قال كان رسول الله عن عزابن أبى السرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان قال كان رسول الله عن أبن وهب عن معاوية بن الله ولا العرباض بن سارية ، والآية المسار إليها في الحسديث على أعلم قوله تعالى (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) كما سبأ بي بيانه قريبا إن شاءالله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان وهو حسبنا و نعم الوكيل

﴿ بِسَمِ أَلَّهِ أَلَوَ عَلَىٰ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْمَرِيْنِ ٱلْحَكِيمُ ۚ لَهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَٱلْأَرْضِ بُحْدِي وَكُيمِتُ وَهُوَ بَكُلٌّ شَىٰء عَلِيمٌ ﴾ وَٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلٌّ شَىٰء عَلِيمٌ ﴾

يخبر تعالى أنه يسبح له مافى السموات والأرض أى من الحيوانات والنباتات كما قال فى الآيَّة الأخرى ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلماغفورا) وقوله تعالى (وهو العزيز ) أى الذي قد خضعله كل شيء (الحكم ) في خلقه وأمره وشرعه ( لهملك السمو اتوالأرض يحيي ويميت ) أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطى من يشاء ما يشاء ( وهو على كل شيء قدير ) أي مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ يَكُنَ . وقوله تعالى ( هو الأُول والآخر والظاهر والباطن ) وهذه الآية هي المشار إليها في حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية ، وقال أبو داود حدثنا عباس بن عبد العظم حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة \_ يعنى ابن عمار \_ حدثنا أبو زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدرى ؟ قال ماهو ؟ قلت والله لا أتسكلم به قال : فقال لي أشيءمن شك؟ قال وضحك قال ما بجا من ذلك أحد قال حتى أنزل الله تعالى (فان كست في شك مما أتزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك )الآية قال وقال لي إذا وحدث في نفسك شيئًا فقل ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم ) وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذهالآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا . وقال البخاري قال يحيى : الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علسا وقال شيخنا الحافظ المزى يحيي هـذا هو ابن زياد الفراء له كتاب سمـاه معانى القرآن وقد ورد في ذلك أحاديث فمن ذلك ما قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم « اللهم رب السمو ات السبع ورب العرش العظم ، ربنا ورب كل شيء ، منزل التوراة والإنجيسل والفرقان ، فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شركل شيء أنت آخــذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عناالدين، وأغننا من الفقر» ورواه مسلم في صحيحه حدثني زهير بنحرب حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أرادأحد ناأن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول : اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظم ، ربنا وربكل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شركل ذي شر أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دو نك شيء ﴿ اقض عنا الدين ، وأغننا من الفقر . وكان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي عليه ، وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا فقال حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا السرى بن إسماعيل

عن الشعبي عن مسروق عن عائشــة أنها قالت كان رسول الله بِرَالِيِّ يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة فاذا أوى اليه توسد كفه اليمني ثم همس مايدري مايقول فاذا كان في آخر اليل رفع سوته فقال : «اللهمرب السموات السبع ورب العرش العظم ، إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، فالق الحب والنوى . أعوذ بك من شركل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء ، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونكشيء ، اقضعنا الدين واغننا من الفقر» . السرى بن إسهاعيل هذا هو ابن عم الشعبي وهو ضعيف جدا والله أعلم . وقال أبوعيسي الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد بن حميد وغير واحد لمعنى واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قنادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال بينها نبي الله عليه الله عليه وأصحابه إذ أتى علمهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : هل تدرون ما هذا ؟ . قالوا الله ورسوله أعلم قال : هذا العنان هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لايشكرونه ولا يدعونه. ثم قال : هل تدرون ما فوقكم ؟ . قالوا الله ورسوله أعلم قال : فأنها الرفيع سقف محفوظ وموج مكفوف . ثم قال : هل تدرون كم بينكم وبينها ٢ قالوا الله ورسوله أعلم قال : بينكم وبينها خمسهائة سنة . ثم قال : هل تدرون مافوقذلك . قالوا اللهورسوله أعلم قال فان فوق ذلك سهاء بعد مابينهما مسيرة خمسهائة سنة \_ حتى عدسبع مموات \_ ما بين كل سهاءين كما بين السهاء والأرض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال : فان فوق ذلك العرش وبينه وبين السهاء مثل بعد ما بين السهاءين ، ثم قال هل تدرون ما الذي يحتكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : فإنها الأرض . ثم قال : هل تدرون ما الذي تحت ذلك . قالوا الله ورسوله أعلم قال : فأن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة خسمائة سنة \_ حتى عد سبع أرضين ... بين كل أرضين مسيرة خمسائة سنة ثم قال والدى نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلي لهبط على الله ثم قرأ ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم ) ثم قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس يعنى ابن عبيد وعلى بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على عملم الله وقدرته وسلطانه وعملم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه انهى كلامه . وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن شريح عن الحسكم بن عبد اللك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعنده وبعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام وقال : لودليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلي السابعة لمبط على أنه ثم قرأ ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله لو دليتم بحبل وإنما قال حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسائة عام ثم تلا (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيءعلم) وقال البزار لم يروه عن الني عليه إلا أبوهريرة ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة (هوالأول والآخر والظاهر والباطن) ذكر لناأن ني الله عليه الله عليه عليه على الله عليه عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على ماهذا. وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سوآء إلاأنه مرسل من هذا الوجه ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلم وقد روى منحديث أبي ذر الغفارى رضي الله عنه وأرضاه رواه البزار في مسنده والبهتي في كتاب الأسهاء والصفات ولكن في إسناده نظر وفيمتنه غرابة ونكارة والمسبحانه وتعالى أعلم

وقال ابن جرير عندقوله تعالى ( ومن الأرض مثلهن )حدثنا ابن عبدالأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال التي أربعة من الملائكة بين السهاء والأرض فقال بعضهم لبعض من أين جثت قال أحدهم أرسلنى ربى عز وجل من السهاء السابعة وتركته بم قال الآخر أرسلنى ربى من المسرق السابعة وتركته بم قال الآخر أرسلنى ربى من المسرق وتركته بم ،قال الآخر أرسلنى ربى من المعرب وتركته بم ، وهذا حديث غريب جدا وقد يكون الحديث الأول موقوفا على

قتادة كماروي ههنا منقوله والله أعلم

﴿ هُوَ اَلَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْفَرْشِ يَمْلُمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَهُو مَمَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \*لَّهُ مُلْكُ يَخْرُجُ مِنْهَا وَمُو مَمَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \*لَّهُ مُلْكُ اللّهَارَ فِي اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُو عَلِمٌ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في سستة أيام ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن وقد تقدم السكلام على هذه الآية وأشسباهما في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته ههنا وقوله تعالى ( يعلم مايلج في الأرض ) أي يعلم عدد مايدخل فها من حب وقطر (وما يخرج منها ) من نبات وزرع وثماركما قال تعالى (وعنده مَفَا يَجِ الغيبُ لا يُعلمها إلا هو ويسلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) وقوله تعالى ( وما ينزل من السهاء ) أي من الأمطار ، والثاويج والبرد والاقدار . والاحكام مع الملائكة الكرام . وقد تقدم فيسورة البقرة أنه ماينزل من قطرة من السهاء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى وقوله تعالى ( وما يعرج فها ) أي من الملائكة والأعمال كا جاء في الصحيح « يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل » وقوله تعالى ( وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ) أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو محمر في ليل أونهار في البيوت أو في القمار الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم وتجو أكم كما قال تعالى ( ألا إنهم يشون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم مايسرون ومايعلنون إنه علم بذات الصدور ) وقال تعالى ( سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ) فلا إله غيره ولا رب سواه ، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان « أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » وروى الحافظ أبوبكر الاسهاعيلي من حديث نصر بن خزيمة ابن جنادة بن محفوظ بن علقمة حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبدالرحمن بن عامر قال: قال عمر جاءر جل إلى الني مَرْكِيْدٍ فقالزودني حكمة أعيشبها فقال « استِح الله كما تستحيرجلا من صالحي عشيرتك لايفارقك » هذا حديث غريب وروى أبونميم من حديث عبد الله بن علويه العامري مرفوعا ﴿ ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان إن عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام ولم يعط الهرمة ولا الرذية ولا الشرطة اللثيمة ولا الريضة ولسكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه » وقالرجل يارسول الله ماتزكية المرء نفسه فقال « يعلم أن الله معه حيث كان » . وقال نعم بن حماد رحمه الله حدثناء ثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحصى عن عمد بن مهاجر عن عروة بن روم عن عبد الرحمن ابن غنم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عليها إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثًا كنت ، غريب وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين :

إذا ماخلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب ولا أن ما تخني عليه يغيب

وقوله تعمالى (له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور) أى هو المالك للدنيا والآخرة كما قال تعالى (وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في قال تعالى (وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة) وقال تعالى ( الحمد أله الدى له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحسكيم الحبير) فجميع ما في السموات والأرض ملك له وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال تعالى ( إن كل مرتفى السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) ولهذا قال ( وإلى الله السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) ولهذا قال ( وإلى الله السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم الميه يوم القيامة فردا ) ولهذا قال ( وإلى الله السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا له أحصاهم وعدهم عدا وكلهم الميه يوم القيامة فردا ) ولهذا قال ( وإلى الله السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا له والهيم الميه والمهم الميهم الميه والمهم المهم الميه والمهم الميه والمهم الميه والمهم الميهم الميهم الميه والمهم الميه والمهم الميه والمهم الميهم الميهم الميهم الميه والمهم الميهم والمهم الميه والمهم الميهم المي

ترجع الأمور) أى اليه المرجع يوم القيامة فيحكم فى خلقه بمسلا يشاء وهو العادل الذى لا بجور ولا يظلم مثقال ذرة بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها ( ويؤت من لدنه أجرا عظيا ) وكما قال تعالى ( ونضع الوازين القسط ليوم القيامة فسلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين ) . وقوله تعمالي ( يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ) أى هو المتصرف فى الحلق يقلب الليل والنهار ويقدرها بحكمته كما يشاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة بالعكس وتارة يتركهما معتدلين ، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم فيظ متارة يطول الليل ويقصر النهار وتقديره لما يريده بخلقه ( وهو عليم بقدات الصدور ) أى يعلم السرائر وإن دقت وان خفيت

﴿ المِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ المَنُوا مِنكُم وَأَنفَوُا لِهَمْ أَجْرَ حَرِيمَ \* وَمَا اَسْكُم لَا تُوامِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم لِيُوامِنُوا بِرَبِّكُم وَقَدْ أَخَذَ مِيمَنْكُم إِن كُنتُم مُومِنِينَ \* هُو اللّذِي يُنزَّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَايَاتٍ بَيْنَتُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُم لَرَمُوف وَحَيمٌ \* اللّذِي يُنزَّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَايَاتٍ بَيْنَاتٍ لِيَخْرِجَكُم مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُم لَرَمُوف وَحَيمٌ \* وَمَا لَكُم أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيْهِ مِيرَاتُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّن أَنفَقَ مِن قَبْدِ وَمَا لَكُم أَلًا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيْهِ مِيرَاتُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُم مِّن أَنفَقَ مِن قَبْدِ وَمَا لَكُم أَلًا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيْهِ مِيرَاتُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُم مِّن أَنفَقَ مِن قَبْدِ وَقَالَ أَوْ لَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْهِ وَلَا لَكُم وَاللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهِ وَلَيْهِ مِيرَاثُ اللّهُ وَلَيْهِ مِيرَاثُ اللّهُ وَلَيْهِ مِيرَاثُ السَّمُونَ وَقَالُوا وَكُلّا وَعَدَ اللهُ الْخُسْفَى وَاللهُ مِن اللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهِ وَلِيْهِ مِينَا خَسَلَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَا أُولُولُ وَكُلّا وَعَدَ اللهُ الْخُولِي وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ عَرْضًا حَسَمًا فَيْضُعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كُرِيمٌ ﴾

أمر تبارك وتعمالي بالإيمان به وبرسوله على الوجمه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار وحث على الانفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أى مما هو معكم على سبيل العارية فانه قد كان في أيدى من قبلك ثم صار البكم فأرشد تعالى إلى استعال ما استخلفهم فيه من المـال في طاعته فان يفعلوا وإلا حاسبهم عليــه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه ، وقوله تعالى ( مما جعلكم مستخلفين فيه ) فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك أويعصى الله فيهفتكون قد سعيت في معاونته على الاثم والعدوان. قال الإمام أحمد حدثنا عمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول « ألهاكم التسكائر ، يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ماأ كلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ؟ » ورواه مسلم من حديث شعة به وزاد ﴿ وَمَا سَوَى ذَلْك فداهب وتاركه للنباس » وقوله تعالى ( فالذين آمنوامنكم وأنفقوالهم أجركبير ) نرغيب فىالإيمان والإنفاق فىالطاعة شم قال تعالى ( ومالكم لاتؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ؟ ) أى وأى شيء منعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين طي صحةماجاءكم به وقدروينا في الحديث من طرق فيأوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه ﴿ أَى المؤمنين أعجب إليكم إيمانا \_ قالوااللائكة قال \_ وما لهم لايؤمنونوهم عند ربهم ؟ \_ قالوا فالأنبياء : قال:ومالهم لايؤمنون والوحى ينزل عليهم \_ قالوا فنحن قال : ومالكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم بحيثون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقد ذكرنا طرفا من هذه فى أول سورة البقرة عند قوله تعالى (الدين يؤمنون بالعيب) ويعنى بذلك بيعة الرسول صلى الله عليــه وسلم وزعم ابن جرير أنالراد بذلك الميثاق الدى أخذ عليهم في صلب آدم وهو مدهب مجاهــد فالله أعــلم وقوله تعالى ( هو الذي ينزل على عبـــده آيات بينات ) أي حججا واضحات ودلائل باهرات و براهين قاطعات ( ليخرجكم من الظلمات إلى النور ) أى من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهمدى

واليقين والإيمان ( وإن الله بكم لرؤوف رحيم ) أى في انزاله الكتب وارساله الرسل لهداية الناس وازاحة العلل وازالة الشبه ولما أمرهم أولا بالإيممان والانفاق ثم حثهم على الإيممان وبين أنه قمد أزال عنهم موانعه حثهم أيضا على الإنفماق فقال (ومالكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض ؟) أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا فان الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض وبيده مقاليدهما وعنسده خزائهما وهو مالك العرش بمساحوي وهو القائل ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهوخير الرازقين ) وقال ( ماعندكم ينفدوما عند الله باق ) فمن توكل على الله أنفق ولم يخش من ذي العرش اقلالا وعلم أن الله سيخلفه عليه وقوله تعالى ( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) أي لايستوى هذا ومن لم يفعل كفعله وذلك أن قبل فتح مسكة كان الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينئذ (أولئك أعظم درجة من الدين أنفقوا من بعد وقاتلواو كالاوعد الله الحسني ) والجمهور على أن المراد بالفتح همهنا فتح مكة وعن الشعبي وعميره أن المراد بالفتح همنا صلح الحديبية وقسد يستدل لهــذا القول بما قال الإمام أحمــد حمدثنا أحمد بن عبد اللك حدثنا زهير حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كان بين خاله بن الوليد وبين عبد الرحمد بن عوف كلام فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونابها فبلغنا أن ذلك ذكر للني صلى الله عليه وسلم فقال «دعوا لى أصحابي فوالدي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أومثل الجبال ذهبا مابلغتمأعمالهم » ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد الواجه بهدا الحطاب كان بين صلح الحديثة وفتح مكة وكانت هده الشاجرة بينهما في بني جديمة الدين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا فلم يحسنوا أن يقولواأسلمنا فأمر خاله بقتلهم وقتل من أسر منهم فخالفه عبد الرحمن بنّ عوف وعبد الله بن عمر وغيرها فاختصم خاله وعبـــد الرحمن بسبب ذلك والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليــه وســلم أنه قال « لاتسبوا أصحاني فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وروى ابن جرير وابن أبى حاتم من حديث ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدري أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوشك أن يأتى قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم » فقلنا من هم يارسول الله أقريش ؟ قال « لا و لكن أهل البمن هم أرق افئدة والين قلوبا » فقلنا أهم خير منا يارسول الله ؟ قال : «لو كان لأحدهم جبل من ذهب فا نفقه ماأدرات مد أحسدكم ولا نصيفة إلا أن هذا فضل مابيننا وبين النساس ( لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الدين أنفقو ا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ) وهــذا الحَــديث غريب بهــذا السياق والدى في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء من يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج: تحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . الحديث ولسكن روى ابن جرير هــذا الحــديث من وجــٰه آخر فقال حدثني ابن البرق حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا عمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن أبي سعيسد التمار عن أبي سعيد الخسدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يوشك أن يأتى قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» قلنامن هم يارسول الله،قريش؟ قال «لاولكن أهل البمن لأنهم أرق أفئدة وألين قلوبا» وأشار بيد. إلى البمن فقال «هم أهل البمن ألا إِن الإِيمَان بمان والحَكمة يمانية » فقلنا يارسول ألله هم خير منا ؟ قال : «والذي نفسي بيد. أو كان لأحدهم سجبسل من ذهب ينفقه ماأدى مد أحدكم ولا نصيفه » ثم جمع أصابعه ومد خنصر وقال « ألا إن هذا فضل ما بيننا و بين الناس لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الدين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعـــد الله الحسني والله بما تعملون خبير » فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية فان كان ذاك محفوظا كما تقدم فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخبارا عما بعده كما في قوله تعالى في سورة المزملوهي مكية من أوائل مانزل ( وآخرون يقاتلون في سبيل الله ) الآية فهي بشارة بما يستقبل وهكذا هذه والله أعلم . وقوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسني ) يعني المنفقين قبل الفتح

وبعده كلهم لهم ثواب على ما عملوا وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسني وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظما ) وهكذا الحديث الذي في الصحيح « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير » وإنمانبه بهذا لئلا يهدرجانب الآخر بمدح الأول: دون الآخر فيتوهم عندهم ذمه فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه ولهذا قال تعالى ( والله بما تعملون خبير ) أى فلخبرته فاوت بين ثواب من أَنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك ، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وانفاقه في حال الجهد والقلة والضيق ، وفي الحديث « سبق درهم مائة ألف » ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضى الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية فانه سيد من عمل بها من سائر أممالأنبياءفانه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزية بها. وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي أخبرناأ بو إسحق أحمد بن عمد بن إبراهم الثعلي أخبرنا عبدالله ابن حامد بن عمد أخبرنا أحمد بن إسحق بن أيوب أخبرنا محمد بن يونس حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني حدثنا أبو إسحق الفزاري حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن على عن ابن عمر قال كنت عند النبي عَرَالِيَّةٍ وعند، أبو بكر الصديق وعليه عباءة قدخلها في صدره بخلال فنزل جبريل فقال مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال ؟ فقال « أنفق ماله على قبل الفتح» قال فان الله يقول: اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عنى في فقر ل هذا أمساخط؟ فقال رسول الله ﷺ « يا أبا بكر إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عنى في فقرك هذا أم ساخط ؟ » فقال أبو بكر رضي الله عنه :أسخط على ربي عزوجل ؟إني عن ربي راض . هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله أعلم وقوله تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرصا حسنا ) قال عمر بن الخطاب هو الانفاق في سبيل الله ، وقيل هو النفقة على العيال ، والصحيح أنه أعم من ذلك فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية ولهذا قال تعسمالي ( من ذا الذي يقرض الله قرضاحسنافيضاعفهله ) كما قال في الآية الأخرى(أضعافاكثيرة وله أجركريم) أى جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنةيوم القيامة

قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له) قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال « نعم يا أبا الدحداح » قال أرنى يدك يارسول الله قال فناوله يده قال فاني قد أقرضت ربى حائطي وله حائط فيه ستمائة نخلة وأم الدحداج فيه وعيالهما قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك قال اخرجي فقد أقرضته ربى عز وجهل ، وفي رواية أنها قالت له ربح يعكيا أبا الدحداح و نقلت منه متاعها وصبيانها وإن رسول الله عليه قال « كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح » وفي لفظ « رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة »

﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَنِهِم بَشُرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ كَلْدِينَ فِيها ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْدُ ٱلْمَظِيمُ \* يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمَنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواٱنظُرُونَا مِن تَحْتِهِا ٱلْأَنْهِيلُ أَلْفَيْهِمُ مِنْ وَرَكُمْ فِيلَا أَحْمُواُ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِيسُوانُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِينَهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهْرُهُ مَا فَعَرَالُ مَعَلَى مَن قَبِلِ الْمُنْدُونَةُ مُن أَلَهُ وَمَر بَعْمَ وَالْ تَنْبُعُمُ وَعَرَّالُ مِن اللّهِ الْفَرُورُ فَالْيُومَ لَا يُؤْخِذُ مِن كُمْ فِذِيةٌ وَلاَ مِنَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مَأُو الْكُمْ وَلَا مَا اللّهُ الْمَوْمُ لَا يُؤْخِذُ مِن كُمْ فِذِيةٌ وَلاَ مِنَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مَأُو الْكُمْ وَلَا مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ الْفَرُورُ فَالْيُومَ لاَ يُؤْخِذُ مِن كُمْ فِذِيةٌ وَلاَ مِنَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مَأُو الْكُمْ مِن اللّهُ الْمَا مِن اللّهُ الْمَوْمُ لاَ يُؤْخِذُ مِن كُمْ فِذِيةٌ وَلاَ مِنَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مَأُو الْكُمْ مُن اللّهُ مَا لَا مُعْ مَا لَهُ مِن اللّهُ وَغُر اللّهُ مِن اللّهُ مَا لَيْ مَ مَا لَا مُعْرَالِهُ مِن اللّهُ الْمَالِمُ مَا لا يُعْرَالُهُ وَلَى مَا لَا يُومُ لَا يُؤْخِذُ مِن مُن فَاللّهُ مَا مُعْلَى اللّهُ مَا لَا مُن اللّهُ مِن اللّهُ الْعَلَومُ لاَ يُؤْخِذُ مِن مَا اللّهُ مِن اللّهُ الْمُومُ لاَ يُومُ وَلَا مَا مُؤْمَلُونُ مَا لاَ يُعْرَالُونُ مَا لاَعُرْبُ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مُن اللّهُ مِن اللّهُ الْمَانِ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا لَا مُعْرَالِهُ مِن اللّهُ الْمُعْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

## أَلنَّارُ هِيَ مَوْ لَلَّكُمُ وَ بِنُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

يقول تمالى عبرا عن الثرمنين المتصدقين أنهم يومالقيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم كا قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ( يسعى نورهم بين أيديهم ) قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النجلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة ، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله يتليه كان يقول « من المؤمنين من بفيء نوره موضع قدميه » وقال سفيان الثورى عن حصين عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية قال إن مكتوبون عند الله بأسمالكم وسياكم وحلاكم وعال سفيان الثورى عن حصين عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية قال إن كمكتوبون عند الله بأسمالكم وسياكم وحلاكم وبحوالكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هداء نورك يا فلان لا نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طنيء نور المنافقين قالوار بنا أيم لنا نورنا ، وقال الحسن ( يسعى نورهم بين أيديهم) يمنى أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طنيء نور المنافقين قالوار بنا أيم لنا نورنا ، وقال الحسن ( يسعى نورهم بين أيديهم) يمنى حبيب عن سعيد بن مسعود أنه مهم عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه مهم أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن الذي يترالها قال « أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدى ومن خلني وعن ثمالى فأعرف أمي عمون من بين الأمم ها بين نور وعن يمين وعن ممالى فأعل له رجل يا نبى الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نور وعرفهم بأورهم يصعون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بورهم وأعرفهم بنورهم يسياهمى وجوههم وأعرفهم بنورهم يسيع بين أيديهم.

وقوله (وبأعانهم) قال الضحاك أي وبأيمانهم كتهم كما قال ( فمن أوتى كتابه بيمينه ) وقوله (بشراكم اليومجنات تجرى من تحتها الأنهار ) أي يقال لهم شراكم اليوم جنات أي لكم البشارة بجنات تجرى من تحتها الأنهار (خالدين فمها) أى ماكثين فها أبدا ( ذلك هو الفوز العظم ) وقوله ( يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنواانظرو نانقتبسمن نوركم ) وهذا اخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة . والزلازل العظيمة ، والأمور الفظيمة وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر . قال ابن أ بي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سلمان حــدثنا ابن البارك حــدثنا صفوان بن عمرو حدثني سلم بن عامر قال خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبُّوأمامة الباهلي فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبُّو أمامة : أيهاالناس إنكم قدأصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيــه الحسنات والسيئات ، وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هـــذا ــ يشير إلى القبر ـ بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله ، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة فانكم في بعض تلك المواطن حتى يغشي الناس أمر من الله فتبيض وجوء وتسود وجوه ، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن ، نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا ، وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال ( أو كظلمات في مجر لجي ينشاه موج من فوقه موج من فوقه سيحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله لهنورافماله من نور) فلايستضيء السكافر والمنافق بنور المؤمن كما لايستضيء الأعمى ببصر البصير ، ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ( انظروانا نقنبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال ( يخادعون الله وهو خادعهم ) فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب ( باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبـله العذاب) الآية يقول سليم بن عامر فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز الله بين المافق والمؤمن ثم قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا بن حيوة حدثنا ارطاة بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبى أمامة قال يبعث الله ظلمة يوم القيامة لها من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون ( انظرونا نقتبس من نوركم ) وقال العوفى والضحاك وغيرها عن ابن عباس بينا الناس فى ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من الله إلى الجنة ، فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ ( انظرونا نقتبس من نوركم ) فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون ( ارجعوا وراءكم ) من حيث جثم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور وقال أبو القاسم الطبرانى حدثنا الحسن بن عرفة بن علويه العطار حدثنا إسهاعيل بن عيسى العطار حدثنا إسحاق بن بشر بن حذيفة حدثنا ابن جريم عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده ، وأما عند الصراط فان الله تعالى يعطى كل مؤمن نورا وكل منافق نورا فاذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم وقال المؤمنون ربنا أيم لنا نورنا فلايذكر عند ذلك أحد أحدا »

وقوله تعالى ( فضرب بينهم بسور لهباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) قال الحسن وقتادة هوحائط بين الجنة والنار ، وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم هوالذي قال الله تعالى ( وبينهما حجاب) وهكذا روى عن مجاهد رحمه الله وغير واحد وهو الصحيح (باطنه فيه الرحمة) أى الجنة ومافها (وظاهره من قبله العذاب) أى النار قاله قتادة وابن زيد وغيرهما ، قال ابن جرير وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المفدس عند وادى جهنم . ثم قالحدثنا ابن البرقى حدثنا عمروين أبي سلمة عن سعيد بن عطية بن قيس عن أبي العوام مؤذن بيت القدس قال ممعت عبد الله ابن عمرو يقول إن السور الذي ذكره الله في القرآن ( فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) هوالسور الشرقي باطنه المسجد ومايليه وظاهره وادى جهنم . ثم روى عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلى بن الحسين وزين العابدين نحو ذلك ، وهــذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هــذا الجدار العين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم فان الجنة في السموات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين ، وقول كعب الأحبار إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد فهذا من إسرائيلياته وترهاته ،وإنما الراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين فاذا انتهى اليه المؤمنون دخلوه من بابه فاذا استكماوا دخولهم أعلق الباب وبقىالمنافقون من وراثه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة ( ينادونهم ألم نكن معكم أى ينادى المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ، ونقف معكم بعرفات ، وخمضر معكم الغزوات ونؤدى معكم ساثر الواحبات ؟ ( قالوا بلي ) أي فأجاب المؤمنون المافقين قائلين بلي قدكنتم معنا (ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى) قال بعض السلف أىفتنتم أنفسكم باللذات والمعاصى والشهوات وتر بستم أى أخرتم التوبة من وقت إلىوقت . وقال قتادة ( تربستم ) بالحق وأهله ( وارتبتم ) أى بالبعث بعد الموت ( وغرتكم الأماني ) أي قلتم سيغفر لنا وقيل غرتكم الدنيا ( حتى جاء أمر الله ) أيمازلتم في هذا حتى جاءكم الموت ( وغركم بالله الغرور ) أي الشيطان ، قال قتادة كانوا على خدعة ، ن الشيطان والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله في المنار : ومعنى هذا الحكلام منالمؤمنين للمنافقين انكمكنتم معنا أى بأبدان لانية لها ولاقلوب معما و إنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراءون الناس ولاتذكرون الله إلاقليلا ، قال مجاهدكان المنافقون مع المؤمنين أحيساء ينا كحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم وكانوا معهم أمواتا ويعطون النور جميعا يوم القيسامة ، ويطفأ النورمن المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حينتُذ . وهذا القول من المؤمنين لاينافي قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم حيث يقولوهوأصدقالقائلين (كل نفس بماكسبترهينة إلا أصحاب اليمين \* في جنات يتساءلون \* عن الحبرمين \* ماسلككم في سقر \* قالوا لم نك من المصلين \* ولم نك نطعم المسكين \* وكنا نخوض مع الحائضين \*وكنا نكذب

بيوم الدين \* حتى أتانا اليقين) فهذا إنماخرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبييخ . ثم قال تعالى ( فما تشفعهم شفاعة الشافعين) كا قال ههنا (فالميوم لايؤخد منكم فدية ولا من الذين كفروا) أىلوجاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدى به من عذاب الله ماقبل منه وقوله تعالى (مأوا كمالنار) أى هى مصيركم وإليها منقلبكم ، وقوله تعالى (هى مولاكم) أى هى أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيا بكم وبئس المصير

﴿ أَلَمْ كَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَن تَخْشَعَ تُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ أَكُنَّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ تُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلِيقُونَ \* أَعْلَمُ أَنْ ٱللهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْنًا لَـكُمُ ٱلْآيَٰتِ لَمَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾

يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع قاوبهم لل كرالله أى تلين عند الله كر والموعظة وسهاع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . قال عبد الله بن البارك حدثنا صالح المرى عن قتادة عن ابن عباس أنه قال : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فَعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم للم كرالله ) الآية رواه ابن أنى حاتم عن الحسن بن عمد بن الصباح عن حسين الروزى عن ابن المبارك به . ثم قال هو ومسلم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن سعيد بن هلال يعني الليثي عن عون بن عبدالله عن أبيه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية (ألم يأن للدُّ س آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) الآية إلا أربع سنين كذا رواه مسلم فى آخر الكتاب ، وأخرجه النسائى عند تفسير هذه الآية عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به . وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن أبى حازم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مثله فجمله من مسند ابن الزبير لكن رواه البزار في مستده من طريق موسى بن يعقوب عن أبى حازم عن عن علم عن ابن الزبير عن ابن مسعود فذكره وقال سفيان الثورى عن المسعودي عن القاسم قال مل أصحاب رسول الله علي ملة فقالوا حدثنا يارسول الله فأنزل الله تعالى ( نحن نفص عليك أحسن القصص ) قال ثمماوا ملة فقالوا حدثنا يَارسول الله فأنزل الله تعالى (الله نزل أحسن الحديث) ثمماوا ملة فقالوا حدثنا يارسول الله فأنزل الله تعالى ( ألميأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لله كرالله ) وقال قتادة ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلع بهم له كراله ) ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروى عن رسول الله مراقي ما ه إن أول ما يرفع من الناس الخشوع». وقوله تعالى ( وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ مَنْقَبِلُ فَطَالُ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فقست قلوبهم ) نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من الهود والنصاري لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبَّلوا على الآراء المختلفة والأقوالُ المؤتفكة ، وقلدوا الرجال في دمن الله وانخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد ( وكثير منهم فاسقون) أى في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأهمالهم باطلة كماقال تعالى (فها نقضهم ميثاقهم لمناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن واضعه ونسوا حظا مماذكروابه ) أىفسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال القأمروابها وارتكبوا مانهوا عنه ولهذانهي اللهالمؤمنين أن يتشبهوا بهم فيشيء منالأمور الأصلية والفرعية

وقد قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثناهشام بن عمار حدثنا شهاب بن خراش حدثنا حجاج بن دينار عن منصور ابن العتمر عن الربيع بن أبى عميلة الفزارى قال حدثنا عبد الله بن مسعود حدثنا ماسمعت أعجب إلى منه إلاشيئا من كتاب الله أو شيئا قاله النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم

فقالوا تعالوا ندع بني إسرائيل إلى كتابنا هذا فمن تابعنا عليه تركناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه ففعلوا ذلك وكان فيهم رجل فقيه فلمارأى ما يصنعون عمد إلى مايعرف من كتاب الله فسكتبه في شيء لطيف ثم أدرجه فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض يا هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل فادعوا فلانا فاعرضوا عليـه كنتابكم فانه إن تابعكم فسيتابكم بقية الناس وإن أبي فاقتلوه ، فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا أتؤمن بما في كتابنا هذا ؟ قال وما فيه ؟ أعرضوه على فعرضوه عليه إلى آخره ثم قالوا أتؤمن بهذا ؟ قال نعم آمنت بما في هذا وأشار بيده إلى القرن فتركوه فلما مات فتشوه فوجدوه معلقا ذلك القرن فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء ما كنا نسمع هــذا أصابه فتنة فافترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة وخير مللهم ملة أصحاب ذى القرن » قال ابن مسعود وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أوبق من بقى منكم أن ترواأموراتنكرونها لا تستطيعون لها غيرا فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره . وروى أبو جعفر الطبرى حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهم قال جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال يا أباعبدالله هلك من لم يأمر المعروف وينه عن المنسكر فقال عبد آلله هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينسكر قلبه منسكرا ، إن بني إسرائيل لمساطال عليهم الأمد وقست قلومهم اخترعواكتابا من بين أيديهم وأرجلهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وقالموا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به تركناه ، ومن كفر به قتلناه قال فجمل رجل منهم كتاب الله في قرن ثم جعل القرن بين ثندوتيه فلما قيل له أتؤمن بهذا ؟ قال آمنت به ويومى، إلى القرن بين تندوتيه، ومالى لا أومن بهذا الكتاب؟ فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن . وقوله تعالى ( اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ) فیه إشارة إلی أن الله تعالی یلین القلوب بعد قسوتها وبهدی الحیاری بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها فكما يحيى الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل كذلك يهدى القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إلها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إلها الواصل ، فسبحان الهـادى لمن يشاء بعد الضلال ، والمضل لمن أراد بعد الكمال ، الذي هو لما يشاء فعال ، وهو الحكم العدل في جميع الفعال ، اللطيف الخبير الكبير المتعال

( إِنَّ ٱلْمُصَّدِّةِ قِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَّمَّنُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ \* وَٱلَّذِينَ اللهِ وَرُسُلِهِ أَوْ لَئِكَ مُمُ الصِّدِّيْهُونَ وَٱلشَّهَدَ آهِ عِندَرَبِّيمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَا يَدْنِا أَوْ لَئِكَ أَصْلُ ٱلجُمِيمِ)

بِنَا يَدْنِنَا أَوْ لَئِكَ أَصْحَلُ ٱلجُمِيمِ

غبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاحة والفقر والسكنة (وأقرضوا الله قرضا حسنا) أى دفعوه بنية خالصة ابتفاء مرضاة الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا ولهسذا قال (بضاعف لهم) أى يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك (ولهم أجركرم) أى ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب كريم . وقوله تعالى (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون) هسذا بمام الجلة، وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون ، قال العوفى عن ابن عباس قوله تعالى (والدين آمنوا باقه ورسله أولئك هم الصديقون) هذه مفصولة (والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم) وقال أبو الضحى (أولئك هم الصديقون) ثم استأنف السكلام فقال (والشهداء عند ربهم) وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال الأعمش عن مسروق عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى (أولئك هم الصديقون والشهداء عندربهم) قال هم أمناف : يعنى المسدقين والصدقين والشهداء ، كما قال تعالى (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليم من النبين والصدقين والشهداء والصالحين) ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما صنفان ولاشك أن

الصديق أعلى مقاما من الشهيدكما رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله مرات قال ﴿ إنْ أَهُلَ الْجِنَّةُ لِيرَاءُونَ أَهُلَ الْغُرَفُ مَن فوقهم كما تتراءون الكُوكب الدرى الغابر في الأفق من المُشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم » قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال « بلي والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك به ، وقال آخرون بل المراد من قوله تعالى ( أولئك هم الصديقون والشهداء عند رجهم ) فأخبر(١) عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء حكاه ابن جرير عن مجاهد ثم قال ابن جرير حدثني صالح بن حرب أبو معمر حدثنا إسماعيل بن يحي حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب قال : صمعت رسول الله يَالِيُّهُ يَقُولُ ﴿ مَوْمَنُو أَمِّنَ شَهِداء ﴾ قال ثم تلا النبي يَرَالِيُّهُ هــذه الآية ( والذين آمنوا بالله ورســله أولئك هُم الصديقون والشهداء عند ربهم) هذا حديث غريب . . وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى ( والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم) قال بجيئون يوم القيامة معاكالاصبعين. وقوله تعالى ( والشهداء عند ربهم ) أى في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين ﴿ إِن أَرُواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تريدون ١١ فقالوا نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فبك فنقتل كما قتلنا أول مرة فقال إنى قد قضيت أنهم إليها لايرجعون » : وقوله تعالى ( لهم أجرهم ونورهم ) أى لهم عند الله أجر جزيل ونورعظيم يسعى بين أيديهم وهم فى ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا فى الدار الدنيا من الأعمال كما قال الإمام أحمد حدثنا يحي بن إسحاق حدثنا ابن لهميمة عن عطاء بن دينار عن أبى يزيد الخولانى قال سمعت فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله عَرِّكُ يُقُولُ ﴿ الشَّهِدَاءُ أَرْبِعَةً رَجِلُ مُؤْمِنَ جِيدُ الْإِيمَانُ لَتِي العَــدُو فَصَدَقَ الله فقتل فذاك الذي ينظر الناس إلَّيه هـكذا » ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنسوة عمر « والثاني مؤمن لتي العدو فكانما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية ، والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا لتى العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالث ، والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لتى العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة ، وهكذا رواه على بن المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة ، وقال هذا إسناد مصرى صالح ، ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال حسن غريب ، وقوله تعالى ( والدين كفروا وكمذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم)لماذكر السعداءومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم

﴿ أَعْلَمُواۤ أَنَّمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ۖ بَيْنَكُمُ ۚ وَتَكَاثُرُ ۚ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْ لَدِ كَمَثَلِ غَيثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمُ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَ ۗ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللهِ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمُ اللهُ عَلَى اللهُ مَتَعَمُ ٱلْمُرُورِ \* سَا بِقُولَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبًا مُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَمَرْضِ ٱللهُ مَن وَاللهُ مَن وَاللهُ مُواللهُ مُؤْمِن اللهُ مَن وَاللهُ مُؤْمِن اللهِ وَرُسُلِمِ ذَلكَ فَضْلُ ٱللهِ مُؤْمِنِهِ مَن يَشَا مَوَاللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْفَظِيمِ ﴾ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِمِ ذَلكَ فَضْلُ ٱللهِ مُؤْمِنِهُ مَن يَشَا مَوَاللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْفَظِيمِ ﴾

يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد) أى إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا ، كما قال تعالى (زين للناس حبالشهوات من النساءوالبنين والقناطير القنطرة من ذهب والفضة والحيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب ) ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال (كمثل غيث) وهو المطر الذي يأتي

<sup>(</sup>١) قوله : فأخبر ،هكذا في النسخ ولعل في العباره تحريفا . والصواب الإخبار ، أو أن يخبر .

بعد قنوط الناس كما قال تعالى ( وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا )

وقوله تعالى (أعجب الكفار نباته )أى يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث ، وكا يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا السكفار فانهم أحرص شيء علما وأميل الناس إلما (ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما) أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدماكان خضراً نضرا ثم يكون بعد ذلك كله حطاما أى يصير يبسا متحطا هكذا الحياة الدنيا تكون أو لا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء ، والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف ، بهي النظر ثم إنه يشرع فيالكمولة فتنغير طباعه ويفقد بعض قواه ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى ، قليل الحركة يعجزه الشيءاليسير كما قال تعالى ( الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعدضعف قوة ثم جعل من بعد قوة صنعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلم القدير ) ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا والفضائها وفراغها لا محالة وأن الآخرة كائنة لا محالة حذر من أمرها ورغب فها فها من الحير فقال ( وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوات \* وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور )أى وليس في الآخرةالآتية القريبة إلا إما هذاوإماهذا : إماعذاب شديد ، وإمامغفرة من الله ورضوان . وقوله تعالى ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه فانه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولامعاد وراءهاوهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. قال ابن جرير حدثنا على بن حرب الموصلي حدثنا المحاربي حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رســول الله صلى الله عليــه وســلم « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ، اقرءوا ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) » وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة والله أعلم . وقال الإمام أحمد حــدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش عن شقيق عن عبــد آلله قال : قال رســول الله عِلَيْنِي ﴿ للجنَّةَ أَقْرَبَ إِلَى أَحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك » انفرد بإخراجه البخارى في الرقاق من حديث الثوري عن الأعمش به . فني هذا الحديث دليل على اقتراب الحير والشر من الإنسان ، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله تعالى على البادرة إلى الحيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الدنوب والزلاتوتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى ( سابقوا إلىمغفرة من ربج وجنسة عرضها كعرض السهاء والأرض ) والمراد جنس السهاء والأرض كما قال تعمالي في الآية الأخرى ( وسمار عوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) وقال همهنا ( أعدت للذين آمنوا بالله ورسسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ) أي هـذا الذي أهلهم الله هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم كما قدمنا في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب أهــل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعم المقم قال ﴿ وما ذَاك . ﴾ قالوا يصلون كما نصلى ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقونولا تنصدق ويعتقون ولا نعتق قال ﴿ أَفلا أُدلَكُم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعـدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم . تسبحون وتكبرون وتحمدون دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين » قال فرجعوا فقالوا ممع اخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله مَا الله عَلَيْكُم « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُم ۚ إِلا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يحبر تعالى عن قدوه السابق فى خلقه قبــل أن يبرأ البرية فقال ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فىأنفسكم) أى فى الآفاق وفى نفوسكم ( إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها ) أى من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمةوقال بعضهم من قبل أن نبرأها عائد على النفوس وقيل عائد على المصيبة والأحسن عوده على الحليقة والبرية لدلالة الكلام عليها من قبل أن نبرأها عائد على النفوس وقيل عائد على المصيبة والأحسن عوده على الحليقة والبرية لدلالة الكلام عليها

كما قال ابن جرير حدثني يەقموب حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال كنت جالسامع الحسن فقال رجل سله عن قوله تعالى ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ) فسألته عنهافقال سبحان الله ومن يشك في هذا ؟ كل مصيبة بين الساء والأرض فني كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة وقال قتادة ماأصاب من مصيبة في الأرض قال هي السنون يعني الجدب ( ولا في أنفسكم ) يقولَ الأوجاع والأمراض ، قال وبلغنا أنه ليسأحد يسيبه خدش عود ولانكبة قدم ولاخلجان عرق إلابذنب وما يعفواقه عنه أكثر . وهـذه الآية السكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق ـقبحهم اللهـ. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثناحيوة واين لهيمة قالا أخبرنا أبو هانىء الحولاني أنه معم أبا عبد الرحمن الحبلي يقول ممعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ممعترسول الله عَرَالِيَّةِ يَقُولَ « قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » . ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريم ونافع بن زيد ثلاثهم عن أبي هانيء به وزاد ابن وهب « وكان عرشه على الماء » ورواه الترمذي وقال حسن صحيح وقوله تعالى ( إن ذلك على ألله يسير) أي أن علمه تعالىالأشياء قبل كونهاوكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكونوقوله تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتسكم ولاتفرحوا بما آتاكم ) أى أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبلكونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأ كم لم يكن ليصيبكم فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان ( ولا تفرحوا بما أتاكم ) أي جاءكم،وتفسير آتاكم أي أعطاكموكلاهممتلازم أي لا تفخروا على الناس بما أنم الله به عليكم فان ذلك ليس بسعيكم ولاكدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرًا تفخرون بها على الناس ، ولهذا قال تعالى ( وأنه لا يحب كل مختال فخور ) أى مختال في نفسه متكبر فخور أى على غيره وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولسكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبراً . ثم قال تعالى( الدين يبخاون ويأمرون الناس بالبخل ) أى يفعاون المنكر ويحضون الناس عليه (ومن يتول)أى عن أمر الله وطاعته ( فان الله هو الغني الحميد ) كما قال موسى عليه السلام ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني حميد).

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَعُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱللهِ بَدَ فَلِي أَنْ اللهِ النَّيْبِ إِنَّ ٱللهَ قَوِى عَزِيزٌ ﴾ فِيهِ أَنْ اللهُ عَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ مِ بِالْفَيْبِ إِنَّ ٱللهَ قَوِى عَزِيزٌ ﴾

يقول تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات) أى بالمعجزات، والحجيج الباهرات، والدلائل القاطعات (وأنز لنامعهم الكتاب) وهوالنقل الصدق (والميزان) وهوالعدل قاله مجاهدوتنادة وغيرهما وهو الحق الذي تشهد بهالعقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة كما قال تعالى (أهن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) وقال تعالى (فطرة الله التي فطر الناس عليها) وقال تعالى (والسهاء رفعها ووضع الميزان) ولهذا قال في هذه الآية (ليقوم الناس بالقسط) أى بالحق والعدل وهو وانباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به فان الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق كما قال (وتحت كلة ربك صدقا وعدلا) أى صدقا في الاخبار وعدلا في الأوامر والنواهي ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوؤا غرف الجنات، والمنازل العالميات، والسرر الصفوفات (الحد فه الذي هدانا لهدا، وما كنا لاتهدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق). وقوله تعالى (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) أى وجعلنا الحديد رادعا لمن أبي الحق وعائده بعد قيام الحجة عليه ولهدذا أقام رسول الله عليه بينات ودلالات، فلما عشرة سنة توحى إليه السور المكية وكلها جدال مع الشركين وبيان وايضاح التوحيد وبينات ودلالات، فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله شرع الله المحرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهمام لمن خالف القرآن قامت الحجة على من خالف شرع الله المحرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهمام لمن خالف القرآن

وكذب به وعانده . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبى النيب الجرشي الشامي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده الاشريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحى ، وجعل الدلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم » ولهذا قال تعالى ( فيه بأس شديد ) يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها ( ومنفاع للناس ) أى في معايشهم كالسكة والفاس والقدوم والمنشار والإزميل والمجرفة والآلات التي يستمان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والحبر وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك . قال علباء بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم السنسدان والسكلبتان والميقعة يعني الطرقة رواه ابن جرير وابن أى حاتم . وقوله تعالى ( وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ) أى من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله ( إن الله قوى عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم بعض عزيز ) أى هو قوى عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم بعض

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَ هِمْ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَينَهُم مَّهُ تَدَوَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْيَوْنَ \* ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَالَمُ وَعَلَيْنَا فَي اللهِ عَلَى عَلَيْهِمُ وَعَا تَدْيَنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبْعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَا نِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَنَا وَضُوْلِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَا يَنِهَا فَنَاتَ يُنَا اللّذِينَ وَرَحْبَا نِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهُمُ فَلْمِيمُ إِلَّا ٱبْتِغَنَا وَمُولِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَا يَنِهَا فَنَاتَ يُنَا الّذِينَ وَرَحْبَهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَنِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْمِيقُونَ ﴾

يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السهاء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته كما قال تعالى في الآية الأخرى ( وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ) حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بسر من بعده بمحمد صاوات الله وسلامه علمهما ولهــذا قال تعــالى (ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الانجيـــل ) وهو الــكتاب الذي أوحاه الله إليه ( وجعلنا في قـــاوب الذين اتبعوه ) وهم الحواريون ( رأفة ) أى رقة وهي الحشية ( ورحمة ) بالحلق ، وقوله ( ورهبائية ابتدعوها ) أى ابتدعها أمة النصاري ( ما كتبناها عليهم ) أى ما شرعناها وإنماهم التزموها من تلقاء أنفسهم . وقوله تعالى ( إلا ابتغاء رضوان الله ) فيه قولان ﴿ أحدهما ﴾ أنهم قصدوا بذلك رضوان الله ، قاله سعيــد بن جبــير وقتادة ﴿ والآخر ﴾ ماكتبنا عليم ذلك إنما كتبنا عليم ابتغاء رضوان الله ؛ وقوله تعالى ( فما رعوها حق رعايتها ) أى فما قاموا بمما التزمومحق القيام ، وهذا ذم لهم من وجهين ﴿ أحدهما ﴾ الابتداع في دين الله مالم يأمر به الله ﴿ والثاني ﴾ في عدم قيامهم بما التزموه بما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل . وقدقال ابن أبي حاتم حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي حدثنا السرى بن عبد ربه حــدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن بنعبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده ابن مسعود قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياابن مسعود » قلت لبيك يارسول الله قال « هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة ؟ لم ينج منها إلا ثلاث فرق قامت بين الملوك والحبابرة بعد عيسى بن مريم عليه السلام فدعت إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت ، ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال فقامت بين الملوك والحبابرة فدعوا إلىدين الله ودين عيسى بن مريم فقتات وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت ونجت ، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعالى ( ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها علمهم )» وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقالحدثنا بحيى بنأبي طالب حدثنا داود بن المحبر حدثناالصعق

ا نحزن حدثنا عقيل الجعديعن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الته الله « اختلف من كان قبلنا على ثلاث وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائر هم» وذكر محوما تقدم وفيه « ( فـــآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ) هم الذين آمنوابي وصدقوني ( وكثير منهم فاسقون ) وهم الذين كذبوني وخالفوني » ولايقدح في هذه المتابعة لحال داودبن المحبر فانه أحــد الوضاعين للحديث ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن الصعق ابن حزن به مثل ذلك فقوى الحديث من هذا الوجهوقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له أخبر ناالحسين ابن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوارة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرءون التوارة والانجيل فقيل لملوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتموناه هؤلاء إنهم يقرءون (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) هذه الآيات مع مايعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا ، فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أُو يتركواقراءة التوراة والانجيل إلامابدلوا منها فقالوا ماتريدون إلى ذلك دعونا فقالت طائقة منهم ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا الها ثم أعطونا شيئانرفع به طعامناوشرابنا فلا نرد عليكم وقالت طائفة دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشربكما يشرب الوحش فان قدرتم علينا فيأرضكم فاقتلونا ، وقالت طائفــة ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا له حميم فهم ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى ( ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فمــا رعوهاحق رعايتها ) والآخرون قالوا نتعبدكما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دوراكما أتخذ فلان وهم على شركهم لاعلم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم ، فلسا بعث الله الني صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل انحط منهم رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوابه وصدّقوه فقال الله عز وجل ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ) أجرين بإيمانهم بعيسى بن مريم ونصب أنفسهم والتوارة والانجيل وبايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم قال ( وبحمل لكم نورا تمشون به ) القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) الذين يتشبهون بكم (أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) هذا السياق فيه غُرَابة وسيأتى تفسير هاتين الآخيرتين على غير هذا والله أعلم.

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنى سعيد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء أن سهل بن أبى أمامة حدثة أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير وهو يسلى صلاة خفيفة وقعة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها فلما سلم قال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته ؟ قال إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله على الله عليه وسلم ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه ان رسول الله على أنفسكم فيشدد عليهم فان قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم صلى الله عليه وسلم كان يقول « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليهم فن قد عليه فشاد عليهم فناك بقاياه في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » ثم غدوا من الغد فقالوا أتعرف هذه الديار ؟ قال نم فركبوا جميعا فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها فقالوا أتعرف هذه الديار ؟ قال ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغى والحسد إن الحسد يطفى، نور الحسنات والبغى يصدق قال ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغى والحسد واللسان والفرج بصدق ذلك أو يكذبه . وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله أخبرنا سفيان عن زيد العمى عن أبى إياس عن إياس بن مالك أن النبي ضلى اقد عليه وسلم قال « لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل » ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن المبارك به ولفظه « لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل » ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن المبارك به ولفظه « لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل وعقل بن مدرك السلمى عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رجلا جاءه فقال أوصنى فقال سألت عما سألت عنه وعقبل بن مدرك السلمى عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رجلا جاءه فقال أوصنى فقال سألم المت عما سألت عنه

رسول الله عَلِيْكَةٍ من قبلك أوصيك بتقوى الله فانه رأس كلشىء وعليك بالجهاد فانه رهبانية الإسلام وعليك بذكرالله وتلاوة القرآن فانه روحك فىالساء وذكرك فىالأرض . تفردبه أحمد والله تعالى أعلم .

﴿ يَائَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا اللهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ فَفُورُ رَّحِيمٌ \* لَّنَكَّ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُ وَنَ فَلَىٰ شَيْء مِّن فَضْلِ ٱللهِ وَأَنَّهُ عُولًا شَيْء مِن يَشَآء وَاللهُ خُو الْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ وَأَنَّ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية علىمؤمني أهلااكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله عراقة « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران ، وعبد مماوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ، ورجـل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » أخرجاه في الصحيحين ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أى حكم وغيرهما وهو اختيار ابن جرير ، وقال سعيد ابن جبير لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزلالله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين ) أىضعفين (من رحمته ) وزادهم ( ويجعل لكمنورآ تمشون به ) يعنى هدى يتبصر به من العمى والجهالة ويغفر لكم ، ففضلهم بالنور والمغفرة رواه ابنجرير عنه . وهذه الآية كقوله تعالى ( يأمها الدين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظم ) وقال سعيد بن عبد العزيز سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار بهود أفضل ماضعف لكم حسنة قال كفل ثلاثمائة وخمسين حسنة قال فحمدالله عمر على أنه أعطانا كفلين ثم ذكر سعيد قول الله عز وجل ( يؤتكم كفلين من رحمته ) قال سعيد والكفلان في الجمعة مثل ذلك رواه ابن حرير . وممايؤيد هذا القول مارواه الإمام أحمد حدثنا إسهاعيل حدثنا أيوبعن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله علي « مثلكم ومثل المهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط ؟ ألا فعملت المهود ، ثم قال من يعمل لى من مسلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى ، ثم قال من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين عملتم ، فغضبت النصارى واليهود وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من أجركم شيئاً ؟ قالوا لا ، قال فانما هوفضلي أوتيه من أشاء » قال أحمد وحدثناه مؤمل عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر نحو حديث نافع عنه انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن سلمان بن حرب عن حماد عن نافع به ، وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله . وقال البخارى حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مثل السلمين والهود والنصاري كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما إلىالليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لأحاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وماعملنا باطل فقال لهم لاتفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أ كملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهممنالأجر فعملوا حتى إذا كان حينصلوا العصر . قالوا ماعملنا باطلواك الأجر الذي جعلت لنا فيه . فقال أكملوا بقية عملكم فأنما بقيمن النهارشيء يسيرفاً بوا . فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ماقبلوا من هذا النور » انفرد به البخارى ولهذا قال تعالى ( لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله) أى ليتحققوا انهم لايقدرون على رد ما أعطاء الله ولا إعطاء مامنع الله (وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) والله ذو الفضل العظيم ) قال ابن جرير ( لئلا يعلم أهلالكتاب ) أى ليعلم وقدُذكر عن ابن مسعود أنه قرأها لكي يعلم

وكذا عطاء بن عبد الله وسعيد بن جبير : قال ابن جرير لأن العرب تجمل لاصلة فى كل كلام دخل فى أوله أو آخره جعد غير مصرح فالسابق كقوله (مامنعك ألا تسجد) ( وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) بالله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) آخر تفسير سورة الحديد وأنه الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة المجادلة مدنية ﴾

﴿ بِسْمِ أَلَّهُ أَلَّ مُمْنِ أَلَا حِيمٍ ﴾

﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي ٓ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُما إِنَّ ٱللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

قال الإمام على أحمد حدثنا أبومعاوية حدثنا الأعمش عن تمم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الله وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي مِرْاليَّةٍ تـكلمه وأنَّا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) إلى آخر الآية وهكذا رواه البخارى في كتَّاب التوحيد تعليقا فقال وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة فذكره وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به . وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تمم بن سلمة عن عروة عنعائشة أنهاقالت تبارك الذي أوعى ممعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخني على بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ وهي تقول يارسول الله أكل مالي وأفني شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدى ظاهر مني اللَّهِم إِنَّى أَشْكُو إليك قالت فما برحت حتى أنزل جبريل بهذه الآية (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) قالت وزوجها أوس بن الصامت ، وقال ابن لهيمة عن أبى الأسود عن عروة عن أوس بن الصامت وكان أوس امرءا به لم فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته وإذا ذهب لم يقل شيئاً فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله فأنزل الله ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) الآية وهكذا روى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا كان به لم فذكر مثله وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا موسى بن إسهاعيل أبو سلمة حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت أبا يزيد يحدث قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجلات قريش على هذه العجوز قال ويحك وتدرى من هذه ؟ قال لا قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات هذه خولة بنت ثعلبة والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضى حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضى حاجتها . هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد روى من غير هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى حدثنا زكرياعن عامر قال المرأة التي تجادلت في زوجها خولة بنت الصامت وأمها معاذة التي أنزل الله فيها ( ولا تـكرهـوا فتياتـكم على البغاء إن أردن تمحسنا ) صوابه خولة امرأة أوس بن الصامت

﴿ ٱلَّذِينَ ٱلظَّهِرُونَ مِنكُم مِّن نُسَامِهِم مَّاهُنَّ أَمَّهَ مِهِمْ إِنْ أَمَّهَ مَهُمْ إِلاَّ ٱلَّى وَلَدْ نَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَن أَلَقُولُ وَنَ مِن أَلِمَ الْمُورُونَ مِن نِسَامِهِمْ أَمُ يَمُودُونَ لِلَا قَالُوا فَتَحْرِيوُ مَن أَلِمَ أَمِن أَلِمَ أَنْ يَعَوَدُونَ لِلَا قَالُوا فَتَحْرِيوُ مَن أَلِمَ أَنْ أَلَهُ لَوَ وَوَلَا وَإِنَّ اللهُ وَرَا وَإِنَّ اللهُ عَلُولًا فَتَحْرِيوُ مَن أَلَهُ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا شَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* فَمَن لَمْ فَهَو اللهُ مَن اللهُ مَن لَمْ مَن مَن قَبْلِ أَن يَتَمَا شَا فَهَن لَمْ فَي اللهُ وَرَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا شَا فَهَن لَمْ فَي اللهُ مَن لَمْ مَن مَا اللهِ وَاللهُ مَا مُن لَمْ فَي اللهُ مَن لَمْ مَن مَا اللهُ مَن اللهُ فَا اللهُ وَرَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا شَا فَهَن لَمْ فَي اللهُ مَا مُ سِتّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِنُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا شَا فَهَن لَمْ فَي اللهُ مَن لَمْ فَي اللهُ مَا مُعْمَامُ مُ سِتّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِنُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ تِلْكَ حَدُودُ ٱللهُ مِن فَبْلِ أَن يَتَمَا مَا فَهَن لَمْ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَرَسُولِهِ وَ تِلْكَ حَدُودُ اللهُ مَا مُن لَمْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا مُن لَمْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا مُلْكُونَ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## وَلِلْ كُفْرِينَ عَذَابٌ أَلِمْ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا حدثنا أبى حدثنا محمد بن إسحاق حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبسد الله بن سسلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه قالت فذخل على نوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت على كنظهر أمي . قالت ثم خرج فجلس في نادي قومــه ساعة ثم دخــل على فإذا هو يريدني عن نفسي قالت قلت كلا والدى نفس خويلة بيده لاتخلص إلى وقــد قلت ماقلت حتى يحـُـكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المسرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنى قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتى فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جثت إلى رسول الله صلى الله عليــه وســـلم فجلست بين يديه فذكرت له مالقيت منه وجعلت أشكو إليه ماألتي من سوء خلقه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتتي الله فيه » قالت فوالله مابرحت حتى نزل في قرآن ، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان يتغشاء ثم سرى عنه فقال لى « ياخويلة قد أنزل الله فيك وفي صماحبك قرآنا ـ ثم قرأ على ـ قسد مممع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله مميع بصير \_ إلى قوله تعالى \_ وللـكافرين عذاب أليم ) » قالت فقال لىرسول الله صلى الله عليه وسلم « مريه فليعتق رقبة » قالت فقلت يارسول ما عنده مايعتق قال « فليهم شهرين متتابعين » قالت فقلت والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام قال ﴿ فليطعم ستين مسكينا وسقا من عمر ﴾ قالت فقلت والله يارسـول الله ماذاك عنده قالت فقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم ﴿ فَانَا سَنعِينَهُ بَفْرِقَ مِنْ ثَمْرُ ﴾ قالت فقلت يارسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر قال « قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصى بابن عمك خـيراً » قالت ففعلت . ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن حجمد بن إسحاق بن يسار به وعنده خولة بنت ثعلبة ويقال لها خولة بنت مالك بن ثعلبة وقــد تصغر فيقال خويلة ولا منافاة بين هــــذه الأقوال فالأمر فهــا قريب والله أعــلم هــذا هو الصحيح في سبب نزول هــذه السورة ، فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول ولـكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة ، من العتق أو الصيام أو الاطعام ، كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخيرنا محمد بن اسحاق بن يسار عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء مالم يؤت غيرى فلما دخــل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئًا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقـدر أن أنزع فبينا هي تُخْدَمني من الليل إذ تـكشف لي منها شيء فوثبت علمها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخسره بأمرى ، فقالوا لا والله لانفعل نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينــا رســـول الله صـــلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ، ولكن اذهب أنت فاصنع مابدا لك قال فخرجت حتى أتيت النبي سلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرى فقال لى « أنت بذاك » فقلت أنا بذاك فقال « أنت بذاك » فقلت أنا بذاك قال « أنت بذاك » قلت نعم ها أناذا فأمض في حكم الله عز وجل فاني صابر له قال « أعتق رقبة » قال فضر بت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والدي بعثك بالحق ماأصبحت أملك غيرها قال ﴿ فصم شهرين متتابعين ﴾ قلت يارسول الله وهل أصابى ماأصابني إلا في الصيام قال « فتصدق » فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتناهذه وحشا مالنا عشاء قال « اذهب الى صاحب صدقة بني رزيق فقل له فليدفعها اليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك » قال فرجمت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى ، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وســـلم السعة والبركة قد أمر لى بصدقتكم فادفعوها إلى فدفعوها إلى ، وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصره الترمــذي وحسنه وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت تحكية كما ذل عليه سياق تلك وهـــذه بعد

التأمل قال خصيف عن مجاهدعن ابن عباس أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك فلمسا ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن أوسا ظاهر مني وإنا إن افترقنا هلكنا وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء فأنزل الله تعالى ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ـــ إلى قوله تعالى ـوللـكافرين عذاب أليم ) فدعاه رسول الله صـلى الله عليه وسلم فقال « أتقــدر على رقبة تعتقبها » قال لا والله يارسول الله ما أقدر علمها قال فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعتق عتقه ثم راجع أهلهرواه ابن جريرولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ماقلناه والله أعلم فقوله تعالى ( الدين يظاهرون منكم من نساعهم ) أصل الظهار مشتق من الظهر وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لهـــا أنت على كظهر أمي ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا فأرخص الله لهـــذه الأمــة وجعل فيه كـفارة ولم يجعله طلاقا كماكانوا يعتمدونه في جاهليتهم هكذا قال غير واحدمن السلف قال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن عكر مةعن ابن عباس قال كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت على كظهر أمي حرمت عليه ، فكان أول من ظاهر في الاسلام أوس وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة فظاهر منها فأسقط في يديه ، وقال ماأراك إلا قد حرمت على وقالت له مثل ذلك قال فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليمه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عند ماشطة تمشط رأسه فقال « ياخويلة» ما أمرنا في أمرك بشيء ، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال « ياخويلة أبشرى » قالت خيرا فقرأ علمها ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور كما \_ إلى قوله تعالى \_ والدين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) قالت وأى رقبة لنا واللهما يجد رقبة غيرى قال ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) قالت والله لولا انه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال ( فمن لم يستطع فاطعمام ستين مسكينا ) قالمت من أبن ما هي إلا أكلة إلى مثلهـا قال فدعا بشطر وسق ثلاثين صاعا والوسق ستون صاعا فقال : ليطعم ستين مسكينا وليراجعك . وهذا إسناد جيد قوى وسياق غريب ، وقد روى عن أبي العالية نحو هذا .

 والثلاث يكاد أن يعشو جسرى قال « أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ » قال لا إلا أن تعينى قال فأعانه رسول الله سلى الله عليه وسلم فقال « أطعم ستين مسكينا » قال وحول الله الطلاق فجعله ظهارا ورواه ابن جرير عن ابن الذي عن عبد الأطي عن داود صمعت أبا العالية فذكر نحوه بأخصر من هذا السياق ، وقال سعيد بنجيركان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقت الله الايلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة رواه ابن أبي حاتم بنحوه وقد استدل الإيمام مالك على أن الكافر على يدخل في هذه الآية بقوله منه فالحطاب للرمنيين وأجاب الجهور بأن هذا خرج غرج الفالمب فلا مفهوم له ، واستدل الجهمور عليه بقوله ( من نسائهم ) على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الحطاب وقوله تعالى ( ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنه بل أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الحطاب أحى أو كظهر أمى وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدنه ولهذا قال تعالى ( وإنهم ليقولون منكرا من أحى أو كظهر أمى وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدنه ولهذا قال تعالى ( وإنهم ليقولون منكرا من خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكام كا رواه أبو داود أن رسول الله بيقسده ولوقسده لحرمت عليه لأنه لافرق حرب من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكام كا رواه أبو داود أن رسول الله بيقسده ولوقسده لحرمت عليه لأنه لافرق هي السحيح بين الأم وبين غيرها من سائر الحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك

وقوله تعالى ( والدين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) اختلف السلف والأثمة في الراد بقوله تعالى ( ثم يعودون لمسا قالوا) فقال بعض الناس العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيسكرر. وهذا القول باطل وهو اختيار أبن حزم وقول داود حكاء أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل السكلام ، وقال الشافعي هو أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق ، وقال أحمد بن حنبل هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تمل له حتى يكفر بهذه الكفارة ، وقد حكى عن مالك أنه العزم على الجاع أو الامساك ، وعنه أنه الجاع ، وقال أبو حنيفة هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية فمق ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد وقال ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيدبن جبير ( ثم يعودون لما قالو 1 ) يعني يريدون أن يعودوا في الجاع الذي حرموه على أنفسهم ، وقال الحسن البصري يعنى الغشيان فىالفرج وكان لا يرى بأسا أن يغشىفها دون الفرج قبل أن يكفر ، وقال طى بن أبى طلحة عن ابن عباس ( من قبل أن يهاسا ) والمس النكام وكذا قال عطاء والزهرى وقتادة ومقاتل بن حيان وقال الزهرى ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر . وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتي فوقعت علمها قبل أن أكفر فقال ﴿ مَا حَمَلُكُ عَلَى يَرْحَمُكُ اللَّهُ ﴾ قال رأيتخلخالها في ضوء المقمر قال ﴿ فلا تقربها حق تفعل ما أمرك الله عزوجل ﴾ وقال الترمذي حسن غريب صحيح ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة ممسلا قال النسائي وهو أولى بالصواب وقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) أي فاعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا فهمنا الرقبة مطلقة غيرمقيدة بالإيمان وفي كفارة القتلمقيدة بالإيمان فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق ههنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ أَعَتْمُهَا فَانْهَا مُؤْمَنَةً ﴾ وقد رواه أحمدُ في مسنده ومسلم في صحيحه . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثناً يوسف بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن مسلم بن يسار عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إي ظاهرت من احمالي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنْمَ يَعْلَ اللهُ تعالى من قبل أن يهاسا » قال أعجبتني ، قال « أمسك حتى تكفر » ثم قال البزار لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا وإسمعيل بن مسلم تكلم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم وفيه من الفقة أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة وقو له تمالي ( ذلكم توعظون به ) أى تزجرون به ( والله بما تعملون خبير ) أى خبير بما يصلحكم علم بأحوالكم وقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام شهرين متنابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فاطعام ستيين مسكينا)قد تقدمت الأحاديث الآمرة بهذا على الترتيب كما ثبت فى الصحيحين فى قصة الذى جامع امرأته فى رمضان ( ذلك لتؤمنوا باقه ورسوله) أى شرعنا هذا لهذا وقوله تعالى (وتلك حدود الله ) أى محارمه فلا تنتهكوها وقوله تعالى (وللسكافرين عذاب ألم أى الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء كلا ليس الأمركاز عموابل لهم عذاب ألم أى فى الدنيا والآخرة

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُونَ ٱللهَ وَرَسُولُهُ كَبِيتُوا كَا كَبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَ ثَنَا ءَايَتِ بَيْنَاتِ وَلِلْسَكَفُونِ مِنَ عَذَابُ مَّهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ جَمِيمًا فَيُنَبِّهُم بِمَا عَلُوا أَحْصَهُ ٱللهُ وَنَسُوهُ وَٱللهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَنْهِيدٌ ﴿ أَلَمْ ثَوْ أَنْ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجُوى مَلَّاتُهُ إِلاَّ هُو مَنْهُمْ وَلاَ خَسْةٍ إِلاَّ هُو سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَنْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ " يُذَبِّنُهُم فِي الْقِيامَةِ إِلاَّ هُو سَادِسُهُمْ وَلاَ أَذْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَنْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ " يُذَبِّنُهُم فِي الْقِيامَةِ إِلاَ هُو سَادِسُهُمْ وَلاَ أَذْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَنْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ " يُنْفَعِلُهُمْ فَي مَا يَا إِللَّهُ مِكُلَّ مَى وَلا أَنْفَى مِن ذَلِكَ وَلاّ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَنْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ " يُغَلِّي مَا يَكُولُ مِنْ اللَّهُ مِكُولًا يَوْمَ ٱلْفِيامَةِ إِنَّ ٱلللّٰهَ بِكُلِّ مَى هُ عَلِمْ " )

يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه (كبتواكما كبت الدين من قبلهم) أى أهينوا ولعنواوأخزواكما فعل بمن أشبههم من قبلهم ( وقد أنزلنا آيات بينات ) أى واضحات لا يعاندها ولايخالفها إلاكافرفا جرمكابر (وللسكافرين عذاب مهين ) أى فيمقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه

ثم قال تمالى ( يوم يبعثهم الله جيعا ) وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد (فينبهم بما عملوا ) أى فيخبرهم بالذى صنعوا من خير وشر ( أحصاه الله ونسوه ) أى ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا ( والله على كل شيءشهيد ) أى لا يغيب عنه شيء ولا يخفي ولا ينسي شيئا ، ثم قال تعالى مخبراعن إنحاطة علمه به مجله وساعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا فقال تعالى ( أثم تر أن الله يعلم ما في الدموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ) أى من سر ثلاثة ( إلا هو رابعهم ولا خمسه إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ) أى مطلع عليهم يسمع كلامهم وسره ونجواهم ورسله أيضامع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وصعه له كا قال تعالى ( آلم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام النبيوب) وقال تعالى ( أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون ) ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولاشك في إرادة ذلك ، ولكن همه أيضا مع علمه يحيط بهم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء ، ثم قال تعالى ( ثم ينشهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علم ) قال الإمام أحمد افتتم الآية بالعلم واختمها بالعلم .

﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى اللَّذِى نَهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمُ يَهُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنهُ وَيَتَنجُونَ بِالْإِنْم وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاهُوكَ حَيْوُكَ عِمَا أَنهُ وَيَعُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلاً يُمَذّّبُنا الله عِمَا فَعُولُ حَسَبُهُمْ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاهُوكَ حَيْوُكَ عَلَيْ اللَّهُ وَيَعُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلاً يُمَذَّبُنَا الله عِمَا فَعُولُ حَسَبُهُمْ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاهُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيَعُولُونَ فِي أَنفُولُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللّه

## ٱلَّذِينَ ٤ اَمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

قال ابن أبي بجيح عن مجاهد(ألم تر إلىالدين نهوا عن النجوىثم يعودون لما نهوا عنه ) قال اليهود ، وكذا قال مقاتل ابن حيان وزاد كان بين النبي صلى الله عليـه وسلم وبين الهود موادعة وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بمتله أو بمــا يكر. المؤمن فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه علمهم فنهاهم النبي صلى الله عليمه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى فأنزل الله تعالى ( ألم تر إلى الدين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهم ابنالندرالحزامى حدثني سفيان بن حمزة عن كثير عنزيد عن ربيح بن عبدالرحمن بنأى سعيد الحدرى عن أيدعن جده قال : كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدُّو له حاجة فلما كانت ذات ليلة أَلَمْ تَنهُوا عَنِالنَّجُوى ؟ ﴾ قلنا تبنا إلى الله يارسول الله إنا كنا في ذكرالسيح فرقا منه نَقَال ﴿ أَلا أُخْبِرَكُم بِمَا هُو أُخُوفُ عليكي عندى منه ؟ » قلنا بلي يا رسول الله ! قال « الشرك الحني أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل هذا إسناد غريب وفيسهُ بعض الضعفاء . وقوله تعمالي ( ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسمول ) أي يتحدثون فيا بينهم بالاثم وهو ما يختص بهم ( والعدوان ) وهو ما يتعلق بغيرهم ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون علماويتواصونبهاوقوله تعالى ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبن نمير عن الأعمش عن مسروق عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقالتعائشة: وعليكم السام قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياعائشة إن الله لا محب الفحش ولاالتفحش، قلت ألا تسمعهم يقولون السام عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أو ما سمعت أقول وعليكم؟ » فأنزل الله تعالى(وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله) وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهـم: عليكم السام والدام واللعنة وأن رسول المهملي الله عليه وسلم قال ﴿ إنه يستجاب لنا فهم ولا يستجاب لهم فينا ﴾ وقال ابن جرير: حدثنا بشر حدثنا بزيد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس مع أصحابه إذ أتى علم يهودي فسلم علمهم فردوا عليه فقال ني الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون ما قال ؟ » قالوا سلم يارسول الله قال «بل قال سام عليكم » أى تسامون دينكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ردوه » فردوه عليه فقال ني الله « أقلت سام عليكم» قال نعم فقال رسول الله عليه ﴿ إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك ، أي عليك ما قلت ، وأصل حديث أنس عرب في الصحيح وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة بنحوه

وقوله تمالى ( ويقولون فى أنفسهم لولا بعذبنا الله بما نقول ) أى يفعلون هذا ويقولون ما محرفون من الكلام وإيهام السلام وإيما هو شتم فى الباطن ومع هذا يقولون فى أنفسهم لوكان هذا نبياً لعذبنا الله بما نقول له فى الباطن لأن الله يعلم ما نسره فلوكان هذا نبياً حقاً لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنيا فقال الله تعالى ( حسبم جهنم ) أى جهنم كفايتهم فى الدار الآخرة ( يصلونها فبش المصير) ، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عطاء ابن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن البهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سام عليك ثم يقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ؟ فنزلت هذه الآية ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ) إسناد حسن ولم يخرجوه ؟ وقال العوفى عن ابن عباس لولا يعذبنا الله بما نم يحيك به الله ) قال كان المنافقون يقولون لرسول الله يما لم يحيك به الله ) قال كان المنافقون يقولون لرسول الله يما لم يحيك به الله ) قال كان المنافقون يقولون لرسول الله يمانها فبئس المصير ) ثم قال الله تعالى مؤدباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل عليك قال الله تعالى رويدا عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل المنافقين ( يا أيها الله ين آمنوا إذا تناجيم فلاتتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول ) أى كا يتناجى به الجهلة المنافقين ( يا أيها الله ين آمنوا إذا تناجيم فلاتتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول ) أى كا يتناجى به الجهلة المنافقين ( يا أيها الله ين آمنوا إذا تناجيم فلاتتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول ) أى كا يتناجى به الجهلة المنافقين ( يا أيها الله ين آمنوا إذا تناجيم فلاتنا الهول ) أى كا يتناجى به الجهلة المنافقين ( يا أيها الله ين أيها الذين آمنوا إذا تناجيم فلاتنا أله الله ين أله المنافقية و المنافقين أن المنافقية الرسول ) أى كا يتناجى به الجهلة المنافق المنافقة و المنافقة و

من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المافقين ( وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه بحشرون) أى فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قدأحصاها عليكم وسيجزيكم بها ،قال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قالاأخبرنا همام عن قتادة عن صفوان بن محرز قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رَجل فقال كيف محمت رسول الله عليه الله عليه عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة ؟ قال محمت رسول الله عليه يقول ﴿ إِن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ من الناس ويقرره بذنوبه ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبواعلى ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ي يعطى كتاب حسناته ، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبواعلى ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ي أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة

ثم قال تعالى ( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الدين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى إنما النجوى وهى المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءا ( من الشيطان ليحزن الدين آمنوا ) يعنى إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه ( ليحزن الدين آمنوا ) أى ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئا إلا باذن الله ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله فانه لا يضره شيء باذن الله

وقد وردت السنة بالنهى عن التناجى حيث يكون فى ذلك تأذ على مؤمن كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله بالأكنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذلك يحزنه الخرجاء من حديث الأعمش . وقال عبد الرزاق أخبر نامعمر عن أبوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله مراقية « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا باذنه فان ذلك يحزنه » انفرد باخراجه مسلم عن أبى الربيع وأبى كامل كلاهما عن حماد بن زيد عن أبوب به

﴿ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَـكُمْ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللهُ لَـكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنشُزُوا فَاللّهُ عِمَا أَللَّهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا مِنْـكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ دَرَجْتِ وَٱللهُ عِمَا لَعَمْكُونَ خَبِيرٌ ﴾

يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس (يا أيها الذين آمنواإذاقيل لسكم تفسحوا في المجالس) وقرىء (في المجلس) (فافسحوا في سحالله لكم) وذلك أن الجزاء من جنس العمل كاجاء في الحديث الصحيح « من بني لله مسجدا بني الله له بيناً في الجنة » وفي الحديث الآخر « ومن يسرطي معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » ولهذا أشباه كثيرة ولهذا قال تعالى (فافسحوا يفسح الله لكم) قال قتادة نزلت هذه الآية في مجالس الله كروذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا صنوا بمجالسهم عند رسول الله يتالي فأمرهم الله تصالى أن يفسح بعضهم لبعض . وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم الجمة وكان رسول الله يتالي فامرهم الله تصالى أن يفسح بعضهم لبعض . وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم الجمة من أهدل بدر وقد سقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله يتالي فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن من أهدل بدر وقد سقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله يتالي فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فعرف الذي يتالي عليه من المهام على القيام فلم في النبي صلى الله عليه وسلم يوسع لهم فعرف الذي يتالي ما يحملهم على القيام فلم في في النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من الهاجرين والأنسار أهل بدر فشق ذلك على من أقم من مجلسه وعرف الذي يسمم بعدة النفرالذين هم قيل يديه من الهاجرين والأنسار أهل بدر فشق ذلك على من أقم من مجلسه وعرف الذي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم فقال المنافقون ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قبل عدل على الله المناو الله الله على الله اله على الله على الله المناو الله على الله المناو المناو القراء اله المناو الله المناو المناو الله المناو المناو الله المناو الله المناو الله اله الله الله المناو المناو المناو المناو الله الله ا

عليه وسلم قال « رحم الله رجلا يفسح لأخيه » فجعاوا يقومون بعد ذلك سراعا فيفسح القوم لاخوانهم ونزلت هذه الآية يوم الجمة . رواه ابن أي حاتم وقد قال الامام أحمد والشافعي حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله بالله على قال ولا يقم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا » وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع به . وقال الشافعي أخبرنا عبد الحجيد عن ابن جريج قال : قال سلمان بن موسى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يراق قال و لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا » على شرطالسنن ولم غرجوه وقال الامام أحمد حدثنا عبد الله بن عبد الله ولكن يقل افسحوا » على شرطالسنن عن أبي هريرة عن النبي براقي قال و لايقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله عن أبي هريرة عن النبي براقي قال و لايقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله الرجل من المجلسه ولكن افسحوا يفسح الله لكي تفرد به أحمد . وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فهم من رخص في ذلك محتجا بحديث و من أحب أن يشمل له الرجال قياما فليتبوأ مقمده من النار » ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر والحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاد قاله لم استقدمه النبي والله حاكا في بني قريظة فرآه مقبلا قال المسلمين و قوموا إلى سيدكم » وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلى والما المخاذه ديدنا قائه من شعار العجم . وقدجاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب اليم من رسول الله والله أي وكان إذاجاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته الذك .

وفي الحديث المروى في السنن أن رسول الله بيالي كان يجلس حيث انهى به المجلس ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس فكان الصحابة رضى الله عنهم يجلسون منه على مرانهم فالصديق رضى الله عنه يجلسه عن يمينه وعمر عن يساره ، وبين يديه غالبا عنان وطي لأنهما كانا بمن يكتب الوحى وكان يأمرها بذلك كا رواه مسلم من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله يالي كان يقول : « ليلني منكم أولو الأرحام والنهى ثم الدين يلونهم ثم الدن يلونهم وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه من العلم أصديهم كما أخذ أو لك قبلم أو تعلم الدين وردوا من أهل بدر إما لتقصير أو لئك في حق البدريين أوليا خذ البدريون من العلم نصيبهم كما أخذ أو لك قبلم أو تعلم المناف إلى الامام وقال الامام أحمد :حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير الليش عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان سول الله يالي يمن منا كبنا في الصادة ويقول « استووا ولا تختلف قلو بكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في قال في الصلاة أن يلي المقلاء منهم والعلماء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة

عبد الله بن عمرو أن رسول الله على قال و لايحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما » ورواه أبو داود والترمذى من حديث أسامة بن زيدالليثي به وحسنه الترمذى. وقد روى عن ابن عباس والحسن البصرى وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى ( إذا قبل لكم تفسحوا في الحجالس فافسحوا يفسح الله لكم ) يعنى في مجالس الحرب قالوا ومعنى قوله ( وإذا قبل انشزوا فانشزوا ) أى إذا دعيتم قوله ( وإذا قبل انشزوا فانشزوا ) أى إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا وقال مقاتل إذا دعيتم الى الصلاة فارتفعوا اليها . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا إذا كانوا عند النبي علي في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده فربما يشق ذلك عليه، عليه السلام وقد تكون له الحاجة فأمروا انهم إذا أمروا بالانصراف ان ينصرفوا كقوله تعالى ( وإن قبل لكم ارجعوا فارجعوا )

وقوله تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ) أى لاتعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو اذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه بل هو رفعة ورتبة عندالله والله تعالى لايضيع ذلك له بل مجزيه بهافى الدنيا والآخرة فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشرذكره ولهذا قال تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ) أى خبير بمن يستحق ذلك وبمن لايستحقه ، قال الامام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن أبى الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لهى عمر بن الحطاب بعسفان وكان عمر استعمله على مكمة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادى ؟ قال الستخلفت عليهم ابن أبزى رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولى ؟ فقال يا أمير المؤمنيين إنه قارى الكتاب الله بالفرائض قاص ، فقال عمر رضى الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال « إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين » وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهرى به ، وروى من غير وجه عن عمر بنحوه وقد ذكرت فضل العلم وأهله وماورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح كتاب العلم من صحيح البخارى عن غمر بنحوه وقد ذكرت فضل العلم وأهله وماورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح كتاب العلم من صحيح البخارى

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُولَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَلَهُ تَجُولُكُمْ صَدَقَتْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِنْ لَذِي يَدَى نَجُولُكُمْ صَدَقَتْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِنْ لَذِي يَدَى نَجُولُكُمْ صَدَقَتْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَإِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا أَلِلّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وَتَاكُونَ ﴾ وَتَاكُونُ أَلَهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجى رسول الله على الله أي الله أي الله وأطهر) ثم قال بين يدى ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن بصلح لهذا المقام ولهذا قال تعالى ( ذلك خير لكم وأطهر ) ثم قال تعالى ( فان لم تجدوا ) أى إلامن عجز عن ذلك لفقره ( فإن الله غفور رحيم ) فما أمر بها إلا من قدر عليها . ثم قال تعالى ( أ أشفقتم أن تقدموا بين يدى نجوا كم صدقات ) أى أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خير بما تعملون ) فنسخ وجوب ذلك عنهم وقد قبل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى على بن أبي طالب رضى الله عنه قال ابن أبي غير عن مجاهد قال نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا على بن أبي طالب قدم ديناراً صدقة تصدق به ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عشر خصال ثم أنزلت الرخصة وقال ليث بن أبي سلم عن مجاهد قال على رضى الله عنه : آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد قبلي المدت ولم يعمل بها أحد قبلي المدت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى ، ثم تلا هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم بعره فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى ، ثم تلا هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم بعره فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى ، ثم تلا هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم بعره هذه خود المناه الدين آمنوا إذا ناجيتم بعره هذه فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد تعدى ، ثم تلا هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم به أنه المناه المنه الآية و يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم بعروب المنه المنه المنه المنه الآية و يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم بعدى ، ثم تلا هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيت

الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) الآية . وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن عثمان ابن المفيرة عن سالم بن أبي الجعد عن على بن علقمة الأنماري عن على رضي الله عنه قال : قال الذي مُرَاقِيدٍ ﴿ ماترى ، دينار ؟ » قال لا يطيقون قال « نصف دينـــار » قال لايطيقون قال « ماترى ؟ » قال شعيرة فقال له النبي عليه « إنك لزهيـــد » قال فنزلت ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات ) قال على : فبي خفف الله عن هـــذه الأمة . ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن يحيي بن آدم عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عُمَّان ابن النيرة الثقني عن سالم بن أبي الجعد عن على بن علقه الأنماري عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال لما نزلت ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى مجواكم صدقة ) إلى آخرها قال لى النبي عَلَيْقٌ ﴿ ما ترى ، دينار ؟ ﴾ قال لا يطيقونه وذكره ببمامه مثله ، ثم قال هـذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ثم قال ومعنى قوله شعيرة بعنىوزن شعيرة من ذهب ورواه أبو يعلى عن أبي بكر بنأبي شيبة عن يحيي بن آدم به . وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ( يا أيها الدين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجو اكم صدقة \_ إلى \_ فان الله غفور رحم )كان المسلمون يقدمون بين يدى النجوى صدقة فلما نزلت الزكاة نسخ هذا وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ( فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) وذلك أن السلمين أكثروا السائل على رسول الله عَلِيْ حَتَى شَقُوا عَلَيْهِ فَأَرَادُ اللهُ أَنْ يَخْفُ عَنْ نَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَلَمَّا قَالَ ذَلْكُ جَبْنَ كَثَيْرِ مَنْ الْسَلَّمِينَ وَكَفُوا عَن المسئلة فأنزل الله بعد هذا (أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) فوسع الله علمهم ولم يضيق وقال عكرمة والحسن البصرى في قوله تعالى (فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) نسختها الآية التي بعدها (أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات)إلى آخرها . وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل بن حيان سأل الناس رسول الله ﷺ حتى أحفوه بالمسألة ففطمهم الله بهذه الآية فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبى الله مُلِي فلا يستطيع أن يقضها حتى يقدم بين يديه صدقة فاشتدذلك عليهم فأنزل الله الرخصة بعد ذلك ( فان لم تجدوا فإن الله غفور رحم )

وقال معمر عن قتادة ( إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) إنها منسوخة ماكانت إلا ساعة من نهار . وهكذا روى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوبعن مجاهدقال على ما عمل بها أحدغيرى حتى نسخت وأحسبه قال وما كانت إلا ساعة

يقول الله تعالى منكرا على النافقين في موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لامعهم ولا مع المؤمنين كا قال تعالى ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ) وقال ههنا ( ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ) يعنى اليهود الذين كان المنافقون يمالثونهم ويوالونهم في الباطن ثم قال تعالى (ماهم منكم ولا منهم ) أى هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الدين يوالونهم وهم اليهود ثم قال تعالى منكم

( ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ) يعنى المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فهاحلفو او هي اليمين الغموس ولا سيا في مثل حالهم اللعين عياذا بالله منه فانهم كانوا إذا لقوا الدين آمنوا قالوا آمنا وإذا جاءوا الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فها حلفوا به لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالو. و إنكان في نفس الأمر مطاجًا ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لدلك . ثم قال تعالى ( أعد الله لهم عذاباشد يدا إنهمساء ما كانوا بعماون ) أي أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الألم على أعمالهم السيئة وهي موالاة الكافرين و نصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم ولهذا قال تعالى ( اتخذوا أبمانهم جنة فصدوا عن سسبيل الله ) أى أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأعان الكاذبة فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتربهم فحصل بهذا صدعن سبيلالة لبعض الناس ( فلهم عذاب مهين ) أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسمالله العظم في الأيمان الكاذبة الحا نشة شمقال تعالى ( لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ) أى لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ثم قال تعالى ( يوم يبعثهم الله جمعاً ) أي يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلايفاً درمنهم أحدا (فيحلفون له كمَّا مِعلَمُون لَـكُمْ وَمُحْسَبُون أَنَّهُم عَلَى شَيءً) أَى يَحلَمُون بَاللَّهُ عَزُوجِل أَنهُم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يتحلَّمُون الناس في الدنيا لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كماكان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا قال ( ويحسبون أنهم على شيء) أي حلفهم ذلك لربهم عزوجل . شم قال تعالى منكرا عليهم حسانهم ( ألا إنهم هم الكاذبوت ) فأكد الحبر عنهم بالكذب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبين نفيل حدثناً زهير عن ماك بن حرب حدثني سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه أن النبي الله كان في ظل حجرة من حجر ه و عنده نفر من السلمين قد كاد يقلص عنهم الظل قال « إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذاأتا كم فلاتكلموه » فجاءر جل أزرق مناه رسول الله علي في الله عليه فقال « علام تشتمني أنت وفلان وفلان » نفر دعاهم بأممائهم قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذرواً إليه قال فانزل الله عزوجل ( فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء الاإنهم هم الكاذبون )

وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن مماك به ورواه ابن جرير عن عمد بن الشي عن غندر عن معبة عن مماك به نحوه ، وأخرجه أيضا من حديث سفيان الثورى عن سماك بنحوه إسناد جيد ولم يخرجوه وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن الشركين حيث يقول (ثم لم تمكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) ثم قال تعالى (استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله) أى استحوذ على قاربهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عزوجل وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه ، ولهذا قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبى طلحة اليممرى عن أبى الدرداء قال مجمت رسول الله عليه وسلم يقول « مامن ثلاثة في قرية ولابدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية » قال زائدة قال السائب يعني الصلاة في الجماعة . ثم قال تعالى ( أو لئك حزب الشيطان هم حزب الشيطان ) يعني الدين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله . ثم قال تعالى ( ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون )

﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُعَا دُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِّنَ ﴿ كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَ أَنَا وَرُسُولَهُ وَوَى عَزِيرٌ ﴿ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوآ عَابَا عَمُ أَوْ أَبْنَا عَلَمُ أَوْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوآ عَابَا عَمُ أَوْ أَبْنَا عَلَمُ أَوْ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَالْمُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْ

ٱلْأَنْهُا ۚ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْ لَئِكَ حِزْبُ ٱللهِ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين أنه ورسوله بعني الدين هم في حد والشرع في حد أي مجا نبون الحق مشاقون لهم في ناحية والهدى في ناحية ( أولئك في الأذلين / أي في الأشقياءالبعدين المطرودين عن الصوابالأذلين في الدنيا والآخرة (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) أى قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدر. الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة لەولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة ( وأن العاقبة للمتقين )كاقال تعالى ( إنا لننصر رسلنا والدين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ) وقال همنا (كتب الله لأغلبنأنا ورسلي إنالله قوى عزيز ) أي كتب القوى العزيز أنه الغالب لأعدائه وهذا قدر عمكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين كما قال تعالى ( لا يتخذ المؤمنون السكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل دلك فليس من الله فيشيء إلاأن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ) الآية وقال تعالى ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين ) وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ) إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر ولهـــذا قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شوري بعــده في أولئك الستة رضي الله عنهم ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته . وقيسل في قوله تعالى ( ولو كانوا آباءهم ) نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر ( أو أبناءهم ) في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن ( أو إخوانهم ) في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ (أو عشيرتهم) في عمر قتل قريباله يومئذ أيضا وفي حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث قتاوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة نومئذ فالله أعلم

وقات ) ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله على الله على وسلم المسلمين في أسارى بدر فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة المسلمين وهم بنو العم والعشيرة ولعلى الله تعمل أن يهديهم وقال عمر لا أرى ما رأى يا رسول الله هل تمكنى من فلان قريب اهمر فأقتله ، وتمكن عليا من عقيل وتمكن فلانا من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة المشركين القصة بكالها وقوله تعالى ( أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ) أى تواهم وسوله ولوكان أباه أو أخاه فهذا بمن كتب الله في قلبه الإيمان أى كتب له السمادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بسيرته قال السدى ( كتب في قلوبهم الإيمان ) جعل في قلوبهم الإيمان وقال ابن عباس ( وأيدهم بروح منه ) أى قواهم وقوله تعالى ( ويدخلهم جنات مجرى من تحتها الأنهار خالدين فيهارضي الله ينهم ورضوا عنه ) كل هذا تقدم تفسيره غير مرة، وفي قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) سر بديع وهو أنه لل سخطوا على القرائب والمشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعم المقم والفوز المنطنم والفضل المعم . وقوله تعالى ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله الملحون ) أى هؤلاء حزب الله أى عباد في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان مقال ( ألا إن حزب الشيطان هم الحاسرون ) . وقدقال ابن أي حام عن الديال بن عباد قال : كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهرى : اعلم أن الجاه جاهان جاه يجريه الله تعالى طي أيدى عن الديال بن عباد قال : كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهرى : اعلم أن الجاه جاهان جاه يجريه الله تعالى طي أهدى وأوليائه لأوليائه لأوليائه الأوليائه الحامل ذكرهم الحفية شخوصهم ، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله مسلى الله والمائه والمائه الله والمائه الله والمائه الله والمائه الله والمائه الله وليائه المؤلول الله ، وانهم الحامل ذكرهم الحفية شخوصهم ، ولقد جاءت صفتهم على المان رسول الله مسلى الله والمناه والمه الحامل والمه مسلى الله والمائه المناه والمه الحامل والمه مسلى الله والمناه والمه الحامل والله والمه الحامل والله والمه الحامل والمه الحامل والمه الحامل الله والمه الحامل الله والمه الحامل الله والمه الحامل الله والمه الحامل المه والمه الحامل المه والمه الحامل المه والمه المه المه الحامل المه والمه الحامل المه والمه الحامل المه والمه المه الحامل المه والمه الحامل المه والمه الحامل المه والمه الم

عليه وسلم «إن الله يحب الأخفياءالأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوالميفتقدوا،وإذاحضروالم يدعو.، قلوبهم مصابيح الهدى غرجون من كل فتنة سوداء مظلمة» فهؤلاءأولياءالله تعالى الذين قال الله (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الفلحون) وقال نعم بن حماد حدثنا محمد بن ثور عن يونس عن الحسن قال . قال رسول الله المنظم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندى بدا ولا نعمة فانى وجدت فها أوحيته إلى (لا تجدقو ما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادالله ورسوله)» قال سفيان يرون أنها نزلت فيمن مخالط السلطان رواه أبو أحمد العسكرى . آخر تفسير سورة المجادلة ولله الحمد والمنة

## ( تفسير سورة الحشر وهي مدنية ﴾

﴿ وَكَانَ ابْنُ عَاسَ يَقُولُهُ : سُورَةً بَنِي النَّضِيرُ ﴾

قال سعید بن منصور حدثنا هشیم عن أب بشر عن سعید بن جبیر قال : قلت لابن عباس سورة الحشر ،قال أنزلت فی بنی النضیر ورواه البخاری ومسلم من رجه آخر عن هشیم به ، ورواه البخاری من حدیث أبی عوانة عن أبی بشر عن سعید بن جبیر قال : قلت لابن عباس سورة الحشر ؟ قال سورة بنی النضیر

﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ سَبَّحَ اللهِ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلِ الْكَتْبُ مِنْ وَيَرْجِمُ لِأُولِ الشَّمْرِ مَا ظَنَتُمُ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُواۤ أَنَّهُم مَّا اِنْعَتُهُمْ حُسُونَهُم مِنَ اللهِ فَأَتَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْنَسِبُوا وَقَذَفَ فِي الْأُوبِيمِ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بَيُونَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا اللهُ مِنْ لَيْنَةً أَوْ يَوْلَئُمُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُمْ فِي اللهُ نِي اللهُ مِن لِينَةً أَوْ يَرَاكُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقً اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ \* مَا قَطَعْمُ مِن لِينَةً أَوْ يَرَاكُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقً اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ \* مَا قَطَعْمُ مِن لِينَةً أَوْ يَرَاكُونَ اللهُ وَلِيخْزِى الْفَلْمِينِ )

غبر تمالى أن جميع ما فى السموات والأرض من شىء يسبح له ويمجده ويقدسه ويسلى له ويوحده كقوله تمالى ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن منشىء إلا يسبح محمده ولكن لا تفقهون تسبيبهم ) وقوله تمالى ( وهو العزيز ) أى منيع الجنباب ( الحكيم ) فى قدره وشرعه وقوله تمالى ( هو الذى أخرج الدين كفروامن أهل الكتاب ) يعنى يهود بنى النفير . قاله ابن عباس ومجاهد والزهرى وغير واحد كان رسول الله بالله المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه فنقضوا العهد الذى كان بينهم وبينه فأحل الله بهاسمه الذى لا مرد له وأنزل عليهم قضاءه الذى لا يصد فأجلاهم الذي يالله وأخرجهم من حسونهم الحسينة التي ما طمع فيها المسلمون وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله فما أغنى عنهم من الله شيئا وجاءهم من الله مالم يكن يالهم وسيرهم رسول الله باللهم وأنها مانعتهم من بأس الله فما أغنى عنهم من الله شيئا وجاءهم من الله مالمين بالمشر والمشر والمنهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالى الشام وهى أرض المشعر والمشر والمنهم طائفة ذهبوا إلى خير ، وكان قد أنزلهم منهاعى أن لهم احملت المهم فكانوا غربون مافى بيوتهم من التقولات التي يمكن أن محمل معهم ولهذا قال تمالى ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى من النقولات التي يمكن أن محمل معهم ولهذا قال تمالى ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى لم به من بأسه الحزى له فى الأخرة من المذاب الألم، قال أبو داود حدثنا محمد بن داود وسفيان حدثنا عبد بل من بأسه الحزي والمدن أن ومن كان معه يعبد الأوثان مد بن مالك عن رجل من أصحاب النبي يتافج أن كفار قريش معمر عن الزهرى عن عبد الأوثان من مالك عن رجل من أصحاب النبي ومشد بالمدينة بالمدينة

قبل رجعة بدر إنكم أدنيتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجنكم أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلنكم ونسبي نساءًكم ، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان أجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلمفلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لتيهم فقال « لقد بلغ وعيد قريش منكم البالغ ماكانت تكيدكم بأكثر مما تريد أنَّ تكيدواً به أنفسكم يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم » فلما ممعوا ذلك من النبي صلى الله عليـ ه وسـلم تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى الهود إنكم أهل الحلفة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كـذا وكـذا ولايحول بيننا وبين خــدم نسائـكم شىء وهو الحــلاخيـــل فلــا بلغ كـتابهم الني صلى ألله عليه وسلم أيقنت بنو النضير بالغدر فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الينا في ثلاثين رجلا من أصحابك ليخرج منا ثلاثون حبرا حتى نلتق بمكان النصف وليسمعوا منك فان صدقوك وآمنوا بك آمنا بك ، فلماكان الغد غدا علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم فقال لهم ﴿ إِنَّكُمْ وَاللَّهُ لاتؤمنون عندى إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا من الغد على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشها وكان نخــل بني النضير لرســول الله صــلي الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها فقال تعالى ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليـه من خيــل ولا ركاب ) نقول بغير قتال فأعطى الني صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين قسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوى حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهما وبقى منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدى بني فاطمة ، ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله للستعان .

وكان سبب ذلك قبا ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله صـــلى الله عليه وسلم رضى الله عنه وكانوا سبعين وأفلت منهم عمروبن أمية الضمرى فلماكان فى أثناء الطريق راجعا إلى للدينة قتل رجلين من بني عامر وكارث معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان لم يعلم به عمرو فلما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لقد قتلت رجلين لأديبهما ﴾ وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد فخرج وسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير ليستعينهم في دية ذينك الرجلين وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقها . قال عمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمروبن أمية الضمرى للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما فيا حدثني يزيد بن رومان وكاث بين بني النضير وبني عامر عقيد وحلف فلسا أتاهم رسول الله صلى ألله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القنيلين قالوا نعم ياأبا القياسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه ، ثم خلا بعضم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هدد \_ ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم \_ فمن رجل يعاو على هدذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه ، فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال أنا لذلك فسعد ليلقى عليه صخرة كاقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فهم أبو بكر وعمر وهل رضي الله عنهم فأتى رسول المصلى الله عليه وسلم الحبر من السهاء بما أراد القوم فقام وخرج راجعًا إلى الدينة فاسا استلبث النبي صلى الله عليمه وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقال رأيته داخلا المدينة فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق انهوا اليه ، فأخبرهم الحبر عما كانت يهود أرادت من العمدر به وأمر رسول الله صلى الله عليمه وسلم بالتهيق لحربهم والمسير اليهم ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه فى الحصون فأمر وسول الله صلى اقه عليه وسسلم بقطع النخل والتحريق فها فنادوه أن يامحمد قــدكنت تنهي عن الفساد في الأرض وتعيبه على من يصنعه فما بال قطع النخل وتعريقها ؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الحزرج منهم عبدالله بن أبي ابن ساول ووديعة ومالك بن أبي قوقل وسويد

وداعس قد جثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فانا لن نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن خرجتم خرجنا معكم فتر بسوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقذف في قلوبهم الرعب ، فسألوا رسسول الله صلى الله عليه وسسلم أن يجليهم ويكف عن دمامهم على أن لهم ما حملت الابل من أموالهم إلا الحلقة ففعلوا فاحتملوا من اموالهم مأاستقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن إيجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيــبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليمه وسم فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنسار إلا سهل بن حنيفوأبا دجانة – مماك بن خرشة ــ ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يسلم من بن النضير إلا رجلان يامين بن عمرو بن كعب عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها . قال ابن إسحاق وقد حــدثني بعير آل يامين أن رسول صــلى الله عليه وسلم قال ليامين ﴿ أَلَمْ تَرَ مَالْقَيْتُ مِنَ ابْنِ عُمْكُ وَمَاهُمْ بِهُ مِنْ شَأْتِي ﴾ فجعل يا ين بن عمرو لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحماش فقتله فما يزعمون . قال ابن إسحماق ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها وهكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاقَ بنسر ماتقدم فقوله تعالى ( هو الذي أخرِج الذين كفروا من أهـــل الــكتاب ) يعنى بني النضير ( من ديارهم لأول الحشر ) . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال : من شك في أن أرض الحشر همنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية ( هو الدي أخرِج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ) قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « اخرجوا » قالوا إلى أين ا قال ﴿ إلى أرض الحشر ﴾ وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن قال لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال ﴿ هذا أول الحشر وأناعلى الأثر ﴾ ورواه ابن جرير عن بندارعن ابن أبي عدى عن عوف عن الحسن به

وقوله تعالى (ماظننتم أن يخرجوا) أى فى مدة حصاركم لهم وقصرها وكانت ستة أيام مع شدة حصو نهم ومنعتها ولهذا قال تعالى ( وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) أى جاءهم من أمر الله مالم يكن لهم فى بال كما قال تعالى فى الآية الأخرى ( قد مكر الدين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون )

وقوله تعالى ( وقدف فى قاوبهم الرعب ) أى الحوف والهلع والجزع وكيف لا يحسل لهم ذلك وقسد حاصرهم الدى نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه . وقوله ( غربون يبوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ) قد تقدم خسير ابن إسحاق الذلك وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وتحملها على الابل وكذلك قال عروة بن الزيبر وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد ، وقال مقاتل بن حيان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم فاذا ظهر على درب أودار هدم حيطانها ليتسع المكان القتسال وكان البهود إذا علوا مكانا أو غلبوا على درب أودار نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها يقول الله تعالى ( فاعتبروايا أولى الأبسار ) . وقوله ( ولولا أن كتب الله عليهم همذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لمكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبى وغو ذلك قاله الزهرى عن عروة والسدى وابن زيد لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم فى الدار المناب من الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم . قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا عبد الله بن صالح كاتب المهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر وكان منزلهم بناحية من للدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حى نزلوا على الجلاء وأن لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقه وهى السلاح فأجلاهم رسسول الله عليه وسلم والبلاء وأن لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقه وهى السلاح فأجلاهم رسسول الله عليه وسلم وليخرى عليه ما في السموات وما في الأرض \_ إلى قوله \_ وليخزى عليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لله عليه وسلم وأن الله عليه وسلم وأن الله عليه وسلم وأنول الله عليه وسلم وأنول الله عليه وسلم وأنول الله عليه وسلم وأنول الله فيهم ( سبح لله ما في السموات وما في الأرض \_ إلى قوله \_ وليخزى

الفاسقين ) وقال عكرمة :الجلاء القتل وفى رواية عنه الفناء، وقال قتادة الجلاء خروج الناس من البلد إلىالبلدوقال الضحاك أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرا وسقاء فهذا الجلاء

وقد قال الحافظ أبو بكر البهق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا محمد بن سعيد الموفى حدثني أبي عن عمى حدثني أبي عن جدى عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حق بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أواد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام وجعل لـكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء ، والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى وروى أيضًا من حديث يعقوب بن محمد الزهرى عن إبراهيم بنجعفر عن محمود بن محمد بن مسلمة عن أيه عنجده عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام . وقوله تعالى ( ولهم فى الآخرة عذاب النار) أى حتم لازم لابد لهم منه . وقوله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على وسله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم ثم قال (ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ) . وقوله تعالى ( ماقطعتم من لينة أوتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين ) اللين نوع من التمر وهو جيد . قال أبو عبيدة وهو ماخالف العجوة والبرني من التمر ، وقال كثيرون من المفسرين : اللينة ألوان التمر سوى العجوة . قال ابن جرير هو جميع النخل ونقله عن مجاهد وهو البويرة أيضا وذلك أن رسول الله عليه لل حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم ، فروى عمسد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان أنهــم قالوا فبعث بنو قريظة يقولون لرسول الله عليها إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة أى ماقطعتم من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدر. ورضاه وفيه نكاية بالعدو وخزى لهم ، وإرغام لأنوفهم . وقال مجاهد نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهي عن قطعه وتحليل من قطعه من الاثم وإعما قطعه وتركه بإذنه ، وقد روى نحو هذا مرفوعا فقال النسائي أخبرنا الحسن بن عمسد بن عفان حدثنا حفص بن غياث حدثنا حبيب بن أبي همر عن سميد بن جبير عن ابن عباس في قوله (ماقطعتم من لينة أوتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين) قال يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل قحاك في صدورهم فقال المسامرن : قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسأئن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيا قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل الله ( ماقطعتم من لينة ) وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليان بن موسى عنجابر وعن أبى الزبير عن جابر قال رخص لمم فى قطع النخل ثم شدد عليهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله علينا إثم فها قطعنا أو عليناً وزر فيما تركنا فأنزل الله عزوجل ( ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) . وقال الامامأ حمد حدثنا عبد الرحمن حـدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله علي قطع تخــل بني النضير وحرق ، وأخرجه صاحبا الصحبح من رواية موسى بن عقبة بنحوه ولفظ البخارى من طريق عبدالره اق عن ابن جريج عن موسى بنعقبة عن نافع عن ابن عمر قالحاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل من رجالهم وسي وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين السلمين إلا بعضهم لحقوابالبي مَالِقَةٍ فَأَمْنُهِم وأُسْلِمُوا وأجلى بهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلم وبهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة ، ولهما أيضاعن قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل فيه (ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسولها فباذن الله وليخزى الفاسقين )

وللبخارى رحمه الله من رواية جو يرية بن أسهاء عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن وسول الله مالية حرق تخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان بن ثابَّت رضي الله عنه

وهان على سراة بني لؤى حريق بالبويرة مستطير

فأجابه أبوسفيان بن الحارث يقول :

أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحها السعير ستعلم أينا منها بنز. وتعلم أىأرضينا نضير كذا رُوله البخارى ولم يذكره ابن إسحاق ، وقال عجد بن إسحاق وقال كعب بن مالك أيذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف

لقد خزیت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذوصرف يدور وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أم كبير نذير صادق أدى كتابا وأنت بمنكر منا جــدير وعمود أخو تقسة جسور فتلك بنو النضير بدارسوء أبادهمو بما اجترم المبسير غداة أتاهمو في الزحف زهوا رسول الله وهو بهم بسير وغسان الحساة موازروه على الأعداء وهو لهم وزير فقال السلم ويحكمو فصدوا وحالف أمرهم كذب وزور

وقدد أوتوا معا فهما وعلما وآيات ميينة تنسير فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير فمن يتبعه يهد لكل رشد ومن يكفر به يجز الكفور فلما أشربوا غدراً وكفرا وجد بهم عن الحق النفور أرى الله النبي برأى صدق وكان الله يحكم لايجور فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير فغودر منهمو كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النضير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأم محسد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير فما كره فأنزله بمكر

وجاءهمو من الله النسذير فقالوا ما أوتيت بأمرصدق

فذاقوا غب أمرهمو وبالا لكل ثلاثة منهم بعير وأجلوا عامدين لقيئقاع وغودر منهمونخلودور قال وكان عاقيل من الأشعار في بن النضير قول ابن القيم العبسى ويقال قالما قيس بن عربن طريف ، قال ابن هشام الأشجعي:

أهلى فداء لامرىء غير هالك أجلى اليهود بالحسى المزنم يقيلون في جمر العضاه وبدلوا أهيضب عوذا بالودى المكمم فان يك ظنى صادقا بمحمد يروا خيله بين الصلاويرمرم يؤم بها عمرو بن بهثة إنهم عدو وما حي صديق كمجرم علمهن أبطال مساعير في الوغي يهزون أطراف الوشيج المقوم وكل رقيق الشفرتين مهند تورث من أزمان عاد وجرهم فمن مبلغ عنى قريشا رسالة فهل بعدهم في المجد من متكرم بأن أخاكم فاعلمن محداً تليد الندى بين الحجون وزمزم فدينوا له بالحق تحسم أموركم وتسموا من الدنيا إلى كل معظم ني تلافته من الله رحمـــة ولا نسألوه أمر غيب مرجم فقد كان في بدر لعمري عبرة لكم ياقريش والقليب الملمم غداة أتى في الحزرجية عامدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم معانا بروح القدس ينكي عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلم رسولا من الرحمن يتلوكتابه فلما أنار الحق لم يتلعثم أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حمــــه الله محكم

وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله ههنا أشعارا كثيرةفيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصة تركنا باقهااختصارا واكتفاء بما ذكرناه وقه الحمد والمنة . قال أبوإسحاق كأنت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بثر معونة ، وحكي البخارى عن الزهرى عن عروة أنه قال كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر ﴿ وَمَا أَفَاءَاللَهُ عَلَىٰ رَسُو لِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاَ رِكَابِ وَلَكِنَ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنَ اللّهَ عَلَىٰ مَنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَالرّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَالرّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْمَهُ عَلَىٰ وَابْنِ السّبِيلِ كَىٰ لاَ يَكُونَ دُولَةً آبَيْنَ الْأَغْنِياء مِنكُمْ وَمَا ءَانّكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَالْمَيْكُمْ عَنْهُ فَانَتَهُوا وَاتّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾

يقول تمالى مبينا ما النيء وما صفته وماحكمه فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير هذه فانها بما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولاركاب ، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمساولة بل نزل أولئك من الرعب الدى ألمى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله علي فأفاءه الله على رسوله ولهذا تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في وجوه البر والممالح التي ذكرها الله عزوجل في هــذه الآيات فقال تعالى ( وما أفاء الله على رسوله منهم) أي من بني النضير ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) يعني الابل ( و لكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ) أي هو قدير لا يغالبولا يمانع بل هو القاهر لسكل شيء ثم قال تعالى ( ما أفاء على رسوله من أهل القرى ) أي جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حسكم أموال بني النضير ولهذا قال تعالى ( فلله والرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ) إلى آخرها وألى بعسدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه . قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ممسا لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولاركاب فكانت لرسول الله ﷺ خالصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته ، وقال مرة قوت سنته وما بقى جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عزوجل هكذا أخرجه أحمد همنا مختصرا ، وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهرى به وقد رويناه مطولا . وقال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن على وعمد بن يحي بن فارس المعنى واحد قالا حدثنا بشر بن عمر الزهرانى حدثنى مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال أرسل إلى عمر بز الخطاب رضي الله عنه حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله فقال حين دخلت عليه : با مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم ، قلت لو أمرت غيرى بذلك فقال خذه فجاءه يرفا فقال باأمير المؤمنين هل الكفي عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن سوف والزبيربن العوام وسعدبن أبي وقاص؟ قال نم فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه يرفا فقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلى قال نعم ، فأذن لهما فدخلا فقال العباس يا أمير المؤمنين : اقض بيني وبين هذا يعنى عليا ، فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرحهما ، قال مالك بن أوس خيل إلى أنهما قدما أولئك النفر للنلك ، فقال عمر رضى الله عنه اتند ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الدى بإذنه تقوم السهاء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا نورت ما تركنا صدقة ﴾ قالوا نعم ثم أقبل على على والعباس فقال أنشدكا بالله الذي بإذنه تقوم السهاء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال ﴿ لانورث ماتركنا صدقة » فقالا نعم فقال إن الله خس رسوله بخاسة لم يخس بها أحــدا من الناس فقال تعالى ( ومأفاء الله على رسوله منهم فما أو جفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ) فكان الله تعالى أفاء على رسله أموال بني النضير فواقه ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة ويجمل ما بقى اسوة المال ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السهاء والأرض هل تعلمون ذلك ؛ قالوا نعم ثم أقبل على على والعباس

فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السهاء والأرض هل تعلمان دلك ؟ قالا نعم فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أنى بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر رضى الله عنه قال رسول الله مُرَائِقُهُ ﴿ لانورت ماتركنا صدقة ﴾ والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع اللحق فوليها أبو بكر ، فلما توفى قلت أنا ولى رســول الله ﷺ وولى أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن ألها فَجَنْت أنت وهذا وأنها جميع وأمركا واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتهافانا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله علي الله على فاخذ عاها مني على ذلك مم جُتْمَانِي لأَقْضَى بِينَكُمَا بَغِيرِ ذلك والله لا أَقْضَى بينِكُمَا بَغِيرِ ذلك حتى تقوم الساعة قان عجز تماعنها فرداها إلى، أخرجوه من حمديث الزهرى به . قال الإمام أحمد حدثنا عارم وعفان قالا أخبرنا معمر سمعت أبى يقول حدثنا أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة والنضير قال فجل يرد بعد ذلك ، قال وإن أهلى امرونى أن آن النبي صلى اقه عليه وسلم فأساله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه أم ايمن أوكما شاء الله قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنتي وجعلت تقول كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد اعطانيهن أو كما قالت فقال نبي الله ﴿ لَكَ كَذَا وَكَذَا ﴾ قال وتقول كلا والله قال ويقول ﴿ لَكَ كَنَدًا وَكَذَا ﴾ قال وتقول كلاوالله ، قال ﴿ ويقول لك كذا وكذا ﴾ قال حتى أعطاها حسبت أنه قال الذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الفنيمة وقد قدمنا الكلام عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادته همهنا ولله الحمد وقوله تعالى (كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم )أى جعلنا هذه المصارف لمال المنيء كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفونمنه شيئا إلى الفقراء وقوله تعالى (وما آتا كم الرسول فخذو. وما نهاكم عنه فانتهوا ) أن مهما أمركم به فافعلو. ومهمانها كم عنه فاجتنبو. فانه إنما يأمر بخير وإنما يهي عن شر قال ابن أبي حاتم حدثنا يحي بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن العوفى عن يحيي بن الجزار عن مسروق قال جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت بلغني أنك تنهي عن الواشمة والواصلة أشىء وجدته في كتاب الله تعالى أو عن رسول الله ﷺ ؟ قال بلي شيء وجدته في كتاب الله وعن رســول الله عَلَيْهِ قَالَتُ وَالله لَمْدَ تَصَفَحَتُ مَا بِينَ دَفَقَ الصَحَفُ فَمَا وَجَدَتَ فَيهِ الذِّي تَقُولُ قَالُ فَمَا وَجَدَتُ فَيهُ الذِّي تَقُولُ قَالُ فَمَا وَجَدَتُ فَيهُ الْرَسُولُ فَخَذُوهُ وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت بلي قال فاني ممعت رسول الله عليه إلى ينهي عن الواصلة والواشمة والنامصة ، قالت فلمله في بعض أهلك ، قال فادخلي فانظري فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت ما رأيت بأسا فقال لها أما حفظت وصية العبد السالح ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) وقال الإمامأحمدحدثناعبدالرحمنحدثناسفيانعن منصورعن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود قال : لعن الله الواشمات والمستوشهات والمتنمصات والمتفلجات المحسن ، الغيرات خلق الله عز وجل قال فبلغ احمأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت، قال مالي لا ألمن من لمن رَّسول الله عليه وفي كتاب الله تعالى ، فقالت إنى لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته ، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيهأنا قرأت ( وما آتا كم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت بلي ؟ قال فان رسول الله مَالِكُ بَهِي عنه قالت إنى لأظن أهلك يفعلونه ، قال اذهبي فانظرى فذهبت فلم تر من حاجتها شيئافجاءت فقالت مار أيت شَيًّا قال لوكان كذا لم تجا معنا . أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثورى ، وقد ثبت في الصحيحين أيضاعن أبي هريرة أن رسول الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرُ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعَتُم ، ومانهيتكم عنه فاجتنبوه وقال النسائي أخبرنا أحمد بن سعيد حدثنا يزيد حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن عمرو ابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم تلا رسول اقد صلى الله عليه وسلم

( وما آتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وقوله تعالى ( واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) أى اتقوه فى ا امتثال أوامره وترك زواجره فانه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وار تكب ما عنه زجره ونهاه

﴿ الْفَقُرَ آ الْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُوا مِن دِيْرِهِمْ وَأَمُوا لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاَمِنَ ٱللهِ وَرِضُوا نَا وَيَنصُرُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أَوْ لَلْهِمْ بُعِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ اللهُ وَرَسُولَهُ أَوْ لَلْهِمْ بُعِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُونَ شُحَّ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مَّمَا أُوتُوا وَيُوا يُرُونَ عَلَى اللهِمِيمِ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُونَ شُحَّ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مَمَّا أُوتُوا وَيُوا يُرُونَ عَلَى اللهِمِيمِ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُونَ شُحَ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مَمَّا أُوتُوا وَيُوا يُرُونَ عَلَى اللهِمِيمِ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ فَلَوْ لَاللهِمْ يُعَلِّينَ سَبَعُونَا فَيْ اللّهِمِيمُ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ لَنَا وَلِإِخُوانِينَا اللّذِينَ سَبَعُونَا فَيْ اللّهُ يَعْدُوانَ وَبَا اللّهُ مِنْ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُو بِنَا غِلّا لِلّذِينَ عَامَنُوا رَبّنَا إِنّكَ رَحُوفَ رُحِيمٌ ﴾

يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال النيء أنهم ( الذين أخرجوا من ديارهموأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا) أى خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه ( وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ) أى هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء هم سادات المهاجرين . ثم قال تعالى مادحاللا نسار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى ( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أى سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم قال عمر : وأوصى الحليفة بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم وأوصيه بالأنسار خيرا الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل ، أن يقبل من عسنهم وأن يعفو عن مسيئهم رواه البخارى ههنا أيضا . قوله تعالى ( يحبون من هاجر اليهم ) أى من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا حميد عن أنس قال : قال الهماجرون يارسول الله مارأينا مثل قوم قدمنا عليم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنا حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال « لاما أثنيتم عليم ودعوتم الله لهم » لم أره في المكتب من هدذا الوجه

وقال البخارى حدثنا عبد الله بن محمد حدثناسفيان عن يحيى بن سيعد معم أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنسار أن يقطع لهم البحرين قالوا لا إلا أن تقطع لاخواننا من المهاجرين منها قال « إما لافاصبرواحتى تلقونى فانه سيصبكم أثرة » تفرد به البخارى من هذا الوجه . وقال البخارى حدثنا الحكم ابن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا أتكفونا المؤنةونشركم في المثرة قالوا محمنا وأطعنا وتفرد به دون مسلم ( ولا مجدون في صدوهم حاجة ما أوتوا ) أي ولا مجدون في النفرة والرتبة . قال الحسن البصرى ( ولا مجدون في صدورهم حاجة ) يعني الحسد ( محما أوتوا ) قال قتادة بعني فيا أعطى إخوانهم . وكذا قال ابن زيد ونما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال جدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن أنس قال : كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » فطلع رجل من الأضار تنطف لحيته من وضوئه قد على نعليه بيده الثمال فلما عليكم الآن رجل من أهل الجنة عمد وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى ، فلما كان في اليوم الثالث قال وسول الله عليه وسلم مثل مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى ، فلما كان في اليوم الثالث قال وسول الله عليه وسلم مثل مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى ، فلما كان في اليوم الثالث قال وسول الله عليه وسلم مثل مقالة أيض لاحيت أن فأقسمت أنى لا أدخل عليه ثلانافان وأيت أن تؤويني إليك

حق تمنى فعلت قال « نعم » قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالى ااثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حق يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير آنى لم أسمه يقول إلاخيرا ، فلما منت الليالى الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت بإعبد الله لم يكن بينى وبين أبى غضب ولا هجرة ولكن سمعت رسول اقد صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » فطلعت أنت الثلاث المرات فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك فأقتدى به فلم أرك تعمل كبير عمل في الذى بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقال ما هو إلا ما رأيت ، فلما وليت دعانى فقال : ماهو إلا مارأيت غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خبر أعطاء الله إياه . قال عبد الله فهذه التى بلغت بك وهي التى لاتطاق ، ورواه النسائى فى اليوم والليلة عن سويد بن نصر عن ابن الممارك عن معمر به وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين لكن رواه عقيل وغيره عن الزهرى عن رجل عن أنس فالله أعلم .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى ( ولا يجدون في صدورهم حاجة بما أوتوا ) يعنى بما أوتوا المهاجرون قال وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في الأنصار فعاتبهم الله في ذلك فقال تعالى ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ) قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم » فقالوا أموالنا بيننا قطائع فقال رسول الله عليه وسلم « أو غير ذلك » قالوا وماذاك يارسول الله ؟ قال « هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم و تقامعونهم الثمر » فقالوا نع يارسول الله . وقوله تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) يعنى حاجة أى يقسدمون المحاويم على حاجة أنه يقسدمون الحاويم على حاجة أنه الناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله الله وسلم أنه قال ﴿ أفضل الصدقة جهد المقل ﴾ وهذاالمقام أطي من حال الذين وصف الله بقوله تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه ) وقوله ( وآتى المال على حبه ) فان هؤلاء تصدقواوهم يحبون ما تصدقوابه وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به وهؤلاء آثر واعلى أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه، ومن هذا المقام تصدق الصديق رضى الله عند عميم اله فقال له لا الله على الله على الله على الله على من الله عنه ما توا عن آخرهم أبيت لهم الله ورسوله ، وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء فرده الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ما توا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضى الله عنهم وأرضاهم . وقال البخارى حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا أبو أسامة حدثنا فضل بارسول الله عليه وسلم عنه الله عليه وسلم يقتل يارسول الله أصابى المها الله عليه وسلم يقتل يارسول الله فله الله المراته هذا ضيف يضيف هذا اللهة رحمه الله عليه وسلم لا تدخرية شيئا فقال والله أنا يارسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته هذا ضيف يضيف هذا اللهة صلى الله عليه وسلم وتوميل الله عليه وسلم وتعلى فقال ها أو المسلم والمها وقال فاذا أراد الصبية العشاء فقول « لقد عجب الله عن وجل و أوضحك \_ من فلان وفلانة » وأنزل الله تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خوه، وفي واله المسلم تسمية هذا الأنصارى بأي طلحة رضى الله عنه المهم اله عنه اللهم تسمية هذا الأنصارى بأي طلحة رضى الله عنه

وقوله تمالى (ومن يوق شحنفسه فأولئك هم الفلحون ) أى من سلم من الشح فقد أفلح وأنجيح قال أحمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا داود بن قيس الفراء عن عببد الله بن مقسم عن جاير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِياكُمُ والظلمُ فان الظلمُ ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ﴾ انفرد باخراجــه مســـلم فرواه عن القعنبي عن داود بن قيس به . وقال الأعمش وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحادث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسمول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الفحش فان الله لا يحب الفحشولاالتفحش ، وإياكم والشح فانه أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالفجور ففجروا ، وأمرهم بالقطيمة فقطعوا ﴾ ورواه أحمد وأبو داود من طريق شعبة والنسائي من طريق الأعمش كلاهمـــا عن عمرو بن مرة بهوقال الليث عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيدعن القعاع بن الجلاح عن أن هريرة أنه صمرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبدأ بدا ولا يجتمع الشم والإيمان في قلب عبد أبدا ، وقال ابن أبي حاتم ثناً أبي حدثنا عبدة بن سلمان أخبرناابن البارادحدثنا المسعودي عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أ كون قد هلكت فقالله عبدالله وماذاك ؟ قال ممعت الله يقول ( ومن يوق شع نفسه فأولئك همالمفلحون) وأنا رجل شعيح لا أكاد أن أخرج من يدى شيئا فقال عبد الله : ليس ذلك بالشع الذي ذكر الله في القرآن ، إنما الشع الذي ذكر ألله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما ولكن ذاك البخل وبئس آلشيء البخل.وقال سمفيان الثوري عن طارق ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن أبي الحياج الأسدى قال كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول اللهم قني شع نفسى . لا يزيد على ذلك فقلت له فقال إنىإذا وقيت شح نفسى لم أسرق ولم أزن ولم أفعل وإذا الرجل عبــد الرحمن بن عوف رضى الله عنه . رواه ابن جرير . وقال ابنجرير حدثني محمد بن إسحق حدثنا سلمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا مجمع بن جارية الأنساري عن عمه يزيد بن جارية عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : برى من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة . وقوله تعالى ( والذين جاءوامن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قاوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ) هؤلاء هم القسم الثالث بمن يستحق فقراؤهم من مال النيء وهم المهاجرون ثم الأنصار ثمالتا بعون لهمباحسان كما قال في آية براءة ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والدين اتبعوهم باحسان رضيالله عنهم ورضوا عنه) فالتا بعون لهم باحسان هم المتبعون لآثار هم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية ، ولهـذا قال تعـالي في هذه الآية الكريمة ( والدين جاءوامن بعدهم يقولون)أىقائلين (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الدين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قاوبنا غلا ) أي بغضا وحسدا ( للذين آمنواربنا إنك رءوف رحم ) وماأحسن ما استنبط الإماممالك رحمه الله من هذه الآية الحكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مآل النيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الدين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنواربناإنكر،وف رحيم ) وقال أبن أبي حاتم حدثنا موسى بن عبدالرحمن المسروقى حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن إبراهم بن مهاجر عن أبيه عن عائشة أنها قالت :أمروا أن يستغفروالهم فسبوهم ثم قرأت هذه الآية ( والدين جاءوامن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الدين سبقونا بالإيمان) الآية وقال إسماعيل بن علية عن عبد اللك بن عمير عن مسروق عن عائشة قالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم . سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يفول : « لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها » رواه البغوى ، وقال أبو داود حدثنا مسددحدثنا إسماعيل بن إبراهم حدثنا أيوب عن الزهري قال : قال عمر رضي الله عنه ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليــه من خيل ولا ركاب ) قال الزهرى : قال عمر رضى الله عنه : هذه لرسول الله عليه وسلم خاصة وقرى عرينة وكذاوكذا مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول والدى القربي واليتامي والساكين وابن السبيل.. والمفقراءالهاجرين الله بين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم \_ والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق . قال أيوب \_أو قال حظ\_ إلا بعض من تملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داود وفيه انقطاع . وقال ابن جرير حدثنا عبد الأطل حدثنا أبو ثور عن معمر عن أيوب عن عكرُمة

ابن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال قرأ عمر بن الخطاب ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين – حتى بلغ – علم حكم) ثم قالهذه لمؤلاء ثم قرأ ( واعلمو أتما غنمتم منشىء فأن لله خمسة وللرسول ولذى القربى ) الآية ثمقال هذه لمؤلاء ثم قرأ ( ما أفاء لله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى – حتى بلغ – للفقراء والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم – والذين جاءوا من بعدهم) ثم قال : استوعبت هذه للمسلمين عامة وليس أحد إلا وله فها حق ثم قال : لأن عشت ليأتين الراعى وهو بسرو حمير نصيبه فها لم يعرق فها جبينه

﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوامِنْ أَهْلِ الْكِتَلِ لَئِنْ أَخْرِجُمُ لَنَعْمُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذْبُونَ \* لَئِنْ أَخْرِجُوا لَا يَنْصَرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الْأَذَبُو ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ \* لَأَنْمُ أَشَدُ وَمَا لَا يَنْصَرُونَ \* لَا يُنْصَرُونَ \* لَا يُقَرِيهُمْ وَلَانَ نَصَرُوهُمْ لَيْ يَعْمَدُونَ \* لَا يُقَلِّقُونَ \* لَا يُنْصَرُونَ \* لَا يُعْمَلُونَ \* لَا يُنْصَرُونَ \* لَا يُعْمَلُونَ فَي وَرَآ \* وَمَا لَا يَعْمَلُونَ \* لَا يَعْمَلُونَ \* كَمَثَلُ النَّهُمُ قُومَ لَا يَعْمَلُونَ \* كَمَثَلُ النَّيْمُ فَوْمَ لَا يَعْمَلُونَ \* كَمَثَلُ النَّيْمُ فَوْمَ لَا يَعْمَلُونَ \* كَمَثَلُ النَّهُمْ فَوْمَ لَا يَعْمَلُونَ \* كَمَثَلُ النَّالِ مَا يَعْمَلُونَ \* كَمَثَلُ النَّهُمُ فَوْمَ لَا يَعْمَلُونَ \* كَمَثَلُ النَّهُمُ فَوْمَ لَا يَعْمَلُونَ \* كَمَثَلُ النَّهُمُ فَوْمَ لَا يَعْمَلُونَ \* كَمَثَلُ النَّهُمِ مَنَ اللهُ وَبُولُ مَا عَلَى اللَّهُمُ فَالَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَذَالُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

غبر تعالى عن النافقين كعبد الله بن أبى وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بنى النضير يعدونهم النصر من أنفسهم فقاله تعالى ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكرولا نطيع فيكم أحدًا أبدا وإن قوتلتم لننصركم ) قال الله تعالى ( واقله يشهد إنهم لكاذبون )أى لـكاذبون فها وعدوهم به إمالأنهم قالواً لهم قولاً ومن نيتهم أنْ لا يفوا لهم به وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالومولهذاقال تعالى( ولئن قوتاوا لا ينصرونهم) أى لا يَفاتلون معهم ( ولأن نصروهم ) أى قاتلوا معهم ( ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ) وهذه بشارة مستقلة بنفسها ، ثم قال تعالى ( لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ) أى يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله تعالى ( إذا فريق منهم يخشُون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) ولهذا قال تعسالي ( ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ) ثم قال تعسالي ( لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جمدر ) يعني أنهم من جبنهم وهلمهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والقابلة بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة . ثم قال تعالى (بأسهم بينهم شديد) أي عداوتهم فيا بينهم شديدة كما قال تعالى ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) ولهذا قال تعسالي ( تحسبهم جميعاً وقاوبهم شتى ) أى تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف قال إبراهيم النخعى يعنى أهل الكتاب والنافقين ( ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) . ثم قال تعالى (كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ) قال مجاهدوالسدى ومقاتل بنحيان يعني كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدروقال ابن عباس كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع وكذا قال قتادة ومحمد بن إسحق وهذا القول أشبه بالصواب فان يهود بني برى، منك ) يعنى مثل هؤلاءاليهودفي اغترارهم بالذين وعدوهم النصرمن المنافقين وقول النافقين لهم لأن قوتلتم لننصر نكم ثم لما حقت الحقائق وجدبهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للانسان ـ والعياذ بالله ـ الكفر فإذا دخل فما سوله له تبرأ منهوتنصل وقال ( إنىأخاف الله رب العالمين ). وقد ذكر بمضهم

همنا قصة لبعض عباد بنى إسرائيل هى كالمثال لهذا المثل لا أنها المرادة وحدها بالمثل بل هى منه مع غيرها من الوقائع المشا كلة لها ، فقال ابن جرير حدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن أبى إسحاق معتعبدالله ابن نهيك قال معت علياً رضى الله عنه يقول إن راهباً تعبد ستين سنة وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة فأجنها ولهما إخوة فقال لإخوتها عليكم بهذا القس فيداويها قال فجاء وابها إليه فداواها وكانت عنده فيينا هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك أعييتني أناصنعت هذا بك أطعني أنجك مما صنعت بك فاسجد لى سجدة فسجدله فلما سجدله قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين فذلك قوله (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك إنى اخاف الله رب العالمين)

وقال ابن جرير حدثني يحى بن إبراهم السعودي حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن عمارة عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبد الله بن مسعود في هذه الآيه (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلماكفر قال إنى برى ممنك إنى اخاف الله رب العالمين ) قال كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها اربعة إخوة وكانت تأوى بالليل إلى صومعة راهبقال فنزل الراهب ففجر بها فحملت فأتاه الشيطان فقالله اقتلها ثم ادفنها فانك رجل مصدق يسمع قولك فقتلها ثم دفنها قال فأتى الشيطان إخوتها فى المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلماً ثم دفنها فيمكان كذاوكذا فلما اصبحوا قال وجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدرى أقصها عليكم أم أترك ؟ قالوا لابل قصهاعليناقال فقصها فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك ، فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك ؟ قالوا فوالله ما هذا إلالشيءقال فانطلقوا فاستعدوا ملسكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال انى أناالذى أوقعتك في هذا ولن ينحيك منه غيرى فاسحد لي سحدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه قال فسجدله، فلما أتوابه ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل وكندا روى عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلك ،واشتهر عندكثير من الناس أن هذا العابدهو برصيصا ظالله أعلم. وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد فان جريجا اتهمته امرأة بغى بنفسها وادعت أن حملها منه ورفعت أمرها إلى ولى الأمر فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول مالكم مالكم . قالوا ياعدوالله فعلت بهذه المرأة كذ وكذا ، فقال جريج اصبروا ثم أخذ ابنها وهو صغير جداً ثم قال يا غلام من أبوك . قال أبى الراعى وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه ، فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظما بليغاً وقالوا نعيد صومعتك من ذهب ، قال لا بل أعيدوها من طين كاكانت وقوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما في النَّارخالدين فيها)أى فكان عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له ومصيرها إلى نار جهنم خالدين فيها ( وذلك جزاء الظالمين ) أي جزاء كل ظالم

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَلْنَنظُو نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِفَدِ وَٱتَّنُوا ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلاَ تَسَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ \* لاَ بَسْنَوى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصَحَبُ ٱلجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَائِزُ وُنَ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جربر عن أبيه قال :

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عماة محتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير وجه رسدول الله على لم ألى بهم من الفاقة قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال « يا أبها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة \_ إلى آخر الآية وقرأ الآية التي في الحشر — ولتنظر نفس ما قدمت لفد — تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع بمره من عام عمره — حتى قال — ولو بشق تمرة » قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تسجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله عليه الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله عليه الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله عليه الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله عليه الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله عليه كأنه

مذهبة فقال رسول الله عليه و من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقسر من أجورهم شىء ، ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناده مثله فقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أمر بتقواه وهو بشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر

وقوله تعالى ( ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) أى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم ( واتقوا الله ) تأكيد ثان ( إن الله خبير بما تعملون ) أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكمواحوالكملا تحفي عليه منكم خافيةولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير . وقوله تعالى ( ولا تكونوا كالدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) أى لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم فان الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى ( أولئك هم الفاسقون ) أى الحارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة الحاسرون يوم معادهم كما قال تعالى ( يا أيها الدين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكرالله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الحاسرون ) . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن مجدة الحوطي حدثنا المفيرة حدثنا جرير بن عُمَان عن نعيم بن نمحة قال كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أماتعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم. فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عزوجل فليفعل ولن تنالوا ذلك إلا بالله عزوجل ، إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنها كم الله عزوجل أن تسكونوا أمثالهم ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهمأ نفسهم ) أين من تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط . قد صاروا تحت الصخر والآمار ، هذا كتاب الله لا تفني عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة ، واستضيئوا بسنائه وبيانه ، إن الله تعالى أثني على زكريا وأهل بيته فقال تعالى ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لما خاشمين ) لا خير في قول لا يرادبهوجهالله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله . ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه ، ولا خير فيمن مخاف في الله لومة لاهم . هذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات ، وشيخ جرير بن عُمان وهو نعيم بن نمحة لا أعرفه بنغي ولا إثبات غير أن أبا داود السجستاني قدحكم بأن شيوخ جريركلهم ثقات وقد روى لمَذه الخطبة شواهد من وجوه أخر والله أعلم . وقوله تعالى ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ) أي لا يستوى هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة كما قال تعالى ( أم حسب الدين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالدين آمنوا وعملوا الصالحات سُواء محياهم وممساتهم ساء ما يحكمون ) وقال تمالى ( وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ماتتذكرون ) وقال تعالى (أم نجعل الذين آمنوا وعماوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار ). في آيات أخر دالات على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار ولهذا قال تعالى همنا (أصحاب الجنة همالفائزون)أىالناجون السلمون من عذاب الله عزوجل

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القاوب وتتصدع عند مماعه لما فيه من

الوعد الحق والوعيد الأكيد ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ) أى فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبرما فيه لحشع وتصدع من خوف الله عز وجل فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلو بكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه ولهذا قال تعالى ( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ) إلى آخرها يقول لو أنى أنزلت هــذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله ، فأمر الله الناس إذا نزل علمهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع ثم قال تعالى ( و تلك الأمثال نضربهما النساس لعلمم يتفكرون ) وكذا قال قتادة وابن جرير . وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رســـول الله عليهم لما عمل له النبر وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد فلما وضع النبر أول ما وضعوجاء النبي مَرْاتُهُ لِيخطب فجاوز الجذع إلى نحو النبر فعند ذلك حن الجذع وجعل يأن كما يأن السي الذي بسكت لمساكان يسمع من الذكر والوحى عنسده فني بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصرى بعد ايراده فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت الجبـــال الصم لومعت كلام الله وفهمته لحشعت وتصدعت من خشيته فكيف بكم وقد معتم وفهمتم ؟ وقد قال تعمالي ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ) الآية وقد تقدم أن معنى ذلك أى لـكان هذا القرآن وقدقال تعــالى ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لمسا يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لمسا يهبط من خشية الله ) ثم قال تعالى ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم ) أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلاهو فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه وكل ما يعبد من دونه فباطل وأنه عالم الغيبُ والشهادة أى يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا ينحني عليــه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الاسر فى الظلمات وقوله تعمالي ( هو الرحمن الرحم ) قد تقدم السكلام على ذلك فى أول التفسير بما أغنى عن إعادته همنا ، والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع ألحلوقات فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وقد قال تعالى ( ورحمق وسعت كل شيء ) وقال تعالى (كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقال تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحو اهو خير مما يجمعون ) ثم قال تعالى ( هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ) أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فها بلا بمسانعة ولا مدافعة وقوله تعمالي ( القدوس ) قال وهب بن منبه أي الطاهر . وقال مجاهد وقتادة أي المبارك وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام ( السلام ) أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله تعالى ( المؤمن ) قال الضحاك عن ابن عباس أى أمن خلقه من أن يظلمهم وقال قتادة أمن بقوله انه حق وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به وقوله تعالى ( المهيمن ) قال ابن عباس وغير واحد أي الشاهد على خلقه بأعمالهم بمعنى هو رقيب علمهم كـقوله ( والله على كل شيء شهيد ) وقوله ( ثم الله شهيد على ما يفعلون ) وقوله ( أثمن هو قائم على كل نفس بماكسبت)الآية وقوله تعالى ( العزيز )أى الذي قد عزكل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه ولهذا قال نعالى ( الجبار المتكبر ) أى الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته كما تقدم في الصحيح ﴿ العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته ﴾ وقال قتادة: الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء . وقال ابن جرير : الجبار الصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بمــا فيه صلاحهم.وقال قتادة المتسكبر يعني عن كل سوء ثم قال تعالى(سبحان الله عما يشركون ) وقوله تعالى (هو الله الحالق البارى المسور )الحلق التقدير والبرء هو الفرى وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر ملى تنفيذ. وإمجاده سوى الله عز وجل . قال الشاعر يمدح آخر :

ولأنت تفرى ما خلقت وبه ، من القوم مخلق ثم لا يفرى

أى أنت تنفذ ما خلقت أى قدرت بخلاف غيرك فانه لا يستطيع ما يريد فالحلق التقدير والفرى التنميذ ومنه يقال

قدر الجلاد ثم فرى أى قطع على ما قدره محسب ما يريده ، وقوله تعالى ( الحالق البارى المصور ) أى الذيإذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار كقوله تعالى ( في أي صورةماشاء ركبك) ولهذاقال المصور أى الذى ينفذ ما يريد إمجاده على الصفة التي يريدها وقوله تعالى (له الأسماء الحسني) قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الاعراف. ونذكر الحــديث المروى في الصحيحين عن أبي هريرة عن رســـول الله عَزْلِقُهُ ﴿ إِن لله تعمالي تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاهما دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر » وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه له عن أبي هريرة أيضا وزاد بعد قوله : «وهووتر يحبالوتر».واللفظ للترمذي : «هو الله الذي لاإله إلاهو الرحمن ، الرحم ، الملك. القدوس . السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الحالق ، البارى ، المصور، الغفار ، القهار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح العلم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز المذل ، السميع البصير ، الحسكم ، العدل ، اللطيف ، الحبير ، الحليم ، العظم ، الغفور ، الشكور ، العلى ، الكبير ، الحفيظ ، القيت الحسيب ، الجليل ، الكريم ،الرقيب ،المجيب، الواسع ، الحسكم ، الودود المجيد ، الباعث ، الشهيد ،الحق،الوكيل، القوى ، للتين ، الولى ، الحميد ،المحصى ، المبدى" ، المعيد ، المحميت ، الحمي ، القيوم ، الواجد ، الماجد، الواحد الصمد ، القادر ، المقتدر ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الوالي ، المتعالى ، البر ، التواب المنتقم ، العفو ، الرؤوف ، مالك الملك ذو الجلال والاكرام ، المقسط الجامع ، الغنى ، المعطى ، المانع ، الضار النافع ، النور الهادي البديع. الباقي . الوارثالرشيدالصبور . وسياق ابن ماجه بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير وقدقدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه وألفاظه بماأغني عن إعادته همنا وقوله تعالى ( يسبح له مافي السموات والأرض) كقوله تعالى (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فهن وإن منشىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلماغفورا) وقوله تعالى ( وهو العزيز ) أي فلايرام جنابه ( الحكم )في شرعه وقدر وقدقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمدالزبيري حدثنا خاله يعني ابن طهمان أبو العلاء الخفاف حدثناً نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي مالي قال « من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورةالحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصاوت عليــه حتى يمسى وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ، ومن قالمــا حــين يمسى كان بتلك المنزلة » ورواء الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري به وقال غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه . آخر تفسير سورة الحشر ولله الحمد والمنة

> ﴿ تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِمِ ﴾

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة فصه حاطب بن أبى بلتعةوذلكأن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضا وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بلكان حليفا لعثمان فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال

« اللهم عم علمم خبرنا » فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله ﷺ استحابة لدعائه فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته . قال الامام أحمد حدثنا سفيان عن عمه أخيرني حسن بن محمد بن على أخبرني عبد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد الله بن أبيرافع أخبره أنه ممع عليا رضى الله عنه يقول : بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والقداد فقال ﴿ انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فاذا نحن بالظعينة قلنا أخرجي الكتاب ، قالت ما معي كتاب ، قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب ، قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخــذنا الكتاب فأتينا به رسول الله ﷺ فاذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المسركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله علي فقال رسول الله علي « ياحاطب ماهذا ؟ » قال لا تعجل على إنى كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معـك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهلهم بمكة فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فهم أن أتخذ فهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله علي « إنه صدفكم » فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال رسول الله علي ﴿ إِنه قد شهد بدراً وَما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم » وهكذا أخرجه الجاعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة يه ، وزاد البخاري في كتاب المفازي فأنزل الله السورة (يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) وقال في كتاب التفسير قال عمرو ونزلت فيه (يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) وقال لا أدرى الآية في الحديث أو قال عمرو قال البخاري قال على يعني ابن المديني قيل لسفيان في هذا نزلت ( لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) فقال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ماتركت منه حرفا ولا أرى أحدا حفظه غيري . وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على قال بعثني رسول الله عليه وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس وقال انطلقوا حتى تأتوا روضـــة خاخ فان بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأدركناها نسير على بعير لها حيث قال رسول الله علي فقلنا المكتاب ؟ فقالت مامعي كتاب فأنخناها فالتمسنا فلم نركتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله مَرْالِيِّ فقال عمر يارسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمين فدعني فلا ضرب عنقه فقال النبي ﷺ ﴿ مَا حَمْلُكُ عَلَى مَا صَـنَعَتَ ! ﴾ قال حاطب والله ما لى إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسـوله صلى الله عليه وسلم أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلاله هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله فقال ﴿ صدق لا تقولوا له إلا خيرا ﴾ فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلا ضرب عنقه فقال ﴿ أليس من أهل بدر ! ... فقال ... لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ــ أو قد غفرت لكم ــ ، فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم ، هذا لفظ البخاري في المفازي في غزوة بدر . وقد روى من وجه آخر عن على قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسن المسنجاني حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا إسحاق بن سلمان الرازي عن أبي سنان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الحلى عن أبي إسحاق البحتري الطائي عن الحارث عن على قال لما أراد النبي علي أن يأتي مكم أسر إلى أناس من أصحابه انه يريد مكة منهم حاطب من أبي بلعتة وأفتى في الناس انه يريد خيبر قال فكتب حاطب من أبي بلتعة إلى أهل مكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد وليس منا رجل إلا وعنده فرس فقال « اثنوا روضة خاخ فانكم ستلقون بها امرأة معها كتاب

فخذوه منها ﴾ فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله مِثَالِثُةٍ فقلنا لها هات الكتاب فقالت مامعي كـتاب فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها فقال أبومر ثد لعله أن لا يكون معها فقلت ماكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكذبنا فقلنا لهما لتخرجنه أو لنعرينك ، فقالت أما تنقون الله ؛ ألستم مسلمين ؛ فقلنا لتخرجنه أو لنعريتك قال عمرو بن مرة فأخرجته من حجزتها وقال حبيب بن أبي ثابت أخرجته من قبلها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسيسلم فاذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة فقام عمر فقال يارسول الله خان الله ورسوله فائذن لي فلا ضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أليس قد شهد بدرا ؟ ﴾ قالوا بلي ، قال عمر بلي ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك فقال رسول الله عليك « فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم إنى بما تعملون بصير ﴾ ففاضت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم فأرسل رســـول الله ﷺ إلى حاطب فقال ﴿ ياحاطب ماحملك علىماصنت ؟ فقال يارسول الله إلى كنت امرأ ملصقا فيقريش وكان لى بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله فكتبت بذلك الهم ووالله يارسول الله إنى لمؤمن بالله ورسوله فقال رسول الله مَا إِنَّ ﴿ صَدَقَ حَاطَبَ فَلَا تَقُولُوا لَحَاطَبَ إِلَّا خَيْرًا ﴾ قال حبيب بن أبي ثابت فأنزل الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليم بالمودة ) الآية وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان باسناده مثله . وقد ذكر ذلك أصحاب المفازي والسمير فقال هجمد بن إسحاق بن يسار في السيرة حدثن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال لما أجمع رسول الله علي السير إلى مَكَ كَتَب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله مَرَاكِيٍّ من الأمر في السير جُمْلًا عَلَى أَن تَبَلَغُه لقريش فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به وأتى رسول الله عَالِيُّ الحبر من الساء بما صنع حاطب فبعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال ﴿ أدركا امرأة قد كتب معها حاطب كتا با إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا لهممن أمرهم » فخرجا حتى أدركاها بالحليفة حليفة بني أنى أحمد فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئًا فقال لما طي بن أبي طالب إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كـذ بنا ولتخرجن لنا هذا الكتاب أولنكشفنك فلما رأت الجدمنة قالت أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منهافدفعته إليه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله عليه عليه حاطبا فقال « ياحاطب ماحملك على هذا ! » فقال يارسول َ الله أما والله إنى لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ليسي لي في القوممور أهل ولا عشيرة وكان لى بين أظهرهم وله وأهل فصائعتهم عليهم فقال عمر بن الحطاب بارسول الله دعني فلا ضرب عنقه فان الرجل قد نافق فقال رسول الله مرايخ و وما يدريك ياعمر ! لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ماشتم فقد غفرت ليم » فَأُنزل الله عز وجل في حاطب ( يا أيها الدين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة — إلى قوله — قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والدين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حق تؤمنو ا بالله وحده ) إلى آخر القصة ، وروى معمر عن الزهرى عن عروة نحو ذلك وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هـذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتمة أنه بعث سارة مولاة بني هاشم وأنه أعطاها عشرة دراهم وأن رسول الله عليه الله عليه بعث في أثرها عمر بن الحطاب وطي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأدركاها بالجحفة وذكر تمام القصة كننحو ماتقدم، وعن السدى قريبا منه وهكذا قال العوفى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه الآيات تزلت في حاطب بن أبي بلتمة ففوله تعالى (يا أيها الدين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كـفروا بما جاءكم من الحق ) يعنى الشركين والكفار الدين هم محاربون أنه ولرسوله والمؤمنين الدين شرع اقه عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء كما قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم) وهذا تهديد شديد ووعيداً كيد وقال تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين آخذوا دينكم هزو اولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتفوا الله إن كنتم مؤمنين وقال تعالى (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا السكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ؟) وقال تعالى (لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء الا أن تتقوا منهم تفاة ويحذر كم الله نفسه ) ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر انه إنما فعلدنك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد

ويذكر هينا الحديث الذي رواه الإمامأحد حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي ابن حراش معت حذيفة يقول : ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعه وتسعة وأحمد عشر قال فضرب لنا منها مثلا وترك مسائرهما قال ﴿ إِنْ قُومًا كَانُوا أَهْمَلُ ضَعْفُ ومسكنة قاتلهم أهمل تجبر وعداء فأظهر الله أهدل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله علمهم إلى يوم يلقونه ﴾ وقوله تمالى ( يخرجون الرسول وإياكم ) هذا مع ماقبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لماهم عليه من التوحيد وإخلاس العبادة لله وحده ولهذا قال تعالى ( أن تؤمنوا بالله ربكم) أي لم يكن لكم عندهم ذنب الا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله تعالى ( وما نفعوا منهم الا أن يؤمنوا باقه العزيز الحيد) وكقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) . وقوله تعالى ( إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاءمرضاتي ) أي إن كنتم كذلك فلاتتخذوهم أولياءان كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم وقوله تعالى ( تسرون الهم بالمودة وأنا أعــلم بمــا أخفيتم وما أعلنتم ) أى تفعلون ذلك وأنا العــالم بالسرائر والضائر والظواهر ( ومن يفعله منكم فقد منل سواءالسبيل ، إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم أيديهم والسنتهم بالسوء) أي لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقالوالفعال (وودوا لو تـكفرون )أى و يحرصون على أن لا تنالوا خيرا فهم عدواتهم لكم كامنة وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً وقوله تعالى ( لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ) أى قراباتكم لاتنفكم عند الله إذا أراد الله بكم سواء ونفعهملايصل اليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط اللهومن وافق أهله علىالكفر ليرضهم فقد خاب وخسر وضل عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا الى ني من الأنبياء . قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجــلا قال يارسول الله أين ألى قال ﴿ فَي النَّارِ ﴾ فلمــا قني دعاء فقال ﴿ إِنْ أَبِي وَأَبَاكِ فِي النَّارِ ﴾ ورواه مسلم وأبو داود من حديث حماد بن سلمة به

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُ وَا مِنكُمْ وَمِّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَفَ وَبَدْتَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بَكُمْ وَبَدَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّىٰ تُومِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِبِرَاهِمَ لَا يَعِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكُ وَمَا أَمْلِكَ أَنْ اللّهِ مِن فَي هِ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُونَ كُنُونَ لَكُمْ وَا وَاغْفِرُ لَنَارَبُنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ لَكُولُ لِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلِكُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

يقول تعالى لعباده المؤمنين الدين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبرى منهم ( قدكانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذي معه ) أي وأتباعه الذين آمنوا معه ( إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ) أي تبرأنا منكم ( وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم) أي بدينكم وطريقكم ( وبدابيننا وبينكم العدواة والبغضاء أبدا ) يعني وقـــد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم مادمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم (حتى تؤمنوا بالله وحده ) أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحمد لاشريك له وتخلعوا ما تعبدون معمه من الأوثان والأنداد . وقوله تعـالى ( إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ) أى لكم في إبراهيم وقومـــه أســـوة حسنة تتأسون بها الا في استغفار إبراهيم لأبيه فانه إنماكان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عسدو أنه تسرأ منه وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفروت لهم ويقولون إن إبراهيم كات يستغفر لأبيه فانزل الله عسز وجــل ( ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ولوكانوا أولى قــرى من بعــدما نبين لهم أنهم أصحاب الجحيم \* وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدولله تبرأ منه إن ابراهيم لأواه حليم) . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذي معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم \_ إلى قوله تعالى \_ إلاقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وماأملك لك من الله من شيء) أى ليس لكرف ذلك أسوة أي في الاستغفار المشركين هكذا قال ابن عباس ومجاهـ د وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وغـــير وأحــد . ثم قال تعالى عنبرا عن قول إبراهيم والذين معــه حين فارقوا قومهم وتبرءوا منهم فلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه ( فقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ) أى توكلناعليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا اليك وفوضناها إليك وإليك المصير أي المعــاد في الدار الآخرة ( ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا ) قال مجاهد : معناه لاتعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لوكان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا ، وكذا قال الضحاك ، وقال قتادة لاتظهرهم علينا فيفتتنو بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه واختاره ابن جرير ، وقال على من أبي طلحة عن ابن عباس لاتسلطهم علينا فيفتنونا ، وقوله تعالى ( واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ) أى واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فها بينناوبينك ( إنكأنت العزيز ) أىالدىلايضاممن لاذ بجنابك ( الحسكيم) فيأقوالك وأفعالك وشرعكوقدرك شم قال تعالى ( لقد كان ليكم فهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ) وهــذا تأكيد لما تقدم ومستثنى منه ماتقدم أيضا لأن هذه الأسوة المثبتة همنا هي الأولى جينها ، وقوله تعالى ( لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ) تهييج إلى ذلك لسكل مؤمن بالله والمعاد ، وقوله تعالى ( ومن يتول ) أى عماأمرالله به ( فان الله هو الغنى الحميد )كقوله تعالى ( إن تكفروا أتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني حميد ) وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس :الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليسكمثله شيء سبحان الله الواحد القهار والحميد المستحمد إلى خلقه أى هو الحمود في جميع أقواله وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه

﴿ عَسَى اللّٰهُ أَن يَجْمَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مَّوْدَةً وَاللّٰهُ قَدِيرٌ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رّحِبَمٍ \* للَّاينَهَا لَكُمُ اللّٰهُ عَنِ اللّٰذِينَ لَمْ ' يُقْتِلُوكُمْ فَاللّٰذِينَ لَمْ ' يُقْتِلُوكُمْ فَاللّٰذِينَ لَمْ ' يُغْرِجُوكُم مِنْ دِينُوكُمْ ' أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُعْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يَنِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِينِوكُمْ وَقَلْمَرُوا عَلَى اللّٰ بِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِينُوكُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأَو لَنْكَ مُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ إِذْ يَجْمُ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأَو لَنْكَ مُمُ الظَّلِمُونَ ﴾

يقول تمالى لعباده للؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين ( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الله ين عاديتم منهم مودة ) أى عبة بعد البغضة ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة ( والله قدير ) أى على مايشاء من الجسع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة كماقال تعالى ممتناعلى الأنصار (واذكروا فعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النارفأ نقذكم منها) الآية وكذا قال لهم النبي علي و ألم أجدكم ضلالا فهدا كم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وقال الله تعالى (هو الله يأسي وألف بين قلوبهم والنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم) ، وفي الحديث «أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما يوقال الشاعر:

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ، يظنان كل الظن أن لا تلاقيا

وقوله تعالى ( والله غفور رحيم )أى يغفر للسكافرين كفرهم إذاتا بوامنه وأنا بوا إلى ربهم وأسلمواله وهوالغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أى ذنب كان

وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية نزلت في أبي سفياني صخر بن حرب فان رسول الله صلى الله عليه رسلم تزوج ابنته فسكانت هذه مودة ما بينه وبينه ، وفي هــذا الذي قاله مقاتل نظر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف ، وأحسن من هذامارواه ابن أبي حاتم حيث قال قرىء على محمد بن عزيز حدثني سلامة حدثني عقيل حدثني آبن شهاب أن رسول الله صلىالله عليه وسلم استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض اليمن فلما قبض رسول الله مَالِيَةٍ أقبل فلقى ذا الحمار مرتدا فقاتله فسكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين قال ابن شهاب وهو نمن أَنزَل الله فيه ( عسى اللهأن يجعل بين كمروبين الدين عاديتم منهم مودة ) الآية . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال يا رسول الله ثلاث أعطنهن،قال « نعم » قال تأمر ني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ، قال « نعم » قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال « نعم» قال وعندى أحسى العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها ـــ الحديث ــــ وقدتقدمالكلامعليه. وقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ) ولم يظاهروا أي يعاونوا على إخراجكم أي لا ينها كم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم (أن تبروهم) أي تحسنوا إليهم ( وتقسطوا إليهم)أي تعدلوا(إنالله يحب المقسطين )قال الإمامأ حمد حدثنا أبومعاوية حدثناهشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا فأتيت الني عَلَيْتُهُ فقلت يا رسول الله إن أمى قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال ﴿ نعم صلى أمك ﴾ أخرجاه وقال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مصعب بن ثابت حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنتأ بي بكر بهدايا ضباب وقرظ وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها . فسألت عائشة الني والله من الله تعالى ( لاينها كم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين ) إلى آخر الآية فأم هاأن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها .وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به ، وفي رواية لأحمد وابن جرير قتيلة بنت عبد العزى بن سعد من بني مالك بن حسل وزاد ابن أبي حاتم في المسدة التي كانت بين قريش ورســول الله عَرَالِيَّةٍ وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الحالق البزار حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبوقتادة العدوى عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وأسماء أنهما قالتا قدمتعلينا أمنا المدينة وهيمشركة في الهــدنة التي كانت بين رســول الله ﷺ وبين قريش فقلنا يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينــة وهي راغبة أفنصلها ، قال « نعم فصلاها » ثم قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهرى عن عروة عن عائشة إلا من هذا الوجه ﴿ قلت ﴾ وهو منكر بهذا السياق لأن أم عائشة هي أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة وأم أسماء غيرها كما هو مصرحُ باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة والله أعلم ؛ وقوله تعالى ( إن الله يحب المقسطين ) قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات ؟ وأورد الحديث الصحيح « القسطون على منابر من نور عن يمين العرش ؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهالهم وما ولوا » وقوله تعالى ( إنما ينها كم الله عن الدين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكمأن تولوهم) أى إنما ينها كم عن موالاة هؤلاء الدين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم ينها كم الله عزوجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم . ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ( ومن يتولمم فأولئك هم الظالمون ) كقوله تعالى ( يا أيها اللدين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين )

﴿ يَانَّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتُ فَامْقَحِنُوهُنَّ اللهُ أَهْمُ يَا يَعْنِهِنَ فَإِنْ عَلِيْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتُ فَامْقَحِنُوهُنَ اللهُ أَهْمُ يَا أَنْفَقُوا وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مُوْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِنَّا الْمُنْقُوا وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَلاَ هُمْ يَجُوهُنَ إِنَّا تَنْفَعُوا وَلاَجْنَاحُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعْجُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَ وَلاَ تُمُسِكُوا بِيعَم الْكُوَافِرِ وَسُنْلُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا وَاتَقُوا اللهَ الذِي أَتُمْ بِهِ مُوْمِنُونَ ﴾ وَلاَ اللهُ الذِي أَنْهُم بِهُ مُوْمِنُونَ ﴾ فَنَاتُوا الله الذِي أَنْمُ بِهِ مُوْمِنُونَ ﴾

تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله علي وبين كفار قريش فسكان فيه: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلارددته إلينا ، وفي رواية على أنه لايأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلارددته إلينا وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهرى ومقاتل بن حيان والسدى فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخة فان الله عزوجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فان علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحاون لهن ، وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أحمد بن جحش من المسندالكبيرمن طريق أبي بكر بن أبي عاصم عن محمد بن يحيي الدهلي عن يعقوب بن محمد عن عبدالعزيز بن عمر ان عن مجمع بن يعقوب عن حنين بن أبي أبانة عن عبد الله بن أبي أحمد قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين الشركين في النساء خاصة فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين وأنزل الله آية الامتحان · قال ابن جرير حدثناأ بوكريب حدثنا يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبي نصر الأسدى قال سئل ابن عباس كيف كان امتحان رسول الله علي النساء ، قال كان يمتحنهن بالله ما حرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله ، ثم رواه من وجه آخر عن الأغر بن الصباح به ، وكذا رواه البزار من طريقه وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له عمر بن الخطاب ، وقال العوفى عن ابن عباس في قوله تمالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجرات فامتحنوهن ) كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلاالله وأن محمدًا عبد الله ورسوله ، وقال مجاهد ( فامتحنوهن) فاسألوهن عما جاء بهن فان كان جاء بهن غضب على أز واجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجموهن إلى أزواجهن ، وقال عكرمة يقال لها ما جاء بك إلاحبالله ورسوله ،وماجاءبك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله (فامتحنوهن ) وقال قتادة كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن ، وقوله تعالى (فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ) فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا وقوله تعالى ( لا هن حل لهم

ولاهم يحلون لهن ) هـنه الآية هي التي حرمت المسلمات على الشركين وقد كان جائزا في ابتداء الاسلام أن يتروج الشرك المؤمنة ولهذا كان أمر أي العاص بن الربيع زوج ابنة الني بين فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة فلما رآها وهو على دين قومه فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة فلما رآها رسول الله يتراك وقع المسلمين « إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا » ففعلوا فأطلقه وسول الله يتراك على أن يبعث ابنته اليه فوفي له بذلك وصدقه فيا وعده وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضى الله عنه فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبوالعاس ابن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقا ، كما قال الامام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أنى حدثنا ابن إسحاق حدثنا داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يتالك ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ومنهم من يقول بعدستين وهوصحيح لأن إسلامه كان بعد تحريم السلمات على الشركين بسنتين وقال الترمذي ليس بإسناده بأس ولانعرف وجه هذا الحديث وحديث ابن الحجاج بعنى ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يتالك ردابنته على أبى العامس بن الربيع بمهر جديد ونسكاح جديد نقال يزيد حديث ابن عباس عن جده أن رسول الله يتالك ردابنته على أبى العامس بن الربيع بمهر جديد ونسكاح جديد نقال يزيد حديث ابن عباس أحود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب أم قلت وقد روى حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب الامام أحمد والله أعمد والله أعمد

وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين محتمل أنه لم تنقض عدتها منه لأن الذى عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاخها منه . وقال آخرون بل إذا انقضت العدة هى بالخيار إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت وحملوا عليه حديث ابن عباس والله أعلم وقوله تعالى (وآ توهما أنفقوا) يسنى أز واج الهاجرات من الشركين ادفعوا اليهم الذى غرموه عليهن من الأصدقة قاله ابن عباس وعباهد وقتادة والزهرى وغير واحد وقوله تعالى ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) يعنى إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن أى تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولى وغير ذلك وقوله تعالى ( ولا تحسكوا بعصم الكوافر ) تحريم من الله عزوجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن

وفي الصحيح عن الزهرى عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساءه من المؤمنات فأنزل الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات \_ إلى قوله \_ ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فطلق عمر بن الحطاب يومثذ امرأتين تزوج احداهما معاوية بن أي سفيان والأخرى صفوان بن أمية . وقال ابن ثورعن معمر عن الزهرى : أنزلت هذه الآية على رسول الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده اليهم فلماء جاء النساء نزلت هذه الآية وأممه أن يرد الصداق إلى أزواجهن وحكم على الشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من السلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن وحكم على الشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من السلمين أن يردوا السلماق إلى أزواجهن وقال وإعاحكم السلماق المؤلف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال وإعاحكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد وقال مجدبن إسحاق عن الزهرى طلق عمر يومثذ قرية (أ) بنت أي أمية بن المنيرة فروجها أبو جهم بن حديثة أمية بن المنيرة فروجها أبو جهم بن حديثة ابن غائم رجل من قومه وهما على شركهما ، وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب فتم رجل من قومه وهما على شركهما ، وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب فتروجها بعده خالد بن سعيد بن العاس . وقوله تعالى (واسألوا ما أنفقم على أزواجهم اللاتى هاجرن إلى المسلمين وقوله تعالى (ذلكم حكم الله ينده بن إلى الكفار إن ذهبن وليطالوا عا أنفقوا على أزواجهم اللاتى هاجرن إلى السلمين وقوله تعالى (ذلكم حكم الله عكم بينكم) أى في الصلح واستثناء النساء منه والأمر بهذا كله هو حكمالله يحكم بدين خلقه (والله والمؤلف والمؤلف والمؤلف والأمر بهذا كله هو حكمالله يحكم به بين خلقه (والله والسائل النساء منه والأمر بهذا كله هو حكمالله يحكم بينكم) أي في الصلح واستثناء النساء منه والأمر بهذا كله هو حكمالله يحكم الله عالم المؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف وا

(١)كذا في الأصل ، وفي تفسيرالبنوي : فاطمة

علم حكم) أى علم بما بسلح عباده حكم في ذلك ثم قال تعالى (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) قال مجاهد وتنادة هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت اليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا فإذا جاءت منهم امرأة لايدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الداهبة اليهم مثل نفقته عليها ، وقال ابن جرير حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن الزهرى قال أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المسركين التي أنفقوا على نسائهم وأبى المسركون أن يقروا بحكم الله فيا فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين فقال الله تعالى للمؤمنين به ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الدين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا أله الذي أتم به مؤمنون) فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى الشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على الشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم الملاتي آمن وهاجرن ثم ودوا إلى المشركين فضلا إن كان يقى من صداق نساء الكفار أمر له رسول الله يتم ودوا إلى المشركين فضلا إن كان يعنى إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله يتم الله يعلى مثل ما أنفق من العنيمة ، وهكذا قال معمروق وإبراهم وقادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهرى أيشا . وهذا الابنافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهوالأولى وإلا فن الفنائم اللاتي تؤخذ من أيدى الكفار ، وهذا أوسع وهو اختيار ابن جرير وأنه الحد والمنة

قال البخارى حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن عمه قال أخبرنى عروة أن عائشة ذوج النبى مسلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر اليه من المؤمنات بهذه الآية (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك بإلى قوله بفور رحيم) قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «قدبايعتك» كلاما ، ولا والله ما مست يده يدامر أقلى المبابعة قط ، ما يبايعن إلا بقوله «قد بايعتك على ذلك » هذا لفظ البخارى . وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآل أن لانشرك بالله عن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله ورسوله أرحم بنا من أنسنا ، قلنا يارسول الله ألا تسافحنا ؟ قال «إنى لاأصافح النساء إنما قولى لامرأة واحدة قولى لمائة امرأة » هذا إسناد صحيح وقد رواه الترمذى والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة والنسائي أيضا من حديث الثورى ومالك بن أنس كلهم عن محد بن المنكدر به وقال الترمذى حسن صحيح لا نعرفه إلامن حديث محد بن المنكدر به وقال الترمذى حسن صحيح وقد رواه ابن أنس عديث عمد بن المنكدر به وقال الترمذى حديث أميمة به وزاد : ولم يسافح منا امرأة ، وكذا رواه ابن أحد أيضا من حديث ألى جعفر الرازى عن محد بن المنكدر بدونا أبن أميمة بنه وزاد : ولم يسافح منا امرأة ، وكذا رواه ابن المنكدر حدثتى أميمة بنت قيس وكانت إحدى نساء بن قيما إلى فذكره وقال الامام أحمد حدثنا يعتوب بن المناد بن عدى بن النجار قالت جث رسول الله من وقد صلت معه القبلتين ، وكانت إحدى نساء بن عدى بن النجار قالت جث رسول الله صلى المنت وقد صلت معه القبلتين ، وكانت إحدى نساء بن عدى بن النجار قالت جث رسول الله صلى المنت وسلم عن أمه سلم بن المناد والمن أبي عدى بن النجار قالت جث رسول الله صلى المنت وسلم القبلة وحدى بن النجار قالت جث رسول الله سلمي المناد والمن والمناد والمن أبي عدى بن النجار قالت إحدى رسول الله من قوله التورك وحدة المناد والمناد المناد والمناد الله والمناد والمناد المناد والمناد المناد والمناد والمناد المناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد المناد والمناد والمناد والمناد المناد والمناد والمناد والمناد المناد والمناد والمناد والمناد والمناد وال

عليسه وسسلم نبايعه في نسوة من الأنصار فلما شرط عليها ألا شرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتى بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال ﴿ وَلا تَعْشَشْنَ أَزُواجَكُنْ ﴾ قالت فبايعناه ثم انصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما غش أزواجنا؟ قال فسألته فقال : ﴿ تأخذُ ماله فتحالى به غيره » وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن عبّان بن إبراهم بن عمد ابن حاطب حـدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة يعني ابن مظعون قالت أنا مع أمي رائطة ابنة سفيان الحزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم يباييع النسوة ويقول « أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولاد كنولا تأتين بهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينى في معروف \_ قلن نعم \_ فها استطعن ، فكن يقلن وأقول معهن وأمى تقول لى أى بنية نعم فكنت أقول كايقلنوقال البخارى حدثنا معمر حدثنا عبدالوارث حدثما أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله مسلى عليه وسلم فقرأ علينا (ولا تشركن بالله شيئًا ﴾ ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها قالت أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها فما قال لهما رسول الخاصلي الله عليه وسلم شيئًا فانطلقت ورجعت فبايعها ، ورواه مسلم وفي رواية فما وفي منهن امرأة غيرها وغيرأم سلم ابنة ملحان والبخارى عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله عليه وسلم عند البيعة أن لاننوح فها وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرىوقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيدكا قال البخارى حدثنا محمد بن عبدالرحم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاوس عن ابن عباس قال شهدت الصلاةيوم الفطر معرسول الله صلى الله عليهوسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فسكلهم يصلها قبل الخطبة ثم يحطب بعد فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأنى أنظر إليه حين مجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أنى النساءمع بلال فقال ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصيك في معروف)حنى فرغ من الآية كلها ثم قال-ين فرغ «أنتن على ذلك ؟ » فقالت امراة واحدة ولم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدرى حسن من هي قال فتصدقن قال وبسط بلال ثو به فجعلن يلقين الفتخ والخو اتهم فى ثوب بلال وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباس عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال وأبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقى ولا تزنى ولا تقتلي ولدك ولا تأتى سهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحى ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى » وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهرى عن أبي إدريس الحولاني عن عبادة ابن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى عليه وسلم فى مجلس فقال ( تبايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم \_ قرأ الآمة التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات \_ فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهُو كفارة له، ومنأصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاءغفر له وإن شاء عذبه » أخرجاء في الصحيحين .

عليه وسلم فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمن فقالت هند وهي متنكرة كيف تقبل من النساءشيئالم تقبله من الرجال ؟ فنظر إلها رسول الله على الله عليه وسلم وقال لعمر « قل لهن ولا يسرقن » قالت هند والله إن لأصيب من أبي سفيان الهنات ما أهرى أيحلهن لي أم لا قال أبو سفيان ما أصبت من شيء مضى أو قد بتي فهو لك حسلال فضحك رسول الله صلى الله عليمه وسلم وعرفها فدعاها فأخذت بيده فعاذت به فقال ﴿ أنت هند ؟ ﴾ قالت عفا الله عما سلف فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ ولا يزنين ﴾ فقالت يا رسول الله وهل تزنى امرأة حرة قال ﴿ لا والله ما تزنى الحرة .. قال .. ولا يقتلن أولادهن ﴾ قالت هند أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر ، قال ( ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) قال ( ولا يعصينك في معروف ) قال منعهن أن ينحن وكان أهل الجاهلية يمزَّين الثياب ويخدشن الوجوء ويقطعن الشعور ، ويدعون بالويل والثبور . وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم ، فان أبا سفيان وامرأته لمما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه رسلم يخيفهما بل أظهر الصفاء والود لهما وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما . وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم الفتح ، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفاء وعمر بايع النساء يحلفهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بقيته كما تقدم وزاد :فلماقال ولاتقتلن أولادكن قالت هند ربيناهم صغاراً فقلتموهم كباراً فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . رواه ابن أى حاتم، وقال ابن أى حاتم حدثني ألى حدثنا نصر بن على حدثتني أم عطية بنت سليان حدثني عمى عن جدى عن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه فنظر إلى يدها فقال « اذهبي فغيرى يدك ، فذهبت فغيرتها مجناء ثم جاءت فقال ﴿ أَبايِعك على أَن لا تشركي بأنَّه شيئًا ﴾ فبايعته وفي يدها سواران من ذهب فقالت ما تقول في هذين السوارين فقال ﴿ جمرتان من نار جهنم ﴾

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر هوالشعبيقال : بايـع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وفى يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال « ولا تقتلن أولادكن » فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم ؟ قال وكان بعد ذلك إذا جاء النساء يبايعنه جمعهن فعرض علمهن فإذا أقررن رجعن فقوله تعسالي (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) أى من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يُسرقن أموال النــاس الأجانب ، فأما إذا كان الزوج مقصّرًا في نفقتها فلها أث تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكني بني فهل على جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وَسلم ﴿ خنى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ﴾ أخرجاه في الصحيحين ، وقوله تعالى ( ولا يزنين ) كقوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) وفي حديث ممرة ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الألم في نار الجحم وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ علمها ( أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولايزنين) الآية قال فوضعت يدهُّ الله على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها فقالت عائشة أقرى أينها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هــذا قالت فنعم إذا فبايعها بالآية ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حسين عن عامر هو الشعيقال بايع رسول الله علي النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال : ولا تقتلن أولادكن . فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصى بأولادهم ? قال وكان بعدذلك إذا جاءت النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررن رجعن ، وقوله تمالي ( ولا يقتلن أولادهن ) وهذا يشمل قتله بعد وجوده كماكان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الاملاق ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض قاسد أو ما أشبهه

وقوله تعالى ( ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) قال ابن عباس يعنى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم وكذا قال مقاتل . ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو

يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبدالله بن يونس عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة أنه صمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية اللاعنة ﴿ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين » وقوله تعالى ( ولا يعصينك في معروف) يعني فيما أمرتهن بهمن معروف ونهيتهن عنهمن منكر . قال البخارى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أى قال ممت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ( ولا يعصينك في معروف ) قال إنما هوشرط شرطه الله للنساء . وقال ميمون بن مهران لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في للعروف والمروف طاعة ، وقال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في العروف . وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أى الجعد وأى صالح وغير واحد نهاهن يومئذ عن النوح ، وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضًا . وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في هـنــــ الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ علمهن النياحة ولاتحدثن الرجال إلا رجلا منكن عرما، فقال عبد الرحمن بن عوف: يارسول الله إن لنا أضبافا وإنا نغيب عن نسائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس أولئك عنيت ، ليس أولئك عنيت ﴾ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهم بن موسى الفراء أخبرنا ابنأبي زائدة حدثني مبارك عن الحسن قال كان فيا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم فان الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذى بين فخذيه . وقال ابن جرير حدثنا بن حميد حدثنا هارون عن عمرو عن عاصم عنابن سيربن عن أم عطية الأنصارية قالت كان فما اشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعروف حين بايعناه أن لا ننوح فقالت امرأة من بني فلان إن بني فلان أسعدوني فلاحق أجزيهم فانطلقت فأسعدتهم ثم جاءت فبايست قالت فما وفي منهن غيرها وغبر أم سلم ابنة ملحان أم أنس بن مالك ، وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها. وقد روى نحوه من وجه آخر أيضا قال : حدثنا ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا أبونهيم حدثنا عمرو بن فروخ القتات حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال : أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته لأبايعه فأخذ علينا فها أخل أن لاتنحن فقالت عجوز يارسول الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني وانهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أسعدهم قال « فانطلق فكافشهم » فانطلقت فكافأتهم ثم إنها أتنه فبايعته وقال هو المعروف الذي قال الله عز وجل (ولا يعصينك في معروف ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا الضي حدثنا الحجاج بن صفوان عن أسيد بن أبي أسيد البزار عن امرأة من البايعات قالت كان فما أخذ علينا رسول الله مِرْالِيِّهِ أن لانعصيه في معروف أن لا نخمش وجها ولا ننشر شعرا ولا نشق جيبا ولا ندعوا ويلا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب حدثني إسهاعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت لما قدم رسول الله مَالِيَةِ جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إلينا عمر بن الحطاب رضي الله عنه فقام على الباب وسلم علينا فرددن أو فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن فقالت فقلنا : مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله ، فقال تبايمن على أن لا تشركن الله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ، قالت: فقلنا نعم ، قالت فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال : اللهم اشهد، قالت وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعوائق ولا جمعة علينا ، ونهانا عن اتباع الجنائز قال إسهاعيل فسألت جدَّى عن قوله تعالى ( ولا يعصينك في معروف ﴾ قالت النياحة

وفى المحيحين من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم « ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » وفى المحيحين أيضا عن أبي موسى أن رسول الله عليه الله عليه وسلم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة . وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا هدبة

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِيبَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنَ الْعَبُورِ ﴾ أَضَابِ ٱللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنَ

ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والابعاد فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة أى من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل. وقوله تعالى (كما يئس الكفار من أصحاب القبور) فيه قولان أحدها كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا فقد انقطع رجاؤهم منهم فيا يعتقدونه. قال العوفي عن ابن عباس (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم) إلى آخر السورة يعنى من من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين تمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم) إلى آخر السورة يعنى من المصرى (كما يئس الكفار من أصحاب القبور) قال الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات ، وقال قتادة كمايئس الكفار أن يرجع اليهم أصحاب القبور الذين ماتوا وكذا قال الضحاك رواهن ابنجرير ، والقول الثاني معناه كمايئس الكفار الذين هم في الغبور من كل خير قال الأعمش عن أي الضحي عن مسروق عن ابن مسعود (كمايئس الكفار من أصحاب القبور الذي مقاد وعان ثوابه واطلع عليه وهذا قول بجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلي ومنصور وهواختيار ابن جرير رحمه الله . . آخر تفسيرسورة المتحنة وأنه الحد والذة .

## ﴿ تفسير سورة الصف وهي مدنية ﴾

قال الامام أحمد حدثنا بحي بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحي بن أي كثير عن أي سلة وعن عطاء ابن يسار عن أي سلمة عن عبدالله بن سلام قال تذاكر تا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله فلم يتم أحد منا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا رجلار جلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها ، هكذا رواه الإمام أحمد وقال ابن أي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مرثد البيروتي قراءة قال أخبر في أي معت الأوزاعي حدثتي يحيي بن أي كثير حدثني أبوسلة بن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن سلام أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عن وجل فلم يذهب اليه أحدمنا وهبنا أن نسأله عن ذلك قال فدعا رسول الله صلى الله علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها . ونزلت فيهم هذه السورة (سبح فه) الصف قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها قال أبوسلمة وقرأها علينا أبوسلمة كلها قال الأوزاعي وقرأها علينا عبدالله بن عله وسلم كلها قال بحيى بن أي كثير وقرأها علينا أبوسلمة كلها قال أبي وقرأها علينا الأوزاعي عن عبدالر حمن الدارمي عن عبد الله بن عبدالر حمن الدارمي علينا يجهد الله بن عبدالر حمن الدارمي عن عبد الله بن عبدالر حمن الدارمي عن عبد الله بن عبدالر حمن الدارمي

حدثنا عمد بن كثير عن الأوزاعي عن بنأ بي كثير عن أي سلمة عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله عَلَيْ فَتَذَا كُرُنَا فَقَلْنَا لُو نَعْلَمُ أَى الْأَعْمَالُ أَحْبُ إِلَى اللَّهُ عَزْ وجب لَعْمَلْنَاهُ فَأَنْزُلُ اللَّهُ تَعْالَى ( سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحسكم \* يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) قال عبدالله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وســلم قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام قال يحي فقرأها علينا أبو ســلمـة قال ابن كثير فقر أها علينا الأوزاعي قال عبدالله فقر أهاعلينا ابن كثير ، ثم قال الترمذي وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحي بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن بسار عن عبد الله بنسلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قلت وهكذا رواه الإمام أحمد عن معمر عن ابن البارك به قال الترمذي وروى الوليد بن مسلم هذاالحديث عن الأوزاعي نحو رواية عمد بن كثيرقلت وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي كما رواه ابن كثيرقلت وقدأ خبرني بهذا الحديث الشيخ السند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الححار قراءة عليه وأنا أمهم أخبرنا أبو النجا عبدالله بنعمر بن اللتي أخبرنا أبوالوقت عبدالأول بن عيسى بن شعيب السجزى قال أخبرنا أبوا لحسن بن عبد الرحمن بن المظفر بن محمدبن داودالداودي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي أخبرنا عيسى بن عمر بن عمران السمرقندي. أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمدعبد الله بن عبدالرحمن الدارمي بجميع مسنده أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي فذكر بإسناده مثله وتسلسل لناقراءتها إلى شيخنا أبي العباس الحجار ولم يقرأها لأنهكان أميا وضاق الوقت عن تلقينها إياء ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان رحمه الله النهي أخبرنا القاضي تقي الدين بن سلمان بنالشيخ أبي عمرو أخبرنا أبو للنجا بن اللتي فذكره بإسنادهوتسلاليمن طريقه وقر أها على تكمالها ولله الحد والنة.

﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّاحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ سَبِّحَ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَسَكِمُ \* يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنْوَالِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ \* إِنَّ ٱللهَ بُحِبُّ ٱلَّذِينَ اُبِقَّتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمُ مَنْ مَا وَنَ مُولُونَ اللهَ عَلَوْنَ \* إِنَّ ٱللهَ بُحِبُّ ٱلَّذِينَ اُبِقَتْلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمُ مَنْ اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَالَا اللّهُ عَلَوْنَ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْلِ عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

قد تقدم الكلام على قوله تعالى (سبح أنه مافى السموات ومافى الأرض وهو العزيز الحكم )غير مرة بماأغنى عن إعادته: وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون) إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا ينى به ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله المحليلية قال (آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان ». وفى الحديث الآخر فى الصحيح «أربع من ألاث إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان ». وفى الحديث الآخر فى الصحيح «أربع من الوعد وقد استقصينا الكلام على هذين الحديثين فى أول شرح البخارى وأنه الحمد والمنة ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليم بقوله تعالى (كبر مفتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون). وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن الإنكار عليم بقوله تعالى (كبر مفتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون). وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال ، أثانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبى فذهبت لأخرج لألعب فقالت أمى الولم تفعلى كتبت عليك كذبة و وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجبالوفاء به كال في كذبة وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجبالوفاء به كاله المنافية وذهب الجمور إلى أنه لا يجب مطلقا وحملوا الآية على أنها زرات حين يمنوا فريضة الجهاد عليم فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى (ألم تر إلى الدين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة عليم فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى (ألم تر إلى الدين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة

فلماكتب علمهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنالم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب فل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا #أيَّما تكونوا يدرككم المــوت ولوكنتم في بروج مشيدة ) وقال تعالى ( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ؟ فإذا أنزلت سورة عمكمة وذكرفها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) الآية وهكذا هذه الآية معماها كماقاًل على بن أن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( يا أيها الله بين آمنوا لم تقولوا مالا تفعلون ) قال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه وجبهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمــان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كر. ذلك ناس من المؤمنين وشق علمهم أمر. فقال الله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ؟ ) وهسذا اختيار ابن جرير . وقال مقاتل بن حيان : قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال ( إن الله يحب الدين يقاتلون في سبيله صفا )فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مديرين فأنزل الله في ذلك ( يا أيها الدين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) وقال:أحبكم إلى من قاتل في سبيلي . ومنهم من يقول أنزلت في شـأن القتال يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وضربت ولم يضرب وصبرت ولم يصبر وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا ضربنا طعنا وفعلنا ولم يسكونوا فعلوا ذلك وقال ابن زيد نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك وقال مالك عن زيد بن أسلم ( لم تقولون مالا تفعلون؟ ) قال الجهاد وقال ابن أبي بجيح عن مجاهد ( لم تقولون مالا تفعلون ـ إلى قولهـ كأنهم بنيانُ مرصوص) فما بين ذلك في نفر من الأنصار فهم عبد الله بن رواحة قالوا في مجلس لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به حتى نموت فأنزل الله تعالى هذا فهم فقال عبد الله بن رواحة لا أبرح حبيساً في سبيل الله حتى أموت فقتل شهيداً وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي الغراء حدثنا على بن مسهر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الدبلي عن أبيه قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه منهم ثلثاثة رجل كلهم قد قرأ القرآن فقال أتم قراء أهمل البصرة وخيارهم . وقال كنانقرأ سورة كنانشهها باحدى السبحات فأنسيناها غير أتى قد حفظت منها (يا أبها الدين آمنوا لم تقولون مالًا تفعلون ) فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ولهذا قال تعالى ( إِن الله يحب الدين يقاتلون في سبيله صفاكاتهم بنيان مرصوص) فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغي يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتسكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالى على سائر الأديان

قال الإمام أحمد حدثنا على بن عبد الله حسدتنا هشم أخبرنا مجاله عن أبي الوداك عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال وسول الله علي الله يستحك الله إليم : الرجل يقوم من الليسل ، والقوم إذا صفوا للصلاة ، والقوم إذا صفوا للقتال » ورواه ابن ماجه من حديث مجاله عن أبى الوداك جبر بن نوف به وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعم الفضل بن دكين حدثنا الأسود يعنى ابن شيبان حدثنى يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : قال مطرف كان يبلغنى عنك حديث كنت أشتهى لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذركان يبلغنى عنك حديث كنت أشتهى لقاءك فقال قه أبوك فقد لقيت فهات فقلت كان يبلغنى عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن الله يغض ثلاثة ويحب ثلاثة قال أجل فلا إخالى أكذب على خليل على قلت فمن هؤلاء الثلاثة الدين عجم الله عب الله عن الله عب الله عن يقالون في سبيله صفاكاتهم بنيان مرصوص ) وذكر الحديث هكذا أورد هذا المنزل ثم قرأ (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاكاتهم بنيان مرصوص ) وذكر الحديث هكذا أورد هذا الخرب من هذا الوجه بهذا السياق وهذا اللفظ واختصره ، وقد أخرجه الترمذى والنسائى من حديث شعبة عن منصور بن المتمر عن ربعى بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبى ذر بأبسط من هذا السياق وأتم وقد أوردناه

في موضع آخر ولله الحد . وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وعدى التوكل المختار ليس بفظ ولا غليظ ولاسخاب في الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه الشام وأمته الحمادون محمدون الله على كل حال ، وفي كل منزلة لهم دوى كدوى النحل في جو السهاء بالسحر ، يوضون أطرافهم ويأتزورن على انصافهم صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة » ثم قرأ ( إن الله عجب الدين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) رعاة الشمش يسلون الصلاة حيث ادركتهم ولو على ظهر دابة . رواه ابن أبي حاتم . وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى (إن الله عجب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) أى ملتصق بعضه في القتال وقال مقاتل بن حيان ملتصق بعضه وقال ابن عباس (كأنهم بنيان مرصوص) مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض . وقال قتادة (كأنهم بنيان مرصوص) ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا محب أن مختلف بنيانه . فكذلك الله عزوجل لا يحب أن مختلف أم، وان الله صند بن عمرو السكوني حدثنا بنية بن الوليد عن أي بكر بن أبي مربم عن مجي بن جابرالطائي عن أبي عربة قال كانوا حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بنية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مربم عن مجي بن جابرالطائي عن أبي بحرية قال كانوا حدثنا ميل ويستحبون القتال على الأرض لقول الله عزوجل ( إن الله بحب الذين يقاتلون في سيله من النه بنيان مرصوص) قال وكان أبو عرية يقول : إذا رأيتموني النفت في الصف فحوا في لحي

يقول تعالى عبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه ( لم تؤذونى وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم) أى لم توصلون الأذى إلى وأتتم تعلمون صدق فيا جتسكم به من الرسالة . وفي هذا تعلمون أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أصابه من الكفار من قومه وغيرهم وأمر له بالصبر ولهذا قال و رحمة الله على موسى : لقد أوذى بأكثر من هذا قصبر) وفيه نهى للمؤمنين أن ينالوامن النبي صلى المهعليه وسلم أو يوسلوا إليه أذى كما قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجها ) وقوله تعالى ( ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عن الهدى والمسلم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغياتهم وأسكنها الشك والحيرة والحذلان كما قال تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبسارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغياتهم يعممون ) وقال تعالى ( ومن يشافق الرسول من بعدما تبين له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ولهذا قال تعالى في هذه الآية ( والله لا يهدى القوم الفاسقين ) . وقوله تعالى ( وإذا قال عيسى النوراة ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسم أبين يدى من النوراة ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسم أبين المربى أحمد ) يعنى النوراة قد بشرت بى وأنا مصداق ما أخبرت عنه وأنا مبشر بمن بعدى وهو الرسول يأتى من بعدى المحمل أبيا المربى أحمد . قميسى عليه السلام هو خاتم أنياء بنى إسرائيل وقد أقام في ملا بني الدي الأمى العربى خاتم الأنباء والمرسلين الذى لا رسالة بعده ولا نبوة ، وماأحسن ما أور دالبخارى الحديث الذى قال فيه حدثنا أبواليان حدثنا شعيب عن الزهرى قال أخبرى محمد عن أبيه قال محمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والى له

أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشرالناس على قدمىوأناالعاقب»ورواه مسلم من حديث الزهرى به نحوه

وقال أبو داودالطيالسي حدثناالمسعوديعن عمرو بن ممة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال ممي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال « أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والقفى ونبي الرحمة والتوبة والملحمة » ورواه مسلم من حديثُ الأعمش عن عمرو بنمرة به ، وقد قال الله تعالى ( الدين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ) الآية ، وقال تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذليكم إصرى ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لأن بعث محدوهو حي ليتبعنه وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لأن بعث عمدوهم أحياء ليتبعنه وينصرنه . وقال محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيدعن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : يا رسول أخبرنا عن نفسك قال « دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمى حين حملت بى كأنه خرج منها نور أضاءت لهقصور بصرى من أرضالشام»وهذا إسناد جيد وروى له شواهد من وجوه أخر فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد المكلي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله عليه « إنى عند الله لحاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينتة وسأنبشكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهم وبشارة عيسي بي ورَّويا أمى التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين ، وقال أحمد أيضا حدثنا أبو النضر حدثناالفرج بن فضالة حدثنالقهان ا بن عاص قال ممعت أبا أمامة قال : قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك . قال «دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام » ، وقال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى ممعتخديجا أخا زهير بن معاوية عن آبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عبدالله بن مسعود قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا منهم عبدالله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن رواحة وعبَّان بن مظعون وأبو موسى فأتوا النجاشي وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية فلما دخلا على النجاشي سجدا له شمابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قالا له إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا قال فأين هم قالا: هم في أرضك فابعث إليهم فبعث إليهم فقال جعفر أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقالوا له مالك لا تسجد للملك. قال إنالانسجد إِلَّا لَهُ عَنِ وَجَّلَ قَالَ وَمَا ذَاكَ . قَالَ إِنْ الله بعث إلينا رسولُه فأمرنا أن لانسجد لأحد إلا لله عزوجل وأمرنا بالصلاة والزكاة ، قال عمرو بن العاص : فانهم يخالفونك في عيسي بن مريم ، قال ماتفولون في عيسي بن مريم وأمه. قال نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بسر ولم يعترضهاولد،قالفرفععوداً من الأرض ثم قال يامشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يشاوي هذامر-بابكم ويمن جثتم من عنده أشهد أنه رسول الله وأنه الذي تجد في الإنجيــل وأنه الذي بشر به عيسي بن مريم انزلوا حيث شئتم والله لولا ما أنا فيه من اللك لأتيته حتى أكون أنا أحمــل نعليه وأوضئه وأمر بهــدية الآخرين فردت إليهما ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سسلمة رضى الله عنهما وموضع ذلك كتاب السيرة والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أنمها وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث ، وكان ما اشتهرالأمرفي أهل الأرض على لسان إبراهم الحليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فهم رسولا منهم ،وكذا على لسان عيسى بن مريم ولهذا قالوا أخبرنا عن بدء أمرك يعنى في الأرض قال « دعوة أبي إبراهم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمى التي رأت » أي ظهر في أهل مكة أثرذلك، والارهاص فذكره صاوات الله وسلامه عليه . وقوله تعالى ( فلسا جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) قال ابن جريج وابن جرير ( فلما جاءهم ) أحمد أى البشر به في الأعصار التقادمة

المنوه بذكره فى القرون السالفة . لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكمرة والمخالفون ( هذا سحر مبين )

﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَمْ وَاللهُ لَا يَهْذِى الْقَوْمَ الظَّلْمِدِينَ \* يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَ هِمِمْ وَاللهُ مُمْ تَأْنُورِهِ وَلَوْ كُرِهَ الْكَفْدِرُونَ \* هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْخُقِّ لِيُظْفِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ الْمُشْرِكُونَ ﴾ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْفِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ الْمُشْرِكُونَ ﴾

يقول تعالى ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبوهو يدعى إلى الإسلام) أى لاأحد أظلم ممن يفترى الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص ولهذا قال تعالى ( والله لا يهدى القوم الظالمين ) ثم قال تعالى ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ) أى يحاولون أن يردوا الحق بالباطل ومثلهم فى ذلك كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمس بفيه وكاأن هذامستحيل كذاك ذلك مستحيل ولهمنذا قال تعالى ( واللهمتم نوره ولوكره المكافرون \* هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروه على الدين كله ولوكره المشركون) وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين فى سورة براءة بما فيه كفاية ، وأنه الحمد والمنة

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِنَجْرَةً تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِي \* تُونُمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُنجَهِدُونَ فِي سَدِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَفَكُّونَ \* بَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وُيدْخِلْكُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْيَّا ٱلْأَنْهِرُ وَمَسَلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْقَظِيمُ \* وَأَخْرَى تُحْيَرُ نَهُ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تُحْيِرُ نَهَا أَلْهُ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

تقدم فی حدیث عبد الله بن سلام أن الصحابة رضی الله عنهم أرادوا أن یسألوا رسول الله علقه عن أحب الأعمال إلی الله عز وجل لفیعلوه فأنزل الله تعمالی هذه السورة ومن جملتها هذه الآیة (یا أیهما الذین آمنوا همل أدلكم علی تجارة تنجیكم من عذاب ألیم) ثم فسر هذه التجارة العظیمة التی لا تبور ، التی هی محصلة المقصود ومزیلة المحذور فقال تعالی (تؤمنون بالله ورسوله و تجاهدون فی سبیلالله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون) أی بان فعلتهما أمرتكم بهودالمتكم من تجارة الدنیا والكدلهاوالتصدی لهاوحدها ثم قال تعالی (یغفر لكم ذنوبكم) أی بان فعلتهما أمرتكم بهودالمتكم علیه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطیبات والدرجات العالیات ولهذا قال تعالی (ویدخلكم علیه غفرت لكم الزلات وأخری تحبونها)أی جنات تجری من تحتهار الأنهار ومساكن طیبة فی جنات عدن ذلك الفوزالعظم ) ثم قال تعالی (وأخری تحبونها)أی وأزیدكم علی ذلك زیادة تحبونها وهی (نصر من الله وفتح قریب) أی إذا قاتلتم فی سبیله ونصرتم دینه تكفل الله بنصر كم قال الله تعالی (ولینصر نالله من نصر من الله وفتح قریب) وقال تعالی (ولینصر نالله من نصر من الله قوتح قریب) أی عاجل فهذه الزیادة هی خیر الدنیا موصول بنعیم الآخرة لمن أطاع بنصر كم قال وفسر الله ودینه ولهذا قال تعالی (وبشر المؤمنین)

﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوآ أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللهِ قَالَ اللهِ عَلَى أَنْ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللهِ قَالَ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله فى جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال (من أنصارى إلى الله) أى من معينى فى الدعوة إلى الله عوجل ؟ (قال الحواريون) وهم أتباع عيسى عليه السلام ( نحن أنصار الله ) أى نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك منف الم المعلم دعاة إلى النساس فى بلاد الشام فى الإسرائيلين واليونانيين ، وهكذا كان رسول الله على الله على أيام الحج « من رجل يؤوينى حتى أبلغ رسالة ربى فان قريشا قد منعونى أن أبلغ رسالة ربى » حتى قيض الله عز وجل له الأوس والحزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه وشارطوه أن عنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليم فلما هاجم الله ورسوله الأنصار وصار ذلك علما علمه رضى الله عن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار وصار ذلك علما علمه رضى الله عنهم وأرضاهم

وقوله تعالى ( فالمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة ) أى لما بلغ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من بنى إسرائيل بما جاءهم به وضلت طائفه فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظام وهم اليهود عليهم لمائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وغلت فيه طائفة بمن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة وافترقوا فرقا وشيعا فمن قائل منهم إنه ابن الله ، وقائل إنه الله ، وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء

وقوله تعالى ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ) أي نصر ناهم على من عاداهم من فرق المصاري (فأصبحو اظاهرين) أى عليهم وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثني أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن النهال يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماقال : لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى الساء خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشر مرة بعد أن آمن بي ، قال ثم قال أيكم يلقي عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معى في درجتي: قال فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا ، فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنافقال له : اجلس . ثم عاد علم فقام الشاب فقال أنا فقال : نعم أنت ذاك . قال فألقى عليه شبه عيسي ورفع عيسي عليمه السلام من روزنة في البيت إلى الساء قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبهة فقتاوه وصلبوه وكمفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمنوا به فتفرقوا فيه ثلاث فرق فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية . وقالت فرقة كان فينا ابن الله ماشــاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية ، وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليسه وهؤلاء المسلمون فتظاهرت السكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلامطامسا حتى بعث الله عجمدًا صلى الله عليه وسلم ( فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ) يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسي والطائفة التي آمنت في زمن عيسي ( فأيدنا الله بن آمنواعلي عدوهم فأصبحو اظاهرين) باظهار محمد والله دينهم على دين الكفار . هـذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة ، وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية من سننه عن أبي كريب عن محمد بن الملاء عن أبي معاوية بمثله سواء فأمة محمد مراقية لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله وهم كذلك وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح والله أعلم . آخر تفسير سورة الصف ولله الحمد والمنة

﴿ تفسير سورة الجمعة وهي مدنية ﴾

عن ابن عباس وأبي هريرة رضَى الله عنهما أن رسول الله عليه كان يقرأ في صلاة الجمعه بسورة الجمعة والمنافقين . رواه مسلم في صحيحه

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّعَمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِامِ الْفَلْدِينِ الْفَكْرِيمِ \* هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَا يَتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكُمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَنِي ضَلَلْ مُبِينَ \* وَعُلَّ اللهِ عَلَيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِيمُ \* ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآه وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ \* ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآه وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ عَنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ \* ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآه وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ عَلَيْهِ مَن يَشَآه وَاللهُ مُو الْفَضْلِ اللهِ عَلَيْهِ مَن يَشَاه وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَن لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ وَلَاكُ عَلْلُ للْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْلُ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلْ

غير تعالى أنه يسبح له مافى السموات وما فى الأرض أى من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها كما قالرتعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) ثم قال تعالى ( الملك القدوس ) أى هو مالك السموات والأرض المتصرف فيها محكمه وهو المقدس أى المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكال ( العزيز الحكيم ) تقدم تفسيرهما غير مرة . وقوله تعالى ( هو الذي بعث فى الأميين رسولامنهم) الأميون هم العرب كما قال تعالى ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ؟ فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإيما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ) وخصيص الأميين بالذكر لا ينفى من عداهم ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر كما قال تعالى فى قوله (وإنه لذكر لكولقومك ) وهوذكر لغيرهم يتذكرون به وكذا قال تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) وهسذا وأمثاله لا ينافى قوله تعالى ( قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليا بحبيما ) وقوله ( لأنذركم به ومن بلغ ) وقوله تعالى إخبارا عن القرآن ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الحلق أحمرهم وأسودهم وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديث الصحيحة ولله الحمد والمنة

وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو علمهم آياته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أي نزرا يسيرا بمن تمسك بمابعث الله به عيسى بن مريم عليه السلام ولهذا قال تعالى ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو علمهم آياته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وانكانوا من قبل لني ضلال مبين ) وذلك أنالعربكانوا قديمامتمسكين بدين إبراهم الحليل عليمه السلام فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتاب قد بدلواكتهم وحرفوها وغيروها وأولوها فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظم كامل شامل لجميع الحلق ، فيه هذا يته والبيان لجميع ما محتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع ، وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن بمن كان قبله وأعطاه مالم يعط أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين فصلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين ، وقوله تعالى ﴿ وَآخَرِينَ مَنْهِمُ لَمَا يَلْحَقُوا بَهُمْ وَهُو الْعَزِيزِ الْحَسَكُمْ ﴾ قال الإمامأبو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى حدثناعبد العزيز أبن عبد الله حدثنا سلمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا جاوساعند الني صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) قالوا من هميا رسولالله ؛ فلم يراجعهم حقستل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال « لو كان الإيمان عند الثريالناله رجال ــأو رجل ـمنهؤلاء ، ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جريرمن طرق عن ثور بن يزيد الديلي عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة به ، فني هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس لأنه فسر قوله تعالى ( وآخرين منهم ) بفارس ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به ولهذا قال محاهد وغير واحد في قوله تعسالي ( وآخرين منهم لمسا يلحقوا بهم ) قال هم الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب وقال ابن أبي حام حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى قال : قال رسول الله على الله الله الله السلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب » ثم قرأ ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) يعنى بقية من بقى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ( ذلك فضل عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خس به الله وقوله من النبوة العظيمة وما خس به أمته من بعثه على النه عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خس به أمته من بعثه على النه من بعثه على الهم .

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُمَّلُ ٱلَّذِينَ مُمَّلُ اللَّهِ وَرَافَةٍ ثُمُ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجُمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ الْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَا يَاتُ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقُومِ الظّٰلِمِينَ \* قُلْ يَائَمُهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعْتُمْ أَنْ كُمْ أَوْلِيلَهُ لِلهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ لَا يَتَمَنَّوْ لَهُ أَبَدًا عِمَا قَدْمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّلْمِينَ \* قُلْ إِنَّ فَتَمَلُونَ } فَتُم تُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْمِينَ \* وَلا يَتَمَنَّوْنَ إِلَى عَلَمِ الْفَيْدِ والشَّهِدَةِ فَيُنَبِّمُ مَمُ عَلَيْهُمْ مَمُ تَرُدُونَ إِلَى عَلَمِ الْفَيْدِ والشَّهِدَةِ فَيُنَبِّمُ مَمْ عَلَيْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ المؤت الذي تَفَرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْمِيكُمْ ثُمُ تُرَدُّونَ إِلَى عَلَمِ الْفَيْدِ والشَّهِدَةِ فَيُنَبِّمُ مَمْ عَلَيْهِ مَنْ مَنْهُ وَلَا يَتَمَلُونَ ﴾

يقول تعالىذامالليهود الذينأعطواالتوراةوحملوها للعمل بهائم لم يعملوا بها مثلهم فى ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا أى كمثل الحمار إذا حمَّل كتبا لا يدري ما فها فهو يحملها حملا حسيا ولايدريما عليه، وكذلك هؤلاء في حملهمالكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالا من الحمير لأن الحار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى (أولئك كالأنعام بل همأضل أولئك هم الغافلون ) وقال تعالى همهنا ( بئس مثل القوم الذين كـذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين ) . وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن تمير عن مجالد عن الشعى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة » ثم قال تعالى (قل ياأ يها الدين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) أى إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين أى فها تزعمونه قال الله تعسالي ( ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ) أي بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور ( والله عليم بالظالمين ) وقدقدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة للمهود حيث قال تمالي ( قبل إن كانت لكم الدار الآخرة عندالله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين \* ولن يتمنوه أبدا بمــا قدمت أيديهم والله علم بالظالمين \* ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الدين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزجزحة من العذاب أن يعمروالله بصير بما يعملون ) وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران ( فمن حاجك فيهمن بعدماجاءكمن العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءناونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الـكاذبين ) ومباهلة الشركين في سورة مريم ( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) . وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن يزيد الزرقي حدثنا أبو يزيد حدثنا فرات عهز عبدالكريم بن مالك الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله إن رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حق أطأً على عنقه قال : فقال رسول الله ﷺ « لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن الهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ، ولو خرج الدين يباهلون رســـول الله علي لرجموا لا يجــدون أهلا ولا مالا ﴾ رواه البخاري والترمذي والنسائيمن حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم قال البخاري وتبعد عمر وبن

خاله عن عيد الله بن عمرو عن عبد الكريم ، ورواه النسائى أيضا عن عبد الرحمن بن عبد الله الحلبي عن عبيد الله ابن عمرو الرقى به أتم

وقوله تعالى (قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبنكم بما كنتم تعملون) كقوله تعالى في سورة النساء (أينما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة) وفي معجم الطبراني من حديث معاذ محمد بن محمد الهدلى عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعا ه مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين وجاء يسعى حتى إذا أعيا وانهر دخل جحره فقالته الأرض ياتعلب ديني فخرج له حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات »

﴿ يَا يُهُمَّ الَّذِينَ ءَامَنُو ٓ ا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَا سُعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهِ وَأَذْ كُرُوا فَى الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضَلِ اللهِ وَأَذْ كُرُوا اللهِ عَنْدُ لَا يَعْمُ وَا فَى الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضَلِ اللهِ وَأَذْ كُرُوا اللهِ عَنْدُ لَا اللهِ عَنْدُ اللهِ وَأَذْ كُرُوا اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

إنما مميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فان أهل الاسلام يجتمعون فيه فيكل أسبوع مرة بالمعابد الـكبار وفيه كمل جميع الحلائق فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فها السموات والأرض وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن بسأل الله فعها خيرا إلا أعطاه إياء كما ثبتت بذلك الأحاديثاالصحاح . وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع الضبي حدثنا سلمان قال : قال أبو القاسم مَالِيَّةٍ ﴿ يَاسَلُمَانَ مَا يُومِ الْجُمَّةِ ؟ ﴾ قلت الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوم الجمعة يوم جمع الله فيه أبواكم ــ أو أبوكم ــ » وقد روى عن أبي هريرة من كلامه نحو هذا فالله أعلم ، وقد كان يقال له في اللغــة القديمة يوم العروبة ، وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضاوا عنه ، واختار الهود يوم السبت الذي لم يقع فيـــه خلق آدم ، واختار النصاري يوم الأحد الذي ابتدئ فيه الخلق، واختارالله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكل الله فيه الخليقة كا أخر حه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن هام بن منبه قال هذا ماحدثنا أبوهريرة قال:قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ نَحْنَ الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع ، الهود غدا والنصاري بعد غد » لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم « أضل الله عن الجمعة من كان قبانا فكان للمود يوم السبت وكان للنصاري يوم الأحد فجاءالله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهلالدنيا والأولون يوم القيامة المقضى بينهم قبل الخلائق » وقد أمراله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرالله) أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إلها ، وليس المراد بالسعى ههنا الشي السريع وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لهاسعها وهومؤمن ) وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها (فامضوا إلى ذكرالله ) فأما الشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجاه فيالصحيحين عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى السلاة وعليكم السكينة والوقار ولانسرعوا فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا » لفظ البخاري وعن أني قتادة قال : بينا نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسمل إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال « ماشأنكم ؟ » قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال « فلاتفعلوا : إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فماأدركتم فصلوا ومافاتكمفأتموا» أخرجاه وقال عبدالرزاق أخبرنامعمر عنالزهرى عنسعيد بنالسيب عن أبي هريمة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن التوها تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا ومأفاتكم فأتموا » . رواه الترمذي منحديث عبد الرزاق كذلك وأخرجه من طريق يزيد

ا من زريع عن معمر عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله ، قال الحسن أماوالله ماهو بالسعى على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلاوعليهم السكينة والوقار ولسكن بالقلوب والنية والحشوع . وقال قتادة فى قوله ( فاسعوا إلى ذكرالله ) يعنى أن تسعى بقلبك وعملك وهو الشي إليها وكان يتأول قوله تعالى (فلما بلنع معه السعى ) أى المشى معه ، وروى عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرها نحودلك

ويستحب لمنجاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إلها لماثبت في الصحيحين عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » ولهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ غسل يوم الجعة واجب على كل محتلم ﴾ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حق أنه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ، يغسل رأسه وجسده » رواه مسلم ، وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيْلَةِ « على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهويوم الجمعة » رواه أحمد والنسائمي وابن حبان . وقال الامام أحمد حدثنا يحيي بن آدم حدثنا ابن البارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقني قال : معمت رسول الله مراتيم يقول « من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الامام واستمع ولم يلغ ،كان له بكّل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها » وهذا الحديث له طرق وألفاظ وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من اغتسل يومالجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأ تما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأتما قرب كبشا أقرن ، ومن راح فىالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح فىالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فاذا خريجالامام حضرت اللائكة يستمعون الله كر » أخرجاه · ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتظيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر وفى حديث أبى سعيد المتقدم « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من طيب أهله » وقال الامام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهم التيمي عن عمران بن أبي عي عن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبى أيوب الأنصاري ممعت وسول الله عليه يقول « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ي . وفي سنن أبي د أود وابن ماجه عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول على المنبر « ماعلىأحدكم لواشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهنته » وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عليه خطب الناس يوم الجمعة فرأى علم ثياب المار فقال « ما على أحدكم إن وجد سمعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته » رواه ابنماجه . وقوله تعالى ( إذانودى للصلاة من يوم الجمعة ) المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدى رسول الله براية إذا خرج فجلس على المنبر فانه كان حينثذ يؤذن بين يديه فهذا هو الراد فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بنعفان رضي الله عنه فانما كان هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال : حدثنا آدم هو ابن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب ابن يزيد قالكان النداء يومالجمعة أوله إذاجلس الامام على المنبر على عهد رسول الله عليه وأبى بكر وعمر فلما كان عُبَانَ بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء يعني يؤذنِ به على الدار التي تسمّى بالزوراء وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبونعيم حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن راشد المكحول عن مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الامام ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي يحرم عندهالشراء والبيع إذا نوى به ، فأمر عثمان رضى الله عنه أن ينادى قبل خروج الامام حتى يجتمع الناس . وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء والصبيان ويعذر المسافر والريض وقيم الريض وما أشبه ذلك من الأعذار كاهو مقرر فىكتب الفو وع

﴿ وَإِذَا رَأُوا نِجِكَرَةً أَوْ لَهُوا النَّهَا وَتَرَكُوكُ قَا مِمَّا كُلُ مَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُو قَصِنَ النَّجُرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّاذِ قِينَ ﴾

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الحطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت للدينة يومثذ فقال تعالى ( وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها وتركوك قائها ) أى على المنبر تخطب، هكذا ذكره غير واحــد من التابعين منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة ، ورعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بنخلفية قبل أن يسلم وكان معها طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائها على النبر إلا القليل منهم وقد صح بذلك الحبر فقال الإمام أحمد حدثنا ابن إدريس عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال قدمت عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقى اثنا عشر رجلا فنزلت ( وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها) أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به . وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا هشيم عن حصين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : بينا الني صلى الله عليه وسلم مخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم حق لم يبق مع رسـول الله عليه إلا اثنا عشر رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده لو تتابعتم حق لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادى نارا » ونزلت هذه الآية ( وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ) وقال كان في الأثني عشر الدين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكروعمر رضى الله عنهمًا ، وفي قوله تعالى ( وتركوك قائما ) دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائها . وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان مجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ، ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو : أن هــذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل حدثنا محمود بن خالد عن الوليد أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنسمع مقااتل ينحيان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى يوم الجمعة قبل الحطبة مثل العيدين حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليهوسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة ، يعني فانفضوا ولم يرق متعه إلانفريسير

وقوله تعالى (قلماعند الله ) أى الذى عند اللهمل الثواب فى الدار الآخرة ( خير من اللهو ومن التجارة واللهخير الرازقين) أى لمن توكل عليه وطلب الرزق فى وقته . آخر تفسير سورة الجمعة ولله الحمد والمنة . وبه التوفيق والعصمة

## ﴿ تفسير سورة المنافقين وهي مدنية ﴾ ﴿ بِنم ِ اللهِ الرَّاخْمٰنِ الرَّحِم ِ )

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَشْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا المُنْفَقِينَ لَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ عَامَنُوا لَكَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ مَا أَنُوا يَعْمُلُونَ \* ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ عَامَنُوا لَكَ اللهُ الله

يقول تعمالى مخبرا عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي برائل فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك ولهذا قال تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ) أى إذا حضروا عندك واجهوك بذلك ، وأظهروا الك ذلك ، وليس كما يقولون ولهذا اعترض مجملة محبرة أنه رسول الله فقال (والله يعلم إنك لرسوله). ثم قال تعالى (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) أى فيما أخبروابه وإن كان مطابقا المخارج لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. وقوله تمال المخذوا أيمانهم حبنة فصدوا عن سبيل الله ) أى اتقوا الناس بالأيمان المكاذبة والحلفان الآئمة ليصدقوا فيا يقولون فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمهم فاعتقدو أنهم مسلمون فربحا اقتدى بهم فيا يفعلون وصدقهم فيا يقولون وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا ، فحصل بهذاالقدرضرر كبير على كثير من الناس، ولهذا قال تعالى ( فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ) ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرؤها ( أيمانهم ) جمع يمين وقوله تعالى ( ذلك جنة ) أى تصديقهم الظاهر جنة أى تقية يتقون به القتل، والجمهور يقرؤها ( أيمانهم ) جمع يمين وقوله تعالى ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) أى إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى المكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى فطبع الدهلى قلوبهم فهم لا يفقهون . أى فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إلهاخير ولا تهدى

وقوله تعالى ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ) أى وكانوا أشكالا حسنة وذوى فساحة وألسنة وإذا معهم السامع يصغى إلى قولهم لبلاغتهم ، وهم مع ذلك فى غاية الضعف والحور والهلع والجزع والجبن ولهذا قال تعالى ( يحسبون كل صيحة عليهم ) أى كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم كال قال تعالى ( أشحة عليكم فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليهمن الموت فإذا ذهب الحوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الحير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا) فهم جهامات وصور بلا معانى ، ولهذا قال تعالى ( هم العدو فاحذرهم قانلهم الله أنى يؤفكونى ) أى كيف يصرفون عن الهدى إلى الفلالوقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا عبد الملك بنقدامة الجمحى عن إسحاق بن بكير بن أبى الفرات عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي مالي قال « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هجرا ، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا ، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار » وقال بزيد بن من : سخب بالهار

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَمَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوا رُمُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ \* سَوَالا عَلَيْمِ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الْفَسِفِينَ \* هُمُ الذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنفَضُوا وَللهِ خَزَ آثِنُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الدِّينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُونَ \* يَقُولُونَ لَيْن رَّجَمْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَذَلُ وَ لِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اللهُومِينَ لَا يَمْلُمُونَ ﴾ وَلَلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُنْفَقِينَ لَا يَمْلُمُونَ ﴾ وَلَلْمُؤْمِينِينَ وَلَكِنَ الْمُنْفَقِينَ لَا يَمْلُمُونَ ﴾ وَلَلْمُؤْمِينِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفَقِينَ لَا يَمْلُمُونَ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم (إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم) أى مدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارا عن ذلك واحتقارا لما قيل لهمولهذا قال تعالى ( ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون) ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم نستغفر لهم لن يغفرا أنه لهم أن الله لا يهدى القوم الفاسقين ) كما قال في سورة براءة وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية هنالك

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان (لووا روسهم ) قال ابن أبي عمر حول سفيان وجهه على يمينه ونظر بعينه شزرا ثم قال هو هذا . وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذاالسياق كله نزل في عبدالله بن أبي ابن ساول كما سنورد.قريبا إنشاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ، وقد قال محمد بن إسحق في السيرة ولما قدم رسول الله عَلِيَّةِ المدينة يعني مرجعه من أحدوكان عبد الله بن أبي ابن سلول كما حدثني ابن شهاب الزهري لهمقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه وكان فهم شريضًا إذا جلس النبي عليه يوم الجعة وهو يخطب النياس قام فقال أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّم بين أظهركم أ كرمكم الله بهوأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعواله وأطبعوا ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع يعنى مرجعه بثلث الجيش ورجعالناس قام يفعل ذلك كماكان يفعله فأخذ السلمون بثيابه من نواحيه وقالوا اجلس أي عدو الله لست الدلك بأهل وقد صنعت ما صنعت فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأنما قلت بجرا أأن فمت أشدد أمره فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك مالك ؟ قال قمت أشدد أمره فوثب علىرجال من أصحابه بجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت بجرا أأن قمت أشدد أمره قالوا ويلك ارجع يستعفر لك رســول الله عليه فقال والله ما أبنغي أن يستغفر لي ، وقال قتادة والسدى: أنزلت هــذه الآية في عبــد الله بن أبي وذلك أن علاما من قرابته انطلق إلى رســول الله عراقية فحدثه بحــديث عنه وأمر شــديد فدعاه رســول الله ﷺ فإذا هو محلف بالله ويتبرأ من ذلك وأقبلت الأنصّار على ذلك الغسلام فلاموه وعزلوه وأنزل الله فيسه ما تسمعون وقسيل لعدو الله لو أتيت رسسول الله مِرْأَلِيَّةٍ فجعسل يلوى رأسه أى لست فاعلا . وقال ابن أبي حاتم حدثناأ بي حدثنا أبو الربيع الزهر ابي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن رســول الله مَالِئَةِ كان إذا نزل منزلا لم يرتحــل حتى يصلى فيــه فلمــا كانت غزوة تبوك يلغه أن عبد الله بن أبي ابن سلول قال ليخرجن الأعز منها الأذل فأر عل قبل أن ينزل آخر النهار وقيل لعبد الله بن أبي اثت النبي عَمَالِيُّهُ حتى يستغفر الله فأنزل الله نعمالي ( إذا جاءك المنافقون ــ إلى قوله ــ وإذا قيــل لهم تعالوا يستغفر لكم رسولالله لووا رءوسهم ) وهذا إسنادصحيح إلىسعيدبن جبير ، وقوله : إن ذلك كان في عزوة تبوك فيه نظر بل ليس مجيد فان عبدالله بن أبي ابن سلول لم يكن بمن خرج في غزوة تبوك بل رجع بطائفة من الجيش وإنماللشهور عند أصحاب المفازي والسير أن ذلك كان في غزوة الريسيع وهي غزوة بني المصطلق

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عمد بن يحيي بن حبان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة

في قصة بني الصطلق فبينا رسول الله مَالِيُّ مقم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري وكان أجيرا لعمر بن الحطاب وسنان بن يزيد قال ابن إسحق فحدثني مجمد بن يحيي بن حبان قال ازدحما على الماء فاقتتلافقالسنان يا معشر الأنصار وقال الجهجاء يامعشر المهاجرين وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبــد الله بن أبي فلما سمها قال قد ثاورونافىبلادناواللهمامثلناوجلابيب قريشهذه إلاكما قال القائل: ممن كلبك يأ كلك،والله لتنرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزمنها الأذل ثم أقبل طيمن عندممن قومه وقال هذا ماصنعتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لوكففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها فسمعها زيد بن أرقم رضى الله عنه فذهب بها إلى رسولًا مَالِيَّةٍ وهو غليم عنده عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأخبره الجبر فقال عمر رضى الله عنه :يا رســول الله مر عباد ابن بشر فليضرُّب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَحْدَثُ النَّاسُ يَاغُمُو أَنْ عُمدا يَقْتُل أَصْحَابُهُ لا ، ولكن ناد ياعمر الرحيل » فلما بلغ عبد الله بن أنى أن ذلك قد بلغ رسول الله ﷺ أتا هاعتذر إليه وحلف بالله ما قال ، ما قال عليه زيد بن أرقم وكان عند قومه بمكان فقالوايا رسول الله عسى أن يكون هذاالفلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل وراح رســول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فها فلقيه أسيد بن الحضير رضى الله عنه فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال والله لقد رحت فى ساعة منكرة ماكنت تروح فها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي ؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل » قال فأنت يا رسول الله العزيز وهو الدليل ثم قالـارفق.به يا رسول الله فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظملها لحرز لنتوجه فانه ليرى أن قدسلمبته ملسكافسار رسول الله صلى الله عليمه وسلم بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحوا وصدر يومه حتى اشتد الضحى ثم نزل بالناس ليشغلهم عماكان من الحديث فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا ونزلت سورة المنافقين وقال الحافظ أبو بكر البهتي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بشربن موسى حدثنا الحميدى حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار ممعتجابر بن عسبد الله يقول : كنا مع رسول الله مراتي في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري باللمهاجرين فقال رسول الله مِنْ ﴿ مَا اللَّهِ وَمُولِ وَ الْجَاهِلِيةِ ؟ دعوها فانها منتنة ﴾ وقال عبد الله بن أبي ابن سلول وقد فعلوها : والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، قال جابر وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله عليه ثم كثر المهاجرون بعــد ذلك فقال عمر دعني أضرب عنق هــذا المنافق فقــال النبي علي ﴿ دعه لا يتحـــدث النَّاس أن محمداً يقتل أصحابه ﴾ ورواه الإمام أحمــد عن حسين بن محمد المروزي عنَّ سفيان بن عيينة ورواه البخاري عن الحميديومسلم عنأبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان به محوه : وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم قال كنت مع رسول الله علي في غزوة تبوك فقال عبد الله بن أبي لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأتيت النبي عَالِيَّةٍ فأخبرته قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك قال فلامني قومي وقالوا ما أردت إلى هذا؟ قال فانطلقت فنمت كشيبا حزينا قال فأرسل إلى نبى الله على فقال « إن الله قد أنزل عـ ذرك وصدقك » قال فنزلت هـ ذه الآية ( هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ـ حتى بلغ ـ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) ورواه البخاري عندهذه الآيةعن آدمبن أبي إياس عن شعبة ثم قال وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليسلى عن زيد عن النبي مِرَاقِيم ورواه الترمسذي والنسائي عندها أيضًا من حسديث شعسة به . ﴿ طريق أخرى عن زيد ﴾ قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحي بن آدم ويحي بن أبي بكير قالا:حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال ممت زيد بن أرقم وقال أبو بكير عن زيد بن أرقم قال خرجت مع عمى في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي ابن ساول يقول لأصحابه لاتنفقوا على من عندرسول الله والنرجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمى فذكر. عمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى رسول الله عليه والله عليه وسلم فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أى ابن سلول وأصحابه فلفوا

بالله ما قالوا فكذبنى رسول الله على وصدقه فأصابنى هم لم يصبنى مثله قط وجلست فى البيت فقال عمى : ما أردت الله ما قال أن كذبك رسول الله على إلى أن أله قد صدقك » . ثم قال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى على الله فقرأها رسول الله على أبو إسحاق أنه ممع زيد بن أرقم يقول خرجنا مع رسول الله على في سفر فأصاب الناسشدة فقال عبد الله بن أبى لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت النبي على فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسأله فاجتهد يمينه مافعل فقالوا : كذب زيد يارسول الله ، فوقع في نفسي مما قالوا فأنزل الله تصديقي (إذا جاءك المنافقون) قال ودعاهم رسول الله على المستغفر لهم فلووا رءوسهم

وقوله تعالى (كأنهم خشب مسندة) قالكانوا رجالا أجمل شيء ، وقدرواه البخارى ومسلم والنسائي من حديث زهير ورواه البخارى أيضا والترمذي من حديث إسرائيل كلاها عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي عن زيدبه . ﴿ طريق أخرى عن زيد ﴾ قال أبوعيسي الترمذي حدثنا عبدبن حميد حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن السدى عن أبى سعد الأزدى قال حدثنا زيدبن أرقم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب فسكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقوننا اليه فسبق أعرابي أصحابه ليملاً الحوض ويجعل حوله حجارة ويجمل النطع عليه حتى يجيء أصحابه قال فأتى رجل من الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبي أن يدعه فانتزع حجرا فغاض الماء فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضب عبدالله بنأبي ثم قال : لاتنفقوا على منعند رسول الله حتى ينفضوا منحوله يعنى الأعراب وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام فقال عبد الله لأصحابه: إذا انفضوا من عند محمد فائتوا محمدا بالطعام فلياً كل هو ومن معه ثم قال لأصحابه لئن رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعزمنها الأذل قال زيد وأنا ردف عمى ، قال فسمعت عبسد الله بن أبي يقول ما قال فأخبرت عمى فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه ومسلم فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني ، قال فجاء إلى عمى فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول الله عليه وكذبك والسلمون قال فوقع على من الغم مالم يقع على أحد قط ، قال فبينا أنا أسير مع رسول الله مَالِيُّةٍ في سفر وقد خَفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله عَلَيْتُم فَعَرك أذني وضحك في وجهى فما كان يسرني أن لي بها الحلد في الدنيا ثم إن أبا بكر لحقني وقال: ماقال لك رسول الله عَلِيُّكُمْ ؟ قلت ماقال شيئا إلا أنه عرك أذنى وضحك فيوجهي فقال أبشر ثم لحقي عمر فقلتله مثل قولي لأبي بكر ، فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله مُلِيِّجُ سورة المنافقين . انفردباخراجه الترمذي وقال هذاحديث حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البهقيءن الحاكم ءنءبيد الله بن موسى به وزاد بعدقوله سورة المنافقين ( إذاجاءك المنافقون قالوا نشهد إنكارسول الله \_ حتى بلغ\_ همالذين يقولون لاتنفقوا علىمن عند رسول الله حتى ينفضوا \_ حتى بلغ \_ ليخرجن الأعز منها الأذل)

وقد روى عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسودعن عروة بن الزبير في المفازى وكذا ذكر موسى بن عقبة في مفازية أيضا هذه القصية بهذا السياق ولكن جعلا الذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عبد الله بن أبي ابنسلول إنما هو أوس بن أقرم من بني الحارث بن الحزرج فلعله مبلغ آخر أو تصحيف من جهة السمع والله أعلم . وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عزيز الايلي حدثني سلام حدثني عقيل أخبرت محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة المريسيع وهي التي هدم رسول الله عليه أبي المسلل وبين البحر فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد الله عليه وسلم خالد أبن الوليد فكسر مناة فاقتل رجلان في غزوة رسول الله بي أحدهما من المهاجرين والآخر من بهز ، وهم

حلفاء الأنصار فاستعلى الرجل الذي من المهاجرين على البهزي فقال البهزي يامعشر الأنصار فنصره رجال من الأنصار وقال المهاجري يامعشر المهاجرين فنصره رجال من المهاجرين حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال ثم حجز بينهم فانكفأ كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أني ابن سلول فقال قد كنت ترجى وتدفع فأصبحت لاتضر ولا تنفع قد تناصرت علينا الجلابيب وكانوا يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب فقال عبد الله بن أبي عدوالله: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدخشن وكان من المنافقين ألم أقل لُـكم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمشى حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وســلم فقال يارسول الله ائذن لى في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه يريد عمر عبد الله بن أبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : ﴿ أَوْ قَاتِلُهُ أَنْتَ إِنْ أَمرتك بِقَتُله ؟ ﴾ قال عمر نع والله لئن أمرتني بقتله لأضربن عنقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجلس » فأقبل أسيد بن حضير وهو أحد الأنصار ثم أحدبني عبد الأشهل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله اثندن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَوْ قَاتِلُهُ أَنْتَ إِنْ أَمْرِ تَكُ بَقَتُلُهُ ؟ ﴾ قال نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه ، فقال رسول الله مَرَّالِيَّةُ « اجلس » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « آذنوا بالرحيل » فهجر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع النهار ثم نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المشلل فلما قدم رسول الله عليه المدينة أرســل إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله مَالِيَّةِ « أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله ؟ » قال عمر نعم ، فقال رســـول الله مَالِيُّةِ والله لو قتلته يومئذ لأرغمت أنوفرجال لوأمرتهم اليوم بقتله لقتلوه فيتحدث الناس أنىقد وقعت على أصحابى فأقتلهم صبرا وأنزل الله عز وجل ( هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ــ إلى قوله تعالى ــ يقولون لثن رجعنا إلى المدينة ) الآية وهسذا سياق غريب وفيه أشياء نفيسة لاتوجد إلا فيه ، وقال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه فان كنت فاعلا فمرتى به فأناأحمل اليك رأسه فوالله لقدعلت الخزرج ماكان لها من رجل أبر بوالده منى ، إنىأخشى أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعني نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أنى يمشى في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال رسول الله مَالِيُّم « بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا ﴾ وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن ااناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبدالله هذا علىباب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه فلما جاء أبو. عبد الله بن أنى قال له ابنه وراءك: فقال مالك ويلك ؟ فقال والله لاتجوز من همنا حتى يأذن لك رسول الله ﷺ قانه العزيز وأنتُ الله ليل ، فلما جاء رسول الله علي وكان إنما يسير ساقة فشكا إليه عبد الله بنأى ابنه فقال ابنه عبسد الله : والله يارسول الله لايدخلها حتى تأذن له فأذن له رسول الله عَرَاكِيٍّ فقال أما إذا أذن لك رسول الله عَرَاكِيٌّ فَجَزَ الآن ، وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبوهارون المدنى قال: قال عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول لأبيه والله لاتدخل المدينة أبدا حتى تقول رسول الله ﷺ الأعز وأنا الأذل ، قال وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنه بلغني انك تريد أن تقتل أبي فوالدى بعثك بالحق ماتأملت وجهه قط هيبة له ولئن شئت أن آتيك برأسه لأتيتك فانى أكره أن أرى قاتل أبى

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُنْهِمُ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْ لَذُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَأُوْ لَئِكَ هُمُ الْخَدْرُونَ \* وَأَنفِقُوا مِنَا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَرُ تَنِي إِلَى أَجَلِ الْخَدْرُونَ \* وَأَنفِقُوا مِنَا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَرُ تَنِي إِلَى أَجَلِ

قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ \* وَلَن يُؤخِّرَ ٱللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

يقول تعالى آمر العباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيالهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك وعجرالهم بأنهمن النهى بمتاع الحياةالدنيا وزينتها عما خلق له منطاعة ربه وذكره فانه من الحاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ثم حثهم على الا نفاق في طاعته فقال ( وأنفقوا مما رزقنا كم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ) فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولوشيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيهات ، كان ما كان أوتى ما هوآت؟ وكل بحسب تفريطه ؟أما الكفارفكما قال تعالى ( وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب بجبدعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبسل مالكم من زوال ) وقال تعالى (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجمون، لعلى أعمل صالحا فيها تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراثمهم برزخ إلى يوم يبعثون). ثم قال تعالى ( ولن يؤخرافه نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ) أي لاينظر أحدا بعد حلول أجله . وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في توله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر مماكان عليه ولهذا قال تعالى ( والله خبير بما تعملون ) . وقال أبو عيسىالترمذى حدثناعبدبن حميد حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو جناب الكلى عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : منكان له مال يبلغه حج بيت ربه او تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت فقال رجل يا ابن عباس اتق الله فانما يسأل الرَّجِعة الكفار فقال سأتلوا عليك بذلك قرآنا ( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكمعن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الحاسرون \* وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموتفيقول رب لولاأخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصاليين \_ إلى قوله \_ والله خبير بما تعملون ) قال فما يوجب الزكاة ؟ قال إذا بلغ المال ماثتين فصاعدا ؟ قال فما يوجب الحج . قال الزاد والبعير . ثم قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق عن الثورى عن يميي بن أبي حية وهو أبو جناب السكلي عن الضحاك عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم بنحوه ثم قال وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره عن أبى جناب عن الضحاك عن ابن عباس من قوله وهو أصح، وضعف أبا جناب المحلي ﴿ قَلْتَ ﴾ ورواية الضحالة عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم.وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبن نفيل حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة الجهني عن عمه يعني أبا مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه الحجيد العندرسول الله مَالِلَهِ الزيادة في العمرفقال ﴿ إِن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن برزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره » . آخر تفسير سورة المنافقين ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة .

﴿ تَفْسِيرُ سُورَةُ التَّغَابِنُ وَهِي مَدُنَّيَةً وَقَيْلُ مُكَيَّةً ﴾

قال الطبرا في حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشق حدثنا العباس بن الوليد الحلال حدثنا الوليد بن الوليد الحدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله بالله و هو عرب الله مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن ﴾ أورده ابن عساكر في ترجمة الوليد بن صالح وهو غربب جدا بل منكر .

﴿ بِسُمِ أَنَّهِ ٱلرَّاخَانِ ٱلرَّحِمِ ﴾

﴿ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱللّٰمَدُ وَهُو طَلَى كُلِّ شَى \* قَدِيرٌ \* هُوَ ٱلّذِي خَلَقَكُم فَينَكُم كَا فِرْ وَمِنكُم مُولِمِنْ وَاللهُ بِمَا نَمْمَلُونَ بَصِيرٌ \* خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ فَأَلْمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ فَأَلَّمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ \* يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ فَاللّٰمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ فَأَدْمُ مِنْ وَلِيلُهُ مُنْ وَاللّٰهِ مُنْ فَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا مُعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ وَمَا لَا لَهُ اللّٰمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُ فَا مُعْلَمُ مَا فَي السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُ فَا اللّٰمَالُونَ مِنْ وَاللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ فَي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مُنْ وَاللّٰهُ فَا اللّٰمَالُونَ مِنْ وَاللّٰمَ فَى السَّمَاوَةِ مَا اللّٰمِ وَلَمْ مُنْ وَاللّٰمَ وَلَا مُولِمُ مُولِمُ وَلَا لَهُ مُا فَاللّٰمَالُونَ مِنْ وَاللّٰمَ اللّمَالُونَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَالُونَ مِنْ وَلَالْمُونَ وَمَا لَمُعْلَمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰمَالُونَ مِنْ وَيَعْلَمُ مُنْ مُولِقَالِمُ وَلَيْفُونَ مِنْ فَالْمُعْلَى السَّمَالُونَ وَالْمُونِ وَيَعْلَمُ مُنْ فَالْمُونَ وَمَا لَمُعْلَمُ وَالْمُونَ مُولِمُ وَلِيلُهُ وَلَا مُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْلِمُونَ وَالْمُؤْمِقِيلُونَ وَمَا لَمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَمَا مُعْلِمُ مُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّٰمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَاللّٰمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ وَاللّٰمُونُ وَالْمُؤْمِ وَال

## وَأَلْلُهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْصُدُورِ ﴾

هذه السورة هي آخر المسبحات وقد تقدم الكلام على تسبيح المخاوقات لبارئها ومالكها ولهداقال تعالى (له الملك وله الحمد) أى هوالمتصرف في جميع الكائنات المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره وقوله تعالى (وهو على كل شيءقدير) أى مهما أرادكان بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشأ لم يكن وقوله تعالى (هو الذي خلقك فمنسكم كافرو منكم مؤمن) أى هوا لخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافروهو البصير بمن يستحق المحداية بمن يستحق الضلال وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء ولهذا قال تعالى (والله بما تعملون بسير) ثم قال تعالى (خلق السموات والأرض بالحق) أى بالعدل والحكمة (وصوركم فأحسن صوركم) أى أحسن أكلكم كقوله تعالى (الله الله الله الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أى صورة ما شاء ركبك .) وكقوله تعالى (واليه المسير) جعل لكم الأرض قرار والسهاء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات) الآية وقوله تعالى (واليه المسير) أى المرجع والمآب ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية فقال تعالى (يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور)

﴿ أَلَمْ ۚ يَأْ تِسَكُمْ ۚ نَبَوُّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا و بَالَ أَمْرِهِمْ ۖ وَلَمُمُ ۚ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ \* ذَٰ لِكَ ۚ بِأَنَّهُ ۖ كَانَتُ "تَأْ تِيهِمُمْ ۚ رُسُلُهُمْ ۚ بِالْبَلِّيَنَٰتِ ۚ فَقَالُو ٓ ا أَبَشَرْ يَّهْدُونَنَا ۖ فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَٱسْتَغْنَى ٱللهُ ۖ وَاللّٰهُ ۖ غَنِيٌ ٓ جَمِيمد ٓ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنسكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق ققال تعالى ( ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل ) أى خبرهم وما كان من أمرهم ( فذاقوا وبال أمرهم ) أى وخيم تكذيبهم وردىء أفعالهم وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والحزى ( ولهم عذاب أليم ) أى في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوى ثم علل ذلك فقال ( ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ) أى بالحجج والدلائل والبراهين ( فقالوا أبشر يهدوننا ) أى استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يدى بشر مثلهم ( فكفروا وتولوا )أى كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل ( واستغني الله ) أى عنهم (والله غني حميد )

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يَبْعَنُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمُّ لَتُنَبِّوُنَّ بِمَا عَلِمْتُمْ وَذَ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ \* فَاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللهُ بِمِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الجُمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَلَّمُ وَمَن يُوْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتُ بَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَلِيُ يَوْمُ التَّغَلِينَ فِيهَا أَبِدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَا يَلْتِنَا أَوْ لَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ كَلْلِينَ فِيهَا فَيْمَا لَمُورِينَ فِيهَا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن الكفار والمسركين واللحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون (قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم) أى لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها (وذلك على الله يسير) أى بعثكم وعجازات كم وهذه هى الآية الثالثة التى أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده فالأولى فى سورة يونس (ويستنبؤنك أحق هو قل إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين) والثانية فى سورة سبأ (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم) الآية والثالثة هى هذه (زعم الدين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى

لتعبين ثم لتنبئون بما عملتم وذلك على الله يسير )

ثم قال تمالى ( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا ) يعنى القرآن ( والله بما تعملون خبير ) أى فلا تخنى عليه من أعمالكم خافية وقوله تعالى ( يوم مجمعكم ليوم الجمع)وهو يوم القيامة سمى بذلك لأنه مجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر كما قال تعالى ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مسهود) وقال تعالى ( قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم )

وقوله تعالى ( ذلك يومالتغابن )قال ابن عباس : هواسم من أسماء يوم القيامة وذلك أن أهل الجنة ينبنون أهل النار وكذا قال قتادة ومجاهد ، وقال مقاتل بن حيان لاغبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار قلت وقد فسر ذلك بقوله تعالى ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم \* والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ) وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة إِلاَّ بِإِذْنِ أَنَّهِ وَمَن يُوْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَىء عَلِيمَ \* وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ فَلَيْتَوَ كُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الرَّسُولَ قَإِنْ تَوَ لَيْنَهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَ كُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

يقول تعالى عنبرا بما أخبر به في سورة الحديد (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلافي كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) وهكذا قال همنا ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله) قال ابن عباس بأمر الله يعنى عن قدره ومشيئته ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء علم ) أى ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه . وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد فلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه . قال على بن أى طلحة عن ابن عباس ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه) يعنى يهدقلبه لليقين فيعلم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه

وقال الأغمش عن أنى ظبيان قال كينا عندعلقمة فقرى عنده هذه الآية ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) فستل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عندالله فيرضى ويسلم. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم فى تفسيرها ، وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) يعنى يسترجع يقول ( إنا أله وإنا إليه راجعون )

وفى الحديث المتفق عليه « عجبا للمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلاكان خيرا له إن أصابته ضراء صبرفكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن على بن رباح أنه مع جنادة بن أبى أمية يقول : معمت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلا أبى رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال « إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيل الله » قال أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال « لا تهم الله في شيء قضى لك به » لم يخرجوه

وقوله تعالى ( وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول ) أمر بطاعة الله ورسوله فيا شرع وفعل ما به أمر و ترك ماعنه نهى وزجر م ثم قال تعالى ( فان توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ) أى إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة . قال الزهرى :من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسلم

ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره فقال تعالى ( الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) فالأول خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب أي وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه, كاقال تعالى ( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا )

رَقَ وَسَرَبُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَذُوا جِلُمْ وَأَوْ لَلِهِ مُ عَدُوًا لَّكُمْ فَأَخْذَرُوهُمْ وَإِن تَمْفُوا وَنَصْفَحُوا وَتَنْفِرُوا ﴿ يَا أَيُّهُمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَدُوا لَلْهُمُ عَدُوا لَلْهُمْ فَأَخْذَرُوهُمْ وَإِن تَمْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَنْفِرُوا

فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ \* فَاتَقُوا ٱللهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَأَنْهُ عِندَهُ وَمَن يُوثَى شُحَّ نَفْسِهِ فَأُو لَلْكَ هُمُ ٱلدُّهَ لَكُونَ \* إِن تَقْرِضُوا ٱللهَ وَأَشْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا وَأَطْيعُوا وَأَطْيعُوا خَبْرًا لِلَّا نَفْسِكُمْ وَمَن يُوثَى شُحَّ نَفْسِهِ فَأُو لَلْكُ هُمُ ٱلدُّهَ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ \* عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱللَّهُ مَذَ إِن تَقْرِضُوا أَللهَ وَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ \* عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَذَ فِي الْمُحْكِمُ ﴾

يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والواله بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح كقوله تعالى ( يا أيها الدين آمنوا لا تلهـكمأموالكم ولاأولادكم عنذكر اللهومن يفعل ذلك فأولئكهم الخاسرون)ولهذا قال تعالى ههناً (فاحذروهم ) قال ابن زيد يعني طي دينكم ، وقال مجاهد (إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم) قال يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلاأن يطيعه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد ابن خلف الصيدلاني حدثنا الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا ساكبن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية (يا أيها الدين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ) قال فهؤلاء رجالأسلموا من مكة فأرادوا أن يأتُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلسا أتوا رسسول الله صلى الله عليسه وسلم رأوا الناس قد فقهوا فى الدين فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعــالى هذه الآية ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحم ) وكذا رواه الترمذي عن محمد بن يحي عن الفريالي وهو محمد بن يوسف به وقال حسن صحيح ورواه ابن جرير والطبرانى من حديث إسرائيل به وروى من طريق العوفى عن ابن عباس نحوه وهكذا قال عكرمة مولاه سواء وقوله تعالى ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنــده أجر عظم ) يقول تعالى إنمــا الأموالوالأولاد فتنة أى اختبار وابتلاء من الله تعمالى لحلَّمه ليعمل من يطيعه ممن يعصيه ، وقوله تعمالى ( والله عنده)أى يوم القيامة ( أجر عظيم ) كما قال تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الدهب والفضة والحيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنياالحياة والله عنده حسن المآب ) والتي بعسدها ، وقال الإمام أحمسد حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة ممعت أبا بريدة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضى الله عنهما علهما قميصان أحمران يمشيان ويعثرانفنزلرسولالله صلىالله علبه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال « صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما » ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد به ، وقال الترمذي حسن غريب إنما نعرفه من حديثه ، وقال الإمام أحمد حدثنا شريح بن النعمان حدثناه شيم أخبرنا مجالد عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله علي في وقد كندة فقال لي « هـل كك من وله ؟ ﴾ قلت: غلام وله لي في مخرجي إليك من ابنة حمد ولوددت أن بمـكانه سبع القوم فقــال ﴿ لَا تَقُولُن ذلك فان فهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا » ثم قال « ولأن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة » تفرد به أحمد وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محود بن بكر حدثنا أبي عن عيسى عن ابن أبي ليلي عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الوله ثمرة القلوب وإنهم مجبنة مبخلة عزنة ﴾ ثم قال لا نعرفه إلا بهذا الإسناد ، وقال الطبراني حدثنا هاشم ابن مر ثد حدثنا محد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله علي قال ﴿ ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك وأن قتلك دخلت الجنة ولكن الذي لعله عدو لك وادك الدى خرج من صلبك ، ثم أعدى عدو الله مالك الذى ملكت يمينك »

وقوله تعالى ( فاتقوا الله مااستطعتم ) أى جهدكم وطاقتكم كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسمول الله مرائل : ﴿ إِذَا أَمْرِ تُهُمْ بِأَمْرِ فَاتَتُوا مِنْهُ مَا استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ﴾ . وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيدبن أسملم إن هذه الآية ناسخة للتى فى آل عمران وهى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتم مسلمون ). قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثني يحيى بن عبدالله بن بكير حدثني ابن لهيمة حدثني عطاء هو ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله (اتفواالله حق تقاته ولا عوتن إلا وأتم مسلمون) قال لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حق ورمت عراقيبهم وتفرحت جباههم فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فنسخت الآية الأولى وروى عن أبى العالمية وزيد بن أسلم وقتادة والربيع بن أنس والسدى ومقاتل بن حيان نحوذلك وقوله تعالى ( واسمعوا وأطيعوا ) أى كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا تحيدو عنه يمنة ولا يسرة ولا تقدموا بين يدى الله ورسوله ولا يخدو عنه يمنة ولا يسرة ولا تقدموا بين يدى الله ورسوله ولا يتخلفوا عما به أمر بم .ولاتركبوا ما عنه زجرتم وقوله تعالى ( وأنفقوا خبرا الأنفسكم ) أى وابذلوا مما رزقهم الله على الأقارب والفقراء والمساكين في الدنيا والآخرة وقوله تعالى ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) تقدم تفسيره في سورة الحسر وذكر الأحاديث الواردة في معني هذه الآية بما أغفى عن إعادته ههنا وأنه الحمد ولمها تصدقتم من شيء فعلي ( إن تقرضوا الله قرضا من شيء فعليه جزاؤه وتزلذلك منزلة القرض له كما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول : من يقرض غير ظاوم ولاعديم ولهذا قال تعالى يضاعفه لكم كما تقدم في سورة البقرة ( فيضاعفه له أضعافه له أضعافه لكم يونفر ويستر ويتجاوزعن الدنوب والزلات والحطايا لكم كما تقدم نفسيره ويتجاوزعن الدنوب والزلات والحطايا والسيئات ( عالم الغيب والشهادة العزيز الحكم ) نقدم تفسيره غيرمرة آخر تفسير سورة التغابن ولله الحدواللة .

## ( تفسير سورة الطلاق وهي مدنية )

﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ يَنَا يُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِمَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا ٱلْمِدَّةَ وَٱنَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُونِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً مُبَيِّنَةً وَ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرَى لَعَلَّ ٱللَّهَ بُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾

خوطب النبي وقال ابن أبي ثنا حاتم محمد بن ثواب بن سعيد الهبارى ثنا أسباط بن محمد عن سعيد عن قتادة فطلقوهن لعدتهن ) وقال ابن أبي ثنا حاتم محمد بن ثواب بن سعيد الهبارى ثنا أسباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله علي حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن ) فقيل له راجعها فانها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة ورواه ابن جريرعن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفسة ثم راحمها

وقال البخارى ثنا يحي بن بكير ثنا الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب أخبرنى سالم أن عبدالله بن عمر أخبر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله عليظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال « ليراجعها ثم يسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بداله أن يطلقها فليطلقها طاهراقبل أن يمها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلقها فليطلقها ولفظه « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » هكذا رواه البخارى همنا وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة وموضع استقصائها كتب الأحكام وأمس لفظ يورد همنا ما رواه مسلم في صحيحة من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالر حمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ،كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا وقال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهدر سول الله صلى وأبو الزبير يسمع ،كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا وقال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهدر سول الله صلى المرأته حائضا على عهدر سول الله صلى المرأة والمواهدة المواهد المواهدة المواهد

الله عليه وسلم فقال رســول الله عليه « ليراجعها ــ فردها وقال ــ إذا طهرت فليطلق أويمسك » قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) قال الطهر من غيرجماع، وروى عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك وهو رواية عن عكرمة والشحاك وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) قال لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حقإذا حاضت وطهرت طلتها تطليقة وقال عكرمة ( فطلقوهن لعدتهن)العدة الطهر والقرءالحيضة أن بطلقها حبلي مستبينا حملها ولا يطلقها وقد طاف علمها ولا يدرى حبليهي أملا،ومن همناأخذالفقهاء أحكامالطلاق رقسموه إلىطلاق سنة وطلاق بدعة فطلال السنة أن يطلقها طاهرة من غيرجماع أوحاملاقداستبان حملها، والبدعى هوأن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدرى أحملت أم لا ، وطلاق ثالث لا سنة فيه ولابدعة وهو طلاق السغيرة وَالآيسة وغير المدخول بها ، وتحرير الـكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصي في كتبالفروع والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله تعالى ( وأحسوا العدة ) أى احفظوها واعرفواا بتداءهاوا نتهاءها لثلاتطول العدة على الرأة فتمننع من الأزواج ( واتقوا الله ربكم ) أى فى ذلك . وقوله تعالى ( لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن )أى فى مدةالعدةلهاحقالسكنى على الزوج ما داّمت معتدة منه فليس للرجل أن يخرجها ولايجوزلها أيضا الخروجلأنها معتقلة لحق الزوج أيضا وقوله تعالى ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينه ) أى لا يخرجن من بيو تهن إلاأن تر تكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الحراسانى والسدى وسعيد بنأبي هلالوغيرهم وتشمل ما إذا نشزت المرأة أوبذت على أهل الرجل وآذتهم في الـكلام والفعالكماقاله أبي بن كعبوابن عباس وعكرمة وغيرهم وقوله تعالى ( وتلك حدود الله ) أى شرائعة ومحارمه ( ومن يتعد حدود الله )أى يخرج،عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها ( فقد ظلم نفسه ) أى بفعل ذلك . وقوله تعالى (لاتدرى لعل الله يحدث بعدذلك أصما)أى إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيسكون ذلك أيسر وأسمِّل ، قال الزهرى عن عبيدالله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس فى قوله تعالى(لاتدرىلعلالله يحدث بعد ذلك أمرا) قالت هي الرجعة ، وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والثورى ، ومن ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى إلى أنه لاتجب السكني للمبتوتة أي القطوعة وكذا المتوفى عنها زوجها ، واعتمدوا أيضاعلى حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حينطلقهازوجها أبوعمرو ابن حفص آخر ثلاث تطليقات وكان غائبا عنها باليمن فأرسل إلها بذلك فأرسل إلها وكيله بشعير يعني نفقة فتسخطته فقال والله ليس اك علينا نفقة ، فأتت رسول الله ﷺ فقال « ليس لك عليه نفقة » ولمسلم « ولا سكني » وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال « تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدىعندا بن أمكتوم فانهر جل أعمى تضعين ثيابك ﴾ الحديث . وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال حدثنا يحيي بن سعيد ثنا مجالد ثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه رسول الله ﷺ في سرية قالت: فقــال لي أخوه اخرجي من الدار فقلت إن لي نفقة وسكني حتى يحــل الأجل قال: لا ، قالت فأتيت رســول الله ﷺ فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكني والنفقة فقال له «مالك ولابنة كل قيس ؟ » قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلانا جميعا قالت : فقال رسول الله عَمَالِكُمُ « انظري يابنت آل قيس إنما النفقة والسكني للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى اخرجي فانزلى على فلانة» ثم قال إنه يتحدث إليها « انزلى على ابن أم مكتوم فانه أعمى لا يراك » وذكر مام الحديث .

وقال أبو القاسم الطبرانى ثنا أحمد بن عبد الله البزار التسترى ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف ثنا بكر بن بكار ثنا سعيد بن يزيد البجلى ثنا عامر الشعبى أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشى وزوجها أبوعمرو ابن حفص أرسل إلى وهو منطلق فى جيش إلى المين بطلاق فسألت أولياء النفقة على والسكنى فقالوا ما أرسل الينا فىذلك شيئا ولا أوصانا به فانطلقت إلى رسول الله على فقلا أرسل الينا فى ذلك شيء الله إن أباعمرو بن حفص أرسل إلى بطلاق فسألت أولياء السكنى والنفقة على فقال أولياؤه المرسل الينا فى ذلك بشىء فقال رسول الله على السكنى والنفقة المرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فاذا كانت لا محله حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى ي السونى عن أجمد بن عبى السونى عن أبى نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن غيره ولا أحسى البجلى الكونى قال أبو حاتم الرازى هوشيخ يروى عنه

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَذَلِ مِّسَكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلَ لَهُ تَخْرَجًا \* وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَلِيغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْء قَدْرًا﴾

يقول تعالى فاذا بلفت المعتدات أجلهن أى شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالمكلية فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده ( بمعروف ) أى محسنا اليها فى صحبتها ، وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف أى من غير مقامحة ولا مشامة ولا تعنيف بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن

وقوله تعالى (وأشهدوا ذوىعدل منكم) أى طى الرجعة إذا عزمتم عليها كما رواه أبوداود وابن ماجه عن عمران ا بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سـنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد ، وقال ابن جريج كان عطاء يقول ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عدر . وقوله تعالى ( ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) أى هذا الذى أمرناكم به من الاشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه شرع هذا ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة ، ومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الاشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح وقد قال بهذا طائفة من العلماء ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لاتصح إلا بالقول ليقع الاشهاد عليها . وقوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَتَقَ الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب) أي ومن يتق الله فيا أمره به وترك مآنهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهـة لا تخظر باله قال الأمام أحمـد ثنا يزيد أنا كهمس بن الحسن ثنا أبوالسليل عن أبى ذرقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو على هذه الآية (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) حتى فرغ من الآية ثم قال « يا أباذر لوأن الناس كلهم أخذو ابها كفتهم » قال فحمل يتلوها ويرددها على حتى نعست ثم قال ﴿ يَا أَبَاذَرَكَيْفَ تَصْنَعَ إِذَا أُخْرَجَتْ مِنْ اللَّذِينَةُ ؟ ﴾ قلت إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة قال ﴿ كَيْفَ تُسْنِعُ إِذَا خُرِجِتُ مَنْ مَكُمْ ؟ ﴾ قال : قلت إلى السمة والدعة إلى الشام والأرض القدسة ، قال ﴿ وكيف تصنع إذا أخرجت من الشام » قلت إذا والذي بعثك بالحق أضع سيني على عاتقي ، قال « أوخير من ذلك » قلت أوخير من ذلك ؟ قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشياً »

من و الله الله الله عن عام عن المعلى الله الله على الله على الله عن عام عن الله الله عن عام عن الله عن عام عن ا وقال ابن أبي حاتم ثنا أحمد بن منصور الرمادى ثنا على بن عبيد ثنا زكريا عن عامر عن شتير بن شكل قال سمت عبد الله بن مسعود يقول إن أحجم آية في القرآن ( إن الله يأمر بالمعدل والإحسان ) وإن أكبر آية في القرآن فرجا

( ومن يتق الله يجعل له محرجا ) وفي المسند حدثني مهدى بن جعفر ثنا الوليد بن مسلم عن الحسيم بن مصعب عن عمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله عليه الله عن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا محتسب » . وقال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) يقول ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ( ويرزقه من حيث لا يحتسب) وقال الربيع بن خيثم ( يجعل له مخرجا ) أي منكلشيء ضاق علىالناس ، وقال عكرمه من طلق كما أمره الله يجعلله مخرجًا ، وكذا روى عنابن عباس والضحاك ، وقالـابن مسعود ومسروق (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) يعلم أنالله إنشاء أعطى وإنشاء منع (من حيثلا يحتسب ) أىمن حيث لايدرى . وقال قتادة (ومن يتقالله يجعل له مخرجًا ) أي من شهات الأمور والكرب عند الموت (ويرزقه من حيث لا يحتسب ) من حيث يرجو ولا يأمل ، وقال السدى ( ومن يتق الله ) يطلق للسنة ، ويراجع للسنه ، وزعم أن رجلا من أصحاب رسسول الله عَلَيْكُم يقال له عوف بن مالك الأشجعي كان له ابن وأن المشركين أسروه فـكان فهم وكان أبوه يأتى رسول الله صلى اللهعليه وسلم فيشَكو اليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته فـكان رسول الله صَلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له ﴿ إِنْ الله سيجعل لك فرجاً » فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا أن انفلت ابنه من أيدى العدو فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها فجاء بها إلى أبيه وجاء معه بغنم قد أصابه منالغنم فنزلت فيههذه الآية ( ومن يتق الله يجعلله مخرجا ويرزقهمن حيث لايحتسب) رواه ابن جرير ، وروى أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا نحوه . وقال الامام أحمد ثنا وكيمثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بنأى الجمد عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا النعاء ولا يزيد في العسمر إلاالبر ، ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان وهو الثورى به . وقال محمد بن إسحاق : جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صــلى الله عَليه وســلم فقال له أسرابني عوف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « أرسل اليه أن رسول الله يأمرك أن تحكر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ﴾ وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فاذا هو بناقة لهم فركها وأقبل فاذا بسرح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم فاتبع أولها آخرها فلم يفجأ أبويه إلّا وهو ينادى بالباب فقال أبوه: عوف وربّ الكعبة فقالت أمه : وا سوأتاه وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد فاستبقا الباب والخادم فاذا عوف قد ملا الفناء رسول الله ﷺ فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اصنع بهاما أحببت وما كنت صانَّما بمالك » ونزل ( ومن يتق الله يجمل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أى حاتم ثنا طى بن الحسين ثنامحد بن طى بن الحسن بن سفيان ثنا إبراهم بن الأشعث ثنا الفضيل بن عياض عن هشام بن الحسن عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله عليه عليه عن انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لايحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله السهـا » . وقوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) قال الامام أحمد حدثنا يونس ثنا ليث ثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وســــلم يوما فقال له رسول الله صــلى الله عليه وســلم « بإغلام إنى معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لواجتمعوا على أن ينفعوك لمينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لميضروك إلا بشيء قدكتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به وقال حسن صحيح وقال الامام أحمد ثنا وكيع ثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله هوابن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْظُ ﴿ مَنْ نَزَلَ بِهِ حَاجَةً فَأَنْزَلُمُنَا بِالنَّاسَ كَانَ قَمْنَا أَنْ لاتسهال حاجته ، ومن أنزلهـا بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أوبموت آجل » ثم رواه عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشيرعنسيار

أبى حمزة ثم قال وهو الصواب ، وسيار أبو الحسكم لم يحدث عن طارق وقوله تعالى ( إن الله بالنع أمره )أى منفذقضاياه وأحكامه فى خلقه بما يريده ويشاؤه ( قد جعل الله لسكل شى، قدرا )كقوله تعالى ( وكل شيء عنده بمقدار )

﴿ وَٱلَّذِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمُ ۚ إِنِ ٱرْتَغَبَّمُ ۚ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَقَةُ أَمْهُمُ وَٱلَّذِي آمْ يَحِفْنَ وَٱوْلَتُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ بُسْرًا \* ذَلِكَ أَمْرُ ٱللهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمُ ۚ الْأَحْمَلُ أَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ بُسْرًا \* ذَلِكَ أَمْرُ ٱللهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ بُسْرًا \* ذَلِكَ أَمْرُ ٱللهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمُ وَمَن يَتَّقِ أَلْلَهُ مَن مَنْهُ سَبِّنَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا ﴾

يغول تعالى مبينا لعسدة الآيسة وهي التي قسد انقطع عنها المحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة وكذا السَّفار اللائي لم يبلغن سن الحيض ان عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهـــذا قال تعالى ( واللائي لم يحضن ) ، وقوله تعــالى ( إن ارتبتم ) فيه قولان ﴿ أحــدها ﴾ وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه ﴿ والقول الثابي ﴾ إن ارتبتم في حكم عدتهن ولمتعرفوه فهو ثلاثة أشهر ، وهذا مروى عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى واحتج عليسه بمسا رواه عن أبي كريب وأبي السائب قالا ثنا ابن ادريس انا مطرف عن عمرو ا بن سالم قال أنى بن كُعب يارسول الله ان عددا من عــدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال ، قال فأنزلالله عز وجل ( واللائي يئسن من الحيضمن نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ، ورواه ابن أى حاتم بأبسط من هذا السياق فقال : ثنا أبي ثنا يحيي بن المغيرة أنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسم إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساءقالوا لقد بقي من عدة النساءعددلم يذكرن في القرآن االصغار والسكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل قال فأنزلت التي في النساء القصري ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكُم إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللأني لم يحضن ) ، وقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) يَقُول تعالى ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلفكاهو نص هذه الآية السكريمة وكاوردتبه السنة النبوية ، وقد روى عن على وابن عباسرضيالله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة وقال البخارى ثنا سعيد بن حفص ثنا شيبان عن يحى قال أخسرنى أبو سلسة قال : جاء رجسل إلى ابن عباس و أبو هريرة جالس فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا ( وأولات الأحمال اجلهن أن يضمن حملهن )قال أبوهر يرةأنا مع ابن أخي ـ يعني أباسلة ـ فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أمسلة يسألها فقالت . قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلي فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنسكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها ، هكذا أورد البخارى هذا الحديث ههنا مختصرا وقد رواه هو ومسلم وأصحابا المُستب،مطولامن وجوءأخر وقال الإمام أحمد : ثنا حمادبن أسامةأنا هشامعن أبيه عن السوربن مخرمةان سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا لبالي حتى وضعت فلما تعلت من نفاسها خطبت فاستأذنت رسول الله عليه في النبكاح فأذن لها ان تنكح فنكحت ورواه البخارى في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها كما قالمسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر أنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله من عتبة ان أباء كتب الى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهرى يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لهارسول الله عليه علي استفتته ، فكتب عمر بن عبد الله يخبره انسبيعة أخبرته انها كانت تحت سعد بن خواة وكان ممن شهد بدرا فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها

بعد وفاته فلما تعلمت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل علمها أبو السنابل بن بعكك فقال لهما مالى أراك متجملة ؟ لعلك ترحمن النكام إنك والله ما أنت بناكم حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت سبيعة فلسا قال لى ذلك جمعت على ثبابى حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الهعليه وسلم فسألته عنذلك فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملىوأمرنى بالبزويم ان بدالي ، هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصرا ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الآية ، وقال أبو سلمان بن حرب وأبو النعان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين قال كنت في حلقة فها عبد الرحمن بن أنى ليلي وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبدالله بن عتبة قال فضمز لي معن أصحابه قال محمد ففطنت له فقلتله إني لجرىءأن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة قال فاستحيا وقال الكن عمد لم يقل ذلك فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثنى بحديث سبيعة فقلت هل سمعت عن عبد الله فها شيئًا ؟ فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون علمها التغليظ ولا تجعلون علمها الرخصة ؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولي ( وأولات الأحمال أجلهنأن يضعن حملهن ) ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل ابن علمة عن أبوب به مختصرا ، ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خاله بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيربن فذكره . وقال ابن جرير : حدثني زكريا بن محي بن أبان المصرى ثنا سعيد بن أبي مرسم ثنا محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال :من شاءلاً عنته مانزلت ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) إلا بعدآيةالمتوفى عنها زوجها ، قال : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجايتربصن بأنفسهنأر بعةأشهروعشرا)وقدرواهالنسائى من حديث سعيد بن أبي مريم به ، ثم قال ابن جرير : ثنا أحمد بن منيع ثنا محمد بن عبيد ننا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين فقال من شاء قاممته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال : أجل الحامل أن تضع مافى بطنها · وقال ابن أبى حاتم ثنا أحمـــد بن سنان الواسطى ثنا عبـــد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق قال بلغ ابن مسعود أن عليا رضى الله عنه يقول آخر الأجلين فقال من شاء لاعنته إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة ( وأولات الأحمال أجلهن أت يضعن حملهن ) ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأعمش

وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني محمد بن أبي بكر القدمي أنا عبدالوهاب الثقني حدثني المثنى عن عمروبن شعيب عن أبيه عن عبيد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال قلت النبي بالله المناقلة (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها . هذا حديث غريب جدا بل منكر لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر فقال حدثنا محمد بن داود السهاني ثنا عمرو بن خالد يعني الحراني ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه الزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدرى أمشتركة أم مبهمة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أية آية ؟) قال (أجلهن أن يضعن حملهن ) التوفى عنها والمطلقة ، قال نعم وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن عيينة عن عبدالكريم بن موسى بن داود عن أبي بن كعب قال : سألت رسول الله بها عن (وأولات الأحمال أجلهن أرجي يضعن حملهن ) قال ( أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها ) عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبيا ، وقوله تعالى (ومن يتق الله يتعلل له من أمره يسرا ) أي يسهل له أمره وييسره عليه و يحمل له فرجاقريبا ومخرجا عاجلا ثم قال تعالى ( ذلك أمر و يعظم له أجرا ) أي يذهب عنه المخدور و يجزل له الثواب على العمل اليسير و يعظم له أجرا ) أي يذهب عنه الحذور و يجزل له الثواب على العمل اليسير

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكِنَمُ مِنْ وُجْدِكُمْ ۖ وَلاَ أَنْفَا رُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْ لَتِ خَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

لَمَاسَرِ ثُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى \* لِيُنفِقْ ذُوسَحَةً مِّن سَحَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَا تُنهُ اللهُ لاَ مُسَكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا ءَا تَلها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾

يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم الرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضى عدنها فقال (أسكنوهن من حيث سكنتم) أى عندكم (من وجدكم) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعنى سعتكم حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه وقوله تعمالي (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) قال مقاتل بن حيان يعني يضاجرها لتفتدى منه بما لها أو تخرج من مسكنه ، وقال الثورى عن منصور عن أبى الضحى (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) قال يطلقها فإذا بق يومان راجعها، وقوله تعالى (وإن كن أولات حمل فأ نفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) قال كثير من العلماء منها أن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الحلف هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا ، وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات وإنمانس على الانفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النس على وجوب الانفاق إلى الوضع لئلا يتوهم على النفقة بمقدار مدة العدة ، ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل وحده على العرف على المال كثيرة مذكورة في علم الفروع

وقوله تعالى ( فان أرضعن لكم ) أي إذا وضعن عملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن ولها حينئذأن ترضع الولد ولهــا أن تمتنع منه ولكن بعــد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللمن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به ، فان أرضمت استحقت أجر مثلها ولها أن تعاقد أباء أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة ولهذا قال تعالى ( فان أرضعن لكوفآتوهن أجورهن ) وقوله تعالى ( والتمروا بينكم بمعروف ) أى ولتكن أموركم فيابينكم بالمعروف من غيراضرار ولا مضارة كما قال تعالى في سورة البقرة ( لا تضار والدة بولدهـ ولا مولود له بولده ) وقوله تعـ الى ( وان تماسرتم فسترضع له أخرى ) أي وان اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجها الرجل إلى ذلك أوبذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها . وقوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ) أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدر ته ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مماآتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) كقوله تعـالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) روى ابنجرير ثنا ابن حميد ثنا حكام عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام فبعث إليه بألف دينار وقال الرسول انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها ؟ فما لبث أن لبس اللين من الثياب ، وأكل أطيب الطعام ، فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الآية ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله ) . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: ثنا هاشم بن يزيد الطبراني ثنا محمد ابن إسماعيل بن عياش أخبرني أبي أخبرني ضمضم بن زرعة عرف شريح بن عبيد بن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال : قال وسيسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة نفركان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية ، وكان لآخر مائة أوقية فتصدق منها بعشر أواق — فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ هم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله قال الله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ) ﴾ هــذا حديث غريب من هذا ألوجه . وقوله تعالى ( سيجعل الله بعد عسر يسرا ) وعدمنه تعالى ووعده حق لا يخلفه وهذه كقوله تعالى ( فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) . وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره همنا فقال حدثنا هاشم بن القاسم ثنا عبد الحميد بن بهرام ثنا شهر بن حوشب قال : قال أبو هريرة بينا رجل وامرأة له في السلف الحالي لا يقدران علىشيء فجاءالرجل من سفره فدخل على امرأته جائعته قد أصابته مسغبة شديدة فقال لامرأته عندك شيء ؟ قالت نعم أبشر أتانا رزق الله فاستحثها فقال ومحك ابتغي إن كان عندك شيء قالت نعم هنهة ترجو رحمة الله ، حتى إذا طال عليهالطول قال ويحك قومي فابتغي إن كان عنداد شيء فاثتيني به فاني قد بلغت وجهدت ، فقالت نعم ،

الآن نفتح التدور فلا تعجل فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لهما قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنورى فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت مافى تنورها من جنوب الغنم ، قال أبو هريرة فو الدىنفس أبى القاسم بيده هو قول محمد ملكي «لوأخذت مافى رحيها ولم تنفضها لطحنتا إلى يوم القيامة »

وقال فى موضع آخر ثنا أبو عامر ثنا أبو بكر عن هشام عن محمد وهو ابن سيرين عن أبى هريرة قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته ثم قالت اللهم ارزقنا ، فنظرت ، فإذا الجفنة قد امتلات ، قال وذهبت إلى التنور فوجدته محتلئا قال فرجع الزوج فقال أصبتم بعدى شيئا قالت امرأته نعم من ربنا فأم إلى الرحى فذكر ذلك للنبي عَلَيْقَةٍ فقال النبي عَلَيْقَةٍ « أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة »

﴿ وَكَأَيِّنَ مِّن قَرْيَةً عَتَتْ عَن أَمْرِرَجًا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُوًا \* فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقْبِةَ أَمْرِهَا خُسْرًا \* أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللهَ يَنْأُونِي الْأَلْبَبِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَكُوا \* رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ وَايْتِ اللهِ مُبَيِّذَتِ لَيُخْرِجَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَن يُولُمِن بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَلْحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْيَمِهَا وَعَن يُولُمِن بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَلْحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْيَمِهَا اللهُ لَهُ مِنْ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ وَيُعْمَلُ اللهِ وَيَعْمَلُ صَلْحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْيَمِهَا اللهُ اللهُ وَيَعْمَلُ صَلْحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْيَمِهَا اللهُ اللهُ وَيَعْمَلُ صَلْحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْيَمِهَا اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ لَهُ وَيُعْمَلُ اللهُ وَيَعْمَلُ صَلْحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْيَمِهُا اللهُ عَلَى مُن اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لِهُ لَهُ مِن اللهُ لَهُ لِهُ لَهُ مِنْ اللهُ لَهُ لِهُ لَهُ مِنْ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ لِهُ مُنْ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ لِهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه وعجرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك فقال تعالى ( وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ) أى تمردت وطفت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله ( فحاسبناها حسابا شديداً وعدبناها عداباً نكراً ) أي منكراً نظيعا ( فداقت وبال أمرها ) أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم ( وكان عاقبة أمرها خسرا \* أعد الله لهم عــذابا شــديدا ) أي في الدار الآخرة مع ما محل لهم من العذاب في الدنيا ثم قال تعالى بعد ما قص من خبر هؤلاء ( فاتقوا الله يا أولى الألباب )أي الأفهام المستقيمة لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولى الألباب ( الدين آمنوا ) أى صدقوا بالله ورسله ( قد أنزل الله إليكم ذكر ) يعنى القرآن كـقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الله كر وإنا له لحافظون ) وقوله تعالى(رسولايتلواعليكمآيات الله مبينات) قال بعضهم :رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر . وقال ابن جُرير: الصواب أنالرسول ترجمة عن الله كر يعنى تفسير الهولهذا قال تعالى (رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات ) أى في حال كونها بينة واضحة جلية ( ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور )كقوله تعالى (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظامات إلى النور ) وقال تعالى ( الله ولى الدين آمنوا يخرجهم منالظامات إلى النور) أىمن ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمانوالعلم، وقدسميالله تعالى الوحى الذي أنزله نوراً لما يحصل به من الهدي كماسماه روحًا لما يحصل به من حياة القاوب فقال تعالى ﴿ وَكَذَلِكُ أُوحِينًا ۚ إِلَيْكُ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تدرى ماالـكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدىإلى صراط مستقيم ) وقوله تعسالى (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات بجرىمن تحتها الأنهارخالدين فيها أبداقدأ حسن الله رزقا) قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة بما أغنى عن إعادته همنا ولله الحمد والنة

﴿ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَسَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوآ أَنَّ ٱللهَ عَلَى اكُلَّ شَيْء قِلْمًا ﴾

يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثا على تعظيم ماشرع من الدين القويم(اللهاتسى خلق سبع سموات) كقوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه ( ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا ؟ ) وقوله تعالى ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) . وقوله تعالى ( ومن الأرض مثلهن ) أى سبعا أيضاكما ثبت في المنجيحين « من ظلم قيدشبر من الأرض طوقه من سبع أرضين » وفي صحيح البخاري « خسف به إلى سبع أرضين» وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهآية عند ذكر خلق الأرض وأنه الحمد والمنة ومن حمل دلك على سبعة أقاليم فقــد أبعــد النجعة وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند ، وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله تعالى ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) ذكر الأرضين السبع وبعد مابينهن وكثافة كل واحدة منهن خمسهائة عام ، وهكذا قال ابن مسعود وغيره وكذا في الحديث الآخر ﴿ مَا السَّمُواتُ السَّبِعُ وَمَافِئُهُن وَمَا بِينَهِن وَالْأَرْضُونَ السبع ومافهن وما بينهن في الكرسي إلا تحالمة ملقاة بأرض فلاة » . وقال ابن جرير ثنا عمروبن على ثنا وكيع ثنا الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى ( سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) قال لوحدثت كم بتفسيرها الكفرتم ، وكفركم تكذيبكم بها ، وحدثنا ابن حميد ثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمى الأشعرى عن جعفر بن أ في المغيرة الحزاعي عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) الآية فقال ابن عباس ما يؤمنك إن أخيرتك بها فتكفر . وقال ابن جرير ثنا عمرو بن على ومحمد بن المثنى قالا: ثما عمد ابن حمفر ثنا شعبة عن عمرو بنمرة عن أبي الضحي عن ابن عباس في هذه الآية ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) قال عمرو قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الحلق. وقال ابن التني في حــديثه في كل سماء إبراهم ، وروى البهتي في كتاب الأسماء والصفات هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا فقال أنا أبوعبدالله الحافظ ثنا أحمد بن يعقوب ثنا عبيد بن غنام النخعي أنا على بن حكيم ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحي عن ابن عباس أنه قال ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) قال سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كا دم ونوح كنوح وإبراهيم كابراهيم وعيسى كعيسى . ثم رواه البهتي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى الضحى عن ابن عباس في قول الله عز وجل ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلمين) قال في كل أرض تُعُو إبراهيم عليه السلام ثم قال البهتي إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ بمرة لاأعلم لأبي الضحي عليه متابعا والله أعلم . قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه النفكر والاعتبار حدثني إسحاق بنحاتم المسدائني ثنا يحيي بن سلمان عن عُمَان بن أبي دهرس قال بلغني أن رسول الله عليه الله عليه الله أصحابه وهم سكوت لا يتكاممون فقال « مالَّتِم لاتتكاممون ؟ » فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل قال « فكذلك فافعلوا تفكُّروا في خلق الله ولا تتفكروا فيه فان بهذا المغرب أرضا بيضاء نورها بياضها ـ أو قال بياضها نورها ـ مسيرة الشمس أر بعين يوما بها خلق منخلقالله تعالى لم يعصوا الله طرفةعين قط » قالوا فأين الشيطان عنهم ؟ قال « مايدرون خلق الشيطان أم لم يخلق ؟ » قالوا أمن ولدآدم ؟قال « لايدرون خلقآدم أملم يخلق ؟ » وهذا حديث مرسل وهومنكر جدا وعثان بن أبي دهرس ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال روىءن رجل من آل الحكم بن أبي العاص وعنهسفيان بن عيينة وعمى بن سليم الطائني وابن المبارك سمعت أبى يقول ذلك . آخر تفسير سورة الطلاق ولله الحدوالنة.

﴿ تَفْسَيْرِ سُورَةُ التَّحْرِيمُ وَهِي مَدْنَيَةً ﴾ ﴿ بِشْمِ أَلْهُ السِّمْنِ السِّمِرِ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّهِي لَمْ مَنْ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَنِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ غَنُورٌ رَّحِيمٌ \* قَدْ فَرَضَ ٱللهُ

لَكُمْ تَحِلَةً أَيْمَنِكُمْ وَاللهُ مَوْ لَكُمْ وَهُو ٱلْمَلِيمُ ٱلْمُكِيمُ \* وَإِذْ أَسَرُ ٱلنَّبِي ۚ إِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضِ فَلَمَّا نَبَأُهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأُكَ مَذَا قَالَ نَبَانُ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَإِلَّهُ مَلَا نَبَأُهُم اللهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا اللهَ هُو مَوَلَهُ وَجِبْرِيلُ نَبَالُكُم ٱلْفَلِيمُ \* إِن تَتُوبَا إِلَى ٱللهِ فَقَدْ صَمَعَتْ تُلُوبُكُنَ وَإِن نَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللهَ هُو مَولَهُ وَجِبْرِيلُ وَمَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلْمِكُ أَلَى ٱللهِ فَقَدْ صَمَعَتْ تُلُوبُكُنَ وَإِن نَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللهَ هُو مَولَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلَّحَ ٱللهُ مُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلْمِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ \* عَسَىٰ رَبَّهُ ۖ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُ أَزُواجًا خَبْرًا مِنْكُنَّ وَمِن مَوْمِئِنَ وَٱلْمَلْمِكَةُ أَوْلَامًا عَلَيْهِ وَعَلَيْ مَا مَنْ يَكُونُ مَنْ مَا مَنْ يَبْدِلَهُ أَنْ يُبْدِلُهُ أَنْ يُبْدِلُهُ أَنْ يُبِدِلَهُ أَنْ يُبْدِلُهُ أَنْ أَنْهُ مَا مُولِلُهُ مُنْلِكُ وَالْمَالُمُ لَا أَنْهُ مِنْ مَا لَهُ أَنْ أَنْهُ مِنْ مَالَى أَنْهُ مِنْ مَا مَا لَيْهُ مَا مَا لَهُ مُنْ أَنْهُ مَا لَهُ مُنْ أَنْهُ مَا مَا لَاللّهُ مُنْهُ أَعْمَرُ مَا مَالُمُ مُنْكُ أَلَهُ مُلْمُ مُ اللّهُ مَنْ مُؤْلِمُ مُ اللّهُ مَالُمُ مَا لَا مُؤْلِمُ مُنْ مُولِمُ مِنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُؤْلِمُ مُنْ مُنْ مُؤْلِمُ مُلْهُ مُولِمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُؤْلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُلِكُ مُنْ مُؤْلِمُ مُولِمُ مُنْكُونُ مُنْ مُؤْلِمُ مُولِمُ مَا مُؤْلِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُؤْلِمُ مُنْ مُؤْلِمُونُ مِنْ مُؤْلِمُ مُنْ مُنْ مُؤْلِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُؤْلِمُ مُؤْلِمُ مُؤْلِمُ مُولِمُ الْمُعُلِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُؤْلِمُ مُؤْلِمُ مُولِمُ مُؤْلِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُولُومُ مُولِمُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ أَلِمُ مُولِمُولُومُ مُولِمُ مُولِمُولُومُ مُولِمُولُومُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُولُومُ مُولِمُولُومُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُولُومُ مُولِمُ مُولِمُولُومُ مُولِمُولُومُ مُولِمُومُ مُولِمُولُولُومُ مُ

اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة فقيل نزلت فى شأن مارية وكان رسول الله عَلَيْظِ قد حرمها فنزل قوله تعالى ( ياأيها النبي لم نحرم ما أحل الله لك ؟ تبتغى مرضات أزواجك ) الآية

قال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد ثنا أبي ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رســول الله ﷺ كانت له أمــة يطؤها فــلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله عز وجــل ( ياأيهــا النبي لم تحرم ما أحلَّ الله لك ! ) إلى آخر الآية . وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم ثناأ بوغسان حدثني زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عايه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي ا فجعلها عليه حراما فقالت: أي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال ! فحلف لها بالله لا يصيبها فأنزل الله تعالى ( ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ١ ) قال زيد بن أسلم فقوله أنت على حرام لغو وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه وقال ابن جرير أيضا ثنا يونس ثنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال : قال لها ﴿ أنت على حرام والله لا أطؤك ﴾ وقال سفيان الثورى وابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلي رســول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في الىمين رواه ابن جرير وكذا روى عن قتادة وغير. عن الشعى نفسه وكذا قال غير واحد من السلف منهم الصحاك والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وروى العوفي عن ابن عباس القصة مطولة وقال ابن جرير ثنا سعيد بن يحيي ثنا أبي ثنامحمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال قلت لعمر بن الحطاب من المرأتان ! قال عائشةً وحفصة وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية أصابها الني صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة فقالت ياني الله لقد جثت إلى شيئا ما جثت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وطيفراشيقال ﴿ أَلاترضين أَن أحرمها فلا أقربها ﴾ قالت بلي فحرمهاوقال لها « لانذكرى ذلك لأحد » فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى ( ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله اك ا تبتغي مرضات أزواجك ) الآيات كلمها فبلغنا أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته وقال الهيثم بن كليب في مسنده ثنا أبو قلابة عبدالملك بن محمد الرقاشي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال النبي مِنْ الله عليه لا تخبري أحدا وإن أم إبراهم على حرام » فقالت أَنْحُرم ما أحل الله لك اقال « فوالله لاأقربها »قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة قال فأنزل الله تعالى ( قد فرض اقه لكم تحلة أيمانكم) وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحدمن أصحاب الكتب الستة ، وقد اختاره ، الحافظ الضيّاء المقدسي في كتابه المستخرج . وقال ابن جرير أيضا حدثنيّ يعقوب بن إبراهم ثنا ابن علية ثنا هشام الدستوائي قال كتب إلى يحي يحدث عن يعلى بن حكم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفر هاوقال ابن عباس ( لقد كَانَ لَـكُم في رســول الله أسوة حسنة ) يعني أن رســول الله مِلْكِ حرم جاريته فقال الله تعــالي ( يا أيهــا النبي لم تحرم ماأحل الله لك ١ ــ إلى قوله ــ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) فكفر يمينه فصير الحرام يمينا .ورواه البخارى

عن معاذ بن فضالة عن هشام هو الدستوائي عن يحيي هو ابن أى كثير عن ابن حكم وهو يعلى عنسميد بنجبير عن ابن عباس في الحرام يمين تسكفر وقال ابن عباس ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي به وقال النسائي أنا عبد الله نعبد الصمد بن على ثنا مخلد هو ابن يزيد ثنا سفيان عنسالم عنسميد ابن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال إنى جعلت امرأتي على حراما قال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلاهذه الآية (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟) عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة ، تفرد بهالنسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ وقال الطبراني: ثنا محمد بن زكريا ثنا عبد الله بنرجاء ثنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) قال حرم رسول الله علي سريته ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء يمن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة ، وذهب الشافعي إلى أنه لاتجب الكفارة فهاعدا الزوجة والجارية إذا حرم عينهما أوأطلق التحريم فهما فيقول فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أوعتق الأمة نفذ فهما وقال ابن أى حاتم حدثني أبوعبدالله الظهراني أنا حفص بن عمر العدني أنا الحبكم بن أبانأنا عكرمة عنابن عباس قال نزلت هذه الآية (يا أبهاالني لم محرم ما أُحــل الله لك ) في المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ وهــذا قول غريب والصحيح أن ذلك كان في تحريمه المعسل كما قال البخاري عند هذه الآية ثنا إبراهم بن موسى أنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن عائشــة قالت كان الني صـــــلي الله عليه وســـــلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة علىأيتنا دخل علمها فلتقل له : أكلت مغافير إنىأجد منك ريم مغافير . قال ﴿ لاولكن كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعودله وقد حلفت لاتخبرى بذلك أحدا، (تبتغي مرضاة أزواجك ) هكذا أورد هذا الحديث همنا بهذا اللفظ ، وقال في كتاب الأيمان والنذور : ثنا الحسن بن محمد ثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول ممعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل علما الني مسلى الله عليه وسلم فلتقل له إنى أجد منك ريم مغافير أكلت مغافير فدخل على احداهما النبي علي فقال ذلك له فقال ( لابل شر بت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعودله » فنرلت (يا أيها الني لم تحرم ما أحل الله اك ؟ \_ إلى قوله تعالى \_ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً) لقوله ﴿ بل شربت عسلا » وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ﴿ وَلَنْ أَعُودُ لَهُ وَقَدْ حَلَمْتَ فَلَا غُرَى بَذَاكُ أَحَدًا ﴾ وهكذ رواه في كتاب الطلاق بهذا الاسناد ولفظه قريب منه . ثم قال المغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة ، أغفر الرمث إذا ظهر فيه ، واحدها مغفور ويقال مغافير وهكذا قال الجوهرى قال وقد يكون النفور أيضا للعشر والثمام والســلم والطلح قال والرمث بالكسر مرعى منمراعي الابل وهو من الحمض قال والعرفط شجر من العضاه ينضح الغفور . وقدروى مسلم هذا الحديث فى كتاب الطلاق من صحيحه عن محمد بن حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرنى عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به ولفظه كما أورده البخارى في الأعمان والنذور ، ثم قال البخارى في كتاب الطلاق ثنا فروة بن أبي المغراء ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله عماليَّة بحب الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخلعلى حفصة بنتعمر فاحتبس أ كثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيللي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فقلت لسُودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فاذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فانه سيقول اك لافقولي له ماهذه الربح التي أجد فانه سيقول اك سقتني حفصة شربة عسل فقولي جرست محلهالعرفط وسأ قول ذلك، وقولىله أنت ياصفية ذلك ، قالت : تقول سودة فوالله ماهو إلا أن قام على البــاب فأردت أن أناديه يما أمرتني فرقا منك ، فلما دنا منها قالت له سودة: يارسول الله كلت مغافير ؟ قال ﴿ لَا ﴾ قالت فما هذه الريح التي أحد

منك ؟ قال « سقتني حفصة شربة عسل » قالت جرست نحله العرفط فلما دار إلى قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت له يارسول الله ألا أسقيك منه ؟ قال « لاحاجة لى فيه » قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتى ، هذا لفظ البخارى . وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن على بن مسهر به وعن أبى كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر ثلاثتهم عن أبي أسامة حمادبن أسامة عن هشام بن عروة به وعنده قالت وكان رسول الله عليه الله عليه أن يوجد منه الربح ، يعنى الربح الحبيثة ولهذا قلل له أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء ، فلما قال « بل شربت عسلا » قلن جرست نحله العرفط أي رعت نحله شجر العرفط الذي صمغه المغافير فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته قال الجوهري جرست النحل العرفط تجرس إذا أكلته ومنهقيل النحل جوارس قال الشاعر \* نظل على الثمراء منها جوارس \* وقال الجرس والجرس الصوت الحنى ، ويقال سمعت جرس الطير إذا ممعت صوت مناقيرها على شيء تأكله ، وفي الحديث « فيسمعون جرس طير الجنة » قال الأصمعي كنت في مجلس شعبة قال فيسمعون جرش طير الجنة بالشين فقلت جرس فنظر إلى فقال : خذوها عنه فانه أعلم بهذا منا والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل وهو من طريق هشام بن عروة عنأ بيه عن خالته عائشة وفي طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة انزينب بنت جحش هي التي سقته العسل وإن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلم . وقد يقال انهما واقعتان ولا بعد في ذلك الا ان كونهما سببا لنزول هذه الآية فيه نظر والله أعلمومما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المنظاهرتان الحديث الذي رواه الامام أحمد في مسنده حيث قال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله بن أنى ثور عن ابن عباس قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن الرأتين من أزواج النبي عَلِيُّكُم اللَّذِين قال الله تعسالي ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدات معه بالاداوة فتبرز ثم أتانى فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين : من المرأتان من أزواج النبي مِيَّالِيَّةِ اللتان قال الله تعالى ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلو بكما ) فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس ، قال الزهرى : كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي عائشــة وحفصة قال ثم أخذ يسوق الحديث قال : كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلماقدمنا المدينة وجدنا قوماتغلمهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعامن من نسائهم قال : وكان منزلي في دار أمية بنزيد بالعوالي ، قال فغضبت يوما طي امرأتي فاذاهي تراجعني فأنكرت أنتراجعني فقالت ماتنكر أنأر اجعك فوالله إن أزواج رسول الله ﷺ ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل قال · فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتر اجمين رسول الله عَلَيْتُم ا قالَت سم ، قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت: نعم قلت قدخاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمّن إحداكن أن يغضب الله علم الغضب رسوله فاذا هي قد هلسكت لاتراجعي رسول الله عليه ولا تسأليه شيئا وسليني من مالي مابدالك ولا يغرنك أن كانتجار تك هي أوسم ــ أى أجمل ــ وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ــ يريد عائشة ــ قال وكان لى جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوماوأ نزل يومافياً تيني بخبر الوحى وغيره وآتيه بمثل ذلك ، قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الحيل لتغزونا فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشاء فضرب بابى ثم ناداتى فخرجت اليه فقال: حدث أمر عظم فقلت وما ذاك أجاءت غسان ، قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت قدكنت أظنهذا كائنا حتىإذا صليت الصبح شددت على ثيابى ثم نزلت فدخلت على حفصـة وهي تبكي فقلت : أطلقـكن رسول الله صــلى عليه وســــلم فقالت لا أدرى هو هــذا معترل في هــذه الشربة ، فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل الغــلام ثم خرج إلى فقال ذكرتك له فسمت فانطلقت حسى أتيت النبر فاذا عنده رهط جاوس يبكى بعضهم فجلست عنده قليلا ثم ﴿ إِلَى المنبر ثم غلبنيما أجدفاً تيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلى فقال : قدذ كرتك له ، فصمت ، فوليت

مدبرا فإذا الغمالام يدعونى فقال ادخل قد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله عِلَاثِيْرٍ فإذا هو مسكىء على رمال حصير \_ قال الإمام أحمد : وحدثناه يعقوب في حمديث صالح قال ومال حسير \_ وقد أثر في جنبه فقلت : أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال « لا » فقلت الله أكبر ولو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساء فلما قدمنا المدينــة وجدنا قوما تغلمهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت على امرأتى بوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ماتنكر أن أراجعـك ؛ فوالله إن أزواج الني ﷺ ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرتأفتأمن إحداكن أن يعسب الله علمها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قددخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أو سم أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمنك فتسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله . قال « نعم » فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر الا أهب مقامة فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى حالسا وقال « أفي شك أنت يا ابن الخطاب . أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»فقلتاستغفرلي يارسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عزوجل . وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به ، وأخرجه الشيخان من حديث يحيي بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن جير عن ابن عباس قال : مكثت سنة أريد أن أسال عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خريج حاجا فخرجت معه فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهر تا على الني صلى الله عليه وسلم . هذا لفظ البخاري ولمسلم: من الرأتان اللتان قال الله تعالى ( وإن تظاهرا عليه ) قال عائشة وحفضة ثم ساق الحديث بطوله ومنهم من اختصره . وقال مسلم أيضاً حدثني زهير بن حرب ثنا عمر بن يونس الحنفي ثنا عكرمة بن عمار عن حماك بن الوليد أبي زميل حدثني عبدالله بن عباس حدثني عمر بن الحطاب قال لما اعتزل ني الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجدفإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب فقلت لأعلمن دلك اليوم فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إيا هما إلى أن قال فدخلت فإذا أنا برباح غلامسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة الشربة فناديت فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ما تقدم ـ إلى أن قال \_ فقلت يارسول الله ما يشق عليك من أمر النساء فان كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت \_ وأحمد الله \_ بكلام إلا رَجوت أن يكون الله يصدق قولي فنزلت هذه الآمة آمة التخير ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن ) وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولا. وجبريل وصالح المؤمنين واللائكة بعد ذلك ظهير ) فقلت أطلقتهن . قال « لا » فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى لم يطلق نساءه ونزلت هذه الآية ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بهولو ردوه إلى الرسولوإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر ، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم (وصالح المؤمنين) أبو بكر وعمر زاد الحسن البصرى وعُمَان ، وقال ليث بن أبي سلم عن مجاهد ( وصالح المؤمنين ) قال على بن أبي طالب .

وقال ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين ثنا مجمد بن أبى عمر ثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين قال أخبر في رجل ثقة برفعه إلى على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ( وصالح المؤمنين ) قال «هو على بن أبى طالب » إسناده ضعيف وهو منكر جدا وقال البخارى ثنا عمرو بن عون ثنا هشم عن حميد عن أنس قال: قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فى الغيرة عليه فقلت لهن ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزوا جاخير امنكن ) فنزلت هذه الآية وقد تقدم أنه وافق القرآن فى أماكن منها فى نزول الحجاب ومنها فى أسارى بدر ومنها قوله لو انخذت من مقام إبراهم مصلى

فأنزل الله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وقال ابن أبي حاتم ثنا أبي حدثنا الأنصاري ثنا حميد عن أنس قال : قال عمر بن الحطاب بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين الني صلى الله عليه وسلم فاستقريتهن أقول: لتكفن عنرسول الله صلى الله عليه وسلم أوليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن . فأمسكت فأنزل الله عزوجل( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سامحات ثيبات وأبكارا) وهذ، المرأة التي ردته عماكان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة كما ثبتت ذلك في صحيح البخاري وقال الطبراني ثنا إبراهم بن نائلة الأصهاني ثنا إسماعيل البجلي ثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ) قال، دخلت حفصة على الذي مَالِيَّةٍ في بينها وهو يطأ مارية فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تخبري عائشة حتى أشرك ببشارة ، إن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت ) فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنبأك هذا ؟ قال ( نبأني العلم الحبير ) فقالت عائشة لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنرل الله تعالى (يا أيها النبي لم محرم) إسناده فيه نظر وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآياتالكريمات ، ومعنى قوله ( مسلمات مؤمنات قانتات تاثبات عابدات) ظاهر وقوله تعالى (سائحات)أى صاثبات قاله أ بوهر يرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعبالقرظى وأبوعبدالرحمن السلمي وأبو مالك وإبراهيم النخمي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدى وغيرهم.وتقدمفيه حديث مرفوع عندقوله (السامحون) في سورة براءة ولفظه وسياحة هذه الأمة الصيام» وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن (سائحات) أى مهاجر ات و تلاعبد الرحمن (السائحون ) أى المهاجرون والقول الأل أولى والله أعلم

وقوله تعالى (ثيبات وأبكارا) أى منهن ثيبات ومنهن أبكارا ليكون ذلك أشهى إلى النفس فان التنوع يبسطالنفس ولهذا قال (ثيبات وأبكارا) . وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير ثنا أبوبكر بن صدقة ثنا محمد بن عجد الله بن أبي أمية ثنا عبد القدوس عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه (ثيبات وأبكارا) قال وعدالله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يزوجه فالثيب آسية امرأة فرعون وبالأبكار مريم بنت عمران وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مريم عليها السلام من طريق سويد بن سعيد ثنا محمد بن صالح بن عمر عن الشحال ومجاهد عن ابن عمر قال جاء حبريل إلى رسول الله عليها السلام ويشرها ببيت في الجنة من قال جاء حبريل إلى رسول الله على خديجة فقال : إن الله يقرئها السسلام ويبشرها ببيت في الجنة من ومن حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه ين عمران وييت آسية بنت مزاحم، ومن حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه وهل تزوجت قبلي قال «لاولكن القروجي مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلم أخت موسي » ضعيف أيضا ، وقال أبو يعلى ثنا إبراهيم بن عرعرة ثناعبد مريم بنت عمران وكلم أخت موسي وآسية امرأة فرعون » فقلت هيئا لك يا رسول الله ، وهذا أيضا ضعيف مريم بنت عمران وكلم أخت موسي وآسية امرأة فرعون » فقلت هيئا لك يا رسول الله ، وهذا أيضا ضعيف وروي مرسلا عن ابن أبي داود

﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُو ٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِعَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ فَلَا شِدَادٌ لِا يَنفُونَ اللهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُواْمِرُونَ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوالاَ نَعْتَذِرُوا ٱلْيُومَ إِنَّمَا تُحْرُونَ مَا كُنتُمُ لَا يَعْمُونَ اللّهُ مَا أَلْمُ اللّهُ مَا أَنْ مَا كُنتُمُ وَيَدُ خِلَكُمْ مَا لَكُنتُمُ وَيُدُ خِلَكُمْ اللّهُ مَا أَنْ يَكُومُ اللّهُ مَا أَنْ إِنَّا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنّا مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَلّهُ اللّهُ مَا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَرُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي ٱللهُ ٱلنَّـبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْسَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ۖ أَتْمِيمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾

قالسفيان الثورى عن منصور عن رجل عن على رضى الله عنه في قوله تعالى ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) يقول أدبوهم وعلموهم وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) يقول اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصى الله وأمروا أهليكم بالذكرينجيكم الله منالنار ، وقال مجاهد (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوىالله وقال قتادة تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمرالله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فاذأ رأيت لله معصية قدعتهم عنها وزجرتهم عنها ، وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على السلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده مافرضالله علهم ومانهاهمالله عنه . وفي معنى هذهالآية الحديثالذي رواه أحمد وأبوداود والترمذي منحديث عبد الملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عليه همروا الصي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فاذا بلغ عشر سنين فاضر بوه علمها » هذا لفظ أبى داود وقال الترمذي هذا حديث حسن وروى أبوداود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال الفقهاء وهكذا فيالصوم ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك النكر والله الموفق وقوله تعالى ( وقودها الناس والحجارة ) وقودها أي حطبها الذي يلتي فيها جثت بنيآدم (والحجارة ) قبلالمراد بها الأصنام التي تعبد لقوله تعالى ( إنكم وما تعبدون مندون الله حصب جهنم ) وقال ابن مسعود ومجاهد وأبوجعفر الباقر والسدى: هي حجارة من كبريت ، زاد مجاهد: أنَّين من الجيفة ، وروى ذلك ابن أي حاتم رحمه الله ثم قال ثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن سنان المنقرى ثنا عبد العزيز ــ يعنى ابن أبى رواد ــ قال بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاهذه الآية (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) وعنده بعضأصحا بدوفهم شيخ فقال الشيخ : يارسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَالَّذِي نَفْسَى بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلما » قال فوقع الشيخ مغشيا عليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فاذا هو حي فياداه قال « ياشيخ قل لا إله إلاالله » فقالها فبشره بالجنة قال : فقال أصحابه يارسولالله أمن بيننا ؟ قال « نعم يقول الله تعالى ( ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ) » هذا حديث مرسل غريب وقوله تعالى ( علمها ملائكة غلاظ شداد) أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله ( شداد) أي تركيهم في عاية الشدة والكثافة والنظر المزعج. كما قال ابن حاتم ثنا أبي ثنا سلمة بنشبيب ثنا إبراهم بن الحكم بن أبان ثنا أبي عن عكرمة أنه قال إذا وصل أولأهل النار إلىالنار وجدوا طيالباب أربعائة ألف من خزنة جهنم سود وجوههم كالحة أنيابهمقد نزع الله من قلوبهم الرحمة ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة ، لو طير الطيرمن منكب أحدهم لطارشهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر ثم يجدون على الباب التسعة عشر ، عرض صدر أحدهم سبعون خريفًا ثم يهوون من باب إلى باب خمسهائة سنة ثم يجدون على كل باب منها مثل ماوجدوا علىالباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها ، وقوله (لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون) أي مهما أمرهم به تعالى يبادروا اليه لا يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه ، وهؤلاءهم الزبانية \_ عياذاباللهمنهم \_ وقوله (يا أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم إنما نجزون ماكتم تعملون ) أييقال للكفرة يومالقيامة لاتعتذروا فانه لايقبلمنكم ولايجزون إلا ماكنتم تعملون وإنما تجزون اليوم بأعمالكم ، ثم قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا تو بوا إلى الله تو بة نصوحا ) أي تو بة صادقة جازمة تمحوما قبلها من السيئات، وتلم شعث النائب وتجمعه وتكفه عماكان يتعاطاه من الدناءات

قال ابن جرير ثنا ابن مثني ثنا محمد ثناشعبة عن سهاك بن حرب ممعت النعمان بن بشير يخطب ممعت عمر بن الحطاب رضي الله

عنه يقول (يا أيها الدين آمنوا نوبوا إلى الله توبة نصوحاً) قال يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه ، وقال الثورى عن سماك عن النعان عن عن عمر قال التوبة النصوح أن يتوب من الدنب ثم لا يعود فيه أولا يريد أن يعود فيه وقال أبو الأحوص وغيره عن سماك عن النعان سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود اليه أبدا . وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ( توبة نصوحا ) قال يتوب ثم لا يعود

وقد روى هذا مرفوعا فقال الامام أحمد ثنا على بن عاصم عن إبراهم الهجرى عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ ﴿ التوبة من الدنب أن يتوب منه ثم لايعود فيه ﴾ تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف والموقوف أصح والله أعلم ، ولهذا قال العاماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ماسلف منه في الماضي ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل ، ثم إن كان الحق لآدمي ردهاليه بطريقه . قال الامام أحمد ثنا سفيان عن عبد الكريم أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبدالله بن مغفل قال دخلت مع أنى على عبدالله بن مسعود فقال أنت سمعت النبي مُرَاقِيَّةٍ يقول « الندم توبة ؟ » قال نعم وقال مرة : نعم سمعته يقول « الندم توبة » ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عبد الـكريم وهوابن مالك الجزرى به وقال ابن أبي حاتم ثنا الحسن بن عرفة حدثني الوليد بن بكير أبوجناب عن عبد الله بن محمد العبدي عن أيسنان البصرى عن أبى قلابة عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب قال قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند أقتراب الساعة ، منها نـكاح الرجل امرأته أو أمته فيدبرها وذلك مماحرم الله ورسوله ويمقت اللهعليه ورسوله ، ومنها نـكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ، ومنها نسكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلىالله توبة نصوحا ، قال زر : فقلت لأبي بن كعب فما التوبة النصوح ؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال « هوالندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لاتعود إليه أبدا » . وقال ابن أبي حاتم ثنا أبي ثنا عمرو بن على ثنا عباد بن عمرو ثنا أبو عمرو بن العلاء سمعت الحسن يقول التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته، فأما إذا جزمبالتوبة وصممعلمها فانها تجب ماقبلها من الحطيئات كماتبت في الصحيح : «الاسلام يجب ماقبلا ، والتوبة تجب ماقبلها ». وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار علىذلك إلى المات ـ كاتقدم في الحديث وفى الأثر ـ ثم لايعود فيه أبدا . أو يكني العزم على أن لايعود فى تكفير الماضى بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا بِكُون ذلك ضارا في تـكفير ماتقدم لعموم قوله عليه السلام : « التوبة تجب ماقبلها ؟ » وللا ول أن محتج بماثبت في الصحيح أيضا ﴿ مِن أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الاسلام أخذ بالأول والآخر ، فاذا كانهذا فىالاسلام الذىهوأقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى واللهأعلم

وقوله تعالى ( عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات نجرى من تحتها الأنها) وعسى من اللهموجة ( يوم لا بخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) أى ولا يخزيهم معه يعنى يوم القيامة ( نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم) كا تقدم في سورة الحديد ( يقولون ربنا أيم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ) قال مجاهد والضحاك والحسن البصرى وغيرهم هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قدطنيء . وقال الامام أحمد ثنا إبر اهم بن إسحاق الطالقاني ثنا ابن المبارك عن يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال : صليت خلف رسول الله عليه علم المفتح فسمعته يقول « اللهم لا تخزي يوم القيامة » وقال محمد بن نهير أنه سمع أباذر وأبا الدرداء قالا : قال النائل المنافرات أنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أباذر وأبا الدرداء قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة ، وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر بين يدى فأعرف أمتى من بين الأمم ، وأنظر عن رأسه فأنظر بين يدى فأعرف أمتى من بين الأمم » فقال رجل يارسول الله : وكيف تعرف أمتك من بين الأمم » فقال رجل يارسول الله : وكيف تعرف أمتك من بين الأمم » قال رجل يارسول الله : وكيف تعرف أمتك من بين الأمم » فقال رجل يارسول الله : وكيف تعرف أمتك من بين الأمم » قال رجل يارسول الله : وكيف تعرف أمتك من بين الأمم » قال رجل يارسول الله : وكيف تعرف أمتك من بين الأمم » قال رجل يارسول الله : وكيف تعرف أمتك من بين الأمم » قال رجل يارسول الله : وكيف تعرف أمتك من بين الأمم » قال رجل يارسول الله : وكيف تعرف أمتك من بين الأمم » قال رجل يارسول الله ؛ وكيف تعرف أمت من بين الأمم » قال رجل يارسول الله ؛ وكيف تعرف أمت من بين الأمم » قال رجل يارسول الله ؛ وكيف تعرف أمت من بين الأمم » قال رجل يارسول الله ؛ وكيف تعرف أمت من بين الأمم » قال رجل يارسول الله » وكيف تعرف أمت من بين الأمم » قال رجل يارسول الله » وكيف تعرف أمت من بين الأمم » قال رجل يارسول الله » وأنظر عن بين الأمم » قال برجل باله من بين الأمم والنظر عن بين الأم » وأنظر عن الأم » وأنظر عن ال

مَنْ ٢ ثارالطهور ولا يكون أحدمن الأمم كذلك غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهموأعرفهم بسياهم في وجوههم من أثر المسجود ، وأعرفهم بنورهم يسمى بين أيديهم »

﴿ يَلَأَيُّهَا ٱلذِّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَمٌ وَيِفْسَ ٱلْمَصِيرُ \* ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا للَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَنَا تَحْتَ عَبْدَيْنِمِن عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَنَاهُمَا فَلَمْ 'يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ لَلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوحِ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَنَا تَحْتَ عَبْدَيْنِمِين عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَنَاهُمَا فَلَمْ 'يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّذِيلِينَ ﴾ الله ضَينًا وَقِيلَ أَدْخُلِلُ ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴾

يقول تعالى آمرا رسسوله علي بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال وهؤلاء باقامة الحمدود عليهم ( واغلظ عليهم ) أي في الدنيا ( ومأواهم جهنم وبئس المصير ) أي في الآخرة ثم قال تعالى (ضرب اقدمثالاللدين كفروا ) أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك لا يجدى عنهم شيئًا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم ثمذكر المثل فقال ( امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) أي نبيين رسولين عندها في صحبتهما ليلا ونهارا يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط ( فخانتاهما ) أى فى الإيمان لم يو افقاها على الإيمان ولا صدقاها في الرسالة فلم يجد ذلك كله شيئًا ولا دفع عنهما محذورا ولهذا قال تعالى ( فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ) أي لكفرهما (وقيل)أي للمرأتين ( ادخلاالنار مع الداخلين) وليس المراد بقوله (فخانتاهما) في فاحشة بل فى الدين فان نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كاقدمنا في سورة النور ، قال سفيان الثورى عني موسى بن أبي عائشة عن سليان بن قرم صمعت ابن عباس يقول في هذهالآية(فخانتاهما)قالمازنتاءأماخيانةامرأة نوح فسكانت تخبر أنه مجنون وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه ، وقال العوفي عن ابن عباس قالكانت خيانتهما أنهماكانتا على غير دينهما فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به ، وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينه عمن يعمل السوء. وقال الضحاك عن ابن عباس مابغت امرأة نبي قط إنما كانت خياتهما في الدين، وهكذا قال عكرمة وسعيدبن جبير والضحاك وغيرهم وقد استدل بهذه الآيه الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي بأثره كثير من الناس : من أكل مع مغفورله غفرله. وهذا الحديث لا أصل له وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي عليه في المنام فقال: يارسول الله أنت قلت من أكل معمنفور له غفر له ؟ قال : لا ولــكنى الآن أقوله.

﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي أَلَخَنَّهُ وَنَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ \* وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن وَوَحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُهُم وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْدِينَ ﴾

وهذا مثل ضربه الله المؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم كما قال تعالى (لا يتخذالؤ مون السكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة) قال قتادة كان وعون أهل الأرض وأكفرهم فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل أعتى أهل الأرض وأكفرهم فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه . وقال ابن جرير : ثنا إسماعيل بن حفص الإيلى ثنا محمد بن جعفر عن سلمان التيمى عن أباحنحتها أبي عنها الله المن كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنعتها أبي عنهان النهدى عن سلمان التيمى به . ثم قال ابن جرير وكانت ترى بيتها في الجنة ثم رواه عن عبيد بن محمد الحاربي عن أسباط بن محمد عن سلمان التيمى به . ثم قال ابن جرير

حدثنى يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن هشام الدستوائي ثنا القاسم بن أبي بزة قالكانت امرأة فرعون تسأل من غلب ؟ فيقال غلب موسى وهارون فتقول آمنت برب موسى وهارون فأرسل إليها فرعون فقال انظروا أعظم صمخرة تجدونها فان مضت على قولها فألقوها علما وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي ، فلما أتوها رفعت بصرها إلى الساء فأبصرت بينها في الجنة فمضت على قولها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح ، فقولها ( رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ) قالت العلماء اختارت الجار قبل الدار ، وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع ( ونجني من فرعون وعمله ) أي خلصني منه فاني أبرأ إليك من عمله (ونجني من القوم الظالمين ) وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم رضى الله عنها . وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية قال كان إيمان امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون ، وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها فقالت تعس من كفر بالله فقالت لها بنت فرعون ولك رب غير أبى ؟ قالت ربى ورب أبيك ورب كل شيء الله فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباها فأرسل إلها فرعون فقال تعبدين ربا غيرى ؟ قالت نعم ربى وربك وربكل شيء الله وإياه أعبد ، فعذبها فرعون وأُوتد لها أوتادا فشــد يديها ورجليها وأرســل عليها الحيات فــكانت كـذلك فأتى عليها يوما فقال لهــا ما أنت منتهية فقالت له ربى وربك ورب كل شيء الله فقال لهــا إنى ذابح ابنك في فيك إن لم تفعلي فقالت له اقض ما أنت قاض فذبح ابنها في فيها ، وإن روح ابنها بشرها فقال لهاأ بشرى ياأمه فان لك عندالله من الثواب كذا وكذا فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوما آخر فقال لها مثل ذلك فقالت له مثل ذلك فذبح ابنها الآخر في فيها فبشرها روحه أيضا وقال لها اصبرى يا أمه فان لك عند الله من الثواب كذا وكذا ، قال وممعت آمرأة فرعون كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح اممأة خازن فرعون وكشف الغطاء عَن ثوابها ومنزلتهـا وكرامتها في الجنة لا ممأة فرعون حتى رأت فازدادت إيمـانا ويقينا وتصديقا فأطلع الله فرعون على إيمانها فقال للملاً ما تعلمون من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها فقال لهم إنها تعبد غرى فقالوا له اقتلها فأوتدلها أوتادا فشد يديها ورجليها فدعت آسية ربها فقالت (رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ) فوافق ذلك أن حضرها فرعون فضحكت حين رأت بيتها في الجنة فقال.فرعونٱلاتعجبون،منجنونهاإنانعذبها وهي تضعك ، فقبض الله روحها في الجنة رضي الله عنها . وقوله تعالى(ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها) أي حفظته وسانته ، والاحصان : هو العفاف والحرية ( فنفخنا فيه من روحنا ) أى بواسطة الملك وهو جبريل فان الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوى وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام ولهذا قال تعالى ( فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربهاوكتبه) أى بقدره وشرعه (وكانت من القانتين ) قال الإمام أحمد ثنا يونس ثنا داود بن أبي الفرات عن علباء عن عكرمة عن اين عباس قال : خط رسول الله عِلَيْظِ في الأرض أربعـة خطوط وقال ﴿ أَتدرون ما هــذا ؟ ﴾ قالوا الله ورسوله أعلم فقال رســول الله علي ﴿ أَفْسُل نَسَاء أَهُلَ الْجُنَة : خَدِيجَة بنت خُويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآســية بنت مزاحم امرآة فرعون ﴾ وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن عمرو بن مرةعن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ كُمُلُ مِن الرجال كثير ولم يَكُمُلُ مِن النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم الله عمران وخديجة بنت خويلد ، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والسكلام عليها في قصةعيسي بن مريم عليهما السلام في كتا بنا (البداية والنهايه) وأنه الحمد والنة وذكرنا ماورد من الحديث من أنها تكون هي وآسية بنت مزاحم من أزواجه عليــه السلام في الجنة عندقوله ( ثيبات وأبكارا ) آخر تفسير سورة التحريم ، وقه الحمد والمنة .

( تفسير سورة الملك وهي مكية )

قال الإمام أحمد:حدثنا حجاج بَن محمد وابن جعفر قالا:حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة

عوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن سورة فى القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حق غفرله : تبارك الذى ييدُ. اللك ﴾ ورواه أهل السنن الأربعة من حديث شعبة به ، وقال التزمذي هذا حديث حسن ، وقد روى الحافظ ا من عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد أي عبد الله القرشي النيسابوري المقرى الزاهد الفقيه أحد الثقات الله بن روى عنهم البّخاري ومسلم لكن في غير الصحيحين ، وروىءنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وعليه تفقه في مدهب أبي عبيد بن حربويه وخلق سواهم ساق بسندهمن حديثه عن فرات بنالسائب عن الزهري عن أنس بن مالك قَائل : قالَ رسول الله عِلْيَقِيدٍ « إن رجــلا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا تبارك فاســا وضع في حفرته أتاه اللك فثارت السورة في وجهه فقال لها إنك من كتاب الله وأنا أكره مساءتك وإنى لا أملك لك ولا له و لا لنفسي ضرا ولانفعا فان أردت هذابه فانطلق إلى الرب تبارك وتعالى فاشفعي له فتنطلق إلى الرب فتقول يارب ان فهريًا عمد إلى من بين كتابك فتعلمني وتلاني أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا في جوفه ؟ فان كنت فاعلا ذاك به فامحني من كتابك ، فيقول ألاأراك غضبت ، فتقولوحق لىأنأغضب فيقول اذهبي فقد وهبته لك وشفعتك فيه\_قال\_فتجيء فترجر اللك فيخرج خاسف الباللم يحل منه بشيء قال فتجيء فتضع فاهاطي فيه فتقول مرحبا بهذا الفه فربما تلاني ومرحبا بهذا الصدر فربما وعاني ومرحبابها تين القدمين فربماقامتاني وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه » قال فلما حدث بهذا ر مسول الله عليه لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها ومماها رسول الله صلى الله عليــــه وســــــــ النجية . ﴿ قلت ﴾ وهذا حديث منكر جداوفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمدو يحى بن معين والبخارى وأبو حاتم والعار قطني وخيرواحد وقدذكره ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري من قوله مختصرا وروى البيهقي في كتاب إثبات عذاب القبر عن ابن مسعودموقوفاومرفوعا مايشهد لهذاوقدكتبناه فيكتاب الجنائز ﴿ من الأحكام الكبرى ﴾ ولله الجدوالنة، وقدروي المطبرانيوالحافظ الضياء المقدسيمن طريقسلام بن مسكين عن ثابت عن أنس قال :قال رسول الله عليه المران المران حاصمت عنصاحها حق أدخلته الجنة: تبارك الذي يبده اللك» وقال الترمذي حدث محمد بن عبد اللك بن أن الشوارب حدثنا مِي بن عمرو بنمالك النكري عن أبيه عن أبي الجوازاءعن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب الني عليه خباء، على قبر وهولا محسب أنه قبر فاذا قبر إنسان يقر أسورة اللك حتى ختمها فأتى الني صلى الله عليه وسلم فقال بارسول القه ضربت خبائي على قبر وأنا لاأحسب أنه قبر فاذا إنسان يقرأ سورة الملك : تبارك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ هِي المانعة هِي المنجية تنجيه من عذاب القبر ﴾ ثم قال هذاحديث غريب من هذاالوجه وفي الباب عن أبي هريرة، ثم روى الترمذي أيضًا من طريق ليث بن أبي سلم عن أبي الزبير عنجابرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حق يغرأ الم تنزيل، وتبارك الذي يبده الملك، وقال ليث عن طاوس يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة.

يعرا الم ترين ، و بارد الله عدد بن الحسن بن عجلان الأصباني حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحيم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه وسلم « لوددت أنها في قلبكل إنسان من أمتى » يعني تبارك الذي يبده اللك ، هذا حديث غريب وإبراهيم ضعيف ، وقد تقدم مثله في سورة يس ، وقد روى هذا يعني تبارك الذي يبده اللك ، هذا حديث غريب وإبراهيم ضعيف ، وقد تقدم مثله في سورة يس ، وقد روى هذا الحديث عبد بن حميد في مسنده بأ بسط من هذا فقال حدثنا إبراهيم بن الحبك عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال وجل ألا أعفك عديث تفرح به ا قال : بلي ، قال : اقرأ تبارك الذي يبده الملك وعلم اأهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فانها النجية والحجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارتها وتطلب له أن ينجيه من عذاب الناروينجي وجيرانك فانها النجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارتها في قلب كل إنسان من أمق» .

﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّاعَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ تَبَرَّكُ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ \* ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْمُلِيَّةَ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ \* ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوْتٍ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ \* ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوْتٍ فَارْجِيعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ \* ثُمُ أَرْجِيعِ ٱلْبَصَرَ كُرَّ تَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ \* وَلَقَدْ زَيَنًا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا يَمَصَلِيحَ وَجَمَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾

يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملكأىهوالتصرف في جميع المخلوقات بما يشاءلا معقب لحكمه ولايسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله ولهذا قال تعالى ( وهو على كل شيء قدير) ثم قال تعالى (الذي خلق الموت والحياة) واستدل بهــذه الآية من قال إن الموت أهر وجودى لأنه مخلوق ومعنى الآية أنه أوجــد الخلائق من العــدم ليبلوهم أي يختبرهم أمهم أحسن عمـ الاكما قال تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم )فسمى الحال الأول وهو العدم موتا وممى هذه النشأة حياة ولهذا قال تعالى ( ثم يميتكم ثم يحبيكم )وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثناصفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد عن قتادة في قوله تعالى (الذي خلق الموت والحياة ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الله أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دارحياة ثم دار موت وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء » ورواه معمر عن قتادة، وقوله تعالى ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا )أىخير عملاكما قال محمد بن عجلان ولم يُقِل أكثر عملائم قال تعالى ( وهو العزيز الغفور ) أي هو العزيزالعظيم المنبع الجناب وهو معذلك غفورلمن تاب إليه وأناب بعد ما عصاه وخالف أمر. وإن كان تعالى عزيزًا هو مع ذلك يغفر وبرحم ويصفح ويتجاوز ثم قال تعالى ( الذي خلق سبع مموات طباقا ) أى طبقة بعد طبقة وهل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن خَلاء ، فيه قولان أصحهما الثاني كما دل على ذلك حديث الإسراءوغيره ، وقوله تعالى (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) أي بل هو مصطحب مستوليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل ولهذا قال تعالى ( فارجع البصرهل ترى من فطور ) أي انظر إلى السهاء فتأملها هل ترى فها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا ، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والثورى وغيرهم في قوله تعالى ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) أى شقوق وقال السدى (هل ترى من فطور) أى من خروق ، وقال ابن عباس في رواية ( من فطور )أى منوهاء ، وقال قتادة ( هل ترى من فطور)أى هل ترى خللا يا ابن آدم ؛ وقوله تعالى ( ثم ارجع البصر كرتين ) قال قتادةمر تين( ينقلب إليك البصر خاستًا ) قال ابن عباس ذليلاا وقال مجاهد وقتادة صاغرا ( وهوحسير ) قال ابن عباس يعنى وهو كليل ، وقال مجاهد وقتادة والسدى: الحسيرالمنقطع من الاعياء، ومعنى الآية إنك لوكررتاابصر مهماكررت لا نقلب إليك أى لرجع إليك البصر ( خاستًا ) عن أن يرى عيبا أو خللا (وهو حسير ) أي كليل قد انقطع من الاعياء من كثرة التكرر ولّا يرى نقصا ، ولما نني عنها في خلقها النقص بين كالها وزينتها فقال ( ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيح ) وهي الكواكب التي وضعت فها من السيارات والثوابت وقوله تعالى ( وجعلناها رجوما للشياطين ) عاد الضمير في قوله وجعلناها على جنس المساييح لا على عينها لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السهاء بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها والله أعلم وقوله تعالى ( وأعتدنا لهم عذاب السعير) أي جعلنا للشياطين هذا الحزى في الدنيا وأعتدنا لهم عذاب السعير في الأخرى كما قال تعالى في أول الصافات ( إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كلشيطان مارد \* لا يسمعون إلى الملاّ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ) قال قتادة إنما خلقت هذه النجوم الثلاث خصال خلقها الله زينة للسهاء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها . فمن تأول فسها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَمْ وَبِنْسَ ٱلْمَصْيرُ \* إِذَا ٱلْقُوا فِيهَا سَمِمُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَغُورُ \* وَلِلَّذِينَ كُنَّا ٱلْفَيْ لِكُمْ غَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ تَكُاهُ نَذِيرٌ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُنَّا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٍ "

فَكَذَّ بْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللهُ مِن شَيْء إِنْ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَلِ كَبِيرٍ \* وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْبَعُ أَوْ نَمْقِلُ مَا كُنَّا فَ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ \* فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لَأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

يقول تعالى (و) أعتدنا (للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير) أى بئس المآل والنقلب (إذا ألقوافها معوا لها شهيقا) قال ابن جرير يدنى الصياح (وهي تفور) قال الثورى تغلى بهم كا يغلى الحب القليل في الماء الكثير. وقوله تعالى (تسكاد تميز من الفيظ) أى تكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم (كا ألتي فها فوج سألهم خزنتها ألم يأته خذ ندير \* قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنم إلا في ضلال كبير) يذكر تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه كما قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليه كيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين )وهكذاعادوا على عليكم آيات ربكم وينذرونكم لا تنفعهم الندامة فقالوا (لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير ) أى لوكان عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق لماكنا على ماكنا عليه من الكفر بالله والاغترار به ولكن لم يكن لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق لماكنا على ماكنا عليه من الكفر بالله والاغترار به ولكن لم يكن لنا فهم نعى به ما جاءت به الرسل ولاكان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم قال الله تعالى (فاعترفوا بذنهم فسحة الأصحاب السعير ) قال الإيام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى البحترى الطأى قال أخرى من معمد من رسول الله مراحية أن النار أولى به من الجنة »

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّنْفِرَ أَوَّأَجْرُ كَبِيرٌ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِمْ بِذَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِيفُ النَّبِيرُ \* هُوَ ٱلَّذِي جَمَـلَ لَـكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي الصَّدُورِ \* أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّهِيفُ ٱلنَّهُورُ ﴾ منا كيها وَكُوا مِن رِّذْقِهِ وَ إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾

يقول تعالى مخبرا عمن بحاف مقام ربه فيا بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس فينكفعن المعاصى ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير أى تكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل كا ثبت فى الصحيحين « سبعة يظلهم الله تعمللى فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده حدثنا طالوت بن عباد حدثنا عباد حدثنا الحارث بن عبيد عن ثابت عن أنس قال : قالوا يا رسول أله : إنا نكون عندك على حال فإذا فارقاك كناعلى غيره قال «كيف أنم وربكم ؟ » قالوا الله ربنا فى السر والعلانية ، قال «ليس ذلكم النفاق » لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد فيا نعلمه ، ثم قال نعالى منها على أنه مطلع على الضائر والسرائر ( وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور ) أى بما يخطر فى القاوب ( ألا يعلم من خلق ؟ ) أى ألا يعلم الله مقارة به والأول أولى لقوله ( وهو اللطيف الحبير ) ، ثم ذكر نعمته على أن جمل خلقه فى تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا يميد ولا تضطرب بما جعل فها من الجال خلقه فى تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا يميد ولا تضطرب بما جعل فها من الجال وأنبع فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار فقال تعالى ( هو الذى جعل المنافر واتجارات ، واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم ولهذا قال تعالى ( وكلوا من المسب والتجارات ، واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم ولهذا قال تعالى ( وكلوا من المسب والتجارات ، واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم ولهذا قال تعالى ( وكلوا من المسبب والتجارات ، واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم ولهذا قال تعالى ( وكلوا من المسبب والتجارات ، واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم ولهذا قال تعالى ( وكلوا من

رزقه ) فالسمى فى السبب لا ينافى التوكل كما قال الإمام أحمد حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرنى بكربن عمروأنه ممع عبد الله بن هبيرة يقول إنه ممع أبا سهم الحبشانى يقول إنه ممع عمر بن الحطاب يقول إنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا » رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث ابن هبيرة وقال الترمذى حسن صحيح ، فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل وهو المسخر المسير المسبب ( وإليه النشور ) أى المرجع يوم القيامة . قال ابن عباس ومجاهد والسدى وقتادة : مناكها أطرافها وفجاجها ونواحها ، وقال ابن عباس وقتادة أيضا: مناكها الجبال وقال ابن أبى حدثنا أبى حدثنا أبى حدثنا عمرو بن حكام الأزدى حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية ( فامشوا في مناكها ) فقال لأم وله له : إن عامت ما مناكها فأنت عتيقة فقالت هى الجبال فسأل أبا الدرداء فقال : هى الجبال

﴿ وَأَمِنتُمْ مِّن فِي السَّمَاءَ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي السَّمَاءَ أَن يُرْسِلُ عَلَيْتُ مِّن فِي السَّمَاءَ أَن يُرْسِلُ عَلَيْتُ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيرِ \* أَوَلَمْ يَرَوْا عَلَيْكُمْ تَحَامِبِا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ \* وَلَقَدْ كَذَّبَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيرِ \* أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى اللَّهِمِ فَن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيرِ \* أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى اللَّهِ عَلَيْ إِلَّا الرَّحَمَٰنُ إِلَّا الرَّحَمَٰنُ إِلَّا الرَّحَمِٰنُ إِلَّا الرَّحَمَٰنُ إِلَّا الرَّحَمَٰ إِلَّا الرَّحَمَٰنُ إِلَّا الرَّحَمَٰنُ أَنْ يَكُلُ شَيْءً بَعِيدٍ \* أَوْلَمْ يَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلِيمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مَا يَعْلِيمُ فَي السَّمَاءَ أَنْ يَكُولُ مِنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ فِي عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ

وهذا أيضا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يخلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل كما قال تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) وقال همنا (أامنتم من فى الساء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور ) أى تذهب و تجىء وتضطرب (أم أمنتم من فى الساء أن يرسل علي حاصبا ) أى ريحا فيها حصباء تدمغكم كا قال تعالى ( أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو يرسل علي حاصبا ثم لا مجدوا لنكم وكيلا) وهكذا توعدهم همنا بقوله ( فستعلمون كيف نذيز ) أى كيف يكون إنذارى وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . ثم قالد تعالى ( ولقد كذب الدين من قبلم ) أى من الأمم السالفة والقرون الحالية ( فكيف كان نكير ) أى فكيف كان إنكارى عليهم ومعاقبق لهم، أى عظيا شديدا ألها . ثم قال تعالى ( أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ) أى تما سخر لهن من المواءمن وحمته ولطفه وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا ( ما يمسكهن ) أى فى الجو ( إلا الرحمن ) أى بما سخر لهن من الهواءمن مسخرات فى جو الساء ما يمسكهن إلا الله به إن فى ذلك لا ية قوم يؤمنون )

﴿ أَمَّنَ كَا أَلَّذِى هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ الرَّحَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ \* أَمَّنَ هَالَٰذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ كَاللَّهُ عَتُو وَنَهُورِ \* أَفَنَنَ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجِهِهِ أَهْدَى أَمَّنَ يَمْشِي اللّهِ عَلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* قُلْ هُوَ اللّذِي أَنشَأَ كُو وَجَمَل لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِرَ وَالْأَفْدِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ \* وَجَمَل لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِرَ وَالْأَفْدِينَ \* قُلْ إِنْمَا اللّهُ عَلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* قُلْ هُوَ اللّذِي أَنشَا كُو وَجَمَل لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِرَ وَالْأَفْدِينَ \* قُلْ إِنّمَا اللّهُ عَلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* قُلْ هُو اللّذِي أَنشَا لَهُ وَاللّهُ عَلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* قُلْ هُو اللّذِي أَنشَا لَهُ وَاللّهُ عَلَى مَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ \* قُلْ هُو اللّذِي أَنشَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلْلُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا مُؤْلِلُولُولُ وَاللّهُ وَاللّه

يقول تعالى للشركين الدين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا منكرا عليهم فيا اعتقدوه ومخبرالهم أنه

لا يحصل لهم ما أملوه فقال تعالى ( أمن هذا الذي هو جند لسكم ينصركم من دون الرحمن)أى ليس لسكم من دونهمن ولى ولا واق ولا ناصر لـكم غيره ولهذا قال تعالى ( إن الـكافرُون إلا في غرور ) . ثم قال تعالى ( أمن هــذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ) أىمن هذا اللي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده أي لا أحد يعطى ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له أى وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره ولهذا قال تعالى (بل لجوا ) أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم ( في عنو ونفور ) أي في معاندة واستكبار ونفور على إدبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه ، ثم قال تعــالى ( أفمن يمشى مكبا على وجهه أهــدى ا أمن يمشى ســوياً على صراط مستقيم ) وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فالسكافر مثله فها هو فيــه كمثل من يمشى مكبا على وجهه أى يمشى منحنيا لا مستويا على وجهه أى لا يدرى أين يسلك ولاكيف يذهب بل تائه حائر ضال أهــــذا أهــــدى (أمن يمشي سويا ) أي منتصب القامة ( على صراط مستقم ) أي على طريق واضع بين وهو في نفسه مستقم وطريقه مستقيمة هــذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة ، فالمؤمن يحشر بمثني ســويا طي صراط مستقم مفض به إلى الجنة الفيحاء ، وأما الكافر فانه يحشر يمشي على وجهه إلى نارجهنم(احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) الآيات أزواجهم أشباههم قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن تمير حدثنا إسماعيل عن نفيع قال سمعت أنس بن مالك يقول قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم فقال ﴿ أَلِيسِ اللَّذِي أَمْشَاهُم على أَرْجَلُهُم قادرًا على أَنْ يَمْسُهُم على وجوههم ﴾ وهــذا الحــديث مخرج في المسحيحين من طريق (١) وقوله تعالى (قلهوالذي أنشأكم )أى ابتدأ خلقكم بعد أن لمنكونوا شيئامذكورا (وجعل أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره (قلهوالذي ذرأكم في الأرض) أي بشكم ونشركم في أقطار الأرض وأرحائها مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم ، وحلاكم وأشكالكم وصوركم ( وإليه تحشرون ) أى تجمعون بعد هذا التفرق والشتات بجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأ كم . ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار المنكرين للمعاد الستبعدين وقوعه ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) أى متى يقع هذا الدى تخبرنا بكونهمن الاجتماع بعد هذا التفرق ( قل إنما العلم عند الله ) أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل لكنه أمرنىأنأخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه ( و إما أنا نذير مبين ) أى و إنما طى البلاغ وقد أديته إليكم

قال الله تعالَى ﴿ فَلَمَا رَأُوهُ زَلْفَةُ سَيْتُ وَجُوهُ النَّانِ كَفَرُوا ﴾ أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أنالأمر كان قريباً لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه فلما وقع ماكذبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون مالهم هناك من الشر أى فأحاط بهم ذلك وجاءهممن أمر الله مالم يكن لهم في بآل ولا حساب (وبدالهممنالله مالم يكونوا يحتسبون #وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون ) ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ ( هذا الدى كنتم به

تدعون ) أي تستعجلون

﴿ قُلْ أَرَءُ نِيمُ ۚ إِنْ أَهَلَكُنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَجِمَنا ۖ فَمَن بُجِيرُ الْكَفْرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ \* قُلْ هُوَ الرُّ يَحَنُّ ءَامَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكُّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَّلِ يُمْبِينِ \* قُلْ أَرَءْ بَيْمُ إِنْ أَصْبَحَ مَآوُ كُمْ غَوْرًا أَفَن بَأْتِيكُم عِمَّا و مُدِينٍ ﴾

يقول تمالى(قل ) يا محمد لهؤلاء الشركين بالله الجاحدين لنعمه ( أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أورحمنا يثفن يجير الكافرين من عذاب ألم ، ) أى خلصوا أنفسكم فانه لا معتذلكم من الله إلا التوبة والانابة والرجوع إلى دينه

(١) هنا بياس بالأسول ، والحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة الفرقان عن أنس بن مالك أيضا .

ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والسكال فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لسكم من نكاله وعذا به الألم الواقع بكم . ثم قال تعالى ( قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ) أى آمنا برب العالمين الرحمن الرحم وعليه توكلنا في جميع أمور ناكما قال تعالى ( فاعبده و تركل عليه ) ولهذا قال تعالى ( فستعلمون من هوفى ضلال مبين ) أى مناومنكم ولمن تمكون العاقبة فى الدنيا والآخرة ، ثم قال تعالى إظهارا للرحمة فى خلقه ( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ) أى ذاهبا فى الأرض إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد، والغائر عكس النابع ولهذا قال تعالى ( فمن يأتيب بماء معين ) أى نابع سائح جار على وجه الأرض ، أى لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل فمن فضله وكرمه أن أنبع لسكم المياه وأجراها فى سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، فلله الحد والمنة . آخر تفسير سورة الملك

#### ( تفسير سورة رن وهي مكبة ) ( بِشمِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِمِ )

﴿ لُنَ وَالْعَلَمْ وَمَا بَسْطُرُ وَنَ \* مَمَّا أَنتَ بِنِيمُةَ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ \* وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَبْرَ كَمْنُونِ \* وَإِنَّاكَ لَمَلَى لَخُلُقٍ عَظِيمٍ \* فَسَنُنْهِ صِرُ وَ يُبْضِرُ ونَ \* بِأَييسَكُمْ الْفُتُونُ \* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُ تَدَدِينَ ﴾ قد تقدم الـكلام على حروف المجاء في أول سورة البقرة وأن قوله تعالى (ن )كقوله ( ص ، ق ) وعو ذلك من الحروف القطعة في أوائل السور وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا ، وقيل المراد بقوله( ن )حوث عظيم على تيار الماء العظيم المحيط وهو حامل للأرضين السبع كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا يميي حدثنا سفيان هو الثورى حدثنا سلمان هو الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : أول ماخلق الله القلم قال اكتب قال وماذا أكتب ، قال اكتب القدر فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة ، ثم خلق النونورفع بخارالماء ففتقت منه الساء وبسطت الأرض على ظهر النون فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فانها لتفخر على الأرض وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية عن الأعمش به وهكذا رواه شعبة وعجد بن فضيل ووكيع عن الأعمش به ، وزاد شعبة في روايته ثم قرأ ( ن والقلم وما يسطرون) وقدرواه شريك عن الأعمش عن أبي ظبيان أو مجاهد عن ابن عباس فذكر بحوه ، وروله معمر عن الأعمش أن ابن عباس قال : فذكر هثم قرأ (ن والقلم وما يسطرون ) ثم قال ابن جرير حدثنا بن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحي عن ابن عباس قال إن أول شيء خلق ربي عز وجل القلم ثم قالله اكتب فكتبماهو كائن إلى أن تقوم الساعة ، ثم خلق النون فوق الماءثم كبس الأرض عليه . وقد روى الطبراني ذلك مرفوعا فقال حدثنا أبو حبيب زيد بن المهدى الروزي حدثنا سعيدبن يعقوب الطالقا يحدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيدعن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليمه وسملم ﴿ إِنْ أُولَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلْمِ وَالْحُوتَ قَالَ لِلقَلْمِ أَكتب قَالَ مَا أَكتب ؟ قال كل شيء كائن إلى يوم القيامة ، ثم قرأ (ن والقلم ومايسطرون) فالنون الحوت ، والقلم القلم (حديث آخر ) في ذلك رواه ابن عساكر عن أى عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة سمعت رسول الله علي يقول ﴿ إِن أُول شيء خلقه الله القسلم ثم خلق النون وهي الدواة ثم قال له اكتب، قال وما أكتب قال اكتب ما يكون \_ أو ما هو كائن من عمل أو رزق أو أثر أو أجل فكتب ذلك إلى يوم القيامة فذلك قوله ( ن والقلم وما يسطرون) ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة ثم خلق المقل وقال وعزى لأ كملنك فيمن أحببت ولأنقسنك عن أبغضت »

وقال ابن أبى نجيع إن إبراهيم بن أبى بكر أخبره عن مجاهد قال كان يقال النوت الحوت العظم الذي تحت الأرض السابعة وقد ذكر البغوى وجماعة من المفسرين أن طي ظهر هدذا الحوت صغرة

سمكها كغلظ السموات والأرض وعلى ظهرها ثورله أربعون ألف قرن وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن ومابينهن والله أعلم ومن العجيب أن بعضهم حمل علىهذا المعنى الحديث الذى رواه الامام أحمد حدثنا إسهاعيل حدثنا حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فسأله عن أشياء قال إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي ، قال ما أول أشراط الساعة ؛ وما أول طعام يأ كله أهل الجنة ؛ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؛ وما بال الولد ينزع إلى أمه؟ قال ﴿ أخبرني بهن جبريل آنها ﴾ قال ابن سلام فذاك عدو المهود من الملائكة قال ﴿ أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم منالمشرق إلىالمغرب ، وأول طعام يأ كله أهل الجنة زيَّادة كبد الحوت ، وأما الولد فاذا سبق ماء الرجل ماءالرأة نزع الولد وإذاسبق ماء الرأة ماء الرجل نزعت ﴾ ورواه البخاري منطرق عن حميدورواه مسلم أيضا وله من حديث توبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا وفي صحيح مسلم من حديث أبى أسماء الرحبي عن ثوبان أن حبرا سأل رسول الله ﷺ عن مسائل فكان منها أن قال فما تحفتهم يعنيأهـل الجنة حين يدخلون الجنة قال « زيادة كبد الحوت » قال فما عَدْوُهم على أثرها ؟ قال « ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأ كل من أطرافها » قال فماشرابهم عليه ؟ قال ﴿ من عين فيها تسمى سلسبيلا ﴾ وقيل الراد بقوله ( ن ") لوج من نور . قال ابن جرير حدثنا الحسن بنشبيب المكتب حدثنا محمدبن زياد الجزرى عن فرات بن أى الفرات عن معاوية بن فرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « (ن والقلم وما يسطرون) لوح من نور وقلم من نور يجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » وهذا مرسل غريب ، وقال ابن جريج أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله ماثة عام وقيل المراد بقوله (ن م) دواة والقلم القلم قال ابن جرير حدثنا عبد الأعلى حدثنا أبوثور عن معمر عن الحسنوقتادة فىقوله (ن) قالا هي الدواة ، وقد روى في هذا حديث مرفوع عريب جدا فقال ابن أبي حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الحسن بن يحيىحدثنا أبوعبد الله مولى بنيأميةعن ألىصالح عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسسلم يقول « خلق الله النون وهي الدواة » وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب حدثنا أخي عيسي بن عبد الله حدثنا ثابت الثمالي عن ابن عباس قال ، إن الله خلق النون وهي الدواة وخلق القلم فقال اكتب قال وما أكتب قال اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول بر أو فجور أو رزق مقسوم حلال أو حرام ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم وخروجه منهاكيف ثمجعل طيالعباد حفظةوللكتاب خزانا فالحفظة ينسخون كل يوم من الحزان عملذلك اليوم فاذا فنى الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الحزنة يطلبون عمل ذلك اليوم فتقول لهم الحزنة مانجد لصاحبكم عندنا شيئا فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا قال فقال ابن عباس ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون ( إناكنا نستنسخ مَاكنتم تعملون ) وهل يكون لا ستنساخ إلا من أصل وقوله تعالى ( والقلم ) الظاهر انه جنس القلم الذى يكتب به كقوله ( اقرأ وربك الأكرم االذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم ، ولهذا قال (ومايسطرون) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعنى وما يكتبون وقال أبوالضحى عن ابن عباس وما يسطرون أى وما يعملون وقال الســدى وما يسطرون يعنى الملائـكة وما تـكتب من أعمال العباد ، وقال آخرون بل المراد همهنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الحلائق قبــل أن يخلق السموات والأرضين مخمسين ألف عام ، وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيي أبن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا حدثنا أبوداود الطيالسي حدثنا عبد الواحد بن ملم السلمي عن عطاء هوابن أبي رباح حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت قال دعاني أي حين حضره الموت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عُليه وسلم يقول ﴿ إِن أُول ماخلق الله القلم فقالله اكتب قال ياربوما أكتب ؟ قال اكتبالقدر وماهو كائن إلى الأبدى وهذا الحديث قدرواه الامام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه به ، وأخرجه الترمذي من حديث أبى داود الطيالسي به وقال حسن صحيح غريب ورواه أبوداود في كتاب السنة من سننه عن جعفر بن مسافر عن يمي بن حسان عن ابن رباح عن إبراهيم بن أبى عبلة عن أبى حفصة واسمه حبيش بن شريم الحبشى الشابى عن عبادة فلاكره وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله الطوسى حدثنا على بن الحسن بن شقيق أنبأنا عبدالله بن المبارك حدثنار بالح ابن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبى بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله عملية قال « إن أول شيء خلقه الله القلم أمره فكتب كل شيء» غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه ، وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد: والقلم ، يمنى الذي كتب به الله كر وقوله تعالى (وما يسطرون) أي يكتبون كا تقدم

وقوله ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) أى لست وأنه الحمد بمجنون كايقوله الجهلة من قومك السكذبون بما جثتهم به من الهدى والحق البين فنسبوك فيه إلى الجنون (وإن لك لأجرآ غير ممنون) أى بل إن لك الأجر العظم والثواب الحزيل الذي لاينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الحلق وصبرك علىأذاهم ، ومعنى غير ممنون أي غير مقطوع كقوله ( عطاء غير عَجذوذ ) ( فلهم أجر غير ممنون ) أىغير مقطوع عنهم . وقال مجاهد غير ممنون أىغير محسوب وهو يرجع إلى ماقلناه وقوله تعالى ( وإنك لعلى خلق عظم ) قال العوفى عن ابن عباس وإنك لعلى دين عظم وهو الاسلام وكذلك قال مجاهد وأبومالك والسدى والربيع بن أنس وكذا قال الضحاك وابن زيد . وقال عطية: لعلى أدب عظم . وقال معمر عن قتادة سئلت عائشة عن خلق رسول الله ﷺ قالت كان خلقه القرآن تقول كما هو في القرآن . وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قوله (وإنك لعلى خَلق عظم ) ذكر لنا أن سعيد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله صلى عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن ؟ قال بلي قالت فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بنأوفي عن سعدبن هشام قال سألت عائشة فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وســلم فقالت أتقرأ القرآن ! فقلت نعم فقالت كان خلقه القرآن . هذامختصر منحديث طويل . وقدرواه الامام مسلم فيصحيحه من حديث قتادة بطوله وسيأتي فيسورة المزمل إنشاء الله تعالى وبه الثقة . وقال الامام أحمد حدثنا إسهاعيل حدثنا يونس عن الحسن قال :سألت عائشة عن خلق رسول الله مَرْاتُهُم فقالت : كان خلقه القرآن . وقال الامام أحمد حدثنا أسود حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بَى سواد قال سألت عائشة عن خلق رسول الله عَلِيَّةٍ فقالت أما تقرأ القرآن ! ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خَلَقَ عظم ﴾ قال: قلت حدثيني عن ذاك قالت صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فقلت لجاريتي اذهبي فان جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام قالت فجاءت بالطعام قالت فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت وكان نطع قالت فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسسلم وقال « اقتصوا ــ أو اقتصى شك أسود ــ ظرفا مكان ظرفك » قالت فمــا قال شيئا . وقال ابن جرير حدثنا عبيدبن آدم بن أى إياس حدثنا أبى حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن سعد بن هشام قال أتبيت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فقلت لها أخبريني بخلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن أما تقرأ ( وإنك لعلى خلق عظم ) ؟ . وقد روى أبوداود والنسائي من حديث الحسن نحو. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابنوهب أخبرني معاوية بنصالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ، وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى . ورواه النسائي في التفسير عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح به

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلى فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه ، هدذا مع ماجبله الله عليه من الحلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل كاثبت في الصحيحين عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فيا قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته ٢ ولا لشيء لم أفعله ألافعلته ٢ وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولا مسست خزاً ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عطراً

كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال البخارى حدثما إسحاق بن منصور حدثنا إبراهيم بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق قال ممعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاوأ حسن الناس خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير . والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ييده خادما له قط ولا ضرب امر أة ولاضرب بيده شيئا قط إلا أن مجاهد في سبيل الله ، ولاخير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فاذاكان إثماكان أبعد الناس من الاثم ولا انتقم لنفسه من شيء يؤنى قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فاذاكان إثماكان أبعد الناس من الاثم ولا انتقم لنفسه من شيء يؤنى إليه إلاأن تنتبك حرمات الله فيسكون هو ينتقم لله عزوجل وقال الإمام أحمد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن الله المناس عن الله عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله الله المناس الأخلاق » تفرد به

وقوله تعالى ( فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون ) أى فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون النسال منك ومنهم ، وهذا كقوله تعالى ( سيعلمون غدا من الكذب الأشر ، ) كقوله تعالى ( وإنا أوإيا كم لعلى هدى أوفى ضلال مبين ) قال ابن جريج قال ابن عباس فى هذه الآية ستعلم ويعلمون يوم القيامة وقال العوفى عن ابن عباس بأيكم المفتون أى المجنون وكذا قال مجاهد وغيره وقال قتادة وغيره بأيكم المفتون أى أولى بالشيطان ومعنى عباس بأيكم المفتون أى الحين عن الحق وضل عنه وإنما دخلت الباء فى قوله بأيكم لتدل على تضمين الفعل فى قوله ( فستجر و يخرون بأيكم المفتون والله أعلم ثم قال تعالى ( إن ربك هو أعلم ويبصرون ) وتقديره فستعلم ويعلمون أو فستخبر و يخرون بأيكم المفتون والله أعلم ثم قال تعالى ( إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم با لمهتدين ) أى هو يعلم تعالى أى الفريقين منكم ومنهم هو المهتدى ويعلم الحزب الضال عن الحق

﴿ فَلاَ نُطِعِ الْمُكَذَّبِينَ \* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ \* وَلاَ نُطِعِ كُلَّ حَلَّفِ مَّهِينِ \* مَا أَنِ مُشَاء بِنَيْمٍ \* مَنَّاعٍ اللَّكَذَبِينَ \* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ \* وَلاَ نُطِع كُلَّ حَلَّف مَعْتَدِ أَيْمٍ \* عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ \* أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ \* إِذَا مُشَاء بِنَيْمٍ \* مَنَّاعٍ النَّخْرِ مُعْتَد أَيْمٍ \* عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ \* أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ \* إِذَا لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِمِ ) لَمُعْلَى عَلَيْهِ عَالَيْنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّ لِينَ \* سَدْسِمُهُ عَلَى الْمُؤْمِمِ )

يقول تعالى كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والحلق العظيم ( فلا تطع المكذيين \* ودوالوتدهن فيدهنون) قال ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون وقال مجاهد ( ودوا لوتدهن ) تركن إلى آلهتم وتتركيماأنت عليه من الحق ثم قال ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون وقال مجاهد ( ودوا لوتدهن ) تركن إلى آلهتم وتتركيماأنت عليه من الحق ثم قال امالي ( ولا تطبع كل حلاف مهين ) وذلك أن الكاذب لشعفه ومهانته إنما يشيق بأيمانه الكاذب وقال مجاهد القلب، قال الحلاث المحلف مكابر مهين ضعيف ، وقوله تعالى ( هاز )قال ابن عباس وقتادة يعني الاغتياب ( مشاء بنميم ) يعني الذي يمثني بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقه وقد ثبت في المحيجين من حديث مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال « إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدها في كان لا يستتر من البول وأما الآخر في كان يمثني الناس عن عباهد به وقال الإمام أحد حدثنا أبومعاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن هام أن حديثة قال صحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا يدخل الجنة قتات» رواه الجاعة إلا ابن ماجه من طرق عن إبراهيم به وحدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن همام عن حديثة أبوسعيد رسول الله عليه وسلم يقول « لا يدخل الجنة قتات » يعني نماما وحدثنا يحي بن سعدالقطان حدثنا أبوسعيد الأحول عن الأعمش حدثني إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حديفة فقيل إن هذا الأحول عن الأعمش حدثني إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حديفة فقيل إن هذا الأحول عن الأعمش حدثني إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حديفة فقيل إن هذا الأحول عن الأعمش حدثني إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حديفة فقيل إن هذا

يرفع الحديث إلى الأمراء فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايدخل الجنة قتات » وقال أحمد حدثنا هشام حدثنا مهدى عن واصل الأحدب عن أبى وائل قال بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يدخل الجنة نمام » وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ألا أخبر كم بخيار كم ؟ » قالوا بلى يا رسول الله قال « الدين إذا رؤوا ذكر الله عزوجل » ثم قال «ألا أخبر كم بشراركم المشاءون بالخميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العنت » ورواه ابن ما جه عن سويد بن سعيد عن يحي بن سلم عن ابن خثيم به وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبى حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم « خيار عباد الله الله ين إذا رؤواذكر الله ، وشرار عباد الله المشاءون بالخميمة المفرقون بين الأحمة الماغون للرءاء العنت »

وقوله تعالى ( مناع للخير معتد أثيم ) أى يمنع ما عليه وما لديه من الحير (معتد) فىتناولماأحلالله له يتجاوز فيهاالحد المشروع (أثيم) أى يتناول المحرمات ، وقوله تعالى ( عتل بعد ذلك زنيم ) أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع النوع وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سميد بن خالد عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلا أَنبِثُكُم بِأَهِلَ الْجِنةَ كُلُّ ضَعِيفَ مَتَضَعَفَ لُو أُقْسَمَ عَلَى الله لأبره، ألا أُنبِثُكُم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر "، وقال وكيع «كل جواظ حعظرى مستكبر » أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبادواد من حديث سفيان الثورى وشعبة كلاهمآ عن سعيد بن خالدبه وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن على قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صـــلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار «كلجعظرى جواظ مستكبر جماع مناع » تفردبه أحمــد قال أهل اللغة الجعظرى الفظ العليظ والجواظ الجلوع المنوع وقال الإمام أحمد حدثنا وكبع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بنغنم قال سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم فقال « هو الشديد الخلقالصحح الأكول الشروب الواجدالطعاموالشراب الظاوم للناس رحيب الجوف » وجدا الإسناد قال رسول الله عَلِيُّ « لا يدخل الجنة الجواظ الجعظرى العتل الزنيم » وقد أرسله أيضا غير واحد من التابعين . وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تبكى السهاءمن عبدأصحالله جسمه، وأرحب جوفه وأعطاهمن الدنيا هضًّا(١) فكان للناس ظلوما قال فذلك العتل الزُّنيم » وهكذا رواه ابن أبى حاتمٌ من طريقين مرسلين ونس عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم أن العتل هو المصحح الحلق الشديد القوىفي المأكل والشرب والمنكج وغير ذلك وأما الزنيم فقال البخارى حدثنا محمو دحدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبى حصين عن مجاهدعن ابن عباس (عتل بعد ذلك زنيم) قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمةالشاة، ومعنى هذاأنه كان مشهور ابالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها ، وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعى في القوم قاله ابن جريروغيروا حدمن الأثمة قال ومنه قول حسان بن ثابت یعنی بذم بعض کفار قریش:

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القديج الفرد وقال آخر: زنيم ليس يعرف من أبوه بغى الأم ذو حسب لئيم وقال آخر: زنيم ليس يعرف من أبوه بغى الأم ذو حسب لئيم وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطى حدثنا أسباط عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (زنيم) قال: الدعى الفاحش اللئيم. ثم قال ابن عباس:

زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد فى عرض الأديم الأكارع وقال الديم المن عباس: الزنيم الدعى ويقال الزنيم رجل كانت بهزيمة يعرف بهاويقال هو الأخنس بن شريق الثقنى حليف بنى زهرة ، وزعم أناس من بنى زهرة أن الزنيم الأسود بن عبد يغوث الزهرى وليس به، وقال ابن أبى بجيح

<sup>(</sup>١) فى تفسير ابن جرير : مقضها .

عن مجاهد عن ابن عباس أنه زعم أن الزنم الملحق النسب ، وقال ابن أبى حاتم حدثنى يونس حدثنا ابن وهب حدثنى سلمان بن بلال عن عبدال حمن بن حرملة عن سعيد بن السيب أنه سمعه يقول في هذه الآية (عتل بعدذلك زنيم) قال سعيد: هو الملصق بالقوم ليس منهم وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن عامر ابن قدامة قال سئل عكرمة عن الزنيم قال هو ولد الزنا ، وقال الحريم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى (عتل بعدذلك زنيم ) قال يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء، والزنماء من الشياء التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها. وقال الثوري عن جابر عن الحسن عن سعيد بن جبير قال الزنيم الذي يعرف بالشركا تعرف الشاة بزنمتها والزنيم الملصق. رواه ابن جرير ، وروى أيضا من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الزنيم : نعت قلم يعرف حتى قيل زنيم . قال وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها قال : وقال آخرون كان دعيا

وقال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن أصحاب التفسير الوا هوالدي تكون لهزنمة مثل زنمة الشاة ، وقال الضحاك كانت له زنمة في أصل أذنه ويقال هو اللئيم الملصق في النسب ،وقال أبو إسحاق عن سعيد بنجبير عن ابن عباس هو المريب الذي يعرف بالشر ، وقال مجاهد الزنيم الذي يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة ، وقال أبو رزين الزنيم علامة الكفر ، وقال عكرمة الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمها . والأقوال في هذا كثيرة وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنيم هو المشهوربالشر الذي يعرف بهمن بين الناس وغالبا يكون دعيا ولد زنا فانه في الغالب يتسلط الشيطان عليه مالا يتسلط على غيره كا جاء في الحديث « لايدخل الجنة ولدزنا» وفي الحديث الآخر « ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه » وقوله تعالى ( أن كان ذامال وبنين إذاتنلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ) يقول تعالى هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات الله عزوجلوأعرض عنهاوزعمأنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين كقوله تعالى ( ذرني ومن خلقت وحيدا \* وجعلت له مالا محمدودا \* وبنين شهوداً \* ومهدت له تمهيدا \* ثم يطمع أن أزيد \* كلا إنه كان لآياتها عنيدا \*سأرهقه صعودا \* إنه فكروقدر \* فقتل كيف قدر \* ثم قتل كيف قدر \* ثم نظر \* ثم عبس وبسر \* ثمأدبر واستكبر \* فقال إن هذا إلاسحريؤ ثر \* إن هذا إلا قول البشر \* سأصليه سقر \* وما أدراك ما سقر \* لا تبقى ولا تذر \* لواحـة للبشر \* عليهـا تسعة عشر ) وقال تعالى همنا (سنسمه على الحرطوم) قال ابن جرير سنبين أمره بياناواضعاحتي يعرفوه ولا يخفي عليهم كالاتخفي عليهم السمة على الخراطيم ، وهكذا قال قتادة (سنسمه على الخرطوم) شين لا يفارقه آخر ماعليه ، وفي رواية عنه :سها على أنفه ،وكذا قال السدى وقال العوفي عن ابن عباس (سنسمة على الخرطوم) يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال ، وقال آخرون (سنسمه) ممة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه بالخرطوم، حكى ذلك كله أبوجهفر ابن جرير ومال إلى أنه لا مانع . من اجماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة وهو متجه ، وقدقال ابن أبي حاتم في سورة ( عم يتساءلون ) حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني خالد بن سعيد عن عبداللك بن عبدالله عن عيسى ابن هلال الصدفى عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله عِلْنَيْ أنه قال ﴿ إِنْ العبدِيكَتب، وُمناأَحقابا ثم أحقابا ثم عوت والله عليه ساخط ، وإنَّ العبد يكتب كافرا أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه راض ومن مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامتة يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشفتين ،

﴿ إِنَّا بَلُو نَهُمْ كَمَا بَلُوْمَا أَصْحَبَ أَلِجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لَيَصْرِمُهُمَا مُصْبِحِينَ \* وَلا يَسْنَمَنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهُمَا طَائِفَ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَامَّمُونَ \* فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ \* فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ \* أَنِ أَغْدُوا عَلَى عَلَيْهُمَ طَائِفٌ مِّن وَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ \* أَنِ أَغْدُوا عَلَى عَلَيْهُمَ مَسْكِينَ \* حَرْثِهُمْ إِن كُنتُمْ مَلْرِمِينَ \* فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَّتُونَ \* أَن لا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْهُمْ مَسْكِينَ \* حَرْثِهُمْ إِن كُنتُمْ مَلْرِمِينَ \* فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَّتُونَ \* أَن لا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْهُمْ مَسْكِينَ \*

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدِ قَدِرِينَ \* فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُّونَ \* بَلْ نَحْنُ مَعْرُومُونَ \* قَالَ أُوسَطَهُمْ أَلَمْ أَقُلَ لَـُكُمْ لَوْلاَ نُسَبِّحُونَ \* قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلْمِينَ \* فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَقَلُومُونَ \* قَالُوا يَوَيُلْنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ \* عَسَىٰ رَبَّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ \* كَذَٰلِكَ أَلُونَا بَعْلَوُنَ ﴾ الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فها أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعظاهم من النعمة الجسيمة وهو بعثة محمد مَالِلَةٍ إلهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ولهذا قال تعالى ( إنا بلوناهم ) أي اختبرناهم ( كما بلونا أصحاب الجنة وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه ( إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين)أى حلفو افها بينهم ليجذن عمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر تمرها علمهم ولا يتصدقوا منه بشيء ( ولا يستثنون ) أي فيما حلفوا به ، ولهذا حنهم الله في أيمانهم فقال تعالى ( فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ) أي أصابتها آ فة مماوية (فأصبحت كالصريم) قال ابن عباس أي كالليل الأسود وقال الثوري والسدى مثل الزرع إذا حصد أي هشما يبسا . وقال ابن أبي حاتم . ذكر عن أحمد بن الصباح أنبانا شر بن زاذان عن عمر بن صبيح عن ليث بن أبي سلم عن عبدالر حمن بن سابط عن أبن مسعود قال : قال رســول الله مِثَالِيْهِ ﴿ إِيَا كُمْ والمعاصى إِنْ العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيء له ﴾ ثم تلا رسول الله عليها ( فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ) قد حرموا خبر جنتهم بذنهم ( فتنادوا مصبحين ) أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذأي القطع ( أن اغدو على حرثكم إن كنتم صارمين )أى تريدون الصرام قال مجاهد : كان حرثهم عنبا(فانطلقواوهم يتحافتون)أى يتناجون فيا بينهم محيث لا يسمعون أحد اكلامهم . ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى ماكانوا يتخافتون به فقال تعالى ( فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ) أي يقول بعضهم لبعض لاتمكنوا اليوم نقيرا يدخلها عليكم ؛ قال الله تعالى ( وغدوا على حرد ) أى قوة وشدة ، وقال سجاهد (وغدو اعلى حرد)أى جد، وقال عكرمة على غيظ ، وقال الشعبي ( على حرد ) على المساكين ، وقال السدى ( على حرد ) أى كان اسم قريتهم حرد فأ بعد السدى في قوله هذا ( قادرين ) أي عليها فها يزعمون ويرومون ( فلما رأوها قالو إنا لضالوت ) أي فلماوصلو اإلها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله عزوجل قد استحالت عن تلك النضارة والزهرةوكثرةالثمار إلىأن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا والطريق ولهذا قالوا ( إنا لضالون ) أى قد سلكنا إليها فير الطريق فتهناعنها قاله ابن عباس وغيره ، ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي فقالو ا (بل محن محرومون ) أى بل هي هـنه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب ( قال أوسطهم ) قال ابن عباس و مجاهـد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة أى أعدلهم وخيرهم ( ألم أقل لحم لولا تسبحون ؟ ) قال مجاهد والسدى وابن جريج ( لو لا تسبحون )أى لو لا تستثنون قال السدى وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا وقال ابن جرير هو قول القائل إن شاء الله ، وقيل معناه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أى هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم ( قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) أتوا بالطاعة حيث لاتنفع وندموا واعترفوا حيث لاينجع ولهذا قالوا ( إنا كنا ظالمين \* فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضا على ماكانوا أصروا عليه من منع الساكين من حق الجذاد فماكان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب (قالواً يا ويلنا إنا كنا طاغين ) أي اعتديناً وبغينا وطغينا وجاوزنا الحدحق أصابنا ما أصابنا ( عسى ربناأن يبدلناخيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ) قيلرعبوافي بذلها لهم في الدنيا وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة والله أعلم ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل البمين ، قال سعيد بن جبير كانوا من قرية يقال لها ضر وان علىستة أميال من صنعاء . وقيل كانوا من أهل الحبشة وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب.وقدكانأ بوهم يسير

فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوتسنتهم ويتصدق الفاضل ، فلما مت وورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئاللفقراء ولو أنا منعاهم لتوفر ذلك علينافلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم فأذهب الله ما يديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيء قل الله تعالى والفقير (كذلك العذاب) أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوى الحاجات وبدل فعمة الله كفرا ( ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون) أي هذه عقوبة الدنيا كما معمة وعذاب الآخرة أشق وقد ورد في حديث رواه الحافظ البهتي من طريق جعفر بن عمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن رسول الله يراكي عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل

﴿ إِنَّ الْمُتَقِّينِ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّمِيمِ \* أَفَنَجْمَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَالَكُمُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ \* أَمْ لَكُمُ أَيْمَلُ كَالْمُ عَلَيْنَا بَلِيَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيلَةِ مَا لَكُمُ لَيْمُ الْفِيلَةِ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيلَةِ إِلَى لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَيْمُ لَكُمُ لَيْمُ اللّهُ مَا لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ اللّهُ اللّ

لًا ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها ثم قال تعالى ( أفنجعف المسلمين كالمجرمين ؟ ) أى أفنساوى بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟كلاوربالأرضوالساء ولهذا قال ( مالكم كيف تحكمون ! ) أى كيف تظون ذلك ؟

لما ذكر تعالى: أن للمتقين عند ربهم جنات النعم . بين متى ذلك كائن وواقع فقال تعالى: (يوم يكشف عن ساق و يدعون إلى السجود فلا يستطيعون) يعنى يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازلوالبلاء والامتحان والأمور العظام . وقد قال البخارى همنا حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الحدرى قال صمعت النبي بالله يقول ( يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وصمة فيذهب ليسجد فيعودظهره طبقاواحدا ) وهذا فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وحمة فيذهب ليسجد فيعودظهره طبقاواحدا ) وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور ، وقد قال عبدالله بن المحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور ، وقد قال عبدالله بن المامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ( يوم يكشف عن ساق) قال هو يوم القيامة يوم كرب وشدة رواه ابن جرير ثم قال حدثنا ابن حميد حدثنامهران عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أو ابن عباس الشك من ابن جرير — ( يوم يكشف عن ساق ) قال عن أمر عضم كقول الشاعر \* شالت الحرب عن ساق \*

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد (يوم يكشفعن ساق )قال شدة الأمر ،وقال ابن عباس : هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة ، وقال ابن جرير عن مجاهد (يوم يكشف عن ساق ) قال شدة الأمر وجده . وقال طيبن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (يوم يكشف عن ساق ) هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة ، وقال العوفى عن ابن عباس قوله (يوم يكشف عن ساق ) يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال ، وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس . أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ، ثم قال حدثني أبو زيد عمر بن شيبة حدثنا هارون بن عمر المخزومي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو سعيد روح بن جناج عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي موسى عن أبيه عن النبي على قال « يوم يكشف عن ساق يعني عن نور عظيم غرون له سجدا » ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى عن الوليد بن مسلم به وفيه رجل مهم والله أعلم ، وقوله تعالى (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ) أى في الدار الآخرة باجرامهم و تكبرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه ، ولمادعوا إلى السجود في الدنيا فامتنموا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الربعزوجل في سجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاواحدا كلما أراد فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاواحدا كلما أراد

ثم قال تعالى ( فذرنى ومن يكذب بهذاالحديث) يعى القرآن، وهذا تهديد شديد أى دعنى وإياه منى منه أناأعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر، ولهذا قال تعالى ( سنستدر جهم من حيث لا يعلمون) أى وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو في نفس الأسم إهانة كما قال تعالى ( أيحسبون أعا عدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الحيرات بل لا يشعرون) وقال تعالى ( فلمانسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوابكل شيء حتى إذا فرحوا بما أو توا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) ولهذا قال همنا ( وأملى لهم إن كيدى متين) أى وأؤخر هم وأنظرهم وأمدهم وذلك من كيدى ومكرى بهم ولهذا قال تعالى ( إن كيدى متين) أى عظيم لمن خالف أمرى وكذب رسلى واجترأ على معسيق

وفى الصحيحين عن رسول الله على أنه قال « إن الله تعالى ليملى للظالم حتى إذا أخسف لم يفلته » ثم قرأ (وكذلك أخذ ربك إدا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد) وقوله تعالى (أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ؟ \* أم عندهم الغيب فهم يكتبون !) تقدم تفسيرهما فى سورة الطور ، والمعنى فىذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عزوجل بلاأجر تأخذه منهم بل ترجوثوابذلك عند الله تعالى وهم يكذبون بما جثهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ \* لَوْ كَا أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ وَاصْبِرْ لِحُكُمْ وَبَكُ وَبَعْهُ مِنَ الطَّلِحِينَ \* وَإِن يَسِكَأَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ وَلَيْ لِنَامِ اللَّهِ مِنْ الطَّلِحِينَ \* وَإِن يَسِكَأَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِنَّ لِمَجْنُونَ \* وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْمَالِمِينَ ﴾ لَكُنْ القُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ \* وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْمَالَمِينَ ﴾

يقول تعالى (فاصبر) يا محمد على أذى قومك لك و تكذيبهم فان الله سيحكم لك عليهم و يجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة (ولا تكن كساحب الحوت) يعنى ذا النون وهو يونس بن مق عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه فكان من أمره ماكان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظامات غمرات اليم ومماعه تسبيح البحر بما فيه للعلى القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير فحينلد نادى في المظلمات (أن لا إله إلاأنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) قال الله تعالى (فاستجبنا له ونجيباه من الغم وكذلك ننجى المؤمنيين). وقال تعالى (فلولا أنه كان من السبحين \* المبت في بطنه إلى يوم يبعثون) وقال همنا (إذ نادى وهو مكظوم) قال ابن عباس وبجاهد والسدى: وهو مفهوم، وقال عطاء الحراساني وأبومالك. مكروب، وقد قدّمنا في الحديث أنه لما قال (لا إله

أرحديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه ) قال أبوعبدالله بن ماجه حدثنا محد بن عبدالله بن نمير حدثنا إسحاق ابن سلمان عن أبي جعفر الرازى عن حصين عن الشعبي عن بريدة بن الحسيب قال : قال رسول الله برائي و لارقية إلا من عين أوحمة » هكذا رواه ابن ماجه وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور عن هشم عن حسين بن عبدالر حمن عن عمامر الشعبي عن بريدة قاله الترمذي عبدالر حمن عن عامر الشعبي عن بريدة قاله الترمذي وروى هذا الحديث الإمام البخارى من حديث محمد بن فضيل وأبوداود من حديث موقوفا و لا رقية إلا من عين أو حمة » سفيان بن عيينة ثلاثتهم عن حصين عن عامر الشعبي عن عمران بن حسين موقوفا و لا رقية إلا من عين أو حمة » أليزيد السامي حدثنا و بن جنادة رضى الله عنه ) قال الحافظ أبو يعلى الموسلي حدثنا إبراهم بن محمد بن عرعرة بن البريد السامي حدثنا ديلم بن غزوان حدثنا وهب بن أبي دني عن ابن حرب عن أبي ذر قال : قال رسول الله عليه البريد السامي حدثنا ديلم بن غزوان حدثنا وهب بن أبي دني عن ابن حرب عن أبي ذر قال : قال رسول الله عليه البريد السامي دلتنا ديلم بن غزوان حدثنا وهب بن أبي دني عن ابن حرب عن أبي ذر قال : قال رسول الله عنه إلى المين لتولم الرجل باذن الله في تصاعد حالقا ثم يتردي منه ) إسناده غريب ولم غرجوه .

(حديث حابس التميمى) قال الامام أحمد حدثنا عبد السمد حدثنا حرب حدثنا محي بن أبي كثير حدثنى حية بن حا بس المميمى أن أباه أخبره أنه معم رسول الله علي يقول « لاشىء في الهام والعين حق ، وأصدق الطيرة الفأل) وقد رواه الترمذى عن عمر و بن على عن أبي غسان يحي بن أبي كثير به ثم قال غريب . قال وروى سنان عن يحي بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي علي قلت كذلك رواه الامام أحمد عن حسين بن موسى وحسين بن محمد عن شيبان بن أبي حبة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال «لا بأس في المام ، والعين حق وأصدق الطيرة الفأل » . ﴿ حديث ابن عباس رضى الله عن ابن عباس قال : قال رسول الله علي الموال الله عن الهين حق ، تستنزل الحالق » غريب .

(طريق أخرى) قال مسلم فى صحيحه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا مسلم بن إبراهم حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلمقال ( العين حق ، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين وإذا استغسلتم فاغسلوا » انفرد به دون البخارى وقال عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن منصور عن النهال بن غمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الحسين يقول ( أعيد كما بكات الله التامة من كل شيطان وهامة . ومن كل عين لامة » ويقول « هكذا كان إبراهم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام » أخرجه البخارى وأهل السنن من حديث المنهال به .

(حدیث آی آمامة آسعد بنسهل بن حنیف رضی الله عنه ﴾ قال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفیان عن از هری عن آی آمامة آسعد بنسهل بن حنیف قال مرعامر بن ربیعة بسهل بن حنیف و هویندسل ققال لم آر کالیوم و لاجلد عباه فالبث آن لبط به فاتی به رسول الله مرافق قل و علام مقال « من تهمون به » قالوا عامر بن ربیعة قل و علام مقتل أحدكم أخاه ۴ . إذار أی أحدكم من أخیه ما یعجبه فلیدع له بالبركة » ثم دعا بماء فامر عامراً آن یتو فل فیصل و جبه ویدیه إلی المرفقین و ركبتیه و داخلة إزاره و أمره أن یسب علیه قال سفیان قال معمر عن الزهری و آمر أن یعب علیه قال شفیان بن عینة و مالك بن أنس كلاهما عن الزهری به ، و من ان يكفأ الاناء من خلفه ، و من حدیث ابن أیی ذئب عن الزهری عن أیی امامة ویكفا الاناء من خلفه ، و من حدیث ابن أیی ذئب عن الزهری عن أیی أمامة الله عن أیی امامة ویكفا الاناء من خلفه ، و من حدیث ابن أیی ذئب عن الزهری عن أیی أمامة الله الله عن الله به و من حدیث ابن أیی دئب عن أین سفید الحدری و قال الن ماج حدثنا أبو بكر بن أی ایاس أیی مسعود الجریری به وقال الترمذی حسن عن أی سعید أیی سعید أی الله الم أحمد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثی أیی حدثی عبد العز بز بن صهیب حدثی أبو نضرة عن أبی سعید أن جبر بل آئی النبی صلی الله علیه و سلم فقال اشتکیت یا محمد قال « نه م » قال باسم الله أرقیك من كلشیء بؤذیك ، من شركل نفس و عین تشنیك و الله یشفیك ، باسم الله أرقیك . و رواه عن عفان عن عبد الوارث منله ، و رواه مسلم و أهل السنن إلا أباداود من حدیث عبد الوارث به

وقال الامام أحمدأ يضاحد ثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا داودعن أبي نضره عن أبي سعيد أو جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكي فأتاه جبريل فقال : باسمالله أرقيك منكل شيء يؤذيك منكل حاسد وعين والله يشفيك ورواه أيضا عن محمد بن عبدالر حمن الطفاوى عن داودعن أبي نضرة عن أبي سعيد به ، قال أبوز وعة الرازى روى عبدالصمد ابن عبدالوارث عن أبيه عن عبدالعزيز عن أى نضرة وعن عبدالعزيز عن أنس في معناه وكلاهما صحيح ﴿ حديث أبي هريرة رضى الله على قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأ نامعمر عن همام بن منبه قال هذا ماحد ثنا أبوهر يرة عن رسول الله مرايل قال « إن العين حق » أخرجاه من حديث عبد الرزاق . وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « العين حق » تفرد به ورواه أحمد عن إساعيل بن علية عن سعيد الجريري به وقال الامام أحمد حدثنا ابن يمير حدثنا ثور يعني ابن يزيد عن مكيحول عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه ﴿ العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم ﴾ وقال أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو معشر عن محمّد بن قيس سئل أبو هريرة هل سمعت رسول الله عَرَالِيُّهُ يقول : الطيرة في ثلاث : في المسكن والفرس والمرأة ؟ قال : قلت إذا أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل ولكني صعت رسول الله علي يقول « أصدق الطيرة الفأل ، والعين حق » ﴿ حديث أسماء بنت عميس ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقى قال : قالت أسهاء يارسول الله إن بني جعمر تصيبهم المين أفأسترقى لهم قال « نعم فلوكان شيء يسبق القدر لسبقته العين » وكذا رواه الترمذي و ابن ماجه من حديث سميان بن عيينة به ، ورواه الترمذي أيضا والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمر و بن ديار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسهاء بنت عميس به وقال الترمذي حسن صحيح (حديث عائشة رضي الله عنها ) قال ابن ماجه حدثنا على بن أبي الحميب حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن معبد بن خاله عن عبدالله بن شداد عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقى من العين . ورواه البخارى عن محمد بن كثير عن سفيان عن معبد بن خالدبه ، وأخرجه مسلم من حديث سفيان ومسعر كلاهما عن معبدبه ثم قال ا بن ماجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن أبي واقد عنأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم « استعيدوابالله فان النفس حق » نفرد به وقال أبو داود حدثنا عنمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأ ويفسل منه المعين . قلت كذلك رواه أحمد عن حسن بن موسى وحسين بن محمد عن سنان ان ابن حسنة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا (١) الهما ، والعين حق وأصدق الطيرة الفأل »

« حديث سهل بن حنيف » قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو أو يس حدثنا الزهرى عن أبي أمامة بن سهسل بن حنيف ان أباه حدثه ان رسول الله ﷺ خرج وساروا معه نحو مكة حق إذا كانوا بشعب الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجــلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدى ابن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط سهـل فأنى رسـول الله عِنْ فقيل له يارسول الله هل لك في سهل ! والله مايرفعرأسه ولايفيق ، قال « هل تتهمون فيهمن أحد ؟ » قالوا نظر إليه عام بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرًا فتغيظ عليه وقال « علام يقتل أحـدكم أخاه ، هــلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ ـ ثم قال ـ اغتسل له » فغسل وجهه ويديه ومرفقية وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قــدح ثم صب ذلك الماء عليه فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القسدح وراءه ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس ﴿ حديث عامر بن ربيعة ﴾ قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا وكيع حدثنا أي حدثنا عبد أله بن عيسي عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبيدالله بن عامر قال انطلق عامر بن ريمة وسهل بن حنيف يريدان الفسل قال فانطلقا يلتمسان الحُمْر قال فوضع عامر جبة كانت عليــه من صوف فنظرت اليه فأصبته بعيني فنزل الماء يختسل قال فسمعت له في الماء فرقعة فأ تيتهفناديته ثلاثا فلم يجبني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخــبرته قال فجاء يمشى فخاض الماء فكا أن أنظر إلى بياض ساقيه قال فضرب صدره بيده ثم قال ﴿ اللَّهُم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها ﴾ قال فقام ، فقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم: ﴿ إذا رأى أحمدكم من أخيمه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك فان العين حق » . ﴿ حديث جابر ﴾ قال الحافظ أبو بكر البرارفي مسنده حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبوداودحدثناطالب ابن حبيب بن عمروبن سهل الأنصاري ويقال له ابن الضجيع ضجيع حمزة رضي الله عنه حدثتي عبد الرحمن بن جابر ابن عبد الله عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ﴿ أَ كَثْرُ مَنْ يُمُوتُ مِنْ أُمِنَى بعد كتاب الله وقضائة وقدره بالأنفس » . قال البرّار يعني العين قال ولا نعلم يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد قلت بل قدروي من وجــه آخر عن جابر . قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب المعجائب وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة حدثنا الرمادي حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا على بن أبي على الهاشمي حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ العين حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر وإن أكثرهلاك أمتى في العين » . ثم رواه عن شعيب بن أيوب عن معاوية بن هشام عن سفيان عن محمد ابن المنكدر عنجابر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد تدخل الرجل العين في القبر وتدخل الجمل القدري. وهذا إسناد رجاله كلم ثقات ولم يخرجوه . ﴿ حديث عبد الله بن عمرو﴾ قال الإمام أحمــد حــدثنا قنيبة حــدثنا رشيدين ابن سعد عن الحسن بن ثوبان عن هشام بن أي رقية عن عبد الله بن عمرو قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم . ﴿ لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق ﴾ تفرد به أحمد

و دعدوى و حيره و عدد و الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سلمان الحافظ حدثنا عبيد بن محمد الكشورى حدثنا عبد عن على إلى الحافظ ابن عبد ربه البصرى عن أبى رجاء عن شعبة عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه أن عبد الله بن عبد ربه البصرى عن أبى رجاء عن شعبة عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه أن عبد الله بن عبد الله عليه وسلم فوافقه مغتما فقال يا محمد ماهذا الغم الذي أراء في وجهك ؟ قال و الحسن والحسين عبد يل أتى الذي شال عين » قال صدق بالمين فان العين حق أفلا عود تهما بهؤلاء الكلمات؟ قال و وماهن ياجبريل ؟ » قال قل الحسين في السلمان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولى الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسين في السلمان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولى الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسين

<sup>(</sup>١) بياض بأصله

من أنفس الجن وأعين الإنس فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فقاما يلعبان بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم «عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم يهدنا التعويذ فانه لم يتعوذ المتعوذون بمثله » قال الخطيب البغدادى تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحيطى من أهمل تسترذكره ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين من تاريخه . وقوله تعالى (ويقولون إنه لمجنون أى لمجيئه بالقرآن قال الله تعمالي (ويقولون إنه لمجنون أى لمجيئه بالقرآن قال الله تعمالي (وما هو إلا ذكر للعالمين ) آخر تفسير سورة ن ولله الحمد والمنة .

### ﴿ تفسير سورة الحاقة وهي مكية ﴾

﴿ بِسُمِ ٱللهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ اَلَكَا قَةُ \* مَا اَلِكَا قَةُ \* وَمَا أَدْرَلُكَ مَا أَلِحَا قَةً \* كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ \* فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ مَرْمَرِ عَاتِيةٍ \* سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالُو ثَمَنْيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى بِالطَّاغِيةِ \* وَأَمَّا عَادُ فَأَهْ لِكُوا بِرِيحٍ مَرْمَرِ عَاتِيةٍ \* سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالُو ثَمَنْيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى لَهُمْ مِّن بَاقِيةٍ \* وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ أَلْقُومَ فِيهِا مَرْعَى كُنَّهُمْ أَعْدَاهُمْ أَخْذَهُمْ أَخْذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً \* إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَاهِ حَمَّلَنَاكُمُ وَالْمُؤْتِفِ فَا فَاللَّهُ مَا أَذُنْ وَاعِيَةٌ ﴾ وَالْمُؤْتِفِ اللَّهُ مَا أَذُنْ وَاعِيَةٌ ﴾ والمُؤتِقِعُ اللَّهُ مَا أَنْهَا أَنْهَا أَذُنْ وَاعِيَةٌ ﴾

الحاقة من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد ولهذا عظم الله أمرها فقال ( وما أرداك ما الحاقة ) ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى ( فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ) وهى الصيحة التى أسكتهم والزلزلة التى أسكنتهم هكذا قال قتادة الطاغية الصيحة وهو اختيار ابن جرير وقال مجاهد الطاغية الدنوب وكذا قال الربيع بن أنس وابن زيد إنها الطغيان وقرأ ابن زيد (كذبت ثمود بطغواها) وقال السدى فأهلكوا بالطاغية قال يعنى عاقر الناقة ( وأما عاد فأهلكوا بربيح صرصر ) أى باردة والسدى والربيع بن أنس والثورى ( عاتية ) أى شديدة الهبوب قال قتادة عتت عليم حتى نقبت عن أفدتهم وقال الضحاك ( صرصر ) باردة ( عاتية ) عتت عليم بغمير رحمة ولا بركة وقال على وغيره عتدا لحزنة فخرجت بغير حساب (سخرهاعليهم ) أى سلطها عليم (سبيع ليال وثمانية أيام حسوما ) أى كوامل متتابعات مشائم قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثورى وغيرهم حسوما متتابعات وعن أى كوامل متتابعات مشائم عليهم كقوله تعالى ( في أيام نحسات ) قال الربيع وكان أولها الجمعة وقال غيره الأربعاء عكرمة والربيع بن خيم مشائم عليهم كقوله تعالى ( في أيام نحسات ) قال الربيع وكان أولها الجمعة وقال غيره الأربعاء ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز ، وكان الناس أخد ذوا ذلك من قوله تعالى ( فترى القوم فيها صرعى كانهم أعجاز نخل خاوية ) وقبل لأنها تكون في عجز الشتاء ويقال أيام العجوز لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فقتلها الربيح في اليوم الثامن ، حكاه البغوى والله أعلم

قال ابن عباس (خاوية) خربة وقال غيره بالية أى جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه فينشدخ رأسه وتبتى جثته هامدة كانها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان . وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا محمد بن يحيى ابن الضريس العبدى حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مافتح الله على عاد من الريح التى هلكوا بها إلامثل موضع الحاتم فحرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السهاء والأرض فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا هذا عارض محطرنا فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة » وقال الثورى عن ليث عن مجاهد : الريح لها جناحان وذنب ( فهل ترى لهم من باقية ؟ ) أى هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب اليهم بل بادوا عن آخرهم ولم مجمل الله لهم خلفا ثم قال تعالى ( وجاء

فرعون ومن قبله ) قرىء بكسر القاف أى ومن عنده ممن في زمانه من أتباعه من كفار القبط ، وقرأ آخرون بفتحها أى ومن قبله من الأمم المشهين له وقوله تعالى ( والمؤتفكات ) وهمالأمم المكذبون بالرسل ( بالخاطئة ) وهى التكذيب عا أنزل الله قال الربيع ( بالخاطئة ) أى بالمعصية ، وقال مجاهد بالخطايا ولهذا قال تعالى ( فعصوا رسول ربهم ) وهدذا جنس أى كل كذب رسول الله إليهم كما قال تعالى (إن كل كذب الرسل فحق وعيد ) ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع كما قال تعالى ( كذبت قوم نوح المرسلين ) كذبت عاد المرسلين (كذبت تمود المرسلين ) وإنماجاء إلى كل أمة رسول واحد ولهدذا قال ههذا ( فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ) أى عظيمة شديد أليمة ، قال مجاهد رابية شذيدة وقال السدى مهلكة

ثم قال تعالى ( إنا لما طغي الماء ) أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود ، وقال ابن عباس وغيره طغي الماء كثر . وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كـذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة ، فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . قال ابن جرير حدثنا ابن حميــد حدثنــا مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان عن غير واحد عن على بن أبي طالب قال لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدى ملك فلمساكان يوم نوح أذن للماء دون الحزان فطغى المساء على الحزان فخرج فذلك قوله تعسالي (إنا لما طغى الماء) أي زاد على الحد بإذن الله (حملناكم في الحارية) ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يدى ملك إلا يوم عاد فانه أدن لهما دون الحزان فخرجت فذلك قوله تعمالي ( بريم صرصر عاتية ) أي عتت على الخزان ولهذا قال تعالى ممتنا على الناس ( إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ) وهي السفينة الجارية على وجه المساء ( لنجعلها لكم تذكرة ) عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه أى وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار المـــاء في البحار كما قال ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون \* لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) وقال تعــالى ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك الشحون \* وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) وقال قتادة : أبقي الله وتذكرها أذن واعية ، قال ابن عباس : حافظة سامعة . وقال قتادة ( أذن واعية ) عقلت عن الله فانتفعت بما صمعت من كتاب الله ، وقال الضحاك ( وتعمها أذن واعية ) ميمتها أذن ووعت أي من له مع صحيح وعقل رجيح ، وهذا عام في كل من فهم ووعى . وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة الدمشقي حدثنا العباس بن الوليد بن صبيح الدمشقي حدثنا زيد بن محي حدثنا على بن حوشب معت مكحولا يقول: لما نزل على رسول الله مَالِكُمْ ( وتعما أذن واعية ) قالرَسولالله صلى الله صلى الله عليه وسلم «سألت ربي أن يجعلهاأذن على » قال مكحول فكان على يقول: ما ممعت من رسول الله مَالِيَّةُ شيئًا قط فنسيته وهكذا رواه ابن جرير عن على بن سهل عن الوليد بن مسلم عن على ابن حوشب عن مُكْحُول به وهو حديث مرسل . وقد قال ابن أبي حاتم أيضاحدثنا جعفر بن محمد بن عامر حدثنا بشر ابن آدم حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد الزبيري حدثني صالح بن الهيثم سمعت بريدة الأسلمي يقول : قال رسول الله عَلِيْكِمُ لعلى ﴿ إِنَّى أَمْرَتُ أَنْ أَدْنِيكَ وَلا أَقْسِيكَ وَأَنْ أَعْلَمُكُ وَأَنْ تَعَى وحق الك أَنْ تَعَى ﴾ قال فنزلت هذه الآية ( وتعمها أذن واعية ) ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن داود الأعمى عن بريدة به ولا يسم أيضا

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَةٌ \* وَمُحِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُ كُتَا دَكُةٌ وَاحِدَةً \* فَيَوْمَثِيدِ وَقَعَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُ كُتَا دَكَةٌ وَاحِدَةً \* فَيَوْمَثِيدِ وَقَعَتُمْ يَوْمَشِدِ الْمَاءِ فَهِي يَوْمَثِيدَ وَهِيمَةٌ \* وَالْمَلَكُ عَلَى الْرَجَائِهَا وَيَعْيِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَشِدِ الْمَاءِ فَهُ مَ يَوْمَشِدِ اللَّهَ عَلَى الْمُرْتَاقِعَةً \* وَالْمَلْكُ عَلَى الْمُرْتَاقِعَةً \* وَالْمَلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَه

يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهي هذه النفخة وقد أكدها همنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد ، وقال الربيع:هى النفخة الأخيرة والظاهر ما قلناه ، ولهــذا قال همنا ( وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ) أى فمدت مد الأديم العكاظي وتبدلت الأرض غير الأرض ( فيومئذ وقعت الواقعة ) أي قامت القيامة ( وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ) قال سماك عن شيخ من بني أسدعن على قال: تنشق السهاء من المجرة رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جريج هي كقوله (وفتحت السهاء فكانت أبوابا ) وقال ابن عباس متخرقة والعرش مجذائها ( واللك على أرجائها ) اللك أسم جنس أى الملائكة على أرجاء الساء قال ابن عباس على مالم يه منها أي حافاتها وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي ، وقال الضحاك أطرافها وقال الحسن البصرى أبوابها ، وقال الربيع بن أنس في قوله ( والملك على أرجائها ) يقول على ما استدق من السهاء ينظرون إلى أهل الأرض . وقوله تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) أى يوم القيامة يحملالعرش ثمانية من الملائكة ويحتمل أن يكون المراد يهذا العرش العرش العظم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء والله أعلم بالصواب، وفي حديث عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد الطلب في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أو عال ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيي بن سعيد حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو السمح البصرى حدثنا أبو قيل حيى بن هانيء أنه معمعبدالله بن عمرو يقول : حملة العرش ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال كتب إلى أحمد بن حفص بن عبد الله النيسا بورى حدثني أ بي حدثنا إبراهم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله عليه « أذن لى أن أحدث عن ملك من عملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعائة عام » وهذا إسناد جيد رجاله كلمم ثقات وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه حدثنا أحمد بن حفص بن عبدالله حدثناأ بي حدثنا إبراهم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله مرائلي قال « أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سَبعائة عام » هذا لفظ ألىداود

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا بحبي بن النبرة حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير في توله تماني ( ومحمل عرش ربك فوقهم يومشد ثمانية ) قال ثمانية صفوف من الملائحة قال : وروى عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريممثل ذلك ، وكذا روى السدى عن أبي مالك عن ابن عباس: ثمانية صفوف وكذا روى العوفى عنه وقال الضحاك عن ابن عباس الكروبيون ثمانية أجزء كل جزء منهم بعدة الإنس والجنوالشياطين والملائحة وقوله تمالي ( يومئذ تعرضون لا تخني منكم خافية ) أى تعرضون على عالم السر والنجوى الذى لا يخني عليه شيء من أموركم بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضهائر ولهذ قال تمالي ( لا تخفي منكم خافية ) وقد قال ابن أبي الدنيا أخبرنا أبي الدنيا أخبرنا أبي الدنيا أخبرنا الحمائر والضهائر ولهذ قال تمالي ( لا تخفي منكم خافية ) وقد قال ابن أبي الدنيا أخبرنا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فانه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكر ( يومئذ تعرضون لا تخني منكم خافية ) . وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا على أن موضات أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكر ( يومئذ تعرضون لا تخني منكم خافية ) . وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا على ابن رفاعة عن الحسن عن أبي موسي قال : قال رسول الله يقيد في الأيدى فآخذ بيمينه وآخذ شماله » ورواه الترمذى عن أبي كريبعن وكيع عن طي من المسن عن أبي هريرة به ، وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن سلم بن حيان عن مروان الأصغر عن أبي وائل عن عبد الله قال : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات عرضان معاذير وخصومات والعرضة الثالثة تطير السحف عن عناد من قاحة بيمينه وآخذ بيمينه وآخذ بيمياه ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قادة مرسلا مثله .

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ أَقْرَءُوا كِتَابِيَهُ \* إِنَّى طَنَنْتُ أَنَّى مُلَقِ حِسَابِيَهُ \* فَهُوَ فِي عِبْشَةٍ رَاضِيةً \* فِي خَنَّةٍ عَالِيةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \* كُاوا وَأَشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُم فِي أَلْأَيَّامِ أَخَالِيةٍ }

يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك وأنه من شدة فرحه يقول لـكل من لقيه (هاؤم اقرءوا كتابيه ) أى خذوا اقراءوا كتابيه لأنه يعلم أن الذى فيه خبر وحسنات محضة لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات قال عبد الرحمن بن زيد معنى (هاؤم اقرءوا كتابيه ) أى ها اقرءوا كتابيه وؤمزائدة كذاقال والظاهر أنها بمعنى ها كم

وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا بشر بن مطر الواسطى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عان قال : المؤمن يعطى كتابه بيمينه في سترمن الله فيقرأ سيئاته فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرحع اليه لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات قال فعند ذلك يقول : هاؤم اقرءا كتابيه . وحدثنا أبي حدثنا إبر اهم ابن الوليد بن سلمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة أخبر في عبدالله بن عبده قديل المؤتمة في عبده أي يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذا فيقول نعم أي رب فيقول له إنى لم أفضحك به وإنى قد غفرت لك فيقول عند ذلك هاؤم اقرءوا كتابيه (إنى ظننت أنى ملاق حسابه) فيقول له إنى لم أفضحك به وإنى قد غفرت لك فيقول عند ذلك هاؤم اقرءوا كتابيه (إنى ظننت أنى ملاق حسابه) عملية يقول « يدنى الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنو به كلها حتى إذا رأى أنه قدهلك قال الله تعالى إنى ستر تها عليك في نديا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه ، وأما الكافر والمافق فيقول الأشهادهؤلاء الدين كذبوا على ربهم الا لهنة الله على الظالمين » وقوله تعالى (إنى ظننت أنى ملاق حسابه) أى قد كت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محاة عالى تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) قال الله تعالى (فهو في عيشة راضية) أى مرضية (في جنه عالية) أى رفيعة قصورها ، نهيمة دورها ، دائم حبورها

قال أبن أبي حام حدثنا أبي حدثنا أبو عتبة الحسن بن على بن مسلم السكوني حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن بوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال ممعت أبا أمامة قال سأل رجل رسول اقد صلى اقد عليه وسلم هل يتزاور أهل الجنة ، قال « فعم إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلي فيحيونهم ويسلمون عليهم ولا يستطيع أهل الدرجة السفلي يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم » وقد ثبت في الصحيح «إن المجمدة درجة ما بين كل درجتين كما بين السها والأرض » وقوله تعالى ( قطوفها دانية ) قال البراء بن عازب أى قرية يساوله أحدهم وهو نائم على سريره وكذا قال غير واحد قال الطبراني عن الدبرى عن سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنهم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله يتلقق « لايدخل أحد الجنة إلا بجواز : بسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخاوه جنة عالية قطوفها دانية » وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد عن سلمان النيمي عن أبي عبان الهدى عن سلمان عن رسول الله ما فلان أدخاوه جنة عالية قطوفها دانية » وقوله تعالى (كلوا واشربوا هنينا بما أسلفلتهم في الأيام الحالية ) أي يقال لهم ذلك أدخاوه جنة عالية قطوفها دانية » وقوله تعالى (كلوا واشربوا هنينا بما أسلفلتهم في الأيام الحالية ) أي يقال لهم ذلك أدخاوه جنة عالية قطوفها دانية » وقوله تعالى (كلوا واشربوا هنينا بما أسلفلتهم في الأيام الحالية ) أي يقال لهم ذلك منفضلا عليهم وامتنانا وإنعاما وإحسانا وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « اعماوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنه » قالوا ولا أنت يا رسول الله قال « ولاأن

إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِتَلِبَهُ بِشِيمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْمَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كِتَلِيبَهُ \* وَلَمْ أُدْرِ مَا حِمَّابِيهُ \* يَلْمُنِهَا كَانَتُ ٱلْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهُ \* هَلَكَ عَنِّى سُـلْطَنِيَهُ \* خُذُوهُ وَفُلُوهُ \* ثُمُّ اَلْجَيح ذَرْعُهَا سَبَعْنُونَ ذِرَاعًا فَاسْـلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ ٱلْمَظِيمِ \* وَلاَ يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَهُنَا جَمِيمٌ \* وَلاَ طَعَامٌ إلاَّ مِن غِسْلِينِ \* لاَّ يَأْكُلُهُ إِلاَّ ٱخْلَطِئُونَ ﴾

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطى أحدهم كتابه في العرصات بشهاله فحينتذ يندم غاية الندم ( فيقول ياليتني لم أوت كنتابيه \* ولم أدر ما حسابيه \* باليتهاكانت القاضية ) قال الضحاك يعني موتة لا حياة بعدها وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدى وقال قتادة تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليهمنه (ماأغنى عنى ماليه \*هلك عنى سلطانيه) أى ثم يدفع عنى مالى ولا جاهى عذاب الله وبأسه بل خلص الأمر إلى وحدى فلا معين لى ولا مجير فعندها يقول الله عزوجل ﴿ خَدُوه فَعَلُوه \* ثم الجحيم صلوه ﴾ أي يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إيا ها أى تغمره فيها . قال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن عمروبن قيس عن المنهال بن عمرو قال إذا قال الله تعالى خدوه ابتدره سبعون ألف ملك إن اللك منهم ليقول هكذا فيلقى سيمين ألفا في النار . وروى ابن أبي الديا في الأهوال أنه يبتدره أربعمائة ألف ولا يبقي شيء إلادقه فيقول مالى ولك فيقول: إن الرب عليك غضبان فسكل شيء غضبان عليك ،وقال الفضيل بن عياض: إذا قال الربعز وجل خذوه فغاوه ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه ( ثم الجحيم صاوه ) أى اغمروه فيها ، وقوله تعالى ( ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) قال كعب الأحبار : كل حلقة منها قدر حديد الدنيا ، وقال العوفى عن ابن عباس وابن جريج بذراع الملك وقال ابن جريج قال ابن عباس ( فاسلكوه ) تدخل فى استه ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى وقال العوفي عن ابن عباس يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه حتى لايقوم على وجليه وقال الإمام أحمد حدثما على بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبى السمح عن عيسى بن هلاك الصدفى عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو أن رضاضة مثلهد مـ وأشار إلى جمجمة ــ أرسلت من الساء إلى الأرض وهي مسيرة خسائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها » وأخرجه الترمذي عن سويد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك به وقال هذا حديث حسن . وقوله تعالى ( إنه كان لايؤمن بالله العظم \* ولايحض على طعام المسكين)أىلايقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدى حقهم ، فان لله على العباد أن يوحــدو. ولا يشركوا به شيئًا ، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى ولهــذا أمر الله باقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقبض النبي ﷺ وهو يقول « الصلاة وما ملكت أيمانكم » وقوله تعالى ( فليس له اليوم همنا حميم \* ولا طعام إلَّا من غسلين \* لا يأ كله إلا الخاطئون ) أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى لاحميم وهو القريب ولا شفيع يطاع ، ولا طعام له همنا إلا من غسلين قال قتادة : هو شر طعام أهل النار . وقال الربيعوالضحاك هو شجرة في جهنم ، وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيدالمؤدبعن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال ما أدرى ما النسلين ولكني أظنه الزقوم وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال الغسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم. وقال على بن أبي طلحة عنه الغسلين صديد أهل النار .

﴿ فَلَآ أَ قَسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ \* وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ يِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلاً مَّا تُوثِمِنُونَ \* وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْمُلَمِينَ ﴾ يقول تعمالي مقسها لحلقه بمما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كاله في أسمائه وصفاته وما غاب عنهم بمما لايشاهدونه من المغيبات عنهم إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبسده ورسوله الذى اصطفاء لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة فقال تعالى ( فلاأقسم بماتبصرون ومالاتبصرون \* إنه لقول رسول كريم ) يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم،أضافه إليه على معنى التبليغ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي ( إنه لقول رسول كريم \* ذى قوة عند ذى العرش مكين \* مطاع ثم أمين ) وهذا جبريل عليه السلام ، ثم قال تعالى ( وماصاحبكم بمجنون ) يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم ( ولقد رآه بالأفق المبين ) يعني أن محمداً رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها ( وماهو طيالغيب بضنين ) أي بمتهم ( وما هو بقول شيطان رجيم ) وهكذا قال همنا ( وماهو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون \* ولا بقول كاهن قليلاماتذكرون ) فأضافه الله تارة إلى قول الرسول اللسكي وتارة إلى الرسول البشرى لأن كلامنهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه ولهـــذا قال تعالى ( تنزيل من رب العالمين ) قال الإِمام أحمدحدثنا أبو الغيرة حدثنا صفوان حدثنا شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الحطاب:خرجت أتعرض رسولالله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقى إلى السجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف علمينا بعض الأقاويل \* لأحْدنا منه بالحمين \* ثم لقطعنا منه الوتين \* فما منكم من أحد عنه حاجزين) إلى آخر السورة، قال فوقع الاسلام في قلبي كل موقع ، فهذا منجمة الأسباب التي جعلهاالله أمالي مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أوردنا كيفية إسلامه في سرته المفردة ولله الحد والنة

﴿ وَلَوْ تَفُوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِالْبَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ \* فَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدِ
عَنْهُ حَجْزِينَ \* وَإِنَّهُ لَتَذْ كُرَةٌ لَلْمُتَّيِنَ \* وَإِنَّا لَنَمْمُ أُنَّ مِنكُم مُكذَّبِينَ \* وَإِنَّهُ كَلَمْرَةٌ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ \* وَإِنَّهُ كَلَمْرَةٌ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ \* وَإِنَّهُ كَلَمْرَةٌ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ \* وَإِنَّهُ كَلَمْ اللهُ عَلَى الْكَفْرِينَ \* وَإِنَّهُ كُلُونَ الْعَلِيمِ اللهُ عَلَى الْكَفْرِينَ \* وَإِنَّهُ كُلُونَ الْعَلِيمِ اللهُ عَلَى الْعَظِيمِ ﴾

يقول تعالى ( ولو تقول علينا ) أى محمد على الله عليه وسلم لو كان كا يزعمون مفتريا علينا فزاد فى الرسالة أو قلس منها أو قال شيئا من عنده فنسبه الينا وليس كذلك لعاجاناه بالعقوبة ، ولهذا قال تعالى ( لأخذنا منه بالعين ) قبل المنتقمنا منه بالعين لأنها أشد فى البطش ، وقيل لأخذنا بيمينه ( ثم لقطعنا منه الوتين ) قال ابن عباس وهو يباط القلب وهو العرق الذى القلب معلق فيه ، وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاك ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد ، وقال محمد بن كب : هو القلب ومراقه وما يليه . وقوله تعالى ( فما منه من أحد عنه حاجزين ) أى فما يقدر أحد منهم على أن يحجزييننا وبينه إذا أردنابه شيئا من ذلك . والمعنى في هذا بل هو سادق بار راشد لأن الله عز وجسل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . ثم قال تعالى ( وإنه لتذكرة للمتقين ) يسنى القرآن كما قال تعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذاتهم وقروهو عليهم عمى ) ثم قال تعالى ( وإنه لتذكرة للمتالى ( وإنه لحسرة على الكافرين ) أى مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكمين يكذب بالقرآن . قتادة بمثله وروى ابن أ بى حاتم من طريق السدى عن أى مالك ( وإنه لحسرة على الكافرين ) يقول لندامة و محمل عود قتادة بمثله وروى ابن أ بى حاتم من طريق السدى عن أى مالك ( وإنه لحسرة على الكافرين ) يقول لندامة و محمل عود الضمير على القرآن أى وإن القرآن والإ عان به لحسرة فى نفس الأمر على الكافرين كما قال تعالى ( كذلك سلكناه فى قلوب الحجرية فيه ولا شك ولا ريب ثم قال تعالى ( فسبح باسم ربك العظيم ) أى الذى أثول هذا القرآن العظيم الحق تفسير سورة الحاقة والله المحدوالذة .

## ﴿ تفسير سورة سأل سائل وهي مكية ﴾

﴿ بِسْمِ أَلْلَهِ أَلَّ مُمَّنِ أَلَّهِ عِمْرٍ ﴾

﴿ سَأَلَ سَائِلُ بِعَذَابٍ وَا قِيمٍ \* لِلْكَلْفِرِ بِنَ لَيْسَ لَهُ دَا فِعْ \* مِنْ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ \* نَعْرُجُ الْمَلَئِيكَةُ وَالرُّوحُ اللهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ تَحْسِينَ أَلْفَ سَعَةً \* فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَالُهُ قَرِيبًا ﴾ اللهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ تَحْسِينَ أَلْفَ سَعَةً \* فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَالُهُ قَرِيبًا ﴾

(سأل سائل بعذاب واقع ) فيه تضمين دل عليه حرف الباء كانه مقدر استعجل سائل بعذاب واقع كقوله تعالى (ويستعجاونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده) أى وعذابه واقع لامحالة . قال النسائى حدثنا بشر بن خاله حدثنا أبو أسامة حدثنا سفيان عن الأعمش عن النهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى (سألسائل بعذاب واقع ) قال ذلك سؤال بعذاب واقع ) قال ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم، وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى (سأل سائل) دعا داع بعذاب واقع فى الآخرة قال وهو قولهم ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم ) وقال ابن زيد وغيره ( سال سائل بعذاب واقع ) أى واد فى جهنم يسيل يوم القيامة بالعذاب وهذا القول ضعيف بعيد عن الراد والصحيح الأول لدلالة السياق عليه .

وقوله تعالى ( واقع للسكافرين ) أى مرصدمعدللسكافرين . وقال ابن عباس واقع جاء ( ليس له دافع ) أىلادافع له إذا أراد الله كونه ولهذا قال تعالى (من الله ذي المعارج ) قال الثوري عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعمالي ( ذي المعارج ) قال ذو الدرجات ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ذي المعارج يعني المعاو والفواضل وقال مجاهــد ذي المعارج معارج السهاء ، وقال قتادة ذي الفواضل والنعم . وقوله تعـــا في ( تعرج الملائسكة والروح اليمه ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تعرج تصعد وأما الروح فقال أبو صالح هم خلق من خلق الله يشهون النياس وليسوا ناسا، قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف ألحاص على العيام، ويحتمل أن يكون اسمجنس لأرواح بني آدم فانها إذا قبضت يصعد بها إلى السهاء كما دل عليه حديث البراء، وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو دواد والنسائي وابن ماجه من حديث المهاج عن زاذان عن البراء مرفوعا الحديث بطوله في قبض الروح الطبية قال فيه ﴿ فلا يُزال يصعد بها من مماء إلى مماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله ﴾ والله أعلم صحته نقد تكلّم في بعض رواته ولكنه مشهور وله شاهد في حمديث أبي هريرة فيا نقدم من رواية الإمام أحمله والترمذي وابن ماجه من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عنه ، وهــذا إسناد رجاله على شرط الجماعة ، وقد بسطنًا لفظه عند قوله تعمالي ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) . وقوله تعالى ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه ) فيه أر بعة أقوال ﴿ أَحَـدُهَا ﴾ أن المراد بذلك مسافة مابين العرش العظيم إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسيرة خمسين ألف سنة ، هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة ، وكذلك أتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة وانه من ياقوتة حمراءكما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. وقد قال ابن أبى حاتم عند هذه الآية حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرناحكام عن عمرو بن معمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسين ألف سنة ( في يوم كان مقداره ألف سنة ) يعنى بذلك حين ينزل الأمر من الساء إلى الأرض ومن الأرض إلى الساء في يوم واحد فذلك مقداره ألف سنة لأن مابيق السهاء والأرض

مقدار مسيرة خسمائة عام وقد رواه ابنجرير عنابن حميد عنحكام بنسالم عن عمروبن معروف عنليث عن مجاهد قوله لم يذكر ابن عباس . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا على بن محمد الطنافسي حدثنا إبراهيم بن منصور حدثنا نوح المعروف عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال غلظ كل أرض خمسائة عام وبين كل أرض إلى أرض خمسائة عام فذلك سبعة آلاف عام وغلظ كل سهاء خمسائة عام وبين السهاء إلى السهاء خمسائة عام فذلك أربعة عشر ألف عام وبين السهاء السابعة وبين العرش مسيرة ســــــــة وثلاثين ألف عام فذلك قوله تعالى ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ﴿ القول الثاني ﴾ أن المراد بذلك مدة بقاءالدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة أخبرنا إبراهم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى (في يوم كان مقدار. خمسين ألف سنة ) قال الدنيا عمرها خمسون ألف سنة وذلك عمرها يوم ساها الله عز وجل يوما ( تعرب الملائكة والروح إليه في يوم ) قال اليوم الدنيا ، وقال عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن أي نجيح عن مجاهد عن الحسيم بنأبان عن عكرمة ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف سنة لا يدرى أحدكم مضى ولاكم بقى إلا الله عز وجل ﴿ القول الثالث ﴾ أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب جدا . قال ابن أ بي حاتم حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا بهاول بن المورق حدثناموسي ابن عبيدة أخبرني محمد بن كعب ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة ﴿القول الرابع ﴾ أن الراد بذلك يوم القيامة . قال ابن أى حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل عن سهاك عن عكرمة عن ابن عباس ( في يوم كان مقداره خسين ألف سنة ) قال يوم القيامة وإسناده صحيح ورواه الثورى عن سماك بن حرب عن عكرمة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يوم القيامة وكذا قال الضحاك وابن زيد . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) قال هو يوم القيامة جعله الله تعالى على الـكافرين مقدار خمسين ألفسنة وقد وردت أحاديث في معنى ذلك قال الامام أحمد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حــدثنا دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد قال : قيل لرسول الله مَالِيُّ ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلمها في الدنيا » ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به إلا أن دراجا وشيخه أبا الهيثم ضعيفان والله أعلم وقال الامام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر العداني قال كنت عند أبي هربرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له هذا أكثر عامري مالا فقال أبو هريرة : ردوه إلى فردوه فقال نبئت انك ذومال كثير فقال العامري إي والله إن لي لمائة حمرا ومائة أدما حتى عد من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الحيل فقال أبوهريرة إياك وأخفاف الإبل وأظلاف النعم يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامرى يتغير فقال ماذاك يا أبا هريرة ؟ قال مممت رسول الله مِمَالِينَ يقول ﴿ مَنْ كَانَتُ لَهُ إِبِّلَ لَا يَعْطَى حَقْهَا فِي تَجَــدتها ورسلهــا ﴾ قلنا يارسول الله مانجدتها ورسلها ، قال ﴿ في عسرها ويسرها فاتها تأتى يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها فاذا حاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله ، وإذا كانتله بقر لا يعطى حقها في نجدتها ورسلها فانها تأتى يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله ، وإذا كانت له غنم لا يعطى حقها في نجدتها ورسلها فانها تأتى يوم القيامة كأغذما كانت وأسمنه وآشره حتى يبطيح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فمها عقصاء ولا عضباء إذ جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى

سبيله » فقال العامري وما حق الإبل يا أباهر يرة ؟ قال أن تعطى الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتسقى الإبل وتطرق الفحل وقد رواه أبوداود من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة كلاها عن قتادة به ﴿ طريق أخرى لهذا الحديث ﴾ قال الامام أحمد حدثنا أبوكامل حدثنا حماد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مالية هما من صاحب كنز لا يؤدى حقه إلا جعل صفائح يحمى علما فی نار جهنم فتکوی بها جهته وجنبه وظهره حتی یحکم الله بین عباده فی یوم کان مقداره خمسین آلف سنة تما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ﴾ وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم وفيه «الحيل لثلاثة لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر » إلى آخره ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري من حديث سهيل عن أبيه عن أي هريرة وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاه من كتاب الأحكام ، والغرض من إيراده همنا قوله « حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » . وقد روى ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية وعبد الوهاب عن أيوب عن ابن أنى مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن قوله ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) فقال مايوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال فاتهمه ، فقال إنماساً لتك لتحدثني ، قالهما يومان ذكرها الله ، الله أعلم بهما وأكره أن أقول فيكتاب الله بمالا أعلم وقوله تعالى ( فاصبرصبراجميلا) أى اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاباستبعادا لوقوعه كقوله (يستعجل بها الذين لايؤمنون بها والدين آمنوامشفقون منها ويعلمون أنها الحق) ولهذا قال (إنهم يرونه بعيدا) أى وقوع العذاب . وقيام الساعة يراه الكفرة بعيدالوقوع بمعنى مستحيل الوقوع (ونر اهقريبا ) أى المؤمنون يعتقدون كونه قريباً وإن كان له أمد لايعلمه إلا الله عز وجل ، لسكن كلّ ما هو آت فهو قريب وواقع لامحالة

﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءَ كَالْمُهُلِ \* وَتَكُونُ أَجْبَالُ كَالْمِهْنِ \* وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِياً \* يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ بِبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُنُويهِ \* وَمَن الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ بِبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَى لِيَهِ أَلَيْ يَنْفِيهِ \* وَمَن أَلْمُونَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَتَوَلَّى اللّهُ اللّ

يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين (يوم تكون الساء كالمهل) قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى وغير واحد أى كدردى الزيت (وتكون الجبال كالعهن المنفوش). وقوله تعالى (ولا يسأل حميم وقتادة والسدى ، وهده الآية كقوله تعالى (وتكون الجبال كالعهن المنفوش). وقوله تعالى (ولا يسأل حميم يبصرونهم) أى لايسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه فى أسوا الأحوال فتشغله نفسه عن غيره قال العوفى عن ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك يقول الله تعالى ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وهذه الآية السكريمة كقوله تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزى والله عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وغد الله حق ) وكقوله تعالى ( وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذاقربى ) وكقوله تعالى ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) وكقوله تعالى ( يودالمجرم في يفر المرءمن أخيه \* وأمه وأبيه \* وصاحبته وبنيه \* لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وقوله تعالى ( يودالمجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ بينيه \* وصاحبته وأخيه \* وفسيلته التي تؤويه \* ومن فى الأرض جميعا ثم ينجيه \* كلا ) أى لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهبا أو من ولده الله ي الدنيا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به ولا يقبل منه قال كان فى الدنيا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به ولا يقبل منه قال عالم عن مالك: فسيلته أمه عالمه والسدى ( فسيلته ) قبيلته أمه

وقوله تمالى (إنها لظى) يصف النار وشدة حرها (نزاعة للشوى) قال ابن عباس ومجاهد: جلدة الرأس ، وقال العوفى عن ابن عباس (نزاعة للشوى) الجلود والهام؟ وقال مجاهد مادون العظم من اللحم، وقال سعيد بن جبير: للمصب والعقب وقال أبو صالح (نزاعة للشوى) يعنى أطراف اليدين والرجلين وقال أيضا (نزاعة الشوى) لحم الساقين، وقال الحسن ابصرى وثابت البنانى (نزاعة المشوى) أى مكارم وجهه ، وقال الحسن أيضا تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يسبح وقال قتادة (نزاعة المشوى) أى نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه . وقال الضحاك تبرى أللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا ، وقال ابن زيد الشوى: الآراب العظام فقوله نزاعة قال تقطع عظامهم ثم تبدل جلودهم وخلقهم . وقوله تعالى (تدعو من أدبر وتولى \* وجمع فأوعى) أى تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها: وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق ثم تلتقطم من بين أهل المحسر كا يلتقط الطير الحب وذلك أنهم كما قال الله عز وجل كانوا ممن أدبر وتولى أى كذب بقله وترك العمل بجوارحه (وجمع فأوعى) أى جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أى أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج لنزكاة . وقد ورد في الحديث « ولا توعى فيوعى الله عليك » وكان عبد الله بن عكم لا يربط له كيسا ويقول سمعت الله يقول ( وجمع فأوعى ) وقال الحسن البصرى يا ابن آدم صمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا . وقال قتادة في قوله (وجمع فأوعى) قال كان جموعا قموما للخبيث

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَالُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا \* إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا بَهِمْ دَا يُمُونَ \* وَٱلَّذِينَ فِي أَمُولِهِمْ حَقَّ مَّمُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَٱلْمَحْرُومِ \* وَٱلَّذِينَ بُصَدِّفُونَ بِيوْمِ عَلَى صَلَا بَهِمْ دَا يُمُونَ \* وَٱلَّذِينَ فَمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ \* إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونِ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ اللهُ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَهُمُ عَلَى مُعْرُفُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَهُمُ عَلَيْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَهُمُ عَلَيْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَهُمُ عَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَهُمُ عَيْرُهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ \* فَا مُلْكَتَ أَيْمَانُهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَدَ نِهِمْ فَا يُمُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ فَلَى اللّهِ عَلَى أَرْواجِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْهُمْ وَاللّهُ فَاللّهِ عَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مَلْكَتَهُمْ وَاللّذِينَ هُمْ بِشَهَدَ نِهِمْ فَا يُعْونَ \* وَٱلّذِينَ هُمْ وَاللّذِينَ هُمْ فِي مُنْ عَدْ إِلّهُ وَلِيكُ فِي جَنّاتٍ مُعْرَادُهُ وَالّذِينَ هُمْ فِي اللّهُ عَلَى كُنّالْهُ عَلَى أَنْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ فَالْمُونَ \* وَٱللّذِينَ مُ عُلْكُونَ \* وَٱللّذِينَ هُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى إِلَيْكُ فِي جَنَّتُ مُ مُونَ الللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُلْومُونَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَاللّذِينَ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُ عَلَى الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللْمُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُومُ وَاللّهُ وَلِي اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة ( إن الإنسان خلق هلوعا ) ثم فسره بقوله ( إذا مسه الشر جزوعا ) أى إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعدذلك خبر و إذا مسه الخير منوعا ) أى إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله تعالى فيها . وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن على بنرباح سمعت أى يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال محمت أبا هريرة يقول : قال رسول الله علي « شر مانى رجل: شح هالع وجبن خالع » ورواه أبو داود عن عبدالله بن الجراح عن أ في عبد الرحمن القرى به وليس لعبد العزيز عنده سواه ، ثم قال تعالى ( إلا المصلين ) أى الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الحير ويسر له أسبابه وهم المصاون ( الذين هم على صلاتهم متصف بصفات الذم يحافظون على أوقاتها وواجباتها قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخمى ، وقيل المراد بالحوام ههنا السكون والحشوع كقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) قاله عقبة بن عامر ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد ، وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة فان الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده اليس بدائم على صلاته لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته ، وقيل المراد بذلك الذين المين على مسلاته على صلاته لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته ، وقيل المراد بذلك الذين المن المناه عن رسول الله بالمناه الذي المداه عن عائشة رضى الله عنه عن رسول الله بالمناه الذي المداه عن المداه المناه المداه المداه المداه المداه الله المداه عن راسول الله المداه المدا

أنه قال «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » وفى لفظ « ما داوم عليه صاحبه » قالت : وكان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا عَمل عملا داوم عليه ، وفى لفظ أثبته ، وقال قتادة فى قوله تعالى ( الدين هم على صلاتهم دائمون ) ذكر لنا أن دانيال عليه السلام نعت أمة محمد عَلَيْتُهُ فقال يصاون صلاة لوصلاها قوم نوح ما غرقوا أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم أو بمود ما أخذتهم الصيحة ، فعليكم بالصلاة فانها خلق للمؤمنين حسن

وقوله تعالى ( والذين في أموالهم حق معلوم \* للسائل والمحروم ) أى في أموالهم نصيب مقرر لذوى الحاجات ، وقد تقدم المكلام على ذلك في سورة الداريات . وقوله تعالى ( والذين يصدقون بيوم الدين ) أى يوقنون بالمعاد والحساب والحبزاء فهم يعملون عمل من يرجوا الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى ( والذين هم من عذاب ربهم غير مأمون) أى لا يأمنه أحديمن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى وقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون ) أى يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غيرما أذن الله فيه ولهذا قال تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) أى من الإماء ( فانهم غير ملومين \* فمن ابتغى وراءذلك فأولئك هم العادون ) وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة (قد أفلح المؤمنون ) بما أغنى عن إعادته ههنا وقوله تعالى ( والدين هم المادون ) وعد تقدم تأمون ) أى إذا الوتمنوا لم نحونوا ، وإذا عاهدوا لم يغدروا ، وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات النافقين كما ورد في الحديث الصحيح « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا الوتمن خان » وفي رواية المنافون عليها لا يندون فيا ولا ينقصون منها ولا يكتمونها ( ومن يكتمها فانه آثم قلبه )

ثم قال تعالى (والذين هم على صلاتهم يحافظون) أى على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها فافتتح الكلام أبذكر الصلاة واختتمه بذكرها فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها كماتقدم فى أول سورة (قد أفلح المؤمنون) سواء ولهذا قال هناك (أولئك هم الوارثون \*الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) وقال ههنا(أولئك في جنات مكرمون) أى مكرمون بأنواع الملاذ والمسار

﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ \* عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ \* أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّهُمُ أَن يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ \* كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَهُم مَّمًا يَعْلَمُونَ \* فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ \* فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ \* فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ \* فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدْرُونَ \* فَلَا أَقْسِمُ بِي فَوْضُونَ \* خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَوْ هَعْهُمْ ذِلَّةٌ ذَلْكَ ٱلْيَوْمُ لَيَوْمَ مَعْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ \* خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَوْ هَعَهُمْ ذِلَّةٌ ذَلْكِ ٱلْيَوْمُ اللَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ فِي اللَّهِ مَا لَيْوَمُ مَا يَوْ فَلْوَلَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَا لَكُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ \* خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَوْ هَعَهُمُ ذِلَّةٌ ذَلْكَ ٱلْيَوْمُ اللَّهِ مَا يُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ \* خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَوْ هَعَهُمْ ذِلَّةً وَلَاكَ ٱلْيَوْمُ مُ اللَّهُ مَا يُولِعُمُ فَلَا يُوعَدُونَ فَلَا لَقُولَ مُولَا يُوعَدُونَ فَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْهُ وَلَا يُوعَدُونَ ﴾

يقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا فى زمن الذي صلى الله عليه وسلم وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهمجزات الباهرات ، ثم هم مع هذا كله فارون منه متفرقون عنه ، شاردون يميناوشمالا فرقا ، وشيعا شيعا، كما قال تعالى ( فما لهم عن التذكرة معرضين \* كأنهم حمر مستنفرة \* فرت من قسورة ) الآية وهذه مثلها فانه قال تعالى ( فما للذين كفروا قبلك مهطمين ) أى فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطمين أى مسرعين نافرين منك كما قال الحسن البصرى مهطمين أى منطلقين ( عن الهمين وعن الشمال عزين ) واحدها عزة أى متفرقين وهو حال من مهطمين أى في حال تفرقهم واختلافهم كما قال الإمام أحمد فى أهل الأهواء فهم مخالفون الكتاب مختلفون فى الكتاب ، متفقون على مخالفة الكتاب وقال العوفى عن ابن عباس ( فما للذين كفروا قبلك

مهطعين قال قبلك ينظرون (عن اليمين وعن الشهال عزين ) قال العزين العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن الحسن في قوله (عن اليمين وعن الشهال عزين ) أى متفرقين يأ خذون يمينا وشمالا يقولون: ما قال هذا الرجل ؟ وقال قتادة (مهطعين ) عامدين (عن اليمين وعن الشهال عزين ) أى فرقا حول النبي علي الله عليه وسلم وقال الثهال عزين ) أى فرقا حول النبي علي الله عليه وسلم وقال الثورى وشعبة وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس وشحد بن فضيل ووكيع وعبى القطان وأبو معاوية كلهم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تمم بن طرفة عن جابر بن معرة أن رسول الله علي أراكم عزين ؟ » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير من حديث الأعمش به وقال ابن جرير: هم حلق الله عن أبى هريرة رضى الله عن عبد الملك بن عمير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى المنت رسول الله علي أراكم عزين؟ »وهذا إسناده جيد ولم أره في شيء من الكتب رسول الله علي أله من هذا الوجه

وقوله تعالى ( أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم ﴿ كلا ) أى أيطمع هؤلاء والحالة هذه من فرارهم عن الرسول عَلَيْتُهُ ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم ! كلا بل مأواهم جهنم . ثم قال تعالى مفررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا عليهم بالبداءة التي الاعادة أهون منها وهم معترفون بها فقال تعالى ( إنا خلقناهم مما يعلمون ) أى من الني الضعيف كما قال تعالى ( ألم نخلقكم من ماءمهين) وقال ( فلينظر الإنسان مم خلق \* خلق من ماء دافق يحرج من بين الصلب والتراثب \* إنه على رجعه لقادر \* يوم تبلى السرائر \* فما له من قوة ولا ناصر ) ثم قال تعالى ( فلاأقسم بربالمشارق والمغارب)أى الذي خلق السموات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدُّو من مشارقها وتغيب في مغاربها . وتقريرالكلامليسالأمركاتزعمونأن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور بل كل ذلك واقع وكائن لامحالة ، ولهذا أتى بلافي ابتداء القسم ليدل على أن القسم عليه نني وهو مضمون الـكلام وهو الردعلى زعمهم الفاسد في نني يوم القيامة وقد شاهدوا من عظم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة وهو خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من المحاوقات من الحيوانات والجمادات وسائر "صنوف الموجوادت ولهذا قال تعالى ( لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال تعالى ( أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي للوتي؟ بلي إنه على كل شيء قدير ) وقال تعالى في الآية الأخرى ( أو ليس الذي خلق السموات والأوض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العلم \* إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) وقال همهنا ( فلا أقسم برب المشارق والغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم ) أى يوم القيامة نعيدهم بأبدان خيرمن هذه فان قدر ته صالحة لذلك ( وما نحن بمسبوقين ) أي بعاجزين كما قال تعالى ( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ؟ بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال تعالى ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين \* على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فهالاتعلمون) واختار ابن جرير ( على أن نبدل خيرا منهم ) أى أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها كقوله ( وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم 'ثم لا يكونوا أمثالكم ) والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليه والله سبحانه وتعالى أعلم ، ثم قال تعالى (فذرهم ) أى يا محمد ( يخوضوا ويلعبوا ) أى دعهم فى تكذيبهم وكفرهم وعنادهم (حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) أى فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله (يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون) أى يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ، قال ابن عباس وعجاهد والضحاك : إلى علم يسعون ، وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير إلى غاية يسعون إليها ، وقد قرأ الجمهور إلى نصب بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى النصوب ، وقرأ الحسن البصرى نصب بضم النون والصاد وهو الصنم أى كَأْنَهُم في إسراعهم إلى الموقف كاكانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون يبتدرون أيهم

يستلمه أول . وهذا مروى عن مجاهد ويحي بن أبى كثير ومسلم البطين وقنادة والضحاك والربيع بن أنس وأبى صالح وعاصم بن بهدلة وابن زيد وغيرهم ، وقوله تعالى ( خاشعة أبصارهم ) أى خاضعة ( ترهقهم ذلة )أى فى مقابلة ما استكبروا فى الدنيا عن الطاعة (ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون ) .آخر تفسير سورة سأل سائل ، ولله الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة نوح عليه السلام وهي مكية ﴾ ﴿ بِشمِ اللهِ الرُّخَلِّ الرَّحِمرِ ﴾

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ُنُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِي اللَّهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَجَلِ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ ۚ وَيُؤَخِّرُ كُمْ إِلَىٰ أَجَلِ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ ۚ وَيُؤَخِّرُ كُمْ إِلَىٰ أَجَلِ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ ۖ وَيُؤَخِّرُ كُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسْتَى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

يقول تعالى عبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم فان تابوا وأنابوا رفع عنهم ولهذا قال تعالى (أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب إلم \* قال يا قوم إنى لكنذير مبين)أى بين النذارة ظاهر الأمر واضعه أن اعبدوا الله واتقوه أى اتركوا محارمه واجتنبوا ما ثمه (وأطيعون) فيا آمركم يه وأنها كم عنه (يغفر لكم من ذنوبكم) أى إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفرالله لكم ذنوبكم ، ومن هنا قبل إنها زائدة ولكن القول بزدياتها في الإثبات قليل، ومنه قول بعض العرب: قدكان من مطر، وقيل إنها بعني عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم واختاره ابن جرير ، وقيل إنها المتبعيض أى يغفر لكم الدنوب العظم التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام (ويؤخركم إلى أجل مسمى) أى يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نها كم عنه أوقعه بكم ، وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبروصلة الرحم يزادبها في العمر حقيقة كاورد به الحديث « صلة الرحم تزيد في العمر » . وقوله تعالى (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لوكنتم تعلمون) أى بادروا بالطاعة قبل حاول النقمة فانه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع فانه العظم الذي قد قهر كل شيءالعزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات

غبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقى من قومه وما صبر عليهم فى تلك الله الطويلة التى هى ألف سنة إلا خمسين عاما وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم فقال:

(رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا ) أى لم أترك دعاءهم فى ليل ولانهار امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك ( فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ) أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحقفروا منه وحادوا عنه (وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم) أي سدوا آذانهم لثلا يسمعوا ماأدعوهم اليه كما أخبر تعالى عن كفار قريش ( وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيهلعلكم تغلبون ) (واستغشوا ثيابهم ) قال ابن جرير عن ابن عباس تنكروا له لئلا يعرفهم . وقال سعيد بن جبير والسدى غطوا رءوسهم لئلا يسمعوا مايقول (وأصروا) أى استمروا على ماهم فيه من الشرك والكفر العظم الفظيع ( واستكبروا استكبارا ) أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانهياد له ( ثم إنى دعوتهم جهارا ) أى جهرة بين الناس ( ثم إنى أعلنت لهم ) أى كلاما ظاهرا صوت عال ( وأسررت لهم إسرارا) أى فيا بيني وبينهم فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ) أى ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيــه وتوبوا إليه من قريب فانه من تاب إليه تاب عليه ، ولوكانت ذنوبه مهماكانت في الكفر والشرك ؟ ولهذا قال ( فقلت أستغفروا ربح إنه كان غفارا \* يرسـل الساء عليكم مدرارا ) أي متواصلة الأمطار ، ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية وهكذا روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه صمحد النبر ليستسقى فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا \* برسل السهاء عليكم مدرارا ) ثم قال : لقد طلبت الغيث بمجاديم السهاء التي يستنزل بها المطر . وقال ابن عباس وغيره يتبع بعضه بعضا. وقوله تعالى ( ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ﴾ أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لسكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين أى أعطاكم الأموال والأولادوجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها ، هذا مقام الدعوة بالترغيب ، ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال ( مالكم لا ترجون لله وقارا ؟ ) أي عظمة قاله ابن عباس ومجاهد والضخاك ، وقال ابن عباس لاتعظمون الله حق عظمته أي لاتخافون من بأسه ونقمته ( وقدخلقكم أطوارا ) قيل معناه من نطفة شممن علقة شممن مضغة قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيي بن رافع والسدى وابن زيد . وقوله تعالى ( ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا ؟ ) أى واحدة فوق واحدة وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط ؟ أو هو من الامور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات فان الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا فأدناها القمر في السهاء الدنيا وهو يكسف ما فوقه وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة ، والشمس في الرابعة والمريخ في الحامسة والمشترى في السادسة وزحل في السابعة وأما بقية الكواكب وهي الثوابت فني فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت والمتشرعون منهم يقولون هو الكرسي والفلك الناسع وهو الأطلس والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من الغرب إلى الشرق ؟ وسائر الأفلاك عكسه من الشرق إلى الغرب ومعها يدور سائر الكواكب تبعا ولكن السيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فانها تسير من المغرب إلى المشرق ، وكل يقطع فلسكه بحسبه فالقمر يقطع فلكه في كلشهر مرة والشمس في كل سنةمرة وزحل في كل ثلاثين سنة مرة وذلك بحسب اتساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة ، هذا ملخص مايقولونه في هذا القام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى ( خلقسبع سموات طباقا ﴿وجعل القمر فيهن نور ا وجعل الشمس سراجا ) أى فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلا منهما أنمودجا على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها ، وقدر للقمر منازل وبروجا وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى يستسر ليدل على مضى الشهور والأعوام كما قال تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمواعددالسنين والحسابما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ) وقوله تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) هذا اسم مصدر والاتيان به همهنا أحسن ( ثم يعيدكم فيها ) أي إذا متم ( ويخرجكم إخراجا ) أي يومالقيامة يعيدكم كا بدأ كمأول مرة ( والله جعل

لكم الأرض بساطا) أى بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات (لتسلكوا منها سبلا فجاجا) أى خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شتم من نواحيها وأرجائها وأقطارهاوكل هذا بما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته فى خلق السموات والارض ونعمه عليهم فيا جعل لهم من المنافع السهاوية والأرضية فهو الحالق الرزاق جعل السهاء بناء والأرض مهادا وأوسع على خلقه من رزقه فهو الدى يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا وله ولا وزير ولا مشير بل هو العلى الكبير

﴿ قَالَ نُوح ۚ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَنْبَعُوا مَن لَمْ ۚ بَزِدْهُ مَالُهُ ۗ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ اللَّهِ عَصَوْنِي وَأَنْبَعُوا مَن لَمْ عَنْ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ۞ وَقَدْ أَضَأُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا ضَلَلًا ﴾ وَلَا تَذَرُنُ وَدًا وَلَا شُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ۞ وَقَدْ أَضَأُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ

يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه وهو العليم الذى لا يعزب عنه شيء أنه مع البيانالمتقدمذكر. والدُّعُوة المتنوعة المشتملة على الترغيب كارة والترهيب أخرى أنهم عصوه وخالفوه وكـذبوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومنع بمال وأولاد وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام ولهذا قال ( واتبعوا من لم يزده ماله وواده إلا خسارًا ) قرىء وواده بالضم وبالفتح وكلاهما متقارب وقوله تعالى ( ومكروا مكرا كبارا ) قال مجاهدا كبارا أي عظيها ، وقال ابن زيد كبارا أي كبير والعرب تقول أمر عجيب وعجاب وعجاب ، ورجل حسان وحسان وجمال وجمال بالتخفيف والتشديد بمعنىواحد ، والمعنى فيقوله تعالى ( ومكروا مكرا كبارا ) أي بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحقِّ والهدى كما يقولون لهميوم القيامة ( بل مكرالليل والنهار إذتأمروننا أن نـكفرياته ونجملله أندادا ) ولهذا قال همنا ( ومكروا مكرا كبارا \*وقالوا لا تذرن آلمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثٍ ويعوق ونسراً ) وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قال البخاري حدثنا إبراهيم حدثنا هشام عن ابن جريج ، وقال عطاء عن ابن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد : أما ود فـكانت لـكلب بدومةالجندل؛ وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عندسباً ، وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع وهي أسهاء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الق كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسهائهم ففعلوا فلمتعبدحتي إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت . وكذا روى عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنامهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس ( ويغوث ويعوق ونسرا ) قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوحوكان لهمأ تباع يقتدون بهم فلماماتوا فالأصحابهم الدين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما مانوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إيماكانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم ، وروى الحافظ ابن عسا كرفىترجمة شيث عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر قال: أخبرني جويبر ومقاتل عن الضحالةعن ابن عباس أنه قال : ولد لآدم عليه السلام أربعونولدا عشرون غلاماوعشرونجارية فسكان ممنها منهم هابيل وقابيلوصالحوعبدالرحمن الذيكان سهاه عبد الحارث ، وود وكان وديمال له شيث ويمال له هبةالله وكان اخوته قد سودو. وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر وقال ابن حاتم حدثنا أبي حدثنا أبوعمرو الدوري حدثني أبوإسهاعيل المؤدب عن عبدالله بن مسلم بن هرمزعن أبى حزرة عن عروة بن الزبير قال : اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ود ويغوث ويعوق وسواع وسر قال وكان ود أكبرهم وأبرهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور حدثنا الحسن بن موسى حدثنا يعقوب عن أبي المطهر

قال ذكروا عند أبى جعقر وهو قائم يصلى يزيد بن المهلب ، قال فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله ، قال ثم ذكروا رجلا مسلما وكان محببا في قومه فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فله ارأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال إنى أرى جزعكم على هذا الرجل فيهل لكم أن أصور لسكم مثله فيكون في نادبهم وجعلوا يذكرونه ؟ قالوا نعم فصور لهم مثله قال ووضعوه في نادبهم وجعلوا يذكرونه ؟ قالوا نعم فصور لهم مثله قال ووضعوه في نادبهم وجعلوا يذكرونه ؟ قالوا نعم فلما رأى ما بهم من ذكره قال هل لكم أن أجعل في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله فيكون له في بيته فتذكرونه قال وتناسلوا في في الله في بيته فتذكرونه قال وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذه إلها يعبدونه أمن دون الله أولاد أولاد ثم فكان أول ما عبد من دون الله : الصنم الذي سءوه ودا .

وقولة تعالى ( وقد أضلوا كثيرا ) يعنى الأصنام التى اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا فانه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هـذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم ، وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام \*رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ) وقوله تعالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله ( ربنا اطمس على أمولهم واشدد على قلوبهم فسلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم ) وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به

﴿ مِّمَا ۚ خَطَ شَهِمْ أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ بَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللهِ أَنصَاراً \* وَقَالَ نُوحٌ رَّبُ لاَتَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفْرِينَ دَيَّاراً \* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرا كَفَاراً \* رَّبُ أَغْفِرْ لِى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفْرِينَ دَيَّاراً \* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرا كَفَاراً \* رَّبُ أَغْفِرْ لِى اللَّهُ مِنْهِ مَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزْدِ الْظَّلِينِ إِلاَّ تَبَاراً ﴾ وقال وَلمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزْدِ الظَّلِينِ إِلاَّ تَبَاراً ﴾

يقول تعالى ( بما خطيئاتهم ) وقرىء خطاياهم ( أغرقوا ) أىمن كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم (أغرقوا فأدخلوا نارا) أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار ( فلم يجدوالهم من دون الله أنصارا ) أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عــذاب الله كـقوله تعالى ( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) ( وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا ) أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا ولا دياراً وهـــذه من صيغ تأكيد النفي قال الضحاك: ديارا واحدا وقال السدى: الديار الذي يسكن الدار فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الـكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه وقال (سآوى إلى جبل يعسمني من اللاء قال لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من الغرقين ) وقال ابن أبي حاتم قرأ على يُونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني شبيب بن سعيد عن أبي الجوزاء عن ابن عبــاس قال : قال رســول الله مَالِقَةٍ ﴿ لُو رَحْمُ اللَّهُ مِن قُومُ نُوحُ أُحَسِدًا لَرَحْمُ امْرَأَةً لَمَا رَأْتُ الْمَاءُ حَمَلَتُ وَلَدُهَا ثُمَّ صَعَيْدَتَ الْجَبِيلُ فَلَمَا بِلَعْمَا المساء صعدت به منكها فاسما بلغ المساء منكها وضعت ولدها على رأسها فاسما بلغ المساء وأسها رفعت ولدها يدها فلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه المرأة » هذا حديث غريب ورجاله ثقات ونجى الله أصحاب السفينة الدين آمنوا مع نوح عليه السلام وهم الذين أمره الله بحملهم معه . وقوله تعالى ( إنك إن تذرهم يضاوا عبادك ) أى إنك إن أبقيت منهم أحدا أضاوا عبادك أي الدين تخلقهم بعدهم ( ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) أي فاجرا في الأعمال كافرالقلبوذلك لحبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم قال ( رب اغفرلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ) قال الضحاك يعني مسجدي ، ولا مانع من حمــل الآية على ظاهرها وهو أنه دعا لكل من دخــل منزله وهو مؤمن وقــد قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أنبأنا سالم بن غيلان ان الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه ممم أبا سعيد الحدرى أو عن أبى الهيثم عن أبى سعيد أنه صمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ لا تصحب إلامؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي » ورواه أبوداود والترمذي منحديث عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح بهثم قال الترمذي

إنما نعرفه من هذا الوجه. وقوله تعالى (وللمؤمنين والمؤمنات) دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم والأموات ولهذا يستحب مثل هذا الله عاء اقتداء بنوح عليه السلام و بما جاء في الآثار والأدعية المشهورة المشروعة، وقوله تعالى ( ولا تزدالظالمين إلا تبارا) قال السدى إلاهلا كاوقال مجاهد إلاخسارا أى في الدنيا والآخرة. آخر تفسير سورة نوح عليه السلام وأنه الحمد .

# ﴿ تفسير سورة الجن وهي مكية ﴾

#### ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ الرَّعْنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ قُلُ أُوحِى ۚ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُو ٓ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُ ءَانَا عَجَبًا ﴿ يَهُدِى ٓ إِلَى ٱلرَّشْدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَنَ لَشْرِكَ بِرَ بِنَّنَا أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَتُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ لَشَرِكَ بِرَ بِنَنَا أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَتُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ لَشَمْطًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرَجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُومُ مُ رَمَّقًا ﴿ وَأَنَّهُمُ ظَنُّوا كَا ظَنَنْتُمْ أَن لَن يَبْعَتَ اللهُ أَحَدًا ﴾

يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادواله فقال تعالى ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا ممعنا قرآنا عجبا \* يهدى إلى الرشد ) أى إلى السداد والنجاح ( فآمنابه ولن نشرك بربنا أحدا ) وهذا المقام شبيه بقوله تعالى ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ) وقد قدمنا الأحديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته همنا

وقوله تمالى ( وأنه تعالىجد ربنا ) قال على بن أنىطلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( جد ربنا ) أى فعله وأمره وقـــدرته وقال الضحاك عن ابن عباس جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه وروى عن مجاهد وعكرمة جلال ربنا وقال قتادة تعالى جلاله وعظمته وأمره ، وقال السدى تعالى أمر ربنا وعن أبى الدرداء ومجاهد أيضاوابن جريج تعالى ذكره وقال سعيد بن جبير ( تعالى جد ربنا ) أى تعالى ربنا ، فأما مارواه ابن أبى حاتم حدثنا محمد ين عبدالله بن نزيد الكوفي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : الجد أب ولو علمت الجن أن في الانس جدا ماقالوا تعالى جد ربنا فهذا إسناد جيد ولكن لست أفهم مامعني هذا الكلام ولعله قــد سقط شيء والله أعــلم . وقوله تعالى ( ما آغذ صاحبة ولا ولدا ) أى تعالى عن آنخاذ الصاحبة والأولاد ، أى قالت الجن : تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن انخاذ الصاحبة والولد ثم قالوا ( وانه كان يقول سفهنا على الله شططا ) قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدى ( سفيهنا ) يعنون إبليس ( شططا ) قال السدىعن أبى مالك ( شططا ) أىجورا ، وقال ابن زيدأىظلما كبرا ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفهنا اسم جنس لـكل من زعم أن فله صاحبة أوولدا ولهذا قالوا ( وانه كان نقول سفهنا ) أى قبل إسلامه ( على الله شططا ) أى باطلا وزورا ولهذا قالوا ( وانا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذُّبا ) أى ماحسبنا أن الانس والجن يتمالئون على الكذب على الله تعالى فى نسبة الصاحبة والوالد إليه ، فلما ممعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك ، وقوله تعالى ( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهمًا ) أي كنا ترى أن لنا فضلا على الانس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البرارى وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم كاكان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته فلما رأت الجن أن الانس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهمًا أى خوفًا وإرهابًا وذعرًا حتى بقوا أشدمنهم مخافة وأكثر تعوذًا بهم كما قال قتادة ( فزادوهم رهمًا ) أى إنما وازدادتالجن علمهم بذلك جراءة ، وقال الثورى عن منصورعن إبراهيم ( فزادوهم رهمًا ) أى از دادت الجن علمهم جرأة . وقال السدى : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من

الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ما شيق ، قال قتادة : فاذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبى حدثنا الزبير بن الحريت عن عكرمة قال كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد فكان الإنس إذا نزلوا وادياهرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادى فقال الجن نراهم يفرقون مناكما نفرق منهم فدنو امن الإنس فأصابوهم بالحبل والجنون فذلك قول الله عز وجل ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) أى أيما . وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم ( رهقا ) أى خوفا . وقال العوفى عن ابن عباس ( فزادوهم رهقا ) أى إنما وكذا قال قتادة . وقال عجاهد زاد الكفار طغياثا

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة بن الغراء الكندى حدثناالقاسم بن مالك ـ يعني المزني ـ عن عبد الرحمن ابن إسحق عن أبيه عن كردم بن أبي السائب الأنصارى قال خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ماذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال : ياعامر الوادى جارك فناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله ، فأنى الحمل يستد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة . وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة (وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً) ثم قال وروى عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاة كان جنيا حتى يرهب الإنسي و يخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه و يخرجه عن دينه والله أعلم ، وقوله تعالى (والهم ظنواكا ظنتم أن لن يبعث الله أحداً) أى لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا . قاله السكلي وابن جرير .

وَأَنَّا كَسَنَا الْسَمَآءَ فَوَجَدْ نَهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا\* وَأَنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّنْعِ فَمَن بَسْتَعِيعِ أَ لَآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا \* وَأَنَّا لَا نَدْرِيَ أَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبَّهُمْ رَشَدًا ﴾

غبر تعالى عن الجن حيرت بعث الله رسوله مجمداً على وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن السهاء ملئت حرسا شديداً وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فها قبل ذلك لثلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر و يختلط ولا يدرى من الصادق ، وهذا من لطف الله تمالى بخلقه ، ورحمته بعباده ، وحفظه لكتابه العزيز ، ولهذا قال الجن ( وأنا لمسنا السهاء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشها بهوأنا كنا تقعدمنها مقاعدالسمع فن يستمع الآن بجد له شهابا رصدا ) أى من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يحقه وجهلكه ( وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا ورشدا ) أى ما ندرى هذا الأمر الذى قدحدث في السهاء لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا ومن أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والحير أضافوه إلى الله عز وجل . وقد وردفي الصحيح «والشر اليس إليك » وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان كما في حديث العباس بينا نحن جلوس مع رسول الله يمالي إذا رمى بنجم فاستنار فقال « ما كنتم تقولوت في هدا 1 » العباس بينا نحن جلوس ومغار بها فوجدوا وسول الله يمالي إلى نحلك ، ولكن الله إذا قضى الأمر في الساء » وذكر تمام الحديث وقد أوردناه في سورة سباً تهامه وهذا هو السبب الذى حملهم على تطلب السبب في ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغار بها فوجدوا رسول الله سلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة فعرفوا أن هذا هو الذى حفظت من أجله السهاء فامن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بق كا تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف ( وإذ صرفنا إليك نفرا من المجن يستمعون القرآن ) الآية ولا شك أنه لماحدث في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف ( وإذ صرفنا إليك نفرا من المجن يستمعون القرآن ) الآية ولا شك أنه لماحدث

هذا الأمر وهو كثرة الشهب في السماء والرمى بها هال ذلك الإنسوالجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك وظنواأنذلك عراب العالم كا قال السدى لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر في كانت الشياطين قبل عجد عليه قد المخذت المقاعد في السماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمم فلسا بعث الله محمداً بيات الله نبيا رسولا رجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهدل الطائف فقالوا هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم فقدال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : ويحكم يامعشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم فان رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم بهلك العمشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم فان رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم بهلك فرأوها فكفوا عن أموالهم ففزعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم فقال التوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها فأتوه فشم فقال صاحبكم بمكة فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا نبي الله يالله قائرل الله تعالى أمرهم على رسوله بالله وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصي في أول البعث من فركت كلا كلهم السيرة كم المطول والله أعلم ولله أخدوالمنة

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَا ثِقَ قِدَدًا \* وَأَنَّا ظَنَنَّا ۖ أَن لَّهُ خِز الله فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن لَعْجِزَهُ هَرَبًا \* وَأَنَّا لِمَنَّا اللهُ عَلَى عَامَنّا بِهِ فَمَن يُوْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا \* وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأَوْ لَلْكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا \* وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّم حَطَبًا \* وَأَلَّو ٱسْتَقَمُوا عَلَى وَمِن أَسْلَمُ فَأَوْ لَلْكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا \* وَأَمَّا ٱلقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّم حَطَبًا \* وَأَلَّو ٱسْتَقَمُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاء غَدَقًا \* لِنَفْتَنِهُم فِيهِ وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْرِ رَبِّهِ بَسْلُكُهُ عَذَابًا صَمَدًا ﴾ الطّرِيقة لَأَسْقَيْنَهُم مَّاء غَدَقًا \* لِنَفْتِنَهُم فِيهِ وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْرِ رَبِّهِ بَسْلُكُهُ عَذَابًا صَمَدًا ﴾

يقول تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم ( وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ) أى غير ذلك (كنا طرائق قددا ) أى طرائق قددا ) أى طرائق قددا ) أى منا المرائق قددا ) أم من سهل محمل حدثنا على بن سلمان وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم حدثنا أبو معاوية قال ممعت الأعمش يقول تروح إليناجي فقلت لهما أحب الطعام إليم فقال الأرز قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال نعم ، فقلت فيكم ؟ قال: شرنا. عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أيى الحجاج المزنى فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش ، وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي فال سمعت بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد : قلوب براها الحب حتى تعقلت \* مذاهها في كل غرب وشارق

تهيم بحب الله والله ربها \* معلقة بالله دوت الخلائق

وقوله تعالى ( وأنا ظنننا أن لن نعجزالله فى الأرض ولن نعجزه هربا ) أى نعلم أن قدرة الله حاكمة عليناوأ نالا نعجزه فى الأرض ولو أمعنا فى الهرب فانه علينا قادر لا يعجزه أحد منا ( وأنا لما ممعنا الهدى آمنا به ) يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة ، وقولهم ( فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ) قال ابن عباس وقتادة وغيرها فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو محمل عليه غير سيئاته كما قال تعالى ( فلا يخاف ظلما ولا هضما ) ( وأنامنا المسلمون ومنا القاسطون ) أى منا المسلم ومنا القاسط وهو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف المقسط فانه العادل ( فمن أسلم فأولئك بحروا رشدا ) أى وقودا تسعر بهم وقوله تعالى ( وأن لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا \* لنفتنهم فيه ) اختلف المفسرون فى معنى هذا على

قو لين ﴿ أحدم ا ﴾ وأن لواستقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها ( لأسقيناهم ماء غدقا ) أى كثيرًا والمراد بذلك سعة الرزق كقوله تعالى ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من قوقهم ومن تحت أرجلهم ) وكقوله تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء والأرض ) وعلى هذا يكون معنى قوله ( لنفتنهم فيه ) أى لنختبرهم كما قال مالك عن زيد بن أسلم لنفتتهم لنبتلهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية ﴿ ذَكَرَ مَنْ قَالَ بِهِذَا القُولَ ﴾ قال العوفي عن ابن عباس ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) يعني بالاستقامة الطاعة ، وقال مجاهد (وأن لو استقاموا على الطريقة ) قال الإسلام وكذا قالسعيد ابن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء والسدى ومحمد بن كعب القرظي ، وقال قتادة ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) يقول لو آمنوا كلهم لأ وسعنا عليهم من الدنيا . ، وقال مجاهد ( وأن لو استقاموا على الطريقة )أىطريقةالحق وكذا قال الضحاك واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناها وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله ( لنفتنهم فيه ) أي لتبتليهم به . وقال مقاتل نزلت في كمار قريش حين منعوا المطر سبع سنين . ﴿ وَالْقُولَ الثَّانَى ﴾ (وأن لواستقامواطي الطريقة ) الضلال ( لأسقيناهم ماء غدقا ) أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا كما قال تعالى ( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) وكقوله ( أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الحيرات بل لا يشعرون ؟ ) وهذا قول أبي مجلز لاحق بن حميد فانه قال في قوله تعالى (وأن لواستقاموا على الطريقة)أى طريقة الضلالة رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وحكاه البغوى عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والسكابي وابن كيسان وله أنجاه ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه . وقوله ( ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباصعدا)أي عدابا مشقا شديد موجعا مؤلما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد (عذاباصعدا)أى مشقة لاراحة معها، وعن أبن عباس : جبل في جهنم وعن سعيد بن جبير : بئر فيها

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللهِ أَحَدًا \* وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا \* قُلْ إِنَّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَدًا \* قُلْ إِنِّي لَنَ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللهِ أَحَدُ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا \* قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَدًا \* قُلْ إِنِّي لَنَ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللهِ أَحَدُ وَلَيْ وَمَن يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ فَارَجَهَمَ خَلِدِينَ فَيها وَلَنْ أَهُ فَارَجَهَمَ عَلَا لَهُ فَارَجَهَمَ خَلِدِينَ فَيها وَلَنْ اللهِ وَمَن يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ فَارَجَهَمَ خَلِدِينَ فَيها وَلَنْ لَهُ فَارَجَهَمَ عَلَي إِنَّا لَهُ فَارَجَهَمَ عَلَي فَيها أَبَدًا \* حَتَىٰ إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴾

يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه فى محال عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به كا قال قتادة فى قوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا تدعوا سع الله أحدا ) قال كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم ويدعهم أشركوا بالله فأم الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده. وقال ابن أبى حاتم: ذكر على بن الحسين حدثنا إسماعيل بن بنت السدى أخير نا رجل سماه عن السدى عن أبى مالك أو أبى صالح عن ابن عباس فى قوله ( وأن المساجد لله فلاتدعوا مع الله أمر مسجد إلا السجد الحرام ومسجد إيليا بيت القدس وقال الأعمش قال الم يكن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض مسجد إلا السجد الحرام ومسجد إيليا بيت القدس وقال الأعمش قالت الجن يا رسول الله ائذن لنا فنشهد معك الصاوات فى مسجدك فأنزل الله تعالى ( وأن المساجد لله فلاتدعوا مع الله أحدا ) يقول صاوا لا تخالطوا الناس . وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنامهران حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبى أحدا ) يقول صاوا لا تخالطوا الناس . وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنامهران حدثنا سفيان عن إسماعيل بن الله عن محمود عن سعيد بن جبير ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال : قالت الجن لنبي الله علي في الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال : قالت الجن لنبي الله علي فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال : قالت الجن لنبي الله عن عمود عن ناءون ؟ أي بعيدون عنك ، وكيف نشهد الصلاة و نحن ناءون عنك ؟ فنزلت ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا )

وقال سفيان عن خصيف عن عكرمة نزلت في الساجد كلها ، وقال سعيدبن جبير نزلت في أعضاء السجود أي هي

لله فلا تسجدوا بها لغيره . وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عِلَيْكِيْمِ ﴿ أَمْرَتَ أَنْ أَسْجِدُ عَلَى سَبِعَةً أَعظم: عَلَى الجِيهَ ــ أَشَار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين ، وقوله تعالى ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوايكونون عليه لبدا ) قال العوفي عن ابن عباس يقول لما صمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما صمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجمل يقرئه (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن) يستمعون القرآن . هــذا قول وهو مروى عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ، وقال ابن جريرحدثني محمد بن معمر حدثنا أبو مسلم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :قال الجن لقومهم ( لماقامعبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) قال لما رأوه يصلى وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قال عجبوا من طواعية أصحابه له قال: فقالوا لقومهم ( لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) وهذا قول ثان وهو مروى عن سعيد بن جبير أيضًا ، وقال الحسن لما قام رسول الله يِمْ اللَّهِ يَقُولُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهِ ومدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا وقال قتادة في قوله (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد ) قال تلبدت الانس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه ،وهذا قول ثالث وهو مروى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله بعده (قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا) أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا علمه لسطلوا ما جاء به من الحقّ واجتمعوا على عداوته ( إنما ادعو ربي ) أي أنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتو كل عليه (ولا أشرك به أحدا )، وقوله تعالى (قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا راشدا ) أي إنما أنا بشر مثلك يوحي إلى وعبد من عباد الله ليس إلى من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل ،ثمأخير عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحداى لو عصيته فأنه لا يقدر أحد على انفاذى من عذابه ( ولن أجد من دونه ملتحداً ) قال مجاهد وقتادة والسدى لا ملجأ وقال قتادة أيضا ( قل إنى لن يجيرني من الله أحدولن أجدمن دونه ملتحداً) أى لا نصير ولا ملجاً وفي رواية لاولى ولا موثل

وقوله تعالى ( إلا بلاغا من الله ورسالاته ) قال بعضهم هو مستثنى من قوله ( قل إنى لا أملك لكم ضرا ولارشدا إلا بلاغا ) ويحتمل أن يكون استثناء من قوله ( لن يجيرنى من الله أحد ) أى لا يجيرنى منه ويخلصنى إلا إبلاغى الرسالة التى أوجب أداءها على كما قال تعالى ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يسمك من الناس ) . وقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا ) أى أنا أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نارجهنم خالدين فيها أبداً أى لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها . وقوله تعالى ( حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ) أى حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يوم ثد من أضعف ناصرا وأقل عددا ، هم أم المؤمنون الموحدون أله تعالى ؟ أى بل المشركين لا ناصر لهم بالسكلية وهم أقل عددا من جنود الله عزوجل

﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِى ۚ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّى أَمَدًا \* عَلَمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى اغَيْبِهِ أَحَدًا \* إِلاَّ مِن أَدْنَفَى مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن رَبِّنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا \* لِّيَعْمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِ سَلَتْ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ مِن أَدْنَفَى اللَّهِ مِن رَسُولُ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن رَبِّنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا \* لِيَعْمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِ سَلَتْ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ يَعْ اللَّهُ مِن رَّسُولُ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن مَنْ عَدَدًا ﴾

يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنه لا علم لهبوقت الساعة ولا يدرى أقريب وقتهاأم بعيد ( قل إن أدرىأقريب ما توعدونأم يجعل له ربيأمدا)أىمدةطويلةوفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الحهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحتالاً رض كذب لاأصل له ولم نره في شيء من الكتب وقد كان صلى الله عليه وسلم يسئل عن وقت الساعة فلاجيب عنها ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فها سأله أن الله يا يحد فأخرى عن الساعة ؟ قال «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهورى فقال يا عمل من الساعة قال « ويحك إنها كائنة فما أعدت لها ؟ » قال أما إنى لم أعدلها كثير صلاة ولا صبام ولكني أحب الته ورسوله قال « فأنت مع من أحبت » قال أنس فما فرح السلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا وهد بن مضاء حدثنا محمد بن جبير حدثني أبو بكر بن أبي مربم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الحدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يابني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى ، والذي نفسي ييده إنما توعدون لآت » وقد قال أبو داود في آخر كتاب الملاحم حدثنا موسى بن سهل حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صلح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي نعلبة الحثني قال : قال رسول الله عليه وسلم « لن تعجز الله عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إني لأرجو أن لا نعجز أمتى عندربها عن شريع بن عبيدعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إني لأرجو أن لا نعجز أمتى عندربها أن يؤخرهم نعف يوم » قبل لسعد وكم نسف يوم ؟ قال : خسائة عام . انفرد به أبو داود

وقوله تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا \* إلا من ارتضى من رسول ) هذه كقوله تعالى ( ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء ) وهكدا قال همنا إنه يعلم الغيب والشهادة وانه لا يطلع أحد من خلقه على شيءمن علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه ولهــذا قال ( عالم الغيب فلا يظهر على عيبة أحدا \* إلا من ارتضى من رسول ) وهذا يعم الرسول الملكي والبشري . ثم قال تعالى ( فانه يسلك من بين يديه ومن خلقه رصدا ) أي يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على مامعه من وحي الله ولهذا قال ( ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ) وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ( ليعلم ) إلى من يعود ؟ فقيل إنه عائد إلىالنبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمى عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من يديه ومن خلفه رصدا ) قال أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل (ليعلم ) محمد صلى الله عليه وسلم (أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عداد ) وراوه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمى به . وهكذا رواه الضحاك والسدى ويزيد بن أبي حبيب . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ( ليعلم أن قدأ بلغوارسالات ربهم )قال ليعلم نبي الله أن الرسلقد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها ، وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختاره ابن جرير ، وقبل غير ذلك كما رواه العوفى عن ابن عباس في قوله ( إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ) قال هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان حتى يتبين الدين أرسل إليهم وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد ( ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) قال ليعلم من كذب الرسل ان قد أبلغوا رسالات ربهم وفي هذا نظر . وقال البغوى قرأ يعقوب ( ليعلم ) بالضم أى ليعلم الناس أن الرسل قسد بلغوا . ومحتمل ان يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجسل وهو قول حكاه ابن الجوزى في زاد السير ، ويكون المني في ذلك أنه يحفظرسله بملائكته ليتمكنوا من أداءرسالاته ويحفظ ماينزله الهم من الوحي ليعلمأن قدأ بلغوا رسالات ربهم ويكون ذلك كقول تعالى ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول عمن ينقلب على عقيبة ) وكقوله تعالى ( وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن النافقين ) إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لامحالة ، ولهذاقال بعد هذا( وأحاط بمالديهم وأحصىكل شيءعددا ) . آخر تفسيرُسورة الجن ولله الحمدوالمنة .

## ﴿ تفسير سورة المزمل عليه السلام وهي مكية ﴾

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطى حدثنا معلى بن عبدالر حمن حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابرقال اجتمعت قريش فى دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسمايسد الناس عنده فقالوا كاهن قالوا ليس بكاهن قالوا مجنون قالوا ليس بمجنون ، قالوا ساحر قالوا ليس بساحر ، فتفرق الناس عنده فقالوا كاهن قالوا ليس بساحر ، فتفرق الشركون على ذلك فلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل فى ثيابه وتدثر فيها . فأتاه جبريل عليه السلام فقال ( ياأيها المزمل ) ( ياأيها المدثر ) ثم قال البزار : معلى بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لايتابع عليها .

﴿ بِسُمِ أَلْلَهِ أَلَّا عَمْنِ أَلَّهِ عِيمٍ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ \* فَمِ ٱلَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً \* نَصْفَهُ أَوِ ٱنقُضْ مِنهُ قَلِيلاً \* أَوْ ذِهْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ ثَرْ تِيلاً \* إِنَّا سَنُلْقِيَ عَلَيْكَ قَوْلاً فَقَوْلاً ثَقَيِلاً \* إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً \* وَانْ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقَيِلاً \* إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً \* وَأَذْ كُرِ أَنْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْنِيلاً \* رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّهُو فَاتَخِذْهُ وَكِيلاً ﴾ وَأَذْ كُرِ أَنْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْنِيلاً \* رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّهُ هُو فَاتَخِذْهُ وَكِيلاً ﴾

يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطى في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجــل كما قال تعالى ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبما رزقناهم ينفقون ) وكذلك كان صلى الله عليه وسلم تمتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل وقد كان واجبا عليه وحــده كما قال تعــالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً ) وهمهنا بينله مقدار مايقوم فقال تعالى ( ياأيها المزمل \* قم الليل إلا قليلا ) قال ابن عباس والضحاك والسدى (ياأيها الزمل) يعني ياأيها النائم. وقال قتادة : المزمل في ثبابه . وقال إراهيم النخمى: نزلت وهو متزمل بقطيفة ، وقال شبيب بن شر عن عكرمة عن ابن عباس ( ياأيهاالمزمل ) قال يامحمدزملت القرآن . وقوله تعالى ( نصفه ) بدل من الليل ( أو انقص منه قليلا \* أو زد عليه ) أي أمرناك أن تقوم نصف الملل بزيادة قليلة أو نقصان قليـــل لا حرِج عليك في ذلك . وقوله تعـــالي ( ورتل القرآن ترتيلا ) أي اقرأه على تمهل فانه يكون ءونا على فهم القرآن وتدبره . وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه ، قالت عائشة رضي الله عنهاكان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها . وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يمسد بسم الله ويمسد الرحمن ويمسد الرحيم وقال ابن جريبج عن أبن أبي مليكة عن أم سلمةرضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله عَرَاقَةٍ فقالت كان يقطع قراء ته آية آيه ( بسم الله الرحمن الرحيم \* الحمد اله رب العالمين \* الرحمن الرحيم \* مالك يوم الدين ) رواه أحمدو أبوداود والترمذي . وقال الإمام أحمد حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن عمر وعن النبي والله قال «يقال لقارىء القرآن:اقرأ وارق ورتلكما كنت ترتل في الدنيافان منزلتك عند آخر آية تقرؤها »ورواه أبوداود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به وقال الترمذي: حسن صحيح وقدقدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل و تحسين الصوت بالقراءة كاجاء في الحديث «زينو االقرآن بأصواتكم » و «ليس منامن لم يتغن بالقرآن » و «لقدأوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود » بعني أبا موسى فقال أبوموسى ؛ لوكنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته الك تحبيرا، وعن ابن مسعود أنه قال لاتنثروه نثر الرمل ولاتهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن همأحدكم آخر السورة . رواه البغوى وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة صمعت أبا واثل قال : جاء رجل إلى ابن مسمود فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة . فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من الفصل سورتين فى ركعة وقوله تعالى ( إنا سنلقى عليك قولائقيلا) قال الحسن وقتادة أى العمل به وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته كاقال زيدبن ثابت رضى الله عنه أنزل على رسول الله عن عليه وفخذه على فخذى فكادت ترض فخذى

وقال الامام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله هل تحس بالوحى ؟ فقال رسول الله عليه وسلم و أميع صلاصل ثم أسكت عندذك شامن مرة يوحى إلى إلاظننت أن نفسي تقبض» تفرد به أحمد . وفي أول صحيح البخارى عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله عن يأتيك الوحى ؟ فقال و أحيانا يأتى في مشل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ماقال ، وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلى فأعى ما يقول » قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحى سلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لينفسد عرقا هذا لفظه . وقال الامام أحمد حدثنا سلمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها وقال ابن جرير حدثنا ابن عبدالأعلى حدثنا ابن تور عن معمر عن هشام ابن عروة عن أبيه أن الهذا أوحى اليه وهوعلى ناقته وضعت جرانها فاتستطيع أن تحرك حتى بسرى عنه وهذا مرسل ، الجران هو باطن الهنق ، واختار ابن جرير أنه تقيل من الوجهين معاكما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا مرسل ، الجران هو باطن الهنق ، واختار ابن جرير أنه تقيل من الوجهين معاكما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كائة لى في الدنا ثقل وم القيامة في الموازين

وقوله تمالى (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا) قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: نشأ، قام بالجبشية ، وقال عمر وابن عباس وابن الزبير الليل كله ناشئة ، وكذا قال مجاهد وغير واحد ، يقال نشأ إذاقام من الليل و في رواية عن مجاهد بعد العشاء ، وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم و محمد بن المنكدر والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاتة وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات ، والقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة ولهذا قال تعالى (هي أشد وطأ وأقوم قيلا) أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار لأنه وقت انتشار الناس ولفط الأصوات وأوقات المعاش . وقال الحافظ أبو يعلى للوصلي حدثنا إبراهم أبن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة حدثنا الأحمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأسوب قيلا) فقال له رجل إنما نقرؤها وأقوم قيلا ، فقال له إن أصوب وأقوم وأهيأ واشباه هذا واحد . ولهذا قال تعالى (إن لك في النهار سبحاطويلا) قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم: الفراغ والنوم ، وقال أبوالعالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثورى: فراغا طويلا . وقال قتادة فراغا وبغية ومتقلبا . وقال السدى (سبحاطويلا) تال لحوا كثيرا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيقوله تعالى (إن لك في النهار سبحاطويلا) قال لحوائجك فأفرغ لدينك الليل قال وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم إن الله تباد فوضه محمتي بنغ سحتي بنغ سحق أنك تقوم أدني من طيعاده فخفه ووضعها وقرأ (قم الليل إلا قليلا) إلى آخر الآية ثم قرأ (إن ربك يعلم أنك تقوم أدني من شلى الليل فتهجد به نافلة الك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) وهذا الذى قاله كما قاله

والدليل عليه مارواه الامام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا يحي حدثنا سعيد هو ابن أي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعيد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله فى الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت ، فلقى رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله يمالي فقال « أليس لكم فى أسوة حسنة ؟ » فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أنى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله على التها نعم، قال اثن عائسة

فسلها ثم ارجع إلى فأخبرني بردها عليك قال فأتيت على حكم بن أفلح فاستلحقته اليها فقال ما أنا بقاربها إنى نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا فأبت فهما إلا مضياً ، فأقسمت عليه فجاء معى فدخلنا علمها فقالت: حكم وعرفته قال نعم قالت من هذا الذيمعك ؟ قال سعيّد بن هشام قالت من هشام ؟ قال ابن عامر قال فترحمت عليه وقالتُ نعم المرء كان عامرًا قلت يا أم المؤمنين أنبثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلي قالت فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن فهممت أن أقوم ثم بدالى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ هــذه السورة (يا أيها المزمل ؟) قلت بلي قالت فان الله افترض قيام الليل في أول هــذه السورة فقام رسول الله صــلى عليه وســلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها في السهاء اثني عشر شهرا ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة . فهممت أن أقوم ثم بدا لى وتر رسُول الله صلى الله عليه وسسلم فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله علي قالت كنا نعمد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوصأ ثم يصلي ثمان ركعان لا يجلس فهن إلا عند الثامنة ، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض وما يسلم ، ثم يقوم ليصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر آلله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسلما يسمعنا ، ثم يسلي ركعتين وهو جالس بعد مايسلم فتلك احدى عشرة ركعة يابني ، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم فتلك تسع يابني ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم علمها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان . فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت أما لوكنت أدخل علمها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة هكذا رواه الامام أحمد بتهامه وقد أخرجه مسلم فيصحيحه منحديث قتادة بنحوه

﴿ طريق أخرى عنعائشة رضى الله عنها في هذا المعنى ﴾ قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا زيدبن الحباب وحدثنا ابن حميد حدثنا مهران قالا جميعا واللفظ لابن وكيع عن موسى بنعبيدة حدثني محمدبن طحلاء عن أبىسلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أجعل لرسول الله مِلْكِيْرٍ حصيرا يصلى عليه من الليل فتسامع الىاس به فاجتمعوا فخرج كالمفضب وكان بهم رحمًا فخشى أن يكتب علمهم قيام الليل فقال ﴿ أيها الناس اكلفوا من الأعمال ماتطيقون فان الله لا يمل من الثواب حتى علوا من الحمل وخير الأعمال ماديم عليه » ونزل القرآن (ياأيها الزمل قم الليل إلا قليلا \* نسفه أو انقص منه قليلا \* أو زد عليه ) حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق فمكثوا بذلك ثمانية أشهر فرأىاله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل . ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف والحديث فيالصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة وهذا السياق قديوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك وإنما هي مكية وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها عمانية أشهر غريب فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سماك الحنني سمعت ابن عباس يقول : أول مانزل أولَ الزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان وكان بين أولهـا وآخرها قريب من سنة ، وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة به وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي كلاهما عن مسعر عن سمال عن ابن عباسكان بينهماسنة ، وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسر اليل عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس مثله .

وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن وهب عن أبي عبد الرحمن قال لما نزلت (يا أيها المزمل) قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت ( فاقرءوا ماتيسر منه ) قال فاستراح الناس وكذا قال الحسن البصري والسدى . وقال ابن أي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثناء بيدالله بن عمر القواريري حدثنا معاذبن هشام

حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بنهشام قال : فقلت يعني لعائشة أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتألست تقرأ ( يا أيها المزمل) ؟ قلت بلىقالت فإنها كانت قيام رسولالله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في الساء ستة عشر شهرا ثم نزل ، وقال معمر عن قتادة ( قم الليل إلا قليل ) قاموا حولاً أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفيها بعد في آخر السورة وقال ابن جرير حــدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمى عن جعفر عن سعيد هو ابن جبير قال لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم (ياأيها المزمل ) قال مكث النبي صلى الله عليــه وسلم على هذه الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله تعالى عليه بعد عشر سنين ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الله بين معك \_ إلى قوله تعالى \_ وأقيموا الصلاة) فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين ، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافع عن يعقوب القمي به ، وقال على بنأ في طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( قمالليل إلاقليلا \* نصفه أو انقص منه قليلا ) فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف الله تعالى عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا (علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله \_ إلى قوله تعالى \_ فاقرءوا ما تيسر منه ) فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق ، وقوله تعالى ( واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ) أى أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال تعسالي ( فإذا فرغت فانصب ) أي إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه ، قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدى ( وتبتل إليه تبتيلا ) أى أخلص له العبادة ، وقال الحسن : اجتهد وأبتل إليه نفسك وقال أبن جرير يقال للعابد متبتل ومنه الحديث المروى نهى عن التبتل يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج . وقوله تعالى ( ربالمشرق والمغرب لا إله إلاهو فأنخذه وكيلا) أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو ، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فانخذه وكيلاكما قال تعالى في الآية الأخرى ( فاعبده وتوكل عليه ) وكقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وآيات كثيرة في هــذا المعنى فيها الأمر بافراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه

يقول تعالى آمرا رسوله بيات بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه وأن يهجرهم هجرا جميلا وهو الذي لا عتاب معه ثم قال له متهددا لكفار قومه ومتوعدا وهو العظيم الذي لا يقوم لفضه شيء (وذر في والمكذبين أولى النعمة) أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال فانهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم (ومهلهم قليلا) أي رويدا كاقال تعالى (فتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) ولهذا قالهم الإن لدينا أن الماسوعكر مة وطاوس وعجد بن كعب وعبد الله بن بريدة وأبو عمر ان الجوني وأبو مجاز والمسحاك و حماد بن أبي سلمان وقتادة والسدى وابن المبارك والثورى وغير واحد (وجحها) وهي السعير الفطرمة (وطعاما فاضحة) قال ابن عباس ينسب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج (وعذابا ألمحا \*يوم ترجف الأرض والجبال) أي تولز لو وكانت الجبال كثيبا مهيلا) أي تصير كشان الرمل بعد ما كانت حجارة صاء ثم إنها تنسف نسفا فلاييق منهاشيء

إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فها عوجا أى واديا ولا أمتا أى رابية ومعناه لا شي. ينخفض ولا شىء يرتفع ثم قال تعالى مخاطبا لكفار قريش والمرادسائر الناس ( إناأرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم)أى بأعمالكم (كماأرسلنا إلى فرعون رسولا \* فعصىفرعون الرسول فأخدناه أخذا وبيلا ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى والثورى ( أخذا وبيلا ) أى شديدا أىفاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدركما قال تعالى ( فأخذه الله نسكال الآخرة والأولى ) وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم لأن رسولكي أشرف وأعظم من موسى بن عمران ويروى عن ابن عباس ومجاهد، وقوله تعالى ( فكنف تتقون إنَّ كفرتم يوما يجعل الولدانشيبا ) يحتمل أن يكون يومامعمولالتتقون كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به ؟ ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم فعلى الأول كيف يحسل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظم إن كفرتم ، وعلى الثاني كيف يحسل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه ، وكالاهما معنى حسن ولَّكن ٱلأول أولى والله أعلم ، ومعنى قوله ( يوما نجعل الولدان شيباً) أى من شدة أهواله وزلازله وبلابله وذلك حين يقول الله تعالى لآدم ابعث بعث النار فيقول من كم ؟ فيقول من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة . قال الطبراني حدثنا يحيي بن أيوب العلاف-حدثناسعيدبنأ لي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدثنا عثمان بن عطاء الحراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماأن رسول عَلِيْهِ قَرَأُ ( يوما بجمل الولدان شيباً ) قال ﴿ ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول الله لآدم قم فابعث من ذريتك بعثاً إلى النار ، قال من كم يا رب ؟ قال من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون وينجو واحد » فاشتدذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله على أبعر فلك في وجوههم « إن بني آدم كثير ، وإن يأجوج ومأجوج من وله آدم وإنه لا يموت منهم رجل حتى ينتشر لصلبه ألف رجل ففهم وفى أشباههم جنة لكم » هذا حديث غريب وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث . وقوله تعالى ( الساء منفطر به ) قال الحسن وقتادة أي بسببه من شدته وهوله ، ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى ، وروى عن أبن عباس ومجاهد وليس بقوى لأنه لم يجرله ذكر همنا ، وقوله تعالى (كان وعده مفعولا ) أي كان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة وكاثنا لا محيد عنه

﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَ كُرَةٌ فَمَن شَاءَ أَتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً \* إِنَّ رَبِّكَ يَدْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَذْنَى مِن ثُلْمَى الَّيْلِ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم فَاقْرَ مُوا وَنِصْفَهُ وَثُلُقَهُ وَطَآئِفَةٌ وَطَآئِفَةٌ مِن اللَّذِينَ مَعَكَ وَالله يُعَدِّرُ النَّيلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم فَاقْرَ مُوا مَا تَبَسَّرَ مِن فَضْلِ اللهِ مَا تُعَمِّرُ مِن يُعْتَلِمُ مَرْضَى وَءَاخَرُونَ يَضْرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبَتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ وَاخْرُونَ مِن اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَوْ مَوا الله قَرْمُوا الله قَرْمُوا الله قَرْمُوا الله قَرْمُوا الله قَرْمُوا الله قَرْمُوا الله عَمُورُ رَحِيمٌ ﴾ حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنْفُولَ لَا لَهُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

يقول تعالى (إن هذه) أى السورة (تذكرة) أى يتذكر بهاأولو الألباب ولهذا قال تعالى (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) أى بمن شاء الله تعالى هدايته كا قيده في السورة الأخرى (وماتشاء ون إلاأن يشاء الله إن الله كان علم حكم) ثم قال تعالى (إن ربك يعلم أنك تقوم أذنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) أى تارة هكذا وتارة هكذا وذلك كله من غير قصد منكم ولحكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليهم وله الله ( والله يقدر الليل والنهار ) أى تارة يعتد لان وتارة يأخذ هدذا من هذا وهذا من هذا ( علم أن لن محصوه ) أى الفرض الذى أوجبه عليهم ( فاقرء وا ما تيسر من القرآن) أى من غير محديد بوقت أى ولكن قوم وامن الليل ما تيسر ، وعبر عن الصلاة بالقراءة كا

قال في سورة سبحان ( ولا تجهر بصلاتك ) أى بقراءتك ( ولا تخافت بها )وقداستدلأصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية وهي قوله ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) على أنه لا يجب تعين قراءة الفائحة في الصلاة بل لو قرأ بها أو خيرها من القرآن ولو بآية أجزأه واعتضدوا بحديث السيُّ صلاته الذي في الصحيحين « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضًا أن رسول الله عَرَاقَةٍ قال ﴿ لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب » ، وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال ﴿ كُلُّ صَلَّةَ لَا يَقْرأُ فها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام » وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا « لا تجزىء صلاة من لم يقرأ بأم القرآن » . وقوله تعالى ( علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيلالله ) أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعدار في ترايقيام الليلمن مرضى لا يستطيعون ذلك ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر وآخرين مشغولين بماهو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله ، وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعدفهي من أكبردلائل النبوة لأنه من باب الاخبار بالمغيبات الستقبلة ولهذا قال تعالى ( فاقرءوا ما تيسر منه ) أي قوموا بما تيسر عليكمه. قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن أبي رجاء محمد قال قلت للحسن يا أبا سعيد ماتقول في رجل قداستظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلى المكتوبة قال يتوسد القرآن لعن الله ذاك ، قال الله تعالى للعبد الصالح ( وإنه لذو علم لما علمناه ) (وعلمتم مالم تعلموا أتم ولا آباؤكم ) قلت يا أبا سعيدقال الله تعالى(فاقر ، واماتيسر من القرآن ) قال نعم ولو خُمس آیات وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصرى أنه کان یرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال « ذاك رجل بال الشيطان في أذنه » فقيل معناه نام عن المكتوبة ، وقيل عن قيام الليل : وفي السنان « أوتروا ياأهل القرآن » وفي الحديث الآخر « من لم يوترفليس منا » وأغرب من هذا ماحكى عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنا بلة من إيجابه قيام شهر رمضان فالله أعلم . وقال الطبراني حدثنا أحمد بن سعيد فرقد الحدرد حدثنا أبو أحمد محمد بن يوسف الزبيدى حدثناعبد الرحمن عن محمد بن عبد الله بن طاوس من ولد طاوس عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم ( فاقرءوا ما تيسر منه ) قال « مائة آية » وهذا حديث غريب جدا لم أر م إلا في معجم الطبر اني رحمه الله تعالى : وقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) أى أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة الفروضة ، وهذا يدل لمن قال أن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة والله أعلم ، وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتاده وغير واحدمن السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل ، واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم ، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم قال الداك الرجل « خمس صلوات في اليوم والليلة » قال هل على غيرها ؟ قال « لا إلا أن تطوع » وقوله تعالى ( وأقرضوا الله قرضا حسنا ) يعنى من الصدقات فان الله يجازى على ذلك أحسن الجزاء وأوفره كما قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) وقوله تعالى ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا) أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل وهوخير مما بقيتموه لأنفسكم في الديا وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويدقال :قال عبد الله: قال رسول الله علي « أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه ؟ » قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال ﴿ اعلموا ما تقولون ﴾ قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال ﴿ إِمَا مَالَ أَحَدَكُمَا قدمومال وارثه ما أخر ﴾ ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث والنسائي من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به ، ثم قال تعالى ( واستغفروا الله إن الله غفور رحم ) أى أكثروا من ذكره واستغفاره فى أموركم كلها فانه غفور رحم لمن استعفره. آخر تفسير سورة للزمل ولله الحمد والنة .

### ( تفسير سورة المدثر وهي مكية ) ( بِسُمِ ٱللهِ ٱلرَّاطَنِ ٱلرَّحِيمِ )

﴿ يَمْأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ \* قُمْ فَأَنذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَٱلرُّجْزَ فَاهْجُرْ \* وَلاَ تَمْنُن آَسْتَكْثِرْ \* وَلِيَابُكَ فَطَهِّرْ \* وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ \* وَلاَ تَمْنُن آَسْتَكْثِرْ \* وَلِيَابُكُ فَاصْبِرْ \* فَإِذَا مُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ \* فَذَلكَ يَوْمَئِذِ يَوْمْ عَسِيرٌ \* فَلَى ٱلْكَفْرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾

ثبت في صحيح البخاري من حديث يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر أنه كان يقول أول شيء نزل من القرآن ( يا أيها المدثر ) وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق ) كما سيأتي ذلك هنالك إن شاء الله تعالى . قال البخارى حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن على بن المبارك عن محيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول مانزل من القرآن فقال ( يا أيها المدثر ) قلت يقولون ( اقرأباسم ربك الدى خلق ) فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي فقال جابر لاأحدثك إلاماحدثنا رسرل الله ﷺ قال ﴿ جاورت مِحراء فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شــيثا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئًا ونظرت أمامي فلم أرشيئًا ونظرت خلني فلم أر شيئًا فرفعت رأسي فرأيت شيئًا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علىماء باردات قال ـ فدثروني وصبوا على ماء باردا ـقال ـ فنزلت ( يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر ) ﴾ هكذا ساقه من هذا الوجه . وقد رواه مسلم من طريق عقيل عن ابنشهابعن أبيسلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رســول الله علي عدث عن فترة الوحي فقال في حديثه ﴿ فبينا أنا أمشى إذ حمت صــوتا من السهاء فرفعت بصرى قبل السهاء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السهاء والأرض فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلى فقلت زماوني زماوني فزماوني فأنزل (يا أيها المدثر . قير فأنذر \_ إلى \_ فاهحر) \_ قال أبو سلمة والرجز الأوثان ـ ثم حمى الوحى وتتابع » هذا لفظ البخارى ، وهذاالسياق،هوالمحفوظ وهو يقتضى أنه قد نزل الوحى قبل هذا لقوله ﴿ فإذا الملك اللَّ كان بحراء ﴾ وهو جبريل حين أتاه بقوله (اقرأباسمربكالله يخلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم ) ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شيء نزل جد فترة الوحي هذه السورة كما قال الإمام أحمدحدثناحجاجحدثنا ليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال ممعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرنى جابر بن عبد الله أنه معرسول عليه يقول ﴿ ثُم فَتَرَ الوحي عنى فَتَرَةَ فَبِينِما أَنَا أَمْشَى مَمَعَتَ صُوتًا مِن السَّمَاء فَرَفَعْت بصرى قبسل السَّمَاء فَإِذَا الملك اللَّذِي جاءني قاعــد على كرسي بين السهاء والأرض فجثثت منه فرقاحتي هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت لهم زملوني زملونى فزملونى فأنزل الله تعالى (يا أيها المدثر .قم فأنذر ، وربك فكبر،وثيابك فطهر،والرجز فاهجر)ثم حمى الوحى و تتابع » خرجاه من حديث الزهرى به . وقال الطبراني حدثنا محدين على بن شعب السمسار حدثنا الحسن بن بشر البجلي حدثناً المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد صمت ابن أبي مليكة يقول سممت ابن عباس يقول إن الوليدبن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما أ كلوا منه قال ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال بمضهم ساحر ، وقال بعضهم ليس بساحر ، وقال بعضهم كاهن ، وقال بعضهم ليس بكاهن ، وقال بعضهم شاعر ، وقال بعضهم بل سمعر يؤثر فأجمع وأيهم على أنه سعر يؤثر فبلغ ذلك النبي بالله فعزن وقنع وأسمه وتدثر فأنزل الله تعالى ( يا أيها المدثر . قم فأنفر . وربك فكبر . وثيابك فطهر. والرَجْز فاهجر . ولا تَمَن تستكثر . ولربك فاصبر ) وقوله تعالى ( قم فأنذر ) أى شمر عن ساق العزم وأنذر الناس وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة (ور بك فسكبر) أى عظم وقوله تعالى ( وثيابك فطهر ) قال الأحلح المكندي عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية (وثيابك فطهر) قال لاتلبسها على معصية ولا على غدرة ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقنى : فاني بحمد الله لا توب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع

وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية ( وثيابك فطهر )قال في كلام العرب نتي الثياب وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الدنوب ، وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء ، وقال الثورى عن رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية ( وثيابك فطهر ) قال من الاثم ، وكذا قال إبراهيم النخعي وقال مجاهد ( وثيابك فطهر ) قال نفسك ليس ثيابه ، وفي رواية عنه ( وثيابك فطهر ) أى عملك فأصلح ، وكذا قال أبو رزين وقال في رواية أخرى (وثيابك فطهر ) أى المحالي فطهر ) أى المحامى وكانت العرب أى لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا ، وقال قتادة ( وثيابك فطهر ) أى طهرها من المعامى وكانت العرب تسمى الرجل إذا نكث ولم يف جهد الله إنه لدنس الثياب وإذاوفي وأصلح إنه لمطهر الثياب ، وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها على معصبة . وقال الشاعر :

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل

وقال العوفى عن ابن عباس ( وثيابك فطهر ) يعنى لاتكن ثيابك التى تلبس من مكسب غير طائب ويقال لاتلبس ثيابك على معصية ، وقال محمدبن سيرين ( وثيابك فطهر ) أى اغسلها بالماء ، وقال ابن زيدكان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه وهذا القول اختاره ابن جرير وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فان العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرق القيس :

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنتقد أزمعت هجرى فأجملى وإن تك قد ساءتك منى خليقة فسلى ثيابى من ثيابك تنسل

وقال سعيد بن جبير ( وثيابك فطهر ) وقلبكونيتك فطهر، وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصرى:وخلقك قحسن ، وقوله تمالي( والرجز فاهجر ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس والرجز وهو الأصنام فاهجر وكذا قال عجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد : إنها الأوثان ، وقال إبراهم والضحاك ( والرجزفاهجر ) أي اترك العصية، وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقوله تعالى (ياأيها الني اتق الله ولاتطع الكافرين والنافةين) (وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولاتتبع سبيل الفسدين ) . وقوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) قال ابن عباس لاتعط العطية تلتمس أكثر منها وكذا قال عكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والمضحاك وقتادة والسدى وغيرهم وروى عن ابن مسعود أنه قرأ ( ولاتمننأن تستكثر ) وقال الحسن البصرى: لاتمنن بعملك على ربك تستكثره وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير ، وقال خصيف عن مجاهد في قوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) قال لا تضعف أن تستكثر من الخسير قال تمنن في كلام العرب تضعف ، وقال ابن زيد :لا تمنن بالمنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخــذ عليــه عومنا من الدنيا . فهذه أربعة أقوال والأظهر القول الأول والله أعــلم وقوله تعالى ( ولربك فاصبر ) أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي اصبر عطيتك لله عز وجل . وقوله تعالى ( فاذا نقر في الناقور فذلك يومنذ يوم عسير طي الكافرين غير يسير)قال ابن عباس و مجاهد والشمي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدى وابن زيد ( الناقور ) الصور قال مجاهد وهو كهيئة القرن . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشع حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس ( فاذا همر في الناقور ) فقال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ كَيْفَ أَنْهُم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟ » فقالأصحاب رسول الله على الله عليه وسلم فما تأمر نايارسول الله ؟ قال ﴿ قُولُوا حَسِبنَا اللهِ وَنَعُمُ الْوَكِيلُ عَلَى اللهِ تُوكُلُنا ﴾ وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط به ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن فضيل وأسباط كلاهما عن مطرف به ، ورواه من طريق أخرى عن العوفى عن ابن عباس به . وقوله تعالى ( فذلك يومئذ يوم عسير ) أي شديد ( على السكافرين غيريسير ) أي غيرسهل عليهم كا قال تعالى ( يقول

الـكافرون هذا يوم عسر ) ، وقدروينا عن زرارة بنأوفى قاضى البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأهذه السورة فلماوصل إلى قوله تعالى ( فاذا نفرفى الناقور فذلك يومئذيوم عسير على الـكافرين غير يسير ) شهق شهقة ثم خرميتا رحمه الله تعالى

﴿ ذَرْنِي وَمَن ۚ خَلَقْتُ وَحِيدًا \* وَجَمَلْتُ لَهُ مَالاً مُمْدُودًا \* وَبَنِينَ شُهُودًا \* وَمَرَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا \* ثُمُّ بَطْمَعُ أَنْ أَذِيدَ \* كَلاً إِنَّهُ كَانَ لِآيَٰتِنَاعَنِيدًا \* سَأَرْهِقَهُ صَمُودًا \* إِنَّهُ فَكُرَ وَقَدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ \* ثُمُّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ \* ثُمُّ فَتِلَ كَيْفَ قَدَرَ \* ثُمُّ أَذْبَرَ وَأَسْتَكُبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هَذَا ٓ إِلا سِحْرُ يُوثَنُو \* إِنْ هَذَا ٓ إِلا قَدْرَ \* ثُمُّ فَقُلَ إِنْ هَذَا ٓ إِلا سِحْرُ مُوثَلُ \* إِنْ هَذَا ٓ إِلا قَدْرَ \* ثَمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ \* ثُمُ أَذْبَرَ لَكَ مَا سَقَرُ \* لاَ تُنْقِق وَلاَ تَذَرُ \* لَوَّاحَةُ لَّ لَابَشَرِ \* عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَر ﴾ قَوْلُ ٱلْبَشَرِ \* سَأَصْلِيهِ سَقَرَ \* وَمَا أَذْرَنْكَ مَا سَقَرُ \* لاَ تُنْقِق وَلاَ تَذَرُ \* لَوَّاحَةٌ لَّلْبَشَرِ \* عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَر ﴾

يقول تعالى متوعدا لهسذا الحبيث الدى أنعم الله عليسه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلهاكفرا وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء علمها وجعلها من قول البشر وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال تعالى ( ذرنى ومن خلقت وحيدا ) أى خرج من بطن أمه وحد. لامال له ولا ولد ثم رزقه الله تعالى ( مالا ممــدودا ) أى واسعا كشيراً قيل ألف دينار وقيل مائة ألف دينار وقيل أرضا يستغلما وقيل غير ذلك وجعل له ( بنين شهودا ) قال مجاهد لايغيبون أى حضورا عنده لايسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبهم يتمتع بهم ويتملى بهم ، وكانوا فها ذكره السدى وأبو مالك وعاصم بن عمر بن قتادة ثلاثة عشر وقال ابن عباس ومجاهد كانوا عشرة وهسذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده ( ومهدت له تمهيداً ) أي مكنته من صنوف المال والأثاث وغمير ذلك ( ثم يطمع أنَّ أزيد \* كلا إنه كان لآياتنا عنيداً ) أي معاندا وهو الكفر على نعمه بعد العلم ، قال الله تعالى ( سأرهقه صعودا ) قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ويل واد فى جهنم يهوى فيه الـكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره والصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفًا ثم يهوى به كذلك فيه أبدا » وقد راوه الترمذيعن عبد بن حميدعن الحسن بن موسى الأشيب به ثم قال غريب لانعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج كذا قال وقد رواه ابن جرير عن يونس عن عبد الله ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج وفيه غرابة و نكارة . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة وعلى بن عبد الرحمن المعروف بعلان المقرى قال حدثنا منجاب أخسيرنا شريك عن عمسار الدهني عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن ِ النبي صلى الله عليه وسلم ( سأرهقه صعوداً ) قال « هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده فاذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت فاذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت » ورواه البزار وابن جرير من حــديث شريك به وقال قتادة عن ابن عباس صعودا صخرة فى جهنم يسحب عليها الـكافر على وجهه وقال السدى صعودا صخرة ملساء فىجهنم يكلف أن يسمدها وقال مجاهد ( سأرهقة صعوداً ) أي مشقة من العذاب وقال قتادة عذابا لاراحة فيه واختاره ابن جرير . وقوله تعالى ( إنه فكر وقدر ) أي إنما أرهقناه صعودا أي قربناه من العــذاب الشاق لبعــده عن الإعــان لأنه فكر وقدر أى تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن ففكر ماذا يختلق من القال ( وقدر ) أى تروى (نقتل كيف قدر \* ثم قتل كيف قدر ) دعاءعليه ( ثم نظر ) أى أعاد النظرة والتروى ( ثم عبس ) أى قبض بين عينيه وقطب ( وبسر ) أى كلح وكره ومنه قول توبة بن حمير :

وقد رابى منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجق وبسورها

وقوله (ثم أدبر واستكبر) أى صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد للقرآن ( فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ) أى هذا سحر يقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم ولهذا قال ( إن هذا إلا قول البشر ) أى ليس بكلام الله وهذا الله كور في هذا السياق هو الوليد بن المفيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله وكان من خبره في هذا مارواه

العوفى عن ابن عباس قال دخل الوليد بن الغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن فلما أخبره خرج على قريش فقال ياعجباً لما يقول ابن أبي كبشة فوالشماهو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون وإن قوله لمن كلام الله فلما سمع بذلك النفر من قريش التمروا وقالوا والله لثن صبا الوليد لتصبوا قريش فلما ممع بذلك أبوجهل بن هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال الوليد ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال ألست أكثرهم مالاووله أ فقالله أبوجهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامــه فقال الوليد أقد تحدث به عشيرتي ا فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة وما قوله إلا سحر بؤثر فأنزل الله على رسوله صــلى الله عليه وسلم ( ذرنى ومن خلقت وحيدا \_ إلى قوله \_ لاتبق ولاتذر ) وقال قتادة : زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيا قال الرجل فاذا هوليس بشعر وإن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه سحر فأنزل الله(فقتل كيف قدر) الآية (ثم عبس وبسر) قبض مابين عينيه وكلح، وقال ابنجرير حدثنا ابن عبدالأطي حدثنا عمد بن ثور عن معمر عن عباد بن منصور عن عكرمة أن الوليد بن الغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكانه رقله فبلغ ذلك أباجهل بنهشام فأتاه فقال أى عم إن قومك يريدون أن يجمعوا الكمالا . قال لم ، قال يعطونكه فانك أتيت محمداً تعرض لما قبله ، قال قد علمت قريش أنى أكثرها مالا ، قال فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لماقال وانك كارهه ، قال فماذا أقول فيه ، فواقه مامنكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشمار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ، والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة ، وإنه ليحطم ما محته وإنه ليعلو وما يعلى ، وقال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه ، قال فدعنى حتى أتفكر فيه ، فلما فكر قال : إن هذا إلاسحر يؤثره عن غيره فنزلت (درني ومن خلقت وحيدا ـ حتى بلغ ـ تسعة عشر ) وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا ، وقد زعم السدى أنهم لما اجتمعوا في دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم عنه فقال قائلون شاعر وقال آخرون ساحر وقال آخرون كاهن وقال آخرون مجنون كماقال تعالى ( انظر كيف ضربوا اك الأمثال فضلوا فلايستطيعون سبيلا ) كل هذا والوليديفكر فيا يقوله فيه ففكر وقدر ونظر وعبس وبسر ، فقال إنهذا إلاسحر يؤثر إنهذا إلاقولالبشر ، قال الله تعالى (سأصليه سقر ) أى سأغمره فيها من جميع جهاته ، ثم قال تعالى ( وما أدراك ماسقر ) وهذا تهويل لأمرهاوتفخيم ، ثم فسر ذلك بقوله تعالى (كاتبقى ولا تذر) أى تأكل لحومهم وعروقهم وعصيهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك وهم فى ذلك لايموتون ولا يحيون ، قاله ابن بريدة وأبوسنان وغيرهما

وقوله تعالى (لواحة للبشر) قال مجاهد أى للجلد ، وقال أبورزين : تلفح الجلدلفحة فتدعه أسودمن الليل، وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة (لواحة للبشر) أى حراقة للجلد وقال ابن عباس : تحرق بشرة الانسان . وقوله تعالى (عليها تسعة عشر) أى من مقدمى الزبانية عظم خلقهم غليظ خلقهم

وقد قال ابن أي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا إبراهم بن موسى حدثنا ابن أي زائدة أخبر في حارث عن عامر عن البراء في قوله تعالى (عليها تسعة عشر) قال إن رهطا من البهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه ساعتند (عليها تسعة عشر) فأخبر أصحابه وقال « ادعهم أما إني سائلهم عن تربة الجنة إن أتونى ، أما إنها درمكة بيضاء » فحاءوه فسألوه عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الابهام في الثانية ثم قال « أخبرونى عن تربة الجنة » فقالوا أخبرهم يا ابن سلام فقال كأنها خبزة بيضاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أما إن الحبر إنها يكون من الدرمك » هكذا وقع عندابن أبي حاتم عن البراء والمشهور عن جابر بن عبدالله كاقال الحافظ أبو بكر إنها يكون من الدرمك » هكذا وقع عندابن أبي حاتم عن البراء والمشهور عن جابر بن عبدالله كاقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا منده حدثنا أحمد بن عبيدة أخبرنا سفيان ويحيى بن حكم حدثنا سفيان عن مجالك اليوم فقال « بأى شيء »

قال سألتهم يهود هل أعلم نبيم عدة خزنة أهل النار ؟ قالوا لانعلم حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفغلب قوم يسئلون عما لايعلمون فقالوا لانعلم حتى نسأل نبينا على أعداء الله لله لله الله على بأعداء الله لله الله عدم أن يريهم الله جهرة » فأرسل اليهم فدعاهم قالوا ياأبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار ؟ قال « هكذا » وطبق كفيه مرتين وعقد واحدة وقال لأصحابه « إن سئلتم عن تربة الجنة فهى الدرمك » فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار قال لهم رسول الله علي الله عالم الجنة عن فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا خبزة يا أبا القاسم فقال « الحبز من خزنة أهل النار قال لهم رسول الله علي عند هذه الآية عن ابن أبي عمر عن شيبان به وقال هو والبزار لا يعرف إلا من حديث عبالد وقد رواه الامام أحمد عن على بن المدين عن سفيان بنقصه الدرمك » وهكذا رواه الامام أحمد عن على بن المدين عن سفيان بنقصه الدرمك فقط

﴿ وَمَا جَمَلْنَا ٓ أَصِّبُ النَّارِ إِلاَّ مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدْتَهُمْ إِلاَّ فِيْنَةً لِلَّذِينَ آفِتُوا الْكِنَا وَمَا جَمَلُنَا عِدْتَهُمْ إِلاَّ فِيْنَةً لِلَّذِينَ النَّالِ اللَّذِينَ النَّالِ اللَّهِ اللَّذِينَ الْأَوْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي تُلُومِهِم الْكِنَابَ وَالْمُومِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي تُلُومِهِم الْكِنَابَ وَالْمَالُومِ وَالْمَالُومِ وَالْمَالُومِ وَالْمَالُومِ وَالْمَالُومِ وَمَا هِي اللَّهُ مُووَمَاهِي إِلاَّذِكُومِ إِلاَّذِكُومِ الْمُنْسَرِ \* كَلاَّ وَالْقَمَرِ \* وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ \* وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ \* إِنَّهَا لَإِحْدَى رَبِّكَ إِلاَّ هُو وَمَاهِي إِلاَّذِكُومَ فَي الْبَشَرِ \* كَلاَّ وَالْقَمَرِ \* وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ \* وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ \* إِنَّهَا لَإِحْدَى أَنْ يَتَأَخِّرً ﴾ وَالْكَبَرِ \* نَذِيرًا لِلْبَشَرِ \* لِيَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخِّرً ﴾

يقول تعالى (وماجعلنا أصحاب النار) أي خزانها ( إلا ملائكة ) أيزبانية غلاظا شدادا ؛ وذلك ردعلي مشركي قريش حين ذكر عدد الحزنة فقال أبو جهل يامعشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم ، فقال الله تمالي (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) أي شــديدي الحلق لايقاومون ولا يغالبون ، وقد قيل إن أبا الأشدين واسمه كلدة بنأسيد بن خلف قال يامعشر قريش اكفونى منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر إعجافا منه بنفسه ، وكان قد بلغ من القوة فها يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه ، قال السميلي وهو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعته وقال ان صرعتني آمنت بك فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن ، قال وقدنسب ابن إسحاق خبرالمسارعة إلى ركانة ابن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب ﴿ فلت ﴾ ولا منافاة بين ماذ كراه والله أعلم ، وقوله تعالى ( وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا) أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم نسعة عشر اختبارا مناللناس (ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) أي يعلمون أن هذا الرسول حق فانه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السهاوية المنزلة على الأنبياء قبله ، وقوله تعالى ( ويزداد الذين آمنوا إيمانا) أي إلى إيمانهم بمايشهدون من صدق اخبار نبهم محمد صلى الله عليه وسلم (ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض) أى من المنافقين ( والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) أى يقولون ما الحكمة في ذكر هذا همنا ؟ قال الله تعالى (كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء) أىمن مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويترازل عند آخرين وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ، وقوله تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) أى ما يعلم عددهم وكثرتهم إلاهوتعالى لئلا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشرفقط كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم مناللتين الذين ممعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول المشرة والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها ، فافهموا صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرها وهو قوله (وما يعلم جنود ربك إلا هو) وقد ثبت في حديث الاسراء المروى في الصحيحين وغميرها عن رسول الله عليه أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة ﴿ كَاذَا هُو

بدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم »

وقال الإمام أحمد حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذرقال: قال رسول الله يَلِيَّةِ « إنى أرى مالا ترون وأميع مالا تسمعون أطت الساء وحق لها أن تنظ ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذنه بالنساء على الفرشات ولحرجتم أسابع إلى الصعدات بجأرون إلى الله تعالى » فقال أبو فد والله لوددت أبى شجرة تعضد ، ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث إسرائيل وقال الترمذى حديث حسن غريب ويروى عن أبى فد موقوفا وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى حدثنا حسين بن عرفة الله عرفة بن مروان الرقى حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله قال رسول الله عليه الله إلى السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وقيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا » . وقال محمد بن نصر الروزى في كتاب الصلاة حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكم بن حزام قال بينا رسول الله عليه أمد ما أسمع ؟ » قالوا ما نسمع من شي وقال رسول الله عليه وما تلام أن تنط . ما فهاموضع عبر الا وعليه ملك راكم أو ساجد »

وقال أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن قهداد حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوى حدثنا عبيد بن سلمان الباهلي معت الضحاك بن مزاحم محمدث عن مسروق بن الاجدع عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله على « ما في الساء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساحد أو قائم وذلك قول اللائكة ( وما منا إلا له مقام معلوم \* وإنا لنحن السبحون ) » وهذا مرفوع غريب جدا ثم رواه عن محمد بن آدم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال : إن من السموات سماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبة ملك أو قدماه قائم ثم قرأ ( وإنا لنحن الصافون \* وإنا لنحن المسبحون )

ثم قال حدثنا أحمد بن سيار حدثنا أبوجعفر محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن أمه حدثناالغيرة بن عمر بن عطية من بني عمرو بن عوف حدثني سلمان بن أيوب عن سالم بن عوف حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلى حدثني من بني عمرو بن الربيع من بني سالم حدثني عبدالرحمن بن العلاء من بني ساعدة عن أبيه العلاء بن سعدوقد شهدالفتح ملمان بن عمرو بن الربيع من بني سالم حدثني عبدالرحمن بن العلاء من بني ساعدة عن أبيه العلاء بن سعدوقد شهدالفتح وما بعده أن الذي عليه قال يوما لجلسائه «هل تسمعون ما أسمع ؟» قالوا وما تسمع يا رسول الله ؟ قال «أملت الساء وحق لها أن تئط إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد وقالت الملائكة (وإنا لنحن المسافون \* وإنا لنحن المسبحون ) » وهذا إسناد غريب جدا

و أما أهدل السهاءالدنيا فيقولون سبحان ذى الملك والملكوت ، وأما أهل السهاء الثانية فيقولون سبحان ذى العزة والجبروت ، وأما أهل السهاء الثالثة فيقولون سبحان الحيالدي لا يموت ، فقلها ياعمر في صلاتك ، فقال عمر يارسول الله فكيف بالذي كنت علمتني وأمر تني أن أقوله في صلاتي افقال وقل هذا مرة وهذا مرة » وكان الذي أمره به أن يقوله و أعوذ بدفوك من عقابك ، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بك منك حل وجهك » هذا حديث غريب جدابل منكر نكارة شديدة ، وإسحق الفروى روى عنه البخارى، وذكره ابن حبان في الثقات وضفه أبو داود والنسائي والمقيلي والدارقطني ، وقال أبو حاتم الرازى كان صدوقا إلا أنه ذهب بصره فر بمالفن وكتبه صحيحة ، وقال مرةهو مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قنادة الجمحي تمكلم فيه أيضا ، والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف رواه ولم يتكلم عليه ، ولا عرف بحاله ، ولا تعرض لضعف بعض رجاله غيرأنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه ومن طريق أخرى عن الحسن البصرى مرسلا قريبامنه ثم قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن عبد الله بن قهذاذ أخبرنا عباد بن منصور قال سمعت عدى بن أرطاة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال سمعت رجلا من أصحاب الني المنظل عن رسول الله بالحل قال وإن في من ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا يوم القيامة ، وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رءوسهم منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا رءوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة ، فإذا رفعوا رءوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وهسذا إساد لا أس به

وقوله تعالى ( وما هى إلا ذكرى للبشر ) قال مجاهدوغير واحد ( وما هى ) أى النار التى وصفت ( إلاذكرى للبشر ) ثم قال تعالى (كلا والقمر \* والليل إذ أدبر ) أى ولى (والصبح إذاأسفر) أى أشرق (إنها لإحدى الكبر ) أى العظائم يعنى النار ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف ( نذيرا للبشر \* لمن شاء منكم أن يتقدمأ و يتأخر عنها ويولى ويردها

(كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إِلَّا أَصَّلِ الْيَمِينِ \* فِي جَنَّاتِ يَنَسَاءُلُونَ \* عَنِ الْمُجْرِمِينَ \* مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ \* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ أَخُا يُضِينَ \* وَكُنَّا نُحُوضُ مَعَ أَخُا يُضِينَ \* وَكُنَّا نُحُوضُ مَعَ أَخُا يُضِينَ \* وَكُنَّا نُحُومُ مَعَ اللَّهِ فَي التَّذْ كُرَةً وَكُنَّا نُحُومُ اللَّيْنِ \* حَتَّىٰ أَتَنَا الْيَقِينُ \* فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعُهُ الشَّفِينِ \* فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْ كُرَةً مَعْوَرَةً \* فَرَّتْ مِن قَسُورَةً \* بَلْ يُويدُ كُلُّ الْمُوي مُنْهُمْ أَن يُواتَى الْحَفَامُ نَشَرَةً \* فَرَتْ مِن قَسُورَةً \* بَلْ يُويدُ كُلُّ الْمُوي مُنْهُمْ أَن يُواتَى الْحُفَامُ نَشَرَةً \* كُلاً بَلَ لاَ يَخَافُونَ الْآخِرَةَ \* فَلَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ \* وَمَا يَذْ كُرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ مُوالِّهُمْ الْمُغْفِرَةِ \* كُلاَ إِنَّهُ تَذْكُرَةٌ \* فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ \* وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ مُوالِّهُمْ أَهُلُ النَّقُونَ الْآخِورَةَ \* كَلاً إِنَّهُ تَذْكُرَةً \* فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ \* وَمَا يَذْكُونَ إِلاَ أَن يَشَاءَ اللهُ مُوالِّهُمْ الْمُغْفِرَةِ \* كُلاً إِنَّهُ تَذْكُونَ أَنْهُمْ أَلْكُمُونَ وَالْمُلُ الْمَعْفِرَةِ \* كُلاً إِنَّهُ تَذْكُونَ أَنْهُمْ الْمُغْرَةِ \* فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ \* وَمَا يَذْكُونَ إِلاَ أَن يَشَاءَ الللهُ مُورَةً فَي وَأَهُلُ النَّقُونَ وَالْمُلُ الْمُغْفِرَةِ \*

يقول تعالى مخبرا أن (كل نفس بماكسبت رهينة) أى معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن عباس وغيره ( إلا أصحاب الهين ) فانهم ( في حنات يتساءلون عن الحجرمين )أى يسألون الحجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم ( ما سلككم في سقر \* قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) أى ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا ( وكنا نخوض مع الحائضين ) أى نتكام في لا نعلم : وقال قتادة : كلما غوى غاو غوينا معه ( وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ) يعنى الموت كقوله تعالى ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وقال رسول الله عملين )أى من كان هو \_ يعنى عنمان بن مظمون \_ فقد جاءه اليقين من ربه » قال الله تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين )أى من كان

متصفا بمثل هذه الصفات فانه لا تفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا فأما من وافي الله كافرا يوم القيامة فانه له النار لا محالة خالدا فيها ، ثم قال تعالى ( فما لهم عن التذكرة معرضين ؟) أى فما لهم في المحردة الدين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين ( كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة) أى كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد ، قاله أبو وهريرة وابن عباس في رواية عنه وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن ، أو رام ، وهو رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور. وقال حماد بن سلمة عن عن على بن زيد عن يوسف بن ما هك عن ابن عباس: الأسد بالمربية ويقال له بالحبشية قسورة وبالفارسية شير وبالنبطية أوبا . وقوله تعالى ( بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى سحفا منشرة ) أى بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على الذي يوبي منهم أن يؤتى سحفا منشرة ) أى بل يريد كل وان وأن يوبي رواية عن قتادة يريدون أن يؤتو ابراءة بغير عمل بقوله تعالى ( كلا بل لا يخافون الآخرة ) أى إنما أفسدهم عدم إيما بهم مها وتكذيبهم بوقوعها

ثم قال تعالى (كلا إنه تذكره) أى حقا ان القرآن تذكرة ( فمن شاء ذكره وما يذكرون الا أن يشاء الله) كقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله) وقوله تعالى ( هو أهل التقوى وأهل الغفرة ) أى هو أهل أن يخاف منه وهوأهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. قاله قتادة . وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب أخبر نى سهيل أخو حزم حدثنا ثابت يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة . وقال الإمام أسمد حدثنا ويد بن الحباب أخبر نى سهيل أخو حزم حدثنا أبنانى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قرأ رسول الله سلى الله عليه وسلم هذه الآية (هو أهل التقوى وأهل المنفرة) وقال وقال ربح أنا أهل أن أتق فلا يجعل معى إله فمن اتق أن يجعل معى إله أن أهل أن أتق فلا يجعل معى إله فمن اتق أن يجعل معى إلها كان أهلا أن غفر له » ورواه الترمذى وابن ما جه من حديث زيد بن الحباب والنسائى من حديث المعافى بن عمران كلاها عن سهيل بن عبدالله القطعى به وقال الترمذى حسن غريب وسهيل ليس بالقوى ورواه ابن أبى حاتم عن أيه عن هدبة بن خاله عن سهيل به وهكذا رواه أبو يعلى والبزار والبغوى وغيرهم من حديث سهيل القطعى به : آخر تفسير سورة المدثر ولله الحمد والمنة .

# ( تفسير سورة القيامة وهي مكية ) ( بِشم ِ اللهِ الرَّيْمَانِ الرَّحِيمِ )

﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيمَةِ \* وَلَا أَقْسِمُ بِالنّفْسِ ٱللّوَامَةِ \* أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَىٰ قَدْرِينَ عَلَى أَن نَسَوِّى بَنَانَهُ \* بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَغْجُرَ أَمَامَهُ \* بَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ \* فَإِذَا بَرِقَ الْمَحْرُ \* وَخُصِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ \* يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَئِذِ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ \* كَلّا لا وَزَرَ \* إِلَىٰ ٱلْبَصَرُ \* وَخُصِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ \* يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ \* كَلّا لا وَزَرَ \* إِلَىٰ الْبَصَرُ \* وَخُصِعَ ٱللّهُ مِسْ وَٱلْقَمَلُ \* يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنَّا الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ \* بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُ \* يُغَبِّوا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ \* بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَمَاذِيرَهُ ﴾ ومَائِذٍ يَا قَدَّمَ وَأَخْرَ \* بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَمَاذِيرَهُ ﴾ ومَائِذٍ يَعْمَاذِيرَهُ ﴾

قد تقدم غير مرة أن القسم عليه إذا كان منتميا جاز الإنيان بلا قبل القسم لتأ كلد النفي . والمقسم عليه همنا هو أثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد ، ولهذا قال تعالى ( لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ، وقال قتادة بل أقسم بهما جميعا ، هكذا ولا أقسم بالنفس اللوامة ، وقال قتادة بل أقسم بهما جميعا ، هكذا حكاه ابن أبي حاتم وقد حكى ابن جرير عن الحسن والأعرج أنهما قرآ ( لأقسم بيوم القيامة ونفي القسم بالنفس اللوامة ، والصحيح أنه أقسم بهما جميعا معاكما قاله قتادة رحمه القدوهو لأنه أثبث القسم بيوم القيامة ونفي القسم بالنفس اللوامة ، والصحيح أنه أقسم بهما جميعا معاكما قاله قتادة رحمه القرة بن المروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير واختاره ابن جرير فأما يوم القيامة فمعروف وأما النفس اللوامة فقال قرة بن خالد عن الحسن البصرى في هذه الآية إن المؤمن والله مانراه إلا ياوم نفسه: ما أردت بكلمتي مما أردت بأكلى ، ما أردت بالحد عن الحسن البصرى في هذه الآية إن المؤمن والله مانراه إلا ياوم نفسه: ما أردت بكلمتي ما أردت بأكلى ، ما أردت بالحد عن الحسن البصرى في هذه الآية إن المؤمن والله مانراه إلا ياوم نفسه: ما أردت بكلمتي ما أردت بالكلي ، ما أردت بالحد عن الحد الحد الحد الحد المورد عليه المورد المؤمن والله مانراه إلا ياوم نفسه عليه المورد عليه المورد المورد المورد المؤمن والله مانراه الإياوم نفسه عليه المورد المورد المورد المؤمن والله مانراه المؤمن والمورد المؤمن والمؤمن والمورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد والمورد والمورد والمؤمن والمورد المورد والمورد و

عديث نفسى ، وإن الفاجر يمضى قدما قدما ما يعاتب نفسه ، وقال جويبر بلغنا عن الحسن أنه قال فى قوله ( ولا أقسم بالنفس اللوامه ) قال ليس أحد من أهل السموات والأرضين إلا ياوم نفسه يوم القيامة وقال ابن أبى حاتم حدثنا عدد الله بن صالح بن مسلم عن إسرائيل عن سماك أنه سأل عكرمة عن قوله ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) قال يلوم على الحير والشر لو فعلت كذا وكذا ، ورواه ابنجرير عن أبى كريب عن وكيع عن إسرائيل به وقال ابن جرير حدثنا على الحير بن جبير فى قوله ( ولا أقسم عن سعيد بن جبير فى قوله ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) قال تلوم على الحير والشر ، ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال هى النفس اللوامة ) قال على بن أبى نجيح عن مجاهد تندم على مافات وتلوم عليه وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس؛ اللوامة المذمومة ، وقال على بن أبى خجيح عن مجاهد تندم على مافات وتلوم عليه وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس؛ اللوامة المذمومة ، وقال قاده ( اللوامة ) الفاجرة . قال ابن جرير وكل هذه الأقوال متقار بة المعنى والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الحير والشر وتندم على ما فات

وقوله تعالى (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ؟ ) أى يوم القيامة أيظن أنا لا تقدر على إعادة عظامه وجمعها من أما كنها المتفرقة ( بلي قادرين على أن نسوَّى بنانه ) قال سعيد بن جبيروالعوفىعن|بنعباسأن بجعله خفاأو حافراً وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وابن جرير ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لوشاء لجعل ذلك فى الدنيا والظاهر من الآية أن قوله تعالى ( قادرين ) حال من قوله تعالى (نجمع)أى أيظن الإنسان أنالا بجمع عظامه ؟ بلى سنجمعها قادرين على أن نسوى بنانه أى قدرتنا صالحة لجمها ولو شئنا لبعثناه أَزيد بما كان فنحمل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج، وقوله ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه)قال سعيدعن ابن عباس يعني يمضى قدما ، وقال العوفى عن ابن عباس ( ليفجر أمامه ) يعنى الأمل يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة ، ويقال هو الكفر بالحق بين يدى القيامة . وقال مجاهد ( ليفجر أمامه ) ليمضى أمامه را كبار أسه، وقال الحسن لا يلغي ان آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصمه الله تعالى ، وروى عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدى وغير واحد من السلف هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس هوالكافريكذب سوم الحساب ، وكذا قال ابن زيد وهذا هو الأظهرمن المراد ولهذا قال بعده ( يسأل أيان يومالقيامة ؟)أىيقولمق يكون يوم القيامة وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده كما قال تعالى ( ويقولون متى هــذا الوعد إن كنتم صادقين \* قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) . وقال تعالى همنا ( فإذا برق البصر ) قرأ أبو عمرو بن العلاء برق بكسر الراء أى حار وهذا الذى قاله شبيه بقوله تعالى (لايرتد إليهم طرفهم) أى بل ينظرون من الفزع هكذ وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب ، وقرأ آخرون برق بالفتح وهوقريب في العني من الأول : والقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحسار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . وقوله تعالى ( وخسف القمر ) أى ذهب ضوؤه (وجمعالشمسوالقمر)قال مجاهد كورا ، وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية ( إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ) وروىعن ابن مسعوداً نه قرأ ( وجمع بين الشمس والقمر ) . وقوله تعالى ( يقول الإنسان يومئذ أين المفر ) أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يُوم القيامة حينئذ يريد أن يفرويقول أين المفرأى هل من ملجأ أو موثل قال الله تعالى (كلا لاوزر إلى ربك يومئذ المستقر) قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلفأى لانجاة وهذهالآية كـقـوله تعالى(مالـكم من ملجإ يومثذ ومالكم من نكير ) أى ليس لكم مكان تقنكرون فيه ، وكذا قال همهنا ( لاوزر ) أى ليسُ لكم مكان تعتصمون فيه ولهذًا قال ( إلى ربك يومئذ المستقر ) أى المرجع والمصير . ثم قال تعالى ( ينبسأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) أى يخر بجميع أعماله قديمها وحديثها ، أولهما وآخرها ، صغيرهاوكبيرها كما قال تعالى ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) وهكذا قال همهنا ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره )أىهوشمييد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتسدر وأنكر كما قال تعالى ( اقرأ كتابك كني بنفسك اليوم عليك حسيبا ) . وقال على

ابن أبى طلحة عن ابن عباس ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) يقول سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه . وقال قتادة تاهد على نفسه . وفى رواية قال إذا شئت والله رأيته بصيرا جيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه : وكان يقال إن في الانجيل مكتوبا ياابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك وتذك الجذع في عينك لاتبصره ا

وقال مجاهد (ولو ألتى معاذيره) ولو جادل عها فهو بصير علها . وقال قتادة (ولو ألتى معاذيره) ولواعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه . وقال السدى (ولو ألقى معاذيره) حجته . وكذا قال ابن زيدوالحسن البصرى وغيرهم واختاره ابن جريد . وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس (ولو ألقى معاذيره) يقول لو ألقى ثيابه . وقال الضحاك ولو ألقى ستوره وأهل اليمين يسمون الستر المعذار . والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله تعالى (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله وبنا ماكنا مشركين ) وكقوله تعالى (يوم يبعثهم الله جميعافي حلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم السكاذبون ) وقال العوفى عن ابن عباس (ولو ألقى معاذيره) هى الاعتذار ألم تسمع أنه قال (لا ينفع الظالمين معذرتهم) وقال (وألقوا إلى الله يومثذ السلم) (فألقوا السلم ماكنا نعمل من سوء) وقولهم (والله ربنا ماكنا مشركين)

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْمَهُ وَقُوْءَانَهُ \* فَإِذَا قُوَا أَنَهُ فَاتَبِعِ قُوْءَانَهُ \* ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْمَهُ وَقُوْءَانَهُ \* فَإِذَا قُوا أَنَهُ فَاتَبِعِ قُوْءَانَهُ \* ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ \* كَلَّا مَل بَهُ الْعَاجِلَةَ \* وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ \* وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّا ضِرَةٌ \* إِلَى رَبُّهَا نَا ظِرَةٌ \* إِنَّ عَلَى رَبُّهَا نَا ظِرَةً \* وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَا سِرَةٌ \* تَظُنُ أَنْ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَا قِرَةٌ ﴾

هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية نلقيه الوحى من الملك فانه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك فى قراءته فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له وتكفل الله له أن مجمعه فىصدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذى ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه . فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته والثالثة تمسيره وإيضاح معناه ولهذاقال تعالى ( لاتحرك بهلسانك لتعجل به ) أىبالقرآن كماقال تعالى ( ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقلرب زدنى علما ) شمقال تعالى ( إن عليناجمعه ) أى في صدرك ( وقرآنه ) أى أن تقرأه ( فاذا قرأناه ) أى إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى ( فاتبع قرآنه ) أى فاستمع لهثم اقرأه كاأقرأك (ثم إن علينا بيانه) أى بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونليمك معناه على ماأردنا وشرعنا قال الإمامأحمد حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانةعن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالجمن التعريل شدة فكان يحر الشفتية قال فقال لي ابن عباس أنا أحرك شفق كماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه وقال لي سعيد وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل ( لآمحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ) قال جمعه في صدرك ثم تقرأه ( فاذا قرأناه فاتبعقرآنه ) أى فاستمعلهوأنصت ( ثم انعلينا بيانه )فكان بعدذلك إذاانطلق جبريل قرأه كما أقرأه . وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجهعن موسى بنأبي عائشة به . ولفظ البخاري فكان إذا أتاه جبريل أطرق فاذا ذهب قرأم كما وعده الله عزوحل . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى التيمي حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيدبن جبيرعن ابن عباس قال : كانرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي يلقي منه شدة وكان إذا نزل عليه عرف في عريكه شفتيه يتلقى أوله وعرادبه شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره فأنزل الله تعالى ( لايحرك به لسانك لتعجل به ) وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهسد والضحاك وغير واحد إن هذه الآية نزلت في ذلك . وقد روى ابن جرير منطريق العوفي عن ابن عباس ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) قال كان لايفتر من القرآن مخافة أن ينساه فقال الله تعالى ( لا عرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه ) أن نجمعه لك ( وقرآنه ) أن نقر تك فلا تنسى ، وقال ابن عباس وعطية العوفى (ثم إن علينا بيانه ) تبيين حلالهوحرامهوكذاقال قتادة . وقوله تعالى (كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ) أى إنمـا محملهم على التـكذيب بيوم القيامــة ومخالفة

ما أنزله الله عز وجل على رسوله صـلى الله عليه وسلم من الوحى الحق والقرآن العظيم إنهم إنمها همتهم الى الدار اللهنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة . ثم قال تعالى ( وجوه نومئذ ناضرة )من النضارة أى حسنة بهية مشرقة مسرورة ( الى ربها ناظرة ) أى تراه عياناكما رواه المخارى رحمه الله تعالى في صحيحه « إنكم سترون ربكم عيانا ».وقد شتترؤية المؤمنين لله عز وجُل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عنْد أثمة الحديثُلايمكن دفعها ولامنعها، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين أن ناسا قاله إ يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه افقال «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليسدونهما سحاب؟ «قالوالا،قال (إنكم ترون ربكم كذلك» . وفي الصحيحين عن جريرةال نظر رسول الله صلى الله عليه وسسلم الى القمر ليلة البدر فقال ﴿ إِنْكُمْ تُرُونُ رَبُّكُمْ تُرُونُ هَذَا القمر ، فأن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا » وفى الصحيحين عن أبى موسىقال: قال رسولمالله صلى الله عليه وسلم « جنتان من ذهب T نيتهماوما فهما ، وجنتان منفضة T بيتهما ومافهما ، وما بين القوم و بين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء السكبرياء على وجهه في جنة عدن ، وفي افراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿إِذَا دخل أهل الجنة الجنة \_قال\_يقولالله تعالى تريدون شيئاأزيدكم ٢ فيقول ، ألم تبيض وجوهنا ! ألم تدخلنا الجنة وتنجنامن النار ! قال فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئا أحب اليهممن النظر إلى ربهموهي الزيادة » ثم تلاهذه الآية (للذين أحسنوا الحسني وزيادة ) . وفي افراد مسلم عن جابر في حديثه ﴿ ان الله يتجلى للمؤمنين يضحك ﴾ يعني في عرصات القيامة فني هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون ألى ربهمعز وجل فى العرصاتوفىروضات الجنات. وقال الإِمام أحمد حدثناأ بومعاوية حدثنا عبد اللك بن أبجر حدثنا يزيد بن أبي فاخته عن ابن عمر قال :قالرسول الله مَرَاقِيَّةٍ « إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه ألمي سنة يرى أقصاه كايري أدناه ، ينظر الى أزواجه وخدمه ، وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين » ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن شبابة عن إسرائل عن نوير قال سمعت ابن عمر ، فذكره ، قال : ورواه عبد اللك بن أبجر عن نوير عن مجاهدعن ابن عمر ، وكذلك رواه الثورىعن نوير عن مجاهد عن ابن عمر ولم يرفعه ، ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن ، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير وبالله التوفيق ، وهذا محمد الله عجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هــند الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . وهداة الأنام ، ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد ( إلى ربها ناظرة ) قال تنتظر الثواب من ربها ، رواه ابن جرير من غيروجه عن عجاهد وكذا قال أبو صالح أيضا فقد أبعد هذا القائل النجمة وأبطل فها ذهب إليه ، وأين هو من قوله تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ؟ ) قال الشافعي رحمه الله تعالى . ما حجبَّ الفجار الا وقد علم أن الابراريرونه عزوجل ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله على الله عليه وسلم بمادل عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله تعالى ( إلى ربها ناظرة ) قال ابن جرير حدثنا عصد بن إسماعيل البخاري حدثنا آدم حدثنا المبارك عن الحسن ( وجوه يومثذ ناضرة ) قالِ حسنة ( الى ربها ناظرة ) قال تنظر إلى الحالق وحق لهــا أن تنضر وهي تنظر إلى الحالقوقوله تعالى ( ووجوه يومنذ باسرة \* تظن أن يفعل بها فاقرة ) هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة ، قال قتادة : كالحة وقال السدى تغير ألوانها وقال ابنزيد ( باسرة ) أيعابسة ( تظن )أي تستيقن ( أن يفعل بها فاقرة ) قال مجاهد داهية ، وقال قتادة شر وقال السدى تستيقن أنها هالسكة وقال ابن زيد تظن أنستدخل النار، وهذا المقام كقوله تعالى ( يوم تبيض وجوء وتسود وجوه) وكقوله تعالى ( وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشم ة . ووجوه يومئذ عليها غسبرة . ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ) وكقوله تعالى ( وجوه يومنذ فاشعة \* عاملة ناصبة \* تصلى نارا حامية \_ إلى قوله \_وجوه يومئذ ناعمة \* لسعمها راضية \* في جنة عالمية ) في أشباه ذلك من الآيات والسياقات

﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَافِي \* وَقِيلَ مَنْ رَاقِ \* وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ \* وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ \* إِلَّىٰ رَبُّكَ

يَوْ مَئِذِ ٱلْمَسَاقُ \* فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى \* وَلَـكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى \* ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ اهْلِهِ بِتَمَطَّى \* أُولَىٰ لَكَ فَأُوْلَى \* ثُمَّ أُولَىٰ اللهِ بِتَمَطَّى \* أُولَىٰ لَكَ عَلَوْ لَكَ عَلَىٰ اللهِ بَعَمَ كَانَ عَلَيْ اللهِ عَلَى \* أُلَمْ يَكُ نَطْفَةً مِّن مَّنِي مُعْمَى \* أَلَمْ يَكُ نَطْفَةً مِّن مَّنِي مُعْمَى \* أَلَمْ يَكُ نَطْفَةً مِّن مُنِي مُعْمَى \* أَلَوْ مَنْ كَانَ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الل

غير تعالى عن حالة الاحتضار وما عنسده من الأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال تعالى (كلا إذا بلغت المتراقى ) إن جعلنا كلا رادعة فمعناها لست يا ابن آدمهناك تكذب بما أخبرت به بل صار ذلك عندك عيانا، وإن جعلناها بمعى حقمًا فظاهر أى حقا إذا بلغت الترافى أى انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك ، والتراقى جمع ترقوة وهي العظام المتى بين ثغرة النحر والعاتق كقوله تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ، وأنتم حينئذ تنظرون ،ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ، فلولا إن كنتم غير مدينين،ترجعونها إن كنتم صادقين )وهكذا قال همنا (كلاإذابلَفت التراقي ) ويذكر همينا حديث بشر بن حجاج الذي تقدم في سورة يس. والتراقيجم ترقوة وهي قريبة من الحلقوم(وقيل من راق ؟) قال عكرمة عن ان عباس أي من راق يرقى وكذاقال أبو قلابة ( وقيل من راق ) أى من طبيب شاف وكذاقال قنادة والمضحاك وابن زيد ، قال ابن أبي حاتم حسدثنا أبي حسدثنا نصر بن على حدثنا روح بن السيب أبو رجاء السكلبي حدثنا عمرو بن مالك عن أى الجوزاء عنابن عباس (وقيل من راق ) قيل من يرقى بروحهملائكةالرحمةأمملائكة المعذاب ؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائسكة، وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله ( والتفت الساق بالساق ) قال التمت علميه الدنيا والآخرة ، وكذا قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( والتفت الساق بالساق ) يقول آخر يوم من أيام الله نيا وأول يوم من أيام الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله . وقال عكرمة ( والتفت الساق بالساق ) الأمر المعظم بالأمر العظم ، وقال مجاهد بلاء ببلاء وقال الحسن البصرى في قوله تعالى ( والتفت الساق بالساق ) عما ساقاك إذا التفتا ، وفي رواية عنه ماتت رجلاه فلم تحملاه وقدكان علىهما جوالا وكذا قال السدى عن أبي مالك وفي رواية عن الحسن : هو لفهما في السكفن ، وقال الضحاك ( والتفت الساق بالساق ) اجتمع عليه أمران : النساس يجهزون جسده ، والملائكة يجهزون روحه وقوله تعالى ( إلى ربك يومئذ المساق ) أى المرجع والمآب وذلك أن الروح ترفع إلى السموات فيقول الله عز وجل ردوا عبدى إلى الأرض فانى منها خلقتهم وفها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى كما ورد في حديث البراء الطويل وقد قال الله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليه حفظة حتى إذاجاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون \* ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحسكم وهو أسرعُ الحاسبين ) وقوله جِل وعلا ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ) هذا إخبار عن الكافر الدى كان في الدار الدنيا مكذبا الحق يتملبه متوليا عن العمل بقالبه قلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا ولهذا قال تعالى ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) أي جذلان أشرا بطراكسلانا لاهمة له ولا عمل كما قال تعمالي ( وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكمين ) وقال تعالى ( إنه كان في أهله مسرورا انه ظن أن لن يحور ) أي يرجع ( بلي انه كان به بصيرا ) وقال الضحاك عن ابن عباس ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) أى يختال وقال قتادة وزيد بن أسلم يتبختر قال الله تسالى ( أولى ال فأولى بثم أولى اك فأولى ) وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى السكافر به التبختر في مشيه أي يحق لك أن تمشى هكذا وقد كفرت بخالتك وبارتك كما يقال في مثل هذا على سبيل التهميم والتهديد كقوله تعالى (ذق إلك أنت العزيز الكريم ) وكـقوله تعالى (كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) وكـقوله تعالى ( فاعبدوا ما شتتممن دونه) وكقوله جل جلاله(اعملواماشتم) إلى غير ذلك. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بنسنان الواسطى حدثناعبد الرحمن يعنى ابن مهدى عن إسرائيل عن موسى بن أبى عائشة قالسألت سعيد بن جبير قلت (أولى الله فأولى ثم أولى الله فأولى ) قال :قالهالني ﷺ لأى جهل ثم نزل به القرآن

وقال أبو عبد الرحمن النسائى حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا أبو النعان حدثنا أبو عوانة – وحدثنا أبوداودحدثنا محمد بن سلمان حدثنا أبو عوانة عن موسى بنأى عائشة عن سعيد بنجبيرقال:قلت لابن عباس ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) ؟ قال : قاله رسول الله مِلْ إِلَيْ جهل ثم أنزله الله عز وجل ، قال ابن أبي حاتم وحدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب عن إسحق حدثنا سعيد عن قتادة قوله ( أولى لك فأولى ، ثم أولى لك فأولى) وعيد على أثر وعيد كما تسعمون وزعموا أن عدو الله أباجهل أخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم بمجامع ثيابه ثم قال « أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » فقال عدو الله أبو جهل أتوعدنى يا محمد ؛ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا وإنى لأعز من مشي بين جبلها وقوله تعالى (أيحسب الإنسان أن يترايسدى) . قال السدى يعني لا يبعثوقال مجاهد والشافعي وعبــد الرحمن بنّ زيد بن أســلم يعني لا يؤمر ولا ينهي ، والظاهر أن الآية تعم الحــالين أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهي ، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله فى الدار الآخرة ، والقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنسكره من أهل الزيغ والجهل والعناد ولهذا قال تعالى مستدلا على الاعادة بالبداءة فقال تعالى ( ألم يك نطفة من منى يمنى ) أى أماكان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام . ( ثم كان علقة فخلق فسوى ) أى فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار خلقا آخر سويا سلم الأعضاءذكرا أو أنثى بإذناللهو تقديره.ولهذا قال تعالى ( فجعل منهالزوجين الله كروالأنثى) ثم قال تعالى ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) أى أما هذا الذي أنشأ هذا الخلقالسوى من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بده . وتناول القدرة للاعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإمامساوية على القولين في قوله تعالى ( وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) والأول أشهركما تقدم في سورة الروم بيانه وتقريره والله أعلم

قال ابن أى حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبابة عن شعبة عن موسى بن أى عائشة عن آخر أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن فإذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى .) قال سبحانك اللهم فبلى فسئل عن ذلك فقال شعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك . وقال أبو داود رحمه الله حدثنا محسد بن الشي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن موسى بن أى عائشة قال كان رجل يصلى فوق بيته فكان إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى . ) قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقسال سمعته من رسول الله عليه الله عليه أبو داود ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك وقال أبو داود أيضا حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى حدثنا سفيان حدثنى والزيتون فاتهى إلى آخرها (أليس الله بأحكم الحاكمين . ) فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ (لاأقسم يوم القيامة ) فاتهى إلى قوله (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ (الأرسلات) فبلغ (فبأى حديث يوم القيامة ) فاتهى إلى قوله (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) فليقل بلى ومن قرأ (والمرسلات) فبلغ (فبأى حديث عيينة به وقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أمية قال : قلت له من حدثك : قال رجل صدق عن أى هريرة وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا بنيد حدثنا سعيد عن تعادة قوله تعالى (أليس ذلك بقادر على أن يحيى ) ذكر لناأن وسول الله بها المن إلى حدثنا أحمد بن سنان الواسطى حدثنا أبو أحمد الزبيرى حدثنا سفيان عن أى إسحق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية (أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى ؟) قال سبحانك فبلى . آخر نفسير سورة القيامة وأنه المحد وللنة

﴿ تفسير سورة الانسان وهي مكية ﴾

 قرأ هذه السورة (هل أتى على الانسان حين من الدهر ؟) وقد أنزلت عليه وعنده رجـل أسود قلما بلغ صعة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه ، فقال رسول الله صـلى الله عليه وســلم « أخرج نفس صاحبكم ــ أو قال أخيكم ــ الشوق إلى الجنة » مرسل غريب

﴿ بِسْمِ أَلْلُهِ أَلاَ مُمَّنِ أَلاَّ حِيمٍ ﴾

﴿ هَلْ أَنَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْ كُوْرًا \* إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نَّطْفَةِ أَمْسَاجٍ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْ كُوْرًا \* إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نَّطْفَةِ أَمْسَاجٍ لَمَّا كَانُورًا ﴾ لَبْتَكِيهِ فَجَمَلْنَهُ سَمِيمًا بَصِيرًا \* إِنَّا هَدَيْنُهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴾

يقول تعالى عنبرا عن الانسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضفه فقال تعالى (هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ؟) ثم بين ذلك فقال جل جلاله (إنا خلقنا الإنسان من نطعة أمشاج) أى أخلاط ، والشيج والمشيج: الشيء المختلط بعضه في بعض ، قال ابن عباس في قوله تعالى (من نطفة أمشاج) يعني ماه الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون وهكذا قال عكر مة وعجاهد والحسن والربيع بن أنس الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة . وقوله تعالى ( نبتليه ) أى نختبره كقوله جل جلاله (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) ( فجعلناه صميعا بصيراً ) أى جعلنا له صما وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية وقوله جل وعلا (إناهديناه السبيل) أى بيناه له ووضحناه وبصرناه به كقوله جل وعلا (وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدى ) وكقوله جل وعلا (وهديناه النجدين ) أى بينا له طريق الحير وطريق الشر وهذا قول فاستحبوا العمى على الهدى ) يعني خروجه من الرحم وهذا قول غريب والصحيح الشهور الأول . وقوله في قوله تعالى (إنا هديناه السبيل) بعني خروجه من الرحم وهذا قول غريب والصحيح الشهور الأول . وقوله تعالى (إما شدي وإما كفورا) منصوب على الحال من الهاء في قوله (إنا هديناه السبيل) تقديره فهو في ذلك إلما شي وإما سعيد كما جاء في الحديث الذى رواه مسلم عن أبي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم عن أبي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم وكال الناس يغدو فيائم نفسه فمو بقما أومعتقها »

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن خيم عن عبدالر حمن بنسابط عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عبرة «أعادك الله من إمارة السفهاء . » قالوما إمارة السفهاء ؟ قال هأمراء يكونون من بعدى لا يهتدون بهداى ، ولايستنون بسنتي همن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولتك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضى ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولتك مني وأنا منهم وسيردون على حوضى يا كعب بن عجرة : الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة ، والصلاة قربات \_ أو قال برهان \_ يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به ، يا كعب : الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموقها » ورواه عن عفان عن وهيب عن عبدالله بن عبدالله عنه قال : قال رسول الله عليه هم كلمولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً »

وقال الإمام أحمد حدثنا أبوعامر حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن القبرى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مامن خارج نخرج إلا ببابه رايتان : راية بيدملك وراية بيد شيطان فان خرج لما يحب الله اتبعه اللك برايته فلم يزل تحت راية اللك حتى يرجع إلى بيته ؟ وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الله عنى يرجع إلى بيته ؟ وإن خرج الم يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته ؟ وإن خرج الم يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته » .

و إنا أَعْتَدْنَا لِلْكُنْدِينَ سَلْسِلَ وَأَعْلَلاً وَسَعِيرًا \* إِنَّ ٱلْأَبْرَ ارْ يَشْرَ بُونَ مِن كُأْسٍ كَانَ مِزَ اجْهَا كَافُورًا \*

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللهِ يُفَجِّرُ وَنَهَا تَفْجِيرًا \* يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا \* وَيُطْعِمُونَ الطَّمَامَ عَلَىٰ حُبَّةٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا \* إِنَّمَا نُطْعِمُ لَوِجْهِ اللهِ لاَ ثُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَآ \* وَلاَ شُكُورًا \* إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمُطَرِيرًا \* فَوَقَهُمُ ٱللهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا \* وَجَزَبُهُم بِهَا ضَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ وَجَزَبُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾

يخبر تعالى عما أرصده للـكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير وهو اللهب والحريق فى نارجهنم كما قال تعالى ( إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون \* في الحم ثم في النار يسجرون ) ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده ( إن الأبرار بشربون من كأس كان مزاجها كافورا) وقد علم مافى السكافور من التبريد والرائحة الطبية مع مايضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . قال الحسن: برد السكافور فيطيب الزنجبيل ولهذاقال (عبنا يشرب بها عباد ألله يفجرونها تفجيراً ) أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من السكافور هوعين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى عداه بالباء ونصب عينا على التمييز ، قال بعضهم هذا الشراب في طيبه كالـكافور ، وقال بعضهم هو من عين كافور وقال بعضهم يجوز أن يكون منصوبا بيشرب حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير . وقوله نعالى ( يفجرونها تفجيراً ) أى يتصرفون فها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم ، والتفجير هوالانباع كماقال تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) وقال ( وفجر ناخلالهما نهراً ) . وقال مجاهد ( يفجرونها تفجيراً ) يقودونها حيث شاءوا وكذاقال عكرمة وقتادة، وقال الثوالى يصرفونها حيث شاءوا ، وقوله تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) أى يتعبدون لله فها أوجبه علمهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . قال الإمام مالك عن طلحة بن عبدالملك الايلي عن القاسم بنمالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلايعصه » رواه البخارى من حديث مالك . ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد وهو اليوم الذي شره مستطير أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله ، قال ابن عباس: فاشيآ ، وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليومْ حتى ملاً السموات والأرض ، قال ابن جرير : ومنه قولهم: استطار الصدع في الزجاجة واستطال ، ومنه قول الأعشى :

#### فبانت وقد أسأت في الفؤا د صدعا على نأيها مستطيرا

يمنى ممتدا فاشيا . وقوله تعالى (ويطعمون الطعام على حبه) قيل على حب الله تعالى ، وجعاوا الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه ، والأظهر أن الضمير عائد على الطعام أى ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له قاله عجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير كقوله تعالى (وآتى المال على حبه) وكقوله تعالى (لن تنالوا البرحتى تنفقوا ماتحبون) وروى البيهي من طريق الأعمش عن نافع قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ماجاء العنب فأرسلت صفية يعنى امرأته فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع الرسول سائل فلما دخل به قال السائل : السائل فقال بن عمر أعطوه إياه فأحطوه إياه فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع الرسول السائل فلما دخل قال السائل : السائل فقال بن عمر أعطوه إياه فأحطوه إياه فأرسلت بدرهم آخر فاشترت فاشترت عنه أو فالله المنافق المنافق المنافق عبتك المهل وحرصك بهوفي الصحيح و أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الني وتخشى الفقر » أى في حال عبتك المهل وحرصك عليه وحاجتك اليه ولمذا قال تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيا وأسيرا) أما المسكين والميتم قدر والحسن والضحاك : الأسير من أهل القبلة ، وقال ابن عباس كان أسراؤهم وصفتهما ، وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك : الأسير من أهل القبلة ، وقال ابن عباس كان أسراؤهم

يومئذ مشركين ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء وقال عكرمة هم العبيد واختاره ابن جرير لعموم الآية المسلم والمشرك ، وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث حتى انه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول « الصلاة وما ملكت أبمانكم » قال مجاهدهوالحبوس أى يطعمون الطعام لمؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان الحال (إنما نطعمكم لوجه الله ) أى رجاء ثواب الله ورضاه (لانريد منكم جزاء ولا شكورا) أى لا نطلب منكم جازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . قال مجاهد وسعيد ابن جبير أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب فى ذلك راغب (إنا نحاف من ربنا وله علم عبوسا قبط هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه فى اليوم المبوس القمطرير .قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا ، وقال عكرمة وغيره عنه فى قوله ( يوما عبوسا قمطريرا ) قال يعبس طلحة عن ابن عباس عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا ، وقال عكرمة وغيره عنه فى قوله ( يوما عبوسا قمطريرا ) قال يعبس الوجه باليسور ، وقال سعيد بن جبير وقتادة تعبس فيه الوجوه من الهول قمطريرا تقليص الجبين وما يين المينين من الهول وقال ابن جرير والقمطرير هوالشديد ، وأوضح المبارات وأجلاها، وأحلاها وأولاها قول ابن عباس رضى الله عنه قال ابن جرير والقمطرير هوالشديد يقال هو يوم قمطر بر ويوم قماطر ويوم عصيب وعصبصب وقداقمطر اليوم يقمطر الوم يقمطر الوم وقم أعطر الوم ويم عصيب وعصبصب وقداقمطر اليوم يقمطر الوم يقمل القطرارا وذلك أشد الأيام وأطولها فى البلاء والشدة ومنه قول بعضهم

بنى عمنا هل تذكرون بلاءنا ؟ عليكم إذا ماكان يوم قماطر

قال الله تعالى ( فوقاهم الله شر ذلك اليومولقاهم نضرة وسرورا ) وهذامن باب التجانس البليغ ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ) أى آمنهم بما خافوا منه ( ولقاهم نضرة ) أى فى وجوههم ( وسرورا ) أى فى قلوبهم ، قاله الحسن البصرى وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس وهذه كقوله تعالى ( وحوه يومئذ مسفرة \* ضاحكة مستبشرة ) وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه ، قال كعب بن مالك فى حديثه الطويل وكان رسول الله يَلِينِ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر ، وقالت عائشة رضى الله عنها دخل على رسول الله يَلِينِ مسرورا تعرق أسارير وجهه ، الحديث وقوله تعالى ( وجزاهم بما صبروا ) أى بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا أى منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة هشام بن سليان الدارانى قال قرىء على أبى سليان الدارانى سورة ( هل أبى على الإنسان ؟ ) فلما بلغ القارىء إلى قوله تعالى ( وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) قال بمسا صبروا على ترك الشهوات فى الدنيا ثم أنشد يقول :

﴿ مُتَّكِيْنَ فِيهَا عَلَيْهِم بِنَانِية مِّن فِضَة وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا \* وَدَانِيةً عَلَيْم ظِلْلُهَا وَدُلِّتَ تَطُوفها تَذْلِيلاً \* وَيُطَافُ عَلَيْمٍ بِنَانِية مِّن فِضَة وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا \* قَوَارِيرًا مِن فِضَة قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا \* وَيُطُوفُ عَلَيْهِم بِنَانِية مِّن فِضَة وَأَكُواب كَانَتْ قَوَارِيرًا \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِم وَلَدَّنَ تَحَلَّدُونَ وَيُسْتَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً \* عَيْنًا فِيها نُسَمَّى سَلسَبِيلاً \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِم ولُدَّنَ تَحَلَّدُونَ وَيُسْتَوْنَ فِيها كَأْسًا كَانَ مِزَاجُها زَنجَبِيلاً \* عَيْنًا فِيها نُسَمِّى سَلسَبِيلاً \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِم ولُدَّنَ تَحَلَّدُونَ إِنْ مَنْهُ مِن فِي فَلْ وَإِذَا رَأَيْتَ مَمَّ رَأَيْتَ نَعِماً وَمُلْكُما كَبُورًا \* عَلِيمُم في الله سُندُسُ خَمْرُ وَ إِسْتَهُمْ فَوْلًا مُسَورًا \* وَإِذَا رَأَيْتَ مَمَّ رَأَيْتَ نَعِما وَمُلْكا كَبِيرًا \* عَلِيمَهُم في الله سُندُسُ خَمْرُ وَ إِسْتَهُمْ فَرَابًا طَهُورًا \* إِنْ هَذَا كَانَ لَكُم جَزَا عَا وَكَانَ سَعْمُ مُنْ وَاللّهُ مَنْ وَكُولًا أَسَاوِرَ مِن فِضَة وَسَقَهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا \* إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَا عَا وَكَانَ سَعْمُ مُ مُنْ أَلُولُ أَلُولُوا اللّهُ مِن فِضَة وَسَقَهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا \* إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَا عَا وَكَانَ سَعْمُ مُ مُنْ مُ مُنْ أَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم القم وما أسبخ عليهم من الفضل العظم فقال تعالى ( متكثين فيها على الأرائك ) وقد تقدم السكلام على ذلك في سمورة الصافات وذكر الحلاف في الاتكاء هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال وقوله تعالى (لايرون فيها شمساً ولازمهريرا ) أى ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم بل هي مزاج واحددائم سرمدى لا يبغون عنها حولا ( ودانية علم ظلالها ) أى قريبة إليهم أغصانها (وذللت قطوفها تذليلا) أى من تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائم كما قال تعالى في الآية الأخرى ( وجني الجنتين دان ) وقال جل وعلا ( قطوفها دانيـة ) قال مجاهــد ( وذللت قطوفها تذليلاً ) إن قام ارتفعت معه بقدر ، وإن قعد تذللت له حتى ينالها ، وإن اضطجع تذللت له حتى ينسالها فذلك قوله تعالى ( تذليلا ) وقال قتادة لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد ، وقال مجاهد أرض الجنة من ورق وترابهاالمسك، وأصول شجرها من ذهب وفضة ، وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت والورق والثمر بين ذلك فمن أكل منها قائمًا لم تؤذه ، ومن أكل منها قاعدا لم تؤذه ، ومن أكل منها مضطجعا لم تؤذه . وقوله جلت عظمته ( ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ) أي يطوف عليهم الحدم بأواني الطعام وهي من فضة وأكواب الشراب وهي السكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم وقوله ( قوارير قوارير من فضة ) فالأول منصوب بخبر كان أى كانت قوارير ، والثاني منصوب إما على البدلية أو تمييز لأنه بينه بقوله جل وعلا ( قوراير من فضة ) قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصرى وغير واحد بياض الفضة في صفاء الزجاج والقوارير لا تكون إلا من زجاج ، فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما في با طنها من ظاهرها وهذا مما لا نظير له في الدنيا . قال ابن المبارك عن إسماعيل عن رجل عن ابن عباس : ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . رواه ابن أبي حاتم وقو له تعالى (قدروها تقديرا) أي على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص بل هي معدة لذلك مقدرة بحسب ري صاحبها ، هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح وقتادة وابن أبزى وعبسد الله بن عبيد بن عمير وقتادة والشعبي وابن زيد وقاله ابن جرير وغير واحد وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة ، وقال الموفى عن ابن عباس (قدروها تقديرا) قدرت للكف وهكذا قال الربيع بن أنس ، وقال الضحاك على قدر كف الخادم وهذا لا ينافى القول الأول فانها مقدرة في القدر والري

وقوله تعالى ( ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ) أى ويسقون يعنى الأبرار أيضا في همذه الأكواب ( كأسا ) أى خرا ( كان مزاجها زنجبيلا ) فتارة بمن هذا تارة ، وأما القربون فانهم يشربون من كل منهما صرفا كا ليعتدل الأمر وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة ، وأما القربون فانهم يشربون من كل منهما صرفا كا قاله فتادة وغير واحد . وقد تقدم قوله جل وعلا ( عينا يشرب بها عباد الله ) وقال ههنا (عينافيها تسمى سلسبيلا) أى الزنجبيل عين في الجنة وقال مجاهد محميت بذلك لسلاسة مسيلها وحدة الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا على عكرمة : اسم عين في الجنة وقال مجاهد محميت بذلك لسلاسة مسيلها وحدة حريها ، وقال قتادة (عينا فيها تسمى سلسبيلا) عين سلسة مستقيد ماؤها وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها محميت بذلك لسلاستها في الحلق واختار هو أنها تعم ذلك كله وهو كما قال . وقوله تعالى ( ويطوف عليهم ولدان عظدون \* إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ) أى يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة ( عظدون ) أى على حالة فاعما عبر عن المنى بذلك لأن الصغير هو الذى يليق له ذلك دون الكبير . وقوله تعالى ( إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا في النظر أحسن من اللؤلؤ المنثورا ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا في النظر أحسن من اللؤلؤ المنثور ولي المكان الحسن من أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم كل خادم عل خادم عل خادم عل خادم عل خادم عل عليه ما عليه صاحبه وقوله جل وعلا ( وإذا رأيت ) أى وإذا رأيت ياعجد ( ثم ) أى هناك يعني في الجنة ونعيمها ما عليه صاحبه وقوله جل وعلا ( وإذا رأيت ) أى وإذا رأيت ياعجد ( ثم ) أى هناك يعني في الجنة ونعيمها ما عليه صاحبه وقوله جل وعلا ( وإذا رأيت ) أى وإذا رأيت ياعجد ( ثم ) أى هناك يعني في الجنة ونعيمها

وسعها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور (رأيت نعيا وملكا كبيرا) أى مملكة لله هناك عظيمة وسلطاناً باهراً .
وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروحا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها إن لك مثل الدنيا
وعشرة أمناكها . وقد قدمنا في الحديث المروى من طريق ثوير بن أى فاختة عن ابن عمر قال : قال رسول الشملي الله
عليه وسلم « إن أدنى أهسل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألني سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه » فإذا
كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة فما ظنك بما هو أهلى منزلة وأحظى عنده تعالى . وقد روى الطبرانى
همها حديثا غربيا جدا فقال حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا عجد بن عمار الموسلى حدثنا عقبة بن سالم عن أيوب بن عتبة
عن عطاء عن ابن عمر قال جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى عليه وسلم
« سل واستفهم » فقال يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت
بما عملت به إنى لكائن معك في الجنة قال « نعم والذى نفسي بيده إنه لبرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة الف عام بما عهد عند الله ، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب
ثم قال رسسول الله يألي وم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأتفله فتقوم النعمة أو نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله
إلا أن يتغمده الله برحمته » ونزلت هذه السورة ( هل أنى على الإنسان حين من الدهر \_ إلى قوله \_ ملكا كبيرا)
وقد الله ما الله يكالة بدي وحمرته يده ونولت هذه السورة ( هل أنى على الإنسان حين من الدهر \_ إلى قوله \_ ملكا كبيرا)
وقد الله ما الله يكله بدي حقرته يده

وقوله جلجلاله (عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق ) أى لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها بما يلى أبدانهم ، والاستبرق منه ما فيه بريق ولمان وهو بما يلى الظاهر كما هو المعهود فى اللباس ( وحلوا أساور من فضة ) وهذه صفة الأبرار ، وأما القربون فكاقال تعالى ( يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ) ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلى قال بعده ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) أى طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة كما روينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من احداهم فأذهب الله مافى بطونهم من أذى ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليم نضرة النعيم فأخبر سبحانه وتعملى بحالم النظاهر وجمالهم الباطن وقوله تعالى ( إن هذا كان ليم جزاء وكان سعيم مشكورا ) أى يقال لهم ذلك تسكريما لهم وإحسانا إليهم كما قال تعالى ( كلوا واشربوا هنيئاً بماأسلفتم في الأيام الحالية) وكقوله تعالى (ونودوا أن تلكم الجنة أور تتموها بماكنتم تعملون ) وقوله تعالى ( وكان سعيم مشكورا ) أى جزا كم الله تعالى طي القليل بالكثير

﴿ إِنَّا نَحْنُ ثُرِّ أَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزيلاً \* فَاصْبِر الحُكُم رَبِّكَ وَلا أَنطِع مِنْهُمْ ءَا بِمَا أَوْ كَفُورًا \* وَاذْ كُو أَمْ رَبِّكَ أَبَكُونَ وَرَبِّكَ أَبَكُونَ وَأَصْبِلاً \* وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيْلاً طَوِيلاً \* إِنَّ هَوُلاء بُحِبُونَ ٱلْعَاجِلةَ وَاذْ كُو أَمْ رَبِّكَ أَبَكُ أَبَكُ أَعْمَ لَهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا ( فاصبر لحسكم ربك ) أى

كما أ كرمتك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) أى لا تطع السكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك بل بلغ ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله فات الله يعصمك من الناس ، فالآثم هو الفاجر في أفعاله والكفور هو الكافرقلبه ( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) أي أول النهار وآخره ( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاطويلا )كقوله تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) وكـقوله تعالى ( ياأيها المزمل؛ قم الليل إلا قليلا ﴿ نصفه أو انقص منه قليلا ﴿ أوزدعليه ورتل القرآن ترتيلاً) ثم قال تعالى منكرا على الكفار ومن أشبهم في حب الدنيا والإقبال علمها والانصباب إليها وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم ( إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) يعني يُومُ القيامة ثم قال تعالى ( نحن خلقناهم وشددناهم أسرع) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني خلقهم ( وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) أي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا ، وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة وقال ابن زيدوابن جرير ( وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا) أي وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم كقوله تعالى ( إن يشأ يذهبكم أيهاالناس ويأت بآخرين وكان الله علىذلك قديرا ) وكـقوله تعالى ( إن يشأ يذهبكم ويأت غلق جديد وما ذلك على اقه بعزيز)ثم قال تعالى ( إن هذه تذكرة ) يعني هذه السورة تذكرة ( فمن شاء آنخذ إلى ربه سبيلا ) أي طريقا ومسلكاأي من شاء اهتدي بالقرآن كقوله تعالى ( وماذا علمهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ) الآية ، ثم قال تعالى ( وماتشاءون إلاأن يشاءالله)أى لا يقدر أحد أن يهدى نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعا ( إلا أن يشاء الله إن الله كان علما حكما)أى عليم بمن يستحق الهداية فييسرهاله ويقيض له أسبابها ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى . وله الحكمة البالغة ،والحجة الدامغة ولهـــذا قال تعالى ( إن الله كان علم حكم ) ثم قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدلهم عذا باأليما)أى يهدى من يشاء ويضل من يشاء فمن مهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادىله . آخر تفسيرسورة الإنسان ولله الحمد ولملنة

### ﴿ تفسير سورة المرسلات وهي مكية ﴾

قال البخارى ثنا أحمد ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا الأعمش حدثنى إبراهيم عن الأسود عن عبد الله \_هو ابن مسعود ـ رضى الله عنه قال بينها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غار بمنى إذ نزلت عليه ( والمرسلات) غانه ليتاوها وإنى لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي علي ( اقتلوها » فابتدر ناها فذهبت فقال النبي علي « وقيت شركم كا وقيتم شرها » وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش وقال الإمام أحمد: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها معمت النبي علي قمراً فى المغرب بالمرسلات عرفا ، وفى رواية مالك عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس أن أم الفضل معمته يقرأ ( والمرسسلات عرفا ) فقالت يا بني أذ كرتني بقراء تك هذه السورة إنها لآخر ما معمت من رسول الله علي يقرأ بها فى المغرب . أخرجاه فى المسحيحين من طريق مالك به

#### ﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلَّ خُنِ ٱلرَّحِمِ ﴾

﴿ وَٱلْمُ سَلَّتِ عُرْفًا \* فَالْمُصِفَّتِ عَصْفًا \* وَٱلنَّشِرَاتِ نَشْرًا \* فَالْفَرِ قَتِ فَرْقًا \* فَالْمُلْقِيَّتِ ذِكْرًا \* عُذْرًا 
أَوْ نُذْرًا \* إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ اِيْعَ \* فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ \* وَإِذَا ٱلسَّمَا \* فَرُ جَتْ \* وَإِذَا ٱلجُّبَالُ نُسِفَتْ \* وَإِذَا ٱلشَّمَا \* وَمَا تُومُ الْفَصْلِ \* وَمَا أَذْرَبُكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ \* وَيْلُ يَوْمَ الْفَصْلِ \* وَمَا أَذْرَبُكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ \* وَيْلُ يَوْمَ الْفَصْلِ \* وَمَا أَذْرَبُكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ \* وَيْلُ يَوْمَ الْمُسْكَذِّينِ ﴾ الرّسُلُ أُقَتَّتُ \* لِأَي يَوْمَ أَجُلُتُ \* لِيوم الفَصْلِ \* وَمَا أَذْرَبُكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ \* وَيْلُ يَوْمَ الْمُسْكَذِّينِ ﴾ قال ابن أي حاتم ثنا أبي ثنا ذكريابن سمل الروزي ثناطي بن الحسن بن شقيق أنا الحسين بن واقد ثنا الأعمش عن أي صالح عن أبي هريرة (والرسلات عرفا) قال اللائكة ، وروى عن مسروق وأبي الضحي ومجاهد في إحدى الروايات والسدى عن أبي هريرة (والرسلات عرفا) قال اللائكة ، وروى عن مسروق وأبي الضحي ومجاهد في إحدى الروايات والسدى

وثربيع بن أنس مثل ذلك وروى عن أبي صالح أنه قال هي الرسل وفي رواية عنه أنها الملائكة ، وهكذا قال أبوصالح في الماصفات والناشرات والفارقات واللقيات أنها الملائكة . وقال الثورى عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفا قال الريح ، وكذا قال في ( العاصفات عصفا والمأشرات شرا) إنها الريح وكذاقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبوصالح في رواية عنه وتوقف ابن جرير في ( والمرسلات عرفا ) هل هي الملانكة إدا أرسلت بالعرف أوكعرف الفرس يتبع بعضهم بعضا أوهي الرياح إذاهبت شيئا ؟ وقطع بأن العاصفات عصفا الرياح كما قاله ابن مسعود ومن تابعه ، وممن قال ذلك في العاصفات عصفا أيضا على بن أبى طالب والسدى وتوقف في الناشرات نشرا هلهي الملائكة أوالريح كاتقدم ، وعن أبي صالح أن الناشرات نشرا هي المطر ، والأظهر أن المرسلات هى الرياح كاقال تمالى (وأرسلنا الرياح لواقح) وقال تعالى (وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته) وهكذا العاصفات هي الرياح ، يقال عصفت الرياح إذا هبت بتصويت ، وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السهاء كمايشاء الرب عز وجل . وقوله تعالى ( فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، عذرا أونذرا ) يعي الملائكة . قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بى أنس والسدى والثورى ولاخلاف ههنا فانها تنزل بأمر الله طىالرسل تفرق بين الحق والباطل ، والهدى والغي ، والحلال والحرام ، وتلقى إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الحلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفُوا أمر. . وقوله تعالى ( إنما توعدون لواقع) هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام أى ماوعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازاة كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر إنهذا كله لواقع أى لـكائن لامحالة . ثم قال تعالى ( فإذا النحوم طمست ) أى ذهب ضوءها كقوله تعالى (وإذا النجوم انكدرت) وكقوله تعالى (وإذا الكواكب انتثرت) (وإذا الساء فرجت) أى انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها ( وإذا الجبال نسفت ) أى ذهببها فلايبقى لهاعين ولا أثركقوله تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ) الآية وقال تعالى (ويوم نسير الجبال و ترى الأرض بارزة وحشر ناهم فلم نغادرمنهم أحدا) . وقوله تعمالي (وإذا الرسل أفتت) قال العوفي عن ابن عباس جمعت . وقال ابن زيدوهذه كـقوله تعالى (يوم يجمع اللهالرسل) وقال مجاهد (أقتت) أجلت وقال الثورى عن منصور عن إبراهيم (أقتت) أوعدت وكأنه يجعلها كقوله تعالى ( وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ) . ثم قال تعالى (لأى يوم أجلت ليوم الفصل . وما أدراك مايوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين ) يقول تعالى لأى يوم أجلت الرسل وأرجىء أمرها حتى تقوم الساعة كماقال تعالى ( فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيزدوانتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ) وهو يوم الفصل كما قال تعالى (ليوم الفصل) ثم قال تعالى معظما لشأنه (وما أدراك مايوم الفصل ، ويل يومئذ للمكذبين) أى ويل لهم من عذاب الله غدا وقد قدمنا فيالحديث أنويل واد فيجهنم ولايسح

يقول تعالى (ألم نهلك الأولين) يعنى من المكذبين للرسل المخالفين لماجاءوهم به (ثم تقبعهم الآخرين) أى ممن أشبههم ولهذا قال تعالى (كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين) قاله ابن جرير . ثم قال تعالى ممتنا على خقله

ومحتجا على الاعادة بالبداءة (ألم نخلق من ماء مهين) أى ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة البارى عز وجل كاتقدم في سورة يس في حديث بشرين جحاش « ابن آدم أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ٢ » ( فجعلناه في قرار مكين) يعني جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة والرحم معد الدلك حافظ لما أودع فيه من الماء . وقوله تعالى ( إلى قدر معلوم) يعنى إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ولهذا قال تعالى ( فقدرنا فنعم القادرون \* ويل يوم ثذالمكذبين) ثم قال أنها لم ألم بحل الأرض كفاتا \* أحياء وأمواتا) قال ابن عباس كفاتا كنا وقال مجاهد يكفت الميت فلايرى منه شيء وقال الشعبي بطنها لأموات مح وظهرها لأحياث مح وكذا قال مجاهد وقتادة ( وجعلنافها رواسي شامخات ) يعني الجبال رسي بها الأرض لئلا تميد وتضطرب ( وأسقينا كم ماءفراتا ) أى عذبا زلالا من السحاب أو بما أنبعه من عيون الأرض ( ويل يومئذ للمكذبين ) أى ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره

﴿ اُنطَلِقُولَ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ مُسَكَذَّبُونَ \* اُنطَلِقُولَ إِلَىٰ ظِلَّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ \* لاَ ظَلِيلِ وَلاَ مُنفِي مِنَ السَّلِقُولَ \* الطَّلِقُولَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذِ لَّلُهُ كَذَّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ \* وَيْلُ يُوْمَئِذِ لَلْهُ كَذَّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ \* وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للْهُ كَذَّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَّمَنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ \* فَإِن كَانَ وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للْهُ كَذَّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَّمَنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ \* فَإِن كَانَ لَكُمْ كَذَّ يَنِ كَانَ مَا كُذَا يَوْمَ يُؤِدُ لَالْمُ كَذَّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَّمَنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ \* فَإِن كَانَ لَكُمْ كَذَّ يَنْ يَوْمَئِذٍ لللهُ كَذَّ يِنَ ﴾

يقول تعالى غبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم القيامة (انطلقوا إلى ماكنتم به تكذبون به انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ) يعنى لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب (لاظليل ولا يغنى من اللهب) أى ظل الدخان القابل للهب لاظليل هو فى نفسه ولا يغنى من اللهب يعنى ولا يقيم حر اللهب. وقوله تعالى (إنها ترمى بشرر كالقصر) أى يتطاير الشرر من لهمها كالقصر قال ابن مسعود كالحسون ، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وغيرهم يعنى أصول الشجر (كأنه جمالة صفر) أى كالإبل السود قاله مجاهد والحسن وقتادة والضحالة واختاره ابن جرير ، وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير (مجالة صفر) يعنى حبال السفن ، وعنه أعنى ابن عباس رضى الله عنهما (إنها ترمى بشرر كالقصر) ابن على ثنا يحيى أنا سفيان عن عبدالرحمن بن عابس قال معت ابن عباس رضى الله عنهما (إنها ترمى بشرر كالقصر) قال كنا نعمد إلى الحشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للبناء فنسميه القصر (كأنه جمالة صفر) عالى لا يتكلمون (ولا يؤذن لهم فيعة لمينا المناون كأوساط الرجال (ويل يومثذ للمكذبين) ثم قال تعالى (هذا يوم لا ينطقون) أى لا يتكلمون (ولا يؤذن لهم فيعة لمينا علم فيعندرون) أى لا يقدرون على الحبة ووقع القول علمهم عاطموا فهم لا ينطقون ، وعرسات القيامة حالات والرب تعالى غير عن هده الحالة تارة وعن هذه الحال تارة على شدة الأهوال والزلازل يومثذ ، ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا المكلم (ويل يومثذ للمكذبين)

وقوله تعالى (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين \* فإن كان لكم كيد فكيدون) وهذه مخاطبة من الحالق تعالى لعباده يقول لهم (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين) يعنى أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر. وقوله تعالى (فإنكان لكم كيد فكيدون) تهديد شديد ووعيد أكيد أى إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتى وتنجوا من حكمى فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك كاقال تعالى (يامعشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) وقد قال تعالى (ولا تضرونه شيئا) وفي الحديث « ياعبادى إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضرى فتضروني ».

وقدقال ابن أبي حاتم : ثنا على بن النذر الطريني الأودى ثنا محمد بن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن حسان

ابن أبى المخارق عن أبى عبد الله الجدلى قال: أتيت بيت المقدس فاذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون فى بيت المقدس فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد ينفذهم ويسمعهم الداعى ويقول الله (هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين \* فان كان لكم كيد فكيدون) اليوم لاينجو من جبار عنيد، ولا شيطان مريد، فقال عبد الله بن عمرو فانا محدث يومئذ أنها تخرج عنق من النار فتنطلق حق إذا كانت بين ظهر أبى الناس نادت: أيها الماس إنى جثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه لا يخيبهم عنى وزر ولا تخفيهم عنى خافية، الذي جعل مع الله إلى آخر، وكل جبار عنيد، وكل شيطان مريد، فتنطوى عليهم فق النار قبل الحساب بأرجين سنة.

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي ظِلَلِ وَعُيُونِ \* وَفَوَ ٰ كَهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ \* كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِينًا عِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ \* إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُلْ يَوْمَئِذِ لَلْمُ كَذَّبِينَ \* كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُم تَجْرِمُونَ \* وَيُلْ يَوْمَئِذِ لَلْمُ كَذَّبِينَ \* كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُم تَجْرِمُونَ \* وَيُلْ يَوْمَئِذِ لَلْمُ كَذَّبِينَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْ كَمُوالاً يَوْ كَمُونَ \* وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لَلْمُ كَذَّبِينَ \* فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْ كَمُوالاً يَوْ كَمُونَ \* وَيْلْ يَوْمَئِذٍ لَلْمُ كَذَّبِينَ \* فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْ كَمُوالاً يَوْ كَمُونَ \* وَيْلْ يَوْمَئِذٍ لَلْمُ كَذَّبِينَ \* فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْ كَمُوالاً يَوْ كَمُونَ \* وَيْلْ يَوْمَئِذٍ لَلْمُ كَذَّبِينَ \* فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْ كَمُوالاً يَوْ كَمُونَ \* وَيْلْ يَوْمَئِذٍ للْمُ كَذَّبِينَ \* فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْ كَمُوالاً يَوْ كَمُولَ \* وَيْلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُ كَذَّبِينَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْ كَمُوالاً يَوْ كَمُونَ \* وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُ كَذَّيِنَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْ كَمُوالاً يَوْ كَالْمُ كَذَّ يَنِهُ عَلَيْنَا لِهُ فَالِمُ لَهُ إِلَا لَهُمُ لَا يَعْوَلَ لَهُمُ أَنْ كَمُولُولَ اللَّهُ مِنْ يَوْمَ مَنْ لِيلِهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَا لَيْلِا لَهُ عَلَيْكُمْ لَهُ مُ وَيْلِ لَا لَهُ عَلَى لَالْمُ لِلْمُ كُلُولُ وَلَعَلَى لَا لَهُ عَلَى لَا لَهُ عَلَيْكُونَ \* وَيْلُ يَعْمُ لَا لَهُ عَلَيْلِ لَا عَلِيلًا لَهُ لَهُ عَلَى لَهُ لَا عَلَى لَا عَلَى لَا عَلَيْكُولُولُ لَلْمُ كَذَّ لِيلَا لِهُ إِلَا عَلَى لَهُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمُولِقُولُ لَهُ يَعْمُونَ لَهُ عَلَيْلًا لِهُ عَلِيلًا لِيلًا لِهُ عَلَى لَهُ لَا عَلَى لَهُ عَلَيْلِهُ لَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْلِهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَى لَهُ عَلَيْلِ لَا عَلَى لَا عَلَى لَا عَلَيْكُولُ وَالْمُولِ لَهُ عَلَيْلِهُ لَا عَلَى لِلْكُولُولُ وَلَا عَلَى لَعْ عَلَى لَا عَلَيْلُولُ وَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَا عَلَا لَا عَلَالْمُ لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالُولُ وَالْمُولُولُولُ لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات ، وترك المحرمات ، إنهم يوم القيامة يكونون فى جنات وعيون أى بخسلاف ما أولئك الأشقياء فيسه من ظل اليحموم وهو الدخان الأسود المنتن ، وقوله ( وفوا كه عا يشتهون ) أى ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا (كلوا واشربوا هنيئا عاكنتم تعملون ) أى يقال لهمذلك على سبيل الإحسان إليهم . ثم قال تعالى مخبراً خبرامستأنفا ( إنا كذلك نجزى الهسنين ) أى هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل ( ويل يومئذ المكذبين ) . وقوله تعالى (كلوا وتمتعوا قليلا إنهم مجرمون ) خطاب فلمكذبين بيوم الدين وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال تعالى (كلوا وتمتعواقليلا ) أى مدة قليلة قريبة قصيرة ( إنهم مجرمون ) أى ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها ( ويل يومئذ المكذبين ) كما قال تعالى ( عمتعهم قليلا ثم نفطرهم إلى عذاب عليظ ) وقال تعالى ( إن الدين يفترون على الله الكذب الإيفلحون \* متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ) وقوله تعالى ( وإذا قبل لهم ار كعوا الا يركعون ) أى إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ولهذا قال تعالى ( ويل يومئذ المكذبين ) ثم قال يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ولهذا قال تعالى ( ويل يومئذ المكذبين ) ثم قال حديث بعده الله وآياته يؤمنون ؟ ) أى إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأى كلام يؤمنون به ؟ كقوله تعالى ( فبأى حديث بعده الله وآياته يؤمنون ؟ )

قال ابن أبي حاتم ثناأ بى ثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية سمعت رجلا أعرابيا بدويا يقول سمعت أباهريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا \_ فقرأ \_ فبأى حــديث بعده يؤمنون ؟ فليقل آمنت بالله وبما أتزل . وقد تقدم هــذا الحديث فى سورة القيامة . آخر تفسير سورة المرسلات ولله الحمد والمنة وبهالتوفق والعصمة.

﴿ تفسير سورة النبأ وهي مكية ﴾ ﴿ بِنمِ اللهِ الرَّاعْمٰنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ عَ ۚ بِنَسَآ عَلُونَ \* عَنِ ٱلنَّبَا الْقَظِيمِ \* ٱلَّذِي هُمُ فَيهِ مُخْتَلِفُونَ \* كَلاّ سَيَعْلَمُونَ \* ثُمُّ كَلاّ سَيَعْلَمُونَ \* أَلَمْ لَا سَيَعْلَمُونَ \* أَلَمْ لَلِمَا \* وَجَعَلْنَا النَّيْلَ لِبَاسًا \* وَجَعَلْنَا النَّهَا وَمَا جَا \* وَأَنْرَلْنَا مَ وَجَعَلْنَا النَّهَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّلْمُ الللللَّا اللللللَّا اللللَّا الللللَّا اللَّهُ

يقول تعالى منكرا على الشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها (عم يتساءلون عن النبأ العظيم) أى عن أى شيء يتساءلون عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم يعنى الحبر الهائل الفيظع الباهر قال قتادة وابن زيد: النبأالعظيم البعث بعد الموت وقال مجاهسد هو القرآن. والأظهر الأول لقوله ( الذي هم فيه مختلفون ) يعنى المناس فيه على قولين. مؤمن به وكافر ثم قال تعالى متوعدا لمنسكرى القيامة (كلا سيعلمون به ثم كلا سيعلمون) وهذا تهديد اشديد ووعيد أكبد . ثم شرع تبارك وتعسالى ببين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغربية والأمور العجيبة الدالة على قدرته على مايشاء من أمر المعاد وغيره فقال ( ألم نجمل الأرض مهادا ) أى ممهدة المخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة ( والجبال أوتادا ) أى جعلها لها أوتادا أرساهابها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها . ثم قال تعالى ( وخلقنا كم أزواجا التسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وقوله تعالى ( وجعلنا نومكم سباتا ) أى قطعا للحركة لتحصل الراحة أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وقوله تعالى ( وجعلنا نومكم سباتا ) أى قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعى في المايش في عرض النهار وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان ( وجعلنا الليل لباسا ) من كثرة الترداد والسعى في المايش في عرض النهار وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان ( وجعلنا الليل لباسا)

#### فلما لبسن الليل أوحين نسبت له من حذا آذانها وهو جاع

وقال تتادة في قوله تعمالي ( وجعلنا الليمل لباسا ) أي سكنا وقوله تعمالي ( وجعلنا النيار معماشا ) أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والدهاب والمجيء للمعاش والتسكسب والتجسارات وغسير ذلك وقوله تعالى ( وبنينا فوقكم سبعاً شدادا ) يعني السموات السبع في إنساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالمكواكب الثوابت والسيارات ولهمذا قال نعمالي ( وجعلنا سراجا وهاجا ) يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم . وقوله تعمالي ( وأنزلنا من المصرات ماء تجاجا ) قال العوفي عن ابن عباس : المحصرات الريم وقال ابن أبي حاتم ثنا أبو سعيد ثنا أبو داود الحفرى عن سفيان عن الأعمش عن النهال عن سعيد ابن جبير عن ابن عبساس ( وأنزلنا من المصرات ) قال الرباح وكذا قال عكرمة وعجاهم وقتادة ومقاتل والسكايي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إنها الرياح ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس من المعمرات أي من السحاب وكذا قال عكرمة أيضا وأبو العالية والضحاك والحسن والربيع بن أنس والثوري واختاره ابن جرير ، وقال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد ،كما يقال امرأة معصر إذا دنا حيضها ولم تحض وعن الحسن وقتادة من المصرات يعني السموات وهــــذا قول غريب ، والا ظهر ألب المراد بالمصرات السحاب كما قال تعمالي ( الله الذي يرسمل الرياح فتثير سحماً با فيبسطه في السهاء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق بخرج من خلاله ) أي من بينه ، وقوله جلوعلاً ( ماء بجاجاً ) قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس: أبجاجا منصباً وقال الثورَى متتابعاً وقال ابن زيدكثيراً ، قال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثبج وإنما التبج الحسب المنتاج ومنه قول الني صلى الله عليه وسلم « أفضل الحبج العبج والثبج » يعنى صب دماء البدن حكذاقال،قلت وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليمه وسسلم ﴿ أَنعَتْ لِكُ الْكُرْسُفُ ﴾ يعني أن تحتشي بالقطن فقالت يارسول الله هو أكثر من ذلك إنما أنج نجا ، وهذا فيه دلالة طي استعال النج في الصب المتتابع الكثير والله أعلم وقوله تعمالي ( لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ) أى لنخرج بهسدًا المساء الكثير الطيب النسافع المبسارك ( حبا ) يدخر للأناسي والأنعام ( ونباتا ) أى خضرا يؤكل رطبا ( وجنات ) أى بساتين وحداثق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعموم وروائع متفاوتة وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا ولهذا قال وجنات ألفافا قال ابن عباس وغيره ألفافا مجتمعة وهذه كقوله تعالى ( وفي الأرض قطع متجاور ات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى عاء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَأَنَ مِيقَتًا \* يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصَّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَ اجًا \* وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآ ، فَكَانَتْ أَبُو ابًا \* وَسُيَرَتِ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتْ سَرَ ابًا \* إِنَّ جَهَمَّ كَانَتْ مِرْ صَادًا \* لِلطَّاغِينَ مَثَابًا \* لَّبِيْنِ فِيهَا أَحْقَابًا \* لَّا يَذُوقُونَ وَسُيَرَتِ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتْ سَرَ ابًا \* إِنَّ جَهِمًّ كَانَتْ مِرْ صَادًا \* إِنَّهُمْ كَا نُوالاً يَرْ جُونَ حِسَابًا \* وَكَذَّبُوا بِنَا يَانِينَا فِيهَا مَرَابًا \* إِلاَّ حَيْمًا وَغَسَّاقًا \* جَزَآ \* وِفَاقًا \* إِنَّهُمْ كَا نُوالاً يَرْ جُونَ حِسَابًا \* وَكَذَّبُوا بِنَا يَانِينَا فِي السَّمَا \* إِلاَّ عَذَابًا \* وَكُلَّ مُنِهُ وَكُولًا مِثَالًا \* وَكُلَّ مُنْ مَا وَكُلْ مُنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَذَابًا ﴾ وَكُلَّ مُنْ وَأَحْدُ اللَّهُ عَذَابًا ﴾ وَكُلَّ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا إِلَّا عَذَابًا ﴾

يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معسدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عزوجل كما قال نعالى ( وما نؤخره إلا لأجل معدود ) ( يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا) قال مجاهد: زمرا زمرا قال ابن جرير يعنى تأتى كل أمة مع رسولها كقوله تعالى ( يوم ندعو كل أناس بامامهم )وقال المبخارى ( يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا ) حدثنا عجد حدثنا أبومهاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله به السور فتأتون أفواجا ) حدثنا عجد حدثنا أبومهاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله به الله و أبيت » قالوا أربعون شهرا القلا و أبيت » قالوا أربعون سنة ؟ قال « أبيت » قالوا أربعون يوما ؟ قال « أبيت » قالوا أربعون شهرا الإنسان شيء الا يبلى الاعظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة » (وفتحت الساء فكانت أبوابا) أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة ( وسيرت الحبال فكانت سرابا ) كقوله تعالى ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي مرم السحاب ) وكقوله تعالى ( وتركون الجبال كالعهن النفوش) وقال ههنا ( فكانت سرابا ) أي يخيل إلى الناظر ربى نسفا في فيذرها قاعا صفصفا في لا ترى فيها عوجاولا أمتا ) ، وقال تعالى ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) ومنقلبا ومصيرا و نزلا وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى ( إن جهنم كانت مرصادا ) يعنى أنه لا يدخى أحدالجنة حتى يجتاز ومنقلبا ومصيرا و نزلا وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى ( إن جهنم كانت مرصادا ) يعنى أنه لا يدخى أحدالجنة حتى يجتاز ومنقلبا ومصيرا و نزلا وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى ( إن جهنم كانت مرصادا ) يعنى أنه لا يدخى أحدالجنة حتى يجتاز بالنار فان كان معه جواز نجا والا احتبس ؟ وقال سنيان الثورى عليها ثلاث قناطر

وقوله تمالی ( لا بثین فیما أحقابا ) أی ما كثین فیما أحقابا وهی جمع حقب وهو المدة من الزمان، وقد اختلفوا فی مقداره فقال ابن جریر عن ابن حمید عن مهران عن سفیان الثوری عن عمار الدهنی عن سالم بن أبی الجعدقال: قال علی بن أبی طالب لهلال الهجری ما مجدون الحقب فی كتاب الله المنزل ؟ قال نجده ثمانین سنة كل سنة اثنا عشر شهرا كل شهر ثلاثون یوما كل یوم ألف سنة ، وهكذا روی عن أبی هریرة وعبد الله بن عمرو و ابن عباس وسعید بن جبیر وعمرو بن میمون والحسن و قتادة والربیع بن أنس والضحاك ، وعن الحسن والسدی أیضا سبعون سنة كذلك وعمرو عبد الله بن عمرو : الحقب الواحد ثلمائه سنة كل یوم منها كالف سنة مما تعدون رواها ابن أبی حاتم ، وقال بشیر بن كب ذكر عن عمرو بن طی بن أبی بكر الاسفیدی حدثنامروان بن رواه ابن جریر وابن أبی حاتم ، ثم قال ابن أبی حاتم ذكر عن عمرو بن طی بن أبی بكر الاسفیدی حدثنامروان بن معاویة الفزاری عن جعفر بن الزبیز عن القاسم عن أبی أمامة عن النبی بالله فی قوله تمالی ( لا بثین فیها أحقابا ) قال فالحقب شهر السهر ثلاثون یوما والسنة اثنا عشر شهرا والسنة ثلمائة وستون یوما كل یوم منها ألف سنة المعدون فالحقب ثلاثون ألف سنة وهذا حدیث منكر جدا والقاسم هو والراوی عنه وهو جغر بن الزبیر علی النبی منابع المناب بن مسلم بو العلادة لل یتفر من النبار حدثنا عمر بن الزبیر عن النبی بی مسلم بو العلادة لل یتفر من النبی منابع منابی منابع بن النبی منابع القال هو والد لا یخرج من النار أحد ؟ فقال حدثنی نافع عن ابن عمر عن النبی منابع أبو العلادة لل یخرج من النار أحد من عبد فیم قال والحقب بضع و غانون سنة كل سنة ثلمائة وستون یوما ما تعدون ثم قالسلمان بن مسلم بور تمام تعدون ثم قالسلمان بن مسلم بور تعدی تمانون سنة كل سنة ثلمائه و تعدون ثم قالسلمان بن مسلم بور تعدون ثم قالم بور تعدون ثم قالم بور تعدی می النبی می تعدون ثم قالم بور تعدی تعدون تم تعدون ثم تعدون تم

وقال السدى ( لا بين فيها احقابا ) سبعمائة حقب كل حقب سبعون سنة كل سنة ثلبائه وستون يوما كل يوم كألف سنة كما تعدون ، وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( فندوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ) وقال خالد ابن معدان هذه الآية وقوله تعالى ( إلا ما شاء ربك ) في أهل التوحيد رواها ابن جرير ثم قال و يحتمل أن يكون قوله تعالى ( لا بثين فيها أحقابا ) متعلقا بقوله تعالى ( لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ) ثم يحدث الله مبعدذلك عذابا من شكل المختر تم قال والصحيح أنها لا انقضاء لها كا قال قتادة والربيع بن أنس وقد قال قبل ذلك حدثني محمد بن عبد الرحم البرقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن سالم مهمت الحسن يسأل عن قوله تعالى ( لا بثين فيها أحقابا ) قال أما الأحقاب عن قوله تعالى ( لا بثين فيها أحقابا ) قال أما الأحقاب عن قال سعيد عن قال الله تعالى ( لا بثين فيها أحقابا ) وهو مالا انقطاع له وكلمامضي حقب جاء حقب بعده تعددن ، وقال سعيد عن قاس ( لا بثين فيها أحقابا ) لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله عز وجل ، وذكر لنا أن الحقب الواحد عانون سنة والسنة ثلثانة وستون يوماكل يوم كألف سنة مما تعدون رواهما أيضا ابن جرير ، وقوله تعالى ( لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا طيبا يتغذون به ولهذا قال تعالى ( إلا حياوغساقا ) فيها بردا ولا شرابا طيبا يتغذون به ولهذا قال تعالى ( إلا حياوغساقا ) فيها بردا ولا يواجه من نقنه ، وقد قدمنا الكلام على الفساق في سورة ص عا أغنى عن إعادته \_ أجارنا الله من ذلك بمنه برده ولا يواجه من نقنه ، وقد قدمنا الكلام على الفساق في سورة ص عا أغنى عن إعادته \_ أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه — قال ابن جرير وقيل المراد بقوله ( لا يذوقون فيها بردا ) بعني النوم كا قال الكندى

بردت مراشفها على فسدنى . عنها وعن قبلاتها البرد

يعنى بالبرد النعاس والنوم . هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد . وقد رواه ابن أبي حاتم من طريق السدى عن مرة الطيب وقله عن مجاهد أيضا . وحكاه البغوى عن أبى عبيدة والسكسائى أيضا: وقوله تعالى ( جزاءاوفاقا)أى هذا الذى صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها فى الدنيا : قاله مجاهد وقتادة وغير واحد . ثم قال تعالى (إنهم كانوا لا يرجون حسابا ) أى لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون ( وكذبوا بآياتنا كذابا)أى وكانوا يكذبون مججج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله صلى الله عليهم وسلم فيقا بلونها بالتكذيب والمعاندة وقوله (كذابا ) أى تكذيبا ، وهومصدر من غير الفعل ، قالوا وقد سمع أعرابي يستفتى الفراء على المروة: الحلق أحب إليك أو القصار ؟ وأنشد بعضهم .

وقوله تعالى ( وكل شيء أحصيناه كتابا ) أى وقد علمنا أعمال العباد كالهم وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وقوله تعالى ( فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ) أى يقال لأهل النار ذوقو ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج ، قال قتادة عن أبى أيوب الأزدى عن عبد الله بن عمرو قال لم ينزل على أهل النار آبي عاتم حدثنا محدبن آبد أشد من هذه الآية ( فذقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ) قال فهم في مزيد من العذاب أبدا، وقال ابن أبي عاتم حدثنا محد بن عمد بن مصعب الصورى حدثنا خاله بن عبدالرحمن حدثنا جسر بن فرقد عن الحسن قال سألت أبابر زة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار قال معت رسول الله علي قرأ ( فذوقوا فلن نزيدكم إلا غذابا) قال «هلك القوم بمعاصبهم الله عزوجل » جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالسكلية .

﴿ إِنَّ الْمُتَقِّينَ مَفَازًا \* حَدَا ثَقَى وَأَعْنَبًا \* وَكُو اعِبَ أَثْرَابًا \* وَكَأْسًا دِهَاقًا \* لاّ بَسْمَعُونَ فِيهاَ لَغُوًّا وَلاَ كِذَّابًا \* جَزَ آءًا مِّن رَّبِّكَ عَطَآء حِسَابًا ﴾

يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم فقال تعالى ( إن المتقين مفازا )

قال ابن عباس والضحاك: متنزها. وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار . والأظهر ههنا قول ابن عباس لأنه قال بعده (حدائق) والحدائق البساتين من النخيل وغيرها (وأعنابا وكواعب أترابا) أى وحورا كواعب، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد (كواعب) أى نواهد ، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أسكار عرب أتراب أى في سن واحد كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. قال ابن أى حاتم حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدستكي حدثنى أبي عن أي سفيان عبد الرحمن الدستكي حدثنى أبي سفيان عبد الرحمن القاسم بن أي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة أنه معه محدث عن النبي علي أنه قال (إن قمس أهل الجنة لتبدو من رضوان الله وإن السحابة لتمريهم فتناديهم يا أهل الجنة ماذا ترويدون أن أمظر م احتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب » وقوله تعالى (وكأسا دهاقا) قال ابن عباس محلوءة متتابعة . وقال عكرمة صافية ، وقال مجاهد والحسن وتتادة وابن زيد (دهاقا) الملائي المترعة ، وقال مجاهد والحسن وتتادة وابن زيد (دهاقا) كقوله (لا لغو فيها ولا تأثيم) أى ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب بل هي دار السلام وكل كقوله ( لا لغو فيها ولا تأثيم ) أى ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب بل هي دار السلام وكل بفضله ومنه وإحسانه ورحمته. عطاء حسانا أى كافيا وإفيا سالما كثيرا ، تقول العرب أعطاني فأحسبني أى كفاتي ومنه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته. عطاء حسانا أى كافيا وإفيا سالما كثيرا ، تقول العرب أعطاني فأحسبني أى كفاتي ومنه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته. عطاء حسانا أى كافيا وإفيا سالما كثيرا ، تقول العرب أعطاني فأحسبني أى كفاتي ومنه وأحسانه أن الله كافية والمياه ومنه وإحسانه ورحمته.

﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحَٰنِ لاَ يَمْلِكُونَ مِنهُ خِطَابًا \* يَوْمَ يَفُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ مَنَّالًا \* مَنَّ اللَّهُ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا \* ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْخُقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مِثَابًا \* مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَّابًا \* مِنْ مَ يَنظُرُ ٱلْمَرْهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكُفِرُ كَالْمَنْ مَنْ أَلُولُهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكُفِرُ كَالْمَنْ مَرَابًا )

غبر تعمالي عن عظمته وجلاله وأنه رب السموات والأرض وما فهما وما بينهما وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء ، وقوله تعالى ( لا يملكون منه خطاباً ) أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كـقوله تعالى ( من ذا الذي يشفع عنــده إلا بإذنه ) وكـقوله تعالى ( يوم يأتى لا تكلم نفسه إلا بإذنه ) وقوله تعــالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ) اختلف المفسرون في المراد بالروح همنا ما هو ؟ على أقوال ﴿ أحدها ﴾ مارواوالعوفي عن ابن عباسأنهم أرواح بني آدم (الثاني) هم بنو آدم قاله الحسن وقتادة وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه (الثالث) أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة ولا ببشر وهم يأ كلون ويشربون قالهابنءباس ومجاهد وأبوصالح والأعمش ﴿ الرابع ﴾ هو جبريل قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحالة ، ويستشهدلهذا القول بقوله عزوجل (نزلبه الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين ) وقال مقاتل بنحيان : الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحى ﴿ الحامس ﴾ أنه القرآن قاله ابن زيدكقوله ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) الآية ﴿ والسادس ﴾ أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخاوقات. قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس قو له (يوم يقوم الروح) قال هو ملك عظم من أعظم الملائكة خلفا.وقال ابن جرير حدثني محمد بن خلف العسقلاني حدثنارواد بن الجراح عن أبى حمزة عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال الروح في السهاء الرابعة هو أعظم من السموات ومن الجبالومن الللائكة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة نخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا وحده . وهذا قول غريب جداً . وقد قال الطبراني حدثنا عمد بن عبدالله بن عوس المصرى حدثناوهب الله بنروق ابن هبيرة حمد ثنا بشر بن بكر حمد ثنا الأوزاعي حدثني عطاء عن عبمد الله بن عباس معت رسمول الله عليه يَّمُولُ ﴿ إِنْ لَهُ مَلَكًا لُوقِيلُ لِهَالتَّمُ السمواتَالسَبِعِ والأَرضَينَ بلقمة واحدة لفعل ، تسبيحه سبحانك حيثكنت ﴿وهْذَا حديث غريب جداً وفي رفعه نظر وقد يكون موقوفا على ابن عباس ويكون بما تلقاه من الاسرائيليات واقد أعلم .

وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من همذه الأقوال كلها والأشبه عندى والله أعلم أنهم بنو آدم . وقوله تعمالي ( إلا من أذن له الرحمن ) كقوله ( يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ) وكما ثبت في الصحيح « ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » وقوله تعمالي ( وقال صوابا ) أى حقا ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرمة ، وقوله تعمليه ( ذلك اليوم الحق ) أى الكائن لا محالة ( فمن اعاء أنخذ إلى ربه مآبا ) أى مرجها وطريقا يهتدى إليه ومنهجايمر بهعليه وقوله تعالى ( إنا أنذرنا كم عذابا قريبا ) يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا لأن كل ما هو آت آت ( يوم ينظر المرء ما قدمت بداه )أى يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها ، قديمها وحديثها كقوله تعالى ( ووجدواما عملوا حاضر ا ) وكفوله تعالى ( ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) ( ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا ) أى يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولاخرج إلى الوجود ، وذلك حين عناب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدى الملائكة السفرة الكرام البررة ، وقيل إيما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت قد سطرت عليه بأيدى الملائكة العدل الذي لا يجور حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء فإذا فرغ من الحمكم بينها قال له الدنيا فيفصل بينها مجكمه العدل الذي لا يجور حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء فإذا فرغ من الحمكم بينها قال معنى هذا في حديث الصور المشهور وورد فيه آثار عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما . آخر تفسيرسورة النبإ مغى هذا في حديث الصور المسمة

# ﴿ تفسير سورة النازعات وهي مكية ﴾

﴿ بِسَمِ اللَّهِ الرُّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا \* وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا \* وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا \* فَالسَّلِيقَتِ سَبْقًا \* فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا \* يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ \* تَنْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ \* قُلُوبٌ يَوْمَيْذِ وَاجِفَةٌ \* أَبْصَرُهَا خَشِيةٌ \* يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْ دُودُونَ فِي ٱلْحُافِرَةِ \* أَوْذَا كُنَّاعِظُمَّا نَّخِرَةً \* قَالُوا تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ \* فَإِنَّما هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ \* فَإِذَاهُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدى (النازعات غرقا ) الملائسكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها ، ومنهم من تأخـــذ روحه بسهوله وكأنما حلته من نشاط وهو قوله ( والناشطات نشطا ) قاله ابن عباس وعن ابن عباس ( والنازعات )هي أنفس الـكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار . رواه ابن أبي حاتم وقال مجاهد ( والنازعات غرقا ) الموت ، وقال الحسن وقتادة (والنازعات غرقا \* والناشطات نشطا ) هي النجوم ، وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى والنازعات والناشطات هي القسى في القتال والصحيح الأول وعليه الأكثرون . وأما قوله تعالى ( والسابحات سبحا ) فقال ابن مسعود هي الملائكة ، وروى عن على ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك ، وعن مجاهد ( والسابحات سبحا ) الموت، وقال قتادة هي النجوم ، وقال عطاء بن أبي رباح :هي السفن . وقوله تعالى ( فالسابقات سبقا ) روى عن على ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري يعني الملائكة ، قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق وعن مجاهد الموت وقال قتادة: هي النجوم ، وقال عطاء هي الحيل في سبيل الله . وقوله تعالى ( فالمدبرات أمرا ) قال على ومجاهدوعطاء وأبو مسالح والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدى هي الملائكة زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني بآمر ربها عز وجل ولم يختلفوا في هذا ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك إلا أنه حكي في المدبراتأمرا أنها الملائكة ولا أثبت ولا نغي . وقوله تعالى ( يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ) قال ابن عباس مما النفختان الأولى والثانية وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد ، وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله جل وعلا (يوم ترجف الراجفة ) فكقوله جلت عظمته ( يوم ترجف الأرض والجبال ) والثانية وهي الرادفة فهي

كقوله ( وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ) وقد قال الامام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن أبي الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيــ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه » فقال رجل بارسول الله أرأيت إن جعلت صلاني كلها عليك ، قال ﴿ إِذاً يَكْفِيكُ الله مَا أَهِمُكُ مِنْ دِنياكِ وآخرتك ﴾ وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثورى باسناده مشله ولفظ الترمذي وابن أي حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اذْ كُرُوا اللَّهُ جَاءَتَ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ المُوتِ بَمَا فَيْهِ ﴾ . وقوله تعالى (قاوب يومئذ واجفة ) قال ابن عباس يعنى خائفة وكذا قال مجاهد وقتادة (أبصارها خاشعة) أى أبصار أصحابها وإنما أضيفت إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مماعاينت من الأهوال . وقوله تعالى ( يقولون أثنا لمردودون في الحافرة ) يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم في إنسكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور قاله مجاهد، وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ولهذا قالوا (أثذا كنا عظاما نخرة ) وقرى ناخرة وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أىبالية قال ابن عباس وهو العظم إذا بلي ودخلت الريم فيه ( قالوا تلك إذاً كرة خاسرة ) وعن ابن عباس ومحمد ابن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وأبى مالك والسدى وقتادة الحافرة الحياة بعــد الموت وقال ابن زيد الحافرة النار ، وما أكثر أسهاءها! هي النار والجحم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظي والحطمة ، وأما قولهم ( تلك إذاً كرة خاسرة) فقال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن قال الله تعالى ( فإنماهي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة) أي فإنما هو أمر من الله لامثنوية فيه ولا تأكيد فاذا الناس قيام ينظرون وهو أن يأمر تعالى إسرافيسُل فينفخ في الصور نفخة البعث فاذا الأولون والآخرون قيام بين يدى الرب عز وجــل ينظرون كما قال تعالى (يوم يدَّعُوكم فتستجيبون مجمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا) وقال تعالى ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) وقال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلح البصر أوهو أقرب ) قال مجاهد (فإنما هي زجرة واحدة ) صبحة واحدة وقال إبراهم التيمي أشد ما يكون الرب عز وجل غضبا على خلقه يوم يبعثهم وقال الحسن البصرى زجرة من الغضب وقال أبومالك والربيع بنأنس زجرة واحدة هي النفخة الآخرة وقوله تعالى ( فإذاهم بالساهرة ) قالـابن عباس الساهرة الأرض كلها وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وأبوصالح وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد الساهرة وجه الأرض ، وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها قالوالساهرة المكان السنوى ، وقال الثورى الساهرة أرض الشام، وقال عثمان بن أبي العاسكة الساهرة أرض بيت المقدس ، وقال وهب بن منبه الساهرة جبل إلى جانب بيت المقدس وقال قتادة أيضا الساهرة جهنم ، وهسذه أقوال كلها غريبة والصحيح أنها الأرض وجهها الأطي وقال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسمين حدثنا حرز بن المبارك الشيخ الصالح حدثنا بشر بن السرى حدثنا مصعب ابن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ( فإذا هم بالساهرة ) قال أرض بيضاء عفراء خالية كالخبرة النقى ، وقال الربيع بن أنس ( فإذا هم بالساهرة ) يقول الله عز وجل ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ) ويقول تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربىنسفا \* فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيها عوجاً ولا أمنا ) وقال تعالى ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لآتعد من هذه الأرض وهيأرض لم يعمل علمها خطيئة ولم يهرق علمها دم

﴿ هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ مُوسَى \* إِذْ نَادَالُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوسَى \* إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى \* فَقُلْ هَلْ أَنَكُ حَدِيثُ مُوسَى \* إِذْ نَادَالُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوسَى \* إِذْهَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى \* فَقُلْ هَلَ أَنْ رَبِّكُمْ اللهُ عَلَى \* فَكَذَب وَعَمَى \* ثُمَّ هَل اللهُ عَلَى \* فَكَذَبُ اللهُ عَلَى \* فَكَذَبُ اللهُ عَلَى \* فَكَذَبُ اللهُ عَلَى \* فَكَذَبُ اللهُ عَلَى \* فَعَشَرَ فَنَادَى \* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأُعْلَى \* فَأَخَذَهُ اللهُ عَلَى \* فَعَشَرَ فَنَادَى \* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأُعْلَى \* فَأَخَذَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى \* فَعَشَرَ فَنَادَى \* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأُعْلَى \* فَأَخَذَهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

#### ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لَّمَن يَخْشَىٰ ﴾

يخبر تعالى رسوله عجــدا بِهِ عن عبده ورسوله موسى عليه الســــلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده الله بالمعجزاتومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر ، وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جثث به ولهذا قال في آخر القصة ( إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) فقوله تمالى ( هلأتاك حديثموسي ) أى هل ممت بخبره ( إذ ناداه ربه ) أي كله نداء (بالواد المقدس ) أي المطهر (طوي ) وهواسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه فقال له (اذهب إلى فرعون إنه طغي) أي تجبر وتمرد وعتا (فقل هل لك إلىأن تزكي ) أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به أى تسلم و تطيع ( وأهديك إلى ربك ) أى أدلك إلى عبادة ربك ( فتخشى ) أى فيصير قلبك خاضعا له مطعا خاشعا بعد ما كان قاسميا خبيثا بعيدا من الخير ( فأراه الآمة الكرى) يعنى فأظهر لهموسيمم هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضعا على صدق ماجاءه به من عند الله ( فكذب وعصى ) أى فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة ، وحاصله أنه كـفرقلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهر. وعلمه بأن ماجاء به حق لايلزم منه أنه مؤمن به لأن المرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الانقياد للحق والخضوع له . وقوله تعالى ( شم أدبر يسعى) أى فيمقابلة الحق بالباطل وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزات الباهرات ( فحشر فنادى) أى فىقومه ( فقال أنا ربكم الأعلى ) قال ابن عباس ومجاهد وهـــذه الـــكلمـة قالها فرعون بعد قوله ما علمت لكم من إله غيرى بأربعين سنة قال الله تعالى ﴿ فَأَخَذُهُ اللهُ نَكَالُ الْآخَرَةُ وَالْأُولَى ﴾ أى انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا (ويوم القيامة بئس الرفد المرفود) كماقال تعالى (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون) وهذا هوالصحيح في معنى الآية أن المراد بقوله ( نسكال الآخرة والأولى) أى الدنيا والآخرة ، وقيل المراد بذلك كلتاه الأولى والثانية ، وقيل كفره وعصيانه والصحبيح الذي لاشك فيهالأول، وقوله ( إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) أى لمن يتعظ وينزجر

﴿ وَأَنْهُ ۚ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَا ۗ وَلَهَ وَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَهَا \* وَأَلْأَرْضَ بِعَدَ ذَلِكَ دَحَهَا \* أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعُهَا \* وَأَلِجَالَ أَرْسُهَا \* مَتَعًا لَّكُمُ وَلِأَ نَعَلَيكُمُ ﴾

يقول تعالى محتجا على منكرى البعث في إعادة الخلق بعد بدئه (أأتم) أيها الناس (أشد خلقا أم الساء) يعنى الساء أشدخلقا منكم كما قال تعالى (لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) وقال تعالى (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلمي) وقوله تعالى (بناها) فسره بقوله (رفع ممكها فسواها) أى جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء . وقوله تعالى (وأغطش ليلها وأخرج ضحاها) أى جعل ليلها مظلما أسود حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا ، قال ابن عباس : أغطش ليلها أظله ، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون (وأخرج ضحاها) أى أنار نهارها . وقوله تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها) فسره بقوله تعالى (أخرج منها ماءها ومرعاها) وقد تقسدم فى سورة حم السجدة أن الأرض خلق الساء ولكن إنما دحيت بعسد خلق الساء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفمل وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد واختاره ابن جرير . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حديثنا عبد الله بن جعفر الرق حدثنا عبد الله بن جعفر ودحيها أن أخرج منها المساء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسسبل والآكم فذلك قوله والأرض بعدذلك دحاها) وقد تقدم تقريرذلك هنالك . وقوله تعالى (والجبال أرساها) أى قررها وأثبتها وأكدها (والأرض بعدذلك دحاها) وقد تقدم تقريرذلك هنالك . وقوله تعالى (والجبال أرساها) أى قررها وأثبتها وأكدها فيأما كنها وهوالحكم العلم . الرءوف بخلقه الرحم . وقال الإمام أحمد حدثنا يزيدبن هارون أخبرنا الموام بن حوشب

عن سلمان بن أبي سلمان عن أنس بن مالك عن النبي سلى الله عليه وسلم قال « لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من الجبال ؟ قال نعم: الخديد ، قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار ، قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قال نعم: اللهء ، قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من الناء قال نعم: الربح ، قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قال نعم: الربح قال نعم: ابن آدم يتصدق بيمينه بخفها عن شماله » وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرجمن السلمي عن على قال : لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق على آدم وذريته يلقون على نتنهم ويعجلون على بالحطايا ، فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لاترون وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحه . غريب جدا . وقوله تعالى ( متاعا لكم ولأنعامكم ) أى دحا الأرض فأنبع عيونها ، وأظهر مكنونها ، وأجرى أنهارها ، وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها ، وثبت جبالها للم هذه الدار إلى أن ينتهى الأمد وينقضى الأجل

يقول تعالى ( فاذا جاءت الطامة الـكبرى ) وهو يوم القيامة قاله ابن عباس حميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع كما قال تعالى ( والساعة أدهى وأمر ) (يوم يتدكر الإنسان ماسعى ) أي حينئذينذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره كما قال ثعالى ( يومثذ يتذكر الأنسان وأنى له الذكرى ) ( وبرزت الجحيم لمن يرى ) أى أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا ( فأما منطعي ) أي تمرد وعتا ( وآثر الحياة الدنيا ) أي قدمها على أمر دينه وأخراه ( فان الجحم هي المأوي) أى فان مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحيم ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى)أى خاف القيام بين يدى الله عزوجل وخاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها الى طاعة مولاها ( فان الجنة هى المأوى) أى منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء ثم قال تعالى ( يسئلونك عن الساعة أيان مرساها \* فيم أنت من ذكر اهاالي ربك منتهاها ) أي ليس علمها اليك ولاالي أحد من الحلق بلمردها ومرجعها الى الله عز وجل فهو الذي يعلم وقتها على التعيين ( ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يستلونك كأنك حنى عنها قل انمــا علمها عند الله ) وقال همنا ( الى ربك منتهاها ) ولهذا لما سألجبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال « ما المستول عنها بأعلم من السائل » وقوله تعالى ( إنما أنت منذر من يخشاها ) أي إنما بعثنك لتنذرالناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه فمنخشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح والحيبة والحسار على من كذبك وخالفك وقوله تعالى (كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الاعشية أوضحاها ) أي اذا قاموا من قبورهم الى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كا'نها عندهم كانت عشية من يوم أوضعي من يوم، قال جوبير عن الضحاك عن ابن عباس (كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) أما غشية فما بين الظهر الى غروب الشمس (أوضحاها) ما بين طاوع الشمسالي نصف النهار وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة . آخر تفسير سورة النازعات ولله الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة عبس وهي مكية ﴾

﴿ يِسْمِ أَفْهِ أَلَوْ عَنْنِ أَلَوْ حِيمٍ ﴾

(عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ \* أَن جَآءُ الْأَعْمَىٰ \* وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَهُ يَزَّ كُّىٰ \* أَوْ يَذَ كُرُ فَتَنفَمَهُ الذِّ كُرَىٰ \* أَمَّا مَن اَسْتَفْنَىٰ \* فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ \* وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّ كَىٰ \* وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْمَىٰ \* وَهُو يَخْشَىٰ \* فَأَنتَ مَن اَسْتَفْنَىٰ \* فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ \* فَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّ كُنْ \* فِي صُحُف مُسكَرَّمَة \* مَّرْ فُوعَة مُطَهَرَّة \* فِي اللهِ يَعْمُ مُنْ مَن شَاء ذَ كَرَّهُ \* فِي صُحُف مُسكَرَّمَة \* مَّرْ فُوعَة مُطَهَرَّة \* بِأَيْدِي سَفَرَة \* كَرَّهُ \* فِي صُحُف مُسكَرَّمَة \* مَرْ فُوعَة مُطَهَرَّة \* بِأَيْدِي سَفَرَة \* كَرَّهُ \* فِي صُحُف مُسكَرَّمَة \* مَرْ فُوعَة مُطَهَرَّة \* بِأَيْدِي سَفَرَة \* كَرَّهُ \* فِي صُحُف مِسْكَرًا مَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظاء قريش وقد طمع فى إسلامه فبيها هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان بمن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليمه وسلم عن شيء ويلح عليه وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لوكف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في همدايته . وعبس في وجمه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبسل على الآخر فأنزل الله تعمالي ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى \* وما يدريك لعله يزكي ) أى يحصل له زكاة وطهارة فى نفسه ( أويذكر فتنفعه اللهكرى ) أى يحصل له اتماظ وازدجار عن المحارم ( أما من استغنى فأنت له تصدى ) أى أما الغنى فأنت تتعرض له لعله يهتدى ( وما عليك ألا يزكي ) أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصلله زكاة ( وأما من جاءك يسمى ﴿وهو يخشى ) أي يقصدك ويؤمك لهتدي يما تقول له ( فانت عنه تلهي ) أي تتشاغل ، ومن همنا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يخبس بالاندار أحمدا بل يساوى فيسه بين الشريف والضعيف والفقير والغنى والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار ثم الله تعالى يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم و4 الحكمة البالغة والحجة الدامغة . قال الحافظ أبو يعلى فى مسنده حدثنا محمد بن مهدى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضى الله عنه في قوله تعالى ( عبس وتولى ) جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليــه وسلم وهو يكلم أبى بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله عـــز وجــل ( عبس وتولى \* أن جاءه الأعمى ) فكان النبي سلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه . قال قتادة وأخبر في أنس بن مالك قال : رأيته يوم القادسية وعليمه درع ومعه راية سواده يعني ابن أم مكتوم وقال أبو يعلى وابن جرير حدثنا سعيد بن عيي الأموى حدثني أبي قال هذا ماعرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أنزلت ( عبس وتولى ) في ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني قالت وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجـل من عظاء الشركين قالت فجعل النبي صـلى ألله عليــه وســلم يعرض عنــه ويقبل على الآخر ويقول ﴿ أَترى بما أقول بأسا ؟ » فيقول لا ! فني هذا أنزلت ( عبس وتولى ) . وقدروى الترمذي هذا الحديث عن سعيدبن يحي الأموى باسناده مثله ، ثم قال وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزلت عبس وتولى في ابنأم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة ﴿ قَلْتُ ﴾ كذلكهو فيالموطأ . ثم روى|بنجرير وابن أبيحاتمأيضا من طريق العوفيعن ابنعباس قوله ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجى عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بنعبد المطلب وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص علمهم أن يؤمنوا فأقبل اليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشى وهو يناجهم فجعل عبد الله يستقرىء النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن وقال يارسول الله على مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكرَّه كلامه وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله علي بعواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه ثم أنزل الله تعالى ( عبس وتولى \* أن جاء، الْأَعْمَى \* وما يدريك لعله يزكى \* أو يذكر لتنفعه الذكرى ) فلما نزل فيه مانزل أكرمه رسول الله

والله وكالمه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما حاجتك ؟ هل تريد من شيء ا \_ وإذا ذهب من عنده قال \_ هل لك حاجة في شيء ؟ » وذلك لما أنزل الله تعالى (أما من استغى فأنت له تصدى. وماعليك ألايزكى) فيه غرابة ونكارة وقد تسكلم في إسناده وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حسد ثنى يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله على يقول « إن بلالا يؤذن بليل ف كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم » وهو الأعمى الذى أنزل الله تعالى فيه (عبس وتولى \* أن جاءه الأعمى) وكان يؤذن مع بلال ، قال سالم وكان رجلا ضرير البصر فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن . وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهدواً بومالك وقتادة والضحالة وابن أم مكتوم والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو والله أعلم زيد وغير واحد من السلف والحلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو والله أعلم وقوله تعالى (كلا إنها تذكرة) أى هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم وقال قتادة والسدى (كلا إنها تذكرة ) يعني القرآن ( فمن شاء ذكره )أى فمن شاءذكر الله تعالى في جميع أموره و عتمل وقال قتادة والسدى (كلا إنها تذكرة ) يعني القرآن ( فمن شاء ذكره )أى فمن شاءذكر الله تعالى في جميع أموره و عتمل عود الضمير إلى الوحى الدلالة المكلام عليه

وقوله تعالى (فى صحف مكرمة \* مرفوعة مطهرة) أى هذه السورة أو العظة وكلاها متلازم بل جميع القرآن فى صحف مكرمة أى معظمة موقرة (مرفوعة) أى عالية القدر (مطهرة) أى من الدنس والزيادة والنقص وقوله تعالى (بأيدى سفرة) قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد: هى الملائمة . وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال قتادة هم القراء وقال ابن جريم عن عباس السفرة بالنبطية القراء ، وقال ابن جرير والصحيح أن السفرة الملائكة والسفرة يعنى بين الله تعالى وبين خلقه ومنه بقال السفير الذى يسعى بين الناس فى الصلح والحير كا قال الشاعر: وما أدع السفارة بين قومى وما أمشى بغش إن مشيت

وقال البخارى: سفرة: الملائكة ، سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحى الله تعالى وتأديته كالسفير الذى يصلح بين القوم وقوله تعالى (كرام بررة) أى خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة ومن ههنا ينبغى لحامل القرآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد . قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عنها الذى يقرأ القرآن وهو ما هر به مع السفرة الكرام البررة ، والذى يقرؤه وهو عليه شاق، له أجران »أخرجه الجماعة من طريق قتادة به

يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بنى آدم (قتل الإنسان ما أكفره) قال الضحاك عن ابن عباس (قتل الإنسان) لعن الإنسان ، وكذا قال أبو مالك وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستندبل بمجردالاستبعاد وعدم العلم ، قال ابن جريج (ما أكفره) أىما أشد كفره ، وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد أى شيء جعله كافرا أى ما حمله على التكذيب بالمعاد . وقد حكاه البغوى عن مقاتل والمكلى وقال قتادة (ما أكفره) ما ألهنة ، ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال تعالى (من أىشى وخلقه ؟

من نطفة خلقه نقدره) أى قدر أجله ورزقه وعمله وشتى أو سعيد (ثم السبيل يسره) قال العوفى عن ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه ، وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدى واختاره ابن جرير وقال مجاهد هذه كقوله تعالى (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإماكفورا) أى بيناه له وأوضحناه وسهلنا عليه علمه، وكذا قال الحسن وابن زيد وهذا هو الأرجح والله أعلم وقوله تعالى (ثم أماته فأقبره) أى أنه بعد خلقه له أماته فأقبره أى جعله ذا قبر والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولى ذلك منه ، وأقبره الله ، وعضبت قرن الثور وأعضبه الله وبترت ذنب البعير وابتره الله ، وطردت عنى فلاناً وأطرده الله ، أى جعله طريدا ، قال الأعشى

لو أسندت ميتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابر

وقوله تعالى ( ثم إذا شاء أنسره) أي بعثه بعد موته ومنه يقال البعث والنشور ( ومن آياته أن خلفكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ) ، ( وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح أخبره عن أبي الهيم عن أبي سعيدعن النبي عَلَيْتُهُ قَالَ « يَا كُلُ الترابُ كُلُ شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه » قيل وما هو يارسول الله ؟ قال « مثل حبة خُرُدل منه تنشأون » وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة ولفظه «كل ابن آدم يبلي إلا عجب الدنب منه خلق وفيه يركب » . وقولَه تعالى (كلا لما يقض ماأمره) قال ابن جرير يقول جل ثناؤه كلا ليس الأمر كمايقول هذا الإنسان الـكافر من أنه قدأدىحقاللهعليه في نفسه وماله ( لما يقض ما أمره ) يقول لم يؤدما فرض عليه عز وجل من الفرائض لربه عزوجل. ثمروى هووابن أبي حاتم من الله على عن عجاهد قوله تعالى (كلالم يقضما أمره)قاللايقضي أحداً بداكل ماافترض عليه، وحكاه البغوى عن الحسن البصريّ بنحو من هذا ، ولم أجد المتقدمين فيه كلا ما سوى هذا ، والذي يقع لى في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ( ثم إذا شاء أنشره ) أي بعثه ( كلا لما يقض ما أمره ) أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدةويفرغ القدرمن بني آدم عن كتب الله أن سبوجد منهم ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به تعالى كونا وقدرا فاذا تناهى ذلك عندالله أنسرالله الخلائق وأعادهم كما بدأهم وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال : قال عزير عليه السلام قال الملك الذيجاء ني فان القبور هي بطن الأرض ، وإن الأرض هي أم الخلق فاذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مدالله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الأرض مافى جوفها وأخرجت القبور مافيها ، وهذا شبيه بمـا قلنا من معنى الآية واللهسبحانه وتعالى أعلمبالصواب. وقوله تعالى (فلينظر الإنسان إلى طعامه ) فيه امتنان وفيه استدلال باحياءالنبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا ( أنا صبينا الماء صبا ) أي أنزلناه من السهاء على الأرض ( ثم شققنا الأرض شقا ) أى أسكناه فيها فيدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحسالمودع فيهافنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض ( فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا ) فالحب كل مايذكر من الحبوب والعنب معروفوالقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة ويقال لها القت أيضا قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحالة والسدى ، وقال الحسن البصرى :القضب العلف ( وزيتونا ) وهو معروف وهو أدم وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به(ونخلا) يؤكل بلحا سراورطبا وتمراونيئا ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل ( وحدائق غلبا ):أى بساتين قال الحسن وقتادة : غلبا نخل غلاظ كرام ، وقال ابن عباس ومجاهد كل ماالتف واجتمع وقال ابن عباس أيضاغلبا الشجر الذي يستظل به، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( وحداثق غلبا) أي طوال ، وقال عكرمة غلبا أي غلاظ الأوساط. وفيرواية غلاظ الرقاب، ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل والله إنه لأغلب ، رواه ابن أبي حاتم وأنشد ابن جرير للفرزدق

عوى فأثأر أغلب ضيغميا فويل ابن الراعة ما استثار

وقوله تعالى ( وفاكمة وأبا ) أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار قال ابن عباس الفاكهة كل ماأكل رطباو الأب ما أنبتت الأرض مها تأكله الدواب ولا يأكله الناس ، وفي رواية عنه هو الحشيش البهائم وقال مجاهد وسعيد بن جبير

وأبو مالك : الأب السكلاً وعن مجاهدوالحسن وقتادة وابن زيد : الأب للبهائم كالفاكهة لبنى آدم ، وعن عطاء كلشىء نبت على وجه الأرض فهو أب ، وقال الضحاك كل شىء أنبتتهالأرض سوى الفاكهة فهو الأب

وقال ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أيه عن ابن عباس: الأب نبت الأرض بما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس م قال حدثنا أبو كريبوا بوالسائب قالاحدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال عد " ابن عباس وقال: الأب: ما أنبتت الأرض للأنعام وهذا لفظ حديث أبي كريب. وقال أبو السائب في حديثه ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام، وقال العوفي عن ابن عباس: الأب المكلا والمرعى، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محدثنا المكلا والمرعى، وكذا القاسم بن ابراهم التيمي قالسئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن قوله تعالى (وفاكه وأبا) فقال: أي مهاء تظلى وأي أرض تفلى إن الهم التيمي والصديق رضى الله عنه . فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبى عدى حدثنا حميد عن أنس قال: قرأ عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ( عبس وتولى ) فلما أتى على هذه الآية (وفاكهة وأبا) قال قد عرفنا الفاكهة أما الأب ؟ . فقال لعمرك يا ابن الحطاب إن هدا المو التكلف فهو إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن أنس به، وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهر وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله (فأنتنا فها حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا) وقوله تعالى ( متاعا لكم ولأنعامكم ) أى عيشة لكم وبنا وغبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ) وقوله تعالى ( متاعا لكم ولأنعامكم ) أى عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ أَلْصَاخَةُ \* يَوْمَ بَفِرُ الْمَرْهِ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَلِيهِ \* لِكُلِّ الْمَرِى، مِّنْهُمْ يَوْمَنِذِ شَأْنُ يُغْنِيهِ \* وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ \* وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ \* تَرْهَعُهُمَا قَلَرَةٌ \* أَوْ لَئِكَ مُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ )

قال ابن عباس: الصاخة اسم من أمماء يوم القيامة عظمه الله وحدره عباده . قالم ابن جرير لعله اسم للنفخة في الصور وقال البغوى : الصاخة يعني صيحة يوم القيامة مميت بذلك لأنها تسخ الأسماع أى تبالغ في اسماعها حتى تكاد تسمها (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه) أى يراهم ويفر منهم ويتبعد منهم لأن الهول عظيم والحطب جليل قال عكرمة : يلقى الرجل زوجته فيقول لهما يا هذه أى بعل كنت لك ؟ فتقول نم البعل كنت وتثني غير ما استطاعت فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين فتقول له ما أيسر ماطلبت ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخفف . قال وإن الرجل ليلتي ابنه فيتعلق به فيقول يا بني أى والد كنت لك؟ فيثني ما طلبت ولكنى أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئايقول الله تعالى (يوم يفرالمرء من أخيه وأمه ما طلبت ولكنى أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئايقول الله تعالى (يوم يفرالمرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ) قال قتادة الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب الحلائق يقول نفسي تفسي لأسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني من هول ذلك اليوم . وقوله تعالى (لكل امرئ منهم يومثد شأن يفنيه )أى هو في شغل شاغل عن غيره والله بن أبي حاتم من هول ذلك اليوم . وقوله تعالى (لكل امرئ منهم يومثد شأن يفنيه )أى هو في شغل شاغل عن غيره وقاله بنا أي حاتم حدثنا الوليد بن صاحب حدثنا ثابت أبو زيد العباداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه عليه وسلم « تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا » قال : فقالت وجير عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه عليه وسلم « تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا » قال : فقالت روجه الله نظر أو يرى بعضناعورة بعض ؟ قال «لكل امرئ منهم بومثد شأن يفيه -أوقال نما شغله عن لا ما قال : فقالت روو الله نظر أو يرى بعضناعورة بعض ؟ قال «لكل امرئ منهم بومثد شأن يفيه -أوقال : مأله ما شغله عن النه عالى المنابع عن عرب النه عالى المن الله عليه عليه وملم « تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا » قال : فقالت وروحه المنابع عن عرب النه الله عن غيره النه النه النه عليه عليه وملم « تحشرون حفاة عراة مشاة عرب النه النه النه النه المنابع عن النه عليه و في المنابع عن النه عليه و في المنابع عن النه عليه و في المنابع المنابع المنابع عن المنابع عن عرب المنابع المنابع عن المنابع عن عنه و في المناب

وقد رواه النسائي منفردا به عن أبي داود عن عارم عن ثابت بن يزيد وهو ابن زيد الأحول البصري أحدالثقات عن هلال بن خباب عنسميد بن جبير عن ابن عباس به . وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تعشرون حفاة عراة غرلا » فقالت امرأة أيبصر أو يرى بعضناعورة بعض ؟ قال ﴿ يَا فَلَانَةَ لَـكُلَّ امْرَى مَنْهُمْ يُومئذُ شَأْنَ يُغْنِيهُ ﴾ ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال النسائي أخبرني عمرو بن عنمان حدثنا بقية حدثنا الزبيدي أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » فقالت عائشة : يا رسول الله فكيف بالعورات ؟ فقال « لـكل امرى م منهم يومثذ شأن يغنيه ﴾ انفرد به النسائي من هذا الوجه ، ثم قال ابن أبي حاتم حــدثنا أبي حــدثنا أزهر بن حاتم حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شريم عن أنس بن مالك قال سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به قال ﴿ إِنْ كَانَ عَنْدَى مَنْهُ عَلَم ﴾ قالت ياني الله كيف محشر الرجال ! قال ﴿ حفاة عراة ﴾ثم انتظرت ساعة فقالت : يا رسول الله كيف محشر النساء ؟ قال ﴿ كذلك حفاة عراة »قالت : واسوأتاه من يوم القيامة قال « وعن أى ذلك تسألين إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثياب أولا يكوت ﴾ قالت أية آية هي يا نبي الله قال ( لـكل امرى منهم يومشــذ شأن يغنيه ) وقال البغوى في تفسيره أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي أنا أحمد بن محمد بن إبراهم الثعلي أخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا ابن أي أويس حدثنا أي عن محمد بن أي عياش عن عطاء بن يسار عن سودة زوج الني صلى الله عليه وسلم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان » فقلت يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض. فقال «قد شغل الناس لسكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه » هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا وهكذا رواه ابن جرير عن أن عمار الحسين بن حريث المروزي عن الفضل بن موسى به ولكن قال أبو حاتم الرازي عائذ بن شريح ضعيف في حديثه ضعف ، وقوله تعالى ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) أي يكون الناس هنالك فريقين وجودمسفرة أيمستنيرة ( ضاحكة مستبشرة ) أي مسرورة فرحة من السرور في قاوبهم قد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء هم أهل الجنة (ووجوه يومئذ علمها غبرة \* ترهقم ا فترة ) أي يعلوها وتغشاها قترة أي سواد ، قال ابن أبي حاتم حدثناأ بي حدثناسهل بن عثمان العسكرى حدثناأ بوعلى محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله مرائلية «يلجم الكافر العرق ثم تقع النبرة على وجوههم » قال فهو قوله تعسالي ( ووجوه يومئذ علها غبرة ) وقال ابن عباس ( ترهقها قترة ) أي يغشاها سواد الوجوء وقوله تعالى ( أولئك هم الكفرة الفجرة ) أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم كما قال تمالي ( ولا يلدوا إلا فاجراكفارا ) . آخر تفسير سورة عبس ولله الحمد والمنة

﴿ تفسير سورة التكويروهي مكية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعانى أخبره أنه ممع ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ ( إذا النمس كورت ) و (إذا النماء انفطرت ) و (إذا النماء انشقت ) وهكذا رواه الترمذي عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به

﴿ بِسْمِ أَلَّهِ أَلَّ مَنْ أَلَرِّ حِمْرٍ ﴾

﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ \* وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱلْكَدَرَتَ \* وَإِذَا ٱلْجُبَالُ سُيِّرَتْ \* وَإِذَا ٱلْجُسَارُ عُطِلَّتْ \* وَإِذَا ٱلْمُنْسُ كُوِّرَتْ \* وَإِذَا ٱلْمُنْسِ \* رُوِّجَتْ وَإِذَا ٱلْمُنْسِلُ \* رُوِّجَتْ وَإِذَا ٱلْمُنْسِلُ \* رُوِّجَتْ وَإِذَا ٱلْمُنْسِلُ \* رُوِّجَتْ وَإِذَا ٱلْمُنْسِلُ \* رَبِي

ُ تُتِلَتْ \* وَإِذَا ٱلصَّحُفُ ُ نَشِرَتْ \* وَإِذَا ٱلسَّمَآهَ كُشِطَتْ \* وَإِذَا ٱلجُبِحِيمُ سُمَّرَتْ \* وَإِذَا ٱلجُنَّةُ أَزْلِفَتْ \* عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ } عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ }

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( إذا الشمس كورت ) يعني أظلمت وقال العوفي عنه : ذهبت وقال مجاهد اضمحلت وذهبت وكذا قال الضحاك وقال قتادة ذهب ضوءها وقال سعيد بنجبير كورت غورت وقال الربيع بنخيثم كورت يعسى رمى بها وقال أبوصالح كورت ألقيت وعنه أيضا نكست وقال زيدبن أسلم تقع فى الأرض قال ابن جرير والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض ومنه تسكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض فمعنى قوله تعالى (كورت) جمع بعضهاً إلى بعض ثملفت فرمى بها وإذا فعل بهاذلك ذهبضوءها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي حدثنا أبوأسامة عن مجالك عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبمث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا وكذا قال عامر الشعبي ، ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حــدثنا أبوصالح حدثني معاوية بن صالح عن ابن بزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله عليه قال في قول الله (إذا الشمس كورت) قال «كور-فی جهنم » ، وقال الحسافظ أبو يعلى في مسنده حدثناً موسى بن محمــد بن حبان حدثنا درست بن زياد حدثنا يزيد الرقاشي حدثنا أنس قال : قال رسول الله عليه « الشمس والقمر ثوران عقيران في النار » هذا حديث ضعيف لأن يزيد الرقاشي ضعيف ، والذي رواه البخاري فيالصحيح بدون هذه الزيادة ثمقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز ابن المختار حدثنا عبد الله الداناج حدثني أبوسلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْقَةٍ ﴿ الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » انفرد به البخاري وهذا لفظه وانما أخرجه في كتاب بدء الحلق وكان جديرا أن يذكره هينا أو يكرره كماهي عادته في أمثاله وقد رواه البزار فجود إيراده فقال حدثنا إبراهم بن زياد البغدادي حدثنا يونس بن محمد حدثناعبدالعزيزبن المختارعن عبد الله الداناج قال معت أباسلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبدالله القسرى في هذا المسجد مسجدال كوفة وجاء الحسن فجلس البه فحدث قال حدثنا أبوهريرة أن رسول الله عليه قال « إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة » فقال الحسن وما ذنهما ؟ فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه قال وماذنهما ثم قال لايروى عن ألى هريرة إلامن هذا الوجه ولم يرو عبدالله الداناج عن ألى سلمة سوى هذا الحديث وقوله تعالى ( وإذا النجوم انكدرت ) أى انتثرت كاقال تعالى ( وإذا الكواك انتثرت ) وأصل الانكدار الانصباب. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة، بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبيناهم كذلك إذ تناثرت النجوم فيناهم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن ، واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض (وإذا الوحوش حشرت) قال اختلطت (وإذا العشار عطلت) قال أهملها أهلها (وإذا البحار سجرت) قال: قالت الجن عن نأتيكم بالحـبر قال فالطلقوا إلى البحر فاذا هو نار تتأجج ، قال فبيناهم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعــة السفلي وإلى الساء السابعة العليا ، قال فبيناهم كذلك إذ جاءتهم الربيم فأماتهــم . رواه ابن جرير وهــذا لفظه وابن أبي حاتم ببعضه وهكذا قال مجاهد والربيع بن خيثم والحسن البصري وأبوسالح وحماد بن أبي سلمان والضحاك فيقوله جل وعلا (وإذا النجوم انكدرت) أي تناثرت ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( وإذا النجوم انكدرت ) أي تغيرت . وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم (وإذا النجوم انكدرت ) قال ﴿ انكدرت فيجهنم وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسي وأمه ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها ﴾ رواه ابن أبي حاتم بالاسناد المتقدم ، وقوله تعالى (وإذا الجبالسيرت ) أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفا وقوله (وإذا العشار عطلت) قال عكرمة ومجاهد : عشار الإبل ، قال مجاهد:

عطلت تركت وسيبت وقال أبى بن كعب والضحاك أهملها أهلها وقال الربيع بن خيثم لم تحلب ولم تصر تخلي منها أربابها وقال الضحاك تركت لاراعي لهـا والمعني في هذا كله متقارب ، والقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهرالعاشر \_ واحدتها عشراء ولا يزال ذلك اممها حتى تضع \_ قداشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعــد ما كانوا أرغب شيء فها بما دهمهم من الأمر العظم المفطع الهائل وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك لاسبيل لهم الها ، وقد قبل في العشار إنها السحاب تعطل عن المسير بين السهاء والأرض لحراب الدنيا وقيل إنها الأرض الق تعشر ، وقيل انها الديار التي كانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها . حكي هذه الأقوال كلبا الامام أبوعبدالله القرطي في كتابه التذكرة ورجح أنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس ﴿ قَلْتَ ﴾ لايعرف عن السلف والأثمة سواه والله أعـلم وقوله تعالى ( وإذا الوحوش حشرت ) أي جمعت كماقال تعالى ( وما من دابة فيالأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاأمم أمثالكم مافرطنا فيالكتاب منشىء ثم إلى ربهم محشرون ) قال ابن عباس يحشركل شيء حتى الدباب رواه ابن أبي حاتم وكذا قال الربيع بن خيثم والسدى وغير واحد ، وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية إن هذه الحلائق موافية فيقضى الله مافها مايشاء ، وقال عكرمة حشرها موتها وقال ابن جريرحدثني على بن مسلم الطوسي حدثنا عبادبن العوام حدثنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (وإذا الوحوش حشرت) قال حشر الهائم موتها وحشركل شيء الموت غير الجن والإنس فانهما يوقفان يومالقيامة حدثنا أبوكريب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبى يعلى عن الربيع بن خيثم ( وإذا الوحوش حشرت ) قال أتى علمها أمر الله ، قال سفيان قال أبي فذكرته لعكرمة فقال قال ابن عباس حشرها موتها وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال ( وإذا الوحوش حشرت ) اختلطت قال ابن جرير والأولى قول من قال حشرت جمعت قال الله تعالى ( والطير محشورة ) أي مجموعة ، وقوله تعالى ( وإذا البحار سجرت ) قال ابنجرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال : قال على رضي الله عنه لرجل من المهود أين جهنم ؟ قال البحر فقال ما أراه إلاصادقا والبحر المسجور ( وإذا البحارسجرت ) وقال ابن عباس وغير واحديرسل الله علما الرياح الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج وقد تقــدم الــكلام على ذلك عند قوله تعالى ( والبحر المسجور ) وقال أبن أى حاتم حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا أبوطاهر حدثن عبد الجبار بن سلمان أبوسلمان النفاط ... شيخ صالح يشبه مالك بن أنس ـ عن معاوية بن سعيد قال إن هـذا البحر بركة ـ يعني بحر الروم \_ وسط الأرض والأنهار كلها تسب فيه والبحر الكبير يسب فيه وأسفله آبار مطبقة بالنحاس فاذا كان يوم القيامة أسجر وهــذا أثر غريب عجيب وفي سنن ألى داود « لايركب البحر إلا حاج أومعتمر أو غاز فان تحت البحر نارا وتحت النار محرا » الحديث وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر . وقال مجاهد والحسن بن مسلم : سجرت أوقدت وقال الحسن: يبست وقال الضحالة وقتادة: غاض ماؤهافذهب فلم يبق فها قطرة ، وقال الضحالة أيضا سجرت فجرت ، وقال السدىفتحت وصيرت ، وقال الربيع بن خيثم سجرت فاضت ، وقوله تعالى ( وإذا النفوس زوجب ) أى جمع كل شكل إلى نظيره كـقوله تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) وقال ابن ألىحاتم حدثنا ألى حدثنا محمد بنالصباح البزار حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشمير أنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم « (وإذا النفوس زوجت ) ـ قال ـ الضرباءكل رجل معكل قومكانوا يعملون عمله » وذلك بأن الله عز وجل يقول (وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحابالمشأمة ، والسابقون|السابقون) قال همالضرباء ، ثمرواه ابن أى حاتم من طرق أخر عن سماك بن حرب عن النعان بن بشـير أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرأ ( وإذا النفوس زوجت ) فقال تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم ، وفي رواية هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار وفي رواية عن النعمان قال سئل عمر عن قوله تعالى ( وإذا النفوس زوجت ) قال : يقرن بين الرجل الصالح معالرجل الصالح ويقرن بين الرجل السوء معالرجل السوء في النارفذلك تزويم الأنفس . وفي رواية عن النعان

أن عمر قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية ( وإذا النفوس زوجت ) ؟ فسكتوا . قال ولكن أعلمه هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة ، والرجل يزوج نظيره من أهل النار ثم قرأ ( احشروا الدين ظلموا وأزواجهم ) وقال الموفى عن ابن عباس في قوله تعالى ( وإذا النفوس زوجت ) قال ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ( وإذا النفوس زوجت ) قال الأمثال من الناس جمع بينهم ؟ وكذا قال الربيع بن خيثم والحسن وقتادة واختاره ابن جرير وهو الصحيح .

﴿ قُولُ آخر ﴾ في قُولُه تعالى ( وإذا النفوس زوجت ) قال ابن أبي حاتم حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني أي عن أبيه عن أشعث بنسرار عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يسيل وادمن أصل العرش من ماء فها بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون عاما فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أوطير أودابة ، ولو مر عليهم مار قسد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قسد نبتوا ثم توسل الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قول الله تعالى ( وإذا النفوس زوجت ) وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعى والحسن البصرى أيضا في قوله تعمالي ( وإذا النفوس زوجت ) أي زوجت بالأبدار. وقيمان زوج المؤمنون بالحمور العمين وزوج الكافرون بالشياطين . حـكاه القرطي في التذكرة وقوله تعـالي ( وإذا الموءودة سئلت \* بأى ذئب قتلت ) هـكذا قراءة الجمهور سئلت. والموءودة هي التيكان أهسل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية النيات ، فيوم القيامسة تسئل الموءودة على أي ذنب قتلت ليحكون ذلك تهديدا لقاتلها فانه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا اوقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( وإذا الوءودة سئلت ) أى سألت . وكنذا قال أبو الضحى سألت أى طالبت بدمها . وعن السدى وقتادة مثله . وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبى أيوب حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول ﴿ لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرتِ في الروم وفارس فاذاهم يغيلون أولادهم ولايضر أولادهم ذلك شيئا » ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذلك الوأد الخني وهو الموءودة سئلت »ورواه مسلم من حديت أنى عبد الرحمن المقرى وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أبوب . ورواه أيضا بن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيي بن إسحاق السيلحيني عن يحي بن أيوب،ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسابي من حديث مالك بن أنس ثلاثهم عن أبي الأسود به

وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدى عن داودابن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفى قال: انطلقت أنا وأخى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يارسول الله إن أمن مليكة كانت تصل الرحم وتقرى الضيف وتفعل، هلكت في الجاهلية فهل ذلك إفهم اشيئا أقال « لا » قلنا فانها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا قال « لا الوائدة والموءودة في النار إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها » ورواه النسائي من حديث داود بن أبي هند به . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطى حدثنا أبو أحمد الزبيرى حدثنا إسر ائيل عن أبي إسحاق عن علمه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الوائدة والموءودة في النار » وقال أحمد أيضا : حدثنا إسحاق الأزرق أخبرنا عوف حدثتني خنساء ابنة معاوية الصريمية عن عمها قال: قلت يارسول الله من في الجنة الله « النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمواود في الجنة والموءودة في الجنة »

وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة قال صمعت الحسن يقول: قيل يارسول الله من في الجنة! قال « الموءودة في الجنة » هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن ومنهم من قبله . وقال ابن أبى حاتم حدثنى أبوعبدالله الظهر انى حدثنا حفص بن عمر العدى حدثنا الحركم بن أبان عن عكرمة قال : قال ابن عباس أطفال الشركين في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقدكذب يقول الدتمالي (وإذا الموءودة سئلت \* بأى ذنب قتلت ) قال ابن عباس هي المدفونة. وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن مماك بن حرب عن النعان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى (وإذا

الموءودة سئلت ) قال جاء قيس بن عاصم الى رسول الله صلى الله عليمه وسلم فقال بارسول الله إنى وأدت بنات لى في الجاهلية قال ﴿ أُعتق عن كل واحدة منهن رقبة ﴾ قال يارسول الله إني صاحب إبل قال ﴿ فانحر عن كل واحدة منهن بدنة ﴾ قال الحافظ أبو بكر البزارخولف فيه عبد الرزاق ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدى عنه ، وقدرواهابن أبي حاتم فقال أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فعاكتب إلى قال حدثنا عبد الرزاق فذكره باسناده مثله ، إلاأنه قال:وأدت تُمان بنات لى فى الجاهلية وقال فى آخره ﴿ فأهد إن شئت عن كل واحدة بدنة ﴾ ثم قال حدثنا أبى حدثناعبدالله بنرجاء حدثنا قيس بن الربيع عن الأغربن الصباح عن خليفة بن حصين قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنى وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أوثلاث عشرة قال ﴿ أُعتَى عددهن نسما ﴾ قال فأعتق عددُهن نسما ، فلماكان في العام المقبلجاء بمائة ناقة فقال.يارسول الله هذه صدقة قومي على أثر ماصنعت بالمسلمين قال على ابن أبي طالب فكنا نريحها ونسميهاالقيسية . وقوله تعالى ( وإذاالصحف نشرت ) قال الضحاك أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله وقال قتادة ياابن آدم تملي فها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته وقوله تعمالي ( وإذا السهاء كشطت ) قال مجاهد اجتذبت وقال السدى كشفت وقال الضحاك تنكشط فتذهب. وقوله تعسالي ( وإذا الجحيم سعرت) قال السدى أحميت وقال قتادة أوقدت قال وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم . وقوله تعالى ( وإذا الجنة أزلفت ) قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خيثم أي قربت إلى أهلها ، وتولة تعالى ( علمت نفس ما أحضرت ) هذاهو الجواب أي إذا وقعت هذهالأمور حينئذتعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها كما قال تعالى ( يوم تجدكل نفس ما عملت منخير محضراً وما عملت من سوء تودُّلو أن بينها وبينه أمدابعيدا) وقال تعالى (ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا عبدة حدثنا ابن المبارك حدثنا عمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزات ( إذا الشمس كورت )قال عمر لما بلغ ( علمت نفس ما أحضرت) قال لهذا أجرى الحديث .

﴿ فَلَا أَتْسِمُ بِالنَّفْسُ \* الْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ \* وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْمَسَ \* وَٱلصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ \* إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْمَرْشِ مَكِينِ \* مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ \* وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ \* وَلَقَدْ رَسُولِ كَرِيمٍ \* ذِى قُوْلٍ عَنْ يَذَهُونَ \* وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ \* فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ \* رَءَاهُ بِاللَّهُ فَنِ ٱلنَّهِينِ \* وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْعَيْبِ بِضَنِينِ \* وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ \* فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَينِ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ رَبُ ٱلْعَلَينِ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَينِ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ رَبُ ٱلْعَلَينِ ﴾

روى مسلم في صحيحه والنسائى في تفسيره عند هذه الآيه من حديث مسعر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ ( فلا أقسم بالحنس \* الجوار الكنس \* والليل إذا عسمس \* والصبح إذا تنفس) ورواه النسائى عن بندار عن غندر عن شعبة عن الحجاج بن عاصم عن أبى الأسود عن عمرو بن حريث به نحوه قال ابن أبى حاتم وابن جرير من طريق الثورى عن ابى إسحاق عن رجل من مراد عن على ( فلا أقسم بالحنس ، الجوار السكنس) قال هى النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مماك بن حرب معمد خلد بن عرعرة محمد عليا وسئل عن لاأقسم بالحنس الجوار السكنس فقال هى النجوم تخنس بالنهار وتسكنس بالليل وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن مماك الجوار السكنس فقال هى النجوم وهذ إسناد جيد صحيح الى خاله بن عرعرة وهو السهمى الكوفى قال أبوحاتم الرازى عن خالد عن على وروى عن على وروى عن عن على وروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقنادة عن أبى إسحاقى عن الحارث عن على أنها النجوم رواه ابن أبى حاتم وكذا روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقنادة عن أبى إسحاقى عن الحارث عن على أنها النجوم رواه ابن أبى حاتم وكذا روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقنادة

والسدى وغيرهم أنها النجوم وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا هوذة بن خليفة حدثناعوف عن بكر بن عبدالله في قوله تعالى ( فلا أقسم بالحنس الجوار الكنس ) قال هي النجوم الدراري التي تجرى تستقبل المشرق وقال بعض الأُمَّة إنما قيل للنجوم الحُنس أي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلـكها وفي حال غيبوبتها يقال لهاكنس من قول العربأوي الظبي إلى كناسه إذا تغيب فيه وقال الأعمش عن إبراهم قال : قال عبدالله فلاأقسم بالحنس قال بقرالوحش وكذا قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عبدالله فلاأقسم بالحنس الجوار الكنس ماهي ياعمرو ٢ قلت البقر قال وأنا أرى ذلك وكذا روى يونس عن أى إسحاق عن أيه وقال أبوداود الطيالسي عن عمرو عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الجوار الكنس قال البقر تكنس إلى الظل وكذا قال سعيد بن جبير ، وقال العوفي عن ابن عباس هي الظباء وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك وقال أبوالشعثاء جابر بن زيد هي الظباء والبقر وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشم أخبرنا مغيرة عن إبراهم ومجاهد أنهما تذاكرا هذه الآية ( فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس) فقال إبراهم لمجاهدة لفها بماممت ، قال: فقال مجاهد كنا نسمع فهاشيئا وناس يقولون إنها النجوم قال فقال إبراهم قلفها بماسمت ، قال فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتها ، قال فقال إبراهم إنهم يكذبون على على هذا كارووا عن على أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ، وتوقف ابن جرير في المراد بقوله ( الحنس الجوار الكنس ) هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش قال ويحتمل أن يكون الجميع ممادا ، وقوله تعالى ( والليل إذا عسمس) فيه قولان ﴿ أحدهما ﴾ إقباله بظلامه قال مجاهد أظلم وقال سعيد بنجبير إذانشأ ، وقال الحسن البصرى إذاغشي الناس ، وكذاقال عطية العوفي وقال على بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس ( إذا عسمس ) إذا أدبر ، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبدالرحمن (إذا عسعس) أى إذا ذهب فتولى وقال أبوداود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمروبن مرة عن أبي البحتري سمع أباعبد الرحمن السلمي قال : خرج علينا على رضى الله عنه حين ثوب الثوب بصلاة الصبح فقال : أين السائلون عن الوتر ( والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ؟) هذاحين أدبر حسن . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ( إذا عسمس) إذا أدبر قال لقوله ( والصبح إذا تنفّس ) أى أضاء واشتشهد بقول الشاعر أيضا: حتى إذا الصبح له تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا

أى أدبر وعندى أن المراد بقوله (إذا عسمس) إذا أقبل وإن كان يصح استعاله في الإدبار أيضا لكن الاقبال همنا أنسب كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق كاقال تعالى (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) وقال تعالى (والضحى والليل إذاسجى) وقال تعالى (فالق الإصباح وجعل الليلسكناً) وغيرذلك من الآيات، وقال كثير من علما الأصول إن لفظة عسمس تستعمل في الاقبال والإدبار على وجه الاشتراك فعلى هذا يصح أن يرادكل منهما والله أعلم . قال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسمس دنامن أوله وأظلم ، وقال الفراء كان أبو البلاد النحوى ينشد بيتاً :

يريد لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدال ؟ قال الفراء وكانوا يزعمون أنهذا البيت مصنوع . وقوله تعالى (والصبح إذا تنفس) قال الضحاك إذا طلع ، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل وقال سعيد بن جبير إذا نشأ وهو المروى عن على رضى الله عنه . وقال ابن جربر يعنى ضوء النهار إذا أقبل و تبين . وقوله تعالى (إنه لقول رسول كريم) يعنى إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أى ملك شريف حسن الحلق بهى النظر وهو جبريل عليه الصلاة والسلام قاله ابن عباس والشعبى وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم (ذى قوة) كقوله تعالى (علمه شديد المعلى والفعل (عندذى العرش مكين) أى له مكانة عنداقه عزوجل ومنزلة رفيعة ، قال أبو صالح فى قوله تعالى (عند ذى العرش مكين) قال جبريل يدخل فى سبعين حجابا من نور بغير إذن (مطاع ثم) أى له وجاهة وهو مسموع القول مطاع فى الله الأطلى قال قتادة (مطاع ثم) أى فى السموات يعنى ليس هو من أفنا د الملائكة بله هو من السالة العظيمة

وقوله تعالى (أمين) صفة لجبريل بالأمانة وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكى عبده ورسوله المليكي جبريل كا زكى عبده ورسوله البشرى عمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ( وماصاحبكم بمجنون ) قال الشعبي وميمون ابن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم المراد بقوله ( وما صاحبكم بمجنون ) يعنى محمدا مِرْالِيِّ ، وقوله تعالى (ولقد رآه بالأفق البين) يعنى ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله علمها له ستمائة جناح (بالأفق المبين) أي البين وهي الرؤية الأولى التيكانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله (علمه شديد القوى . ذومرة فاستوى . وهو بالأفق الأطي . ثم دنا فتدلى . فسكان قاب قوسين أوأدنى . فأوحى إلى عبده ماأوحى) كما تقدم تفسير ذلك وتقريره والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل عليه السلام ، والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلةالإسراء لأنه لميذكرفها إلا هذه الرؤية وهيالأولى ، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى (ولقدرآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهي . عندها جنةالمأوى . إذيغثي السدرة ماينشي ) فتلك إنماذ كرت فيسورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء . وقوله تعالى ( وما هو على الغيب بظنين ) أى وما محمد علىما أنزله الله بظنين أى بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أى ببخيل بل يبذله لـكل أحد . قال سفيان بن عييته ظنين وضنين سواء أى ماهو بكاذب وما هو بفاجر . والظنين المتهم والضنين البخيل . وقال قتادة كان القرآن غبيا فأنزله الله على محمد فمـا ضن به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده ، وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحمد واختار ابن جرير قراءة الضاد ﴿ قَلْتُ ﴾ وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم ، وقوله تعالى ( وما هو بقول شيطان رجم ) أى وماهذا القرآن بقول شيطان رجم أى لايقدر على حمله ولايريده ولاينبغي له كما قال تعالى ( وما تنزلت به الشياطين . وماينبغي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون ) ، وقوله تعالى ( فأين تذهبون ؟ )أىفأين تذهب عقولك في تـكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفةً حين قدموا مسلمين وأمرهم فناوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الـكذاب النبي هو في غاية الهذيان والركاكة فقال : ويحكم أين تذهب عقولكم ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل ، أى من إله ، وقال قتادة ( فأين تذهبون ) أى عن كتاب الله وعن طاعته

وقو له تعالى ( إن هو إلاذكر للعالمين ) أى هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون ( لمن شاء منكم أن يستقم) أى من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فانه مناجاة له وهداية ، ولاهداية فياسواه ( وماتشاءون إلاأن يشاء الله رب العالمين ) أى من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فانه مناجاة تدى ومن شاء ضل بلذلك كله تابيع لمشيئة الله تعالى رب العالمين . قال سفيان الثورى عن سعيد بن عبد العزيز عن سليان بن موسى: لما نزلت هذه الآية (لمن شاء منكم أن يستقيم ) قال أبوجهل : الأمر الينا إن شئنا المنسقم فأ نزل الله تعالى ( وما تشاءون إلاأن يشاء الله رب العالمين ) . آخر تفسير سورة التكويرو أنه الحمد والمنة .

﴿ تفسير سورة الانفطار وهي مكية ﴾

قال النسائى أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي علي « أفتان أنت يامعاذ ؟ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى ، والضحى ، وإذا السماء انفطرت ! » وأصل الحديث محرج في الصحيحين ولكن ذكر (إذا السماء انفطرت ) في أفراد النسائى . وقد تقدم من رواية عبدالله بن عمر عن النبي على قال « من سره أن ينظر إلى القيامة رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت ، وإذا السماء انشقت »

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءِ ٱنفَطَرَتْ \* وَإِذَا ٱلْكُوَ آكِبُ ٱنتَكَرَّتْ \* وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ \* وَإِذَا ٱلْقُبُورُ أَبِعَيْرَتْ \* وَإِذَا ٱلْفَبُورُ أَبِعَيْرَتْ \* عَلِمَا اللَّهِ مَا عَرَّلَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ \* ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ لَكَ فَعَدَلَكَ \* عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتُ \* يَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ \* ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ لَكَ فَعَدَلَكَ \*

فِي أَى صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَبَكَ \* كَلاَ بَلْ تُسَكَذَّبُونَ بِالدَّينِ \* وَإِنَّ عَلَيْكُمْ كَلَّفِطِينَ \* كِرَامًا كَتْتِبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَنْعَلُونَ ﴾

يقول تعالى (إذا السهاء انفطرت) أى انشقت كما قال تعالى (انسهاء منفطربه) (وإذاالمكوا كبانتثرت)أى تساقطت (وإذا البحار فجرت) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فجرالله بعضهافى بعض وقال الحسن فجرالله بعضهافى بعض فذهب ماؤها ، وقال قتادة اختلط عذبها بمالحها .

وقال السكلي ملثت ( وإذا القبور بعثرت ) قال ابن عباس بحثت ، وقال السدى تبعثر تحرك فيخرج من فيها (علت نفس ما قدمت وأخرت ) أى إذا كان هذا حصل هذا ، وقوله تعالى ( ياأيها الإنسان ما غرك بربك السكريم ؟ ) هذا تهديد لا كا يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال السكريم حتى يقول قائلهم غره كرمه بل المعنى في هذه الآية ماغرك يا ابن آدم بربك السكريم أى العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بحسا لا يليق . كاجاء في الحديث «يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم ما غرك بي يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ؟ »

قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى المن ابى عمر حدثنا سفيان أن عمر مع رجلا يقرأ ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم) فقال عمر :الجهل . وقال أيضا حدثنا عمر بن شيبة حدثنا أبو خلف حدثنا يجي البكاء معت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية ( ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم) قال ابن عمر غره والله جهلة قال وروى عن ابن عباس والربيع بن خيثم والحسن مثل ذلك . وقال قتادة ( ما غرك بربك الكريم ) شيء، ماغرا بن آدم غير هذا العدو الشيطان وقال الفضيل ابن عياض لو قال لى ماغرك بربك الكريم الملت البن عياض لو قال لى ماغرك بربك الكريم لقلت غرنى كرم الكريم . وقال بعض أهل الإشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور . وقد حكى البغوى عن الكلي ومقاتل أنهما قالا نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق ضرب النبي المناه ولم يعاقب في الحالة الراهنة فا نزل الله تعالى ( ما غرك بربك الكريم ؟ )

وقوله تعالى (الذى خلقك فسواك فعدلك) أى ما غرك بالرب الكريم (الذى خلقك فسواك فعدلك) أى جعلك سويا مستقيا معتدل القامة منتصبها فى أحسن الهيئات والأشكال، قال الإمام أحمد حدثنا أبو الفيرة حدثناجر يرحدثنى عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بشر بن جحاش القرشى أن رسول الله عليه بسق يوما فى كفه فوضع عليها اصبعه ثم قال « قال الله عز وجل : يا ابن آدم أنى تعجز فى وقد خلقتك من مثل هذه ٢-ى إذاسويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقى قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة؟ وكذا رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن يزيد بن هارون عن جرير بن عثمان به قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج الزى وتابعه يحي بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة وقوله تعالى ( فى أى سورة ماشاء ركبك) قال عاهد فى أى شه أب أوأم أو خال أو عم . وقال ابن جرير حدثنى محمد بن سنان الفزارى حدثنا مطهر بن الهيئم حدثنا موسى بن على بن رباح حدثنى أبى عن جدى أن النبي بالله قال له « ما ولد لك » قال يا رسول الله موسى بن على بن رباح حدثنى أبى عن جدى أن النبي بالله قال له « ما ولد لك » قال يا رسول النبي عن عدها و مه لا تقولن هكذا إن النطفة إذا استقرت فى الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها و بين آدم أأماقر أت هذه الآمة في كتاب الله تعالى فى أى صورة ما شاء ركبك » قال شكلك

وهكذا رواه ابن أبى حاتم والطبران من حديث مطهر بن الهيثم به وهذ الحديث لوصح لـكان فيصلافي هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سيعد بن يونس كان متروك الحديث وقال ابن حبان:

يروى عن موسى بن على وغسيره ما لا يشبه حديث الأثبات ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، قال ﴿ هل لك من إبل ؟ ﴾ قال نعم ، قال ﴿ فما ألواتها ﴾ قال حمر.قال « فهل فيها من أورق » قال نعم ، قال « فأنى أتاها ذلك » قال عسى أن يكون نزعه عرق قال «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق » وقدقال عكرمة في قوله تعالى ( في أي صورة ماشاء ركبك ) إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير ، وكذا قال أبو صالح (في أي صورة ماشاء ركبك ) إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير وقال قتادة ( في أي صورة ما شماء ركبك ) قال قادر والله ربنا على ذلك فرمعني همذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيو انات المنكرة الخلق ولكن بقدر ته ولطفه و حلمه يخلقه على شكل حسن مستقم معتدل تام حسن المنظر والهيئة . وقوله تعالى (كلا بل تكذبون بالدين ) أى إنمـــا يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب ، وقوله تعالى ( وإن عليكم لحافظين ﴿كراما كاتبين ﴿ يعلمون ما تفعلون ) يعنى وإن عليكم لملائدكة حفظة كراما فلاتقا بلوهم بالقبائح فانهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم . قال أبن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا على بن محمد الطنافسي حدثنا وكبيع حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة ابن مر ثد عن مجاهد قال : قال رسول الله عليا « أكرموا الكرام السكاتبين الدين لا يفارقو نكم إلاعنداحدى حالتين الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه » . وقد رواه الحافظ أبو بكر البرار فوصله بلفظ آخر فقال حدثنا محمد بن عبان بن كرامة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حفس بن سايان عن علقمه بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله مرائج « إن الله ينهاكم عن التعرى فاستحيوا منَّ ملائكة الله الله ين معكم الكرام الكاتبين الله ين الله ينارقونكم إلا عند أحدى ثلاث حالات : الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره » ثم قال حفم بن سلمان لين الحديث وقد روى عنه واحتمل حديثه . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا زياد بن أيوب حدثنا ميسرة بن إسماعيل الحلبي حدثنا تمام بن نجيم عن الحسن يعني البصرى عن أنس قال : قال رسول الله ما ين حافظين يرفعان إلى الله عزوجل ما حَفظًا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفى الصحيفة » ثم قال تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث ﴿ قلت ﴾ وثقه ابن معين وضعفه البخارىوأبوزرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدى ورماه ابن حبان بالوضع وقال الإمام أحمد لا أعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزارحدثنا إسحاق بنسلمانالبغدادىالمعروف بالفلوسي حدثنا بيان بن حمران حدثنا سلام عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عنأبي هريّرة قال : قال رسول الله مِرْلِيِّيّ : «إن لله ملائكة يعرفون بني آدم ـ وأحسبه قال ويعرفون أعمالهم ــ فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان . نجا الليلة فلان وإذا نظروا إلى عبد يعمل عمصية الله ذكروه بينهم ومموه وقالوا هلك الليلة فلان » ثم قال البزار : سلام هذا ، أحسبهسلام المدائني وهو لعن الحديث

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لِنِي نَعِيمٍ \* وَ إِنَّ ٱلْفُجَّارَ لِنِي جَحِيمٍ \* يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ \* وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَاثْبِينَ \* وَمَا أَدْرَلُكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ \* ثُمَّ مَا أَدْرَلُكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ \* يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَكْبنًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ يَزْدُ تَقْهِ ﴾

يخبر تعالى عمايصير الأبرار إليه من النعيم وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصى وقدروى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس بن أبى إسحاق عن عبيد الله عن محارب عن ابن عمر عن النبي علي قال « إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء » ثم ذكر ما يصير اليه الفجار من الجحيم والمذاب القيم ولهذا قال ( يصلونها يوم الدين ) أى يوم الحساب والجزاء والقيامة ( وما هم عنها بغائبين ) أى

لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا ، وقوله تعالى (وما أدراك ما يوم الدين ) تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله تعالى (ثم ماأدر الدمايوم الله ين ) ثم فسره بقوله (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا) أى لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه ما هو فيه إلاأن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ، ونذكر ههنا حديث « يابني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا » وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء ولهذا قال ( والأمر يومئذ ته ) كقوله ( لمن الملك اليوم ؟ أنه الواحد القهار) وكقوله ( الملك يومئذ الحق الرحمن ) وكقوله (مالك يومالدين ) قال قتادة ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ أحد . آخر تفسير سورة الانفطار وأنه الحد والمنة وبه التوفيق والعصمة

﴿ تفسير سُورة المطففين وهي مدنية ﴾ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ وَيْلُ لَلْمُطَفِّينَ \* ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْنَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُومُ أُو وَذَنُومُ بُخْسِرُونَ \* أَلْمَا لَكُنَا لُوا مُلْكُ أَلْهُم مَبْعُو ثُونَ \* لِيَوْم عَظِيم \* يَومَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبُّ ٱلْتَلْمِينَ ﴾

قال النسائي وابن ماجه أخبرنا محمد بن عقيلَ زاد أبن ماجه وعبد الرحمن بن بشير قالاً: حدثناطي بن الحسين بن واقد حدثني أبي عن يزيد وهو ابن أبي سعيد النحوي مولى قريش عن عكرمة عن ابن عباس قال: لمــا قدم النبي عَلَيْكُ المدينة كانوا من أخبت النياس كيلا فأنزل الله تعمالي ( ويل المطففين ) فحسنوا الكيل بعمد ذلك . وقال أبن أبي حاتم حدثنا جعفر بن النضر بن حماد حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال بينها أنا أسير مع ابن عمر فقلت من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كبلا أهل مكة وأهل المدينة قال حق لهم أما ممت الله تعالى يقول ( ويل للمطففين ) وقال ابن جريرحدثنا أبو السائب حدثنا ابن فضيل عن ضرار عن عبد الله المكنب عن رجل عن عبد الله قال: قالله رجل ياأبا عبدال حمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل قال وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى ( ويل لله طففين\_ حتى بلغ \_ يوم يقوم الناس لرب العالمين ) والمراد بالتطفيف همهنآ البخس في المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتصى من النماس وإما بالنقصان إن قضاهم ولهـ فما فسر تعــالى المطففين الله بن وعدهم بالحسار والهلاك وهو الويل بقوله تعالى ( الله بن إذا اكتالوا على الناس) أى من الناس ( يستوفون ) أى يأخذونحقهم بالوافى والزائد ( وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) أى ينقصون، والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا ويكون هم في محل نصب ،ومنهم من يجعلهاضميرامؤ كداللستتر في قوله كالوا ووزنوا ويحذفالفعول لدلالةالكلام عليه وكلاهما متقارب . وقد أمرالله تعالى بالوفاء في الكيل والميران فقال تعالى ( وأوفو االكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم \* ذلك خير وأحسن تأويلا) وقال تعالى (وأوفو االكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها ) وقال تعالى ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وأهلك الله قوم شعب ودمرهم على ماكانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال. ثم قال تعالى متوعدا لهم ( ألا يظن أوائك أنهم مبعوثون #ليوم عظم ؟) أى ما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الحُطّب من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ وقوله تعالى ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) أي يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرب ضيق ضنك على الحجرم ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه

قال الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن الذي عَلِيقٍ قال ﴿ يوم يقوم النَّاس لُرب العالمين حتى يغيب أحسدهم في رشحه إلى أنساف أذنيه ، ﴾ رواه البخارى من حديث مالك وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع به ورواه مسلم من الطريقين أيضا ، وكذلك رواه أيوب بن يحيى وصالح بن كيسان وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر وعجد بن إسحق عن نافع عن أيضا ، وكذلك رواه أيوب بن يحيى وسالح بن كيسان وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر معت رسول الله عن ابن عمر به ولفظ الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحق عن نافع عن ابن عمر الله الله الله أنساف يقول ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنساف

آذانهم ﴿ حدیث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا إبراهم بن إسحق حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سلم بن عامر حدثني المقداد یعني ابن الأسود الكندى قال صمت رسول الله به الله يقول ﴿ إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أوميلين \_ قال \_ فتصهرهم الشمس فيكونون في المرق كقدر أعمالهم ، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومهم من يلجمه إلجاما ﴾ رواه مسلم عن الحسك بن موسى عن يحي بن حمزة والترمذي عن سويد عن ابن المبارك كلاهما عن ابن جابر به حدثه آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن سوار حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن أباعبد الرحمن حدثه عن أبي أمامة أن رسول الله يالي قال ﴿ تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا ، تغلى منها الهوام كما تغلى القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم ، منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ، ومنهم من يبلغ إلى حدثنا المورد به أحد

﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو عشانة حي بن يؤمن أنه سمع عقبة بن عامر يقول ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس فمن النساس من يبلغ عرقه عقبيه ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ العجز ومنهم من يبلغ الخاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ، ومنهم من يبلغ وسط فيه \_ وأشار بيده فألجمها فاه رأيت رسول الله صلى الله عليــه وسلم يشير بيده هكذا ــ ومنهم من يغطيه عرقه » وضرب بيده إشارة، انفرد به أحمد ، وفي حديث أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون ، وقيل يقومون ثلثائة سنة وقيل يقومون أربعين ألف سنة ويقضي بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا ﴿ في يوم كان مقداره خمسين ألفسنة ﴾ وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو عون الزيادي أخبرنا عُبد السلام بن عجلان ممعت أبا يزيد للدني عن أي هريرة قال:قالرسول الله مَرَاكُ السِّيرِ العَفَارِي ﴿ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٍ فَي يَوْمَ النَّـاسُ فَيْهُ ثَلْمًا ثَهُ سَنَةً لرب العالمين مَن أيام الدنيا لا يأتهم فيسه خبر من السهاء ولا يؤمر فيهم بأمر ؟ » قال بشير : المستعان الله ، قال « فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب » ورواء ابن جرير من طريق عبد السلام به . وفي سنن أبي داود أن رســول الله علي الله علي ا كان يتعوذ بالله من ضيق اللقام يوم القيامة . وعن ابن مسعود يقومون أربعين سنة رافعي رءوسهم إلى السهاء لايكلمهمأحد قد ألجم العرق برهم وفاجرهم ، وعن ابن عمر : يقومون مائة سنة رواهما بن حرير . وفي سنن أى داود والنسائى وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازى عن عاصم بن حميد عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يفتتح قيام الليل: يكبر عشرا ويحمد عشرا ، ويسبح عشرا ويستعفر عشرا ويقول « اللهم اغفرلي واهدني وارزقني وعافني » ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة

يقول تعالى حقا ( إن كتاب الفجار لني سجين ) أى ان مصيرهم ومأواهم لني سحين فعيل من السجن وهو الضيق كما يقال فسيق وشريب وخمير وسكير و بحو ذلك ولهذا عظم أمره فقال تعالى ( وما أدارك ما سجين ؟ ) أى هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب ألم ، ثم قد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة ، وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه

الطويل: يقول الله عز وجل في روح الكافرا كتبواكتا به في سجين. وسجين هي نحت الأرض السابعة وقيل صخرة تحت السابعة خضراء ، وقيل بنر في جنهم ، وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصبح فقال : حدثنا إسحاق بن وهب الواسطى حدثنا مسعود بن موسى بن مسكان الواسطى حدثنا نصر بن خزيمة الواسطى عن شعيب ابن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الفلق جب في جهنم مغطى وأما سجين فمفتوح » والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق فان المخاوقات كل ماتسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسمَّع فان الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من اللَّذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق والحمل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة ولمساكان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين \* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقال همنا (كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ماسجين )وهو مجمع الضيق والسفول كما قال تعالى ( وإذا ألقوا منهامكانا ضيقًا مقرنين دعوا هنالك ثبورًا ) وقوله تعالى (كتاب مرقوم ) ليس تفسيرًا لقوله ( وما أدراك ماسجين ) وإنما هو تفسير لمساكتب لهم من المصير الى سجين أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحمد. قاله حمد بن كعب القرظي ثم قال تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) أي إذا صاروا يوم القيامة الى ماأوعدهم الله من السجن والعذاب المهين ، وقــد تقدم الكلام على قوله ويل بمــا أغنى عن إعادته وأن المراد من ذلك الهـــلاك والدمار كما يقال ويل لفلان وكما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له » ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار السكفرة ( الدين يكذبون بيوم الدين ) أي لايصدقون بوقوعه ولايعتقدون كونه ويستبعدون أمره ، قال الله تعالى ( وما يكذب به إلاكل معتدأثيم ) أي معتد في أفعاله من تعاطى الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله إن حدث كذب ، وإن وعد أخلف ، وإن خاصم فحر ، وقوله تعالى ( إذا تتلى عليه آيتنا قال أساطــير الأولين ) أى إذا ممع كلام الله تعالى من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل كما قال تعالى ( وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا أساطير الأولين ) وقال تعالى ( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً ) قال الله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ) أي ليس الأمركما زعموا ولاكما قالواإن هذا القرآن أساطير الأولين بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليــة وســلم وإنمــا حجب قـــاوبهم عن الإيمان به ما علمها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا ولهذا قال تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) والرين يعتري قلوب السكافرين والغيم للأبرار والغين للمقربين وقد روى ابن جرير والترمــذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن العبد إذا أذنب ذنباكانت نكتة سوداء في قلبه فان تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت فذلك قول الله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ) «وقال الترمذيحسن صحيحولفظ النسائي ﴿ إِنَّ العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء فان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران اللدى قال الله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون )

وقال أحمد حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فان زاد زادت حتى تعلو قلبه وذاك الران الذى ذكر الله فى القرآن (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون) . وقال زاد زادت حتى تعلو قلبه وذاك الران الذى ذكر الله فى القرآن (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون) . وقال الحسن البصرى هو الدنب على الله ب حتى يعمى القلب فيموت وكذا قال مجاهد بن جبر وقتادة وابن زيد وغيرهم . الحسن البصرى هو الدنب عن ربهم يومثذ للحجوبون) أى لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم يوم القيامة مع ذلك وقوله تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومثذ للحجوبون) أى لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم يوم القيامة مع ذلك عصبوبون عن رؤية ربهم وخالقهم ، قال الإمام أبو عبدالله الشافعي وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عزوجل

يومئذ وهذا الذى قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن وهو استدلال بمفهوم هذه الآية . كما دل عليه منطوق قوله تعمالي ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة . وقد قال ابن جرير حدثنا أبو معمر المقرى حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله تعالى (كلا إنهم عنربهم يومئذ المحجوبون ) قال يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والمكافرون ثم يحجب عنه المكافرون وينظر اليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية أو كلاما هدذا معناه ، وقوله تعالى (ثم إنهم لصالوا الجحيم ) أى ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهمل النيران (ثم يقال همسذا الذي كنتم به تكذبون ) أى يقال لهم ذلك على وجمه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير

﴿ كَلاَّ إِنَّ كِتَبُ ٱلْأَبْرَارِ لِنِي عِلِيِّنَ \* وَمَا أَدْرَبُكَ مَا عِلِيُّونَ \* كِتَبُ مَرْ قُومْ \* يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّ بُونَ \* إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لِنِي عِلِيِّنَ \* وَمَا أَدْرَبُكَ مَا عِلِيُّونَ \* كَثْرُونَ \* تَعْرِفُ فِي وُجُوهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِمِ \* يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لِنِي يَنظُرُ وَنَ \* تَعْرِفُ فِي وُجُوهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِمِ \* يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ فَيْ اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولَالِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُلُولُ اللَّهُ الللْمُلْمُلُولُ اللَّه

يقول تعالى حقا إن كتاب الأبرار وهم مخلاف الفجار لفي عليين أي مصيرهم إلى عليين وهو بخلاف سجين . قال الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر عن سجين قال هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفار ، وسأله عن عليين فقال هي الساء السابعــة وفيها أرواح المؤمنين وهكذا قال غــير واحــد إنها السهاء السابعة ، وقال على بن أى طلحة عن ابن عباس في قوله (كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ) يعني الجنة . وفي رواية العوفي عنه أعمالهم في السهاء عند الله وكنذا قال الضحاك ، وقال قتادة عليون ساق العرش العني ، وقال غــيره عليون عند سدرة المنتهى والظاهر أن عليين مأخود من العاو ،وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع ولهذا قال تعسالي معظما أمره ومفخ ا شأنه ( وما أدراك ما عليون ) ثم قال تعالى مؤكدا لما كتب لهم (كتاب مرقوم يشهده المقربون ) وهم الملائكة قاله قتادة ، وقال العوفي عن ابن عباس يشهده من كل سهاء مقربوها . ثم قال تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم ) أى يوم القيامــة هم فى نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم ( على الأرائك ) وهى السرر تحت الحجال ينظرون قيل معنَّاه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الحير والفضلالك لاينقضي ولا يبيد وقيل معناه ( على الأراثك ينظرون )إلى الله عز وجل ، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لهجوبون ) فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجلوهم علىسررهم وفرشهم كماتقدم فى حديث ابن عمر ﴿ إِنْ أَدَنَى أَهُلَ الْجَنَّةُ منزلةُ لمن ينظر في ملكه مسيرة الفي سنة يرى أقساء كمايرى أدناهوإنأعلاهم لمن ينظرإلى الله عز وجل في اليوم مرتين » وقوله تعالى · ( تعرف في وجوههم نضرة النعيم ) أي تعرف إذا نظرت اليهم في وجوههم نضرة النعيم أي صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة نما هم فيه من النعيمالعظيم . وقوله تعالى ( يسقون من رحيق مختوم ) أى يسقون من خمر من الجنة والرحيق من أسماء الحمر قاله ابن مسعود وابن عباسومجاهد والحسن وقتادةوابن زيد قال الإمام أحمد حدثنا حسن حمدثنا زهير عن سعد أبي المحاصر الطائي عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الحدري أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ أيمامؤمن سق مؤمنا شربة ماء على ظما سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم ، وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة » وقال ابن مسعود في قوله ( ختامهمسك ) أي خلطهمسك ، وقال العوفي عن ابن عباس طيب الله لهم الحر فـكانآخر شيء جمل فيها مسك ختم بمسك ، وكذا قال قتادة والضحاك ، وقال إبراهيم والحسن ختامه مسك أي عاقبته مسك وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضع حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي

الدرداء (ختامه مسك) قال شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها وقال ابن أبى بجيح عن مجاهد (ختامة مسك) قال طيبه مسك. وقو له تعالى ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) أى وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله الستبقون كقوله تعالى ( للشاهدا فليعمل العاملون ) ، وقوله تعالى ( ومزاجه من تسنيم ) أى ومزاج هذا الرحيق الموسوف من تسنيم أى من شراب يقال له تسنيم وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه ، قاله أبو صالح والضحاك ولهذا قال ( عينا يشرب بها المقربون ) أى يشربها المقربون صرفا وتمزج الأصحاب الهمين مزجا قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَمَا نُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ \* وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَفَامَزُ وَنَ \* و إِذَا أَنْفَلُبُو آ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفْظِينَ \* فَالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ أَهُلِهُمُ أَنْفَلُهُونَ \* وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفْظِينَ \* فَالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ الْمُلْهُونَ \* وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفْظِينَ \* فَالْيَوْمَ ٱللَّذِينَ عَلَيْهِمُ أَنْفَادٍ يَضْحَكُونَ \* فَلَى ٱلْأَرَآ يُكِ يَنظُرُونَ \* هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* عَلَى ٱلْأَرَآ يُكِ يَنظُرُونَ \* هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* عَلَى ٱلْأَرَآ يُكِ يَنظُرُونَ \* هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \*

غبر تعالى عن الحجرمين أنهم كانوا فى الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين أى يستهزئون بهم ويحتقر ونهم، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم أى محتقرين لهم (وإذا انقلبوا إلى أهلهما نقلبوا فكهين) أى وإذا انقلباًى رجع هؤلاء الحجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فا كهين أى مهما طلبوا وجدوا ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فا كهين أى مهما طلبوا وجدوا ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم على غير دينهم قال القدمالي القوم المؤمنين يحقرونهم على غير دينهم قال القدمالي (وما أرساوا عليهم حافظين) أى وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على ولا كلفوابهم ؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم ، كما قال تعالى (اخستوا فيها ولا تكلمون \* إنه كان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خيرا الراحمين ، فأنحذ تموهم سخريا حتى أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون إلى حزنتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون) ولهذا قال ههنا (فاليوم) يعنى يوم القيامة (الدين آمنوا من إلى الله عزوجل فى مقابلة من أولياء الله الله بين ينظرون إلى بهم فى داركرامته وقوله تعالى (هل ثوب زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى بهم فى داركرامته وقوله تعالى (هل الأرائك ينظرون ألى المهم والنته والتنقيص أم لا، وهم قد جوزوا أو فر الجزاء وأتمه وأكمله. آخر تفسير سورة المطففين ، ولله الحمد والمنة ،

﴿ تَفْسِيرُ سُورَةُ الْانشقاقُ وَهِي مَكِيةً ﴾

قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي علمة أن أبا هريرة قرأبهم (إذا الساء انشقت) فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها رواه مسلم والنسألى من طريق مالك به . وقال البخارى حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبى رافع قال صلبت مع أبى هريرة العتمة فقرأ (إذا الساء انشقت ) فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبى القاسم عليه فلا أزال أسبجد بها حتى ألقاه ورواه أيضا عن مسدد عن معتمر به ثم رواه عن مسدد عن يزيد بن زريع عن التيمى عن بكر عن أبى رافع فذ كره، وأخر جهمسلم وأبوداود والنسائى من طرق عن سلمان بن طرخان التيمى به وقد رواه مسلم وأهل السان من حديث سفيان بن عينة زادالنسائى وسفيان الثورى كلاها عن أبوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبى هريرة قال سجدنا مع رسول الله عليه في النام والذا الساء انشقت ) و ( اقرأ باسم ربك الذى خلق )

﴿ بِسْمِ أَلَٰهِ الرَّحْيَٰنِ الرَّحْيِمِ ﴾ ﴿ إِذَا السَّمَاهِ اَنشَقَتْ \* وَأَذِنَتْ لِرَبُّهَا وَحُقَّتْ \* وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ \* وَأَلْفَتْ مَا فِيهاَ وَتَخَلَّتْ \* وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ \* يَائَيُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَذْحًا فَمُلَّفِيهِ \* فَأَمَّا مَن أُونِيَ كِتَلَبَهُ بِيَهِينِهِ \* فَسَوْفَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بَسِيرًا \* وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا \* وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِتَلِبَهُ وَرَآء ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَشَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بَسِيرًا \* إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ طَنَّ أَن لَن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ طَنَّ أَن لِن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا \* إِنَّهُ عَلَى إِنَّ رَبِّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مِسْرُورًا \* إِنَّهُ عَلَيْ أَن لَن يَعُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مِسَارًا ﴾

يقول تعالى ( إذا السهاء انشقت ) وذلك يوم القيامة ( وأذنت لربها ) أى استمعت لربها وأطاعت أمره فها أمرها به من الإنشاق وذلك يوم القيامة ( وحقت) أى وحق لها أن تطبيع أمره لأنه العظيم الذى لا يمانع ولا يفالب بل قد قهر كل شىء وذل له كل شىء ثم قال ( وإذا الأرض مدت ) أى بسطت وفرشت ووسعت

قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهرى عن على بن الحسين أن الني صلى الله عليه وسلم قال « إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه فأكون أول من يدعى وجريل عن يمن الرحمن والله ما رآه قبلها فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلى فقول الله عزوجل صدق ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض .. قال ... وهو المقام المحمود » . وقوله تعالى ( وألقت ما فيها وتخلت ) أى ألقت ما فى بطنها من الأموات وتخلت منهم قاله مجاهدوسعيدوقتادة (وأذنت لربهاو حقت) كما تقدم . وقوله ( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ) أى إنك ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا ( فملاقيه ) ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر . ويشمد لذلك مارواه أبو داود الطيالسي عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله عَالِيُّهُ ﴿ قَالَ جِرِبِلَ يَا مُحمَّدُ عَشَ مَا شَبَّتَ فَانْكُ مِيتَ ، وأحبب ما شــتَّت فانك مفارقه . واعمل ماشئت فانك ملاقية ، ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك أي فملاق ربك ومعناه فيحازبك بعملك ويكافئك على سعيك ، وعلى هذا فسكلا القولين متلازم قال العوفى عن ابن عباس ( ياأيها الإنسان إنككاد حإلى ربك كدحا ) يقول تعمل غملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا . وقال قتادة ( يا أيهاالإنسان إنككادح إلى ربككدحا) إن كدحك يا ابن آدم لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله. ثمّ قال تعالى (فأمامن أوتى كتابه بيمنه فسوف يحاسب حسابا يسيرا) أى سهلا بلا تعسير أى لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فان من حوسب كذلك هلك لا محالة . وقال الامام أحمد : حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبدالله بن أبي مليكة عن عائشه رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من نوقش الحساب عذب ﴾ قالت فقلت : أفليس قال الله تعالى (فسوف يحاسب حسا با يسيرا) قال « ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب » وهكذا رواه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث أيوب السختياني به

وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبو عامر الحزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معدنها » فقلت أليس الله يقول الله عنها قالت : قال رسول الله عليه إلى الله على إصبعكا أنه ينكت ( فسوف يحاسب حسابا يسيرا ؟ ) قال « ذاك العرض إنه من نوقش الحساب عذب » وقال بيده على إصبعكا أنه ينكت وقد رواه أيضا عن عمرو بن على عن ابن أبي عدى عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث أخرجاه من طريق أبي يونس القشيري واصهحاتم بن أبي صغيرة به قال ابن جرير: وحدثنا نصر بن على الجهضمي حدثنا مسلم عن الحريش إن الحريث أخى الزبير عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت من الحساب أومن حوسب عذب . قال ثم قالت إنما الحساب اليسير عرض على الله تعالى وهو يراهم وقال أحمد حدثنا إسماق على حدثنى عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير عن الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن الله

عليه وسلم يقول في بعض صلاته ﴿ اللهم حاسبني حسابا بسيرا ﴾ فلما انصرف قلت يارسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال ﴿ أَن ينظر في كتابه في تجاوزله عنه إنه من نوقش الحساب ياعائشة يومئذ هلك ﴾ صحيح على شرط مسلم ، وقوله تعالى ( وينقلب إلى أهله مسرورا ) أى ويرجع إلى أهله في الجنة ، قاله قتادة والضحاك: مسرورا أى فرحا مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل . وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله يَرَائِكُ أنه قال إنكم تعملون أعمالا لاتعرف ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله فسرور أو مكظوم ، وقوله تعالى ( وأما من أوتى كتابه وراء ظهره ) أى بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك ( فسوف يدعو ثبورا ) أى خسارا وهلاكا (ويصلى سعيرا \* إنه كان في أهله مسرورا ) أى فرحا لا يفكر في المواقب ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل ( إنه ظن أن لن يحور ) أى كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما ، والحور ابه في المرب الله خيرها وشرها فإنه به بصيرا أى علما خبيرا

﴿ فَلَا أَ قَسِمُ بِالشَّنَقِ \* وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ \* وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱنَّسَقَ \* لَتَوْكُبُنَّ طَبَقًا عَنطَبَقِ \* فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لاَ يَسْجُدُونَ \* بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا 'يُكَذَّبُونَ \* وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ \* فَبَشِّرْهُمُ بِعَذَابٍ أَلِيْ يَعْدُونَ \* فَبَشِّرْهُمُ بِعَدَابٍ أَلْفِي \* إِلاَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ فَيْرُ كَمْنُونٍ }

روى عن على وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن همر وجمد بن على بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المذنى وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أنهم قالوا المشفق الحرة وقال عبد الرزاق عن معمر ابن خثم عن ابن لبية عن أبي هريرة قال الشفق البياض ، فالشفق هو حرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة . قال الحليل بن أحمد : الشفق الحرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة فاذا ذهب قيل غاب الشفق . وقال الجوهرى : الشفق بقية ضو - الشمس وحرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة وكذا قال عكرمة الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله المؤلق أنه قال « وقت المغرب ما لم يغب الشفق » فني هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهرى والحليل . ولكن صح عن مجاهد أنه قال فيهذه الآية ( فلا أقسم بالشفق) كله دليل على أن الشفق هو كما أنه قال الشفق الشمس رواهما ابن أبي حاتم ، وأنما حمله على هذا قرنه بقوله تمالي ( والليل وما وسق ) أي جم كأنه أقسم بالضياء والظلام وقال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا . وقتادة ( وما وسق ) وما جمع قال قتادة وماجمع من عمم ودابة واستشهد ابن عباس بقول الشاعر :

مستوسقات لویجدن ساتما ،

قد قال عكرمة (والليل وما وسق) يقول ماساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه ، وقوله تعالى (والقمر إذا السق) قال ابن عباس إذا اجتمع واستوى وكذا قال عكرمة ومجاهد وسمعيد بن جبير ومسروق وأبوصالح والضحاك وابنزيد (والقمر إذا السق) إذا استوى . وقال الحسن إذا اجتمع إذا امتلا وقال قتادة إذا استدار ومعنى كلامهم أنه إذا تسكامل نوره وأبدر جعله مقابلا لليل وما وسق ، وقوله تعالى (لتركبن طبقا عن طبق) قال المبخارى أخبرنا سعيد بن النضر أخبرنا هشم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال : قال ابن عباس (لتركبن طبقا عن طبق) حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم ، هكذا رواه البخارى بهذا اللفظ ، وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال محمت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم فيكون

قوله نبيكم مرفوعا على الفاعلية من قال وهو الأظهر والله أعلم كما قال أنس: لاياتى عام إلا والدى بعده شر منه سمعته من نبيكم علي الله على مدننا هشم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد أن ابن عباس كان يقول ( لتركبن طبقا عن طبق ) قال يعنى نبيكم علي يقول حالا بعد حال ، هذا لفظه ، وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس طبقا عن طبق حالا بعد حال . وكذا قال عكرمة ومرة والطب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبوصالح ومحتمل أن يكون المراد ( لتركبن طبقا عن طبق ) حالا بعد حال ، قال هذا يعنى المراد بهذا نبيكم علي أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبرا والله أعلم ولعل هذا قد يكون هو التبادر إلى نبيكم علي قال أبوداود الطيالسي وغندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( لتركبن طبقا عن طبق ) قال : محمد على أن هذا المنى قراءة حمر وابن مسعود وابن عباس وعامة أهل مكة والكوفة لتركبن بفتح الناء والباء . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن إساعيل عن الشعبي التركبن بفتح الناء والباء . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن إساعيل عن الشعب عن طبق ) ساء بعد ساء ( قلت ) يعنون ليلة الإسراء ؟ وقال أبو إسحاق والسدى عن رجل عن ابن عباس (طبقا عن طبق ) إمنزلا على منزل ، وكذا رواه العوفى عن ابن عباس مئله وزاد ويقال أمرا بحد أمر وحالا بصد حدل ، وقال السدى نفسه ( لتركبن طبقا عن طبق ) أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل ﴿ قلت ﴾ كأنه أراد معنى الحديث الصحيح عن طبق ) وهذا عتمل هو والنصارى قال « فمن ؟ » وهذا عتمل قال « فمن ؟ » وهذا عتمل

وقال ابن أى حاتم حدثنا أى حدثناهشام بنعمار حدثنا صدقة حدثنا ابنجابر أنه سمع مكحولا يقول في قول اقه ( لتركبن طبقا عن طبق) قال فيكل عشرين سنة تحدثون أمرا لم تكونوا عليه وقال الأعمش حدثنا إبراهم قال: قال عبد الله ( لتركبن طبقا عن طبق ) قال السهاء تنشقق ثم تحمر ثم تكون لونا بعدلون . قال الثورى عن قيس بن وهب عن مرة عن ابن مسعود (طبقا عن طبق) قال السهاء مرة كالدهان ومرة تنشق وروى البزار من طريق جابر الجعني عن الشمى عن علقمة عن عبد الله بن مسمود ( لتركبن طبقا عنطبق) يامحمد يمني حالا بعد حال ، ثم قال ورواهجا بر عن مجاهد عن ابن عباس وقال سعيد بن جبير ( لتركبن طبقا عن طبق) قال قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم فارتفعوا في الآخرة ، وآخرون كانوا أشرافا في الدنيا فاتضعوا في الآخرة ، وقال عكرمة (طبقا عن طبق) حالا بعد حال فطها بعد ما كان رضيعاً ، وشيخا بعد ما كان شابا ، وقال الحسن البصرى (طبقاً عن طبق) يقول حالا بعد حال ، رخاء بعد شدة وشدة بمدرخاء ، وغنى بعد فقر . وفقرا بعدغنى ، وصحة بعدسقم ، وسقما بعد صحة ، وقال ابن ألى حاتم ذكر عن عبد الله بنزاهر حدثني أبي عن عمرو بنشمر عن جابر هوالجعني عن محمدبن على عنجابر بن عبدالله قال : ممعت رسول الله عِلَيْتِهِ يقول ﴿ إِن ابن آدم لغي غفلة مماخلق له إن الله تعالى إذا أراد خلقه قال المملك اكتب رزقه اكتب أجله اكتبأثره . اكتبشقياأوسعيدا . ثم يرتفعذلك الملك ويبعث الله المدملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك ثمريوكل الثمابه ملىكين يكتبان حسناته وسيئاته فاذاحضرهالموت ارتفع ذانكالملسكان وجاءه ملكالموت فقبض روحه فاذا دخل قبره رد الروح فىجسده ثمارتفع ملك الموت وجاءه ملكا القبر فامتحناه ثميرتفعان فاذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملكالسيثات فأنتشطآ كتابا معقودا فيعنقه ثم حضرا معه واحداسائقا وآخر شهيدا ثم قال افخه تعالى (لقدكنت في غفلة منهذا) » قال رسول الله علي ( لتركبن طبقا عن طبق) قال ﴿ حالا بعد حال ﴾ شمقال النبي مِ إِنْ قَدَامَكُم لأَمْرًا عَظَمَا لا تَقْدَرُونَهُ فَاسْتَعِينُوا بَاللهِ العَظْمِ ﴾ هذا حديث منكر وإسناده فيــه ضعفاء ولكن معناه صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم

ثم قال ابن جرير بعد ماحكي أقوال الناس في هذه الآية من القراء والفسرين : والصواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت يا محمد حالا بعد حال وأمرا بعد أمر من الشــدائد والمراد بذلك وإن كان الحطاب موجها إلى رسول الله

مَنْ جَمِع النساس وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أهوالا ، وقوله تعسالى ( فحما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) أى فحماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون اعظاما واكراما واحتراما وقوله تعالى ( بل الذين كفر ايكذبون) عليهم آيات الله وكلامه والعناد والمخالفة للحق ( والله أعلم بما يوعون ) قال مجاهد وقتادة يكتمون في صدورهم أي من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق ( والله أعلم بما يوعون ) قال مجاهد وقتادة يكتمون في صدورهم ( فبشرهم بعذاب أليم ) أى فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما

وقوله تعالى (إلا الذين آمنو وعملواالصالحات) هذا استثناء منقطع يعنى لكن الذين آمنوا أى بقلوبهم وعملواالصالحات أى بجوار حهم (لهمأجر) أى في الدار الآخرة (غير ممنون) قال ابن عباس غير منقوس، وقال مجاهد والضحال غير محسوب وحاصل قولهما أنه غير مقطوع كما قال تعالى (عطاء غير مجذوذ) وقال السدى قال بعضهم غير ممنون غير منقوس، وقال بعضهم غير ممنون عليهم وهذا القول الأخير عن بعضهم قد أنسكره غير واحد فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة وإنما دخلوها بغضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم المنة دائما سرمدا والحمد لله وحده أبدا ولهذا يلهمون تسبيحه وعميده كما يلهمون النفس، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر تفسير سورة الانشقاق ولله الحد والمنة وبه التوفيق والعصمة

﴿ تفسير سورة البروج وهي مكية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا زريق بن أبي سلمة حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة أن رسول الله على المرابع المسلم المسلم عن أبي هريرة أن رسول الله على المسلم ا

﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ \* وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ \* وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ \* فَتِلَ أَصَّبُ الْأَخْدُودِ \* النَّالِ ذَاتِ الْوَقُودِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُمُودٌ \* وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُوْمِنِينَ شُهُودٌ \* وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُوْمِنُوا بِاللهِ الْوَقُودِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُمُودٌ \* وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِاللهُ وَلِينَ شُهُودٌ \* وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُوْمِنُوا بِاللهِ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

يقسم تعالى بالسهاء وبروجها وهى النجوم العظام كا تقدم بيان ذلك فى قوله تعالى (تبارك الخدى جعل فى السهاء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدى: البروج النجوم وعن مجاهد أيضا البروج التي فيها الحرسوقال عيى بن وافع: البروج قصور فى السهاء ، وقال النهال بن عمر و ( والسهاء ذات البروج ) الخلق الحسن واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر وهى اثنا عشر برجا تسير الشمس فى كل واحد منها يومين وثلثا فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستسر ليلتين ، وقوله تعالى ( واليوم الموعود وشاهد ومشهود ) اختلف الفسرون فى ذلك . وقد قال ابن أبى حام حدثنا عبد الله بن عجد ابن عمرو الغزى حدثناعبيدالله يعنيان موسى حدثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنسارى عن عبد الله بن رافع عن أبي هر برة رضى الله عنها : قالرسول الله على الله يوافقها عبد مسلم يسأل الله فها خيرا إلا الجمة وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فها خيرا إلا أعاده ( ومشهود ) يوم عرفة وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن عبيدة الربذى وهو ضعيف الحديث وقد روى موقوفا على أبى هريرة وهواشبه

وقال الإمام أحمدحدثنا محمد حسدثنا شعبة صمعت على بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمارمولى بني هاشم عن أبي يعنى الشاهد يوم الجمعة ويوم مشهود يوم القيامة وقال أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن نونس ممعت عمارا مولى بني هاشم بحدث عن أبي هريرةأنه قال في هذه الآية (وشاهد ومشهود) قال الشاهديوم الجمعة والشهوديوم عرفة والوعود يوم القيامة . وقد روى عن أبي هريرة أنه قال اليوم الموعود يوم القيامة وكذلك قال الحسن وقتادة وابن زيد ولمأرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريم بن عبيد عن أبي مالك الأشعرى قال : قال رسول الله مُثَالِمُ واليوم الموعود يوم القيامة وإن الشاهد يوم الجمعة وإنالمشهود يوم عرفة ويوم الجمعة ذخر. الله لنا » ثم قال ابن جرير حدثنا سهل بن موسى الرازى حدثنا ابن أبى فديك عن ابن حرملة عرب سعيد بن المسيب أنه قال : قال رسول الله عليه « إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة » . وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن السيب ، ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن شعبة عن على بن زيد عن يوسف المسكى عن ابن عباس قال:الشاهد هو محمد مِرْالِيِّهِ والمشهود يوم القيامة ، ثم قرأ ( ذلك يوم عجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) وحدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك قال سأل رجل الحسن بن على عن ( وشاهد ومشهود ) قال سألت أحدا قبلي ؟ قال نم سألت ابن عمر وابن الزبير فقالا : يوم الذبح ويوم الجمعة ، فقال لا ، ولكن الشاهد محمد عليه ثم قرأ ( فسكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) والمشهود يوم القيامة ثم قرأ ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود)وهكذاقال الحسن البصرى وقال سفيان الثورى عن ابن حرملة عن سعيد بن السيب: ومشهود يوم القيامة وقال مجاهد وعكرمة والضحاك الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة وعن عكرمة أيضا الشاهد حمد برائي والمشهود يوم الجمعة وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس الشاهد الله والمشهود يوم القيامة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعم الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي يحيي القتات عن مجاهد عن ابن عباس (وشاهد ومشهود ) قال الشاهد الإنسان والشهود يوم الجمعة هكذا رواه ابن أبي حاتم

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ( وشاهد ومشهود ) الشاهد يوم عرفة والشهود يوم القيامة ، وبه عن سفيان الثورى عن مغيرة عن إبراهيم قال يوم الذبج ويوم عرفة يعنى الشاهد والشهود قال ابن جرير وقال آخرون الشهود يوم الجمعة ورووا في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني عمى عبد الله بن وهب أخبر في عمروبن الحارث عن سعيدين أبي هلال عن زيد بن أبين عن عبادة بن نسيءن أبي الدرداء قال : قال رسول الله يولي هم الحارث عن سعيدين أبي هلال عن زيد بن أبين عن عبادة الملائحة وعن سعيد بن جبير الشاهد الله وتلا ( وكني بالله شهيدا ) والشهود نحاه البغوى، وقال: الأكثود وجمعه أخاديد وهي يوم الجمعة والشهود يوم عرفة . وقوله تعالى ( وتتل أصحاب الأخدود ) أبي لعن أصحاب الأخدود وجمعه أخاديد وهي الحفر في الأرض وهذا خبر عن قوم من المكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدود النار ذات الوقود يجازهم عليها قمود عن من المؤمنين شهود ) أي مما هما والله الله تعالى ( وما هموا منهم إلاان عوم على ما يغملون بالمؤمنين شهود ) أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين . قال الله تعالى ( وما هموا منهم الأان الم عنده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدى الكفار بمفهو الموية أنه الماك لجيما قواله وأفعاله وشرعه وقدره وإن كان قدقدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدى الكفارض )من تما المعريز الحميد وإن خنى سبب ذلك . على كثير من الناس . ثم قال تعالى ( الذي له ملك السموات والأرض )من تما الصفة أنه المالك لجيما السموات والأرض ومافهما وما ينهما ( والله على السموات والأرض )من عما الصفة أنه المالك لجيما السموات والأرض ومافهما وما ينهما والله على شيء ههيد ) أي لا ينيب عنه شيء على السموات والأرض عمرو المناس المورو المؤمن المورو المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المهود المؤمن المهود المؤمن المؤم

والأرض ولاتخفي عليه خافية . وقد اختلف أهل التفسير فيأهل هذهالقصة من هم ؟ فمن على أنهم أهل فارس حينأراد ملسكهم تحليل تزويج المحادم فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنسكر عليه منهم واستمر فهم تحليل المحارم إلى اليوم . وعنه أنهم كانوا قوماً بالبمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتاوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها ، وعنه أنهم كانوا من أهلالحبشة واحدهم حبشي، وقال العوفي عن ابن عباس ( قتل أصحاب الأخدود \* النارذات الوقود ) قال ناسمن بني إسرائيل خدوا أخدوداً في الأرض ثم أوقدوافيه نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا علها وزعموا أنه دانيال وأصحابه وهكذا قال الضحالة بنمزاحم وقيل غير ذلك وقدقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حمادبن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كان فيمن كان قبلكم ملك وكان لهساحر فلماكبر الساحر قال للملك إنى قد كبر سنى وحضر أجلى فادفع إلى غلاما لأعلمه السحر فدفع السيه غلاما كان يعلمه السحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغسلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال ماحبسك وإذا أتى أهمله ضربوء وقالوا ماحبسك فشكا ذلك إلى الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهملي وإدا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر قال فبينها هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيمة عظيمة قــد حبست الناس فــــلا يستطيعون أن يجوزوا فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر ، قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أم الراهب أحب اليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هــذه الدابة حتى يجوز الناس ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال أى بني أنتأفضل مني وانك ستبتليفان ابتليت فلا تدل على،فسكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرس وسائر الأدواء ويشفهم ، وكان للملكجليس فعمى فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفى ولك ما ههنا أجمع فقال ماأنا أشغى أحسداً إنما يشفى الله عزوجل فانآمنت بهدعوت الله فشفاك فآمن فدعا الله فشفاه ، ثم أنى الملك فجلس منه نحوما كان يجلس فقال له الملك يافلان من رد عليك بصرك ؟ فقال ربي ؟ فقال أنا ١ قال لا ، ربي وربك الله،قال ولك رب غيرى؟قال نعم ربى وربك الله فلم يزل يعذبه حتى دل على الغسلام فبعث اليه فقال أى بنى بلغ من سعوك أن تبرىء الأكمه والأبرس وهذه الادواء ! قال ما أشفى أحداً إنما يشفى الله عز وجل ، قال أنا ، قال لا. قال أولك رب غيرى ؟ قال ربي وربك الله ، فأخده أيضا بالعذاب فسلم يزل به حتى دل على الراهب فأتى بالراهب فقال ارجع عن دينك فأبي فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه ، وقال للا عمى : ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض . وقال للغلام : ارجع عن دينك فأبى فبعث به مـع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال إذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه وإلا فدهدهوه فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال : اللهم أكفنهم بمـا شئت ، فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون وجاء الغلام يتلمس حتى دخــل على الملك فقال مافعل أصحابك ؟ فقال كفانهم الله تعالى فبعث به مــع نفر في قرقور فقال إذا لججتم به البحر فان رجع عن دينه وإلا فغرقو. في البحر فلججوا به البحر فقالاالفلام: اللهم اكفنهم بما شئت فغرقوا أجمعون وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال مافعل أصحابك ؛ فقال كفانهم الله تعالى ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فان أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فانك لاتستطيع قتلي ، قال وما هو ؟ قال تجمع الناس في صعيد واحمد ثم تصلبني على جمدع وتأخذ سهما من كنانق ثم قل باسم الله رب الغلام فانك إذا فعلت ذلك قتلتني . ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال باسم الله رب الفلام فوقع السهم في صدعه فوضع الفلام يده على موضعُ السهم ومات فقال الناس آمنا برب الغلام . فقيل للملك أرأيت ماكنت تحذر ؟ فقد والله نزل بك قد آمن الناس كلهم، فأمر بأفواه السكك فخدت فها الأخاديد وأضرمت فيها النيران وقال من رجع عن دينه فدءوه وإلا فأقحموه فيها ، قال فكانوا يتعادون فها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فـكا ُنها تقاعست ان تقع في النار فقال الصبي :اصبرى ياأماه فانك على الحقّ .

وهكذا رواه مسلم في آخرالصحيح عن هدبة بن خاله عن حماد بن سلمة به محوه ، ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن

عنمان عن حماد بن سلمة ومن طريق حماد بن زيد كلاهما عن ثابت به واختصروا أوله ، وقــد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير هذه الصورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد \_ المعنى واحد \_ قالا: أخبرنا عبد الرزاقءن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس والهمس في بعص قولهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل 4 إنك يارسول الله إذا صليت العصر همست قال ﴿ إِن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء . فأوحى الله أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبينأن أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمة فسلط الله عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفًا » قال وكان إذا حدث بهذا الحديث، حدث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من الماوك وكان أللك الملك كاهن يتكبن له فقال السكاهن انظروا لي غلاما فهما أو قال فطنا لقناوأعلمه علمي هذا ، فذكر القصة بتهامها وقال في آخره يقول الله عز وجِل ( قتل أصحاب الأخدود؛ النار ذات الوقود .. حتى بلغ ــ العزيز الحميد ) قال فأماالغلام فانه دفن فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الحطاب واصبعه على صدعه كما وضعها حين قتل ، ثم قال الترمذي : حسن غريب ، وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي فانه كان عنده علم من أخبار النصاري والله أعلم . وقدأورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فها مخالفة لما تقدم فقال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى وحدثني أيضاً بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان وكان فىقرية من قراهاقريبا من نجران ــ ونجران حىالقرية العظمىالتي إليها جماع أهل تلك البلاد \_ ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر فلما نزلها فيمون ولم يسموملي بالاسم الذي سماه ابن منبه قالوا نزلها رجل فابتني خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فها الساحر وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر فبعث التامرابنه عبدالله بن التامر مع علمان أهل مجران فكان إذا مر بصاحب الحيمة أعجبه مايرى من عبادته وصلاته فجعل يجلس اليه ويسمع منه حتى أسلَّم فوحدالله وعبده وجعل يسأله عن شرائع الإسلامحتي إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم وكان يعلمه فكتمه إياه وقال له ياا بن أخي أنك لن تحمله أخشى ضعفك عنه والتامر أبو عبد الله لايظن إلا أن ابنه يختلف الىالساحر كما يختلف الغلمان فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد صن به عنهو تخوف ضعه فيه عمدًالي أقداح فجمعها ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلاكتبه في قدح لكل اسم قدح حتى إذا أحصاها أوقد ناراتم جعل يقذفها فها قدحاً قدما حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فها بقدحه فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء فأخذه ثم أنى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتبه فقال وما هو ؟ قال هو كذا وكذا ، قال وكيف علمته ؟ فأخبره بما صنع فقال أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك وماأظن أن تفعل فجعل عبد الله بن التامر إذا دخل نجران لم يلق أحدابه ضر إلا قال له ياعبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء افيقول نعم فيوحد الله ويسلم فيدعوا الله له فشفي حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك بحران فدعاه فقال له أفسدت على أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلن بك ، قال لاتقدر على ذلك قال فجعل يرسل به الى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع الى الأرض مابه بأس وجمل يبعث به الى مياه بنجران بحور لا يلقى فها شيء إلا هلك فيلقى به فيهافيخرج ليس به بأس ، فلماغلبه قال له عبدالله بن التامر إنك والله لاتقدر على قتلى حتى تؤمَّن بما آمنت به وتوحد الله فانك إن فعلت سلطت على فقتلتني قال فوحد الله ذلك الملك وشهدشها دة عبدالله ابن النامر ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله وهلك الملك مكانه واستجمع أهل نجران على دين عبد الله ابن التامر وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث فن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران . قال ابن إسحاق فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن التامر فالله أعلم أى ذلك كان ، قال فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم الى اليهو دية وخيرهم بين ذلك أواهتل فاختاروا القتل فخدالأخدودفحرق بالناروقتل بالسيفومثل بهم حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألفاففي ذي نواس وجنده

أ نزل الله عزوجل على رسوله ﴿ لِلَّهِ ﴿ قَتَلَ أُصْحَابُ الْأَخْدُودُ ، النَّارُ ذَاتُ الْوَقُودُ ، إِذْهُم عَلَيْهَاقَعُودُ ، وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود ، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ، الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد ) هكذا ذكر محدبن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذونواس واسمه زرعة ويسمى في زمان مملكته بيوسفوهو ابن بيان أسعد أبى كريب وهو تبع الذي غزا المدينةوكس السكعبة واستصحب معه حبرين من يهود المدينة فيكانتهو دمن تهو دمن أهل اليمن على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا فقتل ذونواس في غداة واحدة في الأخدود عشرين ألفا ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو تعلبان ذهب فارسا وطردواوراء وفليقدرواعليه فذهب إلى قيصر ملك الشآم فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة فأرسل معه جيشامي نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة فاستنقذوا البين من أيدى اليهود وذهب ذونواس هاربا فلجيج في البحر فغرق واستمر ملك الحبشة في أيدى النصارى سبعين سنة ثم استنقذه سيف بن ذي يرن الحميري من أيدي النصاري لما استجاش بكسري ملك الفرس فأرسل معه من في السحون ف كانوا قريبا من سبعمائة ففتح بهم البين ورجع اللك إلى حميروسنذ كرطرفامن ذلك إنشاءالله في تفسيرسورة (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) وقال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر وبن حزم أنه حدث أن رجلامن أهل نجر ان كان في زمان عمر بن الحطاب حفر خربة من خرب بجران لبعض حاجته فوجدعبدالله بن التامر تحت دفن فيها قاعدا واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده فإذا أخذت يده عنها تنبعث دما، وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها وفي يده خاتم مكتوب فيه ربى الله فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره فكتب عمر إلهم أنأقروه على حاله وردواعليه الذي كان عليه ففعلوا . وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمدبن أبي الدنيا رحمهالله:حدثنا أبو بلال الأشعرى حدثنا إبراهم بن عمد عن عبدالله بنجعفر بن أبي طالب حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى لماافتته أصهان وجدحا أطامن حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط فقيل له إن تحته رجلا صالحا فحفر الأساس فوجدفيه رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب أنا الحارث بن مضاض نقمت على أصحب الأخدود فاستخرجه أبو موسى وبني الحائط فثبت (قلت) هو الحارث بن مضاض ابن عمرو بن مفاض الجرهمي أحد ماوك جرهم الدين ولوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن إسماعيــل بن إبراهم وولد الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى البمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قالته العرب

كَأْنُ لَمْ يَكُنْ بِينَ الحجونَ إِلَى السفا أُنيس ولم يسمر بَمَكَةُ سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوائر

وهدا يقتضى أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إصاعيل عليه السلام بقرب من خميائة سنة أو نحوها وما ذكره ابن إسحاق يقتضى أن قستهم كانت فى زمن الفترة التى بين عيسى وعمد عليهما من التماللام وهوأشبه والته أعلم وقد يحتمل أن ذلك قد وقع فى العالم كثيراً كما قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبو البمان أخبرنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال كانت الأخدود فى اليمن زمان تبع وفى القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النسارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد فاتخذوا أتونا وألقى فيه النسارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد فاتخذوا أتونا وألقى فيه النسارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد، وفى العراق فأرض بابل بخننصر الذى صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيسل فأوقد لهم أتونا وهم تسعة رهط فأ كلتهم النار . وقال أسباط عن المسدى فى قوله تعالى ( قتل أصحاب الأخدود) قال كانت الأخدود وهم تسعة رهط فأ كلتهم النار . وقال أسباط عن المسدى فى قوله تعالى ( قتل أصحاب الأخدود) قال كانت الأخدود ودهم تنجران باليمن والأخرى بالشام والأخرى بفارس حرقوا بالنار أما التى بالشام فهو انطنانوس والرومى وأماالتى بفارس فهو بختنصر ، وأما التى بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس فأما التى بغارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآن فيه وانزل فى التى كانت بنجران ، وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى حدثنا عبداقه بن عبد الرحمن الدشتكى حدثنا عبداقه بن عبد الرحمن الدشتكى حدثنا عبداقه بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبدائه بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبدائه بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبدائه بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبدائه بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد المحمن الدسمن المسلم المسبول على والمسلم المسلم المسلم

أبي جعفر عن أبيه عن الربيع هو ابن أنس في قوله تعالى (قتل أصحاب الأخدود) قال سمما أنهم كانواقو ما في زمان العترة فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنه والشر وصاروا أحزابا كل حزب بما لديم فرحون اعتراو إلى قرية سكنوها وأقاموا هي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين وحدث حديثهم فأرسل إليم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتمخذوا وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا لانعبد إلا الله وحده لاشريك له فقال لهم إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني قاتلكم فأبوا عليه فخد أخدودا من نار وقال لهم الجبار وقعهم عليها اختاروا هده أو الذي نحن فيه فقالوا هده أحب إلينا وفيهم نساء وذرية ففزعت الذرية فقالوا لهم أي آباؤهم لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيها فقيضت أرواحهم من قبل أن يعسهم حرها وخرجت النارمي مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها ففي ذلك أنزل الله عز وجل (قتل أصحاب الأخدود \* النار ذات الوقود \* إذهم عليها قمود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود \* وما نقموا منهم إلا أن يؤمنو ابالله العز بالمحمد \* الذي المسموات والأرض والله عند الله بن أبي جعفر به نحوه . وقوله تعالى (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات ) أي حرقوا قاله ابن عباس ومجاهدو قتاد والضحاك وابن أبزى (ثم لم يتوبوا) أي لم يقالوا ويندموا على ما أسلفوا (فلهم عذاب جهنم ولهم عذا الحريق ) وذلك أن الجزاء من جنس العمل قال الحسن عانظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمفرة

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ \* إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ \* إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ \* وَهُوَ ٱلْنَفُورُ ٱلْوَدُودُ \* ذُو ٱلْمَرْشِ ٱلْمَجِيدُ \* فَمَّالُ لَمَّا يُرِيدُ \* بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ \* إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ \* وَهُو ٱلْنَفُورُ ٱلْوَدُودُ \* ذُو ٱلْمَرْشِ ٱلْمَجِيدُ \* فَمَّالُ لَمَّا يُرِيدُ \* مَنْ أَنَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ \* فِرْعَوْنَ وَثَمَودَ \* بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ \* وَٱللهُ مِن وَرَآثِهِم تُحِيطُ \* مَنْ مُونَ وَرَا يُهِم تَحْمُونِ ﴾ فَلُومٍ تُونُولٍ ﴾

يضر تمالى عن عبده المؤمنين أن ( لهم جنات بجرى من عنها الأنهار ) بخسلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجسم ولهذا قال ( ذلك الفوز الكبير ) ثم قال تمالى (إن بطس ربك لشديد) أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين الدى ماشاء كان كا يشاء في مثل لمح البصر أوهو أقرب ولهذا قال تمالى (إنه هو يبدىء ويعيد ) أى من قوته وقدر تمالتامة يبدىء الحلق ويعيده كابداً وبلاكا نه وهو الغور الودود ) أى يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولوكان الذنب من أى شيءكان، والودود ولا مدافع ( وهو الغفور الودود ) أى يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولوكان الذنب من أى شيءكان، والودود قال ابن عباس وغيره هو الحبيب ( ذو العرش ) أى صاحب العرش العظم العالى على جميع الحلائق، والحبيد فيه قراء تان الرفع على أنه صفة العرش وكلاهما معنى صحيح (فعال لمال يريد) أى مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسئل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله كا روينا عن أبى بكر الصديق أنه قبل لهوهو في المد مرض الموت هل نظر إليك الطبيب ؟ قال نعم . قالوا فما قال الك ؟ قال ني إلى فعال الماريدوقو له تعالى (هل أتاك حديث الجنود و فرون و عود) أى هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التى لم يرده عنه أنه عديدا أخذ عزيز مقتدر أتاك حديث الجنود الفائم أخذه أخذا أليما عديدا أخذ عزيز مقتدر أتال مراني صلى الله علي مدثنا أبى حدثنا على بن محدثنا أبى حدثنا أبى هم في شك وريب وكفر وعناد ( واللهمن ورائهم محيط) أى هو قد لهم قالى ( بل الذين كفروا في تكذيب ) أى هم في شك وريب وكفر وعناد ( واللهمن ورائهم محيط) أى هو في الملا الأنهى محفوظ المورونه ولا يعجزونه ( بل هو قرآن مجيد) أى عظم كريم ( في لوح محفوظ ) أى هو في الملا الأنهى محفوظ المورونه ولا يعجزونه ولا يعفو في الملا الذي على المناس المناس الذي المناس المناس الله عنونا والمناس الله المناس الله المناس المناس

من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على حدثنا قرة بن سلبان حدثنا حرب بن شريح حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك في قوله تعالى ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) قاحبهة إسر افيل . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي صالح أنه الله الأوران أبا الأعبس هو عبد الرحمن بن سلمان قال :ما من عي وقني الله: القرآن، فاقبله وما بعده إلا وهو في اللوح وفي اللوح الحفوظ بين عيني إسر افيل لا يؤذن له بالنظر فيه ، وقال الحسن البصرى إن هذا القرآن الحبيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من شاء من خلقه وقد روى البغوى من طريق إسحق بن بشر أخبر في مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده ، دينه الاسلام وحمد عبده ورسوله في ناه أمن بن المرق والمنوب ، وحافتاه من الدر والياقوت ، ودفتاه ياقوتة حمراء وقلمه نور ، وكلامه معقود وعرضه ما بين الشرق والمنوب ، وحافتاه من الدر والياقوت ، ودفتاه ياقوتة حمراء وقلمه نور ، وكلامه معقود بالمرش وأصله في حجر ملك ، وقال مقاتل : اللوح الحفوظ عن يمين العرش وقال الطبراني حدثنا عدين عبد الله بن عن عبد الله بن عن عبد الله بن عن عبد الله بن من من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة عمراء وقله عن المن عن عبد الله بن عن عبد الله بن من وسف حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عب أبيه نور ، أنه فيه في كل يوم ستون وثلا عائة لحظة ، يخلق ويرزق ويميت ويحيى ويمز ويذل ويفعل ما يشاء » . آخر تفسير سورة البروج وأنه المدولة المنة

﴿ تفسير سورة الطارق وهي مكية ﴾

قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه حدثنا مروان بن معاوية الفزارى عن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي حبل العدواني عن أبيه أنه أبصر وسول الله والقبر في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أوعصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول « والساء والطارق » حتى ختمها قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا صحت من هدا الرجل ؟ فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا لو كنائعلم ما يقول حقا لاتبعناه وقال النسائي حدثنا الرجل ؟ فقرأتها عليهم فقرأ البقرة والنساء عمرو بن منصور حدثنا أبو نعم عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر قال صلى معاذ الغرب فقرأ البقرة والنساء فقال النبي يتحليه « أفتان أنت يا معاذ ! ما كان يكفيك أن تقرأ بالساء والطارق والشمس وضحاها ونحوها ؟ »

﴿ بِسُمِ أَلَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقِ \* وَمَا أَدْرَلَكَ مَا الطَّارِقُ \* النَّجُمُ النَّاقِبُ \* إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لِنَّا عَلَيْهَا حَافِظُ \* فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِن مَّاءُ دَافِقٍ \* يَخْرُجُ مِن مَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآثِيِ \* إِنَّهُ ظَلَى ' رَجْعِهِ لَقَادِرٌ \* يَوْمَ تُنظَىٰ السَّرَآثِرُ \* فَمَا لَهُ مِن قُوْةٍ وَلاَ نَاصِرٍ ﴾

يقسم تبارك وتعالى بالسهاء وما جعل فيها من الكواك النيرة ولهـذا قال تعـالى ( والسهاء والطارق ) ثم قال ( وما أدراك ما الطارق ) ثم فسره بقوله ( النجم الثاقب ) قال تتادة وغيره إنما سمى النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل وغتفى بالنهار ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح بهى أن يطرق الرجل أهله طروقا أى يأتهم فجأة بالليل ، وفي الحديث الآخر المستمل على الدعاء « إلا طارقا يطرق غير يا رحمن » وقوله تعالى ( الثاقب ) قال ابن عباس المضى وقال السدى يقب الشياطين إذا أرسل علمها وقال عكرمة هو مضى ومحرق الشيطان

وقوله تعالى ( إن كل نفس لما علمها حافظ ) أي كل نفس علمها من الله حافظ محرسها من الآفات كما قال تعالى

(له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) . وقوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم خلق؟)تنبيه للانسان على ضعف أصله الله خلق منه وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الاعادة بطريق الأُولى كما قال تعالى ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) وقوله تعالى ( خلق من ماء دافق ) يعني الني يخرج دفقا من الرجل ومن الرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل ولهذاقال يخرج من بين الصلب والتراثب) يعنى صلب الرجل وتراثب المرأة وهو صدرها . وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ( يخرج من بين الصلب والتراثب) صلب الرجل وتراثب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما ، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدى وغيرهم ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر معت الحكم ذكر عن ابن عباس ( يخرج من بين الصلب والتراثب ) قال هذه التراثب ووضع يده على صدره . وقال الضحالة وعطية عن ابن عباس تريبة الرأة موضعالقلادة ، وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير . وقال على بن أى طلحةعن ابن عباس: الترائب بين تدييها ، وعن مجاهد التراثب ما بين المنكبين إلى الصدر وعنه أيضا التراثب أسفل من التراقى ، وقال سفيان الثورى فوق التديين وعن سعيد بن جبير التراثب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل. وعن الضحاك التراثب بين التديين والرجلين والعينين، وقال الليث بن سعدعن معمر بن أبي حبيبة المدنى أنه بلغه في قول الله عز وجل (يخرج من بين الصلب والتراثب) قال هوعصارة القلب من هناك يكون الولد . وعن قتادة ( يخرج من بين الصلب والتراثب) من بين صليه و تحره وقوله تعالى ( إنه على رجعه لقادر ) فيه قولان ﴿ أحدهما ﴾ على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما ﴿ والقول الثاني ﴾ إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرةلقادرلأن من قدر على البداءة قدر على الاعادة ، وقد ذكرالله عزوجلهذا الدليل في القرآن في غيرما موضع ، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالى (يوم تبلي السرائر) أى وم القيامة تبلي فيه السرائر أى تظهر و تبدو ويبق السر علانية والمكنون مشهورا ، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله عليه عليه قال « يرفع لـكل غادر لواء عند استه يقال هذه غدرة فلان بن فلان » وقوله تعالى ( فماله) أى الإنسان يوم القيامة ( من قوة ) أى في نفسه ( ولا ناصر ) أى من خارج منه أى لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك

﴿ وَٱلسَّمَاء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ \* وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ \* إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ \* وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ \* إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَنْدًا \* وَٱلسَّمَاء ذَاتِ ٱلْهَزْلِ \* إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَنْدًا \* وَأَكِيدُ كَيْدًا \* فَمَهِّلِ ٱلْكَفْرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾

قال ابن عباس: الرجع المطر وعنه هو السحاب فيه المطر وعنه ( والسهاء ذات الرجع ) تمطرتم تمطر وقال قتادة ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مو اشهم ، وقال ابن زيد ترجع نجومها وشمسها وقم هايأ تين من ههنا ( والأرض ذات المصدع ) قال ابن عباس هو انصداعها عن النبات وكذا قال سعيد بن جبير وعكر مة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدى وغير واحد ، وقوله تعالى ( إنه لقول فصل ) قال ابن عباس: حق، وكذا قال قتادة وقال آخر: حامد ( وما هو بالهزل ) أى بلهو جدحق ، ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله فقال ( إنهم يكذبون كيدا ) أى بلهو جدحق ، ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله فقال ( إنهم يكدون كيدا ) أى يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن، ثم قال تعالى ( فمهل السكافرين ) أى أنظر هم ولا تستعجل لحم ( أمهلهم مرويدا ) أى قليلا أى وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كا قال تعالى ( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ). آخر نفسير سورة الطارق ولله الحمد والمنة

## تفسير سورةسبح وهي مكية

والدليل على ذلك ما رواه البخارى حدثنا عبدان أخبرنى أبي عن شعبة عن أبي إسحق عن البراءبن عازبقال: أول

من قدم علينا من أصحاب النبي مُثَلِّلُتُهِ مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقر ثاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاء النبي صــلى الله عليه وســلم فمــا رأيت أهـــل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حق رأيت الولائد والصبيان يقولُون هــذا رسول الله ﷺ قد جاء فما جاء حتى قرأت ( سبح اسم ربك الأطي ) في سور مثلها . وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن على رضى الله قال : كان رسمول الله علي عب همذه السورة (سبح اسم ربك الأعلى) تفرد به أحمد. والليل إذا ينشى » . وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن إبراهم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بنسالم عن أبيه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأطي وهل أتاك حديث الغاشية وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا . هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث ، وقد رواه مسلم في صحيحه وأبوداود والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة ثلاثتهم عن محمد بن النتشر عن أبيه عن حبيب بنسالم عن النعان بن بشير به ، قال الترمذي وكذا رواه الثوري ومسعر عن إبراهم قال ورواهسفيان بن عيينة عن إبر اهم عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعان ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه وقد رواه ابن ماجه عن محد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن إبراهم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعان به كارواه الحساعة فالله أعلم ، ولفظ مسلم وأهل السنن كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما . وقد روى الامام أحمد في مسنده من حديث أبى بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله علي على يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأطى وقل ياأيها الـكافرون ، وقل هوالله أحد زادت عائشة والمعودتين . وهكذا روى هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صدى بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بنحصين وعلى بن أبي طالب رضى الله عنهم ، ولولا خشية الاطالة لأوردنا ماتيسر لنا من أسانيد ذلك ومتونه ولكن فىالارشاد بهذا الاختصاركفاية والله أعلم

﴿ بِسْمِ أَنْهِ ٱلرَّافِلِينِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ سَبِّحِ أَنْمُ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ \* ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ \* وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ \* وَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ \* فَجَمَلَهُ عُمَّاءَ أَحْوَى \* فَالَّذِي عَنْفَرْ أَكَ وَلَا تَنْسَىٰ \* إِلَّا مَا شَآءَ ٱللهُ إِنَّهُ بَشَلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ \* وَنُيسَّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ \* فَكَ آءَ أَحْوَى \* سَنَقْرِ ثُكَ فَلَا تَنْسَىٰ \* إِلَّا مَا شَآءَ ٱللهُ إِنَّهُ بَشَلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ \* وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ \* فَذَ كُرْ إِن نَفْمَتِ ٱللَّهِ كُوكَ \* سَيَذً كُرُ مَن يَخْشَىٰ \* وَيتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَىٰ \* ٱلّذِي يَصْلَىٰ ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ \* فَذَ كُرْ إِن نَفْمَتِ ٱللَّهِ كُلَّ عَنْ إِلَا اللَّهُ مَن يَخْشَىٰ \* وَيتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَىٰ \* ٱلّذِي يَصْلَىٰ ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ \* ثُمُ لَا يَمُوتُ فِيها وَلَا يَحْنَىٰ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا أبوعبد الرحمن حدثنا موسى يعنى ابن أبوب الفافتى حدثنا عمى إياس بن عامر معت عقبة ابن عامر الجهنى لما نزلت (فسيح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله علي الجعلوها فى ركوعكم » فلما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى) قال « اجملوها فى سجودكم » ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن موسى بن أبوب به . وقال الامام أحمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أى إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله علي كان إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعلى) قال « سبحان ربى الأعلى » وهكذا ورواه أبوداود عن زهير بن حرب عن وكيع به قال وخولف فيه وكيع رواه أبووكيع وشعبة عن أبى إسحاق عن سعيد عن ابن عباس موقوفا . وقال الثورى عن السدى عن عبد خير قال محمت عليا قرأ (سبح ربك الأعلى) فقال: سبحان ربى الأعلى . وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن عنبسة عن أبى إسحاق الهمدانى أن ابن عباس كان إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعلى ) يقول سبحان ربى الأعلى وإذا قرأ (لاأقسم بيوم القيامة) فآبى أن ابن عباس كان إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعلى ) يقول سبحان ربى الأعلى وإذا قرأ (لاأقسم بيوم القيامة) فآبى

على آخرها (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) يقول سبحانك وبلى ، وقال قتادة ( سبحاسم ربكالأعلى ) ذكرانا أن نبي الله مِرْالِيْتِم كان إذا قرأها قال : سبحان ربي الأعلى ، وقوله تعالى (الذي خلق فيسوى) أي خلق الخليقــة وسوى كل محاوق في أحسن الهيئات . وقوله تعالى ( والذي قدر فهدي ) قال مجاهد : هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون (ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه شم هدى ) أى قدر قدرا وهدى الحلائق اليه كما ثبت في صحيح مسلم عن عبــد الله بن عمرو أن رسول الله عليه قال ﴿ إِنْ اللَّهِ قَدْرُ مَقَادِيرُ الْحَلاثُقُ قَبْلُ أَنْ يَحْلَقُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ بَحْمُسينَ أَلْف سَنَّةً وَكَانَ عَرَشَهُ عَلَى اللَّهُ ﴾ وقوله تمالى ( والذي أخرج المرعى ) أي من جميع صنوف النباتات والزروع ( فجمله غثاء أحوى ) قال ابن عباس هشهامتغيرا وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه . قال ابن جرير وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخّر الذي معناه التقديم وأن معنى الحكلام والذي أخرج المرعي، أحوى أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعــد ذلك ثم قال ابن جرير وهسذا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل . وقوله تعالى (سنقرئك) أي يا محمد (فلاتنسي) وهــذا إخبار من الله تعالى ووعدمنهله. بأنهسيقر ثهقراءة لاينساها ( إلاماشاءالله) وهذا اختيار ابن جرير وقال قتادة : كان رسول الله ﷺ لاينسي شيئا إلا ماشاء الله وقيل المراد بقوله ( فلاتنسي )طلب وجعلوامعني الاستثناء على هذا مايقع من النسخ أي لاتنسي مانفر ثك إلا مايشاء الله رفعه فلاعليك أن تتركه . وقوله تعالى ( انه يعسلم الجهر وما يخني ) أي يعلم مايجهر به العباد وما يخافونه من أقوالهم وأفعالهم لايخني عليه من ذلك شيء وقوله تعالى(ونيسرك لليسرى ) أي نسمل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعا سهلا ممحا مستقيما عدلا لااعوجاج فيه ولا حرب ولا عسر . وقوله تعالى ( فذكر إن نفعت الذكرى ) أى ذكر حيث تنفع التذكرة ، ومن همنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه : ما أنت بمحدث قوما حديثًا لاتبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم، وقال : حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذُّبالله ورسوله ، وقوله تعالى ( سيذكر من يخشي ) أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه ( ويتجنبها الأشتى \* الذي يعسلي النار الكبرى \* ثم لا يموت فيها ولا يحيى) أي لايموت فيستريح ولا يحيي حياة تنفعه بل هي مضرة عليه لأن بسببها يشعر مايعاقب به من ألبم العذاب وأنواع النكال قال الإمام أحمد حدثنا ابن أي عدى عن سلمان يعني التيمي عن أي نضرة عن أي سعيد قال: قال رسول الله و أما أهــل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيــون وأما أناس يريد الله بهــم الرحمــة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل الضبارة فينبتهم ـ أوقال ـ ينبتون في نهر الحيا ـ أوقال الحياة ـ أوقال الحيوان ـ أو قال نهر الجنة فينبتون \_ نبات الحبة في حميل السيل» قال وقال: النبي صلى الله عليه وسلم « أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء ؟ » قال : فقال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية . وقال أحمد أيضا حدثنا إمماعيل حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم « أما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس \_ أو كال قال \_ تسيبهم النار بذنوبهم ــ أو قال بخطاياهم ــ فيميتهم إماتة حق إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل » قال : فقال رجل من القوم حينتذكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية ، ورواه مسلم منحديث بشربن المفضل وشعبة كالاها عن أبى سلمة سعيد بن يزيد به مثله ورواه أحمسد أيضا عن يزيد عن سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد عن النبي ﷺ قال ﴿ إِنْ أَهْمَالُ النَّارُ الَّذِينَ لَا يُرِيدُ اللَّهِ إِخْرَاجِهِمُ لَا يَمُوتُونَ فَيْهَا وَلَا يُحْيُونَ وَإِنْ أَهْلُ النَّارُ الَّذِينَ ِ يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما ثم يخرجونُ ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» . وقد قال الله تعالى إخبارا عن أهل النار (ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ) وقال تعالى (لا يقضى عليهم فيمو توا ولا يخفف عنهم من عذابها ) إلى غير ذلك من

الآيات في هذا المعنى

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَى \* وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى \* بَلْ تُؤْثِرُ وَنَ أَعْلَيُوهَ الدُّنْيَا \* وَالْآخِرَ أَخْبُرُ وَأَبْقَى \* إِنْ مُذَا لَفِي الصَّحُفِ الْأُولَى \* صُحُفِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

قول تمالى (قد أفلح من تركى) أى طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول سلوات الله وسلامه عليه (وذكر اسم ربه فسلى) أى أقام الصلاة فى أوقاتها ابتفاء رضوان الله وطاعة لأمم الله وامتئالا لشرع الحقد . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثناعباد بن أحمد المنزرى حدثنا عمى محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن المسائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم (قد أفلح من تركى) قال « من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أنى رسول الله » (وذكر اسم ربه فسلى) قال « هى السلوات الحمس والحافظة عليها والاهتمام بها » ثم قال لا يروى عن جابر الا من هدذا الوجه وكذا قال ابن عباس ان المراد بذلك المسلوات الحمس واختاره ابن جرير . وقال ابن جرير حدثني عمر و بن عبد الحميد الحميد اللهي حدثنا مروان بن معاوية عن أبى المسلوات الحمس واختاره ابن جرير . وقال ابن جرير حدثني عمر و بن عبد الحميد الحميد الله علم طعمت شيئا ؟ قلت نعم قال أفضت على نفسك من الماء ؟ قلت نعم قال فأخبرني مافعلت زكاتك ! قلت قد وجهتها قال إنها أردتك لهمذا ثم قرأ (قد أفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فسلى) وقال إن أهمل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء قلت من تزكى \* وذكر اسم ربه فسلى) وقال أبو الأحوص إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد المسلاة فليقدم بين يدى صلاته زكاة فان اقد تعالى يقول (قد أفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فسلى) وقال أبو الأحوص إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد المسلاة فليقدم بين يدى صلاته زكاة فان اقد تعالى يقول (قد أفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فسلى) وقال قدافه

ثم قال تعالى ( بل تؤثرون الحياة لدنيا ) أى تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على مافيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم ( والآخرة خير وأبقى ) أي ثواب الله في الدارالآخرة خير من الدنياوأ بقى فان الدنيادانية فانية والآخرة شريفةً باقية فكيف يؤثر عاقل مايفني على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والحلد . قال الإمامأحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا دويد عن أبي إسحاق عن عروة عنعائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنيا دار من لادار له ، ومالمن لا مالله ، ولها مجمعمن لاعقل له » وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا محيى بن واضح حدثنا أبو حمزة عن عطاءعن عرفجة الثقفي قال : استقرأت ابن مسعود ( سبح اسمر مك الأعلى \_ فلما بلغ \_ بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾ ترك القرَاءة وأقبل على أصحبابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاوزويت عناالآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل ، وهذا منه على وجه التواضع والهصم أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو والله أعلم . وقد قال الإمام أحمد حدثنا سلمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن الطلب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعرى أن رسول الله عليه قال « من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا مايبقي على ما يفني » تفرد به أحمد، وقد رواه أيضًا عن أيسلمة الحزاعيعنالدراوردي عن عمرو بن أبي عمروبه مثله سواء ، وقوله تعالى ( إن هذا لفي الصحف الأولى يصحف إبراهم وموسى )قال الحافظ أبو بكرالبزار حدثنا نصر بن على حدثنامعمر بن سلمان عن أيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال لمانزلت ( إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهم وموسى)قال النبي صلى الله عليه وسلم «كان كل هذا .. أو كان هذا .. في صحف إبراهيم وموسى » ثم قال لانعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس غير هذا وحديثا آخر رواه مثل هذا

وقال النسائي أخبرنا زكريا بن يحيي أخبرنا نصر بن على حدثنا المتمر بن سليان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمسة عن ابن عباس قال لما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى) قال كلها في صحف إبراهيم وموسى ، ولما نزلت (وإبراهيم الذي وفي) قال وقي إبراهيم (لا تزر وازرة وزر أخرى) يعني أن هذا الآية كقوله تعالى في سورة النجم (أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي \* ألا تزر وازرة وزر أخرى . وأن ليس للانسان إلا ماسمى وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى . وأن إلى ربك المنتهى ) الآيات إلى آخرهن ، وهكذا قال عكرمة فيا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثورى عن أبيه عن عكرمة في قوله تعالى (إن هذا لفي الصحف الأولى \* صحف إبراهيم وموسى ) يقول الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى ، وقال أبو العالية : قصة هذه السورة في الصحف الأولى \* واختار ابن جرير أن المراد بقوله إن هذا إشارة إلى قوله (قد أفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فسلى \* بل تؤثرون الحياة الدنيا \* والآخرة خير وأبقي ) ثم قال تعالى (إن هذا ) أى مضمون هذا الكلام المن الصحف الأولى \* صحف إبراهيم وموسى ) وهذا الذي اختاره حسن قوى وقد روى عن قتادة وابن زيد نحوه والله أعلى . آخر تفسير سورة سبح ، ولله وله التوفيق والعسمة .

﴿ تفسير سورة الغاشية وهي مكية ﴾

قد تقدم عن النعان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأطى والفاشية فى سلاة المهيد ويوم الجمعة . وقال الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعان بن بشير بم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الجمعة مسع سورة الجمعة ؟ قال : هل أتاك حديث الفاشية . ورواه أبو داود عن القمني والنسائى عن قتيبة كلاهما عن مالك به ، ورواه مسلم وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد به .

﴿ بِسُمِ اللَّهِ ٱلرَّاعَمٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ هَلُ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْنَشِيَةِ \* وُجُو ۚ يَوْمَنِذِ خَشِمَةٌ \* عَامِلَةٌ ۖ نَاصِبَةٌ \* نَصْلَىٰ نَارًا عَامِيَةً \* نَسْفَىٰ مِنْ عَرِيعُ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُنْنِى مِن جُوعٍ ﴾ عَيْن وَاللَّهُ مِن خُوعٍ ﴾

الفاشية من أسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس وقتادة وابن زيدلأنها تغشى الناسوتهمهم وقد قال بن أي حاتم حدثنا أبي حدثنا على بن محمد الطنافسي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : مر النبي بي التي المرأة تقرأ (هل أتاك حديث الفاشية) فقام يستمع ويقول و نعم قد جاءني » . وقوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشمة أى ذليلة قاله قتادة ، وقاله ابن عباس نخسع ولا ينفعها عملها وقوله تعالى (عاملة ناسبة ) أى قد عملت عملا كثيراً ونسبت فيه وصليت يوم القيامة ناراً حاميه . قال الحافظ أبو بكر البرقاني حدثنا إبراهيم بن محمد المزكى حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمت أبا عمران الجوني يقول مر عمر بن الحطاب رضي الله تعلى عنه بدير راهب قال فناداه ياراهب فأشرف قال فجعل عمر ينظر اليه ويمكي فقيل له ياأمير المؤمنين ما يبكك من هذا ٢ قال ذكرت قول الله عار وجلفي كتابه ( عاملة ناصبة عن الدي المفاصي ناصبة في النار بالمغذاب والاهلاك، قال ابن عباس ( عاملة ناصبة ) النصاري ، وعن عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالمغذاب والاهلاك، قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدى . وقوله تعالى ( ليس لهم طعام إلا من ضريع ) قال على بن أبي طلحة عن قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدى . وقوله تعالى ( ليس لهم طعام إلا من ضريع ) قال على بن أبي طلحة عن الله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدى . وقوله تعالى ( ليس لهم طعام إلا من ضريع ) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس وجاهد والحسن والسدى . وقوله تعالى ( اليس المبرق وقي الصيف الفريع ؛ قال عكرمة وهو شجرة الموزاء وقتادة هو الشبرق ، وقال البخارى قال مجاهد الضريع نبت يقيال له الشبرق يسميه أهدل الخيجار الفريع ذات شوك لاطئة بالأرض . وقال البخارى قال مجاهد الضريع نبت يقيال له الشبرق يسميه أهدل الخيجار الفريع

إذا يبس وهوسم ، وقال معمر عن قتادة ( ليس لهم طعام إلا من ضريع ) هو الشبرق إذا يبس ممى الضريع ، وقال سعيد عن قتادة ( ليس لهم طعام إلا من ضريع ) من شر الطعام وأبشعه وأخبثه ؟ وقوله تعالى ( لايسمن ولا يغنى من جوع ) يعنى لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور .

لما ذكر حال الأشقياء ثني بذكر الســعداء فقال ( وجوه يومئذ ) أي يوم القيامة ( ناعمة ) أي يعرف النعم فها وإنما حصل لها ذلك بسعها ، وقال سفيان ( لسعها راضية ) قد رضيت عملها . وقوله تعالى ( في جنة عالية ) أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون ( لاتسمع فها لاغية ) أي لاتسمع في الجنة التي هم فيها كلة لغوكما قال تعالى ( لايسمعون فيها لغوا إلا سلاما ) وقال تعالى ( لا لَغُو فَهَا ولا تأثم ) وقال تعالى ( لايسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاماً ) ( فها عين جارية ) أي سارحة وهذه نكرة في سياق الإثبات وليس المراد بها عينا واحدة وإنما هذاجنس يعني فهاعيون جاريات . قال ابن أبي حاتم قرىء على الربيع بن سلمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن ثو بان عن عطاء بن قرةعن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال : قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنْهَارَا لَجِنَّة تَفْجَر من يحت تلال ــ أومن محت جبال السك » (فها سرر مرفوعة ) أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين قانوا فاذاأرادولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له (وأكواب موضوعة ) يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها ( ونمارق مصفوفة ) قال ابن عباس النمارق الوسائد وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدى والثورى وغيرهم ، وقوله تعالى ( وزرابي مبثوثة ) قال ابن عباس الزابي البسط وكذا قال الضحاك وغير واحد ، ومعني مبثوثة أي همنا وهمنا لمن أراد الحاوس عليها ؟ ونذكر همنا هذا الحديث الذي رواه أبو بكر بنأى داود حدثناعمرو بن عثمان حدثنا أبي عن محمد بنمهاجر عن الضحاك المعافري عن سلمان بن موسى حدثني كريب أنه ممع أسامة بن زيد يقول: قالرسول الله مِمْ اللهِ « ألاهل من مشمر للجنة فان الجنة لاخطر لها ، هي ورب الكمة نور يتلاَّلُا ، وريحانة تهمز ، وقصرمشيد، ونهر مطرد ، وثمرة نضيجة ، وزوجة حسناء جميلة ، وحلل كثيرة ، ومقام في أبدفي دار سليمة ، وفاكمة وخضرة ، وحبرة ونعمة ، في محلة عالية مهية ؟ ﴾ قالوا نعم يارسول الله بحن المشمرون لها ، قال ﴿ قُولُوا إِنْ شَاء الله ﴾ قال القوم إن شاء الله ، ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشتي عن الوليد بن مسلم بن محمد بن مهاجر به

﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْنَ خُلِقَتْ \* وَ إِلَى ٱلسَّنَاءَ كَيْفَ رُفِيَتْ \* وَ إِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ \* وَ إِلَى ٱلسَّنَاءَ كَيْفَ رُفِيَتْ \* وَ إِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ \* وَ إِلَى ٱللَّهُ وَكُفَرَ \* ٱللَّهُ وَكُفَرَ \* اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى آمرا عباده بالنظر فى محاوقاته الدالة على قدرته وعظمته (أفلاينظرون إلى الإبلكيف خلقت؟) فانها خلق عجيب وتركيبها غريب فانها في غاية القوة والشدة وهى مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائدالضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها ، ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل وكان شريح القاضى يقول اخرجوا بناحتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السهاء كيف رفعت! أى كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظم كما قال تعالى (أفلم ينظروا إلى السهاء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) (وإلى الجبالكيف نصبت) أى جعلت منصوبة فانها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها ، وجعل فيها ماجعل من المنافع والمعادن (وإلى الحبار كيف

الأرض كيف سطحت ! ) أي كيف بسطت ومدت ومهدت فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعسيره الذي هو راكب عليه والساء التي فوق رأســه والحبل الذي تجاهه والأرض التي تحته على قــدرة خالق ذلك وصانعــه وأنه الرب العظم الخالق المالك المتصرف وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه ؟ وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سلبان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال و صدق » قال فن خلق الساء! قال و الله » قال فن خلق الأرض! قال و الله » قال فن نصب هذه الجبال وجعل فيا ماجعل ! قال ﴿ الله ﴾ قال فبالذي خلق السهاء والأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك ؟ قال ﴿ نعم ﴾ قالوزعم رَّسُولِك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ؟ قال « صدق » قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال « نعم » قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا ؟ قال « صدق » قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال « نعم » قال وزعم رسواك أن علينا حج البيت من استطاع اليهسبيلا قال « صدق » قال ثم ولى فقال والذى بمثك بالحق لاأزيد علمين شيئا ولا أنفص منهن شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلُنَ الْجُنَّةُ ﴾ وقد رواه مسلمعن عمرو الناقد عن أبي النصر هاشم بن القاسم به وعلقه البخاري ورواه الترمذي والنسائي من حديث سلمان بن الغيرة بهورواه الإمام أحمد والبخارى وأبوداود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبرى عن شريك بن عبدالله ابن أبي نمر عن أنس به بطوله ، وقال في آخره وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وقال الحافظ أبو يعلىحدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن جعفر حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان محدث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل معها ابن صغير لها ترعى غنا فقال لها ابنها يا أمه من خلقك ؟ قالت الله قال فمن خلق أبي : قالت الله ، قال فمن خلقني قالت الله ، قال فمن خلق الساء : قالت الله قال فمن خلق الأرض ، قالت الله قال فمن خلق الجبل ؟ قالت الله قال فمن خلق هذه الغنم قالت الله قال فإنى لأسمع لله شأنا وألمي نفسهمن الجبل فتقطع قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا . قال ابن دينار كان ابن عمر كثيراما يحدثنا بهذا في إسناده ضعف وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني ضعفه ولده الأمام على بن المديني وغيره ، وقوله تعالى (فذكر إنما أنت مذكر لست علم بمسيطر) أى فذكر يا عدد الناس بما أرسلت بهاليهم ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) ولهذا قال (لست عليهم بمسيطر) قال ابن عباس ومجاهد وغسيرها (لست عليهم بجبار) أي لست غلق الإيمان في قلوبهم ، وقال ابن زيد لست بالذي تكرههم على الإيمان قال الامام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أمرت أن أقا تل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ألله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلابحقها وحسابهم على الأ.عز وجل ﴾ ثم قرأ ( فذكر إنما أنت مذكر لست علمهم بمسيطر) وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من حديث سفيان بن سعيد الثورى به بهذه الزيادة . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدوّن ذكر هذه الآية ، وقوله تعالى ( إلا من تولى وكفر ) أى تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه وهذه كقوله تعالى ( فلاصدق ولاصلي وُلكن كذب وتولى) ولهذا قال (فيعذبه الله العذاب الأكبر) قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيدبن أبي هلال عن على بن خالد ان أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلة جمعها من رسول الله عليات نقال ممعت رسول الله علي يقول ﴿ أَلَا كُلُّمَ يَدْخُـلُ الْجِنَةُ إِلَّا مِنْ شَرِدٌ عَلَى اللَّهِ شَرَادُ البعيرِ عَلَى أَهْـلُهُ ﴾ تفرد بإخراجه الامام أحمد وعلى بنخالد هذا ذكره ابن أبيحاتم عن أبيه ولميزد علىماهمنا روى عن أبي أمامة وعنه سعيدبن أبي هلال ، وقوله تعالى (إن إلينا إيابهم) أي مرجعهم ومنقلبهم (ثم إن علينا حسابهم) أي عن عاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها إنخيرا فخير وإن شرا فشر . آخر تفسير سورة الغاشية ، ولله الحمد والمنة .

## ﴿ تفسير سورة الفجر وهي مكية ﴾

قال النسائى أنا عبد الوهاب بن الحكم أخبرنى محيى بن سعيد عن سلبان عن محارب بن دار وأبى صالح عن حابر قال صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى فى ناحية المسجد ثم انصرف فبلغ ذلك معاذا فقال منافق فذكر ذلك لرسول الله عليه فقال الفتى فقال يا رسول الله جئت أصلى معه فطول على فانصرفت وصليت فى ناحية المسجد فعلفت ناقتى فقال رسول الله عليه المعاذ ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى \_ والشمس وضحاها \_ والفجر \_ والليل إذا يغشى »

## ( بِسُم اللهِ الرُّحَنِ الرَّحِيمِ )

﴿ وَٱلْفَجْرِ \* وَلَيَالِ عَشْرٍ \* وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ \* وَٱلَّيْلِ إِذَا بَسْرٍ \* هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمْ لَذِي حِجْرٍ \* أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبَّكَ بِمَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ \* ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ \* وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّخْرَ بِالْوَلِدِ \* وَفِرْ عَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ \* ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلَدِ \* فَأَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ \* إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ سَوْطَ عَذَابِ \* إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾

أما الفجر فمعروف وهو الصبح قاله على وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدى وعن مسروق ومحمد بن كعب المراد به فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر ، وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة وقيل الراد به جميع النهار وهو رواية عن ابن عباس،والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كاقاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والحلف ، وقد ثبت في صحيح البخارى عن ابن عباس مرفوعا (مامن أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام » يعني عشر ذي الحجة قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال « ولاالجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء » وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم حكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحد وقد روى أبوكدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنابن عباس ( وليال عشر ) قال هو العشر الأول من رمضان ، والصحيح القول الأول قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عياش بن عقبة حدثني خير بن نعم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه قال ﴿ إِن العشر عشر الأضحى ، والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر » ورواه النسائي عن عجد بن رافع وعبدة بن عبد الله وكل منهما عن زيد بن الحباب به ، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم وعندي أن المان في رضه نكارة والله أعلم . وقوله تعالى ( والشفع والوتر ) قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع وأن الشفع يومالنحر لكونه العاشر وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضاك ﴿ قُولَ ثَانَ ﴾ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن السائب قال سألت عطاء عن قوله تعالى ( والشفع والوتر ) قلت صلاتنا وترنا هِذَا ؟ قال لا ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى ﴿ قول ثالث ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد ابن عامر بن إبراهم الأصهاني حدثني أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف حدثني بمسكة قال معت عبد الله بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر فقال الشفع قول الله تعالى ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) والوتر قوله تعالى (ومن تأخر فلا إثم عليه )وقال ابن جريج أخبرني محمد بن الرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام التشريق والوتر آخر أيام التشريق وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله عليه ﴿ إِن قُه تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وترجب الوتر» ﴿ قول رابع ﴾ قال الحسن البصرى وزيد بنأسلم : الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى بتخلقه وهو رواية عن مجاهد والشهور عنه الأول وقال العوفى عن ابن عباس ( والشفع والوتر ) قال : الله وتر واحد وأتم شمع ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب

﴿ قُولَ خَامَسَ ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عناً بي يحيءن عجاهدُ ( والشفعوالوُ تر ) قال :الشفع الزوج،والوتر: الله عزوجلوقال أبو عبد الله عن مجاهد : الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد قوله( والشفع والوتر )كلشىءخلقهاللهشفع.السهاءو الأرضوالبر والبحرّ والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا ، ونحا مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى (ومنكل شيءخلقنا زوجين لعلكي تذكّرون ) أى لتعلموا أن خالق الأزواج واحد ﴿ قول سادس ﴾ قال قتادة عن الحسن (والشفع والوتر)هو العدد منه شفع ومنه وتر . ﴿ قولسابع في الآية الكريمة ﴾ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير منطريق ابن جريج. ثم قال ابن جرير وروى عن الني عُرِلِيَّةٍ خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن ابن الزبير حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا زيد بن الحباب أخَبرنى عياش بن عقبة حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله عَلَيْكِيْر قال « الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث ﴾ هكذا ورد هذا الحبر بهذا اللفظ وهو مخالف لما تقدم من اللفظ فىروايةأحمدوالنسائى وابن أبي حاتم وما رواه هو أيضا والله أعلم . قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما :هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية ومنها وتركالمغرب فانها ثلاث وهي وتر النهار وكذلك صلاة الوتر في آخرالتهجدمن الليل. وقدقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حصين ( والشفع والوتر ) قال هي الصلاة المكتوبةمنهاشفع ومسهاوتروهذامنقطع وموتوف ولفظه خاص بالمكتوبة وقد روى متصلا مرفوعا إلى النبي مِلْتَلِيُّةِ ولفظه عام . قال الإمام أحمــد حدثنا أبو داودهو الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عضام أن شيخاً حدثه من أهل البصرة عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ سئل عن الشفع والوتر فقال ﴿ هَي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر ﴾ هـكذا وقع فى المسند ، وكذا رواه آبن جرير عن بندار عن عفان وعن أبى كريب عن عبيد الله بن موسى كلاهما عن همام وهو ابن يحيي عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ عن عمران بن حصين، وكذارواهأ بوعيسي الترمذي عن عمرو ابن على عن ابن مهدى وأبى داود كلاهما عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حصين به ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة ، وقد رواه خاله بن قيس أيضاعن قتادة و قدر وىعن عمر ان بن عسام عن عمران نفسه والله أعلم ﴿ قلت ﴾ ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بنسنان الواسطى حدثنا يزيدبن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين عن الني عليه فذكره هكذا رأيته في تفسيره فجمل الشيخ البصرى هو عمران بن عصام . وهكذارواها بن جرير أخبرنا نصر بن على حدثني أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين عن الني علي الشفع والوتر قال ﴿ هِي الصلاة منها شفع ومنها وتر ﴾فأسقطذ كرالشيخالهمو تفرد به عمران بن عصام الضبعي أبوعارة البصري إمام مسجد بن ضبيعة وهو والد أنى جمرة نصر بن عمران الضبعى ويءنه قتادة وابنه أبو جمرة والمثنى بن سعيدو أبوالتياح يزيد من حميد وذكره ابن حبانُ في كتاب الثقات وذكره خليفة بن خياط فيالتابعينمن أهل البصرة وكان شريفانبيلاً حظياً عند الحجاج بن يوسف ثم قتله يوم الراوية سنة ثنتين وثمانين لحروجه مع ا بن الأشعت وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد ، وعندى أن وقفه على عمران بن حسين أشبه والله أعلم ولم يجزم ابن جرير بشيءمن هذه الأقوال في الشفع والوتر وقوله تعالى ( والليل إذايسر)قال العوفي عن ابن عباس أي إذاذهب، وقال عبدالله بن الزبير (والليل إذايسر) حتى يذهب بعضه بعضا ، وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيدبن أسلموابنزيد(والليل إذايسر)إذاساروهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أى ذهب ويحتمل أن يكون المراد إذا سارأى أقبل وقد يقال إن هذاأ نسب لأنه في مقابلة قوله ( والفجر ) فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل فإذا حمل قوله ( والليل إذا يسر)على إقباله كانقسها باقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس كقوله (والليل إذا عسمس والصبح إذا تنفس ) وكذا قال الضحاك ( والليل إذا يسر )

أى يجرى ، وقال عكرمة ( والليل إذا يسر ) يعنى ليلة جمع ليلة للزدلفة . رواء ابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عامر عن كثير بن عبد الله بن عمرو قال ممعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله ( والليل إذا يسر ) قال:اسر ياسارولا تبيتن إلا مجمع،وقوله تعالى ( هل في ذلك قسم أدىحجر ) أى الدى عقــل ولب وحجا ، وإنمــا سمى العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطى مالا يليق به من الأفعال والأقوال ، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي ، ومنه حجر البمامة ،وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف ( ويقولون حجرًا محجورًا )كل هذا من قبيل واحد ، ومعنى متقارب ، وهذاالقسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليــه عباده المتقون الطيعون له الحائفون منه المتواضعون لديه الحاشعون لوجهه السكريم ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده ( ألم تركيف فعل ربك بعاد ؟ ) وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا فقال ( ألم تركيف فعل ربك بعاد \* إرم ذات العياد ؟ ) وهؤلاء عاد الأولى وهم وله عاد بن إرم بن عوص بن سمام بن نوح قاله ابن إسحق وهم الدين بعث الله فيهم رسوله هودا عليمه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها علمهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ؟ وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون فقوله تعالى ( إرم ذات العاد ) عطف بيان زيادة تعريف بهم وقوله تعالى ( ذات العاد ) لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأغمدة الشداد وقد كانوا أشــد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا ، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهماللسي خلقهم فقال ( واذكروا إذ جملكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى الحلق بسط فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) وقال تعالى ( فَأَمَا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ أو لم يروا أن الله الدى خلقهم هو أشد منهم قوة ) وقال همنا ( التي إيخلق مثلها في البلاد ) أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيهم ، قال مجاهد: إرم، أمة قديمة يعني عادا الأولى ، قال قتادة بن دعامة والسدى : إن إرم بيت مملكة عاد ، وهذا قول حُسن جيدقوىوقال مجاهدوقتادة والسكلي في قوله ( ذات العاد )كانوا أهل عمد لا يقيمون ، وقال العوفي عن ابن عباس إنما قيل لهم ذات العاد لطولهم ، واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب ،وقو له تعالى (التي لم يخلق مثلها في البلاد ) أعاد ابن زيد الضمير على العهاد لارتفاعها وقال بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد ، وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة أى لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم ، وهذا القول هو الصواب، وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف لأنه لو كان الراد ذلك لقال الق لم يعمل مثلها في البلاد وإعما قال (لم يخلق مثلها في البلاد) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه عن القـــدام عن النبي عَرَاقِيم أنه ذكر إرم ذات العاد فقال ﴿ كَانَ الرجل منهم يأتى على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم » ثم قال ابن أني حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا أنس بن عياض عن ثور بن زيد الديلي فال قرأت كتابا قد مهى حيث قرأه أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العياد وأنا الذي شددت بذراعي نظرواحد وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد ما الله ﴿ قلت ﴾ فعلى كل قول سواء كانت العاد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم البدو أو سلاحا يقاتلون به أو طولاالواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع القرونون بثمودكما ههنا والله أعلم

ومن زعم أن المراد بقوله ( إرمذات العاد ) مدينة إما دمشق كما روى عن سعيد بن المسيب وعكرمة أواسكندرية كما روى عن القرظى أو غيرهما ففيه نظر فانه كيف يلتئم الكلام على هذا ( ألم تركيف فعل ربك بعاد \* إرم ذات كما روى عن القرظى أو غيرهما ففيه نظر فانه كيف يلتئم الكلام حيثند ، ثم المراد إنما هو الاخبار عن إهلك العاد ) إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان ، فانه لا يتسق الكلام حيثند ، ثم المراد إنما هو الاخبار عن إهلك

القبيلة السهاة بعاد وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد لا أن المراد الاخبار عن مدينة أو إقلم . وإنما نهت على ذلك لثلا يغتر بكثيريما ذكره جاعةمن الفسرين عندهذه الآيةمن ذكرمدينة يقال لها: إرمذات العاد، مبنية بلبن النهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها ، وأن حصباءها لآلىء وجواهر وترابها بنادق السك وأنهارها سارحة وتمارها ساقطة ودورها لا أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب ، وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البسلاد فان هسذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك . وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت فبينا هويتيه في ابتغاثها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلهافوجدفها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة اللهبية التي تقدم ذكرهاوأنهرجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المسكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العادهمنا مطولة جدا فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها ولو صح إلى ذلك الأعرابي نقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والحبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الحارج وليس كذلك ، وهذا مما يقطع بعدم صحته ، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فها قناطير النهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآليء والإكسر الكبير لكن علىهاموانع تمنعمن الوصول إلها والأخذ منها فيحتالون على أموالالأغنياء والضعفة والسفياء فيأ كلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات ويطنزون بهم والدى يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كشيرة من ظفر بشيء منهــا أمكنه تحويله ، فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت ولم يصبح فى ذلك شيء ممــا يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم والله سبحانه وتعــالى الهـادي للصواب . وقول ابن جرير محتمل أن يكون الراد بقوله ( إرم ذات العاد ) قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرف ، فيه نظر لأن المراد من السياق إنمسا هو الاخبار عن القبيلة ولهذا قال بعده ( وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) يعنى يقطعون الصخربالوادى قال ابن عباس ينحتونها ويخرقونها وكذا قال مجاهدو قتادة والضحاك وابهززيد ومنه يقال مجتابي النمار إذا خرقوها واجتاب الثوب إدا فتحه ومنه الجيب أيضا وقال الله تعالى ( وتنحنون من الجبال بيوتا فارهين ) وأنشد ابن جرير وابن أى حاتم همنا قول الشاعر :

> ألا كل شيء ماخلاً الله بائد ، كا باد حي من شنيف ومارد م م ضربوا في كل صهاء صعدة ، بأيد شداد أيدات السواعد

وقال ابن إسحق كانوا عربا وكان منزلهم بوادى القرى وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته. وقوله تعمللي ( وفرعون ذى الأوتاد ) قال العوفى عن ابن عباس الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره ويقال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها وكذا قال مجاهد كان يوتد المناس بالأوتاد وهكذا قالسعيد بن جبير والحسن والسدى . قال السدى كان يربط الرجل كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فيشدخه وقال قتادة بلغنا أنه كان له مظال وملاعب يلعب له عمها من أوتاد وحبالوقال ثابت البنائي عن أبي رافع قبل لفرعون ذى الأوتادلانه ضرب لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل طي ظهرهاد . ي عظيمة حتى ماتت . وقوله تعالى ( الذين طغوا في الأرض بالافساد والأذية الناس (فسب عليم ربك سوط عذاب ) أي أنزل علهم رجزا من السهاء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين

وقوله تعالى (إن ربك لبا لمرصاد) قال ابن عباس يسمع ويرى يعنى يرصد خلقه فيا يعملون و يجازى كلابسعيه فى الدنيا والأخرى وسيعرض الحلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن أبى حاتم ههنا حديثا غريبا جدا وفى إسناده نظر وفى صحته ، فقال حدثنا أبى حدثنا أحمد بن أبى الحوارى حدثنا يونس الحذاء عن أبى حمزة البيسانى عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عن أبى حمزة البيسانى عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عن أبى حمزة البيسانى عن معاذ بن جبل قال:

لدى الحق أسير ، يا معاذ إن المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره ، يامعاذ إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته وعن أن يهلك فها هو بإذن الله عز وجل فالقرآن دليله ، والحوف محجته والشوق مطيته ، والصلاة كهفه ، والصوم جنته ، والصدقة فكاكه ، والصدق أميره، والحياء وزيره ، وربه عز وجل من وراء ذلك كله بالمرصاد » قال ابن أبي حاتم : يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان وأبو حمزة عن معاذمرسل ولوكان عن أبي حمرة السكان حسنا أي لوكان من كلامه لكان حسنا ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا المفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيفع عن ابن عبد السكلاعي أنه مهمه وهو يعظ الناس يقول إن لجهنم سبع قناطر قال والصراط عليهن قال فيحبس الحلائق عندالقنطرة الأولى فيقول (قفوهم أنهم مسؤلون ) قال فيحاسبون على الصلاة ويسئلون عنها قال فيهلك في عن من هلك وينجو من نجا ، فإذا بلغوا القنطرة الثائية سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف خانوها قال فيهلك من هلك وينجو من نجا ، فإذا بلغوا القنطرة الثائية سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها قال فيهلك من هلك وينجو من نجا ، قإذا بلغوا القنطرة الثائية سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها قال فيهلك من هلك وينجو من نجا ، قإذا بلغوا الأمرية الثائية سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قصعوها قال فيهلك من هلك وينجو من نجا ، قإذا بلغوا الأمرة متدلية إلى الهوى في جهنم تقول اللهم من وصلنى فصله ، ومن قطعى فافطعه قال وهي التي يقول الله عز وجل ( إن ربك لبالمرصاد ) هكذا أورد هسذا الأثر ولم يذكر تمامه

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَنِ \* وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَنِ \* وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَدَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَرَزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَا مَا يُعْدَى هُو تَأْكُلُونَ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَا مَا مِ الْمِسْكِينِ \* وَتَأْكُلُونَ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَا مَا مُعَامِ الْمِسْكِينِ \* وَتَأْكُلُونَ النَّالَ مُبّا جَمّا ﴾ التّرَاثَ أَكُلُونَ أَكْلَالًا \* وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبّاً جَمّا ﴾

يقول تمالى مكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تمالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيمتقد أن ذلك من الله إلى الله وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تمالى (أعسبون أنما مدم به من مال وبنين \* نسارع لهم في الحيرات بل لا يشعرون) وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إلها بقالة إلهانة له قال الله تمالى (كلا) أى ليس الأمر كما زعم لا في ههذا ولا في ههذا فان الله تعالى يعطى المال من يحب ومن لا يحب وإيما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيرا بأن يصبر وقوله تعالى (بل لا تكرمون اليتم) فيه أمر بالا كرام له كما جاء في الحديث الذى رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أيوب عن يحيى بن سلمان عن يزيد بن أي غياث عن أي هريرة عن النبي بأن المبارك عن سعيد بن أيوب عن يحيى بن سلمان عن يزيد بن أي غياث عن أي هريرة عن النبي بأن بأن معبد أن أبو داود حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا عبد العزيز يعنى ابن أبي حازم حدثني أبي عن سهل يعني ابن سعيد أن رسول الله علي الله والله المنتي بين المبارك بن سفيان أخبرنا عبد العزيز يعنى وقرن بين اصبعيه الوسطى والتي تلى البن معبد أن رسول الله علي الله والله المنا والمنا اليتم كهاتين في الجنة ي وقرن بين اصبعيه الوسطى والتي تلى الابهام (ولا تحاضون على طعام المسكين) يعنى لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين وعث بعضهم على بعض في ذلك (وتأ كلون التراث) يعني الميراث (أكلا لما) أى من أى جهة حصل لهم من حلال أو حرام (ومحبون المال حبا جما) أى كثيرا زاد بعضهم فاحشا

﴿ كَلَّا إِذَا دُكُتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا وَكَا وَ كَا \* وَجَاء رَبُّكَ وَالْعَلَّكُ مَعْاً صَغَا \* وَجِائَ يَوْمَئِذِ بِجَهَمْ يَوْمَئِذِ بِجَهَمْ يَوْمَئِذِ بِجَهَمْ يَوْمَئِذِ لِلْهِ إِذَا دُكُ إِلَا إِنَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱللَّا كُرَىٰ \* يَقُولُ يَلَيْنَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَانِي \* فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ \* وَلَا يَتُونُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ \* وَلَا يَعْمَلُ وَمُنْ وَثَاقَهُ أَحَدٌ \* يَا أَيْنُهُ ٱلنَّفْ ٱلْمُطْمَئِنَةُ \* أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* يُونِيُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ \* يَا أَيْنُهُ ٱلنَّفْسُ ٱلمُطْمَئِنَةً \* أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \*

#### وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴾

يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهو ال العظيمة فقال تعالى (كلا) أي حقا ( إذا دكت الأرض دكا دكا) أي وطثت همهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبور همار بهم (وجاءر بك) يعنى لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الاطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه بعد ما يسألون أولى العزم من الرسل واحدا بعد واحد فُسكُلهم يَقُولُ لَسَتَ بِصَاحِبُ ذَاكُمْ حَتَى تَنتهمي النوبة إلى محمسد ﷺ فيقول ﴿ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَسَا ﴾ فيذهب فيشفع عنسد الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في ســورة سبحان فيجيء الرب نبارك وتعــالي لفصل القضاء كما يشاء والملائـكة مجيئون بعن يديه صفوفا صفوفا وقوله تعالى ( وجيء يومئذ بجهنم ) قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثناعمر بن حفص بن غياث حدثناأ لي عن العلاء بن خالد السكاهلي عن شقيق عن عبدالله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يؤتي بجهنم يومند لحا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعونألف ملك بجرونها» وهكذرواه الترمذي عن عبد الله من عبد الرحمن الدارمي عن عمر بن حفس به ورواه أيضا عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن العلاء بن خالد عن شقيق بن سلمة وهو أبووائل عن عبد الله بن مسعودةوله ولم يرفعه وكذ رواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن مروان بن معاوية الفزارى عن العلاء بن خاله عن شقيق عن عبدالله قوله . وقوله تعسالي ( يومثذ يتذكر الإنسان ) أى عمله وما كان أسلفه في قديم دهر. وحديثه ( وأني له الذكري ) أي وكيف تنفعه الذكري ( يقول يا ليتني قدمت لحياني ) يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا كما قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا على في إسحق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك حدثنا ثور بن نزيد عن خالد بن معدان عن جسر ابن نفير عن محمد بن عمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لؤ أن عبدا خر على وجهه من يوم وله إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولود أنه رد إلى الدنياكما يزداد من الأجر والثواب. قال الله تعالى (فيومئذ لا يعذب عذابه أحد) أي ليس أحد أشدعذابا من تعذيب الله من عصاه ( ولا يوثق وثاقه أحد ) أي وليس أحد أشدقبضا ووتقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لهــا ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك )أي إلى جواره وثوابه وما أعدلعباده فيجنته (راضية )أى فينفسها ( مرضية ) أى قد رضيت عن الله ورضى عنها وأرضاها ( فادخلي في عبادي ) أي في جملتهم ( وادخلي جنق ) وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاكما أن الملائسكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك هينا

ثم اختلف الفسرون فيمن نزلت هذه الآية فروى الضحاك عن ابن عباس نزلت في عبان بن عفان : وعن بريدة ابن الحسيب نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضى الدعنه. وقال العوفى عن ابن عباس يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك) يعنى صاحبك وهو بدنها الذى كانت تعمره في الدنيا ( راضية مرضية ) وردى عنه أنه كان يقرؤها ( فادخلى في عبدى وادخلى جنتى ) وكذا قال عكرمة والسكلي واختاره ابن جرير وهو غريب والظاهر الأول لقوله تعالى (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) (وأن مردنا إلى الله ) أى إلى حكمه والوقوف بين يديه وقال ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الله الله الله الله يالى ربك راضية مرضية ) قال جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) قال نزلت وأبو بكر جالس فقال يا رسول الله ما أحسن هذا فقال « أما إنه سيقال لك هذا » ثم قال حدثنا أبوسعيد الأشيح حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) الله ربك راضية مرضية ) فقال أبو بكر رضى الله عنه إن هذا لحسن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) فقال أبو بكر رضى الله عنه إن هذا لحسن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أبو بكر رضى الله عنه إن هذا لحسن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أبو الملك الله الله عنه إن هذا لحسن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أبو بكر رضى الله عنه إن هذا لحسن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أبو الملك الله الله عنه إن هذا الحسن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أبو الملك الله الله الله عنه المعالمة عن النبي عنه المعالمة عنه الله عنه إن هذا الحسن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أبو المعالمة عنه الله عنه إن هذا الحسن ، فقال له النبي على المعالمة عن المعالمة عن الله عنه المعالمة عن المعالمة عن الله عنه المعالمة عن المعالمة عنه المعالمة عنه المعالمة عن المعالمة عن المعالمة عنه المعالمة عن المعالمة عن المعالمة عنه المعالمة عنه المعالمة عنه عنه المعالمة عنه عنه المعالمة عنه ا

سيقول لك هذا عند الموت » وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عنابن يمان به وهذامرسل حسن .

ثم قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع الجزرى عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال : مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم يرطى خلقته فدخل نعشه ثم لم ير خارجا منه فلما دفن تلبت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادى وادخلى جنق) ورواه المطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم بن عجلان الأفطس به فذكره . وقدذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروى المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباث بن رزين أبي هاشم قال : أسرت في بلاد الروم فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وأله وأسم ألم وأسلام قال ويافلان ويافلان ويافلان يناديهم بأسمائهم وأله الله تمالى في كتابه (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادى وادخلي جنق) ثم غاص عند الخليفة أبي جعفر النصور فخلصنا

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها حدثني سلمان بن حبيب المحاربي حدثني أما ألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك و ترضى بمضائك وتمنع بعطائك » ثم روى عن أبي سلميان بن وبر أنه قال: حديث رواحة هذا واحد أمه آخر تفسير سورة الفجر، وإنه الحمدوالنة

# ﴿ تفسير سورة البلدوهي مكية ﴾

﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَا أَلْبَلَدِ \* وَأَنتَ حِلَّ إِنَهَ أَلْكَا الْبَلَدِ \* وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ \* لَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ \* أَيَّ مِنْ إِنَّ الْبَلَدِ \* وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ \* لَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ \* أَيَّ مَسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ \* يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لَّبَدًا \* أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدُ \* أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْن \* وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن \* وَهَدَيْنَةُ النَّاجُدَيْنِ }

هذا قسم من الله تبارك وتمالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حلالالينبه على عظمة قدرها في حاله إحرام أهلها ، قال خصيف عن مجاهد (لا أقسم بهذا البلد) لارد عليهم ، أقسم بهذا البلد ، وقال شبيب بن بشرعن عكرمة عن ابن عباس (لا أقسم بهذا البلد) يعنى مكة (وأنت حل بهذا البلد) قال أنت يا محمد على لك أن تقاتل به ، وكذاروى عن سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدى وابن زيد ، وقال بجاهد ما أصبت فيه فهو حلال لك ، وقال تقادة (وأنت حل بهذا البلد) قال أنت به من غير حرج ولا إثم ، وقال الحسن البصرى أحلها الله ساعة من نهار وهد الله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ، وإنما أحلت لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمنها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب » وفى لفظ آخر « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن اليوم كحرمنها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب » وفى لفظ آخر « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم إذن لكم » ، وقوله تعالى (وواله وماوله) الواله الذي يلد وماوله الماقر الذى يلد وماوله الماقر الذى لا يوله له ، ورواه ابن أي حاتم من حديث شريك وهوا بن عبدالله القاضى به وقال عكرمة الوالله الماقر وماوله الماقر الذى يلد . رواه ابن أبي حاتم ، وقال بحاهم وأن والد المن المسرى وخصيف وشر حبيل بن سعد وقال بعاهد وأبو صالح وقيادة والفوله وهذا الذى ذهب اليه مجاهد وأصحابه حسن قوى لأنه تعالى بالماساكن وهو آدم أبو الشهر وولده وقال أبو همران الجونى هو إبراهم وذريته » رواه ابن حرير وابن وغيرهم بعده بالماساكن وهو آدم أبو الشهر وولده وقال أبو همران الجونى هو إبراهم وذريته » رواه ابن حرير وابن

أبي حاتم واختار ابن جرير أنه عام فيكل والد وولده وهو محتمل أيضا ، وقوله تعالى ( لقد خلقنا الإنسان في كبد )روى عن اين مسعودوا بن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهم النخعي وخيثمة والضحاك وغيرهم يعني منتصبا زادا بن عباس فيرواية عنه منتصبا في بطن أمه والكبد الاستواء والاستقامة ، ومعنى هذا القول لقدخلقناه سويا مستقما كقوله تعالى (يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فيأي صورة ماشاءركبك ) وكقولة تعالى (لقدخلقنا الإنسان) في أحسن تقويم) وقال أبي نجيح وجر يجوعطاء عن ابن عباس: في كبد قال في شدة خلق ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أسنانه ، وقال مجاهد ( فيكبد ) نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق قال مجاهد وهوكقوله تعالى (حملته أمه كرها ووضعته كرها) وأرضعته كرها ومعيشته كره فهويكابد ذلك وقال سعيدبنجبير (الفدخلقنا الإنسان فيكبد) في شدة وطلب معيشة وقال عكرمة في شدة وطول وقال قتادة في مشقة . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبوعاصم أخبرنا عبد الحميد بنجمفر ممعت محمد بن على أباجعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله تعالى ( لقد خلفنا الانسان في كبد) قال في قيامه واعتداله فلم ينكر عليه أبوجعفر ، وروى منطريق أبي مودود ممعت الحسن قرأهذه الآية (لقد خلقنا الانسان في كبد) قال يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة وفي رواية يكابد مضابق الدنيا وشدائد الآخرة وقال ابن زيد ( لقد خلقنا الانسان فيكبد ) قال آدم خلق فيالسهاء فسمىذلك الكبد واختارابن جريرأن الراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها ، وقوله تعالى (أيحسبأن لن يقدر عليه أحد) قال الحسن البصرى يعنى (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) يأخذ ماله وقال قتادة (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) قال ابن آدم يظن أن لن يسئل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه ، وقال السدى (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ) قال ألله عزوجل ، وقوله تعالى ( يقول أهلكت مالالبدا) أي يقول ابن آدم أنفقت مالالبدا أي كثيرا قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدى وغيرهم ( أيحسب أن لن بره أحد )قال مجاهداًى أيحسب أن لم يره الله عزوجل وكذا قال غيره من السلف : وقوله تعالى ( ألم نجعل له عينين ) أى يبصر بهما (ولسانا) أي ينطق به فيعبر عما فيضمير.(وشفتين) يستعين بهما على السكلام وأكل الطعام وجمالا لوجهه وفمه . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي عن مكحول قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ۚ يَا ابنَ آدُمُ قَدْ أَنْعَمَتُ عَلَيْكُ نَعَمَا عَظَامًا لَا تَحْمَى عددها ولا تطبق شكرها وإن ممــا أنعمت عليك أنَّ جعلت لكعينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلىما أحللتاك وإنرأيت ماحرمت عليك فأطبق علمهما غطاءهما وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك وأحللتاك فانعرض عليك ماحرمت عليك فأغلق عليك لسانك . وجعلت الك فرجا وجعلت الك مسترا فأصب بفرجك ما أحللت الك فان عرض عليك ماحرمت عليك فأرخ عليك سترك ، ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطبق انتقامي » ( وهديناه النجدين ) الطريَّة بن قالسفيان الثوري عن عاصم عنزر عن عبدالله هوابن مسعود (وهديناه النجدين) قال الحيروالشر وكذا روى عن طيوابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح وعمد بن كعب والضحاك وعطاء الحراساني في آخرين وقال عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيمة عن يزيد بن أي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه و هانجدان فياجمل بجد الشر أحب إليكم من تُجِّد الحير » تفرد به سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان وقدوثقه ابن معين وقال الامام أحمد والنسائي والجوزجانيمنكر الحديث ، وقال أحمد تركت حديثة لاضطرابه وروى خمسة عشر حديثا منكرة كلها ما أعرف منها حديثا واحدايشبه حديثه حديث الحسن \_ يعنى البصرى لايشبه حديث أنس وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا بن علية عن أبير جاء قال معتالحسن يقول (وهديناه النجدين) قال ذكرلنا أن نبي الله مَالِينُ كان يقول ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنهما النجدان نجد الحير وبجد الشر فاجعل بجد الشر أحب البكم من نجد الحسير » وكذا رواه حبيب بن الشهيد و معمر ويونس بن عبيد وأبو وهبعن الحسن مرسلا وهكذا أرسله قتادة وقال ابن أبيحاتم حدثنا أحمدبن عصام الأنصارى حدثنا أبوأحمد الزبيرى حدثنا عيسى بن عفان عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى (وهديناه النجدين) قال التديين وروى عن الربيع بن خيثم وقنادة وأبي حازم مثل ذلك ورواء أبن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن عيسى بن عقال به ثم قال والصواب القول الأول

ونظير هذه الآية قوله تعالى ( إنا خلقها الإنسان من نطفة أمشاح نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ﴿ إناهدينا هالسبيل إماشاكرا وإماكفورا)

﴿ فَلَا اَفْتَحَمَ الْمَقْبَةَ \* وَمَا أَدْرَيْكَ مَا الْعَقَبَةُ \* فَكُ رَقَبَةٍ \* أَوْ إِطْعَمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْفَبَةٍ \* يَنِياً ذَا مَقْرَبَةٍ \* أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ \* ثُمُّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ \* أَوْ لَيْكَ أَضْحَبُ الْمَيْمَنَةِ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَنْيَا هُمْ أَصْحَبُ الْمَشْنَعَةِ \* عَلَيْمِمْ فَارْ مُؤْصَدَةً ﴾

قال ابن جرير حدثني عمر بن إسماعيل بن مجاله حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن أبي عطيةعن ابن عمر في قوله تعالى ( فلا اقتحم ) أي دخل ( العقبة ) فال حبل في جهنم وقال كعب الأحبار ( فلا اقتحم العقبة ) هوسبعون درحة في جهنم وقال الحسن البصري ( فلا اقتحم العقبة ) قال عقبة في جهنموقال قتادة إنهاعقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى وقال قتادة ( وما أدراك ما العقبة ؟ ) ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال ( فك رقبة أو إطعام ) وقال ابن زيد ( فلا اقتحم العقبة ) أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والحير ثم بينها فقال تعالى (وما أدراك ما العقبة ، فك رقبه أو إطعام ) قرىء فك رقبة بالإضافة وقرىء على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتاالقراء تين معناها متقارب . قال الإمام أحمد حدثنا على بن إبراهيم حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم . ولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول:قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «منأعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب ــ أي عضوا ــ منها إربا منهمن النار حتى إنه ليعتق باليداليدوبالرجل الرجل وبالفرج الفرج» فقال على بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد نعم فقال على بن الحسين لفلام له أفره عُلمانه ادع مطرفا فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حراوجه الله ، وقد رواه البخاره ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانه به وعند مسلم أن هذا العلام الذي أعتقه على بن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه عشرة آلاف درهم وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فان الله حاعل وفاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فان الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار » رواه ابن جرير هكذا وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه

رور. بن جرير المرام أحمد حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنى بجير بن سعد عن خالدبن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي مَلِيكِةٍ قال «من بني مسجدا ليذ كر الله فيه بني الله الم بيتافي الجنة، ومن أعتق نفسه مسلمة كانت فديته من جهنم ، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة »

وهذه أسانيد جيدة قوية ولله الحمد

﴿ حديث آخر ﴾ قال أبو داود حدثنا عيسي بن محمد الرملي حدثناضمرة عن ابن أبي عبلة عن العريف بن عياش الدياسي قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثاليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحــدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا إنمــا أردنا حديثا حمعته من رســول الله ﷺ قال أتينـــا رســول الله صـــلى الله عليـه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال « أعتقوا عنه يعتّق الله بكل عضو منه عضوا من النار» وكذا رواه النسأتى من حديث إبراهم بن أبي عبلة عن العريف بن عياش الديلمي عن واثلة به . ﴿ حديث آخر ﴾ قال أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار » وحدثنا عبد الوهاب الحفاف عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن قيسا الجذاى حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى عليه وسلم قال « من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار » تفرد به أحمد من هذا الوجه . ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يحي بن آدم وأبوأ حمدقالا: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم عن طلحة بن مصرف عن عبدالرحمن بن عوسجة عن البراء ابن عازب قال : جاء أعرابي إلى رسول الله مِلْكِيِّةٍ فقال يا رسول الله على عملا يدخلني الجنة فقال ﴿ لَأَن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسئلة، أعتق النسمة وفك الرقبة » فقال يا رسول الله أوليستا بواحدة، قال «لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها ، والمنحة الوكوف ، والفيء علىذىالرحم الظالم فان لم تطق ذلك فأطعم الجائم ، واسق الظمآن وتمر بالمعروف وانه عن النكر فان لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الحير » . وقوله تعالى ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة ) قال ابن عباس ذي مجاعة ، وكذا قال عكرمة ومجاهدوالضحاك وقتادة وغير واحد والسغب هو الجوع ، وقال إبراهم النخمي في يوم الطعام فيه عزيز ، وقال قتادة في يوم مشتهي فيه الطعام. وقوله تعالى (يتيا ) أى أطعم في مثل هذا اليوم يتيا ( ذا مقربة ) أى ذا قرابة منه قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدى كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال سمعت رسول الله مَا الله عليه عن السدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان ، صدقة وصلة » وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحيح وقوله تعالى (أومسكيناذامتربة) أىفقيرامدقعا لا صقا بالتراب وهو الدقعاء أيضاء قال ابن عباس ذا مُتربة هو المطروح في الطريق الدى لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب وفى رواية هو الذى لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء ، وفي رواية عنه هو البعيدالتربة،قال ابن أبي حاتم يعني الغربب عن وطنه ، وقال عكرمة هو الفقيرالمديون المحتاج، وقال سعيدبنجبيرهواللديوالحدله وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان هو ذو العيال ، وكل هذه قريبةالمعي. وقوله تعالى ( ثم كان من الدين آمنوا) أى ثم هو مع هــذه الأوصاف الجميــلة الطاهرة مؤمن بقلبة محتسب ثواب ذلك عنــد الله عز وجل كما قال تعالى (ومن أراد آلآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) وقال تعالى (من عمل صالحا منذكر أو أثى وهو مؤمن ) الآية . وقوله تعالى ( وتواصوا بالسبر وتواصوا بالمرحمة ) أى كان من المؤمنين العاملين صالحا «المتواصين بالصبر على أذى النساس وعلى الرحمـة بهم كما جاء في الحــديث الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » وفي الحديث الآخر « لا يرحماللممن\لايرحمالناس » . وقال أبوداودحدثناأبوبكر ابن أبي شيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي بجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال : من لم يرحم صغير ناويعرف حق كبيرنا فليس منا ، وقوله تعالى ( أولئك أصحاب الميمنة ) أى التصفون بهذه الصفات من أصحاب البميين . ثم قال ( والدين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ) أي أصحاب الشهال ( علمهم نار مؤصدة ) أي مطبقة عليهم فلامحيد لهم عنها ولا خروج لهم منها اقال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظى وعطية العوفي والحسن وقتادة والسدى ( مؤصدة ) أي مطبقة قال ابن عباس مغلقة الأبواب ، وقال مجاهد أصد الباب بلغة قريش أى أغلقه وسيأتى فى ذلك حديث فى سورة (ويل لكل همزة لمزة). وقال الضحاك (مؤصدة) حيطلا باب له وقال قنادة (مؤصدة) مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد، وقال أبو عمران الجونى إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس فى الدنيا شره فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أو صدوها عليهم أى أطبقوها قال فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لاينظرون فيها إلى أديم ماء أبدا ولا والله لا تلتق جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. رواه ابن أبى حاتم . آخر تفسير سورة البلد ولله الحمد والمنة

# ﴿ تفسير سورة والشمس وضحاها وهي مكية ﴾

تقدم حديث جابر النَّى فى الصحيحين أن رسول الله عَلَيْظَةٍ قال لمعاذ ﴿ هلا صليت بسبح أسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ؟ »

﴿ بِسُمِ أَلَٰهُ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمِ ﴾

﴿ وَالسَّمْسِ وَضَحَاماً \* وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَما \* وَالنَّهَـٰلِ إِذَا جَلَّها \* وَاللَّمْلِ إِذَا يَغْشُها \* وَالسَّمَـاء وَمَا بَنَها \* وَاللَّمْسِ وَمَا سَوِّلْها \* وَالنَّهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَلْها \* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكُلها \* وَقَدْ خَابَ مَن دَسُّهَا ﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسُّها ﴾

قال مجاهد (والشمس وضحاها) أى وضوئها وقال قتادة (وضحاها) النهار كله . قال ابن جرير والصوابأن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هوالنهار (والقمر إذا تلاها) قال مجاهد تبعها ، وقال العوفى عن ابن عباس (والقمر إذا تلاها) قال يتاو النهار ، وقال قادة إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤى الهلال ، وقال ابن زيد هو يتاوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتاوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر ، وقال ابن زيد هو يتاوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتاوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر ، وقال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلا الظلمة لدلالة المكلام عليها ﴿ قلت ﴾ ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى (والنهار إذا جلاها) أى البسيطة لمكان أولى ولصح تأويله في قوله تعالى (والنهار إذا بعلها ) أى البسيطة لمكان أولى ولصح تأويله في قوله تعالى (والنهار إذا تعلى) وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها وقالوا في قوله تعالى (والليس إذا ينشاها ) يعنى إذا ينشي إذا ينشي الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق

وقال بقية بن الوليد عن صفوان حدثى يزيد بنذى حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله غشى عبادى خلق العظم فالليل يهابه والذى خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن أبى حام ، وقوله تعالى ( والسهاء وما بناها ) محتمل أن تكون ما همنا مصدرية بمعنى والسهاء وبنائها وهو قول قتادة ومحتمل أن تكون بمعنى من يعنى والسهاء وبانها وهو قول مجاهد وكلاها متلازم والبناء هو الرفع كقوله تعالى ( والسهاء بنينهاها بأيد ... أى بقوة ... وإنا لموسعون والأرض فر شناها فعم الماهدون ) وهكذا قوله تعالى ( والأرض وما طحاها ) قال مجاهد: طحاها دحاها ، قال العوفى عن ابن عباس ( وما طحاها ) أى خلق فيها وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: ضحاها قسمها . وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدى والثورى وأبو صالح وابن زيد ( طحاها ) بسطها وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من الفسرين وهو للعروف عند أهل اللغة ، قال الجوهرى طحوته مثل دحوته أى بسطته ، وقوله تعالى ( ونفس وما سواها ) أى خلقها سوية مستقيمه على الفطره القوعة كما قال تعالى ( فأقم وجهك المدين حنيفا فطرة الله التي فطرالناس علها لاتبديل لحلق الله ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يوله على الفطرة فأبواه يهودانه لاتبديل لحلق الله ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يوله على الفطرة فأبواه يهودانه وسلم الله عليه وسلم قوله على الفطرة فأبواه يهودانه المحتمد على الفطرة فأبواه يهودانه وسلم الله عليه وسلم قولود يوله على الفطرة فأبواه يهودانه المحتمد المحتم المحتمد على الفطرة فأبواه يهودانه المحتمد المحتمد المحتمد الفيات الله عليه وسلم ها كل مولود يوله على الفطرة فأبواه يهودانه المحتمد الم

أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد الهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فها من جدعاء ؟ » أخرجاه من رواية أبي هريرة وفي صحیح مسلم من روایة عیاض بن حماد المجاشعی عن رسول الله عمالی قال « یقول الله عز وجل : إنی خلفت عبادی حنفاء فجاءتهم الشــياطين فاجتالتهم عن دينهم » ، وقوله تعالى ( فألهمها فجورها وتقواها ) أى فأرشــدها إلى فجورها وتقواها أي بين ذلك لهــا وهداها إلى ماقدر لهــا . قال ابن عبــاس ( فألهمها فجورها وتقواها ) بين لها الحير والشر وكذا قال مجاهدوقتادةوالضحاك والثورى وقالسعيد بن جبير: ألهمها الحيروالشر ، وقال ابنزيد : جعل فيها فجورها وتقواها ، وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا صفوان بنءيسي وأبو عاصم النبيل قالا حدثنا عزرة ابن ثابت حدثني يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال : قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي علمهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيم تستقبلون مما أتاهم به نبيهم وأكدت عليهم الحجة ؟ قلت بل شيء قضي علمهم ، قال فهل يكون ذلك ظلما ؟ قال ففزعت منه فزعا شديداً قال : قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده لا يسمثل عما يفعل وهم يسئلون قال سمددال الله إنما سألتك لأخبر عقلك إن رجلا من مزينة أو جهينة أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أرأيت مايسمل الناس فيسه ويتكادحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سسبق أم شيء بمسا يستقبلون ممسا أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت به علمهم الحجة ؟ قال « بل شيء قد قضى علمهم » قال ففم نعمل ؟ قال « من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها وتصّديق ذلك في كتاب الله تعالى ( ونفس وما سواها ﴿ فألهمهما فجورها وتقواها )» رواه أحمد ومسلم من حديث عزرة بن ثابت به ، وقوله تعالى ( قد أفليح من زكاها وقد خاب من دساها ) يحتمل أن يكون العني قد أفلح من زكي نفســه أي بطاعة الله كماقال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل ، ويروى نحو. عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وكقوله تعالى ( قد أفلح من تزكى \* وذكر اسم ربه فصلى ) ( وقدخاب من دساها ) أى دسسها أى أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجـــل وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دسى الله نفسه كما قال العوفى وعلى بن أبى طلحة عن ابن عباس ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قالا : حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو مالك يعسني عمرو ابن الحارث عن عمرو بن هشام عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال ممعت رسول الله صلى الله عليـــه وســلم يقول فى قول الله عز وجل ( قد أفلح من زكاها ) قال النى صلى الله عليه وســلم « أفلحت نفس زكاها الله عز وجل » ورواه ابن أبى حاتم من حديث أىمالك به وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث والضحاك لم يلق ابن عباس ، وقال الطبراني حدثنا يحيي بنءمان بن صالح حدثنا أبي حدثنا ابن لهيمة عن عمروبن دينار عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ( ونفس وما سواها \* فألهمها فجورها وتقواها) وقف ثم قال م اللهم آتنفسي تقواها ، أنت ولمها ومولاها ، وخير منزكاها » ﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا يعقوب بن حميد المدنى حدثنا عبد الله بزعبدالله الأموى حدثنامعن بن محمدالنفاري عن حنظلة بن على الأسلمي عن أبي هريرة قال معترسول الله عَرِيْقِيْ يقرأ « (فألهمها فجورها وتقواها) \_قالـــاللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت ولها ومولاها » لم يخرجوه من هذا الوجه ، وقال الامام أحمد حدثناوكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح ابن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي مراق من مضجعه فلسته يبدهافو قعت عليه وهوساجدوهو يقول «ربأعط نفسي تقواها ، وزُكها أنت خيرمنزكاها ، أنتولها ومولاها » تفرد به

﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثناعاصم الأحول عن عبدالله بن الحارث عن زيدبن أرقم: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ اللهم إنى أعوذبك من الغجز والسكسل ، والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر . اللهم آت نفسى تقواها، وزكها أنت خبر من زكاها، أنت ولها ومولاها . اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن نفس لاتشبع . وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها ﴾ قال زيد كان رسول الله صلى الله

عليه وسلم يعلمناهن و نحن نعلم كموهن ، رواه مسلم من حديث أبى معاوية عن عاصم الأحول عن عبدالله بن الحارث وأبى عبان النهدى عن زيد بن أرقم به

﴿ كَذَّبَتَ تَمُودُ بِطَنْوَتُهَا \* إِذِ أَنبَعَثَ أَشْقَلُهَا \* فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللهِ بَاقَةَ ٱللهِ وَسُفْيهَا \* فَـكَذَّبُوهُ فَقَرَّهُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَ نَبِهِمْ فَسَوِّهَا \* وَلاَ يَخَافُ عُقْبَتُهَا ﴾

يخبر تعالى عن تمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي وقال محمد بن كعب (بطغواها) أى بأجمعها والأول أولى قاله مجاهد وقتادة وغيرها فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من الحدى واليقين ( إذ انبعث أشقاها ) أي أشقى القبيلة وهوقدار بن سالف عاقر الناقة وهو أحيمر عودوهو الدى قال الله تعالى ( فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) الآية وكان هذا الرجل عزيزا فهم شريفا في قومه نسيبا رئيسامطاعا كما قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال ﴿ إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة ي ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من سنتهما وكذاا بن جرير وابن أبي حاتم عن طوق عن هشام بن عروة به . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق حدثني بزيد بن محمد بن خشم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خشم بن أبي مر ثد عن عمار ابن يا سر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى « ألا أحدثك بأشقى الناس ، »قال بلى قال «رجلان أحيمر تمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا على على هذا \_ يعنى قرنه \_ حتى تبتل منه هذه ﴾ يعنى لحيته . وقوله تعالى ( فقال لهم رسول الله ) يعني صالحًا عليه السلام ( ناقة الله ) أي احذروا ناقة الله أن يمسوها بسوء ( وسقياها ) أي لاتعتدوا علمها في سقياها فان لها شرب يوم وليم شرب يوم معلوم قال الله تعالى ( فكذبوه فعقروها ) أى كذبوه فها جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم ( فدمدمعليهم ربهم بذنهم) أي غضب عليهم فدمر عليه ( فسواها ) أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء قال قتادة بلغنا أن أحيمر عود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنتاهم فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنهم فسواها. وقوله تعالى ( ولا يحاف ) وقرىء فلا يَخافُ ( عقباها ) قال ابن عباس لا يَخاف الله من أحد تبعة وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبدالله المزنى وغيرهم وقال الضحاك والسدى ( ولا يخاف عقباها ) أى لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع، والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله أعلم . آخر تفسير سورة والشمس وضحاها ، وله الحمد والنة .

﴿ تَفْسَيْرُ سُورَةُ اللَّيْلُ وَهِي مَكَّيَّةً ﴾

تهدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ و فهلاصليت بسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يختى ( بِسُمِ ٱللهِ الرَّحِمِ )

﴿ وَٱلَّـٰيٰلِ إِذَا يَغْشَىٰ \* وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ \* وَمَا خَلَقَ ٱلذَّ كُرَّ وَالْأَنْنَى \* إِنْ سَفْيَكُمْ ۖ لَشَيَّا \* فَأَمَّا مَنْ \* أَمُّا مَنْ \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ \* وَكَذَّبَ بِالخَسْنَىٰ \* وَمَدَّقَ بِالخُسْنَىٰ \* وَسَنْيَسِّرُ ﴾ لِلْيُسْرَىٰ \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ \* وَكَذَّبَ بِالخُسْنَىٰ \* وَمَدَّقَ بِالخُسْنَىٰ \* وَمَدَّقَ بِالخُسْنَىٰ \* وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾

وسديسره ومسرى حود يسي الشام فدخل مسجد عن الغيرة عن إبراهم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن الغيرة عن إبراهم عن علقمة أنه قدم الدراء معن أنت؟ دمشق فسلى فيه ركمتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا: قال فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء معن أنت؟ قال من أهل الكوفة ، قال كيف محمت ابن أم عبد يقرأ ( والليل إذا يخشي \* والنهار إذا تجلى )قال علقمة (والذكر

والأنثى ) فقال أبو الدرداء لقد ممعتها من رسول الله عليه في ذال هؤلاء حتى شككوني ثم قال ألم يكن فيكم صاحب السواد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد رواه البخاري همنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداءفطلهم،فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله ؟ قالواكلنا ، قال أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال كيف صمته يقرأ ( والليل إذا يغشى \_ قال \_ والله كر والأشى) قال أشهد أنى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهو لايريدنى طيأن أقرأ ( وما خلق الله كر والأنثى ) والله لا أتابعهم هــذا لفظ البخارى . هكذا قرأ ذلك ابن مسعودوأ بوالدرداءور فعه أبوالدرداء وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو المثبت فيالمصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق(وماخلقالله كروالأنثي)فأقسم تعالى ( بالليل إذا يغشي)أى إذا غشى الخليقة بظلامه (والنهار إذا تجلي ) أى بضيائه وإشراقه ( وما خلق الذكروالأثي) كقوله تعالى ( وخلقنا كم أزواجا ) وكقوله ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) ولماكان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضا متضادا ولهذا قال تعالى ( إن سعيكم لشتى ) أى أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا قال الله تعالى ( فأمامن أعطى واتقى ) أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره ( وصدق بالحسني ) أي بالمجازاة على ذلك قاله قتادة ، وقال خصيف بالثواب وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وُزيد بن أسلم ( وصدق بالحسني ) أي بالخلف وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ( وصدق بالحسني )أي بلاإله إلاالله وفي رواية عن عكرمة ( وصدق بالحسني ) أي بما أنعم الله عليه ، وفي رواية عن زيد بن أسلم ( وصدق بالحسني )قال الصلاة والزكاة والصوم وقال مرة وصدقة الفطر . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح الدمشق حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد حدثني من مع أبا العالية الرباحي يحدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله عَرِّلِيَّةٍ عن الحسني قال « الحسني : الجنة »

وقوله تعالى ( فسنيسره لليسرى ) قال ابن عباس يعنى للخير ، وقال زيد بن أسلم يعنى الجنة وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها ولهذا قال تعالى ( وأما من بخل ) أي بماءنده (واستغنى) قال عكرمة عن ابن عباس أى بخل بماله واستغنى عن ربه عزوجل . رواه ابن أبي حاتم (وكذببالحسني)أى بالجزاء في الدار الآخرة ( فسنيسره للعسرى ) أي لطريق الشركا قال تعالى ( ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عزوجل يجازي من قصد الحير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالحذلان وكل ذلك بقدر مقدر والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة ﴿ رواية أبي كُمر الصديق رضى الله عنه ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا على بن عياش حدثني العطاف بن خاله حدثني رجل من أهل البصرة عي طلحة ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال ممعت أبي يذكر أن أباه ممع أبا بكر وهويقول :قلت لرسول الله عَلَيْنَةِ يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه أوعلى أمر مؤتنف ؟ قال « بل على أمر قد فرغ منه » قال ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال «كل ميسر لما خلق له » ﴿ رواية على رضي الله عنه ﴾ قال البيخاري حدثنا أبو نعم حدَّثناسفيان عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على بن أبي طالبرضي الله عنه قال : كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ﴿ مَا مَنْكُم مِنْ أَحَدَ إِلَّا وقد كتب مقمده من الجنة ومقعده من النار » فقالوا يا رسول الله أفلا نتـكل ؛ فقال « اعملوا فـكل ميسر لما خلق له » ثم قرأ (فأمامن أعطى واتفى وصدق بالحسني فسنيسره اليسرى - إلى قوله - العسرى ) وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش بنحوه . ثم رواه عن عُمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن على بن أبي طال رضى الله عنمه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأنى رسمول الله عليه فقعد وقعدنا حوله ومعمه مخصرة فنسكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال « ما منكم من أحد\_ أوما من نفس منفوسة\_إلا كتب مكانهامن الجنة والمار وإلا قد كتبت شقية أوسعيدة » فقال رجل يا رسول الله أفلا نشكل على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان منا من

أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منامن أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فقال « أماأهل السعادة فييسرون لعمل أهل الشقاء » ثم قرأ ( فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى) وقد أخرجه بقية الجاعة من طرق عن سعيد بن عبيدة به (رواية عبدالله بن عمر قال الامام أحمد حدثنا عبدالرحمن حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيدالله قال معمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر يارسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفى أمر قدفرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال « فيا قد فرغ منه ، فاعمل يا ابن الحطاب فإن كلا ميسر ، أما من كان من أهل السعادة فانه يعمل السعادة وأما من كان من أهل السعادة فانه يعمل السعادة وأما من كان من أهل الشعاء فانه يعمل الشقاء » ورواه الترمذى فى القدر عن بندار عن ابن مهدى به وقال حسن صحيح

﴿ حديث آخر من رواية جابر ﴾ قال ابن جرير حدثنى يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمروبن الحارث عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال يارسول الله أنه مل لأمر قدفرغ منه أولاً مر نستاً نفه ؟ فقال « لأمر قدفرغ منه » فقال سراقة فقم العمل إذا ؟ فقال رسول الله عليه « كل عامل ميسر لعمله » ورواه مسلم عن أبى الطاهر عن أبى بن وهب به

(حديث آخر) قال ابن جرير حدثنى يونس حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوى قال سأل غلامان شابان الذي بالله فقالا: يارسول الله أنعمل فيا جفت به الأقلام وجرت به القادير » قالا : ففيم العمل إذا ! قال « اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الله فقال « بل فيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير » قالا : ففيم العمل إذا ! قال « اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الله خلق له » قالا : مجد و نعمل ( رواية أى الدرداء ) قال الإمام أحمد حدثنا هشم بن خارجة حدثنا أبوالربيع سلمان ابن عتبة السلمى عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أى إدريس عن أى الدرداء قال : قالو ا يارسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه » فقالوا فكيف بالعمل يارسول الله ؟ قال « كل أمر قد فرغ منه » فقالوا فكيف بالعمل يارسول الله ؟ قال « كل امرىء مهيأ كما خلق له » تفرد به أحمد من هذا الوجه .

﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن جرير حدثني الحسن بنسلمة بنأني كبيشة حدثنا عبد اللك بن عمرو حدثنا عباد بن راشد عن قتادة حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلمهم إلا الثقلين : اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكا تلفاً ﴾ وأنزل الله في ذلك القرآن ( فأما من أعطى واتفي وصدق بالحسني فسنيسر. لليسرى \* وأما من بخل واستغي وكذب بالحسني فسنيسر. للعسري) ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كبشة باسناده مثله (حديث آخر) قال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بنعمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباسأن رجلا كان له نحيل ومنها . نخلة فرعها في دار رجل صالح فقير ذي عيال فاذا جاء الرحل فدخل داره فيأخذ الثمرة من نخلته فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الرجل الفقير فينزل من نخلته فينزع الثمرة من أيديهم وإن أدخل أحدهم الثمرة فيفمأدخلاصبعه في حلق الغــــلام ونزع الثمرة من حلقه فشكا ذلك الرجـــل إلى النبي مُرَائِيٍّةٍ وأخبره بمــا هو فيهمن صاحب النخلة فقال له النبي مِلْقِيْدٍ ﴿ اذْهُبِ ﴾ ولقى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له ﴿ أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة » فقال له لقد أعطيت ولكن يعجبني تمرها وإن لي لنخلاكثيراً مافيها محلة أعجب إلى عُرة من عُرها فذهب النبي عَلِيْكُ فتبعه رجـل كان يسمع الـكلام من رسول الله صــلى الله عليه وسـلم ومن صاحب النخلة فقال الرجــل يارسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتك إياها أتعطيني ما أعطيته بها نخلة في الجنة ؟ قال « نعم » ثم إن الرجل لقى صاحب النخلة و لـكلاها نخل فقالله أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة فقلت له قد أعطيت ولكن يعجبني عمرها فسكت عنـــه الرجل فقال 4 أراك إذا بعنها قال لا إلا أن أعطى بها شيئا ولا أظنني أعطاه قال : وما مناك ؟ قال أربعون نخلة فقال الرجل : لقــد جثت بأمر عظم نخلتك تطلب بها أربعين نخلة ، مُرسكتا وأنشآ في كلام آخر ثم قال أنا أعطيتك أربعين نخلة فقال اشهدلي إن كنت صادقا فأمر بأناس فدعاهم فقال اشهدوا أبي قدأعطيته من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان بن فلان ثم قالماتقول

فقال صاحب النخلة قدر ضيت ، ثم قال بعد ليس بيني وبينك بيع لم نفترق فقالله قد أقالك الله ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين غلة بنخلتك الماثلة فقال صاحب النخلة قدر ضيت على أن تعطيني الأربعين على ما أريد قال تعطينها على ساق ثم مكث ساعة ثم قال هي لك على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق فتفرقا فذهب الرجل إلى رسول على يقال يارسول الله إن النخلة الماثلة في دار فلان قد صارت لى فهي لك فذهب رسول الله على الرجل صاحب الدار فقال له والنخلة لك ولعيالك » قال عكرمة قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل (والليل إذا يغشى - إلى قوله - فقال من أعطى واتقى وصدق بالحسني فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسني فسنيسره لليسرى .

قال ابنجرير وذكر أن هذه الآية نزلت في أى بكر الصديق رضى الله عنه حدثنا هارون بن إدريس الأصم حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحمن بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الزير قال كان أبو بكر رضى الله عنه عن عامر بن عبد الله بن الزير قال كان أبو بكر رضى الله عنه يمتق على الإسلام بمكة فسكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن فقال له أبوه أى بنى أراك تعتق أناسا ضعفاء فاو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك و يمنعونك ويدفمون عنك فقال أى أبت إنما أريد \_ أظنه قال \_ ماعند الله قال فحدثنى بعض أهل بيتى أن هذه الآية أنزلت فيه ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) ، وقوله تعالى ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) قال مجاهد :

قال قتادة (إن علينا للهدى) أى نبين الحلال والحرام، وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله وجعله كقوله تعالى (وعلى الله قصد السبيل) حكاه ابن جرير، وقوله تعالى (وإن لنا للآخرة والأولى) أى الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما، وقوله تعالى (فأنذر تكم ناراً تلظى) قال مجاهد أى توهج. قال الإمام أحمد حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن سهاك بن حرب سمعت النعمان بن يشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلى القه عليه وسلم يخطب يقول و أنذر تكم النار » حتى لو أن رجلاكان بالسوق لسمعه من مقامى هذا قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عمد بن معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و إن أهون أهل النار عذا با يوم القيامة رجل توضع فى أخمس قدميه جمرتان يفلى منهما دماغه » رواه البخارى ، وقال مسلم حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا أبوأسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله عملي وإن أهول أهل النار عذا با من له نعلان وشراكان من ناريغلى منهما دماغه كايغلى الرجل مايرى أن أحدا أشد منه عذا با وإنه لأهونهم عذا با » ، وقوله تعالى (لايسلاها من ناريغلى منهما دماغه كايغلى الرجل مايرى أن أحدا أشد منه عذا با وإنه لأهونهم عذا با » ، وقوله تعالى (لايسلاها الاشقى ) أى لايدخلها دخولا بحيط به من جميع جوانه إلا الأشقى شمضره فقال (الذى كذب ) أى بقلبه (وتولى)

قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لهيعة حدثنا عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه النار الاشقى » قيل ومن الشقى قال « الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية »

 قال « من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي » ورواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به

وقوله تعالى ( وسيجنبها الأتقى ) أى وسيرحزح عن النار التق النقي الأتقى ثم فسره بقوله ( الذي يؤتي ماله يتركى) أى يسرف ماله في طاعة ربه ليزكى نفسه وماله وماوهبه الله من دين ودنيا ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) أى ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطى في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك ( ابتغاء وجه ربه الأطى ) أى ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات، وقد ذكر غير واحد من الفسرين أن هذه الآيات نزلت في أي بكر الصديق رضى الله عنه حتى إن بعضهم حكى الاجماع من الفسرين على ذلك ، ولا شمك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها فان لفظها لفظ العموم ، وهو قوله تعالى ( وسيجنها الأتق الذي يؤتى ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوساف وسائر الأوساف الحميدة فانه كان صديقا تقياً كريماً جواداً بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله يأتي في من دراهم ودنانير بنها ابتغاء وجه ربه المكريم ولم يكن لأحد من الناس عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية أما والله لولا يد لك عندى لم أجزك بها لأجبتك وكان الصديق عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية أما والله لولا يد لك عندى لم أجزك بها لأجبتك وكان الصديق عده من نعمة تجزى \* إلا ابتغاء وجه ربه الأكريم على الماديق ومالاً القال المناس ورؤساء القبائل فكيف بحن عداهم ، ولهذا قال تعالى ( ومالأحد عنده من نعمة تجزى \* إلا ابتغاء وجه ربه الأحبتك وكان الصديق عنده من نعمة تجزى \* إلا ابتغاء وجه ربه الأه يؤلك عالم أحد ؟ قال « من ورؤساء القبائل فكيف بحن عداهم ، ولهذا قال تعالى أن يعلى من يدعى منها كلها أحد ؟ قال « نعم وأرجو أن تكون منهم » ، آخر نفسير سورة الليل وثه الحد والمئة

﴿ تَفْسِيرُ سُورَةُ الصَّحَى وَهِي مُكِيَّةً ﴾

روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرى قال: قرأت على عكر مة بن سلبان وأخبر في أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغت والضحى قالا لى : كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فإنا قرأ على ابن كثير فأمر نا بذلك . وأخبره بجاهداً نه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وأخبره أبى أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أبى أنه قرأ على رسول الله عليه وسلم فأمره بذلك وأخبره أبى أنه قرأ على رسول الله عليه وسلم القرا آت . فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازى وقال لا أحدث عته وكذلك أبو جعفر العقيلي قال هو منكر الحديث لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبوشامة في شرح الساطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبرهذا التكبير وكيفيته فقال : أحسنت وأصبت السنة وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته فقال : بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يغشى ، وقال آخرون من آخر والضحى ، وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر ، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله فأ كبر . وذكر القراء في مناسبة المستكبير من أولسورة المسورة بنامها كبر فرحا وسرورا ، ولم يرو ذلك بإسناد مجم عليه بصحة ولا ضعف فالله أعلم السورة بنامها كبر فرحا وسرورا ، ولم يرو ذلك بإسناد مجم عليه بصحة ولا ضعف فالله أعلم

﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَٱلضَّحَىٰ وَٱلْمِلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ \* وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِكَ مِنَ ٱلْأُ وَلَىٰ \* وَلَسَوْفَ رَبُّكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ \* وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَا مُلّا فَهُدَىٰ \* وَوَجَدَكَ مَا لًا فَهُدَىٰ \* وَوَجَدَكَ مَا لًا فَهُدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَا مُلّا فَهُونَ \* وَأَمَّا ٱلسَّامِلُ فَلَا مَنْهُونُ \* وَأَمَّا بِنِهْمَةً رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت حندنا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عزوجل ( والضحى والليل إدا سجى \* ما ودعك ربك وما قلى ) رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب هو ابن عبد الله البجلى ثم العلقى به وفى رواية سفيان بن عبينة عن الأسود بن قيس مع جندنا قال أبطأ جبريل على رسول الله على الله على أوقال المشركون ودع محمدا ربه فأنزل الله تعسالي ( والضحى والليل إذا سجى \* ما ودعك ربك وما قلى ) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبدالله الأودى قالاحدثنا أبو أسامة حدثني سفيان حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول رمى رسول الله صسلى الله عليه وسلم محجر في اصبعه فقال : « هل أنت إلا أصبع دميت \* وفي سبيل الله ما لعيت ؟ »

قال فمكن ليلتين أو ثلاثا لايقوم فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك فنزلت ( والضحى والليل إذا سجى \* ما ودعك ربك وما قلى ) والسياق لأبى سعيد قيل إن هذه المرأة هى أم جميل امرأة أبى لهب ، وذكر أن اصبعه عليه السلام دميت ، وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت فى الصحيحين ولكن الغريب ههنا جمله سببا لتركه القيام ونزول هذه السورة . فأما مارواه ابن جرير حدثنا ابن أبى الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زباد حدثنا سليان الشيباني عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي عليه ما أرى ربك إلا قد قلاك فأنزل الله ( والضحى والليل إذا سجى هما ودعك ربك وما قلى ) وقال أيضا حدثنا أبوكريب حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال أبطأ جبريل على النبي عليه فجزع جزعا شديدا فقالت خديجة إنى أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك قال فنزلت ( والضحى والليل إذا سجى \* ما ودعك ربك وما قلى ) إلى آخرها فانه حديث مرسل من هذين الوجهين ولملذكر خديجة ليس محفوظا أو قالته على وجه التأسف والتحزن والله أعلم

وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحق هذه أن السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله علمها ودنا إليه و تدلى منهبطاعليه وهو بالأبطح ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) قال: قال له هذه السورة(والضحى والليل إذاسجي) قال العوفى عن ابن عباس لما نزل على رسوَّل الله عَلَيْظِيمُ القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك فقال الشركون ودعه ربه وقلاه فأنزلالله ( ما ودعك ربك وما قلي ) وهداً قسم منه تعالى الضحى وماجعل فيه من الضياء ( والليل إذا سجى )أى سكن فأظلم وادلهم ؟ قاله مجاهدوقتادة والضحاك وابن زيدوغيرهم وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاكما قال تعالى ( والليل إذا يغشي والنهار إذا بجلي )وقال تعالى( فالق الإصباح وجعل الليل سكناوالشمس والقمر حسباناذلك تقدير العزيز العلم) وقوله تعالى ( ما ودعك ربك ) أىما تركك (وما قَلَى) أى وما أبغضك (وللآخرة خير لكمن منالأولى)أىوللدارالآخرةخيرلكمنهذهالدار،ولهذاكان رسول الله صلى اللهعليه وسلمأزهدالناس فيالدنيا وأعظمهم لها اطراحاكما هو معلوم بالضرورة من سيرته ، ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الحلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية ،قال الامامأحمـــد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهم النخعي عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يارسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط اك على الحصير شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مالى والدُّنيا إنَّا مثلى ومثل الدُّنياكراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها »ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث السعودي به وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى ) أى في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه فيأمتهوفها أعده له من السكرامة ومن جملته نهر السكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطبيه مسك أذفر كما سيأتى وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله ابن أبي المهاجر المخزومي عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله عليه ما هو مفتوح على أمتّه من بعده كنزاكنزا فسر بذلك فأنزل الله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) فأعطاه فى الجنَّة ألفألف قصر

فى كل قصر ماينبغى له من الأزواج والحدم رواه ابن جرير وان أبى حاتم من طريقه وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ومثل هذا مايقال إلا عن توقيف وقال السدى عن ابن عباس من رضاء محمد مرات الله الله يدخل أحد من أهل يبته النار رواه ابن جرير وابن أبى حاتم وقال الحسن يعنى بذلك الشفاعة وهكذا قال أبوجعفر الباقر وقال أبو بكر ابن أبى شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن على بن صالح عن يزيد بن أبى زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله مرات هم إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ، ولسوف يعطيك ربك فترضى » .

ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ( ألم يجدك يتما فـآوى ) وذلك أن أباه توفى وهو حمل في بطن أمه وقيل بعد أن ولد عليه السلام ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين ، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر عمان سنين فكفله عمه أبوطالب، ثم لميزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره ، هذا وأبوطالب على دين قومه من عبادة الأوثان وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفى أبوطالب قبل الهجرة بقليل فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والحزرج كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل فلما وصل الهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضى الله عنهم أجمعين وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به ، وقوله تعالى ( ووحدك ضالا فهدى ) كقوله ( وكذلك أوحينا إليكروحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا ) الآية ومنهم من قال إن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكبا ناقة في الليل فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق فجاء جبريل فنفتح إبليس نفخة ذهب منهاإلى الحبشة ثم عدل بالراحلة إلى الطريق حكاهما البغوى ، وقوله تعالى ( ووجدك عائلا فأغنى ) أي كنت فقيرا ذاعيال فأغناك الله عمن ســواه فجمعله بينمقامي الفقير الصابر والغنيالشاكر صــاوات الله وسلامهعليه . وقال قتادة في قوله ( ألم يجدك يتيما فآوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى ) قال كانت هـــنــه منازل رسول الله عليه قبل أن يبعثه الله عز وجل . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم وفي الصحيحين من طريق عبــد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله عليه « ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غــني النفس » وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عليه « قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه» شم قال تعالى (فأما اليتم فلا تقهر ) أي كما كنت يتما فكواك الله فلا تقهر اليتمأى لانذله وتهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به ، قال قتادة كن لليتم كالأب الرحم ( وأما السائل فلاتنهر ) أى وكما كنت ضالا فهداك الله فلاتنهر السائل فى العلم المسترشد قال ابن إسحاق (و أما السائل فلاتنهر ) أى فلاتكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله ، وقال قتادة يعنى ردالسكين برحمة ولين (وأما بنعمة ربك فحدث) أى وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمةالله عليك كماجاء في الدعاء المأثور النبوى ﴿ واجعلنا شَاكُرِينَ لنعمتك مثنين بهاعليك قابلم اوأ تمهاعلينا ﴾ وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة قال كان السلمون يرون أنمن شكر النعم أن يحدث بها

وقال عبدالله بن الامام أحمد حدثنا منصور بن أبى مزاحم حدثنا الجراح بن فليح عن أبى عبد الرحمن عن الشعبى عن النعان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبر « من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناسلم يشكرالله ، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ، والجاعة رحمة والفرقة عدّاب » وإسناده ضعيف لم يشكر الناسلم يشكرالله ، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ، والجاعة رحمة والفرقة عدّاب » وإسناده ضعيف وقي الصحيحين عن أنس أن المهاجر بن قالوا يارسول الله ذهب الأنسار بالأجركله قال « لاما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليم » . وقال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبى هريرة عن الربيع بن مسلم على عن الحديث محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم عليه وسلم قال « لايشكراقه من لايشكر الناس » ورواه الترمذى عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم عليه وسلم قال « لايشكراقه من لايشكر الناس » ورواه الترمذى عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم عليه وسلم قال « لايشكراقه من لايشكر الناس » ورواه الترمذى عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم عليه وسلم قال « لايشكراقه من لايشكر الناس » ورواه الترمذى عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم عليه وسلم قال « لايشكراقه من لايشكر الناس » ورواه الترمذى عن أحمد بن عمد عن ابن المبارك عن المبارك المبارك عن ا

وقال صحبح . وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن النبي عليه قال ه من أبلى بلاء فذكره فقد شكره ، ومن كتمه فقد كفره » تفرد به أبو داود . وقال أبو داود : حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية حدثنى رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه من أعطى عطاء فوجد فليجز به ، فان لم يجد فليان به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ، قال أبو داود : ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر كرهوه فلم يسموه تفرد به أبو داود ، وقال مجاهد يعنى النبوة التي أعطاك ربك وفي رواية عنه القرآن ، وقال ليث عن رجل عن الحسن بن على (وأما بنعمة ربك فحدث) قال ما عملت من خير فحدث إخوانك ، وقال محمد بن إسحق ما جاءك من النبوة سرا إلى من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إلها قال فجعل رسسول الله من إليه من أهله وافترضت عليه الصلاة فصلى آخر نفسير سورة الضحى وقه الحمد والمنة

﴿ تفسير سورة ألم نشرح وهي مكية ﴾ ﴿ بِشْمِ اللهِ الرُّخْنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدُرَكَ \* وَوَضَمْنَا عَنْكَ وِزُرَكَ \* أَلَّذِي أَنْفَضَ ظَهْرُكَ \* وَرَفَمْنَا لَكَ ذِكْرَكَ \* فَإِنَّ مَعَ

ٱلْمُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا \* فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾

يَّمُول تَمالى ( ألم نشرح اللَّ صدرك ) يعنى أنا شرحنا لك صدرك أى نورناه وجعلناه فسيحار حيبا واسسما كقوله ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ) وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاوا سعا ممحاسه لا لاحرج فيه فيه ولا إصر ولاضيق . وقيل المراد بقوله (ألم نشر حلك صدرك) شرح صدره ليلة الاسراء كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة و قد أورده الترمذى همناوهذا وإن كان واقعا ليلة الاسراء كما رواه مالك بن صعصعة ولسكن لا منافاة فان من جملة شرح صدره اللدى فعل بصدره ليلة الاسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوى أيضا فالله أعلم

قال عبدالله بن الإمام أحمد حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحي البزار حدثنا يونس بن عمد حدثنا معاذ بن عمد ابن أبي بن كعب حدثني أبو محمد بن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريثا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمرالنبوة ؟ فاستوى رسول الله مُ الله حالمًا وقال و لقد سـ ألت يا أبا هريرة ، إنى في الصحراء ابن عشر سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رَجِل يقول لرجل أهو هو ؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها على أحدقط فأقبلا إلى عشيان حق أخذكل واحد منهما بعضدى لا أجد لأحدهما مسا فقال أحدها لصاحبه أضجعه فأضحاني بلاقسر ولا هسر نقال أحدهما لصاحبه افلق صدره فهوى أحدها إلى صدرى ففلقه فها أرى بلا دم ولا وجع فقال له أخرج الغل والحسد فأخرج شيئاكهيثة العلقة ثم نبذها فطرحها فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذيأخرج شبه الفضة ثم هز إبهام رجلي البمني فقال أعد واسلم فرجعت بهاأعدو رقة على الصغير ، ورحمة للسكبير » وقوله تعالى ( ووضعنا عنك وزرك) بمعنى ( ليغفر لك اقه ما تقدم منذنبكوما تأخر )(الذى أنقض ظهرك ) الانقاض الصوت وقال غير واحد من السلف في قوله ( الله ي أنفض ظهرك ) أي اثقلك حمله ، وقوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) قال مجاهـــد لا أذكر إلا ذكرت معي أشيد أن لا إله إلا الله وأشيد أن عدا رسول الله ، وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولامتشهدولا صاحب صلاة إلاينادى بهاأشهدأنلا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهوقال امن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عنرسول الله عليه أنه قال ﴿ أَتَانَى جَبِرِيلَ فَعَالَ إِنْ رَبِّي وَرَبُّكَ يَمُولَ كَيْفَ رَفْتَ ذَكُرُكَ : قالَ أَلَّهُ أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس عن عبد الأطي به ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيمة عن دراج : وقال ابن أبي حاتم

حدثناأبو زرعة حدثنا أبو عمر الحوضى حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسبول الله على الله الله والله والأرض قلت والله وا

أغر عليه النبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الآله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الحمس المؤذن أشهد وشق له من اسمـه ليجـله فذو العرش محمود وهذا محمد وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه ، وما أحسن ما قال الصرصرى رحمه الله:

لا يصبح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي وقال أيضاً: ألم تر أنا لا يصبح أذانسا ولا فرضنا إن لم نكرره فهما

وقوله تعالى ( فان مع العسر يسرأ \*إن مع العسر يسراً ) أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسرثم أكد هذا الحبر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حميد بن حماد بن أبي خوار أبوالجهم حدثناعا تذبن شريح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي ﷺ جالسا وحياله حجر فقال ﴿ لُو جاء العسر فدخل هــذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه » فأنزل ألله عزوجل (فانمع العسر يسراً الإن مع العسر يسراً)ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر عن جميدبن حماد به ولفظه « لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاءاليسرحتى غرجه» شم قال ( فان مع العسر يسراً \* إن مع العسر يسراً ) ثم قال البزار لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح (قلت) وقد قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود موقوفا وقال ابن أبي حاتم حدثناالحسن بن عجد بن الصباح حدثنا أبو قطن حدثنا الباراء بن فضالة عن الحسن قالكانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين . وقال ابن جرير حدثنا ابن عبدالأطي حدثنا ابن تورعن معمر عن الحسن قال خرج الذي مُرَاقِيْدٍ يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول ﴿ لَنْ يَعْلَبْ عَسْرَ يَسْرِينَ ، لَنْ يَعْلَبْ عَسْر يَسْرِينَ ، فان مع العسر يسرآ إن مع العسر يسرآ » وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلا وقال سعيد عن قتادة ذكر لنا أن رسول الله عليه الله عليه الله الله عليه الله على عسر يسرين » ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين فهو مفرد واليسر منكر فتعددولهذا قال ( لن يغلب عسر يسرين )يعني قوله (فان مع العسر يسراً \* إن مع العسر يسراً ) فالعسر الأول عين الثاني واليسر تعدد . وقال الحسن بن سفيان حدثنا يزيد بن صالح حدثنا خارجة عن عباد بن كثير عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال و نزل العونة من الساءعلى قدر المثونة ، ونزل الصبر على قدر المسيبة » ومما يروى عن الشافعي أنه قال :

صبرا جميلا ما أقرب الفرجا من راقب الله في الأمور بجا من صدق الله لم ينسله أذى ومن رجاه يكون حيث رحا

من صدق آله لم ينسله آ وقال ابن دريد أنشدنى أبو حاتم السجستانى وضاق لما به الصدر الرحيب وأرست في أما كنها الخطوب ولا أغنى بحيسلته الأريب يمن به اللطيف المستجيب فموصول بها الفرج القريب ذرعا وعند الله منها المخرج فرجت وكان يظنها لا تفرج

إذا اشتملت على البأس القلوب وأوطأت المكاره واطمأنت ولم تر لانكشاف الضر وجها أتاك على قنوط منك غوث وكل الحادثات إذا تساهت ولرب نازلة يضيق بها الغني كلت فلما استحكمت حلقاتها

وقال آخر:

وقوله تعالى (فإذا فرغت فانصب \* وإلى ربك فارغب) أى إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائمها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ السال وأخلص لربك النية والرغبة ، ومن هذا القبيل قوله والله فالحديث المنفق على صحته « لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبئان » وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء » قال مجاهد في هذه الآية إذا فرغت من أمر الذنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك وفي رواية عنه إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك وعن ابن مسعود إذا فرغت من الفرائس فانصب في قيام الليل وعن ابن عياض محوه وفي رواية عن ابن مسعود (فانصب وإلى ربك فارغب) بعد فراغك من الصلاة وأنت حالس وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فإذا فرغت فانصب يعنى في الدعاء ، وقال زيدبن أسل والضحاك (فإذا فرغت) أى من الجهاد (فانصب) أى في العبادة (وإلى ربك فارغب) قال الثورى اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. آخر تفسير سورة ألم نشرح ، وقه الحمد والمنة .

# ﴿ تفسير سورة والتين والزيتون وهي مكية ﴾

قال مالكُ وشعبة عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب كان النبي مِلَاقِيْم يقرأ في سفره في احدى الراكمتين بالنين والزيتون فما ممعت أحدا أحسن صموتا أوقراءة منه ، أخرجه الجماعة في كتبهم .

#### ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَالنَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَكُلْمَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ \* لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ \* ثُمُّ رَدَدْ نَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ \* إِلاَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلُوا الطَّلْكَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ تَمْنُونِ \* فَمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بِأَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِين

اختلف الفسرون همنا على أقوال كثيرة فقيل المراد بالتين مسجد دمشق وقيل هى نفسها وقيل الجبل الذى عندها وقال القرطبي هو مسجد أصحاب الكهف وروى العوفى عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذى على الجودى ، وقال مجاهد عو تيزكم هذا ( والزيتون ) قال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو مسجد بيت المقدس . وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذى تعصرون ( وطور سينين ) قال كعب الأحبار وغير واحد هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام ( وهذا البلد الأمين ) يمنى مكمة قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهم النحمى وابن زيد وكعب الأحبار ولا خلاف فى ذلك ، وقال بعض الأثمة هذه محال ثلاثة بعث الله فى كل واحد منها نبيا مرسلا من أولى العزم أصحاب الشرائع الكبار ﴿ فالأول ﴾ محلة التين والزيتون وهى بيت المقدس التي بعث الله عيسى بن مربح عليه السلام ﴿ والثانى ﴾ طور سينين وهو طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى بن عمران حواشرق من ساعير \_ يعنى جبل الثلاثة : جاء الله من طور سيناء \_ يعنى الذى كلم الله عليه موسى بن عمران \_ وأشرق من ساعير \_ يعنى جبل الثلاثة : جاء الله من طور سيناء \_ يعنى الذى كلم الله عليه موسى بن عمران \_ وأشرق من ساعير \_ يعنى جبل الثلاثة : جاء الله من طور سيناء \_ يعنى الذى كلم الله عليه موسى بن عمران \_ وأشرق من ساعير \_ يعنى جبل الثلاثة : جاء الله من طور سيناء \_ يعنى الذى كلم الله عليه موسى بن عمران \_ وأشرق من ساعير \_ يعنى جبل

بیت المقدس الذی بعث الله منه عیسی \_ واستعلن من جبال فاران \_ یعنی جبال مکة التی أرســل الله منها عمــدا مراته فذكرهم عجبرا عنهم على الترتيبالوجودى بحسب ترتيبهم فىالزمان ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما وقوله تعالى ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) هذا هو القسم عليه وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوى الأعضاء حسنها ( ثم رددناه أسفل سافلين ) أي إلى النار قاله مجاهــد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ولهذا قال ( إلا الدين آمنوا وعملوا الصالحات) وقال بعضهم (ثم رددناه أسفل سافلين ) أي إلى أرذل العمر ، وروى هذا عن ابن عباس وعكرمة حتى قال عكرمة من جمع القرآنُ لم يُرد إلى أرذل العمر ، واختار ذلك ابن جرير ولوكان هذا هو الراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لَّأن الهرم قد يصيب بعضهم وإنمـــا المراد ما ذكرناه كـقوله تعالى ( والعصر إن الإنسان لغي خسر \*إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقوله ( فلهم أجر غيرممنون ) أي غير مقطوع كما تقدم ، ثم قال ( فمسا يكذبك ) أي يا ابن آدم ( بعد بالدين ؟ ) أي بالجزاء في المعاد ولقد علمت البدأة وعرفت أن من قدر على المدأة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا ؟ . قالـابن أبي حاتم حدثنا أحمـــد ابن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال: قلت لمجاهد ( فما يكذبك بعد بالدين ) عني به اثني عُرائية قال:معاذ الله ، عنى به الإنسان وهكذا قال عكرمة وغيره . وقوله تعالى (أليس الله بأحكم الحاكمين) أى أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا ومن عدله أن يقم القيامة فينتصف للمظلوم في ألدنيا بمن ظلمه . وقد قدمنا في حديث أنى هريرة مرفوعا « فإذا قرأ أحدكموالتين والزيتون فأنى على آخرها (أليس الله بأحكم الحاكمين) فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » آخر تفسير سورة والتينُّ والريَّنون ، وله الحمد والمُّنة .

( تفسير سورة اقرأ وهي أولشيء نزل من القرآن ) ( بشم ِ الله ِ الاعمر )

ٱقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ ٱلْإِنسْنَ مِنْ عَلَقِ \* ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ \* ٱلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلِّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: أول ما بدى بهرسول الله عاليه من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الحلاء فكان يأيي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد والليالي ذوات العدد ويتزود الذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود الثلباحتي فجأه الوحى وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ ، قال رسول الله علي إلى الله في الثلباحتي فعظى حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ ، قال رسول الله على الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلي فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارى فعظى الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلي فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى أرسلي فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارى و فقلى الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلي فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى المنع عنه بلغ سما لم يعلم » قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال « زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجة « مالى ؟ » وأخبرها الحبر وقال « قد خشيت على نفسي » فقالت له كلا أبشر فوالله لانجزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وعمل السكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطاقت به خديجة أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وعمل السكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطاقت به خديجة أبدا الناموس الذي أنزل على موسيلة فيها جنا المتى ما ترى ؟ فأخبره رسول الله بيالي عما ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسيلة فيها جنا ليتى أكون حيا حين غرجك قومك ، فقال رسول الله علي ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسيليني فيها جنا ليتى أكون حيا حين غرجك قومك ، فقال وروقة : نعم لم يأت رجيل قط بما حثت به إلا عودى وإن يدركني يومك أنصرك نصرا

﴿ كَلاَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْفَىٰ \* أَنْ رَّءَاهُ أَسْتَغَنَىٰ \* إِنَّ إِلَى ٓ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ \* أَرَءِيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ \* عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ \* أَرَءِيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْمُدَىٰ \* أَوْ أَمَرَ بِالْتَقُوىٰ \* أَرَءِیْتَ إِن كَانَ عَلَی ٱلْمُدَىٰ \* أَوْ أَمَرَ بِالْتَقُوىٰ \* أَرَءِیْتَ إِن كَانَ عَلَیْ الْمُدَىٰ \* أَمْ يَسْلَمُ فَا إِللّنَاصِیَةِ \* فَاصِیَةٍ كَذَبّةٍ خَاطِئَةٍ \* فَلْیَدْعُ نَادِیَهُ \* سَنَدْعُ الزّبا نِیّةَ \* كَلاً لاَ نُطِیهُ وَاسْجُدُ وَا قَتَرَب ﴾ النّاصِیَةِ \* فَاصِیّةِ کَذَبّةِ خَاطِئَةٍ \* فَلْیَدْعُ نَادِیهُ \* سَنَدْعُ الزّبا نِیّةَ \* كَلاً لاَ نُطِیهُ وَاسْجُدُ وَا قَتَرَب ﴾

يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استننى وكثر ماله ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال ( إن إلى ربك الرجعي ) أى إلى الله الصير والمرجع وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفم صرفته . قال ابن أبي حاتم حدثنا زيد بن إسهاعيل الصائغ حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو عميس عن عون قال :قال عبدالله : منهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان فأما صاحب العلم فنزداد رضى الرحمن وأما صاحب الدنيا فيهادى في الطغيان ، قال ثم قرأ عبدالله ( إن الإنسان ليطغي ، أن رآه استغنى ) وقال للآخر ( إنما يخشى الله من عباده العاساء ) وقد روى هــذا مرفوعا إلى رســول الله ﷺ « منهومات لا يشبعات طالب علم وطالب دنيا » . ثم قال تعمالي (أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى ) نزلت في أبي جهل لعنه الله ، توعد النبي عَرَالُكُم على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هيأحسن أولا فقال ( أرأيت إن كان على الهدى ) أى فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتنوعده على صلاته ولهـــذا قال ( ألم يعـــلم بأن الله يرى ؛ ) أى أما علم هذا الناهي لهذاالمهتدى أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه طي فعله أتم الجزاء . ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا (كلا لأن لم ينته ) أى لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد ( لنسفعا بالناصية ) أى لنسمنها سوادايوم القيامة ثم قال ( ناصية كاذبة خاطئة ) يعني ناصية أبى جهل كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها ( فليدع ناديه ) أى قومه وعشيرته أى ليدعهم يستنصر بهم ( سندع الزبانية ) وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه ؟ قال البخارى حدثنا يحيى حدثناعبدالرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال:قال أبوجهل لئن رأيت محمداً يسلى عند الكعبة الأطأن على عنقه فبلغ النبي علي فقال ﴿ لئن فعل الأخذته الملائكة ﴾ ثم قال تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم . وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهمامن طریق عبد الرزاق به وهکذا رواه ابن جریر عن آبی کریب عن زکریا بن عدی عن عبید الله بن عمرو به ، وروی

أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه منطريق داود بنأبيهند عنعكرمة عنابن عباس قالكانرسولالله مَا اللهِ يَسْلَى عند للقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا ؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله عَالِمَةُ وأنهره فقال ياحمد بأى شيء تهددني ؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادى ناديا فأنزل الله ( فليدع ناديه \* سندع الزبانية ) وقال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العــذاب من ساعته . وقال الترمذي حسن صحيح ، وقال الامام أحمد أيضا حدثنا إسهاعيل بن يزيد أبويزيد حدثنا فرات عن عبدالكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله يصلي عنـــد الـكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه قال : فقال ﴿ لُو فعل لأخذته اللائكة عيانا ، ولو أنالهود تمنوا الموت لما توا ورأوا مقاعدهم من النار ، ولوخرج الذين يباهلون رسول الله مسلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا » وقال ابنجرير أيضا حدثنا ابن حميد حدثنا يحي بن واضح أخبرنا يونس بنأني إسحاق عن الوليد بنالعيزار عنابن عباس قال : قال أبوجهل لئن عادمجمد يصلي عند القام لأقتلنه فأنزل الله عز وجل ( اقرأ باسم ربك الذي خلق) حتى بلغ هذه الآية ( لنسفعا بالناصية ، ناصية كاذبة خاطئة ، فليدع ناديه ، سندع الزبانية) فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقيل ما يمنعك ؟ قال قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب قال ابن عباس والله لو محرك لأخذته لللاثكة والناس ينظرون اليه . وقال ابن جرير حــدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا العتمر عن أبيه حدثنا نعم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم . قالوا: نعم، قال : فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ليطأ على رقبته قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقى بيديه قال فقيل له مالك : فقال إن بيني وبينه خندقامن نار وهولا وأجنحة قال: فقال رسول الله ﴿ لُودْنَامَنَى لاخْتَطْفَتُهُ الْمُلاثُكَةُ عَضُوا ﴾ قال وأنزل الله لاأدرى في حديث أبي هريرة أم لا (كلا إن الإنسان ليطغي) إلى آخر السورة وقدرواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سلمان به ، وقوله تعالى (كلالا تطعه) يعنى يا محمد لا تطعه فها ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها وصل حيث شئت ولاتباله فان الله حافظك و ماصرك وهو يعصمك من الناس (واسجدوا قترب) كماثبت في الصحيح عندمسلم من طريق عبدالله بن وهب عن عمر وبن الحارث عن عمارة بن غزية عن ممى عن أي صالح عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أقرب ما يكون العبــد من ربه وهو ساجد فأ كثروا الدعاء » وتقدم أيضا أن رسول الله عَلَيْكُمُ كان يسجدُ في ( إذا السماءانشقت ) و(اقرأ باسم ربك الذي خلق ) . آخر تفسير سورة اقرأ ولله الحمد والنة ، وبه التوفيق والمسمة

﴿ تفسير سُورة القدر وهي مكية ﴾ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ إِنَّا أَنزَ لَنَهُ ۚ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّن أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنزَّ لُ الْمَائِرِ فَيْلُ أَنْهِ \* سَلاَمْ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ الْسَائِمُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾

يجر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر وهى الليلة المباركة التى قال الله عزوجل (إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) وهى ليلة القدر وهى من شهر رمضان كاقال تعالى (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) قال ابن عباس وعيره أنرل الله القرآن مقدر وهى من شهر رمضان كاقال تعالى (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) قال ابن عبي الله عشرين سنة على وسلم ، ثم قال تعالى معظما لمشأن ليلة القدر التى اختصها بانزال القرآن العظم فيها فقال وما أدراك ماليلة القدر \* ليلة القدر خيرمن ألف شهر ) . قال أبوعيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية: حدثنا مجود ابن غيلان حدثنا أبوداود الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى الحسن ابن على بعد ما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين أو يامسود وجوه المؤمنين فقال : لاتؤنبني رحمك الله فان ابن على بعد ما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين أو يامسود وجوه المؤمنين فقال : لاتؤنبني رحمك الله فان ونزلت (إنا أنزلناه في ليلة القدر \* وما أدراك ماليلة القدر \* ليلة القدر خير من ألف شهر) يملكها بعدك بنوأمية ونزلت (إنا أنزلناه في ليلة القدر \* وما أدراك ماليلة القدر \* ليلة القدر خير من ألف شهر) يملكها بعدك بنوأمية

يا حمد ، قال القاسم فعددنا فاذاهى ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص . ثم قال الترمذى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل ، وهو ثقه وثقة يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدى قال وشيخه يوسف بن سعدويقال يوسف بن مازن رجل مجمول ولا يعرف هذا الحديث طي هذا المفظ إلا من هذا الوجه

وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به وقول الترمذي يوسف هذا مجهول فيه نظر فانه قدروى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخاله الحذاء ويونس بن عبيد وقال فيه يحي بن معين هومشهور ، وفي رواية عن ابن معين قال:هو ثقة . ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف ابن مازن كذا قال وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث والله أعلم . ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي هو حديث منكر ﴿ قلت ﴾ وقول القاسم بن الفضل الحداني إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لاتزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الستقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن على الإمرة سنة أربعين واجتمت البيمة لمعاوية ومعى ذلك عام الجماعة ثم استمروا فيها متنابعين بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزيير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من تسع سنين لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالسكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلهم بنو المباس الحلاة في سنة انتين وثلاثين ومائة فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسمين سنة وذلك أزيد من ألف شهر فان الألف شهر عبارة عن ثلاث وتمانين سنة وأربعة أشهر وكأن القاسم ابن الفضل أسقط من مدتهم أيام بن الزيير وعلى هذا الحديث أنه سيق للم دولة بني أمية والو أريد في أمية والسورة فيقارب ماقاله السيدة في الحساب والله القدر في عدم يدل على ذم أيامهم فان ليلة القدر شريفة جدا والسورة ذلك لم يكن بهذا السياق فان تفضيل ليلة القدر فكيف تمدح بتفضيلها على أيامهم فان ليلة القدر شريفة جدا والسورة هذا إلا كا قال القائل:

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا وقال آخر: أنت فضلت امرها ذا براعة على ناقص كان المديم من النقص

ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أميسة والسورة مكية فكيف محال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبوزرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا مسلم يعنى ابن خالد عن ابن أبي بجيح عن مجاهد أن النبي سلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر قال فعجب المسلمون من ذلك قال فأنزل الله عز وجل (إنا أنزلناه في ليلة القدر وله مسلم عن النبي بن السباح عن مجاهد قال كان في بني إسرائيل رجل وقال ابن جميد حدثنا ابن حميد حدثنا حكام بن مسلم عن الذي بن السباح عن مجاهد قال كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يسبح ثم مجاهد العدو بالنهار حتى يمسى ففعل ذلك ألف شهر فأنزل الله هذه الآية (ليلة القدر خسير يقوم اللبل حتى يسبح ثم مجاهد العدو بالنهار حتى يمسى ففعل ذلك ألف شهر فأنزل الله هذه الآية (ليلة القدر خسير من ألف شهر) قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثنى مسلمة بن على عن على بن عروة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أربسة من بني إسرائيل عبدوا الله عمل بن عاما لم يصوه طرفة عين فقد أنزل الله خيرا من ذلك فقرأ عليه (إنا أنزلناه في ليلة القدر \* وما أدراك ماليلة القدر \* ليلة القدر \* وما أدراك ماليلة القدر \* ليلة القدر خير من ألف شهر) هذا أفضل مما عجب أنت وأمتك قال: فسر يذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعصوه طرفة عين فقد أنزل الله خيرا من ذلك فقرأ عليه (إنا أنزلناه في ليلة القدر \* وما أدراك ماليلة القدر \* ليلة القدر خير من ألف شهر) هذا أفضل مما عجب أنت وأمتك قال: فسر يذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس القدر هوما أدراك ماليلة القدر \* ليلة القدر خير من ألف شهر) الفي الله وسلم والناس الله عليه وسلم والناس الله عليه وسلم والناس الله عليه والم والناس الله وسلم والناس الله وسلم والناس الله وسلم والناس الله وسلم والناس اله عدم المن ذلك قدر أنال الناس كالله عليه وسلم والناس الله وسلم والناس الله وسلم والناس الله وسلم والناس الله والله والم والناس الله عدل المناس الله والم والناس الله وسلم والله والم والله والم والله والم والله والم والله والم والله والله والله والله والم وال

معه وقال سفيان الثورى: بلغنى عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر قال عملها صيامها وقيامها خبر من ألف شهر رواه ابن جرير . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبى زائدة عن ابن جريج عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فى تلك الشهور ليلة القدر وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعى وغير واحد وقال عمر و بن قيس الملائى عمل فيها خير من عمل ألف شهر وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير وهو السواب لاماعداه وهو كقوله من الله في سبيل الله خير من ألف ليلة فياسواه من المنازل به رواه أحمد وكاجاء فى قاصدا لجمعة بهيئة حسنة ، ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من الماني الشابهة لذلك

وقال الإمام أحمد حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أبى هريرة رضى الله عنه قالىلماخر رمضان قال رسول الله علي « قــد جاءكم شهر ومضان شهر مبارك افترض الله عليكم صــيامه ، تفنح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجَحم وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقدحرم » ورواه النسائي من حديث أيوب به ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر ثبت في الصحيحين عن أفهريرة أن رسول الله عَلِيَّةِ قال « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ، وقوله تعالى ( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم منكل أمر ) أى يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كايتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالبالعلم بصدق تعظما له ، وأما الروح فقيلالمرادبه همهنا جبريل عليهالسلام فيكون من بابعطف الحاص علىالعام وقبل هم ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ والله أعلم ، وقوله تعالى ( من كلأمر ) قال مجاهد: سلام هي من كل أمر وقال سعيد بن منصور حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مجاهد في قوله (سلامهي) قال هي سالمة لايستطيع الشيطان أن يعمل فها سوءا أو يعمل فيها أذى وقال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكم) ، وقوله تعالى (سلام هي حتى مطلع الفجر ) قال سعيد بن منصور حدثنا هشام عن أبي إسحاق عن الشعبي في قوله تعالى ( من كل أمر سلامهي حتى مطلع الفجر ) قال تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل الساجد حتى يطلع الفجر ، وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرآ ( من كل امرى سلام هي حتى مطلع الفجر ) وروى البهتي في كتابه فضائل الأوقات عن على أثرًا غريبًا في نزول الملائكة ومرورهم على السلين ليلة القدر وحسول البركة للمصلين ، وروى ابن أبي حاتم عن كمب الأحبار أثرا غريبا عجيبا مطولا جدا في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات ، وقال أبو داو دالطيالسي حدثنا عمران يعنى القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله عَرِّلِيَّةٍ قال في ليلة القدر « إنها ليلة سابعة أوتاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحمى » وقال الأعمش عن النهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلي في قوله (من كل أمرسلام) قاللا يحدث فيها أمر . وقال قتادة وابن زيد في قوله. ( سلام هي) يعني هي خيركانها ليس فهاشر إلى مطلع الفجر ، ويؤيد هذا المعني مارواه الامام أحمــد حدثنا حيوة بن شريح حــــدثنا بقية حدثني بجير بن سـعد عن خالد بن معــدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليلة القدر في العشر البواقي ، من قامهن ابتغاء حسبتهن فان الله يغفر له ما تقدم من ذننه وما تأخر وهي ليلة وتر: تسمع أوسبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن أَمَارَةُ لِيلَةُ القدر أنها صافية بلجة كأن فها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لابرد فها ولا حر ولا يحل لسكوكب يرمى به حتى يصبح ، وان أمارتها أنالشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لهاشعاع مثل القمر ليلة البدر ولاعمل الشيطان أن يخرج معها يومئذ ، وهذا إسناد حسن وفيالمَّن غرابة وفي بعض ألفاظه نسكارة وقال أبوداود الطيالسي حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عليه قال : في ليلة القدر ﴿ ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء ﴾ وروى ابن أبي عاصم النبيل

باسناده عن جابر بن عبــد الله أن رسول الله ﷺ قال ﴿ إِنَّى رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها وهي طلقة بلجة لاحارة ولا باردة كـأن فيها قمرا لايخرج شيطانها حتى يضيء فجرها ﴾

﴿ فصل ﴾ اختلف العلماء هلكانت ليلة القدر في الأمم السالفة أوهي من خصائص هذه الأمة ؟ على قولين . قال أبومصعب أحمد بن أبي بكر الزهرى حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله يُلِيِّنِهُ أرى أعمار الناس قبله أوماشاءالله من ذلك فكأ نه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرامن ألف شهر . وقد أسند من وجه آخر ، وهذا الذي قاله مالك يقتضى تخصيص هذه الأمة بليلة القدر وقد نقله صاحب العدة أحد أثمة الشافعية عن جمهور العلماء فالله أعلم . وحكى الخطابي عليه الاجاع وتقله الراضي جازما به عن المذهب ، والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كاهي في أمتنا

قال الامام أحمد بن حبل حدثنا يحي بنسعيد عن عكرمة بن عمار حدثني أبوزميل سهاك الحنني حدثني مالك بن مرثد ابن عبد الله حدثني مرثد قال سألت أبا ذر قلت كف سألت رسول الله بالله القدر ؟ قال أناكنت أسأل الناس عنها قلت يارسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره ؟ قال « بل هي في رمضان » أسأل الناس عنها قلت يارسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أقال « بلهي إلى يوم القيامة » قلت في أي رمضان هي قال « التسوها في العشر الأول والعشر الأخر » ثم حدث رسول الله بإلى وحدث ثم اهتبلت غفلته قلت وسلم في أي العشرين » قال « ابتغوها في العشر الأواخر ، لا تسألني عن شيء بعدها » ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته فقلت يارسول الله أقسمت عليك بحق عليك لما أخبرتني في أي العشر هي ؟ فغضب على غضبا لم بغضب مئله منذصحبته وقال « التمسوها في السبع الأواخر ، لا تسألني عن شيء بعدها » ورواه النسائي عن الفلاس عن يحي أين سعيد القطان به ، ففيه دلالة على ماذكرناه وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي سلى الله عليه وسلم لا كا زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من عليه وسلم لا كا زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله عليه السلام « فرفعت وعسى أن يكون خيرا لسم » كأن المراد رفع علم وقبها عينا . وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور لا كا روى عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور لا كا روى عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أثم توري السنة وترتجي في جميع الشهور على السواء

وقد ترجم أبوداود في سننه على هذا فقال ﴿ باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان ﴾ حدثنا حميد بن زنجويه السامى أخبرنا سعيد بن أبي مربح حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله على إلى أن أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان وهذا إسناد رجاله ثقات إلاأن أبا داود قال رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها ترتجى في كل شهر رمضان وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جدا

﴿ فصل ﴾ ثم قد قبل إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان محكى هذا عن أبي رزين وقبل إنهاتقع ليلة سبع عشرة وروى فيه أبو داود حديثا مرفوعا عن ابن مسعود وروى موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاس وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي ، ويحكى عن الحسن البصرى ، ووجهوه بأنها ليلة بدر وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من شهر رمضان وفي صبيحتها كانت وقعة بدر وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه ( يوم الفرقان ) وقيل ليلة تسع عشرة محكى عن على وابن مسعود أيضا رضى الله عنهما ، وقيل ليلة احدى وعشرين لحديث أبي سعيد الحدرى قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال الذي تطلب أمامك ثم قليرجع فاني وما في العشر وإني أنسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء » وكان سقف

السجد جريدا من النخلوما نرى في الساء شيئا فجاءت قزعة فمطرنافصلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جهة رسول الله علي تعديق رؤياه وفي لفظ في صبح إحدى وعشرين أخرجاه في الصحيحين قال الشافعي وهذا الحديث أصح الرَّوايات ، وقيل ليلة ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد الله فالله أعلم ، وقيل ليلة أربع وعشرين · قال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال ﴿ ليلة القدر ليلة أربع وعشرين ﴾ إسناد رجاله ثقات وقال أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحير عن الصنا بحي عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليلة القدرليلةأربع وعشرين »ابن لهيعة ضعيف وقد خالفه مارواه البخارى عن أسبغ عن ابن وهبعن عمرو بن الحارث عن يزيد بن ألى حبيب عن ألى الحير عن ألى عبدالله السناعي قال أخبر لى بلال مؤدن رسدول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول السبع من العشر الأواخر فهذا الموقوف أصح والله أعلم . وهكذا روى عن ابن مسعودوا بن عباس وجابر والحسن وقتادة وعبد الله بن وهب أنها ليلة أربع وعشرين وقد تقدم في سورة البقرة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا ﴿ إنالقرآن أنزل لبلة أربع وعشرين ﴾ وقيل تكون لبلة خمس وعشرين لما رواء البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله عليه قال ﴿ الْمُسُوهَا فِي العشر الأواخر من ومضان في تاسمة تبقى في سابعة تبتى في خامسة تبتى » فسره كثيرون بليّالي الأوتار وهو أظهر وأشهر ، وحمله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم عن أنى سعيد أنه حمله على ذلكوالله أعلم ، وقيل إنها تكون ليلة سبع وعشرين لما رواهمسلم في صحيحه عن أى من كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة سبع وعشرين . قال الإمام أحمد حدثنا سفيان ممعت عبسدة وعاصها عن زر سألت أبي بن كعب قلت أبا النذر إن أخاك ابن مسعوديقول من يقم الحول يصب ليلة القدر قال يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف قلت وكيف تعلمون ذلك ؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها تطلع ذلك اليوم لاشعاع لما يعني الشمس وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عينة وشعبة والأوزاعيءن عبدة عن زر غن أي فذكر ، وفيه فقال: والله الدي لا إله إلا هو إنها لني رمضان محلف ما يستثني وواقه إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين ، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها ، وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاليلة سبع وعشرين وهو قول طائفة منالسلفوهوالجادةمنمذهبالإمام أحمدبن حنبل رحمه الله وهو رواية عن أبى حديمة أيضا وقد حكى عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن من قوله (هي) لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة فالله أعلم وقد قال الحافظ أبوالقاسمالطبراني حدثنا إسحق بن إبراهم الدبري أخبرناعبدالرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما معما عكرمة يقول : قال ابن عباس دعا عمر بن الحطاب أصحاب مجمد بِرَائِلَةٍ فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشرالأواخرةال ابن عباس فقلت لعمر إن لأعلم \_أو إنى لأظن\_أى ليلة القدرهي فقال عمر : وأى ليلةهي ؟ فقلت سابعة تمضي \_أوسابعة تبقى \_ من العشر الأواخر فقال عمر من أبن علمت ذلك قال ابن عباس فقلت خلق الله سبع صمواتوسبع أرضين وسبعة أيام وإن الشهر يدور على سبع وخلق الإنسان من سبع ويأكل منسبع ويسجد على سبع والطو اف بالبيت سبع ورمى الجار سبع لأشياء ذكرها فقال عمر لقد فطنت لأمر مافطناله ، وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله ويأكل منسبع قال هو قول الله تعالى ( فأنبتنا فيها حبا وعنبا ) الآية وهذاإسنادجيدقوى ومتن غريب جدا فاقه أعلم وقيل إنها تكون في ليلة تسع وعشرين. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا أبوسعيدمولي بني هاشم حدثناسعيد بن سلمة حدثناعبدالله بن مجمدين عقيل عن عبر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أند ألرسول الله صلى الله عليمه وسمم عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فانها في وتر احدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو نسع وعشرين أو في آخر ليلة ﴾ وقال الإمام أحمد حدثنا سلمان بن داود وهو أبو داودالطيالسي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمو ته

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى ليلة القدر «إنها فى ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصي » تفردبه أحمد وإسناده لا بأس به ، وقيل إنها تكون في آخر ليلة لما تقدم من هذا الحديثآتفا ولمارواه الترمذي والنسائي من حديث عبينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أن رسول الله وقال « في نسع يبقين أو سبع يبقين أوخمس يبقين أو ثلاث أو آخر ليلة يعني التمسوا ليلة القدر » وقال الترمذي حسن صحيح وفي المسندمن طريق أي سلمة عن أي هريرة عن النبي علي في ليلة القدر «إنها آخر ليلة» ﴿ فَصَلَّ قَالَ الشافعي في هذه الروايات: صدرت من الني عَلِيُّتُهُ جوابًا للسائل إذا قيـل له أنلتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ يقول « نيم » وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعناه وروى عن أبي قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويهوأ بوثور والمزنى وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم وهو محسكي عن الشافعي نقله القاضي عنه وهو الأشبه والله أعلم . وقسد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجالًا من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر من رمضان،فقال.رسول اللهصلى اللهعليه وسلم « أرى رؤيا كم قد تواطأت فى السبع الأواخر · فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر » وفهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ محروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ﴾ ولفظه للبخاري ويحتج للشافعي أنهالاتنتقلوأنها معينة من الشهر بمسا رواه البخارى في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله عَلَيْكُم ليخبرنا بليلة القسدر فتلاحي رجلان من السلمين فقال ﴿ خرجت لأخبركم بليلة القسدر فتلاحي فلان وفلان فرفعت وعسى أن أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والحامسة » وجه الدلالة منه أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط اللهم إلا أن يقال إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط وقوله « فتلاحى فلان وفلان فرفت » فيه استثناس لما يقال إن الماراة تقطع الفائدة والعلم النافع كا جاء في الحديث ﴿ إِنَّ العبد ليحرم الرزق بالدنب يسيبه ﴾ وقوله ﴿ فَرَفَعَت ﴾ أى رفع علم تعيينها لَكم لاأنهار فعت بالكيلية من الوجودكما يقوله جهلة الشيعة لأنه قد قال بعد هذا « فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة » وقوله «وعسىأن ُيكُون خيراً لكم » يعني عدم تعيينها لكرفإنها إذا كانت مسهمة اجتهدطلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها فسكان أكثر للعبادة بخلاف ما إذا عاموا عينها فإنهاكانت الهمم تتقاصر على قيامهافقطوإعا اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغاثها ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر ، ولهذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه منحديث عائشة . ولهما عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المُزر أخرجاه ، ولمسلم عنهاكان رسول الله عِنْظِيٍّ يجتهد في العشر مالا يجتهد في غيره ، وهذا معنى قولها وشد المُزر ، وقيل المراد بذلك اعتزال النساء ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين لما رواه الإمام أحمد حدثنا شريم حدثنا أبو مضمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بتي عشر من رمضان شد متزره واعتزل نساءه انفرد به أحمد . وقد حكى عن مالك رحمه الله أن جميع ليالى العشر في تطلب ليلة القدر على السواء لا يترجح منها ليلة على أخرى رأيته في شرح الرافعي رحمه الله والمستحب الاكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان أكثر وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : آللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى لما رواه الإمام أحمد حدثنا يزيد هو ابن هارون حدثنا الجويرى وهو سعيد بن إياس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت يا رسول الله : إن وافقت ليلة القدر فمسا أدعو ؟ قال « قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريده عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أى ايلة ليلة القدر

ما أقول فهما ؟ قال « قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » وهذا لفظ الترمذي ثم قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكمفي مستدركه وقال هذاصحيح على شرط الشيخين ورواه النسائى أيضا منطريق سفيان الثورىعن علقمة ابن مر ثد عن سلمان بن بريدة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماأقول فها ؟قال «قولى اللهم إنك عفو تحبُّ العفو فاعف عني ﴾ ﴿ ذَكُرُ أَثْرُ غُرِيبٌ وَنَبًّا عجيبٌ يتعلق بليلة القدركيرواءالإمامأ بوعمد بن أبي حاتم عند تفسير هذه السورة الكريمة فقال حدثنا أبي حدثنا عبدالله بن أبي زياد القطواني حدثنا سيار بن حاتم حدثناموسي ابن سعيد يعنى الراسي عن هلال بن أبي جبلة عن أبي عبد السلام عن أبيه عن كعب أنه قال : إن سدرة المنتهى على حد السهاء السابعة مما يلى الجنة فهي على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت السكرسي فها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل يعبدون الله عز وجل على أغصانها في كل موضع شعرة منهاملك ومقام جبريل عليه السلام في وسطها فينادى الله جبريل أن ينزل في كل ليلة القدرمم الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى وليس فيهم ملك إلاقد أعطى الرأفة والرحمة للمؤمنين فينزلون طي جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس فلاتبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات إلا أن تكوت كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو وثن أو بعض أما كنكم التي تطرحون فيها الخبث أو بيت فيه سكرانأوبيت فيه مسكرأ وبيت فيه وثن منصوب أو بيت فيه جرس معلق أو مبولة أو مكان فيه كساحة البيت فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات وجبريل لا يدع أحدا من المؤمنين إلا صافحه وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه فان ذلك من مصافحة جبريل وذكر كعب أن من قال في ليلة القدر : لا إله إلا الله ثلاث مرات غفر الله بواحدة ونجاه من النار بواحدة وأدخله الجنة بواحدة فقلنا لكعب الأحباريا أبا إسحاق صادقا فقال كعب الأحبار وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة القدر إلاكل صادق والذي نفسي بيد. إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق حق كأنها على ظهر. جبل فلاتزال الملائكة هكذا حتى يطلع الفجر فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس فيبسط جناحيه وله جناحان أخضران لا ينشرهما إلا في تلك الساعة فتصير الشمس لاشعاع لها ثم يدعو ملكا ملكا فيصعد فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السَّاء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورجمة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ولمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله فإذا أمسوا دخلوا إلى السماء الدنيا فيجلسون حلقا حلقا فتجتمع إلىهم ملائكة سماء الدنيا فيسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة امرأة فيحدثونهم حتى يقولوا ما فعل فلان وكيف وجدتموه العام ؟ فيقولون وجدنا فلانا عام أول في هذه الليلة متعبدا وجدناه العام مبتدعا ووجدنا فلانا مبتدعاووجدناه العام عابدا قال فيكفون عن الاستغفار لذلك ويقبلون على الاستغفار لهذا ويقولون وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله ووجدنا فلانا راكعا وفلانا ساجدا ووجدناه تاليا لكتاب الله قال فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدون إلى السماء الثانية ففي كل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى فتقول لهم سدرة المنهى ياسكاني حدثوني عن الناس وسموهم لي فان لي عليكم حقا وإنى أحب من أحب الله فذكر كعب الأحبار أنهم يعدون لها ويحكون لها الرجل والمرأة بأسماعهم وأسماء آبائهم ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائسكة فتخبرها قال فتقول الجنة رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة اللهم عجلهم إلى فيبلغ جبريل مكانه قبلهم فيلهمه الله فيقول وجدت فلانا ساجدافاغفر له فيغفرله فيسمع جبريل جميع حملة العرش فيقولون وحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة ومغفرته لفلان،ويقول يارب وجدت عبدك فلانا الذي وجدته عامأول على السنة والعبادة ووجدته العام قد أحدث حدثا وتولى عماأمر به فيقول الله: يا جيريل إن تاب فأعتبني قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت له. فيقول جبريل لك الحمد إلهي أنت أرحم من جميع خلقك وأنت أرحم بعبادك من عبادك بأنفسهم ، قال فيرُّ بج العرش وما حوله والحجب والسموات ومن فيهن تقول الحمد لله الرحم . قال ورذك كسب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إدا أفطر رمضان أنلايهمي الله دخل الجنة بغير مسئلة ولاحساب آخر تفسير سورة ليلةالقدر ، ولله الحمد والمة.

#### ﴿ تفسير سورة لم يكن وهي مدنية ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد هو ابن سلمة أخبرنا على هو ابن زيد عن عمار بن أبى عمارقال سمعت أبا حبة البدرى وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصارى قال لما نزلت (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) إلى آخرها قال جبريل: يارسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيسا. فقال النبي بيالي لأبى « إن جبريل أمرنى أن أقرئك هذه السورة » قال أبى وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال « نعم » قال فبكى أبي (حديث آخر) وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحسدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بن كعب « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك (لم يكن الدين كفروامن أهل الكتاب) »قال وسمان الك؟ والله عليه وبكى ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى من حديث شعبة به

﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا أسلم المنقرى عن عبد الله بنعبد الرحمن بن أبرى عن أبيه عن أبي بن كعب قال : قال لى رسول الله مِنْ الله عليه الله عليه عن أبيه عن أبي بن كعب قال : قال لى رسول الله مِنْ الله عليه الله عليه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي بن كعب قال : قال لى رسول الله مِنْ الله عن أبيه عن أبي قلت يا رسول الله وقد ذكرت هناك ؟ قال « نعم » فقلت له يا أبا المنذر ففرحت بذلك . قال وما يمنعنىوالله يقول(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير بما يجمعون ) قال مؤمل قلت لسفيان القراءة في الحديث ؟قال نعم. تفرد به من هذا الوجه ﴿ طريق أخرى ﴾ قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى ﴿ إِن الله أمر ف أَن أَقرأ عليك القرآن ــقال فقرأ ـــ ( لم يكن الدين كـفـروا من أهـل الـكتاب ) ــ قال فقرأ فها ــ ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا ، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب،وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير الشركة ولا الهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفره » ورراه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة به وقال حسن صحيح ﴿ طريق أخرى ﴾ قال الحافظ أبو القاسم الطبر أني حدثنا أحمد بن خليد الحلي حدثنا محمد بن عيسي الطباع حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كسبه قال : قال رسول الله علي ﴿ يَا أَبَا المُنذَرِ إِنَّي أَمْرَتَ أَنْ أَعْرَضَ عَلَيْكُ القرآن ﴾ قال بالله آمنت وعلى يدك أسلمت ومنك تعلمت ، قالَ فرد النبي مِمْلِيِّتِ القول ، قال : فقال بارســول الله وذكرت هناك ؟ قال : « نعم باسمك ونسبك في الملا الأعلى » قال فاقرأ إذا يارسول الله ، هذا غريب من هذا الوجه ، والثابت ما تقدم وإنما قرأ عليه النبي مِرْاقِيْم همنه السورة تثبيتاله وزيادة لإيمانه فانه كما رواه أحمد والنسائي من طريق أنس عنه ، ورواه أحمد وأبو داود من حديث سلبان بن صرد عنه ، ورواه أحمد عن عفان عن حماد عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عنه ، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خاله عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عنه ـ كان قد أنكر على إنسان وهو عبدالله بن مسعودقراءةشيءمن القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله عِلْنَةٍ فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما وقال لـكل منهما « أصبت » قال أبي فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية فضرب رسمول الله مِلْكُلِيٍّ في صدر. قال أبي ففضت عرقا وكأنمـا أنظر إلى الله فرقا وأخبره رسول الله ﷺ أن جبريل أتاه فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف فقلت أســأل الله معافاته ومُغفرته فقال على حرفين فلم يزل حتى قال إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه ولفظه في أول التقسير فلما نزلت هــذه السورة وفيها ( رســول من الله يتلو صــحفا مطهرة ، فيها كتب قيمة ) قرأها عليــه رســول الله ﷺ قراءة إبلاغ وتثبيتُ وإنذار لا قراءة تعلم واستذكار والله أعلم وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رســول الله مِيْكُمْ يُو الحديبية عن تلك الأسئلة وكان فما قال أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ، قال

« بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا» قال: لاقال «فانك آتيه ومطوف به » فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبي مُلِقَةُ سورة الفتح دعا عمر بن الحطاب فقرأها عليه وفيها قوله ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) الآية كما تقدم

#### ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرُّخْفِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ إِنَّ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ \* رَسُولُ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهِّرَةً \* فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ \* وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهِّرَةً \* فِيهَا كُتُبُ قَيْمَةً \* وَمَا تَفَرَّقَ ٱللَّهِ مَا خَآءَتُهُمُ اللَّهِ يَتُلُوا صُحُفًا مُورُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حَنَفَاءً وَيُقِيمُوا ٱلسَّلَوَةَ وَيُونُوا ٱلرَّ كُوا أَفَا تَخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حَنَفَاءً وَيُقِيمُوا ٱلسَّلَوَةَ وَيُونُوا ٱلرَّ كُوا وَذَلِكَ وَذَلِكَ مِنْ ٱلْقَيِّمَةً }

أما أهل الكتاب فهم المهود والنصارى والشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم ، وقال مجاهد لم يكونوا (منفكين) يعنى منهين حتى يتبين لهم الحق وهكذا قال قتادة (حتى تأتيم البينة) أى هذا القرآن ولهذا قال تعالى (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والشركين منفكين حتى تأتيم البينة) . ثم فسر البينة بقوله (رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة) يعنى محمدا بيالي وما يتلوه من القرآن العظم الذى هو مكتتب في الملا ألأعلى في صحف مطهرة كقوله (في صحف مكرمة به مرفوعة مطهرة به بأيدى سفرة به كرام بررة) ، وقوله تعالى (فيها كتب قيمة) قال ابن جرير أى في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل قال قادة د (رسول من الله يتلوه من القرآن بأحسن الذكر ، ويثنى عليه بأحسن الثناء وقال ابن قيمة) مستقيمة معتدلة ، وقوله تعالى (وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) ابن ذيد (فيها كتب للنزلة على الأمم قبلنا بعد ما أقام الله عليهما لحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم واختلفوا على الختلفا كثيرا كا جاء في الحدث الأره على الأمة على الأدوسبعين فرقة وإن النصارى اختلفوا على انتين وسبعين فرقة وإن النصارى اختلفوا على انتين وسبعين فرقة وسنفترق هذه الأمة على الأدوسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة عقالوا : من هم يارسول الله ؟ قال المتعبن فرقة وسبعين فرقة وامحادى »

وقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) كقوله (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلاأنا فاعبدون) ولجندا قال (حنفاء) أى متحنفين من الشرك إلى التوحيد كقوله (ولقد بعثنا في كل أمسة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغسني عن إعادتة همنا رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغسني عن إعادتة همنا (ويقيموا السلاة) وهي أشرف عبادات البدن (ويؤتوا الزكاة) وهي الاحسان إلى الفقراء والحاويج (وذلك دين القيمة) أى الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة ، وقد استدل كثير من الأنمة كالزهري والشافعي بهذه الآية السريمة على أن الأعمال داخسطة في الإيمان ولهذا قال (وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الله ين حنفاء ويقيموا الكريمة على أن الأعمال داخسطة في الإيمان ولهذا قال (وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الله ين حنفاء ويقيموا

الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة )

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَمَّ كَلِهِ بِنَ فِيهَا أُولَئِكَ مُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلِمُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَئِكَ مُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ \* جَزَاوُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْدِى مِن تَحْرِي مِن تَحْرِي مِن تَحْرِي أَلْهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ تَحْرِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾

فير تسالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أى ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون ( أولئك هم شر البرية )أى شرالحليقة التي برأها الله وذرأها . ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الدين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله ( أولئك همخير البرية ) ثم قال تعالى ( جزاؤهم عندر بهم )أى يوم القيامة ( جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا) أى بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) ومقام رضاه عنهم أعلى بما أوتوه من النعيم القيم ( ورضوا عنه ) فيا منحهم من الفضل العمم . وقوله تعالى ( ذلك لمن خشى ربه )أى هذا الجزاء حاصل لمن خشى الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم يره قاله يراه . وقال الإمام أحمد حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا أبو معشر عن أبى هريرة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ألا أخبركم غير البرية ؟ ﴾ قالوا بلى يا رسول الله قال ﴿ رجل في ثلة من غنمه يقم الصلاة ويؤتى الزكاة ألا أخبركم بشر البرية ؟ ﴾ قالوا بلى قال قالوا بلى يا رسول الله قال ﴿ رجل في ثلة من غنمه يقم الصلاة ويؤتى الزكاة ألا أخبركم بشر البرية ؟ ﴾ قالوا بلى قال قال باله يا وهال بالله الم المد والمنة

# ﴿ تفسير سورة إذا زلزلت ، وهي مكية ﴾

قال الترمذى حدثنا محد بن موسى الجويني البصرى حدثنا الحسن بن مسلم العجلى حدثنا ثابت قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصدفى عن عبد الله بن عمروقال : آنى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئى يا رسول الله قال له ﴿ اقرأ ثلاثا من ذوات الراء ﴾ فقال له الرجل كبر سنى واشتد قلى وغلظ لسانى ، قال ﴿ فاقرأ من ذوات حم ﴾ فقال مثل مقالته الأولى ، فقال ﴿ اقرأ ثلاثا من السبحات ﴾ فقال مثل مقالته الأولى ، فقال الرجل صلى الله السبحات ﴾ فقال مثل مقالته الأولى ، فقال رسول الله صلى الله السبحات ﴾ فقال الرجل والذى بعثك بالحق نبيا لا أذيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أفلح الروبِك ، أفلح الروبجل – ثم قال به في فاضحى بها ؟ قال ﴿ لا ولكنك تأخذ من شعرك وتقلل مند الأمة ﴾ فقال له الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنى فأضحى بها ؟ قال ﴿ لا ولكنك تأخذ من شعرك وتقلل من أظفارك و تقس شاربك و محلق عائل فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل ﴾ وأخرجه أبو داود والنسائى من أظفارك و تقس شاربك و محلق عائل فذاك تمام أضحيتك عند الله على الله عليه وسلم ﴿ من قرأ إذا زلزلت عدلت ما بن مسلم بن أسمف القرآن ﴾ ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن مسلم ، وقد رواه البرار عن محد له بن موسى الجويني عن الحسن بن مسلم عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ قله واله واله أمد المرآن ، وإذا زلزلت تعدل وبع القرآن ﴾ هذا لفظه . وقال الترمذى أيضا : حدثنا على بن حجر حدثنا يزيد بن مارون حدثنا على بن الفيرة المعرى حدثنا يزيد ابن هارون حدثنا عان بن الفيرة المعرى حدثنا عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وافا والله و

زلزلت تعدل نصف القرآن ، وقل هو الممأحد تعدل ثلث القرآن ، وقل يا أيها السكافرون تعدل ربع القرآن ، ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المفيرة . وقال أيضا حدثنا عقبة بن مكرم العمى البصرى حدثنى ابن أبى فديك أخبر في سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه « هل تزوجت يا فلان» قال لا والله يا رسول الله ولا عندى ما أتزوج ؟ قال « أليس معك قل هو الله أحد \_ قال بلى قال \_ ثلث القرآن \_ قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح ؟ \_ قال بلى ، قال ربع القرآن \_ قال \_ أليس معك قل يا أيها السكافرون ؟ \_ قال بلى قال \_ ربع القرآن \_ قال \_ ربع القرآن ، تزوج » ثم قال \_ هذا حديث حسن ، تفرد بهن ثلاثهن الترمذى لم يروهن غيره من أصحاب الكتب

﴿ بِسْمِ أَنَّهُ ٱلرَّانَعَمٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا \* وَأَخْرَاجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا \* وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا \* يَوْمَثِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا \* إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا \* وَأَخْرَا أَنْفَالُهُ أَثْقَالُهَا \* وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا \* يَوْمَثِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لَيْرَوْا أَعْمَلُهُمْ \* فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ -

قال ابن عباس (إذا زلزلت الأرض زلزالها) أي تحركت مِن أسفلها (وأخرجت الأرض أثقالها) يعني ألقت مافها من الموتى قاله غير واحد من السلف وهذه كـقوله تعالى ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إنزلزلةالساعة شيءعظم)وكقوله ( وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ) وقال مسلم في صحيحه حدثنا واصل بن عبد الأطي حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مِمْ اللهِ ﴿ تَلْقَى الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدُهَا أَمْثَالَ الْأَسْطُوانَ من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذاقطمت رحمي ويجيءالسارق فيقول في هذا قطعت يدى ثم يدعونه قلا يأخذون منه شيئا ﴾ وقوله عزوجل ( وقال الإنسان مالها ) أى استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها أى تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعدمها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه ثم القتما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين وحينتانه استنكر الناس أمرها وتبدل الأرض غير الأرضوالسموات وبرزوا لله الواحد القهار ، وقوله تعالى ( يومئذ تحدث أخبارها ) أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها . قال الإمام أحمد حدثنا إبراهم حدثنا ابن المبارك وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبدالله هو ابن الباركيمن سعيد بن أبي أيوب عن يحي بن أبي سلمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ﴿ يومئذ بحدث أخبارها ) قال « أتدرون ما أخبارها ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم قال « فان أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها » ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة حدثني الحارث بن يزيد ممع ربيعة الحدسي أن وســول الله عَلَيْكُمْ قال ﴿ تحفظوا من الأرض فانها أمَم وإنه ليس من أحد عامل علمها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة ٧ . وقوله تعالى ( أَأَن ربك أوحى لها ) قال البخاري أوحى لها وأوحى إلها ووحى لهأووحي إلها واحد وكذا قال ابن عباس أوحى لهــا أي أوحى إليها ، والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لهًا . وقال شبيب بن بشَّر عن عكرمة عن ابن عباس ( يومئذ تحدث أخبارها ) قال : قال لها ربها قولي فقالت ؛ وقال مجاهد أوحى لها أي أمرهاوقال القرظي أمرهاأن تنشق عنهم. وقوله تعالى ( يومئذ يصدر الناس أشتانا ) أي يرجعون عن موقف الحساب أشتانا أي أنواعا وأصلفا ما بين شتى وسعيد مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار ، قال ابن جريج يتصدعون أشتانا فلا يجتمعون آخر ما عليهم وقال السدى مثقال ذرة خيراً يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) . قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن

زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الحيل لثلاثة ولرجل أجرولرجل ستر وعلى رجل وزر . فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أوروضة فما أصابت في طيلها ذلك في الرج والروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فيمربت منه ولم يرد أن تستى به كان ذلك حسنات له ، وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر في فسئل رسول الله عن الحمر فقال « ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ( فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ورواه مسلم من حديث زيد بن أسلم به

وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرزق أنه أنى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره، ومن يعمل مثقال ذرة شرايره)قال: حسب لا أبالى أن لا أميع غيرها . وهكذا رواه النسائى في التفسير عن إبراهيم بن عمد بنيونس المؤدبعن أبيه عنجريربن حازم عن الحسن البصرى قال حدثنا صعصعة عم الفرزدق فذكره . وفي صحيح البخاري عن عدى مرفوعا ﴿ القوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة » وله أيضافي الصحيح « لا تحقرن من المعروف شيئاولو أن تفرغ من دلوك في إلاء المستسقى ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط » وفى الصحيح أيضا «يا معشر نساء المؤمنات لاتحقرنجارة لجارتها ولو فرسن شاة » يعنى ظلفها وفي الحديث الآخر « ردوا السائل ولو بظلف محرق » وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عائشة أن رسول الله علي قال ﴿ يَاعَائشة استترى من الناو ولو بشق تمرة فانها تسد من الجائع مسدها من الشبعان » تفرد به أحمد . وروى عن عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت كم فيها من مثقال ذرة . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر حدثنا سعيد بن مسلم سمعت عامر ابن عبد الله بن الزبير حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل أن عائشة أخبرته أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقول «ياعائشة إياك ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالبا » ورواه النسائي وابن ما جه من حديث سعيد بن مسلم بن بانك به وقال ابن جرير حدثني أبو الحطاب الحساني حدثنا الهيتم بن الربيع حدثنا مماك بن عطية عن أبوب عن أبي قلابة عن أنس قال كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومس يعمل مثقال ذرة شرا يره) فرفع أبو بكر يدهوقال يا رسول الله إنى أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر فقال ﴿ يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا عما تمكره فبمثاقيل ذر ااشر ويدخر الله لكمثاقيل ذر الحير حتى توفاه يوم القيامة» ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه أبي الحطاب به ثم قال ابن جرير حدثنا لبن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب قال في كتاب أبي قلابة عن أبي إدريس أن أبا بكر كان يأكل مع النبي علي فلا قد كره ورواه أيضا عن يعقوب عن ابن علية عن أنوب عن أبي قلابة أن أبا بكر وذكره ﴿ طريق أخرى ﴾ قال ابن جرير :حدثني يونس بن عبدالأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنى حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بنالعاص أنه قال لما نزلت (إذا زلزلت الأرض زلز الحا) وأبو بكر الصديق رضى الله عنه قاعد فبكي حين أنزلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما يبكيك ياأ بابكر» قال يبكيني هذه السورة فقال له رسولالله صلى الله عليه وسلم ﴿ لُولًا أَنْكُمْ تَعْطَنُونَ وَتَذَنِّبُونَ فَيَغْر الله لَكُمْ لَحْلُقَ اللهُ أُمَّةُ يخطئون ويذنبون فيغفر لهم » . ﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة وطي بن عبد الرحمن بن النعيرة المروف بعلان المصرى قالا حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا ابن لهيمة أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدري قال لما أنزلت ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) قلت بارسول الله إنى لراء عملى ؟ قال « نعم » قلمت تلك الكبار الكبار قال « نعم » قلت الصغار الصغار قال « نعم » قلت وا ثكل أمي قال ﴿ أَشِر يا أَبا سعيد فان الحسنة بعشر أمثالها \_ يعني إلى سبعمائة ضعف \_ ويضاعف الله لمن يشاء والسيئة بمثلها أو يعفو الله ولن ينجو أحد منكم بعمله » قلت ولا أنت يارسول الله ؟ قال « ولاأنا إلاأن يتغمدنى الله منه

برحمة » قال أبو زرعة لم يرو هذا غير ابن لهيعة . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحي بن عبد الله بن بكير حدثنى ابن لهيعة حدثنى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وذلك لما نزلت هذه الآية ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيا وأسيرا ) كان السلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والحسرة والجوزة ونحو ذلك فيردونه ويقولون ما هذا بشيء إنها نؤجر على ما نعطى ونحن نحبه ، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك يقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فرغهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر وحذرهم اليسير من الشر فانه يوشك أن يكثر فنزلت ( فمن يعمل مثقال ذرة ) يعنى وزن أصغر النمل ( خيرا يره ) يعنى في كتابه ويسره ذلك قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة عشرا ويحو عنه بكل حسنة عشر سيئات فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة

وقال الإمام أحمد حدثنا سلمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عليه قال « إياتم ومحقرات الدنوب فانهن مجتمعين على الرجل حتى يهلكنه » وإن رسول الله عليه ضمر منه مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجمل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل مجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فها . آخر نفسير سورة إذا زلزلت، وله الحمد والمنة

#### ﴿ تفسير سُورة العاديات وهي مكية ﴾ ﴿ بنم أللهِ الرِّيحَنْ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَٱلْمَادِ يَاتِ ضَبِنَمَا \* فَالْمُورِ يَاتِ قَدْمًا \* فَالْمُغِيرَ آتِ صُبْحًا \* فَأَثَرُ نَ بِهِ فَعْنَا \* فَوَسَطْنَ بِهِ جَعْمًا \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَسَدِيدٌ \* وَإِنَّهُ مَلَىٰ أَلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَسَدِيدٌ \* أَفَلَا بَعْلَمُ إِذَا لَهُ بَعْرَ أَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يقسم تعالى بالحيل إذا أجريت في سبيلة فعدت وضبحت وهو الصوت الذي يسمع من العرس حين تعدو ( فالموريات قدحا ) يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار ( فالمغيرات صبحا ) يعني الاغارة وقت الصباح كاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويستمع الأذان فان صمع آذانا وإلا أغار . وقوله تعالى ( فأثرن به نعما ) يعني غبارا في مكان معترك الحيول ( فوسطن به جمعا ) أى توسطن ذلك المكان كلمين جمع . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشيح حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله ( والعاديات ضبحا ) قال :الإملوقال على هي الإبل وقال ابن عباس هي الحيل فبلغ عليا قول ابن عباس فقال ما كانت لنا خيل يوم بدر قال ابن عباس : إنما كانذلك في سرية بشت . قال ابن أبي حاتم وابن جرير وحدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني أبو صخرعن أبي معاوية البجلي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس حدثه قال بينا أنا في الحجر جالسا جاء في رجل فسألني عن ( العاديات صبحا ) فقلت له الحيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوى إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم فانقتل عني فذهب إلى على رضى الله عنه وهو عند سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا فقال سألت عنها أحدا قبلي ؟ قال نعم سألت ابن عباس فقال الحيل حين تغير في سبيل الله قال اذهب فادعه لي فلما وقف على رأسه قال أتفتي الناس بما لا علم الك ، والله الن كان أول غزوة في الإسلام بدر وماكان معنا إلا فرسان فرس للزير وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا ، والم الذولفة والى الزدلفة ومن الزدلفة إلى الزدلفة ومن الزدلفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة غالى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة غالى الم والى الم عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة في الإسلام عن عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة في الإسلام عن عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة في الإسلام عن عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة المناء على المناء على عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة في الإسلام على عرفة إلى المناء عرفة إلى الزدلفة فإذا أووا إلى الزدلفة في الإسلام بدر وماكان معال المناء عرفة المناء الم

أوروا النيران ، وقال العوفى وغيره عن ابن عباس: هي الحيل . وقد قال بقول على إنها الإبل جماعة منهم إبراهم وعبيد ابن عمير وقال بقول ابن عبر وقال ابن عمير وقال بخوير وقال ابن عبر وقال ابن عباس وعطاء ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب وقال ابن جريج عن عطاء معت ابن عباس يصف الضبح أح أح ، وقال أكثر هؤلاء في قوله ( فالموريات قدحا ) يعني بحوافرها وقيل أسعرت الحرب بين ركبانهن قاله قتادة وعن ابن عباس ومجاهد ( فالموريات قدحا ) يعني مكر الرجال وقيل هو إيقاد النار إذا رجعو إلى منازلهم من الليل وقيل المراد بذلك نيران القبائل وقال من فسرها بالحيل هو إيقاد النار بالمزدلفة . قال ابن جرير والصواب الأول : أنها الحيل حين تقدح بحوافرها

وقوله تعالى ( فالمغيرات ) صبحا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يهنى إغارة الحيل صبحا فى سبيل الله ، وقال من فسرها بالإبل هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى وقالوا كلهم فى قوله ( فأثرن به نقعا ) هو المسكان الذى حلت فيه أثارت به الغبار إما فى حبح أو غزو . وقوله تعالى (فوسطن به جمعا )قال الموفى عن ابن عباس وعطاء وعكر مة وقتادة والضحاك يعنى جمع السكفار من العدو ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المسكان جميعن ويكون جمعامن من والحاليات كدة ، وقد روى أبو بكر البزار همنا حديثا غريبا جدا فقال حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حفص بن جميع حدثنا ممالا عن عكر مة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأشهرت شهرا لا يأتيه منها خبر فنزلت ( والعاديات صبحا ) صبحت القوم بغارة ضبحت بأرجلها ( فالموريات قدحا ) قدحت مجوافرها الحجارة فأورت نارا ( فالمغيرات صبحا ) صبحت القوم بغارة ( فأثرن به نقعا ) أثارت مجوافرها التراب (فوسطن به جمعا)قال صبحت القوم جميعاً . وقوله تعالى ( إن الإنسان لر به لكنور جحود قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخى وأبوالجوزاء وأبو الفحى وسعيد بن جبير وعجد بن قيس والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الكنود وأبو العالمة وأبو الفحى وسعيد بن جبير وعمد بن قيس والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الكنود وقال الحسن : الكنود هو الذى يعد المعائب وينسى نعمالة عليه

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو كريب حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أ بي آمامة قال: قال رسول الله صلى الله على (إن الإنسان لر به لكنود) \_قال الكنود الذي أكل وحده ويضرب عبده و يمنع و دوه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك فهذا إسناد ضعيف، وقد رواه ابن جرير أيضا من حديث حريز بن عثمان عن حمزة بن هانى وعن أبي أمامة موقو فا وقوله تعالى ( وإنه على ذلك لشهيد ) قال قتادة وسفيان الثورى: وإن الله الله على ذلك لشهيد و يحتمل أن يعود الضمير على الإنسان قاله محمد بن كعب القرظى فيكون تقديره وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد أي بلسان حاله أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله كما قال تعالى ( ما كان للمشركين أن يعمر وا على مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) . وقوله تعالى ( وإنه لحب الحبر لشديد ) أى وإنه لحب الحبر وهو المال الشديد ، وفيه مذهبان ﴿ أحدهما ﴾ أن المنى وإنه لشديد الحبة المال ﴿ والثانى ﴾ وإنه لحريص بخيل من عبة المسال وكلاهما صحيح . ثم قال تبارك وتعالى مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة ومنها على ما هو كائن بعدهذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال ( أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ؟ ) أى أخرج ما فيها من الأموات (وحصل ما في الصدور) بستقبله الإنسان من الأهوال ( أفلا يعلم إذا بعثر ما في الفوسهم ( إن ربهم بهم يومئذ لحبير ) أى لعالم بجميع ما كانوا بصنعون وسعاون وجاذ بهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة . آخر تفسير سورة العاديات ولله الحمد والمنة

﴿ تَفْسَيْرُ سُوْرَةُ القَارَعَةُ وَهَى مَكِيَّةً ﴾ ﴿ يَفْسِيرُ سُورَةُ القَارَعَةِ وَهَى مَكِيَّةً ﴾

﴿ الْقَارِعَةُ \*مَا الْقَارِعَةُ \*وَمَا أَدْرَيْكَ مَا الْقَارِعَةُ \* يَوْمَ يَسَكُونَ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ \* وَتُسكُونُ الْقَارِعَةُ \* مَا الْقَارِعَةُ مَوْزِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ \* الْجُبَالُ كَالْمِهْنِ الْبَنْفُوشِ \* فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ \*

#### فَامُّهُ مَاوِيَهُ ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَاهِيَهُ \* فَارْ حَامِيَةٌ ﴾

القارعة من أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والفاشية وغيرذاك . ثم قال تعالى معظا أمرها ومهولا لشأنها (وما أدراك ما القارعة) ثم فسر ذلك بقوله (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) أى في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم وجيئهم من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث كا قال تعالى في الآية الأخرى (كأنهم جراد منتشر) وقوله تعالى (وتكون الجبال كالمهن المنفوش) يمني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الخماب والمحزق . قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وتنادة وعطاء الحراساني والضحاك والسدى (المهن) الصوف ثم أخبر تعالى هما يؤول اليه عمل العاملين وما يصيرون اليه من الكرامة والاهانة بحسب أعمالهم فقال (فأمامن تملت موازينه) أى رجحت مسئاته على حسناته على سيئاته (فهو في عيشة راضية) يعني في الجنة (وأما من خفت موازينه) أى رجحت سيئاته على حسناته ، وقوله تعالى (فأمه هاوية) قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم وعبر عنه بأمه يعني مهوون في النار على رءوسهم ، وقيل معناه فأمه التي يرجع الها ويصير في الماد الها هاوية وهي اسم من أسهاء النار قال ابن جرير وإنها قبل الهاوية أمه لأنه لامأوي له غيرها ، وقال ابن زيد: الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع الها ويأوي اليها وقرأ (ومأواه التي يرجع الها ويصير في الماد الها هي النار وهي مأواهم ولهذا قال تعالى مفسراً الهاوية (وما أدراك ماهيه فار حامية)

قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأطيحدثنا ابن ثور عن معمر عن الأشث بن عبد الله الأعمى قال : إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم فانه كان في غم الدنيا قال ويسألونه مافعل فلان ؟ فيقول : مات أوما جاء كم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية ، وقد رواه ابن مهدويه من طريق أنس بن مالك مرفوعا بأبسط من هذا وقد أوردناه في كتاب صفة النار \_ أجارنا الله تعالى منا كره \_ وقوله تعالى ( نارحامية ) أى حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير . قال أبو مصعب عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ناربني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » قالوا يارسول الله إن كانت لكافية ؟ فقال «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا » ورواه البخارى عن إسهاعيل بن أبى أويس عن مالك ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد به ، وفي بعض ألفاظه « انها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلمن مثل حرها » وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن عجد بن أبى زياد معت أبا هريرة يقول سعت أبا القاسم علي يقول « نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهم » فقال رجل إن كانت لكافية ؟ فقال « لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا حرا فحرا » تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم وروى الإمام أحمد أيضا حدثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمرو عن عن عبي بن جعدة « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهم وضربت بالبحر مرتين ولولاذك ماجمل أشفها عن عي بن جعدة « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهم وضربت بالبحر مرتين ولولاذك ماجمل أشفها من عي بن جعدة « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من فار جهم وضربت بالبحر مرتين ولولاذك ماجمل أشفها منفعة لأحد » وهذا على شرط الصحيحين ولم غرجوه من هذا الوجه وقد رواه مسلم في صحيحه من طروق (١)

ورواه البزار من حديث عبدالله بن مسعود وأبي سعيد الحدرى و ناركم هذه جزء من سبعين جزءا ﴾
وقد قال الامام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز هو ابن محمدالدراوردى عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه النبي برائي قال و هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم ﴾ تفرد به أيضا من هـذا الوجه وهو على شرط مسلم أيضا وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو الحلال حدثنا إبراهم بن المنذر الحزامي حدثنا معن أبي هريرة قال: قال رسول الله برائي و أتدرون ابن عيسى القزاز عن مالك عن عمـه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله برائي و أتدرون

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالأصل.

#### ﴿ تَفْسَيْرُ سُورَةُ التَّكَاثُرُ وَهُي مَكِيةً ﴾ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّخْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ أَلَهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ \* حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ \* كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* كَلَّا لَوْ

تَمْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقَينِ \* لَتَرَوُنَّ ٱلجِّحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ ٱلْيَقَينِ \* ثُمَّ لَلَسْأَ لُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ ٱلنَّمِيمِ ﴾ يقول تعالى أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عنطلبالآخرة وابتغاثها وتمادى بكم ذلك حق جاءكمالموتوزوتم

المقابر وصرتم من أهلها

قال ابن أبي حاتم حدثناأ بي حدثنا زكريابن مجي الوقاد المصرى حدثني خاله بن عبد الدائم عن ابن زيدبن أسلم عن أيه قال : قال رسول الله علي « ألها كم التكاثر \_ عن الطاعة \_ حتى زرتم المقابر \_ حتى يأتيكم الموت » وقال الحسن البصرى (ألها كم التكاثر ) في الأموال والأولاد ، وفي صحيح البخارى في الرقاق منه وقال أخبرنا أبو الوليد حدثنا عاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن كعبقال كنانرى هذا من القرآن حتى نزلت (ألها كم التكاثر) يعني « لوكان لابن آدم واد من ذهب » . وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة محمت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهت إلى رسول الله بيالي وهو يقول « ( ألها كم المتكاثر ) يقول ابن آدم مالي مالي ، وهل لك من مالك إلاما كمات فأفنيت أولبست فأ بليت أو تصدقت فأمضيت ؟ » ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به ، وقال مسلم في صحيحه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن المعلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي قول العبد مالي مالي ، وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل عن أبي أو لبس فأبلي أو تصدق فأمضى ، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه الناس » تفرد به مسلم

وقال البخارى حدثنا الحميدى حدثنا سفيان حدثنا عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم معم أنس بن مالك يقول: قال رسول الله عليه « يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله » وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى من حديث سفيان بن عيينة به ، وقال الإمام أحمد حدثنا عبى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن النبي عليه قال « يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان: الحرس والأمل » أخرجاه في المحيحين وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه المضحاك أنه رأى في يدرجل درها فقال: لمن هذا الدرهم ؟ فقال الرجل لى فقال إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر ثم أنشد الأحنف مثيمثلا قبل الشاعر: أنت المال إذا أمسكته ، فإذا أنفقته فالمسال لك

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامةً قال صالح بن حبان حدثنى عن ابن بريدة في قوله ( ألهاكم التكاثر ) قال نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتسكاثروا فقالت احداهما

فيكم مثــل فلان بن فلان وفلان وقال الآخرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور فجلعت احدى الطائفةين تقول فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبور ومثل فلان وفعل الآخرون مثل ذلك فأنزل الله ( ألهـاكم التسكاثرِ حقزرتم المقابر ) لقدكان لسم فيارأيتم عبرة وشغل وقال قتادة ( ألها كم التسكائر حتى زرتم المقابر )كانوايقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم والله مازالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم والصحيح أن المراد بقوله : زرتم المقابر أن صرتم إلها ودفنتم فها كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال « لا بأس طهور إن شاء الله » فقال : قلت طهور بل هي حمى تفور ، على شيخ كبير ، تزيره القبور ، قال « فنعم إذن » . وقال ابن أبي حاتم حــدثنا أبوزرعة حدثنا محمد | ا بن سيعد الأصهاني أخبرنا حكام بن سالم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن النهال عن زر بن حبيش عن طي قال ما زلنا نشك فيعذاب القبر حتى نزلت ( ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ) ورواء الترمذي عن أبي كريب عن حكام ابن سالم به وقال غريب ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سامة بن داود العرضي حدثنا أبو اللبح الرقى عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ( ألها كم التكاثر حتى زرتم المقابر ) فلبث هنهية ثم قال ياميمون ما أرىالمقابر إلازيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله . قال أبو محمديعني أن يرجع إلى منزله أى إلى جنة أو إلى نار وهكذا ذكر أن بعض الأعراب مع رجلا يتلو هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال بعث اليوم ورب الكعبة أى إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره ، وقوله تعالى (كلا سوف تعلمون ، ثم كلا سوف تعلمون ) قال الحسن البصرى هـذا وعيد بعـد وعيد وقال الضحاك (كلا سوف تعلمون) يعنى أيها الكفار (ثم كلا سوف تعلمون) يعنى أيها المؤمنون ، وقوله تعالى (كلا لوتعلمون علم اليقين ) أىلوعلمتم حق العلم لما ألهاكم السكائر عن طلب الدارالآخرة حتى صرتم إلىالمةا بر ثم قال (لترون الجحيم \* ثم لترونها عين الية ين) هذا تفسير الوعيد النقدم وهو قوله (كلاسوف تعلمون \* ثم كلا سوف تعلمون ) توعدهم بهذا الحال وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خركل ملك مقرب وني مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ماجاءبه الأثر الروى في ذلك ، وقوله تعالى ( ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ) أي ثم لتسئلن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته وقال ابن أبى حاشم حدثنا أبورزعة حدثنا زكريا بن يحيى الجزار المقرى حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الجزار حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه ممع عمر بن الخطاب يقول : خرج رسول الله عليه عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد فقال ﴿ مَا أَخْرَجِكُ هَذَهُ السَّاعَةُ ؟ ﴾ فقال أخرجني الذي أخرجك يارسول الله قال وجاء عمر بن الخطاب فقال ﴿ مَا أَخْرَجُكُ يَا ابْنَالْحُطَابِ ؟ ﴾ قال أخرجني الذي أخرجكما قال فقعد عمر وأقبسل رسول الله عِلِيَّة عدمهما ثم قال ﴿ هَلَ بَكُمَّا مِن قُوة تنطلقان إلى هـذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ » قلنا نعم قال «مروا بنا إلى منزل ابن النهان أبى الهيثم الأنصارى » قال فتقدم رسول الله علي الله الله علي أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الـكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت يارسول الله قد والله ممعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدي من سلامك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم « خبراً » ثم قال « أين أبو الحيثم لاأراه » قالت يارسول الله هو قريب ذهب يستعذب الماء ادخلوا فانه يأتى الساعة إنشاء الله فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبوالهيثم ففرح بهم وقرت عناه بهم فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا فقال له رسول الله عليه « حسبك يا أبا الهيثم » فقال يا رسول الله تأكلون من بسره ومن رطب ومن تذنوبه ثم أتاهم بماء فشربوا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذا من النعم الذي تسألون عنه » هذا غريب من هذا الوجه وقال ابن جرير حدثني الحسين بن على الصدائي حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال بينها أبوبكر وعمر جالسان إذ جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ مَاأُجِلُسُكُمْ هُمِنا ؟ ﴾ قالا: والذي

بمثك بالحق ما أخرجنا من يبوتنا إلا الجوع قال « والذى بعثنى بالحقما أخرجني غيره » فانطلقوا حقأتوا بيترجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي علي ﴿ أَينَ فلان ؟ ﴾ فقالت ذهب يستعذب لنا ماء فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال مرحباً ما زارْ العباد شيء أفضل من ني زارني اليوم فعلق قربته بكرب غلة وانطلق فجاءهم بعذق فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ألا كنت اجتنبت » فقال أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم ثم أخمة الشفرة فقال له النبي عَلِيلًا ﴿ إِياكُ والحاوب ﴾ فذبح لهم يومئذ فأ كلوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لتستلن عن هذا يوم القيامــة أخرجكم من بيوتــكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هــذا فهذا من النعيم ، ورواه مــــلم من حديث يزيد بن كيسان به ورواه أبو يعلى وابن ماجه من حديث المسكارى عن يحيى بن عبيدالله عن أبيه عن أبي هريرة عن أنى بكر الصديق به ، وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد اللك بن عمير عن أبي سلة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو من هذا السياق وهذه القصة ، وقال الامام أحمد حدثنا شريح حدثنا حسرج عن أبي نضرة عن أبي عسيب يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت اليه ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج اليه ثممر بعمر فدعاه فخرج اليه فانطلق حق دخــل حائطا لبعض الأنسار فقال لصاحب الحائط ﴿ أَطْعَمْنَا ﴾ فجاء بمذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب وقال « لتسئلن عنهذا يومالقيامة »قال:فأخذ عمرالعذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله عِلْيَهِ ثُمْ قَالَ إِيارسُولُ الله إنا لمستولُون عن هذا يوم القيامة ؟ قال ﴿ نَمْ إِلَامَن ثلاثة : خرقة لف بهاالرجل عورته ، أو كسرة سدَّ بها جوعته ، أوجعر يدخل فيه من الحر والقر » تفرد به أحمد ، وقال الإمام أحمد حدثناعبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عمار ممعت جابر بن عبــد الله يقول أكل رسول الله علي وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذا من النعيم الذي تستلون عنه » ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة عن عمار بنأى عمار عن جابر به ، وقال الإمام أحمد حدثنا يزيدحدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن سلم عن محمود بن الربيع قال المائزلت (ألهاكم التكاثر) فقرأ حتى بلغ ( لتسئلن يومئذ عن النعيم ) قالوا يارسول الله عن أي نعيم نسئل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر فمن أى نعيم نسئل ؟ قال « أما إن ذلك سيكون » وقال أحمد حدثنا أبوعامر عبد الملك بن عمرو حدثنا عبدالله بن سلمان حدثناً معاذ بن عبدالله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقلنا يارسول الله نراك طيب النفس قال « أجل » قال ثم خاص الناس في ذكر الغني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لابأس بالغني لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى الله خير من الغني وطيب النفس من النعيم » ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالدبن مخلد عن عبدالله بن سلمان به وقال الترمذي حدثنا عبدبن حميد حدثنا شبابة عن عبدالله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزب الأشعرى قال صمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال النبي ﴿ إِنَّ أُولَ مَا يَسْتُلُ عَنْهُ \_ يعنى يوم القيامة ــ العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك بدنك ونروك من المساء البارد » تفرد به الترمذى ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبير به . وقال ابن أبي حاتم حــدثنا أبو زرعة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن حاطب عن عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير لما نزلت (ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ) قالوا يارسول الله لأى نعيم نسئل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال ﴿ إِن ذلك سيكون » وكذارواه الترمذي وابنماجه من حديث سفيان هوابن عيينة به ورواه أحمد عنه وقال الترمذي حسن وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال لما أنزلت هذه الآية (ثم لتستلن يومئذ عن النعيم) قالت الصحابة يارسول الله: وأى نسم نحن فيه وإنما نأكل في أنساف بطوننا خبرُ الشعيرِ ؟ فأوحى الله إلى نبيه عليه عليه عليه عندون النعال وتشربون الماء البارد ؟ فهذا من النعم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حـدثنا إبراهم بن موسى أخبرنا محمد بن سلمان بن الأسبهاني عن ابن أبي ليلة

أظنه عن عامر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( ثم لتسئلن يومثذ عن النعيم ) قال ﴿ الأمن والصحة ﴾ وقال زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ) يعنى شبع البطون وبارد الشراب وظلال الساكن واعتدال الحلق والدة النوم ، رواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم عنه في أول السورة . وقال سعيد ابن جبير حق عن شربة عسل . وقال مجاهد : عن كل أنة من أنات الدنيا، وقال الحسن البصرى من النعم الفداه والعشاء وقال أبو قلابة : من النعم أكل السمن والعسل بالخبزالنتي وقول مجاهد أشمل هذه الأقوال . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس ( ثم لتسئلن يومئذ عن النعم ) قال النعم صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما أستعملوهسا وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) وثبت في صحيح البخارى وسنن الترميذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبيد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله علي « نعمتان مغبون فهماكثير من الناس : الصحة والفراغ » ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجهما ومن لايقوم بحق ماوجب عليه فهو مغبون . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثناالقاسم بن عمد بن عبي الروزي حدثنا على بن الحسين بن شقيق حدثنا أبو حمزة عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباسقال : قال رسول الله عليه ﴿ ما فوق الإزار وظل الحائط وجر، يحاسب به العبد يوم القيامة أويسئل عنه » ثم قال لا نعرفه إلا بهذا الإسناد . وقال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قالا حدثنا حماد قال عفان في حديثه قال إسحق ابن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هر يرةرضي الله عنه عن الني الله عنه الله عنوجل ـ قال عفان يوم القيامة ـ: يا ابن آدم حملتك على الحيل والابل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأبن شكر ذلك ؟ ﴾ تفرد به من هذا الوجه . آخر تفسير سورة التكاثر وله الحمد والمنة

﴿ تفسير سورة العصر وهي مكية ﴾

ذكروا أن عمرو بن الماس وفد على مسيلة الكذاب وذلك بعد ما بعث رسول الله بالله وقبل أن يسلم عمرو فقال له مسيلة ماذا أنزل على صاحبكم في هسده المدة ا فقال لقد أنزل عليسه سورة وجيزة بليغة فقال : وما هي ؟ فقال ( والعصر إن الإنسان لني خسر \* إلا الله بن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) ففكر مسيلة هنية ثم قال وقد أنزل على مثلها ، فقال له عمرو وماهو؟ فقال : ياوبر ياوبر وإيما أنت أذنان وصدر وسائر للدخر قرر، ثم قال كيف ترى يا عمرو فقال له عمرو ، والله إنك لتعلم أنى أعلم أنك تكذب. وقد رأيت أبا بكر الحرائطى أسندفى كتابه المروف ﴿ بمساوى الأخلاق ﴾ في الجزء الثانى منه شيئا من هذا أو قريبا منه . والوبر دويبة نشبه الهر أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم فأراد مسيلمة أن يركب من هذا المذبان ما يعارض به القرآن ، فلم يرج ذلك على عابدالأوثان في ذلك الزمان . وذكر الطبراني من طريق حماد بنسلمة عن ثابت عن عبيد الله بن حفص قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقبا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدها على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدها على الآخر ، وقال الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لو سعتهم .

﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّاعَمٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

﴿ وَٱلْمَصْرِ \* إِنَّ ٱلْإِسَانَ لَنِي خُسْرِ \* إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

بالصَّبْر ﴾

ي تسبر ؟ الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدممن خيروشر ، وقال مالك عن زيد بن أسلم: هوالعصر، والمشهور الأول العصر : الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدممن خير أي في خسارة وهلاك ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فاستثنى فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لني خسر أي في خسارة وهملوا الصالحات بجوارحهم ( وتواصوا بالحق ) وهو أداء من جنس الإنسان عن الحسران الذين آمنوا بقلوبهم وهملوا الصالحات بجوارحهم ( وتواصوا بالحق ) وهو أداء الطاعات ، وترك المحرمات ( وتواصوا بالصبر )أى علىالمصائب والأقدار وأذى من يؤذى نمن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن النكر . آخر تفسير سورة العصرولة الحمد والمنة

## ﴿ تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة، وهي مكية ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّخْمَانِ الرَّحِمِ ﴾

﴿ وَيْلُ أَكُلُ مُمَزَّةً الَّذِي جَمَعَ مَا لا وَعَدَّدَهُ \* يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْخُطَبَةِ \*

وَمَا أَدْرَ مِكَ مَا الْخُطَمَةُ \* نَارُ أَللهِ الْمُوقَدَةُ \* الَّذِي تَطَّلِعُ كَلَى ٱلأَفْتِدَةِ \* إنَّهَا عَكَيْهِم مُّوْصَدَةٌ \* فِي عَدْ مُمَّدَّدَةٍ ﴾

الهماز بالقول واللماز بالفعل يعنى يزدرى الناس وينتقص بهم ، وقد تقدم بيان ذلك في قوله تعالى ( هماز مشاء بنميم ) قال ابن عباس: همزة لمزة ، طعان معياب . وقال الربيع بن أنس الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه . وقال قتادة الهمزة واللمزة لسانه وعينه ويأكل لحوم الناس ويطعن علمهم . وقال مجاهــد الهمزة باليد والعين واللمزة باللسان وهكذا قال ابن زيد . وقال مالك عن زيد بن أسلم همزة لحوم الناس ، ثم قال بعضهم المراد بذلك الأخنس بن شريق وقيل غير. وقال مجاهد هي عامة . وقوله تعمالي ( الذي جمع مالا وعدده ) أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده كفوله تعالى ( وجمع فأوعى ) قاله السدى وابن جريروقال محمدبن كعب فيقوله (جمع مالا وعدده ) ألها. ماله بالنهار هذا إلى هذا فَإِذا كَانَ اللَّيْلُ نَامَ كَأَنَّهُ جَيْفَةُ مَنْتَنَةً . وقوله تعالى ﴿ يحسب أَنْ مَاله أُخلده ﴾ أى يظن أن جمعه المسال يخلده في هذه الدار (كلا) أي ليس الأمركما زعم ولاكما حسب. ثم قال تعالى ( لينبذن في الحطمة ) أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة وهي اسم صفة من أسهاء النار لأنها تحطممن فها ولهذا قال ( وما أدراك ما الحطمة ١ نار الله الموقدة \*التي تطلع على الأفئدة ) قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي وقال محمد بن كعب: تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده ،وقوله تعالى ( إنها علم مؤصدة ) أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مردويه حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا على ابن سراج حدثنا حماد بن حرزاد حدثنا شجاع بن أشرس حدثناشر يك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مُرَاكِكُ ( إنهاعلهم مؤصدة) قال: مطبقة . وقدرواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن أسد عن إسهاعيل ابن خالد عن أبي صالح قوله ولم يرفعه . وقوله تعالى ( في عمسد ممددة ) قال عطية العوفي عمد من حديد ، وقال السدى من نار ، قال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس (في عمد ممددة ) يعني الأبواب هي الممددة، وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود إنهاعليهم مؤصدة بعمد ممددة، وقال السوفي عن ابن عباس أدخلهم في عمد ممددة عليهم بعباد في أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب ، وقال قتادة كنا محدث أنهم يعذبون بعمد في النار واختاره ابن جرير وقال أبو صالح ( في عمد ممددة ) يعني القيود الثقال . آخر تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة ولله الحمد والمنة

# ﴿ تفسير سورة الفيل وهيمكية ﴾

﴿ بِسْمِ أَلَٰهِ ٱلرَّاعَٰنِ ٱلرَّحِمِ ﴾

﴿ أَكُمْ ثَرَ كَيْنَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْلِ الْفِيلِ \* أَكُمْ يَجْعَلَ كَيْدَكُمْ فِي نَضْلِيلٍ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَلْواً أَبَابِيلَ \* ثَرْمِهِم بِحِيجَارَةٍ مِّن سِجِّيلِ \* تَجْعَلَهُمْ كَتَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾

هذه من النعم التى امتن الله بها على قرَّيش فياصرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم السكعبة ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة وكانوا قوما نسارى.

وكان دينهم إذا ذك أقرب حالا ممما كان عليه قريش من عبادة الأوثان ولكن كان هذا من باب الارهاس والتوطئة لمبعث رسول الله عليه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ولسان حال القسدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم علمهم ولكن صيانه للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة الني الأمي عمد صاوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء . وهذه قصة أضحاب الفيل على وجه الابجاز والاختصار والتقريب ، قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود.أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا وهو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى وكانوا قريبا من عشرين ألفا فلم يغلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إلهم فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف فدخلوا البمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير وهلك ذو نواس غريقًا في البحر واستقل الحبشة بملك البمن وعلمهم هذان الأميران أرياط وأبرهة فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا فقال أحدها للآخر إنه لاحاجة بنا إلى اصطلام الجيشين بيننا ولكن ابرز إلى وأبرز إليك فأيناقتل الآخراستقل بعده بالملك فأجابه إلى ذلك فتبارزا وخلف كل واحد منهما قناة فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرمأ نفه وفمه وشق وجهه وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن فكتب إليه النجاشي يلومه على ماكان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن وجز ناصيته فأرسلها معه ويقول في كتابه ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضى عنه وأقره على عمله وأرسل أبرهة يقول للنجاشي إنى سأبني لك كنيسة بأرض البمين لم يبن قبلها مثلها فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء ممتها العرب القليس لارتفاعها لأن الناظر إلها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها ، وعزم ابرهة لأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة ونادى بذلك في مملكته فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذى خاهيت هذا به فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكمَّ وليخربنه حجرا حجرا . وذكر مقاتل بن سليان أن فتية من قريش دخاوها فأججوا فها نارا وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه واستصحب معه فيلا عظما كبير الجثة لم ير مثله يقال له محمود وكان قد بعثه إليه النجاشي مملك الحبشة لذلك ويقال كان معه أيضًا ثمانية أفيال وقيل اثنا عشر فيلا غير. فالله أعلم ، يعني لهدم به السكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقى الحائط جملة واحدة ، فلما ممعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا ورأوا أنحقا علمهم المحاجبه دون البيت وردمن أراده بكيد فخرج إليه رجل من أشراف أهل البمين وماوكهم يقال له ذو نفرفدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عزوجل من كرامة البيت وتعظيمه وأسر ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضي لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم اعترض له نفيل بن حبيب الحثعمى في قومه شهران وناهس فقاتاوه فهزمهم أبرهة وأسرنفيل ابن حبيب فأراد قتــله ثم عفا عنه واستصحبه معه ليــدله في بلاد الحجاز فلمــا اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها تقيف وصانعوه خيفة على بينهم الذى عندهم الذى يسمونه اللات فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا فلسا انهى أبرهة إلى الغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه وكان في السرح ماثنا جير لعبد الطلب ، وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير القدمة وكان يقال له الأسود ابن مقسود فهجاه بعض العرب فيا ذكره ابن إسحاق وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف

قريش وأن غبره أن الملك لم يجيء لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال: فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة ، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم فان يمنعه منه فهو بيته وحرمه ، وإن يخلى بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه فقال له حناطة فاذهب معى إليه فذهب معه فلما رآه أبرهة أجله ، وكان عبد المطلب رجلا جسيا حسن النظر ، ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط ؟ وقال لترجمانه قل له ما حاجتك ؟ فقال للترجمان : إن حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير أصابها لى فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أنكلمني في مائتي بعير أصبهالك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جشت لهدمه لا تكلمني فيه، فقال له عبد المطلب : إنى أنا رب الإبل وإن البيت وربا سيمنعه . قال ما كان ليمتنع مني قال أنت وذاك ، ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيث فأبي عليهم ورد أبرهة على عبد المطلب إبله ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالحررج من مكة والتحصن في رءوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش ثم قام عبد المطلب فأخذ علقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش بدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب فأخذ علقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش بدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب فأخذ علقة باب الكعبة

لا هم إن المرء عد . نع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليهم . وعسالم أبدا عالك

قال ابن إسحاق ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رءوس الجبال ، وذكر مقاتل بن سليان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتم الله منهم فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وكان اسمه محمودا وعباً جيشة فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حقام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فانك في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حق أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأ بى فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فنزعوه بها ليقوم فأ بى فوجهوه راجعا إلى الهين فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المكة فبرك . وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار محملها : حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والمدس لا يصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم طي الطريق، هذا ونفيل طي وأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة ، وجعل نفيل يقول:

أين المفر والإله الطالب والأشرم المفاوب ليس الغالب قال أيضا:

ألا حييت عنايا ودينا نعمنا كم منع الاصباح عينا ودينة لو رأيت ولاتريه لدى جنب الحسب ما رأينا إذا لعذرتني وحمدت أمرى ولم تأسى على ما فات بينا حدت الله إذا أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا فكل القوم تسأل عن نفيل كأث على الحيشان دينا

وذكر الوافدى باسناده أنهم لما تعبئوا للمنخول الحرم وهيئوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات الا ذهب فيها فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح ، وجعل أبرهة يحمل طى سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم وطال الفصل فى ذلك ، هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة فيهم المطعم بن عدى وعمرو بن عمرو الثقنى طى حراء ينظرون ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل عائد بن عمران بن عزوم ومسعود بن عمرو الثقنى طى حراء ينظرون ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل

وهو العجب العجاب ، فبينها هم كذلك إذ بعث الله علمهم طيرا أباييل أى قطعا قطعا صفرا دون الحام وأرجلها حمر ومع كل طائر ثلاثة أحجار وجاءت فحلقت علمهم وأرسلت تلك الأحجار علمهم فهلكوا . وقال محمد بن إسحاق جاءوا نهلمان فأما محود فريض وأما الآخر فشجع فحصب . وقال وهب بن منبه كان معهم فيلة فأما محمود وهو فيــل اللك فريض ليقتدى به بقية الفيلة وكان فيها فيل تشجع فحصب فهر بت بقية الفيلة وقال عطاء بن يسار وغيره ليس كلهم أصابه العذاب فىالساعة الراهنة بل منهم من هلك سريعاً ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون وكان أبرهة عمن تساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثمم . وقال ابن إسحاق فخرجوا يتساقطون بكل طريقويهلكون على كل منهل وأصيب أبرهة في جســده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع عبد للطلب أصاب يومئذ من الذهب ماملاً حفرة قال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول مارؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام وأنه أول مارؤى به مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعسر ذلك العام وهكذا روى عن عكرمة من طريق جيد . قال ابن إسحاق فلما بعث الله محمــدا ﴿ اللَّهِ كَانَ فَيَا يَعــد به على قريش من نعمته عليهم وفضله مارد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال ( ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم طيرا أباييل \* ترميهم بحجارة من سجيل \* فجعلهم كعصف مأ كول ) ( لإيلاف قريش \* إيلافهم رحلة الشيتاء والصيف \* فليعبدوا رب هذا البيت \* الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) أى لئلا يغير شيئًا من حالهم التي كانوا علمها لما أراد الله بهم من الخسير لو قبلوه قال ابن هشام الأبايل الجماعات ولم تتكام العرب بواحدة قال وأما السجيل فأخبرني يونس النحوى وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديذ الصلب. قال وذكر بعض الفسرين أنهما كلتان بالفارسية جعلتهما العربكلة واحدة وإنما هوسنج وجل يعني بالسنج الحجروالجل الطين يقول الحجارة من هذين الجنسيين الحجر والطين قال والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب وأحدته عصفة انتهى ما ذكره ، وقد قال حماد بن سلمة عن عامر عن زر عن عبد الله وأبوسلمة بن عبد الرحمن (طيرا أبابيل) قال الفرق وقال ابن عباس والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا وقال الحسن البصرى وقتادة الأبابيل الكثيرة وقال مجاهدأ بابيل شتى متتابعة مجتمعة وقال ابن زيد الأباييل المختلفة تأتى من ههنا ومن ههنا أتتهم من كل مكان وقال الكسائي ممعت بعض النحويين يقول:واحدالأبابيل إبيل

وقال ابن جرير حدثى عبد الأعلى حدثى داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال فى قوله نمالى ( وأرسل عليهم طيرا أباييل ) هى الأقاطيع كالإبل المؤبلة وحدثنا أبو كويب حدثنا وكيع عن ابنعون عن ابن سيرين عن ابن عباس ( وأرسل عليهم طيرا أباييل ) قال لها خراطم كغراطم الطير وأكف كأكف الكلاب وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشم أخبرنا حسين عن عكرمة فى قوله تعالى ( طيرا أباييل ) قال كانت طيراخضرا خرجت من البحر لها رءوس كرءوس السباع ، وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدى عن مفيان عن الأعمش عن أبى سفيان عن عبيد بن عمير ( طيرا أباييل ) قال هى طيور سود محرية فى مناقيرها وأظافيرها الحجارة وهذه أسانيد صحيحة وقال سعيد بن جبير كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء كانت الطيرالأباييل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب ورواه عنهم ابن أبى حاتم . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبوزرعة حدثنا عبيد الله أمحاب ابن أبى عيبة حسدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن أبى سفيان عن عبيد بن همير قال لما أراد الله أن بهلك أصحاب ابن أبى عليم طيرا أنشقت من البحر أمثال الحطاطيف كل طبير منها محمل ثلاثة أحجار مجزعة حجر بن فى رجليه وحجرا فى منقاره قال فجاءت حتى صفت على رءوسهم ثم صاحت وألقت مافى أرجلها ومناقيرها فحا يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من ديره ولايقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر وبعث الله رمحا شدين في حجارة من سجيل، قال طين في حجارة فرادتها عدة فأهلكوا جميا ، وقال السدى عن عكرمة عن ابن عباس: حجارة من سجيل، قال طين في حجارة فرادتها عدة فأهلكوا جميا ، وقال السدى عن عكرمة عن ابن عباس: حجارة من سجيل، قال طين في حجارة

سنك وكل وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته همنا ، وقوله تعالى ( فجملهم كعصف مأكول ) قالسعيد بنجبير يعني التبن الذي تسميه العامة هبور وفيرواية عن سعيد ورق الحنطة ، وعنه أيضا العصف التبن والمأكول القصيل مجز للدواب وكذلك قال الحسن البصرى ، وعن ابن عباس العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف طي الحنطة

وقال ابن زيد العصف ورق الزرع وورق البقــل إذا أكلته الهائم فراثته فصار درينا ، والمعني أن اقه سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خسيرا وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريم كما جرى للكهم أبرهة فانه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بها جرى لهم ثم مات قملك بعده ابنه یکسوم ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة . ثم خرج سیف بن ذی یزن الحیری إلی کسری فاستعانه علی الحبشــة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معــه فرد الله البهم ملكهم وما كان في آباعهم من الملك وجاءته وفود العرب بالتهنئة . وقد قال محمد بن إسحاق :حدثنا عبد الله بن أتى بكير عن عمرة بنت عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة قالت: لقدر أيت قائدالفيل وسائسه بمكة أعميين مقمدين يستطعمان . ورواه الواقدىءن عائشة مثله ، ورواه عن أساء بنت أبي بكر أنها قالت كانامقعدين يستطعمان الناس عندأساف ونائلة حيث يذبح المسركون ذبائحهم ﴿ قلت ﴾ كاناسم قائدالفيل أنيسا. وقد ذكر الحافظ أبونعم في كتاب دلائل النبوة من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خاله عن عثمان بن الغيرة قصة أصحاب الفيل ولم يذكّر أن أبرهة قدم من البين وانمابعث على الجيش رجلا يقال له شمر بن مقصود وكان الجيش عشرين ألفا وذكر أن الطير طرقتهم ليلا فأصبحو اصرعي وهذا السياق غريب جدا وإن كان أبونعم قد قواه ورجعه على غيره والسحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة كادل على ذلك السياقات والأشعار . وهكذا روى عن ابن لهيعة عن الأسود عن عروة أن أبرهة بعث الأسود بن مقصود على كتيبة معهم الفيل ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه ، والصحيح قدومه ولعل ابن مقسود كان على مقدمة الجيش والله أعلم . شمذ كرابن إسحاق شيئًا من أشعار العرب فيها كان من قســـة أصحاب الفيل فمن ذلك شعر عبدالله بن الربعرى:

تسكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها لم تخلق الشعرى ليالى حرمت إذ لاعزيز من الأنام يرومها سائل أمير الجيش عنها مارأى فلسوف يني الجاهلين عليمها ستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم بللم يعش بعــد الإياب سقيمها كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها

وقال أبو قيس بن الأسلت الأنساري المدنى :

ومن صنعه يوم فيل الحبو ش إذ كل ما بعثوه رزم عاجنهـــم تحت أقرابه وقد شرموا أنفه فأنخرم وقد جعلوا سوطه مغولا إذا يمموه قفاه كلم فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثــــل لف القزم يحض على الصــبر أحبارهم وقد ثأجوا كثؤاج الفنم وقال أبوالصلت بن ربيعة الثقني ويروى لأمية بن ألىالصلت بنربيعة :

إن آيات ربنا باقيات ما يماري فيهن إلا الكفور خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور ثم يجلو النهار رب رحيم بمهاة شاعها منشور حبس الفيل بالمغمس حق صار محبو كأنه معتقور لازما حلقه الجران كما قطر من ظهر كبكب محندور حواهمن ماوك كندة أبطال ملاويث في الحروب صقور

خلفوه ثم ابذعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة بور وقدقدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله على الله على الله على النية التي تهبط به على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت فقالوا خلات القصواء أى حرنت فقال رسول الله على النية التي القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل - ثم قال - والذى نفسى بيده لا يسألونى اليوم خطة يعظمون فها حرمات الله إلا أجبتهم إليها » ثم زجرها فقامت . والحديث من أفراد البخارى ، وفي الصحيحين أن رسول الله على قال يوم فتح مكة « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فيبلغ الشاهد الغائب » . آخر تفسير سورة الفيل وأنه الحمد والمنة .

﴿ تفسير سورة لايلاف قريش وهي مكية ﴾

(ذكر حديث غريب فى فضلها) قال البيهة فى كتاب الحلافيات حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا بكر بن محمد ابن حمدان الصيرفي بمرو حدثنا أحمد بن عبد الله الزيني حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت ابن شرحبيل حدثني عثان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله ما الله عن الله عن عن الله عن عن الله عن عنه الله عن عنه الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله عن الرحم \* لإيلاف قريش \* إيلافهم رحلة الشتاء والصيف \* فليعبدوا رب هذا البيت \* الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) »

﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَنِّ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْسٍ \* إِلَفْهِمْ رِخْلَةَ ٱلشَّتَاءُ وَٱلصَّيْفِ \* فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعِ وَالصَّيْفِ \* فَالْمَعْمُمُ مِّن جُوعِ وَالصَّيْفِ \* فَالْمَعْمُمُ مِّن جُوعِ اللَّهِ فَا الْبَيْتِ اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعِ وَالمَنْهُمُ مِّنْ خَوْفٍ ﴾

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الامام كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بنزيد بنأسلم لأن المعنى عندها حبسنا عن مكمَّ الفيلوأهلكنا أهله لإيلاف قريش أى لائتلافهم واجتماعهم فى بلدهم آمنين وقيل الراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة فى الشستاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغمير ذلك ثم يرجعون إلى بلدهم آمنسين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله فمن عرفهم احترمهم بل من صوفى الهم وسار معهم أمن بهم وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم فى شتائمهم وصيفهم وأما فى حال إقامتهم فى البلد فكما قال الله تعالى (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم) ولهذا قال تعالى ( لإيلاف قريش إيلافهم ) بدل من الأول ومفسر له ولهـــذا قال تعالى ( إيلافهم رحـــلة الشتاء والصيف)، وقال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب كأنه يقول اعجبوا لإيلاف قريش ونعمق علمهم فى ذلك ، قال وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان . ثم أرشــدهم إلى شــكر هذه النعمة العظيمة فقال ( فليعبدوا رب هــذا البيت ) أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما كما قال تعالى ( قل إنما أمرتأن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين )وقوله تعالى (الذي أطعمهم من جوع) أى هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع ( وآمنهم من خوف) أي تفضل علمهم بالأمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولا يعبدوا من دونه صنها ولا ندا ولا وثنا ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة ومن عصاه سليهما منه كما قال تعالى (ضرب الله مثلا قرية كانت آمنــة مطمئنة يأتها رزقها رغــدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والحوف بمــا كانوا يسنعون ، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ، وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله ابن عمرو الغزى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أساء بنت يزيد قالت معمت رسول الله

يَّلِيَّ يَمُولُ ﴿ وَيَلُلُكُمْ قَرِيشُ لِثَلَافَ قَرِيشُمْ قَالَ حَدَثنا أَنِي حَدَثنا المؤملُ بِن الفضلُ الحراني حَدَثنا عيسى يعنى ابن يوس عن عبد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله يَلِيُّ يَمُولُ ﴿ لَإِيلَافُ قَرِيشُ إِيلَافُهُمْ رَحِلَةُ الشّاءُ والسيفُ ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف ﴾ هكذا رأيته عن أسامة بن زيد وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنسارية رضى الله عنها فلمله وقم غلط في النسخة أو في أصل الرواية والله أعلم . آخر تفسير سورة لإيلاف قريش ، ولله الحد والمنة

### ( تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون وهي مكية ) ( بِشمِ أَنْهِ أَلَّ مَنْ ِ أَلَّ عِمْنِ أَلَّ عِيمٍ )

﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي مُ يَكَذَّبُ بِالدِّينِ \* فَذَلْكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ \* وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ \* فَوَيْلُ لَلَّهُ عَنْ مُلَاتِهِمْ سَاهُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآهُونَ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ لَلْمُصَلِّينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآهُونَ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾

يقول تعمالي أرأيت يا محمسد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب ( فذلك الذي يدع اليتم ) أي هو الذي يقهر اليتم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ( ولا يحض على طعام المسكين ) كما قال تعالى ( كلابلُ لا تكرمون اليتم \* ولا تَعَامُنون على طمام المسكين) يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته ، ثم قال تعالى ( فويل للمسلين \* الدين هم عن صلاتهم ساهون ) قال ابن عباس وغيره يعنى المنافقين الدين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر ولهذا قال ( للسلين) الذينهم منأهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون ، إما عن فعلمها بالسكلية كماقاله ابن عباس وإما عن فعلها في الوقت المقدر لهما شرعا فيخرجها عن وقتها بالسكلية كما قاله مسروق وأبو الضحي وقال عطاء بن دينار : الحمد قه الذي قال ( عن صلاتهم ساهون ) ولم يقل في صلاتهم ساهون ، وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائمًا أو غالبًا ، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به ، وإما عن الحشوع فها والتدبر لمانها ، فاللفظ يشمل ذلك كله ولكن من السف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية ، ومن الصف مجميع ذلك فقد تم له نصبه منها وكمل له النفاق العملي كما ثبت في الصحيحين أن رسول الى صلى الله عليه وسلم قال « تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فها إلا قليلا» فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها وهو وقت كراهة ثم قام إلها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا ولهذا قال لا يذكر الله فها إلا قليلا ولعله إنمسا حمله على القيام إلها مرا آة الناسلا ابتغاء وجه الله فهو كما إذا لم يصل بالسكلية . قال الله تعالى ( إن النافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قامواكسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) وقال تعالى همهنا ( الله ين هم يراءون). وقال الطبر الى حدثنا مجي بن عبد الله بن عبدربه البغدادى حدثني أبي حدثناعبد الوهاب بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي عليه قال ﴿ إِنْ فِي جَهْمَ لُوادِيا تُستعيدُ جَهُمْ مِن ذلك الوادي في كل يوم أر بعائة مرة أعد ذلك الوادى للمراثين من أمة عجد لحامل كتاب الله والمصدق في غير ذات الله وللحام إلى بيث الله والخارج في سبيل الله » وقال الإمام أحمد حدثنا أبونعيم حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال كنا جلوساً عند أبي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكني بأبي يزيد صعت عبـــد الله بن عمرو يقول : قال وســـول الله مِن مَم الناس بعمله مم الله به سامع خلقه وحقره وصغره » ورواه أيضا عن غندر ويحى القطان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل عن عبــد الله بن عمرو عن النبي علي فذكره ، ومما يتعلق بقول تعـالى ( الدين هم يراءون ) أن من عمل عملا قه فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك ان هذا لايعد رياء ، والدليل طيذلكما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا هارون بن معروف حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا سعيد بن بشير حدثنا الأعمش

عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أصلى فدخل على رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وَسلم فقالَ ﴿ كُتُبِ لِكُ أُجِرَانُ: أُجِرَ السر وأُجِرَ العلانية ﴾ قال أبو طي هارون بن معروف بلغي أن ابن المبارك قال نعم الحديث للمراثين وهذا حديث غريب من هذا الوجه وسعيد بن بشير متوسط وروايته عن الأعمش عزيزة وقدرواه غيره عنه ، قال أبو يعلى أيضا حدثنا محدين الثنيين موسى حدثناأ بوداود حدثناأ بو سنان عن حبيب بن ألى ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل يارسول الله الرجل يعمل العمل يسر وفإذا اطلع عليه أعجبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ له أجران أجر السر وأجر العلانية ﴾ وقد رواه الترمذي عن عمد من المثنى وابن ماجه عن بندار كلاها عن أبي داود الطبالسي عن أبي سنان الشيباني واسمه ضراربن مرة ثم قال الترمذي غريب وقد رواه الأعمش وغيره عن حبيب عن أبي صالحمرسلا .وقدقال أبوجعفر بن جرير حدثني أبوكريب حدثنا معاوية ابن هشام عن شيبان النحوى عن جابر الجعني حدثني رجل عن أبي برزة الأسلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ( الدين هم عن صلاتهم ساهون ) : ﴿ اللهُ أَكْبِر هذا خير لـــكم منأن لو أعطى كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يَرج خير صلاته وإن تركها لم يخف ربه ﴾ فيه جابر الجعني وهو ضعيف وشيخه مهم لم يسم والله أعلم . وقال ابن جرير أيضا حدثني زكريا بن أبان المصرى حدثنا عمرو بن طارق حدثنا عكرمة بن إبراهم حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعدعن سعد بن أبي وقاص قال سألت رسول المدين عن الدين م عن صلاتهم ساهون قال ﴿ هِمُ الذينَ يُؤخرُونَ الصلاة عن وقتها ﴾ قلت وتأخير الصلاة عن وقتها محتمل تركها بالكلية ومحتمل صلاتها بعد وقتها شرعا أوتأخيرها عن أول الوقت وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن عكرمة بن إبراهم به ثم رواه عن أبي الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفا : سهو اعنها حين ضاع الوقت وهذا أصح إسنادا وقد ضعف البهتي رفعه وصحح وقفه وكدناك الحاكم

وقوله تعــالى ( ويمنعون الماعون ) أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا باعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم ، فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى ، وقسد قال ابن أبي بجيم عن مجاهد قال طي الماعون الزكاة وكذا رواء السدىعن أبي صالح عن طي وكذا روى من غيروجه عن ابن عمر و له يقول عمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وعطية العوفى والزهرى والحسنوقتادة والضحاك وابن زيد قال الحسن البصري إن صلى راءي وإن فاتته لم يأس علمها ويمنع زكاة ماله وفي لفظ صدقة مالهوقالزيدبنأسلم هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها ، وخفيت الزكاة فمنعوها . وقال الأعمش وشعبة عن الحسكم عن يحيى بن الحراز أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر وقال السعودى عن سلمة بن كييل عن أبي العبيدين أنه سئل ابن مسعود عن الماعون فقال هوما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك . وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد الهاري حدثنا أبوالأحوص عن أبي إسحق عن أبيالعبيدين وسعد بن عياض عن عبد الله قال كنا أصحاب عسد بالله تتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن وحدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن فميل أخبرنا شعبة عن أبي إسحق قال صمت سعد بن عياض محدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله .وقال الأعمش عن إبراهم عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه سئل عن الماعون ققال ما يتعاوره النساس بينهم الفأس والدلو وشهه . وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن على الفلاس حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبسد الله قال كنا مع نبينا عليه وعن تقول الماعون منع الدلو وأشباه ذلك . وقد رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة بإسناده محوه ولفظ النسائي عن عبد الله قال: كل مصروف صدقة، وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زو عن عبد الله قال: الماعون العوارى القدر والميزان والدلو وقال أبن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ( ويمنعون الماعون ) يعنى متاع البيت وكذا قال مجاهد

وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالكوغير واحدانها العارية للامتعةوقال ليشبن أييسلم عن مجاهد عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال لم يجيء أهلها بعد وقال العوفى عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال اختلف النساس في ذلك فمنهم من قال يمنعون الزكاة ومنهم من قال يمنعون الطاعة ومنهم من قال يمنعون العارية رواه ابن جرير ثم روى عن يعقوب بن إبراهم عن ابن علية عن ليث بن أبي سلم عن أبي إسحق عن الحارث عن على : الماعون منع الناس الفأس والقدر والدلو ، وقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والابرة رواه ابن أبي حاتم وهــــــــــــا الدى قاله عكرمة حسن فانه يشمل الأقوال كلها وترجع كلهاإلى شيء واحد وهو ترك العاونة بمال أو منفعة ولهذا قال محمد ابن كعب ويمنعون الماعون قال المعروف . ولهذا جاء في الحديث «كل معروف صدقة » وقال ابن أبي حاتم حــدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن ابن أبي ذاب عن الزهري ( ويمنون الماعون ) قال بلسان قريش المال . وروى همنا حديثًا غريباعجيبًا في إسناده ومتنه فقال حدثنا أبي وأبو زرعة قالا حدثنا قيس بن حفس الدارمي حدثنا دلهم بن دهم العجلي حدثنا عائذ بن ربيعة النميري حدثني قرة بن دعموص النميري أنهم وفدوا على رسول الله على الله فقالوا يا رسول الله ما تعهد إلينا ! قال « لا تمنعوا الماعون» قالوا يا رسول الله وما الماعون أ قال « في الحجر وفي الحديدةوفي الماء »قالوا فأى الحديدة ؟ قال « قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به » قالوا ما الحجر 1 قال « قدوركم الحجارة » غريب جدا ورفعه منكر وفي إسنادهمن لا يعرف والله أعلم . وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة على النميري فقال روى ابن مانع بسنده إلى عامر بن ربيعة بن قيس النميري عن على بن فلان النميري ممعت رسول الله عِلَيَّةِ يقول ﴿ السلم أخو السلم إذاً لقيه جاء بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون ، قلت يا رسول الله ما الماعون . قال «الحجروالحديد وأشباه ذلك » والله أعلم . آخر تفسير السورة ولله الحمد والمنة

ر تفسير سورة الكوثر وهي مدنية وقيل مكية ﴾ ( بنم ألله الانتمان الرحم )

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُو ثُورَ \* فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ \* إِنَّ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال أغفى رسول الله بالله إغفاءة فرفع رأسه متبسما إما قال لهم وإما قالوا له : لم ضحكت فقال رسول الله بالله انزلت على آنفا سورة » فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحم \* إنا أعطيناك الكوثر ) حتى ختمها فقال « هل تدرون ما الكوثر ؟» قالواالله ورسوله أعلم قال « هو نهر أعطانيه ربى عز وجل في الجنة عليه خبر كثير ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتى ، فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك » هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلائى وهذا السياق عن محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك

وقد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السهاء من نهر الكوثر وأن آنيته عدد بجوم السهاء وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائى من طريق على بن مسهر وجمد بن فضيل كلاها عن الختار بن فلفل عن أنس ، ولفظ مسلم قال: بينا رسول الله علي إن أظهرنا فى المسجد إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسها قلنا ما أضحكك يارسول الله . قال « لقد أنزلت على آنفا سورة » فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحم، إنااعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر \* إن شانتك هو الأبتر) ثم قال « أتدررن ما الكوثر . ب قلنا الله ورسوله أعلم قال سفانه نهم وعدنيه ربى عزوجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد النجوم فى السهاء فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتى ، فيقول إنك لا تدرى ما أحدث جدك »

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية وكثير من الفقهاء علىأن البسملة من السورة وأنها منزلة معها . فأما قوله تعالى (إنا أعطيناك الكوثر) فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة وقدرواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أنس فقال حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية (إنا أعطيناك السكوثر)

قال : قال رسول الله مَرْالِيِّهِ ﴿ أُعطيت الكوثر فاذا هو نهر يجرى ولم يشق شقا وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فغربت بيدى في تربته فاذا مسك أذفر وإذا حصباؤه اللؤلؤ » . وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن أبي عدى عن حميد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ دخلت الجنة فاذا أَنَا بنهر حافتاه خيام اللَّوْلُو فضر بت بيدى إلى ما يجرى فيه الماء فاذا مسك أذفر قلت ماهذا ياجبريل ؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل » ورواه البخارى في صحيحه ومسلم منحديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنسبن مالك قال لما عرج بالني صلى الله عليه وسلم إلى السهاء قال ﴿ أَتِيتَ عَلَى نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا ياجبريل ؟ قال هذا السكوثر ﴾ وهو لفظ البخارى رحمه الله . وقال ابن جرير حسدتنا الربيع أخبرنا ابن وهب عن سلمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر ، قال : ممعت أنس بن مالك يحدثنا قال لما أسرى برسول الله برايج منى به جبريل في الساء الدنيا فاذا هو بنهر عليه قصر من اللؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فاذا هو مسك قال ﴿ يَاجِرِيلُ مَا هَدَا النَّهُم ؟ قال هو السَّكُوثُر الذي خبألك ربك » وقد تقدم حديث الاسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس عن الني عَرَالِيُّهُ وهو مخرج في الصحيحين . وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بينها أنا أسبر في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ، فقال الملك ــ الذي معه ــ أندري ماهذا ؟ هذا الـكوثر الذي أعطاك الله ، وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك » وكذا رواه سلمان بن طرخان ومعمر وهمام وغيرهم عن قنادة به . قال ابن جرير حدثنا أحمد بن أبي شريم حدثنا أبو أيوب العباس حدثنا إبراهم بنسعد حدثني محمد بنعبد الوهاب ابن أخيابن عهاب عن أبيه عن أنسقال سنل رسول الله علي عن الكوثر فقال ﴿ هُو نَهُمُ أَعْطَانِهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْحِنَّةُ تُرَابُهُ مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسم ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر ﴾ قال أبو بكر يارسول الله إنها لناعمة قال « آكليا أنعم منها »

وقال أحمد حدثنا أبوسلمة الخزاعى حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أنس أن رجلا قال يارسول الله ما الكوثر ؟ قال « هو نهر فى الجنة أعطانيه ربى لهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر » قال عمر يارسول الله إنها لناعمة قال « آكلها أنعم منها ياعمر » رواه ابن جرير من حديث الزهرى عن أخيه عبد الله عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فذكر مثله سواء . وقال البخارى حدثنا خاله بن يزيد السكاهلي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضى الله عنها قال سألتها عن قوله تعالى (إنا أعطيناك السكوثر) قالت نهر أعطيه نبيهم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آ نيته كعدد النجوم ، ثم قال البخارى رواه زكريا وأبوالأحوس ومطرف عن أبي إسحاق ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف به

وقال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عائشة قالت الكوثر نهر في ألجنة عليه من الآنية عدد نجوم الساء . وحدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمى عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق أوسروق قال : قلت لعائشة يا أمالمؤمنين حدثينى عن الكوثر قالت : نهر في بطنان الجنة ، قلت وما بطنان الجنة ؛ قالت وسطها حافتاه قسور اللؤلؤ والياقوت ترابه المسك وحصاؤه اللؤلؤ والياقوت ، وحدثنا أبوكريب حدثنا وكيع عن أبى جعفر الرازى عن ابن أبى نجيح عن عائشة رغى الله عنها قالت : من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل اصبعيه في أذنيه ، وهذا منقطع بين ابن أبى نجيح وعائشة وفي بعض الروايات عن رجل عنها ، ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه والله أعلم . قال السهيلي ورواه ولي بعض مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي عن أبي أبي أبي أبي المنارى المناري المنازة عنها أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الحدير الذي أعطاه الله إياه ، قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله غهر في الجنة في الكوثر هو الحدير الذي أعطاه الله إياه ، قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله غهر في الجنة في الكوثر هو الحدير الذي أعطاه الله إياه ، قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير عن ابن عباس رضى أنه نهر في الجنة في الكوثر هو الحدير الذي أعطاه الله إياه ، قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير عن ابن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة في الكوثر هو الحدير الدي أعطاه الله إياه ، قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير : فان ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة

فقال سعيد : النهر الذى في الجنة من الحير الذى أعطاه الله إياه ، ورواه أيضا من حديث هشم عن أبي بشر وعطاء ابن السائب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوالكوثر الحير الحيرير ، وقالوالثورى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الحير الحكثير وهذا النفسير يعم النهر وغيره لان الكوثر من الكثرة وهو الحير الكثير ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة و سعيد بن جبير ومجاهد وعارب بن دثار والحسن بن أبي الحسن البصرى حتى قال مجاهد هو الحيرالكثير في الدنيا والآخرة ، وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا فقال ابن جرير حدثنا أبوكريب حدثنا همر بن عبيد عن عطاء عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال الكوثر نهر في الجنة عبرى على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من السائب عن عارب بن دئار عن ابن عباس نعو ذلك ، وقال ابن جرير حدثنى يعقوب حدثنا هشم أخبرنا عطاء ابن السائب عن عارب بن دئار عن ابن عرفوعا فقال الإمام أحمد حدثنا على بن حفي حدثنا ورقاء قال : وقال عطاء والياقوت ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ، وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن جرير عن عطاء ابن السائب به مثله موقوقا ، وقد روى مرقوعا فقال الإمام أحمد حدثنا على بن حفي حدثنا ورقاء قال : وقال عطاء عن عارب بن دئار عن ابن عمر قال : قال الإمام أحمد حدثنا على بن حفي حدثنا ورقاء قال : وقال عطاء عن عارب بن دئار عن ابن عمر قال : قال وسول الله يسل » وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحسلى من العسبل » وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن محبر من طريق عجد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا . وقال الترمذي حسن صحيح

وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية أخيرنا عطاء بن السائب قال: قال لي عارب بن دار ماقال سعيد ابن جبير في الكوثر ؟ قلت حدثنا عن ابن عباس أنه قال هو الحير الكثير فقال صدق والله إنه المخبر الكثير ولكن حدثنا ابن عمر قال لما نزلت ( إنا أعطيناك الكوثر ) قال رسول الله علي ﴿ الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجرى على الدر والياقوت» . وقال ابن جرير حدثن ابن البرقي حسدتنا ابن مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرنى حرام بن عنمان عن عبـد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صـلى الله عليه وســــلم أنى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجسده فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار فقالت خرج ياني الله T نفا طمداً نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار ، أولا تدخل يا رسول الله ؟ فدخل فقدمت اليه حيسا فأكل منهفقالت يارسول الله هنيئا إلى ومريثا لقد جثت وأنا أويد أن آتيك فأهنيك وأمريك أخبرنى أبو عمسارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى السكوثر فقال ﴿ أجل وعرضه بيني أرضه \_ ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ ﴾ حرام بن عثان ضعيف ولكن هذا سياق حسن وقد صع أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أنمة الحديث وكذلك أحاديث الحوض ، وهكذا روى عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة ، وقال عطاء هو حوض في الجنة ، وقوله تعالى (فصل لربك وانحر) أي كما أعطيناك الحير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته فأخلص لربك مسلاتك المسكتوبة والنافلة وتحرك فاعبدة وحسده لاشريك له وانحرطي اممه وحده لاشريك 4 كما قال تعالى ( قل إن صلاتي ونسكي وعياى وعماتي أله رب العالمين \* لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول السلمين ) قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعنى بذلك نحر البدن ونحوها ، وكذا قال قتادة وعمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الحراساني والحسيم وسعيد بن أبي خاله وغسير واحد من السلف وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والدبيع على غسير اسمه كما قال تمالي ( ولاتأ كلوا مما لم يذكر اسم عليه وإنه لفسق ) الآية ، وقيسل المراد بقوله ( واعمر ) ومنع اليسد البين على اليد اليسرى تحت النعر يروى هذا عن على ولا يسم ، وعن الشعبي مثله وعن أبي جعفر الباقر (واغر) يمنى رفع البدين عند افتتاح السلاة وقيل ( وأعر ) أى استقبل بنحرك القبلة ، ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير . وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثا منكرا جدا فقال حدثنا وهببن إبراهم القاضى سنة خمس وخمسين وماتتين حدثنا إسرائيل بن حاتم للروزى حدثنا

مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن على بن أبي طالب قال لمسا نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَا ٱعطينَاكَ السَّكُوثُر \* فَسَلَ لَرَبُكُ وَاعْرَ ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَا جَبِرِيلَ مَا هَذَهُ النَّحَيْرَةُ التَّيُّ أَمْرُنَّى بها ربي ؟ » فقال : ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت الصلاة ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركمت وإذا رفست رأسك من الركوع وإذا سجدت فانها صلاتنا وصلاة الملائكة الدين في السموات السبع وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عندكل تكبيرة . وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل بن حاتم به ، وعن عطاء الحراساني (وانحر)أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك يعني به الإعتدال رواه ابن أبي حاتم وكل هذه الأقوال غريبة جداً ، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح الناسك ولمذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول ﴿ من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصــاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فلأ نسك له عقام أبو بردة بن نيار فقال يارسول الله إنى نسكت شاتى قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتمي فيه اللحم قال و شاتك شاة لحم » قال فان عندى عناقا هي أحب إلى من شاتين أفتجزى، عنى ؟ قال و تجزئك ولا تجزى، أحداً بعدك» قال أبو جعفر بن جرير والصواب قول من قال إن معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ماسواه من الأنداد والآلمة وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والحير الذي لاكفاء له وخصك به ، وهذا الذي قاله في غاية الحسن ، وقد سبقه إلى هذا المني عمد بن كعب القرظي وعطاء . وقوله تعالى ( إن شانتك هو الأبتر ) أي إن مبغضك يا عمد ومبغض ما جثت به من الحسدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل النقطع ذكر. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت في العاص بن واثل وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان : قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فانه رجل أبترلا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره فأنزل الله هــنـه السورة ، وقال شمر بن عطية نزلت في عقبة بن أبي معيط ، وقال ابن عباس أيضا وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش ، وقال البزار حدثنا زياد بن محيي الحساني حدثنا بن أبي عدى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا الصنبر المنبتر من قومه ؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية فقال أنتم خير منه قال فنزلت ( إن شانتك هو الأبتر ) هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح ، وعن عطاء نزلت في أبي لهب وذلك حين مات ابن لرسول الله عليه فندهب أبولهب إلى الشركين فقال بتر محمد الليلة فأنزل الله في ذلك ( إن شائتك هو الأبتر )

وعن ابن عباس نزلت في أبي جهل وعنه إن شانتك يعني عدوك وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم وقال عكرمة: الأبتر الفرد، وقال السدى كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر فلما مات أبناء رسول الله بالله قالوا بتر عمد فأنزل الله (إن شانتك هو الأبتر) وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذامات انقطع ذكره وحاشا وكلا بل قد أبتى الله ذكره على رءوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد، إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. آخر تفسير سورة الكوثر، وقد الحد والمنة.

﴿ تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية ﴾

ثيت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقلهوالله أحدفيركمتي الطواف وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قر أبهما في ركمتي الفجر .وقال الإمام أخمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركمتين قبل الفجر والركمتين بعد للفرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة قل يا أبها الكافرون وقل هو الله أحد وقال أحمد أيضا حدثنا عمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت

النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وعشرين أوخمسا وعشرين مرة يقرأ فى الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها السكافرون وقل هو الله أحد . وقال أحمد حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبدالله بن الزبير الزبيرى حدثناسفيان هو الثورى عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال :رمقت الني صلى الله عليه وسلم شهراً وكان يقرأ في الركعتين قبل الفحر بقل يا أمها الحكافرين وقل هو الله أحد وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزبيرى وأخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي إسحاق به وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن . وقال الإمام أحمد حدثناهاشم بنالقاسم حدثناز هيرحدثناأ بوإسحاق عن فروة بن نوفل هو ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له « هل لك فى ربيبة لنا تكفلها ؟» -قال أراها زينب قال ثم جاء فسأله الني صلى الله عليه وسلم عنها قال « ما فعلت الجارية ؟ »قال تركتها عندأمها قال « فمجيء ما جاء بك »قال حث لتعلمني شيئا أقوله عند منامي قال « اقرأ قل يا أيها الكافرين ثم نم على خاتمتها فانها براءة من الشرك » تفرد به أحمد . وقال أبو القاسم الطبراني حدثناأحمد بن عمر القطراني حدثنا مجمد بن الطفيل حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن الني صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِذَا أُويتَ إِلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حق بمر بآخرها فأنها براءة من الشرك » . وروى الطبراني من طريق شريك عنجابر عن معقل الزبيدى عن عبد الرحمن بن (١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قر أ (قل يا أيها الـكافرون) حق يختمها . وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شريك عن أبى إسحاق عنفروة بن نوفل عن الحارث برجبلة قال قلت ياً رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامى قال ﴿ إِذَا أَخَذَتَ مَضَجِعَكُ مِنَ اللَّيْلُ فَاقْرَأُ قَلَ يَا أَمِهَا الْسَكَافِرُونَ فَانْهَا براءة من الشرك » واقه أعلم

﴿ بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ قُلْ يَلِأَيُّهَا ٱلْكَفْرِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ \* وَلَا أَنتُمْ ۚ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلَا أَنتُمْ \* وَلَا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلَا أَنتُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ وَلَا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَـكُمْ دِينُـكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة بالاخلاص فيه فقوله تعالى (قلياأ يهاالكافرون) يشمل كل كافر على وجه الأرض ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسوله الله عليه وسلم إلى عبادة أو ثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله سلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالسكلية فقال (لا أعبد ما تعبدون) يعنى من الأصنام والأنداد ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وهو الله وحده لا شريك له ، فما ههنا بعنى من، ثم قال ( ولا أناعابدم بهولاأ تتم عابدون ماأعبد ) أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كا قال ( ولا أنتم عابدون ما أعبد )أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كا قال ( إن يتبعون يعبده وعبادة يسلكها إليه فالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه يعبدون الله بالشم فيه عباد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه فالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه يعبدون الله بالله عليه وسلم والشم كا قال ( وإن كذبوك غير الله عبادة لم أذن بها الله ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ( لكم دينكم ولى دين ) كاقال تعالى ( وإن كذبوك غير الله عبادة لم يأذن بها الله ولمذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ( لكم دينكم ولى دين ) كاقال تعالى ( وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أثم بريثون بما أكم ولي دين ) الإسلام ولم يقل دين لأن الآيات بالنون فحذف الياء كاقال ( وهو يهدين ) البخارى يقال ( لكم دينكم والذي وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن ولاأجيبم فيا بقى من عمرى ولااتم عابدون ماأعبدوهم الذين قال ( ويشفين ) وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن ولاأجيبم فيا بقى من عمرى ولااتم عابدون ماأعبدو ماألذين قال ( ويشفين ) وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن ولاأجيبم فيا بقي من عمرى ولااتم عابدون ماألدين قال ( ويشفين ) وقال غيره وقال غيره الذي الأدن ما عبدون الآن ولاأجيبم فيا بقي من عمرى ولااتم عابدون ماأعبدون ماألدين قال ( ويشفين ) وقال غيره ما قديرة كالمورد الآن ولاأجيبه ولم يقل دين كالمورد ماألدين قال ( ويشفيد في كالمورد ماألدين الآيات ولاأعبون الآن ولاأجيبور المائي ولم يقل دين كالمورد ماألدين ولاأعبون الآن ولاأجيب ولم يقل دين كالمورد الله كورد كالمورد الآن ولاأجيب ولم يقل دين كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كالمورد كالمور

<sup>(</sup>١)كذا بالأصل.

كثيراً منهما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا) انهى ما ذكره ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد كقوله (فإن مع العسريسرا الهان مع العسريسرا) وكقوله (لترون الجحم هثم لترونها عين اليقين) وحكاه بعضهم كابن الجوزى وغيره عن ابن قتيبة فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال ﴿ أولها ﴾ ما ذكرناه أولا ﴿ الثانى ﴾ ما حكاه البخارى وغيره من الفسرين أن المراد ( لا أعبد ما تعبدون \* ولا أنتم عابدون ما أعبد ) في المستقبل ﴿ الثالث ﴾ أن ذلك تأكيد عض ﴿ وثم قول رابع ﴾ فصره أبو العباس بن تيمية في بعض عابدون ما أعبد ) في المستقبل ﴿ الثالث ﴾ أن ذلك تأكيد عض ﴿ وثم قول رابع ﴾ فصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه وهو أن المراد بقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) نني الفعل لأنها جملة فعلية ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) نني قبوله الدلك بالحكلية لأن النبي بالجلة الاسمية آكد فكا نه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك ومعناه نفى الوقوع ونفى الامكان الشرعى أيضا وهوقول حسن أيضا والله أعلم . وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة ( لكم دينكم ولى دين ) على أن الكفر كله ملة واحدة فورث الهود من النصارى وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان . وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من البهود وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله علي المها المكافرون

## ﴿ تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح وهي مدنية ﴾

قد تقدم أنها تعدلً ربع القرآن ، وإذا زلزلت تعدل ربعالقرآن. وقال النسائى أخبرنا عمد بن إسماعيل بن إبراهم أخبرنا جعفر عن أبى العميس ح وأخبرنا أحمد بن سلمان حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عبد الحبيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد أله بن عبد قال : قال لى ابن عباسيا ابن عبد أنعلم آخر سورة من القرآن لزلت ؟ قلت نعم (إذا جاء نصرالله والفتح )قال صدقت . وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهى من حديث موسى بن عبيدة البريدى عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال أنزلت هذه السورة (إذا جاء نصر الله والفتح ) على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة . وقال الحافظ البهتى أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخمد بن عبيد الصفار حدثنا الاسقاطي حدثنا سعيد بن سلمان حدثنا عباد بن الموام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح ) دعارسول الله بي قاطمة وقال ه إنه قد نعيت إلى نفسى » فبكت ثم ضحكت وقالت أخبرنى أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ثم قال المنائى كما سبأتى بدون ذكر فاطمة

(بشم ألمه ألا نعن أله حيم)

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَحُ \* وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِأَفُوَاجًا \* فَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

قال البخارى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد فى نفسه فقال لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر إنه ممن قد علم م فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا ليربهم فقال ما تقولون فى قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ) ؟ فقال بعضهم أمرنا أن محمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لى أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت لا ، فقال ما تقول ؟ فقلت هو أجل رسول الله علي أله علمه قال ( إدا جاء نصرالله والفتح ) فذلك علامة أجلك ( فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلاما تقول . تفرد به البخارى . وروى ابن جرير عن عجد بن حميد عن مهران عن الثورى عن عاصم لا أعلم منها إلاما تقول . تفرد به البخارى . وروى ابن جرير عن عجد بن حميد عن مهران عن الثورى عن عاصم

عن أبىرزين عن ابن عباس فذكر مثل هذه القصة أو نحوها . وقال الامام أحمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نميت إلى نفسي » فانه مقبوض في تلك السنة نفرد به أحمد . وروى الموفى عن ابن عباس مثله وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد إنها أجل رسول الله يتالية لهي اليه . وقال ابن جرير حدثنى إساعيل بن موسى حدثنا الحسن بن عيسى الحنفى عن معمر عن الزهرى عن أبى حازم عن ابن عباس قال بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال « الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن - قيل يارسول الله وما أهل اليمن ؟ قال \_ قوم رقيقة قاوبهم لينة طباعهم ، الإيمان يمان ، والفقه يمان ، والحكمة يمانية » ثم رواه ابن عبد الأهل عن ابن ثورعن معمر عن عكرمة مرسلا . وقال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيي حدثناأ بو كامل الجحدرى حدثناأ بو عوافة عن الله عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح ) حتى ختم السورة قال نعيت لرسول الله علي نزلت قال فأخذ بأشد ما كان قط اجهادا في أمر الآخرة ، وقال وسول الله وما أهل اليمن ؟ قال « قوم رقيقة قلوبهم ، لينة طباعهم ، الإيمان يمان ، والفقه يمان » وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس قال : لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح ) علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت اليه نقيل إذا جاء نصر الله والفتح ) علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت اليه نقيل إذا جاء نصر الله والفتح ) علم النبي عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس قال : لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح عن سفيان عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس قال : لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح عن سفيان عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس قال : لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح ) علم النبي عن عن سفيان عن عاصم عن أبى رزين عن سفيان عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس قال : لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح عن سفيان عن عاصم عن أبى درين عن سفيان عن عاصم عن أبى درين عن ابن عام النبي والمورة كلها ، حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبى درين عن ابن عباس قال : لما النبي والله المائزلت نوير المائزل المائزلت (إذا جاء نصر الله والفتح السورة كله المائزلت نوير عن ابن عباس قال المائزلت والمائزلت المائزلة المائزلة المائزلة عن سفيان الما

وقال الطبراني حدثنا إبراهم بنأحمد بن عمر الوكيمي حدثنا أبي حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر ابن أبى الجهم عن عبيد الله بن عبدالله بن عبد عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت من القرآن جميعا (إذا جاء نصر الله والفتح) وقال الامام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شمعبة عن عمرو بن ممة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الحدرى أنه قال لما نزلت هــنـــ السورة ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قرأها رسول الله عليه على حتى ختمها فقال « الناس خير وأنا وأصحابي خير \_ وقال \_ لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » فقال له مروان كذبت وعنده رافع بن حديم وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرآفة قومه وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة فرفع مهوان عليه الدرة ليضربه فلما رأيا ذلك قالا: صدق . تفرد به أحمد وهذا الذي أنكره مروان طي أبي سعيد ليس بمنكر فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح « لاهجرة ولكن جهاد ونية ، ولكن إذا استنفرتم فانفروا » أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما فالدى فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر وضي الله عنهم أجمعين من أنه قدأم منا إذا فتح الله علينا المدائن والحصونَ أن نحمد الله ونشكره ونسبحه يعني نصلي له ونستغفره . معني مليح صحيح وقد ثبت له شاهد من صلاةالني صلىالله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى ثمانى ركعات فقال قائلون هي صلاة الضحى وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب علمها فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافراً لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشرة يوما يقصر الصلاة ويفطر هووجميع الجيش وكانوا نحوا من عشرة آلآف قال هؤلاء وإنما كانت صلة الفتح قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلى فيه أول مايدخله ثمانى ركمات وهكذا فعل سمعد بن أى وقاص يوم فتح للدائن ثمقال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة ، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين كاوردفي سنن أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركمتين وأما مافسر به ابن عباس وعمر رضى الله تعالى عنهما من أن هذه السورة نعى فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم روحه الكريمة وأعلم أنك إذا فتحت مَكُمْ وهي قريتك التي أخرجتك ودخل النَّاس في دين الله أفواجا فقدفرغ شغلنا بك فيالدنيا فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا فالآخرة خير لك من الدنيا ، ولسوف يعطيك ربك فترضى ، ولهذا قال (فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان

توابا ﴾ قال النسائي أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عوانة عن هلال بنخباب عن عكرمة عن ابن عباس: قال لما نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) إلى آخر السورة قال نعيت لرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عَن أنزلت فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك « جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل البين » فقال رجل يارسول الله وما أهل البين ؟ قال «قومرقيقة قاوبهم لينة قاوبهم الإيمان يمان والحسكمة يمانية والفقة يمان » وقال البخاري حدثنا عبَّان بن أبي شيبة حدثناجر يرعن منصور عن أبي الضحي عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله عَلَيْتُهِ يَكْثُرُ أَن يَقُولُ في ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللهم اغفر لي » يتأول القرآن وأخرجه بقية الجاعة إلا الترمذي من حديث منصور به . وقال الإمام أحمدحدثنا محمدبن أبي عدى عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول ﴿ سَبِحَانَ اللهُ وَمِحْمَدُهُ أَسْتَمِفُو اللهِ وَأَتُوبِ إِلَيْهِ ﴾ وقال : ﴿ إِنْ رَبِّي كَانَ أُخْبِرَنَّي أَنَّى سَأَرَى عَلَامَةً فِي أَمِّي وأَمْرِنِّي إِذَا رأيتها أن أسبح بحمد. واستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وأستغفره إنه كان توابا ) » ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند به .وقال ابن جرير حدثنا أبو السائب حدثنا حفص حا ثناعاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال « سبحان الله وبحمده » فقلت يا رسول الله رأيتك تكثر من سبحان الله وبحمده لانذهبولاتجيء ولا تقوم ولا تعقد إلا قلت : سبحان الله ومحمده قال ﴿ إِنَّى أَمْرَتْ بِهَا\_فَقَالَ ﴿ إِذَاجَاءَ نَصَرَالُهُ والفتيح ﴾ ﴾ إلى آخر السورة ، غريب ، وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزه مفرد فيكتب هينا

وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله عليه وسلم (إذا جاء نصر الله والفتح)كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى إنك أنت التواب الرحم » ثلاثا تفرد به أحمد . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبي إسحاق به والمراد بالفتح هينا فتح مكة قولا واحداً فإن أحياء العرب كانت تتاوم باسلامها فيح مكة يقولون إن ظهر على قومه فهو نبى فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إنان ظهر على قومه فهو نبى المعلم الاسلام ولله الحمد والمئة ، وقد روى البخارى في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم باسلامهم إلى رسول الله من كانت الأحياء تتلوم باسلامها فتح مكة يقولون وقومه فان ظهر عليهم فهو نبى الحديث وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا ﴿ السيرة ﴾ فمن أراده فليراجمه هناك وله الحمد والمئة . وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي حدثني أبو عمارحدثنى جار بباي بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاء في جابر بن عبد الله فلى فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا فبعل جابر يبكي ثم قال محمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا » . آخر تفسير سورة النصر ، ولله الحمد والمنة

﴿ تَفْسَيْرِ سُورَة تَبْتَ وَهِي مَكَيَّة ﴾ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّاحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَ بِي لَهَبِ وَتَبَّ \* مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ \* وَأَمْرَأَتُهُ خَمَّالَةَ الْحَلَبِ \* فِي جِيدِهَا عُبُلُ مِّن مَّسَدٍ ﴾

قال البخارى حدثنا محمد سلام حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى « ياصباحاه » فاجتمعت إليه قريش فقال « أرأيتم إن

حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني ؟ \_ قالوا نعم ، قال فاني نذير لسكم بين يدى عذاب عديد ، فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا ، تبالك فأنزل الله ( تبت يداأ بي لهبوتب) إلى آخرها. وفيرواية فقام ينفض يديه وهويقول تبالك سائر اليوم ألهذا جمتنا ؟ فأنزل الله ( تبت يدا أبي لهب وتب ) الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه فأبو لهب هذا هوأحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وكنيته أبوعتيبة وإنما سمى أبالحب لاشراق وجهه وكان كثير الاذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والا زدراء به والتنقس له ولدينه . قال الإمام أحمد حدثنا إبراهم بن أبي المباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبر في رجل يقال الهربيمة بن عبادمن بن الديل وكان جاهلياً فأسلم قال : وأيت الني صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي الحجاز وهو يقول ﴿ يَأْيُهَا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ﴾ والناس مجتمعون عليه ووراءمرجلوضيء الوجه أحول ذو غدير تين يقول إنه صابيء كاذب ، يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب ثم رواه عن شريح عن ابن أبى الزناد عن أبيه فذكر مقال أبوالزناد قلت لربيعة كنت يومئذ صغيرا ؟ قال لا والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القربة تفرد به أحد . وقال محمد بن إسحاق حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال ممعت ربيعة بن عبادالديلي يقول إني لمعأبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله عليه يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذوجمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول « يا بني فلان إنى رسول الله إليسكم آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئًا وأن تصدقوني وتمنعوني حق أنفذ عن الله ما جثني به ﴾ وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان هذايريدمنكم أن تسلخوااللاتوالعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ماجاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه فقلت لأى من هذا ؟ قال عمه أبو لهب رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ ، فقوله تعالى ( تبت يدا أبي لهب ) أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه ( وتب ) أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه . وقوله تعالى ( ما أغنى عنه ماله وماكسب ) قال ابن عباس وغيره ( وماكسب ) يعني ولده ، وروى عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله ،وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فاني أفتدى نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي فأنزل الله تعالى ( ما أغني عنه ماله وماكسب ). وقوله تعالى (سیصلی ناراً ذات لهب ) أى ذات شرر ولهب وإحراق شدید ( وامرأته حمالة الحطب ) وكانت زوجته من سادات نساء قریش وهی أم جمیل واهمها أروی بنت حرب بن أمیة وهی أخت أبی سفیان وكانت عونا لزوجها علی كفره وجعوده وعناده فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم ، ولهذاقال تعالى(حمالة الحطب في جيدها حبل من مســـد ) يعني تحمل الحطب فتلقى على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيأة لذلك مستعدة له ( في جيدها حبل من مسد ) قال مجاهد وعروة : من مسد النار ، وعن مجاهدوعكرمة والحسن وقتادة والثورىوالسدى (حمالة الحطب) كانت تمشى بالنميمة واختاره ابن جرير . وقال العوفى عن ابن عباس وعطية الجدلى والضحالة وابن زيدكانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال ابن جرير وقيل كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر وكانت يحتطب فعيرت بذلك كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد والصحيح الأول والله أعلم قال سعيد بن السيب كانت لهـ ا قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد يعني فأعقبها الله منها حلا في جيدها من مسد النار. وقال ابن جرير: حدثنا أبوكريب حدثناوكيع عن سلم مولى الشعى عن الشعى قال المسد الليف وقال عروة بن الزبير المسد : سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ، وعن الثوري هو قلادة من نار طولما سبعون ذراعا ، وقال الجوهري : المسد ، الليف ، والمسدأيضا حبل من ليفأوخوص وقد يكونمن جلود الإبل أو أوبارها ومسدت الحبل أمسده مسدآ إذا أجدت فتله

وقال مجاهد (في جيدها حبل من مسد) أى طوق من حديد ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قالا حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدى حدثنا سفيان حدثناالوليد بن كثير عن أبي بدرس عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت ( تبت يدا أبي لهب ) أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولهما ولولة وفي يدها فهر

وهي تقول: مذبما أبينا ودينه قلينا \* وأمره عصينا

وبكرةومحورا صرارا ، ومسدا من أبق مغارا

قال والأبق القنب. وقال آخر: يا مسد الخوص تعوذ منى \* إن تك لدنا لينا فانى \* ما شئت من أشمط مقسأن قال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فانه منذ نزل قوله تعالمي (سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد) فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض فحما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنا ولاظاهرا، لا مسرا ولا معلنا فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة. آخر تفسير السورة، وأنه الحمد والمنة

#### ( تفسير سورة الاخلاص وهي مكية ) ( ذكرسب نزولهاونشلها)

قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسر الصاغاني حدثنا أبو جعفر الرازى حدثناالربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي ميالي يا محمد : انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى (قل هو الله هو أحد \* الله الصمد \* لم يعلد ولم يولد \* ولم يكن له كفوا أحد) وكذا رواه الترمذي وابن جرير عن أحمد بن منيع زاد ابن جرير ومحمود بن خداش عن أبي سعيد محمد بن ميسر به زاد ابن جرير والترمذي قال (الصمد)الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث (ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كذله شيء ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد محمد بن ميسر به به مرواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية فذكره مرسلا ولم يذكر حدثنا ثم قال الترمذي وهذا أصح من حديث أبي سعيد

﴿ حدیث آخر فی معناه ﴾ قال الحافظ أبو یعلی الموصلی حدثنا سریج بن و نس حدثنا إسماعیل بن مجالد عن عجالد عن الشعب عن جابر رضی الله عنه أن أعرابیا جاء إلی النبی الله علی فقال انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل (قل هو الله الشعب عن جابر رضی الله عنه أن أعراب ، وقد رواه ابن جریر عن عجد بن عوف عن سریج فذكره وقد أرسله غیر أحد ) إلى آخرها إسناد متقارب ، وقد رواه ابن جریر عن عجد بن عوف عن سریج فذكره وقد أرسله غیر

واحد من السلف وروى عبيد بن إسحق العطار عن قيس بن الربيع عن أبي عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضى الله عنه عن الله عن ابن مسعود رضى الله عنه عنه الله عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا ثم روى الطبر الله من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطرائبي عن الوازع بن عنه عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا ثم روى الطبر الله من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطرائبي عن الوازع بن مانع عن أبي عاصم عن أبي وائل وسول الله عنه الله المنه ونسبة الله قل هو الله أحد. الله الصمد ، والصمد ليس بأجوف

( حديث آخر في فضلها ) قال البخاري حدثنا محمدهو الدهلي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخير ناعمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي ﷺ عن عائشة رضى الله عنها أن النبي ﷺ بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هوالله أُحدَّفَلُما رجعوا ذكروا ذلك للنبي مَرَائِلَةٍ فقال « سَاوه لأىشى. يَصنع ذلك» فسألوه فقال لأنهاصفة الرحمن وأناأحبأن أقرأبها فقال الني مَالِنَةٍ « أخبروه أن الله تعالى يحبه » هكذا رواه في كتاب التوحيد ومنهم من يسقط ذكر محمدالدهلي ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح، وقدر واه مسلم والنسائي أيضامن حديت عبدالله بنهو هب عن عمر وبن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به ﴿ حديث آخر ﴾ قال البخاري في كتاب الصلاة وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة، مما يقرأ به افتتح بقل هواللهأحد حتى يفرغ منهائم كان يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك فى كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى ، فقالماأنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركستكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غير. فلسا أتاهم الني مَرِّالِيَّةِ أُخْبِرُوهُ الحَبِرُ فَقَالَ يَا فَلَانَ ﴿ مَا يَمْعُكُ أَنْ تَفْعُلُ مَا يَأْمُرُكُ بِه أصحابِكُ وَمَا حَمَّكُ عَلَى لَزُومُ هَذَهُ السورةُ فَي كُلُّ رَكُّمَةً ﴾ قال إنى أحبها ، قال ﴿ حبك إياها أدخلك الجنة ﴾ هكذا رواه البخارى تعليقا مجزوما به . وقد رواه أبوعيسي الترمذي في جامعه عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبـــد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فذكر بإسناده مثله سواء ثم قال الترمذي غريب من حمديث عبيد الله عن ثابت. قال وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إنى أحب هذه السورة ( قل هو الله أحد ) قال ﴿ إِن حيك إياها أدخلك الجنة » وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلا فقال حدثنا أبو النضر حدثنا ميارك السورة ( قل هو الله أحد ) فقال رسول الله صلى عليه وسلم « حبك إياها أدخلك الجنة » . ﴿ حديث في كونها تعدل ثلث القرآن ﴾ قال البخارى حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أن رجلا ممع رجلا يعرأ (قلهوالله أحد) يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالهــا فقال النبي صلى الله عليه برسلم « والذي نفسي بيده إنها لتعدلثلث القرآن»زادإمماعيل.بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن النعان عن النبي عليه وقد رواه البخاري أيضا عن عبدالله بن يوسف والقعني ، ورواه أبو داود عن القعني والنسائي عن قتيبة كلهم عن مالك به وحديث قتالاً بن الدمان أسنده النسائي من طريقين عن إسماعيل بن جعفر عن مالك به . ﴿ حديث آخر ﴾ قال البحاري حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد رضي الله عنه" قال : قال رسسول الله عَلِيْتِ لأصحابه ﴿ أَيْعَجْزُ أَحْدَكُمُ أَنْ يَقْرَأُ ثُلْثُ القَرآنُ فِي لِيلَة ﴾ فشق ذلك علمهم وفالوا أينا يطيق ذلك يا رسول آلله . فقال ﴿ الله الواحدالصمدثلث القرآن ﴾ تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي والضحاك بنشرحبيل الهمداني الشرق كلامها عن أبي سعيد ، قال الفربري: ممعت أباجعفر محمد بن أبي حاتم وراق

أى عبدالله قال : قال أبوعبدالله البخارى عن إبراهم مرسل وعن الضحاك مسند .

﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيمة عن الحارث بن يزيد عن أبى الهيم عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : بات قتادة بن النعان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد فذكر ذلك النبي فقال و والذى نفسي بيده إنها لتعدل نصف القرآن \_ أوثلته \_ » ﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيمة حدثناحي بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنسارى كان في مجلس وهو يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة ؟ فقالوا وهل يستطيع ذلك أحد ؟ قال فان (قل هو الله أحد) ثلث القرآن قال فجاء النبي بالله وهو يسمع أبا أيوب فقال و صدق أبوأ يوب »

(حدیث آخر) قال أبو عیسی الترمذی حدثنا محد بن بشار حدثنا محیی بن سعید حدثنا یزید بن کیسان أخبر نی ابوحازم عن أبی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله علی الله عنه قال: قال رسول الله علی شاقر أ علیم ثلث القرآن » فحشد من حشد ثم خرج نبی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی علیم ثلث القرآن » إنی لأری هذا خبرا جاء من الساء ، ثم خرج نبی الله علی فقال « إنی قلت سأقرأ علیم ثلث القرآن ألاوإنها تمدل ثلث القرآن » وهكذا رواه مسلم فی صحیحه عن محمد بن بشار به . وقال الترمذی حسن صحیح غریب واسم أبی حازم سلمان

(حديث آخر) قال الامام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن زائده بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خيم عن همرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي مراق عن الميجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فانه من قرأ (قل هو الله أحد \* الله الصمد) في ليلة فقد قرأ ليلت ثلث القرآن » هذا حديث تساعى الاسناد للامام أحمد ورواه الترمذي والنسائي كلاهما عن محدبن بشار بندار زاد الترمذي وقتيبة كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدى به فصار لها عشاريا ، وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب به وحسنه م قال وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النمان وأبي هريرة وأنس وابن همروأ في مسعود ، وهذا حديث حسن ولانع أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة و تأبعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض . وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه .

﴿ حديث آخر ﴾ قال أحمد حدثنا هشيم عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبي بن كعب أو رجل من الأنسار قال : قال رسول الله علي ﴿ من قرأ بقل هو الله أحسد فكأنما قرأ بثلث القرآن » ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث هشيم عن حسين عن ابن أبي ليلي به . ولم يقع في روايته هلال بن يساف

(حديث آخر) قال الامام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي بن عمد الطنافس عن وكيم به . ورواه النسائي في اليوم والليلة من طرق أخر عن عمرو بن ميمون مرفوعا وموقوفا .

وحديث آخر) قال الامام أحمد حدثنا بهر حدثنا بكير بن أبي السميط حدثنا قتادة عن سلم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله بيرانية قال ، « أيسجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن ؟ » قالوا أمم يارسول الله نحن أضعف من ذلك وأعجز ، قال « فإن الله جزء القرآن ثلاثة أجزاء فقل هوالله أحد ثلث القرآن ورواء مسلم والنسائي من حديث قتادة به

﴿ حديث آخر ﴾ قال الأمام أحمد حدثنا أمية بنخاله حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخى ابن شهاب عن عمه الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أمه وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: قال رسول الله عن الرحمن هو الله عن عمرو بن على عن أمية بن خاله به ثم رواه من طريق ماك عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن قوله . ورواه النسائي أيضا في اليوم والليلة من

حديث محمدبن إسحاق عن الحارث بن الفضيل الأنصارى عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن أن نفرا من أسحاب عمد بالله حدثوه عن النبي مُثَلِقَةٍ أنه قال « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها » .

﴿ حدیث آخر فی کون قرآء تها توجب الجنة ﴾ قال الامام مالك بن أنس عن عبید الله بن عبد الرحمن عن عبید بن حنین قال معت أباهریرة یقول: أقبلت مع النبی تراثی فسمع رجلایقراً قل هوالله أحد فقال رسول الله براثی « وجبت سقلت وما وجبت قال الجنة » ورواه الترمذی والنسائی من حدیث مالك وقال الترمذی حسن صحیح غریب لانعرفه إلا من حدیث مالك و تقدم حدیث « حبك إیاها أدخلك الجنة » ﴿ حدیث فی تكرار قراء تها ﴾ قال الحافظ أبویعلی الموصلی حدثنا قطر بن بشیر حدثنا عیسی بن میمون القرشی حدثنا یزید الرقاشی عن أنس رضی الله عنه قال معمت رسول الله براثی یقول « ألا یستطیع أحد کم أن یقراً قل هو الله أحد، ثلاث مرات فی لیلة فإنها تعدل ثلث القرآن » هذا إسناد ضعیف وأجود منه

﴿ حديث آخر ﴾ قال عبد الله بن الامام أحمد حدثنا محمد بن أى بكر القدمي حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن أ بي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه قال أصابنا عطش وظلة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا فخرج فأخذ بيدى فقال « قل » فسكت قال « قل » قلتما أقول ؟ قال « قل هو الله أحدوالموذتين حين تمسى وحين تصبح ثلامًا ، تكفيك كل يوم مرتين » ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن أبى ذئب به . وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وقدرواه النسائي من طريق أخرى عن معاذ بن عبد الله ابن حبيب عنأبيه عن عقبة بن عامر فذكر. ولفظه « تكفك كل شيء » ﴿ حديث آخر في ذلك ﴾ قال الامام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني ليث بن سعد حدثني الخليل بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تمم الدارى رضي الله عنه قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال لاإله إلاالله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن | له كفوا أحد عشرمرات كتب الله له أر بعين ألف ألف حسنة » تفردبه أحمدو الحليل بن مرة ضعفه البخارىوغيره بمرة ﴿ حدیث آخر ﴾ قال الامام أحمد أیضا حدثنا حسن بن موسی حسدثنا ابن لهیعة حدثنا زبان بن فائد عن سهل ابن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال « من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بني الله له قصراً في الجنة » فقال عمر إذا نستكثر يارسُول الله ، فقال رسول الله ﷺ « الله أكثر وأطيب » تفرد به أحمد ورواه أبو عجد الدارمي في مسنده فقال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيَّوة حــدثنا أبوعقيل وهو ابن معبد قال الدارمي وكان من الأبدال أنه ممع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله عِمْلِيُّ قال ﴿ مَنْ قَرَّا قُل هُو الله أحـــد عشر مرات بني الله له قصرا في الحنسة ومن قرأها عشرين مرة بني الله له قصرين في الجنة ومن قرأها ثلاثين مرة بني الله له ثلاثة قصور في الجنة » فقال عمر بن الحطاب إذا نكثر قصورنا ، فقال رسول الله عليه « الله أوسع من ذلك » وهذا مرسسل جيد ﴿ حديث آخر ﴾ قال الحافظ أبو يعلى الموسلي حدثنا نصر بن على حدثني نوح بن قيس أخبرنى محمد العطار أخبرتني أم كثير الأنصارية عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال «من قرأً قل هو الله أحد خمسين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة » إســناده ضعيف ﴿ حديث آخر ﴾ قال أبو يعلى -حدثنا أبو الربيع حدثنا حاتم بن ميمون حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَن قَرَّأً قُل هُو الله أحد في يوم ماثني مرة كتب الله له ألفا وخمسائة حسنة إلا أن يكون عليه دين ﴾ إسناد ضعيف، حاتم بن ميمون ضعفه البخارى وغيره ورواه الترمذي عن عمد بن مرزوق البصري عن حاتم بن ميمون بهولفظه « من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله أحد عي عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين »

قال الترمذى وبهذا الاسـناد عن النبي مَرَّالِيَّهِ قال « من أراد أن ينام على فراشــه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرة فاذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل : ياعبدى ادخل على يمينك الجنة » ثم قال غريب من حديث ثابت ، وقد روىمنغير هذا الوجه عنه، وقال أبوبكر البزار حدثنا سهل بن بحر حدثنا حبان بن أغلب حدثنا

أبي حدثنا ثابت عن أنس قال : قال رسول الله مُرَاتِينٍ ﴿ مَنْ قَرَأُ قَلَ هُو اللَّهُ أَحْدَ مَاثَتَى مَرَةَ حَطَ اللَّهُ عَنْهُ ذَنُوبِ مَاثَتَى سنة ﴾ شمقال لانعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر والأغلب بن تميم وها متقاربان في سوء الحفظ ﴿ حديث آخر ﴾ في الدعاء بمـا تضمنته من الأسماء قال النسائي عند تفسيرها حدثنا عبد الرحمن بن خالد حدثنا زيد بن الحباب حدثني مالك بن مغول حدثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله مِلْكِ السجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إنى أسألك بأنىأشهد أن لاإله إلاأنت الأحدالصمد الذىلميلد ولميولد ولم يكن له كنفوا أحد قال ﴿ والذَى نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذاستلبه أعطى وإذا دعى به أجاب ، وقدأخرجه بقية أصحاب السنن من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به ، وقال الترمذي حسن غريب ﴿ حديث آخر ﴾ في قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة قال الحافظ أبويعلىالموصلىحدثناعبدالأطي حدثنا بشرينمنصور عنعمر بنشيبان عن أبي شداد عنجابر بنعبدالله قال : قال رسول الله عليه ﴿ ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أى أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من عَمَا عَنِقَاتُلُهُ وَأُدَّى دِينَا خَفِياً وَقَرْأً فَيُدِبِرَ كُلُّ صَلاةً مَكْتُوبِةً عَشْرَمْرات قل هوالله أحد ﴾ قال : فقال أبوبكر أو إحداهن يارسول الله قال ﴿ أَو إحداهن ﴾ ﴿ حديث ﴾ فيقراءتها عند دخول المنزل قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمدبن عبد الله بن بكر السراج المسكرى حدثنا عمد بن الفرج حدثنا عمد بن الزبرقان عن مروان بن سالم عن أبي زرعة عن عمرو ابن جرير عن جرير بن عبدالله قال : قال رسول الله ﷺ ﴿ من قرأ قلهو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزلة والجيران » إسناد. صنعيف ﴿ حديث ﴾ في الا كثار من قراءتها في سائر الأحوال قال الحافظ أبويعلى حدثنا محمد بن إسحاق المسيى حدثنا يزيد بن هارون عن العلاء بن محمد الثقني قال محمت أنسبن مالك يقول : كنا مع رسول الله ﷺ بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشماع ونور لمنرها طلعت فهامضي بمثله فأتى جبريل إلىالنبي ﷺ فقال « ياجبريل مآلي أرى الشمس طلعت اليوم بنياء وشعاع ونورلم أرهاطلعت بمثله فهامضي ؟ » قال إن ذلك معاوية بن معاوية اللي همات بالمدينة اليوم فبعث الله اليه سبعين ألف ملك يصلون عليه قال: « وفيم ذلك ؟» قال كان يكثر قراءة قل هو الله أحد في الليل وفي النهار وفي بمشاه وقيامه وقعوده فهل لك يارسول الله أن أقبض الأرض فنصلي عليه : قال « نعم » فصلي عليه ، وكذا رواه الحافظ أبوبكرالبهتي فيكتاب دلائلالنبوة منطريق يزيدبن هارون عن العلاءن عمد وهومتهم بالوضع والله أعلم . ﴿ طريق أخرى ﴾ قال أبويملي حدثنا عدين إبراهم الشامي أبوعبدالله حدثنا عمان بن الحيثم مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندى عن محود أبي عبدالله عن عطاء بن أ في ميمونة عن أنس قال : نزل جبريل على النبي مراتي الله الله عن عماوية الله المناس فتحب أن تسلى عليه ؟ قال ﴿ نَعْمَ ﴾ فضرب بجناحه الأرض فلم تبق شجرة ولاأً كمة إلاتفعضعت فرفع سريره فنظر اليه فَكْبِرِعْلِيهِ وَخَلْفُهُ صَفَانَ مِنَ اللَّائِكَةُ فِي كُلَّ صَفَّ سَبِعُونُ أَلْفُ مَلْكُ فَقَالَ النبي ﷺ ﴿ يَاجِبُرِيلُ بَمِ نَالَ هَذَهُ النَّزَلَةُ مِنَالَتُهُ تعالى » قال بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها ذاهبا وجائيا قائمًا وقاعدا وهلي كلُّ حال . ورواه البهتي من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن عن عبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس فذكره وهذا هوالصواب ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور ، وقدروي هذا من طرق أخر تركناها اختصارا وكلها ضعيفة ﴿حديث آخر ﴾ في فضلها مع الموذتين قال الإمام أحمد حدثنا أبوالمفيرة حدثنا معاذبن رفاعة حدثني طيبن يزيد عن القاسم عن أى أمامة عن عقبة بنعامر قال لقيت رسول الله عَرَائِكُمْ فابتدأته فأخذت بيده فقلت يارسول الله بمنجاة المؤمن ؟ قال : ﴿ يَاعَقُبَهُ أَخْرَسُ لَسَانُكُ وليسمكُ بيتك وابك على خطيئتك » قال ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدأني فأخذ بيدى فقال « ياعقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظم » قال:قلت بلي حملني الله فداك قال : فأقرأني ( قل هو الله أحد ... وقل أعوذ برب الفلق ... وقل أعوذ برب الناس) ثمقال « ياعقبة لانسهن ولاتبت ليلة حتى تقرأهن » قال فما نسيتهن منذقال لاتنسهن وما بت ليلة قط حق أقرأهن قال عقبة ثم لقيت رسول الله عليه فا بندأته فأخذت ييد. فقلت بارسول الله أخبر بي بفواضل الأعمال فقال : « ياعقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك » روىالترمذي بعضه في الزهد من حديث عبدالله بن زحر عن على بن يزيد فقال هذا حديث حسن وقدرواه أحمد من طريق

وقال مالك عن زيد بن أسلم (الصمد) السيد، وقال الحسن وقتادة هو البائق بعد خلقه، وقال الحسن أيضا (الصمد) الحي القيوم الذي لازوال له ، وقال عكرمة (الصمد)الذي لم غرج منه شيء ولا يطعم ، وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلدولم يولد كأنه جمل ما بعده تفسيرا له وهو قوله ( لم يلد ولم يولد ) وهو تفسيرجيد وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبى بن كعب في ذلك وهوصر يمخفيه ، وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبدالله بن بريدةوعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدى(الصمد)الدىلاجوفله . قالسفيان عن منصور عن مجاهد(الصمد) المصمت الذي لاجوف له، وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشيراب. وقال عبدالله بن بريدة أيضاً (الصمد)نور يتلاً لأ،روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبهقي والطبراني وكذاأ بوجعفر بنجر يرساق أكثر ذلك بأسانيده، وقال حدثني العباس بن أبي طالب حدثنا محمد وبن رومي عن عبيدالله بن سعيدقائد الأعمش حدثنا صالح بن حيان عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال لاأعلم إلاقد رفعه قال «الصمدالذي لاجوفله» وهذاغريب جداو الصحيح أنه موقوف على عبدالله بن بريدة وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعــد إيراده كثيرا من هــذه الأقوال في تفسير الصمد وكل هذه صيحة وهي صفات ربنا عز وجل هو الذي يصمد إليه في الحوائج وهو الذي قد انتهي سؤدده ، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب ، وهو الباقي بعد خلقه . وقال البهق نحو ذلك . وقوله تعالى (لميلدولميوله ولم يكن له كفوا أحد ) أى ليس له ولد ولاوالد ولا صاحبة . قال مجاهد ( ولم يكن له كفواأحد) يعني لاصاحبة له وهذا كما قال تعالى ( بديع السموات والأرض أنى يكون لهولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء )أى هومالككل شيء وخالقه فسكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه قال الله تعالى (وقالوا انخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شيئًا إدا \* تسكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا \* أن دعوا للرحمن ولداوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا \* إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا \*لقدأحصاهم وعدهم عداً وكلهم آتيه يوم القيامةفردا ) وقال تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون \*لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وقال تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون ) وفي السحييج صحييح البخارى «الأحدأصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون الدولدا وهو يرزقهم ويعافهم » وقال البخارى حدثنا أبو الهمآن حدَّثنا شعيب حدثنا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلىالله عليه وسلم قال : «قالالله عز وجل

كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمنى ولم يكن له ذلك، فأمات كذيبه إياى فقوله لن يعيد نى كابدأ نى وليس أول الحلق بأهون على من إعادته، وأما شتمه إياى فقوله انخذالله ولداوأنا الأحدالسمدلم ألدولم أولدولم يكن لى كفوا أحدى ورواه أيضا من حديث عبدالرزاق عن معمر عن هام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا بمثله تفرد بهما من هذين الوجهين . آخر تفسير سورة الاخلاس، ولله الجدوالمنة

#### ﴿ تفسير سورتى المعوذتين وهما مدنيتان ﴾

قال الامامأحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرناعاهم بنبهدلة عن زربن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعودلا يكتب المعوذتين فيمصحفه فقال: أشهد أن رسول الله عليه الخبرني أنجبريل عليه السلام قالله قل أعوذ برب الفلق فقلتها ، قال قلأعوذ بربالناس فقلتها فنحن نقول ماقال الني مَالِقَهِ . ورواه أبوبكر الحميدي في مسنده عن سفيان ابن عيينة حدثناعبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما ممعازر بن حبيش قال سألت أي بن كعب عن المعودتين فقلت ياأبا المنذر إن أخال ابن مسعود يحك المودتين من المسحف فقال إنى سألت رسول الله عليه الله عليه وقيل لى قل فقلت ، فنحن نقول كاقال رسول الله عليه وقال أحمد حدثناوكيع حدثناسفيان عن عاصم عنزر قالسألت ابن مسعود عن العوذتين فقالساً لمثالنبي مَرَاكِ عنهمافقال « قيل لي فقلت لكم فقولوا » قال أبي فقال لنا النبي مَرَاكِ فنحن نقول ، وقال البخاري حدثنا على بن عبدالله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أى لبابة عن زربن حبيش ، وحدثناعاصم عن زر قال سألت أى بن كعب فقلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال إني سألت الني مُرَالِيٌّ فقال « قيل لي فقلت » فنحن نقول كاقال رسول الله الله الله الله المالية ورواه البخارى أيضاو النسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أ لى النجو دعن زربن حبيش عن أبي بن كعب به. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الأزرق بن على حدثنا حسان بن إبر اهم حدثنا الصلت بن بهر ام عن إبر اهم عن علقمة قال كان عبد الله يحك المعودتين من الصحف ويقول إنمــا أمر رسول الله ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ أَن يتعوذ بهما ولم يكن عبدالله يقرأ بهما ، ورواه عبدالله بن أحمد من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبدالر حمن بن يزيد قال كان عبدالله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتابالله قال الأعمش وحدثنا عاصم عن زربن حبيش عن أبى بن كعب قال سألناءنهما رسول الله ماللة عليه قال « قيللي فقلت » وهذامشهور عندكثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعودكان لا يكتب المعوذتين فى مصحفه فلعله لم يسمعهما من النبي مُنْكِيِّهِ ولم يتواتر عنده ثم لعله قدرجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة فان الصحابة رضى الله عنهم اثبتوهما فيالمصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك ولله آلحمد والمنة . وقدروى مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرمثلهن قط ( قل أعوذ بربالفلق ) و (قل أعوذ برب الناس)» ورواه أحمد ومسلم أيضا والترمذي والنسائي منحديث إسهاعيل بنأبي خاله عنقيس بنأ بيحازم عنعقبة بهوقال الترمذي حسن صحيح.

وطريق أخرى ) قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر عن القاسم أبي عبدالر حمن عن عقبة بن عامر قال بينا أنا أقود برسول الله عليه في نقب من تلك النقاب إذقال في « ياعقبة ألا تركب » قال فأشفقت أن تكون معسية قال فنزل رسول الله عليه وركبت هنية ثم ركب ثم قال « ياعقب ألا أعلك سور تين من خير سور تين قرأ بهما الناس » قلت بل يارسول الله فأقر أبي (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله علي المناسول الله فأقر أبي القلم المناسفة والمناسفة فتقدم رسول الله فقر أبي ما ثم مرى فقال « كيف رأيت ياعقب اقرأ بهما كلاغت وكالمت ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم عن ابن جابر به ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن ميمون بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة به (طريق أخرى) قال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أبوب الحديث يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مه وم عن زيد بن محمد القرشي عن على بن رباح عن عقبة بن عامى وال الله من المناسفة أن اقر أبله وذات في دبر كل صلاة ورواه أبو داود والترمذى والنسائي من طرق عن على بن أبي رباح وقال الترمذى والنسائي من طرق عن على بن أبي رباح وقال الترمذى ورسول الله عن أن ورباح وقال الترمذى والنسائي من عن مصرح بن عاهان عن عقبة بن عامى غريب (طريق أخرى) قال أحمد حدثنا عمد أن الله ودين المناسف الله عليه وسلم « اقرأ بالمهوذ تين فائك ان تقرأ عثمهما » تفرد به أحمد (طريق أخرى) قال أحمد حدثنا قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « اقرأ بالمهوذ تين فائك ان تقرأ عليه عن مشرح بن عاهان عن عقبة بن عاص قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « اقرأ بالمهوذ تين فائك ان تقرأ عليه عن مشرح بن عاهان عن عقبة بن عاص قال : قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم « اقرأ بالمهوذ تين فائك أن تقرأ عليه عن مشرح بن عاهان عن عقبة بن عاص قال : قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم « اقرأ بالمهوذ تين فائك أن تقرأ على مقروب أن عال أحمد والتربي المعروب الم

ŧ.

حيوة بنشريم حدثنا بقيةحدثنا بجيربنسعدعنخالدبنمعدانعنجبيربن نفيرعنعقبةبنعامرأنهقال:إن رسول الله ﷺ أهديت!ه بغلة شهباء فركبها فأخذعقبة يقودساله فقال رسول الله عَلِيِّلَةٍ « اقرأقلأعوذبرب الفلق » فأعادهاله حتىقرأُهُما فعرف أني لم أفرح بهاجدًا فقال « لعلك تها ونت بها ؟ فما قمت تصلى بشيء مثلها » . ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان عق بقية به ، ورواه النسائي أيضامن حديث الثورى عن معاوية بن صالح عن عبدالر حمن بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عاص أ ته سأل رسول الله عليه عن المعوذ تين فذكر نحوه ﴿ طريق أخرى ﴾ قال النسائي أخبر نامحمد بن عبدالأعلى حدثنا المعتمر ممعت النعان عن زياد بن الأسد عن عقبة بن عاص أن رسول الله على قال « إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين (قل أعوذ برب الفلق ) و(قلأ عوذ برب الناس)» ﴿ طريق أخرى ﴾ قال النسائي أخبر ناقتيبة حدثنا الليث عن أى عجلان عن سعيد القبرى عن عقبة بن عامر قال كنت أمشى مع رسول الله بي فقال « ياعقبة قل » قلت ماذا أقول ؟ فسكت عنى ثم قال « قل » قلت ماذا أقول يارسول الله ؟ قال ﴿ قُل أعوذ بربُ الفلق ﴾ فقرأتهاحتى أتيت على آخرها ، ثم قال ﴿ قُل ﴾ فقلت ما ذا أقول يارسول الله ، قال « قل أعوذ برب الناس » فقرأتها ثم أتبيت على آخرها ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك « ما سأل سائل بمثلهاولااستعاذمستعيذ بمثلها » ﴿ طريق أخرى ﴾ قالاالنسائي أخبرنا محمدبن يسار حدثنا عبدالرحمن حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن عقبه بن عامر أن رسول الله علي قرأ بهما في صلاة الصبح ( طريق أخرى ) قال النساعي أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله مراتيج وهورا كب فوضعت يدى طيقدميه فقلت:أقر تني سورة هود أوسورة يوسف فقال « لن تقرأ شيئا أنفع عبدالله من قل أعوذ بربالفلق » ﴿ حديث آخر ﴾ قال النسائي أخبر نامجمود بن خاله حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن يحيي بن عن أى كثير عن عدبن إبراهم بن الحارث عن أبي عبدالله بن عابس الجهن ان الني عراقي قال 4 « يا ابن عابس ألا أدالت ــ أو ألا أخبرك ــ بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون » قال بلي يارسول الله قال « قل أعوذ بربالفلق ــ وقل أعوذ برب الناس ها تان السورتان » فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عندكثير من المحققين في الحديث

وقدتقدم فيرواية صدى بن عجلان وفروة بن مجاهد عنه « ألاأعلمك ثلاثسور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن ( قلهو الله أحد \_ و \_قلأعوذ برب الفلق \_ و \_ قلأعوذ برب الناس ) » .

﴿ حديث آخر ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا إساعيل حدثنا الجريرى عن أبى العلاء قال: قال رجل كنا مع رسول الله عاليتني في سفرً والناس يعتَّميون وفي الظهر قلة فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فلحقني فضرَّب منسكي فقَّال « قل أعوذبرب الفلق » فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأتها معه ثم قال ( قلأجوذبر الناس) فقرأهارسوك الله عَلَيْتُ فَقَرْأَتُهَا مِنْهُ فَقَالَ ﴿ إِذَاصَلِيتَ فَاقْرَأْبُهُما ﴾ الظاهر أنهذا الرجل هوعقبة بن عامر والله أعلم . ورواه النسائمي عن يعقوب بن إبراهم عن ابن علية به ﴿ حديث آخر ﴾ قال النسائي أخبر نامحد بن الثني حدثنا محد بن جعفر عن عبدالله بن سعيد حدثني يزيد بن رومان عنعقبة بنعامر عنعبدالله الأسلى هو ابن أنيس أن رسول الله عليه وضع يده على صدر. شم قال « قل » فلم أدرما أقول ثم قال لى « قل » قلت (هو الله أحمد) ثم قال لى قل قلت ( أعوذ برب الفلق من شر ماخلق ) حتى فرغت منها ثم قال لي « قل »قلت ( أعوذ برب الناس ) حتى فرغت منها فقال رسول الله مسلمي الله عليه وسلم « هكذا فتعوذ وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط » ﴿ حديث آخر ﴾ قال النسائي أناعمرو بن على أبوحفص حدثنا بدلحدثناشدادبن سعيداً بوطلحة عن سعيدالجريرى حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبدالله قال: قال لى رسول الله عرايج « اقرأیاجابر » قلت وما أقرأ بأى أنت وأمى ؟ قال « اقرأقل أعوذ برب الفلق \_ و \_ قل أعوذ برب الناس» فقر أتهما فقال «اقرأ بهماولن تقرأ بمثلهما» وتقدم حديث عائشة أن رسول الله عَرَالِيُّهِ كان يقرأ بهن وينفث في كفيه ويمسح بهمار أسه ووجيه وما أقبل من جسده ، وقال الامام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كات إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها ورواه البخاري عن عبدالله بن يوسف ومسلم عن يحيي بن يحيي وأبوداود عن القسعني والنسائي عن قتيبة ، ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس وابن ماجه من حديث معن وبشير بن عمر ثمانيتهم عن مالك به . وتقدم في آخير

سورة (ن) من حديث أبى نضرة عن أبى سعيد أن رسول الله عَلَيْ كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواها: رواه الترمذى والنسائى وابن ما جه وقال الترمذى حديث حسن صحيح ( بشم الله ألله ألوّ عمل \* قُل أَعُوذُ بِرَبِّ أَلْفَلَقِ \* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ \* وَمِن شَرَّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرَّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرَّ عَالَمُ لَكُ \* وَمِن شَرَّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرَّ عَالَمُ لَكُ \* وَمِن شَرَّ عَاسِقٍ إِذَا حَسَدَ ﴾

قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد الزبيرى حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن عمد بن عقيل عن جابر قال: الفلق الصبيح وقال العوفى عن ابن عباس (الفلق) الصبيح ، وروى عن مجاهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن محمد بن عقيل والحسن وقتادة وحمد بن كعبالقرظى وابن زيدومالك عن زيدبن أسلممثل هذا قال القرظى وابن زيدوابن جريروهي كقوله تعالى (فالق الاصباح) وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ( الفلق ) الخلق ، وكذا قال الضحالة أمر الله نبيه أن يتعوذ من الحلق كله، وقال كمب الأحبار ( الفلق ) بيت في جهنم إذا فتسح صاح جميع أهل النارمن شدة حر وورواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا أبي حدثنا سميل بن عُمان عن رجل مماه عن السدى عن زيد بن على عن آبائه أنهم قالو ا (الفلق) جب في قعر جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نار تنسج منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه . وكذا روى عن عمرو بن عنبسة والسدى،وغيرهم. وقد وردفىذلك حديث مرفوع منكر فقال ابن جرير حدثني إسحاق بن وهب الواسطى حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطى حدثنا نصربن خزيمة الخراساني عن شعيب بن صفو ان عن محمد بن كعب القر ظي عن أبي هريرة عن الذي والله قال «الفلق جب في جهنم مغطى ﴾ إسناده غريب ولايصمر فعه. وقال أبو عبدالر حمن الحبلي (الفلق)من أسماء جهنم قال أبن جرير والصو اب القول الأول إنه فلق الصبيح وهذاهوالصحيح وهواختيار البخارى فى صحيحه رحمه الله تعالى وقوله تعالى (من شرماخلق) أى من شرحيه المخلوقات ، وقال ثابت البناني والحسن البصرى جهنم و إبليس و ذريته مما خلق (ومن شرغاسق إذا وقب) قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروبالشمس حكاءالبخارى عنه وكذا رواه ابن أبى نجيح عنه وكذاقال ابن عباس وهمد بن كعب القرظى والضحاك وخسيف والحسن وقتادة إنه الليل إذاأقبل بظلامه وقال الزهرى (ومن شرغاسق إذاوقب)الشمس إذا غربت ، وعن عطية وقتادة إذا وقب الليلذهبوقال أبو المهزم عن أبي هريرة (ومن شرغاسق إذا وقب) الكوكب وقال ابن زيد : كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطواعين تكثر عندوقوعها وترتفع عند طلوعها قال ابس جرير ولهؤلاء من الآثار ماحدثني نصر بن على حدثني بكارعن عبدالله ابن أخي همام حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني مالية «ومن شر غاسق إذا وقب ـ النجم الغاسق» وقلت وهذاالحديث لايصم رفعه إلى الني مرائيج قال ابن جرير وقال آخرون هو القمر وقلت ، وعمدة أصحاب هذا القول مار واه الإمام أحمد حين طلعوقال «تعوذيباللهمنشرهذاالغاسق إذاوقب» ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما من حديث محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به وقال الترمذي حديث حسن صحيح و لفظه «تعوذي بالله من شرهذا ،فان هذا الغاسق إذا وقب » ولفظ النسائي «تعوذي بالله من شر هذا ، هذا الغاسق إذا وقب» قالأصحاب القول الأول وهو آية الليل إذا ولج هذا لاينا في قولنا لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان الافيه وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم . وقوله تعالى (ومن شر النفاثات في العقد) قال مجاهدوعكرمة والحسن وقتادة والضحاك. يعني السوآحر قال مجاهدإذارقينونفان في العقدوقال ابن جرير حدثنا بن عبدالأطي حدثنا ابن ثورعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال مامن شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى الني ماللة وقال اشتكيت يا عمد ؟ فقال « نعم » فقال باسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ، ومن شركل حاسد وعين ، الله يشفيك و لعل هذا كان من شكو اه مالله حين سيحر شم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحسادمن البهود في رؤوسهم وجعل تدمير هم في تدبير هم و فضحهم ولكن مع هذالم بِما تبه رسول الله عَرَائِيَّةٍ يومامن الدهر بلك في الله وشغي وعافي. وقال الإمام أحمد حدثنا أمومعا وية حدثنا الأعمش عن يزيد بن

حبان عن زيد بن أرقم قال سحر الذي يركي و بالمن ألهو دفاشتكي لذلك أياما قال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من الهودسحرك وعقدلك عقدانى بركذاوكذافأ رسل إلهامن بجيء بهافيعث رسول الفرالة والتنز جهافحاء بهافحالها قال فقام رسول الله المالية كأنما نسطمن عقال فماذكر ذلك للمودى ولارآه في وجهه حتى مات، وروآه النسائي عن هنادعن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير وقال البخارى في كتاب الطبّ من صحيحه حدثنا عبد الله بن محمد قال مممت سفيان بن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله م الله معر حتى كان برى أنه يأتي النساء ولايأتهن قال سفيان وهذاأ شدما يكون من السحر إذا كان كـ قافقال «ياعا أشة أعلمت أَنْ الله قد أقتاني فها استفتيته فيه ؟ أتاني رجلان فقعد أحدها عندرأسي والآخر عندر جلى فقال الدى عندرأسي للآخر مابال الرجل ؟ قال مطبوب ، قال ومن طبه ، قال لبيد بن أعصم رجل من بفرزيق حليف اليهود كان منافقا ، قال وفيم ؟ قال في مشط ومشاطة ،قال وأبين ؟ قال في جف طلعة ذكر تحترا عوفة في بترذروان ، قالمت فأتى البارحق استخرجه فقال «هذه بارالق أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكان خلم ارءوس الشياطين » قال فاستخرج فقلت أفلا تنشرت ؟ فقال ﴿ أَمَا اللَّهُ فقدشفاني وأكره أن أثير على أحدمن الناس شرا» وأسنده من حديث عيسى بن يونس وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي أسامة و يحيي القطان وفيه قالت حيىكان يخيل إليه أنه فعل الشيءولم يفعله ، وعنده فأمر بالبئر فدفنت وذكر أنهرواه عن هشام أيتسا ابن أبي الزناد والليث بن سعد ، وقد رواهمسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير ورواه أحمد عن عفان عن وهب عن هشام به ورواهالإمامأحمدأيضاعن إبراهم بن خالدعن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لبث الني عليه ستة أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي فأتاء ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عندرجليه فقالأحدهما للآخر ما باله ؟ قال مطبوب، قال ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم وذكر تمام الحديث وقال الأستاذ المفسر الثعلي في تفسيره قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كان غلام من اليهود نخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوابه حق أخذ مشاطة وأس الني مَالِيٍّ وعدة من أسنان مشطه فأعطاها الهود فسحروه فها وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له ابن أعمم ثم دسهاً في بتر لبني زريق يقال له ذروان فمرض رسول الله يَهْلِيُّ وانتثر شعر رأســـه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتهن وجعل يدوب ولا يدرى ما عراه فبينها هو ناهم إذ أتاه ملكان فجلس أحدهما عند ه رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما بال الرجل؟ قال طب ، قال وما طب قال سحر قال ومن سحره ؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي قال وبم طبه قال بمشط ومشاطة قال واين هو قال في جف طلعةذكر تحت راعوفة في بُر ذروان والجف قشر الطلع والراعوفة حجر في أسفل البُرناتيء يقوم عليه المائم ،فانتبهرسولالله صلى الله عليه وسلم مذعورا وقال « يا عائشة أما شعرتأن الله أخبرنى بدائى » ثم بعث رسول المُصلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء البتركأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه وإذا فيه وتر معقود فيه اثنا عشر عقدة مغروزة بالإبر ، فأنزل الله تعالى السورتين فجعل كلماقر اآية انحلت عقدة ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة فقام كأنما بشط من عقال وجعل جبريل عليه السلام يقول باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين ، الله يشفيك. فقالوايارسولاللهأفلانأخذ الحبيث نقتله نقال رسول الله عليه « أما أنا فقد شفاني الله وأ كره أن يثير على الناس شرا » هكذاأورده بلاإسناد وفيه غرابة وفي بعضه نكارة شديدة ولبعضه شواهد مما تقدم والله أعلم

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ ﴾ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَهِ النَّاسِ \* مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ \* الَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ \* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾

هذه ثَلاث صُغَة من صفات الرب عز وجل الربوبية والملك والإلهية فهو رب كل شىءومليكه وإلهه فجميع الأشياء مخاوقة له مماوكة عبيد له فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شرالوسواس الحناس وهو الشيطان الموكل بالإنسان فانه مامن أحد من بنى آدم إلا وله قرين يزينله الفواحش ولا يألوه جهدا فى الحبال ، والمعسوم من عصمه الله

وقد ثبت فى الصحيح أنه « مامنكم من أحد إلا قد وكلبه قرينه » قالوا وأنت يارسولالله قال « نعم إلاأن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأممنى إلا بخير ﴾ ،وثبتُ فيالصحيحينعن أنس في قصه زيارة سفية للني ﷺ وهو معتكف وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها فلقيه رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا فقال رسول الله ﴿ على رسلكما إنهـا صفية منت حبى » فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال « إن الشيطان بجرى من ابن آدم مجرى الدم وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شمثا \_ أو قال شرا \_ ، وقال الحافظ أبويهلي الموصلي حدثنا محدين عرحد ثناعدي س أبي عمارة حدثنا زيادا الميرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله علي الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فان ذكر الله خنس وإن نسى التقم قلبه فذلك الوسواس الحناس » غريب وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عمة عن عاصم سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله عِلِيِّلَةٍ قال عثر بالنبي عِلِيَّةٍ حماره فقلت تعس الشيطان فقال النبي عَلِيَّةٍ ﴿ لَا تَقَلَ تُعس الشيطان فانك إذ قلت تعس الشيطانُ تعاظم وقال بقُوتي صرعته وإذا قلت باسم اقه تصاغر حتى يسير مثلُ الدباب » تفرد به أحمد إسناده جيد قوى وفيه دلالة علىأن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيدالمقبرى عن أى هريرة رضى الله عنه قال و الله عن الله عن الله عن المان في ال المسجدجاء الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدا بته فإذا سكن له زنقه أو ألجه» قال أبو هريرة رضي الله عنه وأتم ترون ذلك أما المزنوق فتراه ماثلا كذا لا يذكر الله ،وأما الملجم ففا يح فاه لا يذكر الله عزوجل تفرد به أحمد وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ( الواسواس الحناس) قال الشيطان جائم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس، وكذا قال مجاهد وقتادة وقال المعتمر بنسلهان عن أبيه ذكر لى ان الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عندا لحزن وعند الفرح فإذا ذكر الله خنس وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ( الوسواس) قال هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس

وقوله تعالى ( الذي مه موس في صدور الناس) هل يختص هذا بيني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدمُ والجن ؟ فيه قولان ويكونون قد دخاوا في لفظ الناس تغليبا وقال ابن جرير وقداستعمل فهم رجال من الجن فلا بدع في إطلاق الناس علمهم وقوله تعالى (من الجنة والناس ) هلهو تفصيل لقوله (الذي يوسوس في صدور الناس ) ثم بينهم فقال (من الجنة والناس )وهذا يقوى القول الثاني وقيل قوله (من الجنة والناس) تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن كما قال تعالى (وكذلك جعلنا لحكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) وكما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا المسعودى حدثنا أبوعمر والدمشتي حدثناعبيدبن الحشخاش عن أي ذرقال أتيت رسول الله والم المستحد المستحد فجلست فقال « يا أبا ذر هل صليت؟ »قلت لاقال «قم فصل» قال تقمت فصليت ثم جلست فقال «يا أبا ذر تعو ذبا أله من شر شياطين الإنس والجن» قال : فقلت يارسول الله وللانس شياطين ؟ قال «نعم» قال : فقلت يارسول الله الصلاة ؟قال «خير موضوع من شاء أقل ومن شاءاً كثر» قلت يارسول الله فالصوم ؟قال «فرض مجزى ، وعند الله مزيد» قلت يارسول الله فالصدقة ، قال «أضعاف مضاعفة» قلت يا رسول الله أيها أفضل ، قال « جهد من مقل أو سر إلى فقير » قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ، قال «آدم» قلت يا رسول الله ونبيا كان قال « نعم ني مكلم » قلت يا رسول الله كم المرسلون ؟ قال « ثلثما ثة وبضعة عشر جما غفيرا » وقال مرة «خمسة عشر» قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك عليك أعظم ، قال «آية الكرسي (الله الاهو الحي القيوم )» ورواه النسائي منحديث أبي عمر الدمشتي به وقد أخرج هذا الحديث مطولا جداأبوحاتم بن حبان في سحيحه بطريق آخر ولفظ آخر مطول جدا فالله أعلم وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصورعن ذربن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال :جاءرجل إلى الني صلى الله عليه وسلم نقال يا رسول الله إلى لأحدث نفسى بالشيء لأن أخر من السهاء أحب إلى من أن أتـكلم به قال :فقال الني الله أكبر الله أكبر الحمدلله الذي ردكيده إلى الوسوسة » ورواه أبو داود والنسائي من حديث منصور زاد النسائي والأعمش كلاهما عن ذربه. ﴿ آخر التفسير ، وله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين ﴾

( ويتلوء فضائل القرآن للمؤلف أيضا وبه يتم الكتاب إن شاء الله وله الحد والمنة على التمام ، إنه ولى الانعام )

# فض\_ائل القرآن

وهوذيل

معرج تفسير الحافظ بن كثير جيم

وضعه في آخر التفسير وجعله متماً له

وجدناه فى آخر النسخة المكية الوحيدة المقابلة على نسخة المؤلف ولكنه غير موجود فى النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق

# بيباشالهمالحم

# ﴿ كتاب فضائل القرآن ﴾

قال البخارى رحمه الله (١) (كيف ينزل الوحى ؟ وأول مانزل ) قال ابن عباس : المهيمن الأمين ، القرآن أمين على كل كتاب قبله . حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن يحيى ، عن أبى سلمة ، قال أخبرتنى عائشة ، وابن عباس ، قالا : لبث النبي عَرَالِيَّةٍ بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن ، وبالمدينة عشراً . اه

ذكر البخارى رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير لأن التفسير أهم فلهذا بدأ به ، فجرينا على منواله وسنته مقتدين به . وقول ابن عباس فى تفسير المهيمن إنما يريد به البخارى قوله تعالى فى المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه) قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : ثنا المنى ثنا عبدالله بن صالح حدثنى معاوية عن على \_ يعنى ابن أبى طلحة \_ عن ابن عباس قوله (ومهيمناً عليه) قال المهيمن الأمين قال القرآن أمين على كل كتاب قبله ، وفى رواية شهيداً عليه . وقال سفيان الثورى وغير واحد من الأنمة عن أبى إسحاق السبيعى عن التميمى عن ابن عباس (مهيمناً عليه) قال مؤتمنا ، وبنحو ذلك قال عاهد والسدى وقتادة وابن جريج والحسن البصرى وغير واحد من أئمة السلف . وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يقال إذا رقب الرجل الثيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو مهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن . وفى أساء الله تعالى (الهيمن) وهو الشهيد على كل شيء الرقيب الحفيظ بكل شيء (٢٠) .

وأما الحديث الذى أسنده البخارى أنه عليه السلام أقام بمكة عشر سنين يتزل عليه القرآن وبالمدينة عشراً فهو مما انفرد به البخارى دون مسلم وإبما رواه النسائى من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن كثير عن أبى سلمة عنهما . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة ثم قرأ ( وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) هذا إسناد صحيح .

أما إقامته بالمدينة عشراً فهذا مما لاخلاف فيه . وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة لأنه عليه السلام أوحى إليه وهو ابن أربعين سنة وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح . ويحتمل أنه حذف مازاد على العشر اختصاراً فى الكلام لأن العرب كثيراً ما يحذفون الكسور فى كلامهم أو أنهما انما اعتبرا قرن جبريل عليه السلام ، فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به عليه السلام ميكائيل فى ابتداء الأمر يلتى إليه السكلمة والشيء ثم قرن

<sup>(</sup>١) أى في كتاب فضائل القرآن في أول باب منه ولم يذكر المؤلف لفظ باب .

<sup>(</sup>٢) هذا تفسير اللفظ ، والمعنى أن شهادة القرآن لكتب الأنبياء أو عليها هى الحق ومن شهادته أن أهل الكتاب حرفوا ونسوا حظاً مما ذكروًا به وأنهم أوتوا نسيباً منه ، وجملة ذلك أنهم لم يحفظوا جميع كتبهم وأنهم حرفوا بعض ماحفظوه وكل هذا حق تؤيده الشواهد منها .

به جبريل . ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن أنه ابتدىء بنزوله فى مكان شريف وهو البلد الحرام ، كما أنه فى زمن شريف ، وهو شهر رمضان ، فاجتمع له شرف الزمان والمسكان .

ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان ، لأنه ابتدىء بنزوله. ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله في كل سنة في شهر رمضان فلما كانت السنة التي توفى فيها عارضه مرتين تأكيداً وتثبيتاً . وأيضاً فني الحديث بيان أنه (۱) من القرآن مكى ، ومنه مدنى . فالمكى مانزل قبل الهجرة ، والمدنى مانزل بعد الهجرة سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أى البلاد كان حتى ولوكان بمكة أو عرفة

وقد أجمعوا على سور أنها من المسكى ، وأخر أنها من المدنى ، واختلفوا فى أخر . وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط فى تقييدها عسر ونظر . ولكن قال بعضهم كل سورة فى أولها شىء من الحروف المقطعة فهى مكية ، إلا البقرة وآل عمران كما أن كل سورة فيها (ياأيها الذين آمنوا) فهى مدنية ، وما فيه (ياأيها الناس) فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذا ، والغالب أنه مكى . وقد يكون مدنياً كما فى البقرة (ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلفهم والدين من قبلكم لعلكم تتقون \_ ياأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لهم عدو مبين ) .

قال أبو عبيد ثنا أبو معاوية ثنا من صمع الأعمش يحدث عن إبرَاهيم عن علقمة : كل شيء في القرآن (ياأيها النين آمنوا) فإنه أنزل بالمدينة ، وماكان منها (ياأيها الناس) فإنه أنزل بمكة . ثم قال ثنا على بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران ، قال ماكان في القرآن (ياأيها الناس ـ و ـ يابني آدم) فإنه مكي ، وماكان (ياأيها الندين آمنوا) فإنه مدني .

ومنهم من يقول : إن بعض السور نزل مرتين مرة بالمدينة ومرة بمكة والله أعلم . ومنهم من يستثنى من السكى آيات ، يدعى أنها من للدنى ، كما في سورة الحج وغيرها .

والحق في ذلك مادل عليه الدليل الصحيح فالله أعلم.

وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنفال ، والتوبة ، والحج ، والنور ، والأحزاب ، والدين كفروا ، والفتح ، والحديد ، والحجادلة ، والحشر ، والممتحنة ، والحواريون ، والتغابن ، و (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء) ، و (ياأيها النبي لم تحرم) ، والفجر ، (والليل إذا يغشى) ، و (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ولم يكن و (إذا زلزلت) و (إذا جاء نصر الله) . وسائر ذلك بحكم هذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهور ، وهو أحد أصحاب ابن عباس الله بن رووا عنه التفسير .

وقد ذكر في المدني سوراً في كونها مدنية نظر . وما به الحجرات والعوذات .

# (الحديث الثاني ٣)

وقال البخارى ثنا موسى بن اهماعيل ، ثنا معتمر ، قال سمعت أبى ، عن أبى عنمان ، قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه وعنده أم سلمة فجعل يتحدث ، فقال النبي عليه « من هذا ؟ » (٢) أو كما قال ، قالت هذا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمراد أن الشأن وإلا لقال : أن من القرآن مكيًّا الح أو : أن القرآن منه مكى الخ ،

<sup>(</sup>٢) الحديث الأول هو الدى بدأ به الكتاب ولم يضع له عنوانا (٣) عبارة البخارى: فقال لأم سلمة النح ولم ينذكر القائل مالية والمدين الله والمدين الله والمدين الله عنه القائل مالية والمراد أنه برالي المالي والمدين الله عنه المالي والمدين الله عنه المالي والمدين الله عنه المالي والمدين الله المالي والمدين المالي والمالي والمدين المالي والمدين المالي والمدين المالي والمدين المالي والمدين والمالي والمدين والمدين المالي والمدين والمالي والمالي

دحية ، فلما قام قالت (١) والله ماحسبته إلا إياه حتى معمت خطبة النبى عَلَيْكُم بخبر جبريل ــ أو كما قال ــ قال أبى(٢) فقلت لأبى عثمان : ممن سمعت هذا ؟ قال من أسامة بن زيد رضى الله عنه .

وهكذا رواه أيضاً في علامات النبوة عن عباس بن الوليد النرسي ، ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد و محمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سلمان به .

والغرض من إيراده هذا الحديث همنا أن السفير بين الله وبين محمد مُلِلِيَّةٍ جبريل عليه السلام ، وهو ملك كريم ، ذو وجاهة وجلالة ومكانة ، كما قال تعالى ( نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين ) وقال تعالى ( إنه لقول رسول كريم \* ذى قوة عند ذى العرش مكين \* مطاع ثم أمين \* وما صاحبكم بمجنون ) الآيات .

فمدح الرب تبارك وتعالى عبديه ورسوليه جبريل وحمداً صلى الله وسلم عليهما ، وسنستقصى السكلام على تفسير هذا المسكان في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

وفى الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة رضى الله عنها كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها هذا الملك العظيم وفضيلة أيضاً للدحية بن خليفة الكلبي ، وذلك أن جبريل عليه السلام كان كثيراً ماياً في إلى رسول الله علياً إلى عليه السلام كان كثيراً ماياً في إلى رسول الله عليا على صورة دحية ، وكان جميل الصورة رضى الله عنه وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة السكلي كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة ، وهم قبيلة من قضاعة وقضاعة قبل إنهم من عدنان وقبل من قحطان وقبل بطن مستقل بنفسه والله أعلم .

### ﴿ الحديث الثالث ﴾

حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الليث ، ثنا سعيد المقبرى عن أبيه ، عن أبى هريرة ، قال قال : النبي بَرَاكِيُّهُ «مامن الأنبياء نبي إلا أعطى مامثله آمن عليه البشر ، وإبما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم نابعاً يوم القيامة » .

ورواه أيضاً في الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ، ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعاً عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه واسمه كيسان المقبرى به .

وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن الحجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء وعلى كل كتاب أنزله ، وذلك أن معنى الحديث : مامن نبي إلا أعطى \_ أى من العجزات \_ ما آمن عليه البشر ، أى ما كان دليلا على تصديقه فبا جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر ، ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه وأما الرسول الحاتم للرسالة محمد علي أن أنه فإيماكان معظم ما آناه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر ، ففي كل حين هو كما أنزل . فلهذا قال « فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا » وكذلك وقع . فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ، ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته . ولهذا قال الله تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا ) وقال تعالى ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضم لبعض ظهيرا )

ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا فقال (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دول الله إن كنتم صادقين ) وقصر التحدى على هذا المقام في السور

المكية . كما ذكرنا فى المدنية أيضاكما فى سورة البقرة حيث يقول تعالى ( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للسكافرين ) وأخبر أنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لايفعلون ذلك فى المستقبل أيضا

هذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض السكلام وضروبه لسكن جاءهم من الله مالا قبل لأحد من البشر به من السكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوى على العلوم السكثيرة الصحيحة النافعة ، والأخبار الصادقة ، عن الغيوبالماضية والآتية ، والأحكام العادلة المحسكمة ، كما قال تعالى ( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا )

وقال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا أبي ثنا محمد بن إسحاق قال ذكر محمد بن كعب القرظى عن الحارث بن عبد الله الأعور قال قلت: لآتين أمير المؤمنين فلا سألنه عما سمعت العشية ، قال فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث . قال ثم قال: صمعت رسول الله على يقول « أتانى جبريل فقال يا محمد أمتك مختلفة بعدك \_قال فقلت له فأين الخرج ياجبريل ؟ \_قال فقال في كتاب الله ، به يقصم الله كل جبار ، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك \_ مرتين \_ قول فصل ، وليس بالهزل ، لا تخلقه الألسن ، ولا تفنى عجائبه ، فيه نبأ ما كان قبلكم ، وفصل ما مينكم ، هكذا رواه الإمام أحمد

وقد قال أبوعيسى الترمذى: ثنا عبد بن حميد، ثنا حسين بن على الجعنى، ثنا حمزة الزيات عن أبى المختار الطائى عن ابن أخى الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال مررت في السجد فإذا الناس يخوضون في أحاديث فدخلت على على ققلت يأه يرالمؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث ؟ قال أوقد فعلوها ؟ قلت نعم، قال أما إنى قد معمت رسول الله يأتي يقول « إنها ستكون فتنة » فقلت فما المخرج منها يارسول الله ؟ قال « كتاب الله فيه نبأ ماقبلكم ، وخبر مابعدكم ، وحو حكم ما بينكم ، هو الفصل ، ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . وهو حكم الله المتين . وهو الله كانتين . وهو الله كر الحكم . وهو الصراط المستقيم . هو الذى لا تزيغ به الأهواء . ولا تلتبس به الألسنة . ولا يشبع منه العلماء . ولا يخلق عن كثرة الرد . ولا تنقضى عجائبه . هو الذى لم تنته الجن إذ معمته حتى قالوا : ( إنا معمنا قرآناً عجباً يهدى إلى الرشد فامنا به ) من قال به صدق . ومن عمل به أجر . ومن حكم به عدل ، ومن دعا وإسناده مجهول ، وفي حديث الحارث مقال في قلت كم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواه محمد بن وإسناده مجهول ، وفي حديث الحارث مقال في الحديث الحديث عرب الزيات بل قد رواه محمد بن السحاق عن كعب القرظى عن الحارث الأعور فبرئ حمزة من عهدته . على انه وإن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة . والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد تكلموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة وأيه فإنه إمام في القراءة . والحديث فلا، والله أعلم .

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضى الله عنه وقد وهم بعضهم فى رفعه وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روى له شاهد عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي عليه

قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن ثنا أبو اليقظان ثنا عمار بن محمد الشهورى أو غيره عن إسحاق الهجرى عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي مُلِلِينٍ قال « إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته مااستطعتم ، إن هذا القرآن حبل الله ، وهو النور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ، لا يعوج فيقوم ، ولا يزيغ فيستعتب ، ولا تنقضى عجائبه ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ، أما انى لاأقول: الم، حرف ، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر »

وهذا غريب من هذا الوجه ورواه محمد بن فضيل عن أبي اسحاق الهجري ، واحمه ابراهيم بن مسلم وهو أحد

التابعين ولكن تكلموا فيه كثيرا ، وقال أبو حاتم الرازى : لين ليس بالقوى وقال أبو الفتح الأزدى : رفاع كثير الوهم . ﴿ قلت ﴾ فيحتمل واللهأعلم أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث وإيما هو من كلام ابن مسعود ولكن له شاهد منوجه آخر والله أعلم

وقال أبو عبيد أيضاً ثنا حجاج عن اسرائيل عن أبى اسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : لايسأل عبد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله

## ﴿ الحديث الرابع ﴾

قال البخارى: ثنا عمرو بن محمد ثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحى على رسوله يُراتِيني قبل وفاته حتى توفاه أكثرما كان الوحى ثم توفى رسول الله يُراتِيني بعد وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا \_ وهو الناقد \_ وحسن الحلوانى وعبد بن حميد والنسائى عن اسحاق ابن منصور الكوسج أربعتهم عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهرى به

ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحى على رسوله ﷺ شيئا بعد شيء كل وقت بما يحتاج إليه ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله تعالى ( اقرأ باسم ربك ) فإنه استلبث الوحى بعدها حينا يقال قريبا من سنتين أو أكثر ثم حمى الوحى وتتابع وكان أول شيء نزل بعد تلك الفتره (يا أيها المدثر \* قم فأنذر)

### (الحديث الخامس)

حدثنا أبو نعم ثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال ممعت جندبا يقول : اشتكى رسول الله يَرْاقَيْ فلم يقم ليلة أوليلتين فأتته امرأة فقالت يامحمد ما أرى شيطانك إلا تركك، فأنزل الله تعالى ( والضحى \* والليل إذا سجى \* ما ودعك ربك وماقلى) وقد رواه البخارى في غير موضع أيضا ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخر عن سفيان وهو الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدى عن جندب بن عبد الله البجلي به . وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى

والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة حيث جعل الوحى متتابعا عليه ولم يقطعه عنه ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ في العناية والاكرام قال البخاري رحمه الله (1): نزل القرآن بلسان قريش والعرب ، قرآنا عربيا بلسان عربي مبين ، حدثنا أبو الممان ثنا شعيب عن الزهري أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المساحف وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فا كتبوها بلسان قريش فان القرآن نزل بلسانهم ، ففعلوا

هذا الحديث قطعة من حديث سيأتى قريبا الـكلام عليه ، ومقسود البخارى منه ظاهر وهو أن القرآن نزل بلغة قريش وقريش خلاصة العرب ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود : حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد ثنا يزيد بن شيبان ابن عبد اللك بن عمير عن جابر بن ممرة قال معت عمر بن الحطاب يقول: لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>١) في البخاري هنا كلمة ﴿ باب ﴾ والمؤلف لا يذكر الأبواب فيما ينقله هنا عن البخاري كما تقدم مثله .

وقال أيضا حدثنا إساعيل بن أسد ثنا هوذة ثنا عوف عن عبد الله بن فضالة قال : لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من أصحابه وقال إذا اختلفتم في اللغمة فا كتبوها بلغة مضر فان القرآن نزل بلغة رجل من مضرع التها وقد قال الله تعالى ( قرآناً عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وقال تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالمين \* نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين \* بلسان عربى مبين ) وقال تعالى ( وهذا لسان عربى مبين ) وقال تعالى ( ولو جملناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربى ) الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك ثم ذكر البخارى رحمه الله حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول : ليتني أرى رسول الله على الله ساعة ثم فجأه فذكر الجديث في الذى سال عمن أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب وعليه جبة قال فنظر رسول الله ساعة ثم فجأه الوحى فأشار عمر إلى يعلى أى تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سرى عنه فقال الوحى فأشار عمر إلى يعلى أى تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سرى عنه فقال الوحى فأشار عمر إلى يعلى أى تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو عمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سرى عنه فقال « أين الذى سألى عن العمرة آنفا ؟ » فذكر أمم، بنزع الجبة وغسل الطيب

 (جمع القرآن)

قال البخارى حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل المحامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر إن عمر بن الخطاب أتانى فقال: إن القتل قد استحر (۱) بقراء القرآن ، وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن ، وإنى أرى أن تأمم بجمع القرآن ، فقلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله بالقية ؟ قال عمر : هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعنى حق شرح الله الله ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر ، قال زيد : قال أبو بكر إنك رجل ساب عاقل لا تهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله بالقي قتبع القرآن فاجمعه ، والله لو كلفونى نقل جبل من الجبل ما كان على أثقل بما أمرنى به من جمع القرآن ، قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله بالقيالية ؟ قال هو والله خير . فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف (۲) وصدور الرجال ، ووجدت آخر سورة التو بة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره (۳) من العسب واللخاف (۲) وصدور الرجال ، ووجدت آخر سورة التو بة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره (۳) لهد جاءكم رسول من أنفسكم ) حق خاتمة براءة .

فكانتُ الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم .

وقد روى البخارى هذا فى غير موضع من كتابه . ورواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى من طرق عن الزهرى به وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضى الله عنه فإنه أقامه الله تعالى بعد النبي عمالي مقاما لا ينبغى لأحد من بعده : قاتل الاعداء من مانعى الزكاة والمرتدين والفرس والروم ، ونفذ الجيوش ، وبعث البعوث والسرايا، وردالأمر إلى نصابه ، بعد الحوف من تفرقه وذهابه ، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تحسكن القارى من حفظه كله.

فجمع الصديق الحير وكف الشرور ، رضى الله عنه وأرضاه ، ولهذا روى عن غير واحد من الأثمة منهم وكيع وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثورى عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدى السكبير عن عبد خير عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : أعظم الناس أجرا فى الصاحف أبو بكر، إن أبا بكركان أول من جمع القرآن بين اللوحين . هذا إسناد صحيح .

وقال أبو بكر بن أبى داود فى كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق ثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا بكر رضى الله عنه رضى الله عنه هو الذى عبد الذى جمع القرآن بعد الذى على الله عنه هو الذى تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء، أى اشتد القتل وكثر فى قراء القرآن يوم الميمامة. يعنى يوم قتال مسيلمة المكذاب وأصحابه بنى حنيفة ، بأرض الميمامة فى حديقة الموت

وذلك أن مسيلة التف معه من المرتدين قريب من مائة ألف . فجهز الصديق لقتاله خاله بن الوليد في قريب من ثلاثة عشر ألفا ، فالتقوا معهم ، فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب . فنادى القراء من كبار الصحابة يا خالد خلصنا . يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب . فتميزوا منهم وانفردوا فكانوا قريبا من ثلاثة آلاف . ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديداً ، وجعلوا يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة ، فلم يزل ذلك دأبهم ، حتى فتح الله عليهم وولى جيش الكفر فاراً ، وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسراً ؟ وقتل الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه ثم رجعوا إلى الإسلام .

<sup>(</sup>۱) استحر اشتد (۲) اللخاف بكسر اللام جمع لحفة وهي صفائح الحجارة الرقاق ، وتجمع على لحف بضمتين كما في رواية أخرى (۳) يعنى أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره ممن كانوا يكتبون الوحى لا أنه لم يكن يحفظها غيره بل كان يحفظها الكثيرون ويتلونها في الصلاة وغيرها.

ولكن قتل من القراء يومند قريب من خمائة رضى الله عنهم . فلهذا أشار عمر على الصديق ، بأن يجمع القرآن اللا يذهب منه بسبب موت من يكون محفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال - فإذا كتب وحفظ صار ذلك عفوظا ، فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته . فراجعه الصديق قليلا ليستثبت الأمر ، ثم وافقه ، وكذلك راجعهما زيد بن ثابك في ذلك . ثم صار إلى ما رأياه رضى الله عنهم أجمعين . وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنسارى . ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود : ثنا عبد الله بن محمد بن خلاد ، ثنا يزيد بن مبارك ، عن فضالة عن الحسن، أن عمر بن الحطاب سأل عن آية من كتاب الله ، فقيل كانت مع فلان فقتل يوم المجامة ، فقال إنا لله ، ثم أمر بالقرآن فجمع فجمع على أول من جمعه في المصحف . وهذا منقطع فان الحسن لم يدرك عمر . ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع ، ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه ، كا رواه ابن أبى داود حيث قال : ثنا أبو الطاهر ، ثنا ابن وهب ، ثنا عمر و بن طلحة الليثى ، عن محمد بن عمرو ، عن علقمة ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أن عمر لما جمع القرآن ، كان لا يقبل من أحد شيئا ، حق يشهد شاهدان ، وذلك عن أمر الصديق له في ذلك كما قال أبو بكر بن أبى داود . كتاب الله فا كتباه من أحد شيئا ، حق يشيع فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت : فمن جاءكما بشاهدين على شيء من فرق(١) أبو بكر رضى الله عنه أن يضيع فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت : فمن جاءكما بشاهدين على شيء من فرق(١) أبو بكر رضى الله عنه أن يضيع فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت : فمن جاءكما بشاهدين على شيء من

ولهذا قال زيد بن ثابت ووجدت آخرسورة التوبة ـ يعنى قوله تعالى (لقدجاء كمرسول من أنفسكم) إلى آخرالاً يتين ـ مع أبى خزيمة الأنصارى . وفي رواية مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله عليه شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره (٣) فكتبوها عنه لأنه جعل رسول الله عليه شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي ابتاعها رسول الله عليه من الأعرابي فأنكر الأعرابي البيع، فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله عليه فأله من الأعرابي شهادته وقبض الفرس من الأعرابي والحدث رواه أهل السنن وهو مشهور م

وروى أبو جنفر الرازى عن الربيع . عن أبى العالية أن أبى بن كعب أملاها عليهم معخزيمة بن ثابت. وقدروى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليثى ، عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب . أن عثمان شهد بذلك أيضا

وأما قول زيد بن ثابت: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. وفى رواية من العسب والرقاع والاضلاع. وفى رواية من الاكتاف والاقتاب وصدور الرجال. أما العسب فجمع عسيب، قال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى: وهو من السعف فويق الكرب، لم ينبت عليه الحوص، وما نبت عليه الحوص فهو السعف. واللخاف جمع لحفة وهى القطعه من الحجارة مستدقة ، كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير وذلك مما يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله من المراق من رسول الله من القرآن من رسول الله عليه عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه عليه عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه عليه عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه بما يناسب وغير وذلك عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه بما يسمونه من القرآن من رسول الله عليه المراق الم

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق محفظه فكان محفظه ، فتلقاه زيد ، هذا من عسبه ، وهذا من لخافه ، ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق محفظه فكان محفظه وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات . وهذا من أعظم الأمانة ، لأن الرسول عراقة أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده ، كما قال الله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) فقعل صاوات الله وسلامه عليه

<sup>(</sup>۱) فرق كتعب خاف أى خاف أن يضيع منه شىء -كما فى الروايات الأخرى - إذا مات جميع حفاظه قبل أن يكتب (۲) لعل المراد الشهادة على المسكتوب وقد كان زيد ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله مرائح وكذلك عمر كان يحفظه (۳) أى لم يجدها مكتوبة مع غيره على ماكان من مجث زيد عمن كتبها وتقدم فى حاشية قبل هذه أنها كانت محفوظة وأن زيداً كان يسأل عن شىء يحفظه ويعرفه .

ولهذا سألهم فى حجة الوداع يوم عرفة على رءوس الأشهاد . والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين فقال «إنكممسئولون عنى فما أنتم قائلون ؟ » قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت . فجعل يشير بأصبعه إلى السماء عليهم ويقول « اللهم اشهد . اللهم اشهد . اللهم اشهد » رواه مسلم عن جابر

وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال « بلغوا عنى ولو آية » يعنى ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءه فبلغوا عنه ما أمرهم به . فأدوا القرآن قرآنا ، والسنة سنة . لم يلبسوا هذا بهذا

ولهذا قال عليه السلام « من كتب عنى سوى القرآن فليمحه » أى نثلا يختلط بالقرآن ، وليس معناه أن لايحفظوا السنة ويرووها والله أعلم . فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن بما أداه الرسول عَلِيْكُ إليهم إلا وقد بلغوه إلينا ، ولذة الحد والنة

فسكان الذى فعله الشيخان أبوبكر وعمر رضى الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها من حفظهما كتاب الله في الصحف الله يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله الله الله الله المستحف عند الصديق أيام حياته ، ثم أخذها عمر بعده ، فسكانت عنده محروسة معظمة مكرمة . فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين ، لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته . وكانت عند أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين عبان بن عفان رضى الله عنه كاسند كره إن شاء الله .

### ﴿ كَتَابَةِ عَبَّانَ رضي الله عنه للمصاحف ﴾ (١)

قال البخارى رحمه الله : ثنا موسى بن اساعيل ، ثنا إبراهيم ، ثنا ابن شهاب ، أن أنس بن مالك حدثه ، أن حذيفة بن المجان قدم طى عبان بن عفان رضى الله عنهما ، وكان يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق . فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة ، فقال حذيفة أعبان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة ، قبل أن يختلفوا فى السكتاب اختلاف المهود والنصارى . فأرسل عبان إلى حفصة : أن أرسلى الينا بالصحف فننسخها ثم نردها اليك ، فأرسلت بها حفصة إلى عبان ، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى الساحف

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن (٢٪ فاكتبوه بلسان قريش فانما أنزل بلسانهم ففعلوا ،حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفسة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا . وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفه أو مصحف أن يحرق (٣)

قال ابن شهاب الزهرى فأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت ، سمع زيد بن ثابت فقال ، فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف ، قد كنت أسمع رسول الله عليه الله عليه المستناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنسارى

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من وضع الطبعة لامن وضع المؤلف

<sup>(</sup>٢) أى إذا اختلفتم فى رسم كتابته فاكتبوء بالرسم الذى يوافق لغة قريش ولهجتها من نحوهمز وغيره فانه نزلبها لانها لغة الرسول عَلِيلِيَّةٍ وأفصح لغات العرب ولهجاتهم رخصة ليسمل علم مترتبله بغير تسكلف يشغل عن تدبره

<sup>(</sup>٣) حَكَمَة ذلك أن مصحف حفصة هو الذي نسخت عنه المصاحف الرحمية التي تحروا في جمعها ونسخها فيخشى من إباحة وجود غيرها أن يكون في بعضها غلط أو أن تسكون سببا للسكذب والاختلاف

( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) فألحقناها فى سورتها بالمصحف. وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه

فان الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء . وهو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا مختلفوا في القرآن ، ووافقه على ذلك جميع الصحابة . وإيما روى عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب انه لم يكن بمن كتب المصاحف ، وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عبان بحرق ماعدا المصحف الامام . ثم رجع أبن مسعود إلى الوفاق . حتى قال على بن أبى طالب : لو لم يفعل ذلك عبان لفعلته أنا ، فاتفق الأبمة الأربعة أبو بكر وعمر وعبان وعلى على أن ذلك من مصالح الدين . وهم الحلفاء الدين قال رسول الله ميالية والميكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى » وكان السبب في هذا حذيفة بن البمان رضى الله عنه . فانه لما كان غازيا في فتح أرمينية وأذربيجان وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق ، وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتى ، ورأى منهم اختلافا وافتراقا ، وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتى ، ورأى منهم اختلافا وافتراقا ،

وذلك ان البهود والنصارى مختلفون فيا بأيديهم من الكتب ، فالبهود بأيديهم نسخة من التوراة والسامرة يخالفونهم فى ألفاظ كثيرة ومعانى أيضا ، وليس فى نوراة السامرة حروف الهسمزة ، ولا حرف الهساء ولا الياء ، والنصارى أيضا بأيديهم نوراة يسمونها العتيقة وهى مخالفة لنسخى الهود والسامرة .

وأما الأناجيل التى بأيدى النصارى فأربعة : انجيل مرقس ، وأنجيل لوقا ، وانجيل متى ، وانجيل يوحنا ، وهى مختلفة أيضا اختلافا كثيراً . وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم . منها ماهو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسط . ومنها ماهو أكثر من ذلك ، إما بالنصف أو الضعف . ومضمونها سيرة عيسى عليه السلام ، وأيامه ، وأحكامه ، وكلامه ، ومعه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله ، وهى مع هذا مختلفة كما قلنا . وكذلك التوراة معمافيها من التحريف والتبديل ، ثم ها منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية للطهرة

فلسا قال حذيفة لمثمان ذلك أفزعه ، وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل اليه بالصحف التى عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك في مصحف واحد ؛ وينفذه إلى الآفاق ويجمع الناس طي القراءة به وترك ماسواه ؛ ففعلت حفصة . وأمر عثمان هؤلاء الأربعة ؛ وهم زيد بن ثابت الأنصارى ؛ أحد كتاب الوحي لرسول الله على وعبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدى ؛ أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علما وعملا ؛ وأصلا وفضلا . وسعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموى وكان كريما جوادا ممدحا ؛ وكان أشبه الناس لهجة برسول الله على وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المفيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المفيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المفيرة بن عبد الله عمر بن عزوم القرشي المخزومي

فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخا . وإذا اختلفوا فيموضع الكتابة على أى لغة رجعوا إلى عبمان ، كما اختلفوا في التابوت ، وقال الثلاثة القرشيون إنما هو التابوت ، وقال الثلاثة القرشيون إنما هو التابوت ، فتراجعوا إلى عبمان فقال اكتبوه بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغتهم . وكأن عبمان رضى الله عنه والله أعلم رتب السور في المصحف ، وقدم السبع الطول وثني بالمئين (١)

ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذى والنسائى ، من حديث غير واحد من الأئمة الكتاب ، عن عوف الاعرابي عن يزيد الفارسى ، عن ابن عباس قال : قلت لعنهان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ، وهي من الثانى ، وإلى براءة وهي من المثبين ، فقر نتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحم ، ووضعتموها في السبع الطول ، ما حملكم على ذلك ؟ فقال عنهان كان رسول الله ميالية مما يقي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد ، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول « ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فها كذا وكذا »

<sup>(</sup>١) إنما كان الترتيب توقيفياً على العرضة الأُخيرة كما في الصحاح

ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيني متلقى عن النبي مَرْكِيُّهُ

وأماً ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عثمان بنعفان رضى الله عنه (١) ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلامرتبآ آياته. فان نسكسه أخطأ خطأ كثيراً. وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان رضى الله عنه. والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليا ، كما قرأ عليه السلام فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ، وتارة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. فان فرق جاز ، كما سم أن رسول الله على الله عن ألى قتادة

وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله مَنْالِيَّهِ كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجُمَّة (الم) السجدة وهل أتى على الإنسان . وان قدم بعض السور على بعض جاز أيضا ، فقدروى حذيفة أن رسول الله مَنْالِيَّةٍ قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران ، أخرجه مسلم وقرأ عمر فى الفجر بسورة النحل ثم يبوسف

ثم إن عثمان رضى الله عنه رد الصحف إلى حفصة رضى الله عنها فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلمها فلم تعطه حتى ماتت ، فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها لئلا يكون فها شيء يخالف الصاحف الأثمة (٢)

(١) قالصاحبالمنار: هذا خطأ لايصح فى جميع السور بل هو باطل واعتمده بعضهم فى هاتين السورتين عملا بهذه الرواية وهومردود أيضا وقد انتقدته فى تفسير المنار بقولى بعد نقله عن الألوسى مانصه :

وأتول إنجواب عبّان لابن عباس (رضى الله عنهم) هو كارواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم:
كان رسول الله مم الله مم الله السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من كان يكتب يقول « ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبهة بقصتها ، فظننت أنهامنها ، فقبض رسول الله عم الله عم الله المهامنها ، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحم ، ووضعتهما في السبع الطول اه

ولأجل هذه الرواية ذهب البيهق إلى أن ترتيب جميع السور توقيني عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأنفال وبراءة ووافقه السيوطى . ويرد عليه أنه لا يعقل أن يرتب النبي صلى الله عليه وسلم جميع السور إلاالأنفال وبراءة ، وقدصت أنه بياليه كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل عليه السلام مرة واحدة من كل عام فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين ، فأين كان يضع هاتين السورتين في قراءته ؟ التحقيق أن وضعهما في موضعهما توقيني وإن فات عارضه القرآن مرتين ، فأين كان يعام الجمهور أو ناقشوه فيه عند كتابة القرآن كاروى عن ابن عباس بعد سنين من جمعه ونشره في الأقطار

وهذا الحديث قال الترمذى حسن لانعرفه إلا من حديث عوف (بن أبى جميلة) عن يزيد الفارسى عن ابن عباس. اه ويزيد الفارسي هـذا غير مشهور اختلفوا فيه هل هو يزيد بن هرمز أوغيره والصحيح انه غيره روى عن ابن عباس وحكى عن عبد الله بن زياد وكان كاتبه وعن الحجاج بن يوسف في أمر المصاحف . وسئل عنه يحيى بن معين فلم يعرفه ، وقال أبوحاتم لا بأس به . اه ملخصاً من تهذيب التهذيب ، فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها عا يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر

(٢) الأولى بل المتعين أن يقال لئلا يدعى أحد بعد ذلك أن فيها ما يخالف هذه المصاحف فانها كانت صحفاً منثورة يظهر أنها لم تسكن قوية بشكل واحد وقياس واحد فتتخذ مصحفاً إمامايصلح البقاء كالمصاحف التي نسخت لهذا الغرض وجعلت رسمية بالاجماع . وقد نقلت صحف الأخبار العامة أن أحدها وهو الذي كان محفوظا عندقياصرة الروسية وهبه خلفهم الشيوعيون لامير بخارى بعدأن أخذواصورة منه بالآلة الشمسية (الفو توغرافية ) ويقال إن الأصل فقد فلم يصل إلى الامير

التى نفذها عثمان إلى الآفاق، مصحفا إلى مكة ، ومصحفا إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة وآخر إلى الشام ، وآخر إلى المين، وآخر إلى البحرين ؛ وترك عند أهل المدينة مصحفا . رواه أبو بكر بن أبى داو دعن أبى حاتم السجستانى ؛ معمه يقوله . وصحح القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف ... وهذا غريب .. وأمر بما عدا ذلك من مصاحف الناس أن محرق لئلا تختلف قراءات الناس في الآفاق . وقد وافقه الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم . وإنما نقم عليه ذلك الرهط الله ين تمالؤا عليه وقتاوه .. وأما سادات المسلمين من الصحابة ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين فكلهم وافقوه

قال أبو داود الطيالسي وابن مهدى وغندر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال طين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته . وقال أبو بكر بن أبي داود ثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة عن أبي إسحق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال أدر كتالناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد ، وهذا إسناد صحيح ، وقال أيضا حدثنا إسحق بن إبراهم الصواف ثنا يجي بن كثير ثنا ثابت بن عمارة الحنني قال صعت غنيم بن قيس المازني قال قرأت القرآن على الحرفين جميعا، والله ما يسرف أن عثمان لم يكتب المصحف وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام فأصبح له مثل ماله . قال قلنا له يا أبا العنبر لم ؟ قال لولم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرءون الشعر . وحدثنا محمد بن عبد الله حدثني عمران بن عمدي يقول : خصلتان لعثمان بن عفان كتب القرآن لألفيت الناس يقرءون الشعر . وحدثنا أحمد بن سنان معمت ابن مهدى يقول : خصلتان لعثمان بن عفان ليستالأي بكر ولا لعمر : صبره خصه حتى قتل مظلوما . وجعه الناس عي المصحف وأما عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقد قال إسرائيل عن أبي إسحق عن خمير بن مالك قال لما أمر بالمصاحف بني بتحريقها ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال : من استطاع منكم أن يغل مصحفاً فليفلل فانه من غل شيئا جاء بما غل يوم القيامة ثم قال عبد الله لقد قرأت القرآن من في رسول الله من المسعين سورة وزيد صبي أفاترك ما أخذت من في رسول الله من في الميالة من في رسول الله من في رسول الله من في رسول الله من في رسو

وقال أبو بكر ثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن النضر ثنا سعيد بن سلمان ثنا ابن شهاب عن الأعمش عن أبى وائل قال خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال : من يغلل يأت بما غل يوم القيامة ، غلوا مصاحف ، وكيف تأمرونى أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت القرآن من فى رسول الله على بضعا وسبعين سورة (١) وإن زيد بن ثابت ليأتى مع الغلمان له ذؤابتان والله ما نزلمن القرآن شىء إلا وأنا أعلم فى أى شىء نزل ، وما أحد أعلم بكتاب الله منى لا ينته . قال أبو وائل فلما نزل عن المنبر جلست فى الحلق وما أناخيركم ، ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله منى لأتيته . قال أبو وائل فلما نزل عن المنبر جلست فى الحلق فما أحد ينكر ما قال . أصل هذا مخرج فى الصحيحين وعندهما : ولقد علم أصحاب محمد على أنى من أعلمهم بكتاب الله وقول أبى وائل فما أحد ينكر ما قال فم الحد ينكر ما قال بعنى من فضله وحفظه وعلمه والله أعم . وأما أمره بغل المصاحف وكنها نهقد

وقول أبي وائل فما أحد ينكر ماقال يعنى من فضله وحفظه وعلمه والله أعم. وآما أمره بغل المصاحف وكهاتها فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال كنا نعدعبدالله جبانا فما باله يواثب الأمراء ؟

وقال أبو بكر بن أبى داود: باب رضى عبد الله بن مسعود مجمع عثمان المساحف بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن سعيد و محمد بن عثمان العجلى قالا ثنا أبو أسامة حدثنى زهير حدثنى الوليد بن قيس عن عثمان بن حسان العامرى عن فلفلة الجعنى قال فزعت فيمن فزع إلى عبدالله في المصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إنا لم نأتك زائرين ولكنا جئنا حين راعنا هذا الحبر ، فقال إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف \_ أو حروف \_ وإن الكتاب قبلكم كان ينزل \_ أونزل \_ من باب واحد على حرف واحد . وهذا الذى استدل به أبو بكر رحمه الله على رجوع ابن مسعود فيه نظر من جهة أنه لا تظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه والله أعلم

(١) الغلول :السرقة من الغنائم مراده ان حفظ هذا العدد من السور في مكة وفي أوائل الهجرة قبل أن يرشد زيد ويكتب القرآن وإلا فهو قد كان يحفظ القرآن كله وكتبه ويجوز أن يكون أصله سبعين مرة

وفال أبو بكر أيضاً حدثنى عمى ثنا أبو رجاء أنا إسرائيل عن أبى إسحق عن مصعب بن سعد قال قام عنمان فخطب الناس فقال: أيها الناس عهد نبيكم منذ ثلاث عشرة وأثم بمترون فى القرآن وتقولون قراءة أبى وقراءة عبد الله ، يقول الرجل والله ما يقيم قراءتك وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شىء لما جاء به (١) فكان الرجل يجىء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى نجمع من ذلك شىء كثير ، ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلافناشدهم : الرجل يجىء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى نجمع من ذلك شىء كثير ، ثم دخل عثمان قالمن أكتب الناس ؟ قالوا كاتب لسمت (٢) رسول الله يمان فليمل عليك ؟ فيقول نعم فلما فرغ من ذلك عثمان قال منهان فليمل سعيد وليكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس فسمعت بعض أصحاب رسول الله يمان قد أحسن ؟ إسناد صحيح فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس فسمعت بعض أصحاب رسول الله يمان قد أحسن ؟ إسناد صحيح

وقال أيضا ثنا إسحق بن إبراهم بن زيد ثنا أبو بكر بن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال : لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر رجلا من قريش والأنصار فيهم أبى بن كعب وزيد بن ثابت؟ قال فيموا إلى الربعة التى في بيت عمر فجىء بها قال وكان عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخروه قال محمد فقلت لكثير وكان فيهم فيمن يكتب : هل تدرون لم كانوا يؤخرونه ؟ قال لا قال محمد فظننت ظناإيما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالمرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله . صحيح أيضا ﴿ قلت ﴾ الربعة هي الكتب المجتمعة وكانت عند حفسة رضى الله عنها ؟ فلما جمعها عثمان رضى الله عنه في المسحف ردها إليها في غرقها في جملة ما حرقه مما سواها لأنها هي بعينها الذي كتبه وإنما رتبه (٣) ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليها فما زالت عندها حتى ما مترف ثنا أبو الممان ثنا شعيب عن الزهرى أخبرني سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها عن عوف ثنا أبو الممان ثنا شعيب عن الزهرى أخبرني سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها عن الصحف التي كتب معها القرآن فتأبي حفصة أن تعطيه إياها قال سالم فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان ما مدينة بن عمر فأمر بها ممروان فشققت الصحف التي كتب معها القرآن فتأبي حفصة أن تعطيه إياها قال سالم فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان ما الهزيمة إلى عبد الله بن عمر فأمر بها ممروان فشققت

وقال مروان إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمسحف فخشيت إن طال بالناس مانأن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكتب (٤) إسناد صحيح

وأما ما رواه الزهرى عن خارجة عن أبيه فى شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها فى سورتها فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر وإنما هذاكان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحا به فى غير هذه الرواية عن الزهرى عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت ، والدليل على ذلك أنه قال فألحقناها فى سورتها من المصحف وليست هذه الآية ملحقة فى الحاشية فى المصاحف العثمانية .

فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون: أبو بكر وعمر رضى الله عنهما حفظاعلى الناس القرآن وجمعاه لئلا يذهب منه شيء ؟ وعنمان رضى الله عنه جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله على آخر رمضان من عمره عليه السلام فإنه عارضه به عامئذ مرتين ولهذا قال وسول الله على العرض « وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى » أخرجاه في الصحيحين

وقد روى أن علياً رض الله عنه أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله والله مرتبا بحسب نزوله أولا فأولا كارواه ابن أبي داود رحمه الله حيث قال ثنا محمد بن إسهاعيل الأحمس ثنا ابن فضيل عن أشعث عن محمد بن سيرين قال لما توفى النبي والله أبو بكررضى الله عنه بعد النبي والله أبو بكررضى الله عنه بعد أيام أكرهت إمارتى ياأبا الحسن ؟ فقال: لا والله إلى أقسمت أن لاأر تدى برداء إلا لجمعة ؛ فبا يعه ثمر جع . هكذار واه وفيه انقطاع

<sup>(</sup>١) أى ما وجد معه شيء منه إلا جاء به (٢) أى تقسم إنك سمعت الح

<sup>(</sup>٣) الصواب أنه مهممها في مصاحف متينة تجلد وتبقى وأما ترتيبها فقد كان توقيفياً كله على العرضة الأخيرة تراه في رواية الصحيحين هنا . وما سبق من استثناء الأنفال والتوبة ضعيف كما سبق

<sup>(</sup>٤) هذا هو الحق المعقول فالمراد من اتلافها سد ذريعة التقول والتشكيك كما قلنا

ثمقال لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث وهولين الحديث وإنما رووا: حتى أجمع القرآن. يعنى أتم حفظه فانه يقال للذي يجمع (۱) القرآن قد جمع القرآن (قلت) وهذا الذي قاله أبوبكر أظهر والله أعلم فان عليا لم ينقل عنه مصحف على ماقيل ولا غير ذلك (۲) ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العناني يقال إنها بخط على رضى الله عنه وفي ذلك نظر فان في بعضها [كتبه على بن أبوطالب] (٣) وهذا لحن من الكلام وعلى رضى الله عنه من أبعد الناس عن ذلك فانه كا هوالمشهور عنه هو أول من وضع علم النحو فيارواه عنه الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي وأنه قدم الكلام إلى اسم وفعل وحرف وذكر أشياء أخر بممها أبوالأسود بعده ثم أخذ الناس عن أبي الأسود فوسعوه ووضحوه وصارعام المستقلا وأما المساحف العثمانية الأنمدة فأشهرها اليوم الذي في الشام مجامع دمشق عند الركن شرقى القصورة الممورة بذكر الله ، وقد كان قديما بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثماني عشرة وخمسائة ، وقد رأيته كتابا عزيزاً جليلاعظيا ضخا بخط حسن مبين قوى مجبر محكم في رق أظنه من جاود الإبل والله أعلم ، زاده الله تشريفا وتعظيا وتكريما فأما عثمان رضى الله عنه فما يعرف أنه كتب مخطه هذه المساحف وإنما كتبهازيد بن ثابت في أيامه وغيره فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته ثم قرئت على الصحابة بين يدى عثمان ثم نفذت إلى الآفاق رضى الله عنه

وقد قال أبوبكر بن أبى داود ثنا على بن حرب الطائى ثنا قريش بن أنس ثنا سليان التيمى عن أبى نضرة عن أبى سعيد مولى بنى أسيد قال لما دخل المصريون على عنمان ضربوه بالسيف على يده فوقعت على (فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم) فمديده وقال والله انها لأول يد خطت المفصل . وقال أيضا ثنا أبوالطاهر ثنا ابن وهب قال سألت مالكا عن مصحف عنمان فقال لى ذهب ، يحتمل انه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده (٤) ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذي تركه في المدينة والله أعلم .

﴿ قلت ﴾ وقد كانت السُكتابة فى العرب قليلة جداً ، وإنما أول ما تعلموا ذلك ماذ كره هشام بن محمد بن السائب السكابي وغيره أن بشر بن عبد الملك أخا أكيدر دومة تعلم الحط من الانبار ، ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أنى سفيان صخر بن حرب بن أمية ، وتعلمه عمر بن الحطاب من حرب بن أمية ، وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب ، وقيل إن أول من تعلمه من الانبار قوم من طيء من قرية هناك يقال لهابقة ، ثم هذبوه ونشروه في جزيرة العرب فتعلمه الناس ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود ثنا عبد الله بن محمد الزهرى ثنا سفيان عن مجاهد عن الشعى قال سألنا المهاجرين من أين تعلمتم السكتابة ؛ قالوا من أهل الانبار

﴿ قَلْتَ ﴾ والذي كان يُعلب على زمان السلف الكتابة المتكوفة شمهذبها أبوعلى بن مقلة الوزير وصارله في ذلك نهج وأسلوب في الكتابة ، شم قربها على بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب وسلك الناس وراءه ، وطريقته في ذلك واضحة جيدة . والغرض أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم يحكم جيداً وقع في كتابة المساحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث سناعة الكتابة لا من حيث المعنى وصنف الناس في ذلك . واعتنى بذلك الامام الكبير أبوعبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن ، والحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله فبوبا على ذلك وذكرا قطعة صالحة هي من صناعة القرآن ليست مقصدنا هينا

ولهذا نس الإماممالك على أنه لاتوضع المساحف إلاعلى وضع كتابة الامام . ورخص غيره فىذلك . واختلفوا فى الشكل والنقط ، فمن مرخص ومن مانع

<sup>(</sup>۱) لعل الأصللذي يحفظ (۲) هذه الاشاعات من وضع الروافض الفترين ومن غلاتهم من زعم أن في مصحفه عليه السلام زيادات وخلافا وأن المهدى سيظهره ، وهيأ كاذيب تتضمن مطاعن شديدة في حلى وآل بيته من كتمان ما أنزلالله واستحقاق لمن الله كاتمين ما أنزل الله، برأ الله آل بيت رسوله من مفترياتهم ولعن الله مفتريها

<sup>(</sup>٣) هذا الغلط يدل على أن السكاتب له أعجمي فالظاهر أنه من زنادقة الفرس كاتراه في حاشية أخرى

<sup>(</sup>٤) أى كتبه لنفسه فان الصاحف التي كتبها الجاعة وقرئت على علماء الصحابة قدوزعت على الأمصار

فأما كتابة السورة وآياتها والتعشــير والأجزاء والأحزاب فـكثير فى مصاحف زماننا . والأولى اتباع السلف الصالح . ثم قال البخارى :

﴿ ذَكَرَكْتَابِ النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ (١)

وأورد فيه من حديث الزهرى ، عن ابن السباق عن زيدبن ثابت أن أبا بكر الصديق قال 4 : وكنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحو ماتقدم فى جمعه القرآن وقد تقدم ، وأورد حديث زيد بن ثابت فى نزول ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) ولم يذكر البخارى أحدا من الكتاب فى هذا البابسوى زيد بن ثابت ، وهذا عجب ، وكأنه لم يقع له حديث يورده سوى هذا والله أعلم ، وموضع هذا فى كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام

ثم قال البخارى رحمه الله ﴿ أنزل القرآن على سبعة أحرف ﴾ حدثنا سعيد بن عفير ثنا الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال حدثنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عبد من حديث الزهرى به الحليم عن الزهرى بلغنى يونس ومسلم أيضا عن معمر كلاها عن الزهرى بنحوه ورواه ابن جرير من حديث الزهرى به ، ثم قال الزهرى بلغنى أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمم الذي يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا في حرام وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الامام أبوعبيد القاسم بن سلام حيث قال حدثنا يزيد ويحبي بن سعيد كلاها عن حميد الطويل عن أنس بن الله عن أبي بن كب قال : ماحك في صدرى شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراء تي فقلت أقرأ نها رسول الله عن أبي بن كب قال أقرأنها رسول الله عن أبي بن كب قال الآخر أليس تقرئني آية كذا وكذا ؟ قال ﴿ نعم ﴾ فقال ﴿ إن جبريل وميكائيل أتياني فقعد عبريل عن يعني وميكائيل عن يسارى فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف ، فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف وكل عن يميني وميكائيل عن يسارى فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف ، فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف كاف شاف ﴾

وقدرواه النسائى من حديث يزيد ـ وهو ابن هارون ـ ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حميد الطويل عن أنس عن أبى عن كعب بنحوه . وكذا رواه ابن أبى عدى ومحمود بن ميمون الزعفرانى ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به

وقال ابن جرير ثنا محمد بن مرزوق ثنا أبو الوليد ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله ﷺ ﴿ أُنزِلَ القرآنَ عَلَى سَـبعة أُحرفُ ﴾ فأدخل بينهما عبادة بن الصامت .

<sup>(</sup>۱) کتاب جمع کاتب والدی فی نسخ البخاری ﴿ باب کاتب النبی عَلَیْتُ و الله یه زید بن ثابت . . . . الله ثم قال ابن حجر فی الفتح قال ابن کثیر : ترجم کتاب النبی عَلَیْتُ و الله یه کر سوی حدیث زید بن ثابت . . . . الله ثم قال الحافظ إنه الم یقف علیه فی من نسخ البخاری إلا بلفظ کاتب و هو مطابق لحدیث الباب اه یعنی أن البخاری قصد بهذا الباب ذکر زید بن ثابت و حده [ لأنه کان أکثر ما یکتب و لکترة تعاطیعه الکتابة أطلق علیه اسم ﴿ الکاتب به بالم العهد ] برید ان ابن کثیر اشتک د کره زیدا و حده لأنه أی ابن کثیر نقل ترجمة الباب بالجمع کتاب و هو مالم بعرف فی نسخ الصحیح . و ذکر الحافظ کتاب الوحی بحکة والمدینة و منه قوله : و بحن کتب اله فی الجملة الحلفاء الأربعة والزیر بن العوام و خالد و آبان ابنا سعید بن العاص بن أمیة و حنظلة بن الربیع الأسدی و معیقیب بن أبی فاطمة و عبد الله ابن الأرقم الزهری و شرحبیل بن بحسنة و عبد الله بن رواحة فی آخر بن اه

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ثنا عيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبى خاله حدثى عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى بن كعب قال: كنت فى المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه ، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله برائي فقلت يا رسول الله إن همذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل هذا فقرأ سوى قراءة صاحبه ، فقال لهما النبي برائي و اقرءا فقال و أصبا » فلما قال لهما النبي برائي الله فرقا ، فقال و لا إذا كنت فى الحاهلية فلما رأى الدى غشيني ضرب فى صدرى ففضت عرقا . وكأيما أنظر إلى الله فرقا ، فقال و يا أبى إن الله أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف ، فرددت إليه أن هو"ن على أمق ، فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة مو"ن على أمق ، فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرف ، ولك بكل ردة مسألة تسألنها — قال — قلت اللهم اغفر لأمق ، اللهم اغفر لأمق ، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الحلق حتى إبراهم عليه السلام » وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبى خاك به

وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب ثنا عمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبى خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه عن جده عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله ممالة و الله أمرى أن أقرأه القرآن على حرف واحد فقلت خفف عن أمتى ، فقال اقرأه على حرفين فقلت رب خفف عن أمتى ، فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة ، كلها شاف كاف »

وقال ابن جرير حدثنى يونس عن ابن وهبأخبرنى هشام بن سعدعن عبيد الله بن همرعن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن أبى بين كسبأنه قال : مممت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراء في مممت آخر يقرؤها محلاف ذلك فانطلقت بهما إلى رسول الله على الله على الله على الله على وسول الله يتلقي إذ خالفها ما اقرأ في رسول الله ، فقال رسول الله على أحدهما وسلم ، فقلت لأذه بن بحما إلى رسول الله يتلقي إذ خالفها ما اقرأ في رسول الله ، فقال رسول الله يتلقي لأحدهما واقرأ و فقرأ و فقال واحسفت » قال أبي فوجدت في نعسى وسوسة الشيطان حتى احمر وجهى ، فعرف ذلك رسول الله يتلقي في وجهى فضرب يده في صدرى ثم قال و اللهم أخسى الشيطان عنه ، يا أبي أتانى الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد ، فقلت رب خفف عن أمتى ، ثم أتانى الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين ، فقلت رب خفف عن أمتى ، ثم أتانى الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين ، فقلت رب خفف عن أمتى ، ثم أتانى الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف واحد ، ثم أتانى الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف واحد ، ثم أتانى الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف واحد ، ثم أتانى الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف واحد ، ثم أتانى الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف إلى بكل ودة مسألة و قله أعلم السبب اللهى لأجه قرأ والمناد وراء الله يألي قراءة اعلام وابلاغ ودواء لما كان حصل له سورة (لم يكن ) إلى آخرها لا شالها على قوله تعالى ( وسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ) وهذا نظير تلاوته سورة الفتص حين أنزلت مرجعه من الحديبية على عمر بن الحطاب وذلك لماكان تقدم له من الأسئلة لرسول الله آخري بكل الصديق ، وفها قوله أنه المالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمن الأسك ( نشاء الله آمن )

وقال ابن جرير ثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحسم عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن أبى بن كعب أن رسول الله كان عند إضاء بنى غفار فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف قال « أسأل الله معافاته ومغفرته فان أمتى لا تطبق ذلك » قال ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرفين قال « أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتى لا تطبق ذلك » ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا وأخرجه مسلم وأبوداودوالنسائى من رواية شعبة به

وفى لفظ لأبى داود عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله على هذا إلى أقرئت القرآن فقيل لى على حرف أو حرفين ؟ فقال الملك الذى معى قل على عرفين أو ثلاثة ؟ فقال الملك الذى معى قل على عرفين أو ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت مميعا عليا عزيزاً حكيا مالم تخلط آية عنداب برحمة أو آية رحمة بعذاب » وقد روى ثابت بن قاسم نحواً من هذا عن أبى هريرة عن النبي عليه ومن كلام ابن مسعود نحو ذلك

وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن على الجسفى عن زائدة عن عاصم عن زر عن أبى قال لتى رسول الله بالله جبريل عند أحجار المرا فقال رسول الله بالله الله الله الله أما أميين ، فيهم الشيخ العاسى والعجوز الكبيرة والفلام ، فقال مرهم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف » وأخرجه الترمذى من حديث عاصم بن أبى النجود عن زر عن حديفة أن رسول الله بالله الله الله الله الله الله أعلم . وهكذا رواه الإمام أحمد عن خالد عن عاصم عن زر عن حديفة أن رسول الله بالله قال « لقيت جبريل عند أحجار المرا فقلت يا جبريل إلى أرسلت إلى أمة أمية ، الرجل والمرأة والفلام والجارية والشيخ العاسى الذى لم يقرأ كتابا قط، فقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » وقال أحمد أيضا ثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن إبراهم بن مهاجر عن ربعى بن خراش ؟ قال حدثنى من لم يكذبنى \_ حسنيفة \_ قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المرا فقال إن أمتك الضعيف فن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رغبة عنه . هذا إسناد صحيح ولم غرجوه

﴿ حدیث آخر ﴾ فی معناه عن سلمان بن صرد ، قال ابن جریر ثنا اسماعیل بن موسی السدی ثنا شریك عن أبي إسحاق عن سلمان بن صرد یرفعه قال « أتمانی ملكان فقال أحدها اقرأ ، قال على كم ؟ قال على حرف ، قال زده حتى انتهى إلى سبعة أحرف »

ورواه النسائى فى اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حوشب عن أبى إسحاق عن سليان بن صرد قال أنى أبى بن كعب رسول الله علي المحلق برجلين اختلفا فى القراءة فذكر الحديث، وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن العوام عن أبى إسحاق عن سليان بن صرد عن أبى أنه أنى النبي علي برجلين فذكره

وقال ابن جرير ثنا أبو كريب ثنا يحي بن آدم ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن فلان العبدى ــ قال ابن جرير ذهب عنى اسمه ـ عن سلمان بن صرد عرف أبى بن كعب ، قال رحت إلى السجد فسمعت رجلا يقرأ ، فقلت من أقرأك ؟ قال رسول على فقرأ فقال « أحسنت » قال أقرأك ؟ قال رسول على فقرأ فقال « وأنت قد أحسنت قد أحسنت » قال فضرب بيده على صدرى ثم قال « اللهم أذهب عن أبى الشك » قال ففضت عرقا ، وامتلاً جوفى فرقا ، قال : ثم قال « إن اللكين أتيانى ، فقال أحدها اقرأ القرآن على حرف ، وقال الآخر زده ، قال قلت زدنى فقال اقرأه على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف اقرأه على سبعة أحرف »

وقد رواه أبو عبيد عن حجاج عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن ستير العبدى عن سلمان بن صرد ، عن أبى عن النبي برائية بنحو ذلك . ورواه أبو داود عن الوليد الطيالسي عن هام عن قتادة عن يحيي بن يعمر عن سلمان بن صرد عن أبى بن كمب بنحوه . فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبى بن كمب ، والظاهر أن سلمان بن صرد الحراعي شاهد ذلك والله أعلم .

﴿ حدیث آخر عن أبی بکرة ﴾ قال الإمام أحما، ثنا عبد الرحمن بن مهدی عن حماد بن سلمة عن علی بن زید عن عبد الرحمن بن أبی بکرة عن أبیه عن النی برائي قال ﴿ أَتَانَى جَبريل وميكائيل عليها السلام فقال جبريل اقرأ القرآن علی حرف واحد فقال ميكائيل استزده قال اقرأ القرآن علی سبعة أحرف كلها شاف كاف مالم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب مرحمة ﴾ وهكذا رواه ابن جرير عن أبی كريب عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة به وزاد في آخره ﴿ كَفُولُكُ هُمُ وَتَعَالَ ﴾

﴿ حديث آخر عن سمرة ﴾ قال الإمام أحمد ثنا بهز وعفان كلاها عن حماد بن سلمة أنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال ﴿ أَمْزِلُ القرآنُ على سبعة أحرف ﴾ إسناد صحيح ولم يخرجوه

﴿ حدیث آخر عن أبی هریرة ﴾ قال الإمام أحمد ثنا أنس بن عیاض حدثنی أبو حازم عن أبی سلمة لا أعلمه إلا عن أبی هریرة أن رسول ﷺ قال ﴿ نزل القرآن علی سبعة أحرف ، مراء فی القرآن كفر \_ ثلاث مرات \_ فحا علمتم منه فاعملوا ، وما جهلتم منه فردوه إلی عالمه » ورواه النسائی عن قتیبة عن أبی ضمرة أنس بن عیاض به

﴿ حديث آخر عن أم أيوب ﴾ قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبيد الله \_ هو ابن أبى يزيد ـ عن أبيه عن أم أيوب ـ يعنى امرأة أبى أيوب ـ الأنصارية أن رسول الله ﷺ قال ﴿ أنزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أجزأك ﴾ وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة

ثم قال أبو عبيد : ثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال عمرو ... يعنى ابن العاص ... إنما هى كذا وكذا بغير ما قرأ الرجل فقال الرجل هكذا أقرأنها رسول الله على يغرجا إلى رسول الله على حتى أتباه فذ كرا ذلك له فقال رسول الله على « إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف ، فأى ذلك قرأتم أصبتم ، فلا تماروا فى القرآن فإن مراء فيه كفر » ورواه الإمام أحمد عن أى سلمة الحزاعي عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن عبد الله بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص به نحوه وفيه « فإن المراء فيه كفر إنه الكفر به » وهذا أيضاً جيد

(حديث آخر عن ابن مسعود) قال ابن جرير ثنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب أخبرنى حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي علي أنه قال «كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف . زاجر وآمر وحلال وحرام وعمم ومتشابه وأمثال ، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه ، وافعلوا ما أمرتم به ، وانهوا عما نهيتم عنه ، واعتبروا بأمثاله ، واعملوا بمحكمه ، وآمنوا بمتشابهة ، وقولوا آمنا به ،كل من عند ربنا » ثمرواه عن أبى كريب عن الحاربي عن ضمرة بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه والله أعلم فصل في قال أبو عبيد قد تواترت هذه الأحديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان عن حماد

ابن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي بلك قال « نزل القرآن على سبعة أحرف » قال أبو عبيد ولا نرى الحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة ، وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه وهذا شيء غير موجود ، ولمكنه عندنا أنه نزل سبع لغسات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثانى بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواها كذلك إلى السبعة وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظاً فها من بعض وذلك بين في أحاديث تترى

قال وقد روى السكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجر من هوازن ، قال أبو عبيد والعجر هم بنو أسعد بن بكر وخيثم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف وهم علياء هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب علياء هوازن وسفلي تميم يعنى بني دارم ، ولهذا قال عمر: لا يملى في مصاحفنا إلا غلمان قريش أوثقيف قال ابن جرير واللغتان الآخر تان قريش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس ولكن لم يلقه

قال أبو عبيد ثنا هشيم عن حسمين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسئل عن القرآن فينشد فيه الشعر قال أبوعبيد يعنى انه كان يستشهد به طى التفسير ، وحدثنا هشيم عن أبى بشر عن سعيد أومجاهد عن ابن عباس فى قوله ( والليل وما وسق ) قال وماجمع و أنشد

#### \* قد السقن لو مجدن سائقا \*

حدثنا هشيم أنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ( فإذا هم بالساهرة ) قال الأرض قال وقال ابن عباس في قوله تعالى ( فإذا هم بالساهرة ) قال الأرض قال وقال ابن عباس قال أمية بن أبي الصلت : (١)

#### پ عندهم لحم بحر ولحم ساهرة پ

حدثنا يحيى بن سعيد عن سسفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن ابن عباس قال : كنت لا أدرى مافاطر السموات والأرض ؛ حتى أتانى أعرابيان يختصان في بئر فقال أحدهما أنافطرتها ، أنا ابتدأتها ، إسناد جيد أيضا

وقال الامام أبوجعفر بنجرير أنشبرى رحمه الله بعد ما أورد طرفا مما تعدم: وصح وثبت انالدى نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجمع إذ كان معلوما ان ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع بحما يعجز عن إحصائه . ثم قال وما برهانك على ما قلته دون ان يكون معناه ما قاله مخالفوك من انه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل، ونحو ذلك من الأقوال فقد علمت قائل ذلك عن سلف الأمة وخيار الأئمة ؟ قيل له إن الذين قالوا ذلك لميدعوا ان تأويل الأخبار التي تقدم ذكرها هو مازعمت انهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزلبها القرآن دون غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفا ، وانما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه ، والذي قالوا من ذلك كا قالوا وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة كاتقسدم . يعني كا تقدم في رواية أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة

قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي المعانى التي فيها من الأمر والنهى ، والترغيب والترهيب ، والقصص والمثل ، التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى استوجب به الجنة . ثم بسط القول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للائمة التلاوة على سبعة أحرف .

ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عبّان بين عفان رضى الله عنه اختلاف الناس فى القراءة ، وخاف من تفرق كلمتهم . جمعهم على حرف واحد وهو هذا المصحف الإمام .قال واستوسقت له الأمة على ذلك ؟ بل أطاعت ورأت أن فلم فعله الرشد والهداية ، وتركت القراءة بالأحرف الستة . التي عزم علمها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ،

<sup>(</sup>۱) الشاهد الذي هنا ليس مصراعا موزونا . وفي لسان العرب انه فسر الساهرة بالأرض وأنشد : وفها لحم ساهرة وبحر \* وما فاهوا به أبداً مقم

ونظراً منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها ، حتى درست من الأمة معرفتها ، وانعفت آثارها . فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها ، لدثورها وعفو آثارها \_ إلى أن قال : فإن قال من ضعفت معرفته وكيف جازلهم ترك قراءة أقرأ هموها رسول الله على أله وأمرهم بقراءتها ؟ قيل إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض ، وإنما كان أمر إباحة ورخصة ، لأن القراءة بها لوكانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العمل (١) بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة ، ويقطع خبره العذر ويزيل الشك من قراءة الأمة . وفي توكهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين \_ إلى أن قال \_ فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره ، وتسكين حرف وتحريكه ، ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة ، فمن معني قول النبي المحلي الأمة . وقد أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » بمعزل ، لأن المراء في مثل هذا ليس بكفر في قول أحد من علماء الأمة . وقد أوجب علي المراء في الاحرف السبعة الكفر كما تقدم (٢)

## (الحديث الثاني)

قال البخارى رحمه الله ثنا سعيد بن عفير ثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنى عروة بن الزير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارى حدثاه أنهما ممعا عمر بن الحطاب يقول ممعت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي برائي فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقر ثنيها رسول الله برائية فكدت أساوره في الصلاة ، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال أقرأنها رسول الله برائية قلت كذبت فان رسول الله برائية قد أقرأنها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله برائية فقلت إلى سمول الله برائية و القرأ يا هشام » فقرأ عليه القراءة التي محسمته يقرأ فقال برائية (كذلك أنزلت » ثم قال « اقرأ يا عمر » فقرأت القراءة التي أقرأنى فقال رسول الله عليه وسلم «كذلك أنزلت ، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه »

وقد رواه الإمام أحمد والبخارى أيضا ومسلم وأبو داود والنسسائي والترمذي من طرق عن الزهرى ، ورواه الإمام أحمد أيضا عن ابن مهدى عن مالك عن الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد (القارى) عن عمر فذكر الحديث بنحوه

وقد قال الإمام أحمد ثنا عبد الصمد ثنا حرب بن ثابت ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن جده قال : قرأ رجل عند عمر فغير عليه ، فقال قرأت على رسول الله بالله فلم يغير على ، قال فاجتمعا عند الذي بالله فقرأ الرجل على الذي بالله فقال له « قد أحسنت » قال فكأن عمر وجد من ذلك ، فقال رسول الله بالله هذا إن القرآن كله سواب مالم تجعل عذاب مغفرة ، ومغفرة عذاب » (٣) وهذا إسناد حسن . وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبى ثابت لا نعرف أحدا جرحه

# ﴿ أقوال العلماء في معنى السبعة الأحرف " ﴾

وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال ؟ قال أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره : وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة

<sup>(</sup>١) في نسخة طبعة الحشاب لتفسيره : العلم (٢) اختصر هذا الجواب وأورده بالمعني لا بلفظه .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل (٤) العنوان ليس من الأصل

وثلاثين قولا ذكرها أبو حاتم محمد بنحبان البستىونحن نذكر منها خمسة أقوال ﴿قَلْتَ﴾ ثم سردها القرطبي وحاصلها ما أنا مورده ملخصا

﴿ فَالْأُولَ ﴾ وهو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبدالله بن رهب وأبو جعفر عمد بن جرير والطحاوى أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وهلم . وقال الطحاوى وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبى بكرة قال جاء جبريل إلى رسول الله على القرأ على حرف ، فعال ميكائيل : استزده ، فقال اقرأ على حرفين ، فقال ميكائيل استزده . حتى بلغ عبعة أحرف فقال اقرأ فكل كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل .

وروى ورقاء عن أبى نجبح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ ( يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم): الذين آمنوا أمهاونا ، الذين آمنوا أخرونا ، الذين آمنوا أرقبونا ، وكان يقرأ (كلما أضاء لهم مشوا فيه) : مروا فيه ، سعوا فيه (١) قال الطحاوى وغيره وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش وقراءة رسول الله يوالي المدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ ، وقد ادعى الطحاوى والقاضى الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البرأن ذلك كان رخصة في أول الأمر ثم نسخ بزوال العدر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم المكتابة .

﴿ قلت ﴾ وقال بعضهم إنماكان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عبان بن عفان أحد الحلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم . وإنما جمعهم عليها لما رأى من احتلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضا . فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله عليه في آخر رمضان كان من عمره عليه السلام وعزم عليهم أن لايقرءوا بغيرها . وأن لا يتعاطوا الرخصة التي كانت لهم فيها سعة . ولكنها أدت إلى الفرقة والاختسلاف كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الشلاث المجموعة حتى تتابعوا فيها وأكثروا منها قال فلو أنا أمضيناه عليهم ، وأمضاه عليهم . وكذلك كان ينهى عن المتعلة في أشهر الحج للا تقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج . وقد كان أبو موسى يبيح التمتع فترك فتياه اتباعا لأمير المؤمنين ، وممعا وطاعة للأئمة المهديين .

(القول الثانى) أن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف ولكن وبعضه على حرف وبعضه على حرف آخر ، قال الحطابى وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما فى قوله (وعبد الطاغوت) و (يرنع ويلعب) قال القرطبى ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية ، قال أبو عبيد : وبعض اللغات أسعد به من بعض ، وقال القاضى الباقلاتى : ومعنى قول عبان إنه نزل بلسان قريش أى معظمه ، ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله ، قال الله تعالى (قرآنا عربيا) ولم يقل قرشيا ، قال : واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا ، يعنى حجازها ويمنها ، وكذا قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر ، قال لأن لغة غير قريش موجودة فى صحيح القراءات كتحقيق الهمزات فإن قريشالا تهمز ، وقال ابن عباس ما كنت أدرى معنى (فاطر السموات والأرض) حتى سمعت أعرابيا يقول لبر ابتدأ حفرها : أنا فطرتها

﴿ القول الثالث ﴾ أن لغات القرآن السبع منحصرة فى مضر على اختلاف قبائلها خاصـة لقول عَمَان أن القرآن نزل بلغة قريش ، وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب ، كما ينطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره

<sup>(</sup>١) ويرى بعض العلماء أن بعضهم كان يقول مثل هذا تفسيراً فظنه بعض الرواة قرآنا .

(القول الرابع) وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء . منها ما لا تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه ، مثل (ويضيق صدرى) ويضيق (١) ومنها مالا تتغير صورته ويختلف معناه ، مثل (فقالوا ربنا باعد وباعد (٢) بين أسفارنا) وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف ، مشل ننشزها وننشرها (٣) أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل (كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش (٤)) أو باختلاف الكلمة واختلاف العانى، مثل (وطلح منضود وطلع منضود (٥)) أوبالتقدم والتأخر: مثل (وجاءت سكرة الموت بالحق أو المحتلف المنافق بالموت (٦)) أوبالزيادة، مثل (تسع وتسعون نعجة أثنى (٧) وأما الفلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين وأن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحم )

﴿ القُول الحَامس ﴾ أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن ، وهى أم ، ونهى ووعد ، ووعيد ، وقصص ، ومجادلة ، وأمثال ، قال ابن عطية وهذا ضعيف ، لان هذه لانسمى حروقا وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ، ولا في تغيير شيء من المعانى ، وقد أورد القاضى الباقلانى في هذا حديثا ، ثم قال : وليست هذه هى التي أجاز لهم القراءة بها

#### ﴿ فصل ﴾

قال القرطى: قال كثير من علمائنا كالمداوونى وابن أبى صفرة وغيرها: هذه القراءات السبع ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة بها وإنما هى راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذى جمع عليه عنمان المسحف ، ذكره ابن النحاس وغيره ، قال القرطى وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها . وإنما اختار القراءة المنسوبة اليه لأنه رآها أحسن وأولى عنده ، قال وقد أجمع المسلمون فى هذه الأمسار على الاعتباد على ماصح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات ، وكتبوا فى ذلك مصنفات ، واستمر الإجاع على الصواب ، وحصل ماوعد الله من حفظه الكتاب . قال البخارى رحمه الله :

# ( تأليف القرآن ) (<sup>(1)</sup>

حدثنا إبراهيم بن موسى أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرنى (٩) يوسف بن ماهك قال إنى عند عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها إذ جاءها عراقى فقال: أى الكفن خير ؟ قالت: ويحك ما يضرك ؟ قال يا أم المؤمنين أرينى مصحفك ، فقالت لم ؟ قال العلى أؤلف القرآن عليه فانه يقرأ غير مؤلف ، قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل ؟ إنما

يعني أنها ذكرت عند سائر الرُّواة سهواً .

<sup>(</sup>۱) ويضيق بالرفع قراءة الجمهور وبالنصب قراءة يعقوب على أنه عطف على « يكذبون » قبله ـ

<sup>(</sup>٢) باعد بسيغة الطلب والدعاء قراءة الجمهور ، وباعد بالفعل الماضي قراءة يعقوب وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وهشام ( بعد ) من التبعيد والسكلمة في المصحف بغير ألف فتحتمل القراءتين المشهورتين

 <sup>(</sup>٣) الأولى بالزاى والثانية بالراء وهما قراءتان سبعيتان

<sup>(</sup>٤) العهن هو الصوف،طلقاً أوالصبوغ والقراءة به غير متواترة والأرجح فيمثلها أنها تفسير .

<sup>(</sup>٥) قراءة (طلع) بالعين شاذة لايثبت بها القرآن وتخالف رسم الصحف الإمام (٦) الثانية شاذة فهي كالتي قبلها

<sup>(</sup>٧) زيادة أنثى شاذة فهي تفسير لبيان الواقع فإن النعجة أنثى الضأن ويقال مثله فى الثلين بعده

ر) عندف لفظ باب كعادته (٩) فى البخارى « وأخبرنى » قال الحافظ فى الفتح : كذا عندهم (أىرواة البخارى) وما عرفت ماذا عطف عليه ثم رأيت الواو ساقطة فى رواية النسنى وكذا ما وقفت عليه من طرق هــذا الحديث اه

زل أول مازل منه سورة من المفسل فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول شيء نزل :لاتشربوا الحرلقالوا لاندع الحجر أبداً ، ولو نزل لاتزنوا لقالوا لاندع الزنا أبداً . لقدنزل بمكة على علم علم علم علم الماحة ألم أبداً موعدهم والساعة أدهى وأمر) وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المسحف فأملت عليه آي السور

والمراد من التأليف همنا (١) ترتيب سوره، وهذا العراقي سأل أولا عن أى الكفن خير أو أفضل فأخبر ته عائشة رضى الله عنها ان هذا بما لا ينبغى أن يعنى بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد، فإن في هذا تكلفا لا طائل عنه ، وكانوا في ذلك الزمان يسفون أهل العراق بالتعنت في الأسئلة ، كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يسيب الثوب فقال ابن عمر انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله على ولهذا لم تبالغ معه عائشة رضى الله عنها في المكلام لئلا يظن أن ذلك أمم مهم ، وإلا فقد روى أحمد وأهل السأن من حديث معرة وابن عباس عن رسول الله على الله على البياض وكفنوا فها موتا تم ظانها أطهر وألحب وصححه الترمذي من الوجهين ، وفي الصحيحين عن عائسة أنها قالت كفن رسول الله على الأواب يبعى سحولية ليس فها قميص ولا عمامة ، وهذا عرر في باب الكفن من كتاب الجنائز . ثم سألها عن ترتيب القرآن ، فانتقل إلى سؤال كبير وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف أى مهتب السور ، وكان هذا قبل أن يبعث أمير الؤمنين ولهذا أخبرته إنه لايضرك بأى سوره بدأت وإن أول سورة نزلت فها ذكر الجنة والنار وهذه إن لم تمكن (اقرأ) فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد (٢) ثم لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولا ، وهسذا من حكمة الله ورحمته ، ومعني هذا الكلام ان هذه السورة أو السور التي قبا في أوائل المساحف مع أنها من أول ما نزلت ، وهذه البقرة والنساء من أوائل المسحف وقد نزلت عليه في للدينة وأنا عنده ما أبها من أول ما نزلت ، وهذه البقرة والنساء من أوائل المسحف وقد نزلت عليه في للدينة وأنا عنده

فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة بل هو أمر توقيني عن رسول الله عَلَيْكُم كَا تقدم تقرير ذلك ، ولهذا لم ترخص له في ذلك ، بل أخرجت له مصحفها فأملت عليه آى السور والله أعلم ، وقول عائشة لا يضرك بأى سورة بدأت يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخر (٣) كما دل عليه حديث حذيفة وهو في الصحيح أنه عليه السلام قرأ في قيام الليل البقرة شم النساء شم آل عمران

وقد حكى القرطبي عن أبي بكر بن الأنبارى في كتاب الرد أنه قال : فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات، وغير الحروف والآيات ، وكان مستنده اتباع مصحف عثمان رضى الله عنه وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له عن والظاهر أن ترتيب السور منه ماهو راجع إلى رأى عثمان رضى الله عنه وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له عن ترك البسملة في أول براءة وذكره الأنفال من الطول ، والحسديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد قوى (٤)

<sup>(</sup>١) هذا كلام المؤلف ابن كثير في بيان معنى رواية البخارى هذه

<sup>(</sup>٧) الأولى ان يكون مرادها سورة المدثر فانها أول سورة أنزلت بالأمر بالتبليغ وفيها ذكر الجنة والنار وإنمــا كان نزل قبلها خمس آيات منسورة العلق لا كلها وليس فها أمر بالتبليغ

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وقد سقط منه جواب لو والمراد أنه لو قدم أو أخر في الصلاة لا يكره

<sup>(</sup>٤) الصواب ما قدمنا في حاشية أخرى ( ص١٨ ) من أنه لا يحتج به ولا سيا في مثل موضوعه وأن ترتيب السور توقيفي في الصحف ولكنه لا يجب في الصلاة

وقد ذكرنا عن على أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله (١) ولهذا حكى القاضى الباقلانى أن أول مصحفه كان ( اقرأ باسم ربك الأكرم) وأول مصحف ابن مسعود ( مالك يوم الدين ) ثم البقرة ثم النساء على ترتيب مختلف ، وأول مصحف أنى " ( الحمد لله )ثم النساءثم آل عمران ثم الأنعامثم المائدة ثم كذا على اختلاف شديد (٢)

ثم قال القاضى ويحتمل أن ترتيب السور في المعجف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة رضى الله عنه وكذا ذكر مكى في تفسير سورة براءة ، قال : فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل فهو من النبي ما في وهب في طائفة : معمت سلبان بن بلال يقول سئل ربيعة لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وعانون سورة ؟ فقال قدمتاو ألف القرآن على علم ممن ألفه ، وقد اجمعوا على العلم بذلك فهذا مما ينتهى إليه ولا يسئل عنه ، قال ابن وهب ومعمت ما لملكا يقول إنما ألف القرآن على ما كانو ايسمعونه من النبي ما يا إلى المسلاة وفي القرآن ودرسه وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن والحمل خاصة ولا نعلم أن أحداً قال إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي القرآن ودرسه وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن اللكمف قبل البقرة ولا الحج بعد الكهف، ألا ترى إلى قول عائشة لا يضرك أيه قرأت قبل ؟ وقد كان النبي ما في الصلاة السورة في ركمة ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تلها ، قال : وأما ماروى عن ابن مسعود وابن عمر انهما كرها أن يقرأ القرآن منكوساوقالا إنما ذلك منكوس القلب، فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة قيبتدى و ما عظور (٢)

﴿ ثُمَ قَالَ البِخَارِى ﴾ : ثنا آدم عن شعبة عن أبى إسحاق قال ممعت عبد الرحمن بن يزيد قال ممعت ابن مسعود يقول فى بنى إسرائيل والسكهف وممايم وطه والأنبياء إنهن من العتاقالأول وهن من تلادى.

انفرد بإخراجه البخارى ، والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور فى مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية ، وقوله من العتاق الأول أى من قديم ما نزل ، وقوله وهن من تلادى أى من قديم ما قنيت وحفظت ،والتاله فى لغتهم قديم المال والمتاع ، والطارف حديثه وجديده ، والله أعلم

حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة أنا أبو إسحق ممع البراء بن عازب رضى الله عنه يقول : تعامت ( سبح اسمربك الأطى ) قبل أن يقدم النبي عليه وهذا متفق عليه وهو قطعة من حديث الهجرة . والمراد منه أن ( سبح اسم ربك الأطى ) سورة مكية نزلت قبل المحجرة والله أعلم

(ثم قال ) ثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال : قال عبد الله : لقد عامت النظائر (١) التي كان النبي بالله يقرؤهن اثنين في كل ركعة فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال :عشر ونسورة من أول المفسل على تأليف ابن مسعود ، آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون (٠)

<sup>(</sup>١) إن صح هذا وما أراه يصح عنه فالمرادبه ترتيب السور بعد تمام كل منها من مكى ومدنى لا الآيات قبل المام سورها

<sup>(</sup>۲) المراد من قوليه في أول مصحف ابن مسعود وأبي واحد وهو سورة الفاعه فذكر كل داو آية منها وإلا كان قولا باطلا بدليل الاجاع على أن الفاعة هي التي ابتدؤا بها جميع المصاحف وهو الراد من اسمها ، وأما اختلافهم في ترتيب السور في مصاحفهم الشخصية فقد يكون بعض الروايات فيه من الدسائس ، وقد يكون سببه أن بعضهم يكمل عنده جمع سورة مماكانت متفرقة فيه من عظام الأكتاف واللخاف وغيرها قبل كالسورة أخرى يعم أنها نزلت قبلها في قدمها كتقديم أبي لآل عمران المدنية بالاجاع على الأنعام المكيه بالاجاع

<sup>(</sup>٣) ومثله قراءة الحتمة منكوسة وإنما تقرأ بترتيب المسحف لمن يريد قراءته كله، وفرق بينه وبين قراءة بسفه في السلاة أو للوعظ فانه يتخير فيه

<sup>(</sup>٤) وفي رواية لعلمت . والمراد بالنظائر السور التشابهة في معانيها كالحوامم والفصل

<sup>(</sup>ه) هذه رواية أبي فر الصحيح وسقط من غيرها ذكر حم الدّخان وعم يتساءلون

هذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عنمان رضى الله عنه ، فان الفصل في مسعف عنمان رضى الله عنه سورة الحجرات إلى آخره وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه ، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عنمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال كنت في الوفد الذين أتوا الذي عليه فذ كر حديثا فيسه أن الذي عليه كان ممر معهم بعد العشاء فحكث عنا ليلة لم يأتنا حق طال ذلك علينا بعد العشاء، قال: قلنا ما أمكنك عنا يا رسول ألله ؟ قال « طرأ على حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه » قال فسأ لنا أصحاب رسول الله عليه عنم عشرة سورة وثلاث عشرة سورة ، وحزب الفصل من غزبه ثلاث سور وجمس سور وسبع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة ، وحزب الفصل من خديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به وهذا إسناد حسن (ق) حتى يختم . ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به وهذا إسناد حسن

### ( فصل )

فأما نقط المسحف وشكله فيقال إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط ، فأم الحسن البصرى ويحيى بن يسمر ففعلا ذلك ، ويقال ان أول من نقط المسحف أبو الأسود الدؤلى، وذكروا أنه كان لمحمد ابن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر والله أعلم

وأماكتابة الأعشار على الحواشى ، فينسب إلى الحبجاج أيضا وقيل بل أول من فعله المأمون ، وحكى أبو عمرو الدانى عن ابن مسعود أنه كرم التعشير فى المسحف وكان يحكه وكره مجاهد ذلك أيضا وقال مالك لا بأس به بالحبر ، فأما بالالوان المسبغة فلا . وأكره تعداد آى السور فى أولها فى المساحف الأمهات فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا (١) وقال قتادة : بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا

وقال يحيى بن كثير أول ما أحدثوا النقط وقال هو نور له ثم أحدثوا النقط عند آخر الآى ثم أحدثوا الفواع والحواتم ، ورأى إبراهيم النخعى فاتحة سورة كذا فأمر بمحوها وقال : قال ابن مسعود لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه قال أبو عمرو : الدانى :ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها .

# ﴿ معارضة جبريل النبي وَيَطْلِحُو القرآن الْ

(1) ومثل همذا قوله بوجوب اتباع رسم الصحابة في المصاحف التي تكتب للتلاوة واباحة الرسم المستحدث في مصاحف التعليم فقط التسهيله. وغرضه أن مصاحف التلاوة بجب أن تسكون كالمصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة حفظا للأصل. وكلامه هنا يدل على أن التابعين ومن بعدهم أثبتوا عددالآيات بالارقام في مصاحفهم لأنها لا تقتضى اشتباها في اللفظ ولا في المعنى ، ووضعها في كتب التفسير أولى لأنه يساعد على الراجعة والفهم

(٢) فى البخارى : باب كان جبريل الخ فترك المصنف كلمة باب كمادته

ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجهمن غيروجه عن أبى بكر ــ وهو ابن عياش ــ عن أبى حسين واممه عنمان بن عاصم به ، والمرادمن معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ماأو حاه إليه عن الله تعالى ليبقى ما بقى ويذهب ما نسخ توكيدا واستشبا تا وحفظا . ولهذا عرضه فى السنة الأخيرة من عمره عليه السلام على جبريل مرتين وعارضه به جبريل كذلك ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله

وعثمان رضى الله عنه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة رضى الله عنه وأرضاه وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الايحاء كان فيه . ولهم المستحب دراسة القرآن وتكراره فيه ، ومن ثم كثراجتهاد الأثمة فى تلاوة القرآن ، كما تقدم ذكرنا لدلك

# ﴿ القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ (١)

حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه ممعت النبي ﷺ يقول ﴿ خذوا القرآن من أربعة : عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب رضى الله عنهم»

وقد أخرجه البخارى فى المناقب فى غير موضع ومسلم والنسائى من حديث الأعمش عن أبى وائل عن مسروق به . فهولاء أربعة : اثنان من المهاجرين الأولين : عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبى حديفة ، وقد كان سالم هدامن سادات المسلمين وكات يؤم الناس قبل مقدم النبي عليه المدينة ، واثنان من الأنصار معاذ بن جبل وأبى بن كعب وها سيدان كبيران رضى الله عنهم أجمعين

ثم قال : حدثنا عمر بن حفس ثنا أبى ثنا الأعمش ثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله فقال : والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعا وسبعين سورة (٢) والله لقدعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنى من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم . قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما صمعت رادا يقول غير ذلك .

حدثنا عمد بن كثير ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا مجمس فقرأ ابن مسعود عورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت ، فقال قرأت على رسول الله علي (٣) فقال ( أحسنت ) ووجد منه ربح الحمر فقال المجترىء أن تكذب بكتاب الله وتشرب الحمر ؟ فجلده الحد .

حدثنا عمر بن حفص ثنا أبى ثنا الأعمش ثنا مسلم عن مسروق قال : قال عبد الله : والدى لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أبن أنزلت ؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت ؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت ؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله يلغه الإبل لركبت إليه .

وهذا كله حق وصدق(٤) وهو من اخبار الرجل عما يعلم من نفسه مما قد يجهله غيره فيجوز ذلك للحاجة كما قال تعالى إخباراً عن يوسف لما قال لصاحب مصر ( اجعلى على خزائن الأرض إنى حفيظ علم ) ويكفيه مدحا وثناء قول رسول الله مرائلية « استقرئوا القرآن من أربعة » فبدأ به . وقال أبو عبيد ثنا مصعب بن القدام عن سفيان عن

<sup>(</sup>١) الله في صحييح البخارى: باب القراء من أصحاب النبي بالله

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في شرحه من الفتح: زاد عاصم عن بدر عن عبد الله . وأخذت بقية الصحف عن أصحابه

<sup>(</sup>٣) وفي رواية مسلم . والله لقد أقرأنها رسول الله عليه ، وفيها فبينا أنا أ كلمه إذ وجدت منه ربح الحمر الح

<sup>(</sup>٤) قوله: وهذا النع من كلام ابن كثير لا البخارى .

الأعمش عن إبراهيم عن عمر عن النبي على « من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبى معاوية عن الأعمش به مطولا وفيه قصة ، وأخرجه الترمذى والنسائى من حديث أبى معاوية بهوصححه الدارقطنى وقد ذكرته فى مسند عمر ، وفى مسند الإمام أحمد أيضاً عن أبى هريرة أن رسول التراكي قال « من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد ، هو عبد الله بن مسعود كان يعرف بذلك .

ثم قال البخارى: ثنا حفس بن عمر ثنا هام ثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهدالني يَلِكُ؟
قال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ، ورواه مسلم من حديث هام. ثم قال البخارى تا بعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس بن مالك عدد ثنا عبد الله بن الثني ثناثا بت و ثمامة عن أنس بن مالك قال : مات النبي مَلِكُ ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدراء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال وغين ورثناه

فهذا الحديث ظاهره أنه لم مجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط وليس هذا هكذا بل الدىلايشك فيد أنه جمه غير واحد من المهاجرين أيضا ولعل مراده لم مجمع القرآن من الأنسار ولهذا ذكر الأربعة من الأنسار وم أبى بن كعب في الرواية الأولى المتفق عليها وفي الثانية من أفراد البخارى أبو الدرداء ومعاذبن جيلوزيد بن ثابت وأبو زيد وكلهم مشهوري ، إلا أبا زيد هذا فانه غير معروف إلا في هذا الحديث وقد اختلف في اسمه فقال الواقدى واسمه قيس بن السكن بن قيس بن ذعورا بن حرام بن جندب بن عامم بن غنم بن عدى بن النجار ، وقال ابن عمر اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس ، وقيل هما اثنان جمعا القرآن حكاه أبو عمر بن عبدالبروهذا بعيد، وقول الواقدى أصع لأنه خزرجي لأن أنسا قال نحن ورثناه وهمن الخزرج وفي بعض الألفاظ : وكان أحد عمومتي ، وقال قتادة عن أنس قال : افتخر الحيان الأوس والحزرج فقالت الأوس منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر ، ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت ، ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ ، وسل الله عليات شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت ، فقالت الحزرج منا أربعة جمعوا القرآن على عهد وسل الله على على الموسى بن عقبة عن الزهرى : قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيد على رأس خسى عشرة سنة من الهجرة .

والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق رضى الله عنه قدمه رسول الله عليه في مرضه إماماطى المهاجرين والأنصار مع أنه قال «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فلولا أنه كان أقرأهم لكتاب لما قدمه عليهم . هذا مضمون ماقرره الشبيح أبو الحسن على إبن إسماعيل الأشعرى ، وهذا التقرير لا يدفع ولا يشك فيه ، وقد جمع الحافظ ابن السمعانى في ذلك جزءاً ، وقد بسطت تقرير ذلك في مسند الشيخين رضى الله عنهما .

ومنهم عبَّان بن عفان قد قرأه في ركمة كما سنذكره ، وطى بن أبى طالب يقال إنه جمعه على ترتيب ما أنزل وقد منا هذا .

ومنهم عبدالله بن مسعود وقد تقدم عنه أنه قال مامن آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيم أنزلت ، ولو علمت أحداً أعلم منى بكتاب الله تبلغه المطى الدهبت اليه

ومنهم سالم مولى أي حديفة كان من السادات النجباء ، والأئمة النقباء ، وقد قتل يوم البمامة شهيداً .

ومنهم الحبر البحر عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول وترجمان الفرآن ، قد تقدم عن مجاهد أنه قال عرضت القرآن طي ابن عباس مرتبين أقفه عندكل آية وأسأله عنها . ومنهم عبدالله بن عمروكما رواه النسائى وابن ماجه من حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة ، عن يحيى ابن حكيم بن صفوان ، عن عبدالله بن عمرو قال : جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله براتي فقال : « اقرأه في شهر » وذكر تمام الحديث (١) .

(١) الحصر المذكور خطأ قطعاً يجوزمن أحد الرواة ولكنهم عنوا بالتماس وجه لصحته تبعالصحة سنده وقد استوفى الحافظ ابن حجر فى الفتح ماقاله المحققون من الأجوبة عن قول أنس قال بعد إيراد الاحتمالات مانصه:

وقد أجاب القاضى أبوبكر الباقلاني وغيره عن حديث أنس هذا بأجوبة (أحدها) أنه لا مفهوم له فلاياته أن لا يكون غيره جمعه (ثانها) للراد لمجمعه على جميع الوجوه والقراءات التى نزل بها إلا أولئك (ثالها) لمجمع ما نسخ منه بعد تلاوته ومالم ينسخ إلا أولئك وهو قريب من الثاني (رابعها) أن الراد بجمعه تلقيه من في رسول الله بالواسطة بخلاف غيرهم عمن غرف على من أن يكون تلقى بعضه بالواسطة (خامسها) أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهر وا به وخنى حال غيرهم عمن غرف عالهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه وليس الأمر في نفس الأمر كذلك أو يكون السبب في خفائهم أنهم خانوا غائلة الرياء والعجب وأمن ذلك من أظهره (سادسها) الراد نالجمع المكتابة فلا يبني أن يكون غيرهم جمعه حفظا عن ظهر قلب ، وأما هؤلاء فجمعه مع بأنه جمعه بعني ظهر قلب ، وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب (سابعها) الراد أن أحداً منهم لم يكمله إلا عند وفاة أكمل حفظه في عهد رسول الله يالي أولئك بخلاف عيرهم فلم يفصح بذلك لأن أحداً منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله بالله عن نزلت آخر آية منه فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبها ماحضرها إلا أولئك الأربعة محنجميع القرآن قبلها ، وإنكان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجمع البين (ثامنها) أن المراد مجمعه السمع والطاعة الموالعمل بوجه.

وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق أبي الزاهد به أن رُجلا أنى أبا الدرداء فقال إنّا بني جمع القرآن فقال اللهم غفراً إنما جمع القرآن من سمعله وأطاع ، وفي غالب هذه الاحتمالات تسكلف ولاسيا الأخير وقد أومأت قبل هذا إلى احتمال آخر وهو أن المراد إثابات ذلك المخزرج دون الأوس فقط فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين ومن عام بعده ، وعتمل أن يقال إنما اقتصر علهم أنس لتعلق غرضه بهم ولا يخفي بعده

والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله بها فقد تقدم في البث أنه بني مسجداً بفناء داره فكان يقرأ فيه القرآن وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك وهذا بما لايرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقى القرآن من النبي بالله وفراغ باله له وها بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للا خرحى قالت عائشة كا تقدم في الهجرة إنه بالله كان يأتهم بكرة وعشية ، وقد صحم مسلم حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وتقدم أنه بالله أم أبا بكر أن يؤم في مكانه لما مرض فيدل على أنه كان أقرأهم وتقدم عن على أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي بالله

وأخرج النسائي بامناد صحيح عن عبد الله بن غمرو قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي عليه فقال « اقرأه في شهر » الحديث وأصله في الصحيح وتقدم في الحديث الذي مضي ذكر ابن مسعود وسالم مولى أي حذيفة وكل هؤلاء من المهاجرين ، وقد ذكر أبوعبيد القراء من أصحاب النبي عليه فعمد من المهاجرين الحلفاء الأربعة وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبدالله بن السائب والعبادلة ، ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة و لكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد النبي عليه فلا يرد على الحصر الذكور في حديث أنس وعد ابن أبي داود في كتاب الشريعة من المهاجرين أيضا تمم بن أوس الدارى وعقبة بن عامر ومن الأنسار عبادة بن الصامت ومعاذا الذي يكنى أباحليمة وعجمع بن حارثة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد وغيرهم وصرح بأن بعضهم إنما جمعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جمعه أيضا أبوموسي الأشعرى ذكره أبو عمرو الداني وعد بعض المتأخرين من القراء عمرو بن العاص عليه وسلم ومن عباد وأم ورقة اه .

ثم قال البخارى حدثنا صدقة بن الفضل ، أنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بنجبير عن ابن عباس قال : قال عمر : على أقضانا ، وأبى أقرؤنا ، وإنا لندع من لحن أبى . وأبى يقول أخسذته من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أثركه لثبىء ، قال الله تعالى ( ماننسخ من آية أوننسها نأت بخير منها أومثلها) وهذا يدل على ان الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صوابا وهو خطأ فى نفس الأمر ولهذا قال الإمام مالك : مامن أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر . أى فكله مقبول صلوات الله وسلامه عليه . ثم ذكر البخارى فضل فاتحة الكتاب وغيرها وذكرنا فى تفسيرها فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب . ثم قال

#### ﴿ نزول السكينة والملائكة عند القراءة ﴾ (١)

وقال الليث حدثى زيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن الحضير قال : بينا هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذجالت الفرس فسكت فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن يصيبه ، فلما اجتره (٢) رفع رأسه إلى السهاء حتى مايراها (١) فلما أصبح حدث النبي بين فقال و اقرأ يا ابن حضير ، اقرأ يا ابن حضير » قال فأشفقت ان تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسى وانصرفت اليه فرفعت رأسى إلى السهاء فاذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لاأراها ، قال وتدرى ماذاك ؟ » قال لا ، قال و تلك الملائكة دنت لصوتك ، فوقرأت لأصبحت ينظر الناس اليها لا تتوارى منهم » قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبدالله بن عبدالله بن عن أبي سعيد الحدرى عن أسيد بن الحضير (٤)

هكذا أورد البخارى هذا الحديث معلقا وفيه انقطاع فى الرواية الأولى فان عمد بن إبراهم بن الحارث التيمى المدنى تابعى صغير لم يدرك أسيدا لأنه مات سنة عشرين وصلى عليه أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنهما ، ثم فيه غرابة من حيث إنه قال : وقال الليث حدثنى يزيد بن الهاد ، ولم أره بسند متصل عن الليث بذلك إلاماذ كره الحافظ أبوالقاسم بن عساكر فى الأطراف أن يحى بن عبدالله بن بكير رواه عن الليث كذلك

وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال: وحدثنا عبد الله بن صالح ويحي بن بكير عن الليث عن يزيد ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أسيد بن حضير فذكر الحديث إلى آخره، ثم قال: قال ابن الهاد وحدثني عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير بهدا

وقد رواه النسأئى فى فضائل القرآن عن عمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث وعن على بن محدبن على عن داود بن منصور كلاها عن الليث عن خاله بن يزيد عن سعيد بن أبى هـلال عن يزيد بن عبد الله \_ وهو ابن الماد \_ عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد عن أسيد به ورواه يحيى بن بكير عن الليث كذلك أيضا فجمع بين الإسنادين ، ورواه فى المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطى عن يعقوب بن إبراهم عن أبيه عن يزيد بن الماد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيدأن أسيد بن حضير بينا هو ليلة يقر أفى مربده الحديث ولم يقل عن أسيد ولكن ظاهره أنه عنه والله عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أسيد بن حضير وقال أبو عبيد حدثنى عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أسيد بن حضير

أنه كان يقرأ على ظهر بيته ، يقرأ القرآن وهو حسن الصوت . ثم ذكر مثل هــــذا الحديث أو نحوه

<sup>(</sup>١) في البخاري باب نزول النح

<sup>(</sup>٢) أى فلما جر أسيد ابنه يحيى من ذلك المكان وفى رواية أخر.

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ أن فيه اختصارا أمسله كما رواه أبوعبيد . رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المسابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها اه وفي صحيح البخارى أشباه لهذا الحذف سببه أن بمض الرواة يختصر الرواية للسما بما يتركه منها فيقتصرالبخارى على لفظه وإن لم يفهمه من لم يعرف أصله كاملا وفي بقية هذه الرواية هنا مثل لماحذف منها للماء في نسخة هذا الكتاب اسم حضير في أول هذا الحديث وآخره محلى بالألف واللام خلافا لما في نسخة البخارى

وحدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن أسيد بن حضير قال : قلت يارسول الله بينا أنا اقرأ البارحة بسورة فلما انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلنى حتى ظننت أن فرسى تطلق فقال رسول الله «اقرأ أبا أما أبا عتيك » مرتبين قال فالتفت فرأيت إلى أمثال المصابيح ما بين السهاء والأرض فقال رسول الله «اقرأ أبا عتيك » فقال والله ما استطعت أن أمضى فقال وتلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن ، أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب » وقال أبو داود الطيالسي: ثنا شعبة عن أبى إسحق سمع البراء يقول : بينا رجل يقرأ سورة الكهف ليه ززرأى دابته تركض \_ أو قال فرسه يركض \_ فنظر فإذا مثل الصبابة أو مثل النهامة ، فذكر ذلك لرسول الله فقال ﴿ تلك السكينة تنزلت القرآن \_ أو تنزلت على القرآن \_ » وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة

والظاهر أن هسذا هو أسيد بن الحضير رضى الله عنه فهذا بما يتعلق بسناعة الإسناد وهذا من أغرب تعليقات البخارى رحمه الله ، ثم سياقه ظاهر فيا ترجم عليسه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة ، وقد اتفق نحو هسذا اللهى وقع لأسيد بن الحضير لتابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد ثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهسل المدينة حدثوه أن رسول الله قيل له ألم تر ثابت بن قيس بن شماس ؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح قال « فلعله قرأ سورة البقرة » قال فسئل ثابت . فقال قرأت سورة البقرة

وفى الحديث المسمور الصحيح « ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتاون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم عن أبى هريرة ولهسذا قال الله تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) جاء فى بعض التفاسير أن الملائكة تشهده

وقد جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله الله الله الله الله الله الله وملائكة بالهار وعلائكة بالهار ويجتمعون فى مسلاة الصبح وصلاة العصر فيعرج إليه الله ين نزلوا فيسكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون »

#### ﴿ من قال لم يترك النبي وَ الله الله الله فتين (١)

حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن عبدالعزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد بن معقل أترك النبي عليه الما ترك إلا ما بين الدفتين . قال ودخلنا على محدبن الحنية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين تفرد به البخارى ومعناه أنه عليه السلام ما ترك مالاولا شيئا يورث عنه كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية ما ترك رسول الله علي المناز ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا

وفى حديثاً بى الدرداء ﴿ إِنَ الْأَنبِياء لَم بُورَثُوا ديناراً ولا درهما إنما ورثوا العَلَمُمْنَ أَخَذُه بَحظُ وافر ﴾ ولهذا قال ابن عباس وإنما ترك ما بين الدفتين يعنى القرآن ، والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة أى تابعة له والقصود الأعظم كتاب الله تعالى كاقال تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) الآية

فالأنبياء عليم السلام لم يُخلفوا للدنيا يجمعونها ويورثونها وإنما خلقوا للآخرة يدعون إلها وبرغبون فيها ، ولهذا قال رسول الله ما تركنا فهو صدقة » وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضى الله عنه لمنا سئل ميراث رسول الله مين فأخبر عنه بذلك ووافقه على نقله عنه عليه السلام غير واحد من الصحابة منهم عمر وعبان وعلى والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم وهذا ابن عباس يقوله أيضا عنه عليه السلام رضى الله عنهم أجمعين

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري زيادة بابكما تقدم في نظائره . والدفتان بالتشديد اللوحان والمراد ما بين جانبي المصحف

#### ﴿ فَضُلُ القرآنُ عَلَى سَائْرُ الْكَلَامِ(١) ﴾

حدثنا هدية بن خالد أبو خالد ثنا همام ثنا أنس بن مالك عن أبى موسى رضى الله عنهما عن النبي برائل (مثل الله يقرأ القرآن كالمرة طعمهاطيب ولاريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كالمرة طعمهاطيب ولاريح لها. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا رجم لها » وهكذا رواه في مواضع أخر مع بقية الجاعة من طرق عن قتادة به ، ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجوداً وعدما فدل على شرفه على ما سواه من السكلام الصادر من البر والفاجر

(ثم قال) ثنا مسدد ثنايحي عن سفيان حدثنى عبد الله بن دينار قال محمت ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي الله قال و إنما أجلكم في أجل من خلامن الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل المهود والنصارى كذل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت الهود، فقال من يعمل لى من نسف النهار إلى العسر ؟ فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى الغرب بقيراطين قيراطين ، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا لا ، قال فذاك فضلى أوتيه من شئت »

تفرد به من هذا الوجه ومناسبته الترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأم الماضية معطول مدتها كاقال تعالى (كنتم خير أمة أخرحت الناس)

وفي المسند والسنن عن بهز بن حكم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله علي « أنم توفون سبعين أمة، أنتم خرها وأكرمها على الله »

وإنما فازوا بهذا يبركة الكتاب العظيم القرآن الذى شرقه الله طي كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليه وناسخاً له وخاتما له ، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه فسكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة (٢)

وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى فاليهود استعملهم الله من أدن موسى إلى زمان عيسى ، والنصارى من ثم إلى أن بعث محداً علي ثم استعمل أمنه إلى قيام الساعة وهو المشبه بآخر النهار ، وأعطى المتقدمين قيراطا ، وأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين ضعنى ما أعطى أولئك فقالوا أى ربنا مالنا أكثر عملا وأقل أجراً ؛ فقال هل ظلمت من أجركم شيئاً ؛ قالوا لا قال فذاك فضلى - أى الزائد على ما أعطيت كوتيه من أشاء ، كما قال تعالى (يا أيها الله ين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجمل لكم نوراً بمشون به ويغفر لكم والله غفور رحم ه لئلا يعلم أهل السكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءوالله ذو الفضل العظم )

<sup>(</sup>۱) فى أصل صحيح البخارى زيادة باب كا تقسدم فى أمثاله وإنما نعيد ذكره لتنبيه الجمهور إلى النقل عن البخارى.

<sup>(</sup>٢) هذا التعليل لتفضيل القرآن عليها غير ظاهر بل فضله عليها ذاتى له بلفظه وأساو به وبمعانيه وقد كان بهما معجز آللخلق ومكملا للدين الالهى فيهم وبغير ذلك من خصائصه . وأهل الكتاب لا يسلمون أن التوراة نزلت على موسى جملة واحدة وإنما تلك الوسايا التي كتبها الله له في الألواح ، وأما سائر خطابه له بشأن التبليغ لفرعون وقومه ولبني إسرائيل فكان تدريجياً

#### ﴿ الوصاة بكتاب الله(١) }

حدثنا محمد بن يوسف ثنا مالك بن مغول ثنا طلحة هو ابن مصرف سألت عبد الله بن أبى أوفى : أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا قال قلت فكيف كتب على الناس الوسية أمروا بها ولم يوس ؟ قال أوصى بكتاب الله عزوجل .

وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجاعة إلا أباداود من طرق عن مالك بن مغول به ، وهذا نظير ماتقدم عن ابن عباس أنه ماترك إلاما بين الدفتين . وذلك ان الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم كاقال تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين) وأما هو يراقي فلم يترك شيئا يورث عنه ، وأما ترك ماله صدقة جارية من بعده فلم يحتج إلى وصية في ذلك ، ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص لأن الأمر كان ظاهراً من إشاراته وإيما آنه إلى الصديق ولهذا لما هم بالوصية إلى أبى بكر شم عدل عن ذلك قال « يأ بى الله والمؤمنون إلاأ با بكر » وكان كذلك وإنما أوصى الناس باتباع كلام الله (؟)

# ﴿ من لم يتغن بالقرآن ﴾

وقول الله تعالى ( أولم يكفهم أمّا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم )

حدثنا يحيى بن بكير ثنا النيث عن عقيل عن ابن شهاب ، قال أخبرنى أبوسلة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لميأذن الله لشىء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن » وقال صاحب له يريد يجهر به فرد من هــذا الوجه ، ثم رواه عن على بن عبد الله بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن الزهرى به قال سفيان : تفسيره يستغنى به

وقول سفيان بن عيينة إن المراد بالتغني يستغني به ، فان أراد انه يستغني به عن الدنيا وهو الظاهر من كلامه الدى

<sup>(</sup>١) أى باب الوصاة وفي نسخة من البخاري الوصية

<sup>(</sup>٢) وأوصى علي أيضا بالنساء وبالرقيق وباخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأن لايبتي فيها دينان

<sup>(</sup>m) حذف منه كلة باب (٤) المراد بالأذن أى السمع في الحديث سماع الرضاء والقبول ومثله فيذكر الاعتدال

من الركوع [ مع الله لمن حمده ] وفعله من باب تعب وفرح

تابعه عليه أبوعبيد القاسم بن سلام وغيره ، فخلاف الظاهر من مراد الحديث لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها قال حرملة ممعت ابن عيينة يقول معناه يستغنى به فقال لى الشافعى ليس هو هكذا ولوكان هكذا لسكان يتغانى ، إنما هو يتحزن ويترنم به . قال حرملة وصمعت ابن وهب يقول يترنم به ، وهكذا نقسل المزنى والربيع عن الشافعى رحمه الله

وعلى هذا فتصدير البخارى الباب بقوله تعالى (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) فيه نظر لان هذه الآية الكريمة ذكرت رداً على الذين سألوا آيات تدل على صدقه حيث قال (ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين \* أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) الآية ، ومعنى ذلك أولم يكفهم آية دالة على صدقك انزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمى ؟ (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون) أى وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين فأين هذا من التغنى بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا ؟ فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية فيه نظر (١)

#### ( فصل **)**

﴿ فِي إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات ﴾

قال أبوعبيد حدثنا عُبدالله بن صالح عن قباث بن روين عن على بن رباح اللخمى عن عقبة بن عامر قال : خرج علينا رسول الله ﷺ يوما ونحن فى المسجد نتدارس القرآن قال « تعلموا كتاب الله واقتنوه ـ قال وحسبت أنه قال وتغنوا به ـ فوالدى نفسى بيده لهوأشد تفلتا من المخاض من العقل »

وحدثنا عبد الله بن صالح عنموسى بن على عن أبيه عن عقبة عن رسول الله والله عن خلك إلا أنه قال «واقتنوه وتفنوا به » ولم يشك . وهكذا رواه النسائى فى كتاب فضائل القرآن من حديث موسى بن على عن أبيه به ، ومن حديث عبدالله ابن المبارك عن قبات بن رزين عن على بن رباح عن عقبة ، وفى بعض ألفاظه خرج علينا و نحن نقر أ القرآن فسلم علينا و فد كر الحديث ففيه دلالة على السلام على القارئ عن عقبة ،

وقال أبوعبيد ثنا أبواليمان عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم عن المهاجر بن حبيب قال : قال رسول الله عليه الله على المهاجر بن حبيب قال : قال رسول الله على الله والنهار وتفنوه و تقنوه واذكروا مافيه لعلى تفلحون» « يا أهل القرآن لانوسدوا القرآنواتلوه حق تلاوته آن اجعلوه غناءكم من الفقر ولا تعدوا الاقلال معه فقراً : وقوله « وتقنوه » يقول اقتنوه كما تقتنوا الأموال اجعلوه مالكم

وقال أبو عبيد حدثني هشام بن عمار عن على بن حمزة عن الأوزاعي قال حدثني إساعيل بن عبيدالله بن أبي الهاجر عن فضالة بن عبيد عن النبي عليه قال « الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » قال أبو عبيد هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده يقول عن إساعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة . وهكذا رواه ابن ماجه عن راشد بن سعيد بن أبي راشد عن الوليد عن الأوزاعي عن إساعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن النبي عليه هذا أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » قال أبو عبيد يعني الاستماع ، وقوله في الحديث الآخر « ما أذن الله لشيء » أي ما استمع

وقال أبوالقاسم البغوى حدثنا محمد بن حميد ثنا سلمة بن الفضــل ثنا عبدالله بن عبد الرحمن بن أبى مليكة حدثنا

(۱) لتصدير الباب بالآية على التقدير الثانى وجه ظاهر اعتمد عليه شراح البخارى وهو الاستغناء بالقرآن عن غيره باطلاق يدخل فيه كل مايناسبه ، وذكروا من أسباب نزول الآية ما أخرجه الطبرى من مجىء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوا من أهل الكتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم «كنى بقوم ضلالة أن يرغبواعما جاء به نبهم إلى ماجاء به غيره إلى غيره في فنزلت الآية

القاسم بن محمد حدثنى السائب قال : قال لى سعد يا ابن أخى هل قرأت القرآن ؟ قلت نعم ، قال غن به فانى ممعت رسول الله عليه الله عليه عنوا بالقرآن ، ليس منا من لم يغن بالقرآن ، وابكوا فان لم تقدروا على البكاء فتباكوا »

وقد روى أبوداود من حديث الليث عن عبد الله بن أبى مليكة عن عبدالله بن أبى نهيك عن سمعد بن أبى وقاص قال : قال رسول الله مُلِلِيِّةِ ﴿ إِن هَــذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا، وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا ﴾ وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه والله أعلم

وقال أبوداود ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا عبد الجبار بنالورد قال ممعت ابن أبى مليكة يقول قال عبيد الله بنأ بى ريد : مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فاذا رجل رث البيت رث الهيئة فانتسبناله فقال : تجاركسبة فسمعته يقول ممعت رسول الله علي يقول « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » قال فقلت لابن أبى مليكة يا أبا محمد أر أيت إذا لم يكن حسن الصوت، قال يحسنه ما استطاع . تفرد به أبوداود ، فقد فهم من هذا أن السلف رضى الله عنهم إنما فهموا من التنفى بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به و تحزينه كما قاله الأئمة رحمهم الله

ويدل على ذلك أيضا مارواه أبوداود حيث قال ثنا عنمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبدالر حمن ابن عوسجة عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله على الله القرآن بأسوات م وأخرجه النسائى وابن ماجه من حديث شعبة عن طلحة وهذا إسناد جيد . وقدو ثق النسائى وابن حبان عبدالر حمن بن عوسجة هذا . وتقل الأزدى عن عمدونه عن محمد القطان أنه قال سألت عنه بالمدينة فلم أرجم محمدونه

وقال أبوعبيد القاسم بن سلام حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: نهانى أيوب أن أحدث بهذا الحديث ﴿ زينوا القرآن بأصوات عَيَّ قال أبوعبيد وإنما كره أيوب فيانرى أن يتأول الناس بهذا الحدبث الرخصة من رسول الله عَلَيْكُم في الألحان المبتدعة ، فلهذا نهاه أن يحدث به ﴿ قلت ﴾ ثم ان شعبة رحمه الله ، روى الحديث متوكلا على الله كما روى له ، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير بلقد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير عاملها الشرعية المرادة وبالله المستمان وعليه التكلان ولا حول ولاقوة إلا بالله

والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به كما رواه الحافظ الحبير تقى بن مخلد رحمه الله حيث قال : ثنا أحمد بن إبراهم عن أبى موسى عن أبيه قال: قال لى رسول الله عليه ذات يوم « يا أبا موسى لو رأيتنى وأنا أستمع قراءتى لحبرتها لك تحبيرا .

ورواه مسلم من حديث طلحة به . وزاد « لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود » وسيأتى هذا فى بابه حيث يذكره البخارى . والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا ، فدل على جواز تعاطى ذلك وتكلفة وقد كان أبو موسى كما قال عليه السلام قد أعطى صوتا حسناكما سأذكره إن شاء الله مع خشية تامة ورقة أهل الهن ، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية .

قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة قال : كان عمر إذارأى أبا موسى ، فيقرأ عنده

قال أبو عبيد: ثنا سابان التميمي أو نبئت عنه ثنا أبو عثمان النهدى قال كان أبو موسى يسلى بنا فلو قلت إنى لم أصم صوت صنع قط ولا بربط قط ولاشيئا قط أحسن من صوته. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن عثمان الدمشتى ثنا الوليد بن مسلم حدثنى حنظلة بن أبي سفيان أنه مهم عبد الرحمن بن سابط الجمحى محدث عن عائشة قالت أبطأت على رسول الله علي ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال « أين كنت ؟ » قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد ، قالت فقام فقمت معه حتى أستمع له ثم التفت إلى فقال « هذا سالم مولى أبي حذيفة ، الحد أله الذى جعل في أمتى مثل هذا » إسناد جيد . وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال معمت رسول التمالية يقرأ في المغرب بالطور فما معمت أحداً أحسن سوتاأو قراءة منه ، وفي بعض ألفاظه فلما معمته قرأ (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ؟) خلتأن فؤادى قدانسدع (١) وكان جبير لما معم هذا بعد مشركا على دين قومه وإنماكان قدم في فداء الأسارى بعد بدر ، وناهيك بمن تؤثر قراءته في الشرك المصر على الكفر ، فكان هذا سبب هدايته ، ولهذاكان أحسن القراءات ماكان عن خشوع من القلب كا قال أبو عبيد ثنا إساعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال : أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم ألله ، وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريم عن ابن طاوس عن أبيه قال : أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم ألله ، وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريم عن ابن طاوس عن أبيه ، وعن الحسن بن مسلم عن طاوس قال سئل رسول التمالية قبيصة عن سفيان عن ابن جريم عن ابن طاوس عن أبيه ، وعن الحسن بن مسلم عن طاوس قال سئل رسول التمالية ألى الناس أحسن صوتا بالقرآن ؟ فقال « الذي إذا سمعته رؤيته يخشى الله » (٢)

وقد روى هذا متصلا من وجه آخر ققال ابن ماجه حدثنا بشر بن معاذ الضرير ثنا عبد الله بن جعفر المدين ثنا إبراهم بن إسماعيل عن مجمع عن أبيالقرآن الذي إذا تقال رسول الله على إلى المدين وشيخه ضعيفاله إلى الدين وشيخه ضعيفان والله معتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله بي ولكن عبد الله بن جعفر هذا وهو والد على بن المدين وشيخه ضعيفان والله أعلم والمغرض أن المعلوب شرعا إنماهو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والحشوع والحضوع والانقياد المطاعة فأما الأصوات بالنغمات الحدثة المركبة على الأوزان والاوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هدا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب . وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حدثنا نعم بن حماد عن بقية بن الوليد عن حصين بن مالك الفزاري قال سمعت شيخا يكني أبا محسد عدث عن حديفة بن اليمان قال : قال رسول الله يوالي « اقرؤا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وإيا كم ولحون أهل الفسق وأهمل الكتابين ، وسيجيء قوم من بعدى يرجعون بالقرآن ترجيع الفناء والرهبانية والنوح ، لا يجاوز حاجره ، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم به وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زاذان أبي عمر عن علم قال : كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي يوالي قال يزيد لا أعلمه إلا قال عابس نراذان أبي عمر عن علم قال : كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي يوالي قال يزيد لا أعلمه إلا قال عابس الففاري فرأى الناس يخرجون في الطاعون خذني، فقالوا أتشمني الموت وقدسمعت رسول الله يول خلام المعت المناء وذكر خلتين أحدكم الموت » فقال إلى أبادر خصالا سمعت رسول الله يولن أن بالم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزامير ، يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفسلهم إلا ليفنهم به غناء ، وذكر خلتين آخرين

وحدثنا يعقوب بن إبراهم عن ليث بن أبى سلم عن عثمان بن عمير عن زاذان عن عابس الغفارى عن النبي عليه الله مثل في ذلك أو نحوه ، وحدثنا يعقوب عن إبراهم عن الأعمش عن رجل عن أنس أنه ممع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان الق أحدث الناس فأنكر ذلك ونعى عنه . وهذه طرق حسنة في باب الترهيب(ع)

<sup>(</sup>١) فى تفسير سورة الطور من البخارى أنه قال : كاد قلبى أن يطير ،وفيه أنه ذكر ثلاث آيات من السورة أولهاماهنا

<sup>(</sup>٢)كذا في الأصل ويوضح معناه الرواية الأخرى بعده

<sup>(</sup>٣) موضع البياض مقطوع من الأصل

<sup>(</sup>٤) معنى هذه الروايات صحيح ولكن لا يصح سند شيء منها وحسنها المؤلف بتأييد بعضها لبعض على القاعدة عند الحدثين . والمعنى الجامع أن قراءة القرآن بالننم المحمودة شرعاً هي ما تكون به القراءة أشد تأثيراً في النفس وخشوعاً في القلب واعتباراً في المقل ، وأن المحظور منها التطريب المتكلف الذي يشغل السامع بلذة الصوت وحسن النظم عن المعنى الراد والحشوع المطاوب ، وما من أحد مهم قراءة المجودين أولى الأصوات الحسنة إلا وشعر بالتأثير العظم في قلبه بقراءتهم

وهذا يدل على أنه محذور كبير وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الفناء ، وقد نص الأُعَّة

والسبب في تأويل النفى بالقرآن وكراهة بعض العلماء له أن الفناء صار شعار أهل اللهو والسرفين في الشهوات ، والدلك حرم المتشددون من الفقهاء الفناء والمعازف مطلقاً مع العلم بأن مزامير نبى الله داود أثرلت لأجل الترنم بها وكانت الطير تحشر و يجتمع لصوته ترجع ترنيمه بتسبيح الله تعالى كما قال تعالى ( والطير محشورة كل له أواب ) وقد عهد اقبال الطير على مماع الفنين الحسنى الصوت كالبلبل والهزار في كل عصر بل نقل علماء الحيوان والتجارب أن بعض الحشرات كالنحل ترقص لسماع الصوت الحسن ، وأن بعضهم رأى حية ترقص عند مماع الفناء . وكان داود عليه السلام يسبح الله ويترنم له بزبوره على آلات الطرب والمعازف الوترية وغيرها ، ولا يوجد في كتب أنبياء بني إسرائيل شيء من الصاوات والتسبيح للرب والثناء عليه كزامير داود التي لم يطرأ عليها من التحريف مثل الذي طرأ علي غيرها وجاء في آخرها الأمر بذلك وإننا كثيراً مارأينا بعض أدباء النصاري يرغبون في مماع القرآن من القراء عليه عيرة ويعترفون بقوة تأثيره في القلوب ، وفي الصحيح أن الشركين كانوا يؤذون أبا بكر رضى الله عنه ويمنعونه من الصلاة في السجد الحرام ثم حاولوا منعه من رفع صوته بالقرآن في بينه لما رأوا من اقبال الناس ولا سها النساء والأولاد المدركين عليه وتأثير قراءته في أنفسهم

وقد أدرك بعض علماء الافر عم ما كان لتلاوة رسول الله عليه القرآن من التأثير العظم في جذب العرب إلى الإسلام واعترف بأنه كان أشد تأثيراً من جميع معجزات الأنبياء في هداية الناس

وإننا لاستيفاء مباحث هذه المسألة آلتى تنم بها فائدة هذا الكتاب نذكر هنا ما أورده الحافظ ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث من فتح البارى فقد جمع ما قاله جميع العلساء فى تأويل التغنى فى بيتين من نظمه ثم قنى عليها بخلاصة أقوال أشهر فقهاء المذاهب أما البيتان فها قوله :

تنن بالقرآن حسن به العسموت حزينا جاهزاً رنم واستننءن كتب الألى طالباً غني يد والنفس ثم الزم

[ ثم قال ] وسيأتي ما يتعلق بحسن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة ولا شك أن النفوس نميل إلى سماع القراءة بالثرنم أحكثر من ميلها لمن لا يترنم لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان

أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع فى ذلك ، فحسكى عبد الوهاب المالسكى عن مالك تحريم القراءة بالألحان ، وحكاه أبو الطيب الطيرى والماوردى وابن حمدان الحنيلى عن جاعة من أهل العلم

وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردى والبندنيجي والغزالي من الشافعية وصاحب الدخيرة من الحنفية الكراهة واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة

وحسكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز وهو المنسوس للشافعي وتقله الطحاوى عن الحفية ، وقال الفوراني من الشافعية في الابانة يجوز بل يستحب ومحل هذا الاختلاف إذا لم تختل بشيء من الحروف عن عرجه فلو تغير قال النووى في التبيان أجمعوا على تحريمه ، ولفظه أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن مالم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم قال وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر لا بأس به ، فقال أصحابه: ليسعلى اختلاف قولين بل على اختلاف حالين فإن لم يخرج بالألحان عن المنهج القويم جاز وإلا حرم

وحكى الماوردى عن الشافعي أن القراءة بالألحاث، إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم، وكذا ر

رحمهم الله على النعى عنه ، فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذى يزيد بسببه حرفاً أو ينقص حرفاً فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم

وقال الحافظ أبو بمكر البزار ثنا محسد بن معمر ثنا روح ثنا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : قال رسول الله يُمَلِّكُهُ « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » ثم قال ولنا ما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة غيه فرواه عبد الجبار بن الورد عنه عن ابن أبي مليكة عن أبي لبابة ورواه عمر و بن ديناروالليث عنه عن ابن أبي مليكة ورواه نافع مولى ابن عمر عنه عن ابن الزير ابن أبي نهيك عن سعد ، ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة ورواه نافع مولى ابن عمر عنه عن ابن الزير

## ﴿ اغتباط صاحب القرآن (١)

الشرد به البخاري من هذا الوجه واتفقا على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري

ثم قال البخارى ثنيا على بن إبراهيم ثنيا روح ثنيا شعبة عن سلبان قال ممعت ذكوان عن أبى هريرة أن رسول الله والبخارى ثنيا على بن إبراهيم ثنيا روح ثنيا شعبة عن سلبان قال ممعت ذكوان عن أبي هريرة أن رجيل الله الله الله الله والله واللهار والنهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل ، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل »

ومظمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة وهي حسن الحال فينبغي أف يكون عديد الاغتباط بها هو فيه ، ويستحب تغبيطه بذلك ، يقال غبطه يغبطه بالكسر غبطاً إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة ، وهذا بخلاف الحسد المنموم ، وهو تمنى زوال نعمة الحسود عنه سواء حسلت لذلك الحاسد أولا ، وهذا مذموم شرعاً مهلك ، وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والاعظام . والحسد الشرعي المدوح هو تمنى حال مثل ذاك الذي هو على حالة سارة ، ولهذا قال عليه السلام « لاحسد إلا في اثنين » فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن آناء الليل والنهار والنعمة المتعدية وهي انفاق المال بالليل والنهار كا تعالى ( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا السلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانيه يرجون تجارة لن تبور )

= حكى ابن حمدان الحنبلى فى الرعاية وقال الغزالى والبندنيجى وصاحب الدخـيرة من الحنفية : إن لم يفرط فى التمطيط الدي يشوش النظم استحب وإلا فلا .

وأغرب الرافعي فحكى عن أمالى السرخسى أنه لا يضر التمطيط مطلقاً وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة وهذا شذوذ لا يعرج عليه ، والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث

وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح ، ومن جملة تحسينه أن تراعى فيه قوانين الننم فإن الحسن الصوت يزداد حسناً بذلك ، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه ، وغير الحسن ربحـا انجبر بمراعاتها مالم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات ، فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنعام لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعى الأداء فإن وجد من يراعيها معاً فــلا شك في أنه أرجح من غيره لأنه بأتى بالمطاوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداءوالله أعلم، اهـ.

(١) في البخاري زيادة باب كما سبق في أمثاله .

وقد روى نحو هذا من وجه آخر فقال عبد الله بن الإمام أحمد وجدت في كتاب أبي بخط يده: كتب إلى أبو توبة الربيع بن نافع فكان في كتابه حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سلم بن موسى عن كثير ابن مرة عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله على الله عنه فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به ورجل أعطاه الله الله والنهار ، ويتبع ما فيه فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به » وقريب من أعطاه الله ما الإمام أحمد : ثنا عبد الله بن نمير ثنا عبادة بن مسلم وحدثني يونس بن حباب عن سعيد أبى البحترى المائي عن أبى كبشة قال المحمت رسول الله يتلكي يقول و ثلاث أقسم عليهن وأحدث كم حديثا فاحفظوه ، فاماالثلات المائي عن أبى كبشة قال معمت رسول الله يتلكي يقول و ثلاث أقسم عليهن وأحدث عديثا فاحفظوه ، فاماالثلات المسألة إلا فتحد عليها إلا فتربه أبه باب فقر \_ وأما اللهي أحدثكم حديثا فاحقظوه فانه قال \_ إنما الدنيا لأربعة نفر : عبدرزقه الله عالم الم فهو يتق فيه ربه ويصل رحمه ويعلم فيه حقه \_ قال \_ فهذا بأفضل النازل ، وعبد رزقه الله علما فهم يرزقه الله به مالا فهم يرقه الله به ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعلم أنه فيه حقه ، فهذا بأخبث المنازل ، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه الله مالا ولم يول يولم له يمال فلان \_ قال \_

وقال أيضا حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن أبى كبشة الأنمارى قال : قال رسول الله على الله مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر : رجل آناه الله مالا وعلما فهو يعمل به فى ماله ينفقه فى حقه ، ورجل آناه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لوكان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل ـــ قال : قال رسول الله ــ فهما فى الأجر سواء ، ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه فى غير حقه ، ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه فى غير حقه ، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لوكان لى مثل مال هذا عملت فيه مثل الذى يعمل ــ قال : قال رسول الله ــ فهما فى الوزر سواء » إسناد صحيح وقد الحد والمنة .

# ﴿ خيركمن تعلم القرآن وعلمه ﴾(١)

حدثنا حجاج بن منهال ثنا شعبة أخبرنى علقمة بن مرثد ممعت سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن عن عبّان ابن عفان رضى الله عنه عن النبى عليه قال « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عبّان رضى الله عنه حتى كان الحجاج ، قال وذلك الذي أقعدنى مقعدى هذا .

وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمى رحمه الله

وحدثنا أبو نعم ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبى عبد الرحمن السلمى عن عبان بن عفان رضى الله عنه قال : قال النبى على إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه » وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من طرق عن سفيان عن علقمة عن أبى عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة ، كا رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه ، وهذا المقام ها حكم لسفيان الثورى فيه على شعبة . وخطأ بندار يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد ابن عبيدة عن أبى عبد الرحمن ، وقال رواه الجاعة من أصحاب سفيان عنه باسقاط سعد بن عبيسدة ورواية سفيان أصح . وفي هذا القام المتعلق بصناعة الإسناد طول لولا الملالة لذكر ناه ، وفيا ذكر كفاية وارشاد إلى ما ترك ، والله أعلى .

<sup>(</sup>١) في البخارى ﴿ بَابِ خَيْرَكُمْ ﴾ الخ .

والترض أنه عليه الصلاة والسلام قال ﴿ خير كم من تعلم القرآن وعلمه ﴾ وهذه صفات المؤمنين المتبعين المرسل وهم السكمل في أنفسهم السكملين لغيرهم ، وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدى ، وهذا بخلاف صفة السكفار الجبارين الحدين لا ينفعون ولا يتركون أحداً بمن أمكنهم أن ينتفع كما قال تعالى ( الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ) وكما قال تعالى ( وهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه أيضا فجمعوا بين التكذيب والصدكما قال تعالى ( فمن أظلم بمن كذب بآيات الله وصدف عنها ) فهذا شأن شرار الكفار ، كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره كما قال عليه السلام ﴿ خير كم من تعلم القرآن وعلمه ﴾ وكما قال تعالى ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من السلمين ) فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى من تعلم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بما يبتغى به وجه الله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أثمة الإسلام ومشاغهم بمن رغب في حالا من هذا القام فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. قالوا وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة هذا القام فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. قالوا وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة ورحمه الله وأنه به والمه ورامه آمين

قال البخارى حدثنا عمرو بن عون ثنا حماد بن أبي حازم عنسهل بنسعدقال: أتتالنبي بالله امرأة فقالت انها قد وهبت نفسها أنه ولرسوله فقال « مالى في النساء من حاجة » فقال رجل زوجنها ؟ قال « أعطها ثوبا »قال لا أجد، قال « أعطها ولوخا عامن حديد » فاعتل له فقال «مامعك من القرآن ؟ »قال كذا و كذا فقال «قدزوجتها بمامعك من القرآن » وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة ، والغرض منه الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلم من القرآن وأمره النبي بالله أن يعلم تلك المرأة ويكون ذلك صداقا لها على ذلك ، وهذا فيه نزاع بين العلماء هسل يجوز أن يجعسل صداقا ؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعلم القرآن ؟ وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل ؟ وما معنى قوله عليه السلام « زوجتكها بما معك من القرآن » أي بسبب ما معك كما قاله أحسد بن حنبل : نكرمك بذلك أو بسوض ما معك ، وهذا أقوى لقوله في صحبت مسلم « فعلمها » وهذا هوالذي أراده البخاري ههناو تحرير باقي الحلاف مذكور في باب النكاح والاجارات وباقه المستعان

#### ﴿ القراءة عن ظهر قلب ﴾ (١)

إنما أورد البخارى في هذه الترجمة حديث أبي حازم بن سهل بن سعد الحديث الذي تقدم الآن وفيه أنه عليه السلام قال الرجل و فما معك من القرآن ؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا لسور عدها قال و أتقرأهن عن ظهر قلب؟ » قال نهم قال و اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن » وهذه الترجمة من البخارى رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن من المسحف أفضل لأنه المقرآن عن ظهر قلب أفضل والله أعلم . ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المسحف أفضل لأنه يشتم لطى التلاوة والنظر في المسحف بما رواه الإمام العلم أبو عبيد رحمه الله في كتابه و فضائل القرآن » حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سلم بن مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب نعيم بن حماد عن بقي قال : قال الذي يم الله تواءة القرآن نظراً على من يقرؤه ظهراً كفضل الفريشة على النافلة » وهذا الإسناد فيه ضعف فان معاوية بن يحيى هذا هو الصدفى أو الأطر الجسى وأيا ماكان فهو ضعيف . وقال الثورى عن عاصم عن زر عن ابن مسمود قال أديموا النظر في المسحف فقرأ فيه . وقال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المسحف فقرأ فيه . وقال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المسحف فقرأ فيه . وقال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

<sup>(</sup>١) فى البخارى زيادة كلة باب كنظائره ولا نعيد التنبيه لهذا بعد فقد صار معلوما باطراد

عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المسحف نقرأ أو فسر لهم . إسناد صحيح ، وقال حمادبن سلة عن حجاج بن أرطاة عن ثوير بن أبى فاختة عن ابن عمر قال إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر الصحف وليقرأ . وقال الأعمش عن خيثمة دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقال هذا جزئي الدى اقرأ به الليلة

فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطاوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه (۱) ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه ، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير قالاستثبات أولى والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال. فأما تلقين القرآن فمن فم اللقن أحسن لأن الكتابة لا تدل على الأداء كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من المكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على ألفاظ القرآن . فأما عند المعجز عما يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجوز عندالضرورة مالا مجوز عند الرفاهية ، فإذا قرأ في المسحف والحالة هذه فلا حرج عليه ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لفته ولفظه ، فقد قال الإمام أبو عبيد حدثني هشام بن إمماعيل الدمشق عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صحبهم في سفر قال فحدثنا حديثا أبو عبيد حدثني هشام بن إمماعيل الدمشق عن محمد بن العبد إذا قرأ أخمرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل » وحدثنا حفس بن أبى غياث عن الشيباني عن بكير بن الاخنس قال كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل . وقال بعض العلماء المدار في هذه المسئلة على الحشوع فان كان الحشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل وإن كان عند النظر في المسحف أكثر فهو أفضل . فان استويا فالقراءة نفر أولي لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى الصحف . كان عند النظر في المسحف أكثر فهو أفضل . فان استويا فالقراءة نفر أولي لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى المسحف أكثر فهو أفضل . فان استويا فالقراءة نفر أولي لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى المسحف أكثر هذا التفصيل

#### ( تنبيه ﴾

إن كان البخارى رحمه الله أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المسحف ففيه نظر (٢) لانها قضية عين فيحتمل أن ذلك الرجل كان لايحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله بي المسحف ففيه نظر أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لايحسن إذلو دل على هذا لكان ذكر حلى رسول الله وتلاوته عن ظهر قلب لايدرى الكتابة \_ أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده ، الثانى ان سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته ، وليس المراد ههنا أن هذا أفضل من التلاوة نظراً ولاعدمه والله سبحانه وتعالى أعلم

#### ﴿ استذكار القرآن وتعاهده ﴾

حدثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله علي قال ﴿ إنما مثل صاحب القرآن كُذُكُ صاحب الإبل المقلة ، إنعاهد عليها أمسكها . وإن أطلقها ذهبت »

هكذا رواً مسلم والنسائى من حديث مالك به . وقال الإمام أحمسد ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن حمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فان عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت فكذلك صاحب القرآن » أخرجاه ، قاله ابن الجوزى فى جامع المسانيد وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به

<sup>(</sup>١) وتدل أيضا على ماكان من كثرة المساحف عند الصحابة رضى الله عنهم وهو ما يجهله كثير من الناس

<sup>(</sup>٧) هذه الشرطية لاوجه لهما فموضوع الحديث الحفظ التام لما معه من القرآن بحيث يستطيع قراءته عن ظهر قلب وليس فيه أدنى إشارة إلى تفضيل هذه القراءة على غيرها ولا إلى مقابله . وحفظ القرآن أمر عظيم وله مزايا من أعظمها فائدة تمكن الحافظ من التلاوة في الأوقات والحالات التي لا يتمكن فيها من نظر المصحف أو لا يجده فها وهي كثيرة

حدثنا عمد بن عرعرة (١) ثنا شعبة عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسى ، واستذكروا القرآن فانه أشـــد تفصيا من ســـدور الرجال من النعم»

تابعه بشر هو ابن عمد السختياني عن ابن المبارك عن شعبة وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن شعبة به وقال حسن صحيح

وأخرجه النسأى من رواية شعبة وحدثنا عثمان بن جرير عن منصور مثله . وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهير ابن حرب وإسحاق بن إبراهم عن جرير به ، وسستأتى رواية البخارى له عن أبى نعيم عن سسفيان الثورى عن منصور به ، والنسائى من رواية ابن عيينة عن منصور به فقسد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعا فى رواية هؤلاء كلهم وقد رواه النسائى عن قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله موقوفا وهذا غريب . وفى مسند أبى يعلى « فأيما هو نسى » بالتخفيف وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال مهمت عبدالله قال مهمت النبى سلى الله عليه وسلم ، وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن جريج به . ورواه النسائى فى اليوم والليلة من حديث عبد بن جعادة عن عبدة وهو ابن أبى لبابة به حدثنا عمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « تعاهدوا القرآن فو الذى نفسى بيده لهو أشد تفصيا من الإبل فى عقلها »

وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن براد الأشعرى كلاها عن أبي أسامة حمادبن أسامة به وقال الامام أحمد ثنا على بن إسحاق أنا عبد الله بن المبارك أنا موسى بن على معمت أبي يقول معمت عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به ، فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الحفاض في العقل »

<sup>(</sup>١) هذا هو الحديث الثاني في الباب عند البخاري . ولولا وضعنا له فيأول السطر لظن الكثيرون أنه لعُبدالرزاق

مع أحدهم فنسيها » وقد روى أبوداود والترمذى وأبويعلى والبزار وغيرهم من حديث ابنأبى داود عن ابن جريج عن المطلب بن حبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كلي « عرضت على أجور أمتى حستى القذاة فخرجها الرجل من السجد ، وعرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها » قال الترمذى غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وذا كرت به البخارى فاستغربه

وقد أدخل بعض الفسرين هذا العنى فى قوله تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم الشيامة أهمى به قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً به قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) وهذا اللهى قاله هذا وإن لم يكن هوالمراد جميعه فهو بعضه ، فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه النسيان وعدم الاهتناء به فيه تهاون كبير وتفريط شديد نعوذ بالله منه ، ولهذا قال عليه السلام «تعاهدوا القرآن» وفي لفظ «استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم » التفصى التخلص يقال تفصى فلان من البلية إذا تخلص منها أى إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال .

وقال أبو عبيد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم قال: قال عبد الله \_ بعنى ابن مسعود \_ إنى لأميت القارى وقال أبو عبيد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم قال: قال عبد العزيز بن أبى داود قال محمت الضحاك بن مزاحم يقول مامن أحد تعلم القرآن فنسيه إلا بذنب يحدثه لان الله تعالى يقول (وما أصابكم من مصيبة فباكسبت أيديكم) وان نسيان القرآن من أعظم المسائب . ولهذا قال إسحاق بن راهويه وغيره يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يوما لايقرأ فيها القرآن كما انه يكره له ان يقرأه في أقل من ثلاثة أيام كما سيأتي هذا حيث يذكره البخارى بعد هذا وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب ولكن ذكر بعد هذا قوله

## ﴿ القراءة على الدابة ﴾

حدثنا حجاح أنا شعبة أنا أبو إياس قال ممعت عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح .

وهذا الحديث قد خرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبى إياس وهو معاوية بنقرة به ، وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراً ، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يلته القارئ في المطريق ، وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك ، وعن الامام مالك انه كره ذلك كما قال ابن أبى داود حدثنى أبوالربيع أنا ابن وهب قال سألت مالك عن الرجل يصلى من آخر الليل فخرج إلى المسجد وقد بقى من السورة التى كان يقرأ منها شيء فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق ، وقال الشعبي تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع في الحمام وفي الحموش وفي بيت الرحى وهي تدور ، وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف انها لاتكره وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغيرهم ، وروى ابن أبي داود عن على بن أبي طالب انه كره ذلك ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة والسعبي والمحمري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب وهو رواية عن إبراهم النخعي

ويحكى عن أبى حنيفة رحمه الله أن القراءة فى الحام تكره ، وأما القراءة فى الحش فكراهتها ظاهرة ولو قيسل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لمكان مذهبا . وأما القراءة فى بيت الرحى وهى تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه والحقى يعلو ولا يعلى والله أعلم

﴿ تعلم الصيبان القرآن ﴾

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبوعوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذى تدعونه الفصل هو الحسكم قال وقال ابن عباس توفى رسول الله على وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت الحسكم ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال جمت الحسكم في عهد الذي على فقلت له وما الحسكم ؟ قال المفسل انفرد باخراجه البخارى ، وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت رسول الله

المُثَلِيِّ وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات كما تقدم ذلك وعمره إذ ذاك عشر سنين

وطى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليم القرآن فى الصبا وهو ظاهر بل قد يكون مستحبا أو واجبا لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلى به ، وحفظه فى الصغر أولى من حفظه كبيرا وأشدعلوقا بخاطره وأرسخ وأثبت كا هو العيود من حال الناس .

وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبى فى ابتداء عمره قليلا للعب ثم توفر همته على القراءة لثلا يلزم أولابالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب ، وكره بعضهم تعليمه القرآن وهو لا يتقل ما يقال له ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا محسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه . واستحب عمر بن الجطاب رضى الله عنه أن يلقن خمس آيات خمس آيات رويناه عنه بسند جيد

# (نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟)

وقول الله ( سنقر ئك فلا تنسى إلا ماشاء الله )

حدثنا الربيع بن يحيى ثنا زائدة ثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت لقد مع النبي بي رجلا يقرأ في السجد فقال ورحمه الله لقد أذكرنى آية كذا وكذا من سورة كذا » انفرد به ، وحدثنا محمد بن عبيد بن ميمون ثنا عيسى ابن يونس عن هشام وقال « اسقطتهن من سورة كذا وكذا » انفرد به أيضا ، تابعه على بن مسهر وعبدة عن هشام وقد أسندها البخارى في موضع آخر ومسلم معه في عبدة .

حدثنا أحمد بن أبى رجاء ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمع رسول الله والله والله والله على رجلا يقرأ فى سورة بالليل فقال ﴿ يرجمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا »ورواهمسلم من حديث أبى أسامة حماد بن أسامة (١)

<sup>(</sup>۱) تستدل الفقهاء بمثل هذا هلى جواز النسيان هلى النبي الله ولكن قيدوه إجماعا بما ليس سبيله التبليخ فلايجوز نسيانه كما لا يجوز كمانه ونتيجتهما واحدة وإن كان حكمهما في الناس مختلفا من حيث يكون النسيان عن غير تقسير أمراً طبيعياً لا يؤاخذ صاحبه عليه . ولكن الله عصم رسله من نسيان ما أمرهم بتبليغه لئلا تبطل به حكمة الرسالة فيه ، والراجع في قوله تعالى ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أن الأستثناء فيه منقطع لتأكيد النفي بمعنى أن النسيان لما تمرئك إياه عتنع لا يمكن وقوعه منك بمقتضى الطبع كغيرك ولا في أى حال من الأحوال لكن إذا أراد الله =

﴿ الحديث الثانى ﴾ حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن منصور عن أبى واثل عن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله عن من ما لأحدهم أن يقول نسيت كيت وكيت بل هو نسي »

ورواه مسلم والنسائى من حديث منصور به وقد نقسهم . وفى مسند أبى يعلى إنمسا هو لمس » بالتحقيف هذا كفظه . وفى هذا الحديث والذى قبله دليل على أن حسول النسيان المشخس ليس بنقس له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص

وفى حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك فلا يقول نسيت كذا كان النسيان ليس من فعل العبد ، وقد تصدر عنه أسبابه من التناس والتفافل والتهاون المفضى إلى ذلك ، فأما النسيان نفسه فليس بعمله ، ولهذا قال بل هو نسى مبنى للا لم يسم فاعله ، وأدب أيضا في ترك اضافة ذلك إلى الله تعالى وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله تعالى ( واذكر ربك إذا نسيت ) وهو والله أعلم من باب الحباز الشسائع بذكر المسبب وإرادة السبب لأن النسيان أيما يكون عن سبب قد يكون ذنبا كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان ، والحسنة تذهب السيئة ، فإذا زال ألسبب النسيان انزاح فحصل الذكر الشيء بسبب ذكر اقة علم

# ﴿ من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا ﴾

حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبى ثنا الأعمش حدثنى إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنسارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما فى لله كفتاه »

وهذا الحديث قد أخرجه الجاعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد ومساحبا الصحيح والنسائى وابن ماجه من حديث علقمة كلاما عن أبي مسعود عتبة بن عمرو الأنسارى البدرى

﴿ الحديث الثانى ﴾ ما رواه من حديث الزهرى عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القارى كلاهما عن حمر قال معت هشام بن حكيم برخ حزام يقرأ سورة الفرقان وذكر الحبديث بطوله كا تقدم وكا سيآتى(١)

﴿ الحديث الثالث ﴾ ما رواه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ممع رسول الله على قارعًا يقرأ من الليل في المسجد فقال « رحمه الله أذكرني كذا وكذا ٢ آية كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا »

وهكذا فى الصحيحين عن ابن مسعود أنه كان يرمى الجمرة من الوادى ويقول هــذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقر .

وحده أن ينسيك شيئا فلا راد لمشيئته . وهذا لا يدل على وقوع هذه المشيئة فهو كقوله تعالى حكاية عن خليله إبراهم على خطاب قومه الشركين (ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا) الآية وفي معناه قول الفراء هو للتبرك وليس هنالك شيء استثنى . وقيل المراد بالنسيان المنني العمل به وهو مجاز مستعمل فصيح والنسيان المذكور في الحديث موضوعه شيء كان وقع التبليغ به ، والذي أراه أنه كان نسياناً عارضاً بحيث لو قرأ على السورة بعده لقرأها تامة ، وإلا كانت الرواية مردودة وإن صح سندها عند البخارى فانه كغيره لم يكن يعلم من حال الرواة إلا الظاهر وهو كاف في قبول روايتهم إلا إذا عارضها مثل هذا المانع ، وهو قد انفرد برواية هذا الحديث كما رأيت . ونسان القرآن من الكبائر لما وردفيه

(١) قوله : وذكر الحديث النع من كلام المؤلف يعنى وذكر البخارى الحديث بطوله

وكره بعض السلف ذلك ولم يروا أن يقال إلا السورة التى يذكر فيها كذا وكذا كما جاء وتقدم من رواية يزيد الفارس عن ابن عباس عن عبان أنه قال إذا نزل من القرآن شىء يقول رسول الله برائي ﴿ اجعلوا هـــذا فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا ﴾ ولا شك أن هذا أحوط وأولى ، ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة فى الآخر وعليه حمل الناس اليوم فى ترجمة السور فى مصاحفهم وبالله التوفيق

## ﴿ الترتيل في القراءة ﴾

وقوله عزوجل (ورتل القرآن ترتيلا) وقوله (وقرآنا فرقناه لتقرأه على النساس على مكث) وما يكره أبن يهسذ كهذ الشعر . (يفرق فيها) يفصل ، قال ابن عباس (فرقناه) فسلناه . حدثنا أبو النعمان ثنا مهدى بن ميمون ثنا واصل عن أبى واثل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال : هذا كهذ الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإنى لأحفظ القرناء اللاتى كان يقرأ بهن النبي برائح ثمانى عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حر(ا)

ورواه مسلم عن شببان بن فروح عن مهدى بن ميمون عن واصل وهو ابن حبان الأحدب عن أبى واعل عقيق ابن سلمة عن ابن مسعود به

وقال الإمام أحمد ثنا قتيبة ثنا ابن لهيمة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة أنه ذكر لها أن ناساً يقرءون القرآن في الليل مرة أو مرتين ، فقالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا : كنت أقوم مع النبي الله النمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه .

﴿ الحديث الثانى ﴾ ثنا قتيبة ثنا جرير عن موسى بن أبى عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) كان رسول الله عليه إذا نزل جبريل بالوحى كان بما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتدعليه، وذكر تمام الحديث كا سيأتى وهو متفق عليه ، وفيه وفى اللهى قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هــذرمة ولا بسرعة مفرطة بل بتأمل وتفكر قال الله تعالى ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب )

وقال الإمام أحمد ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال ﴿ يَمَالُ لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلك عند آخر آية تقرؤها »

وقال أبو عبيد ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قرأ علقمة على عبد الله فكا أنه عجل فقال عبد الله فتدالله أبي وأمى ، رتل فانه زين القرآن . قال وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن . وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حمزة قال : قلت لابن عباس إنى سريع القراءة وإنى اقرأ القرآن في ثلاث ، فقال لأن أفرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلى من أن أقرأ كما تقول . وحدثنا حجاج عن شعبة وحماد بين سلمة عني أبي حمزة عن ابن عباس نحو ذلك إلا أن في حديث حماد أحب إلى من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة

ثم قال البخارى رحمه الله:

<sup>(</sup>١) ويرسمها بعضهم هنا ﴿ حاميم ﴾ ويعنى بالسورتين المضافةين إلى المفصل هنا : الله خان والتي تليها ،ويتمال إنهاكانت كذلك فى مصحف ابن مسعود والحديث تقدم

## ﴿ مدالقراءة ﴾

حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا جرير بن حازم الأزدى ثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي على فقال كان يمد مداً. وهكذا رواه أهل السنن من حديث جرير بن حازم به حدثنا عمرو بن عاصم ثنا هام عن قتادة قال كان يمد مداً أنس بن مالك كيف كان قراءة النبي على 1 فقال كانت مداً ثم قرأ ( بسم الله الرحمن ألرحم ) بمد بيسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحم

انفرد به البخارى من هذا الوجه . وفى معناه الحديث الدى رواه الإمام أبو حبيد ثنا أحمد بن عثمان عن عبدالله بن المبارك عن الليث بن سعد عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعت قراءة رسول الله الله منسرة حرفا حرفا حرفا . وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن إسحق وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملى والترمذى والمنسائى كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد به وقال الترمذى حسن صحيح

ثم قال أبو عبيدوحدثنا يحيى بن سعيد الأموى عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة قالت كان رسول الله عليه علي يقطع قراءته ( بسم الله الرحمن الرحم \* الحمد لله رب العالمين \* الرحمن الرحم \* مالك يوم الدين ) وهكذا رواء أبو داود من حديث ابن جريم وقال الترمذي غريب وليس إسناده بمتصل بعني أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة إنما رواه عن يعلى بن مملك كما تقدم والله تعالى أعلم

## ( الترجيع )

حدثنا آدم بن أبى إياس حدثنا شعبة حدثناأبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي بيائية وهو على ناقته أو جمله تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع . وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه ، وفيه أن ذلك كان يوم الفتح ، وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت كا جاء أيضاً في البخارى أنه جعل يقول ااا وكان ذلك صدر من حركة الدابة تحته فدل على جواز التلاوة عليه وإن افضى إلى ذلك. ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف بل ذلك مغتفر للحاجة كا يصل على الدابة حيث توجهت به مع امكان والصلاة إلى القبلة والله أعلم

# (حسى الصوت بالقراة)

حدثنا محمد بن خلف أبو بكر حدثنا يمي الحماني ثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله مرات قال ﴿ يَا أَبَا مُوسَى لَقَد أُوتَيِت مزماراً من مزامير آل داود»

وهكذا رواه الترمذيعن موسى بن عبد الرحمن الكندى عن أبي عي الحانى واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن وقال حسن صحيح . وقد رواه مسلم من حديث طلحة بن عي بن طلحة عن أبى بردة عن أبى موسى وفيه قسة ، وقد تقدم المكلام على تحسين الصوت عند قول البخارى من لم يتغن بالقرآن وذكرت هناك أحكاما أغنى عن إعادتها همنا والله تعالى أعلم

<sup>(</sup>۱) أى لام لفظ الجلالة والمد فى أسهاء البسملةهوالذى يسميه القراء المد الطبيعى الذى لا يتحقق حرف المد بدونه وحروف المدهى الألف والواو والياء الساكنة

﴿ من أحب أن يسمع القراءة من غيره ﴾

حدثنا عمر بن حفص بن عَياث ثنا أبى ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لى النبي مَرْكَانِهِ « اقرأ على القرآن » قلت أقرأ عليك وعليك أنزل ؛ قال « إنى أحب أث أسمه من غيرى »

وقد رواه الجاعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش ، وله طرق يطول بسطها ، وقد تقدم فيا رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيي بن طلحة عن أبى بردة عن أبى موسى أن رسول الله يه الله و يا أبا موسى لو رأيتى وأنا أستمع لقراءتك البارحة » فقال أما والله لوأعلم أنك تستمع قراءتى لحبرتها لك تحبيرا . وقال الزهرى عن أبى سلمة كان عمر إذا رأى أبا موسى قال : ذكرنا ربنا يا أبا موسى ، فيقرأ عنده ، وقال أبو عنمان النهدى كان أبو موسى يسلى بنا فاو قلت إنى لم أسمع صوت صنح قط ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته .

#### ﴿ قول المقرىء للقارىء حسبك ﴾

# ﴿ فِي كُمْ يَقْرَأُ القَرَآنَ ﴾ وقول الله تمالي ﴿ فَاقْرُءُوا مَاتَيْسُرُ مِنْهُ ﴾

حدثنا على حدثنا سفيان قال : قال لى ابن شبرمة نظرت كم يكنى الرجل من القرآن ؟ فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات ، قال سفيان (١) أخبرنا منصور عن إبراهم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود فلقيته (٢) وهو يطوف بالبيت فذكر النبي مَنْ اللهِ أَنْ « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه »

وقد تقد أن هذا الحديث متفق عليه وقد جمع البخارى فيا بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة عن أبي مسعود وهو صحيح لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة ثم لتى أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه وطئ هسذا هو ابن المدين وشيخه سفيان بن عينة وما قاله عبد الله ابن الكوفة فقيه الكوفة في زمانه استنباط حسن

وقد جاء فى حديث فى السنن « لا سلاة إلا بفائحة الكتاب وثلاث آيات » ولكن هذا الحديث أعنى حديث أبى مسعود أسح وأشهر وأخص ولكن وجه مناسبته الترجة التي ذكرها البخارى فيه نظر . والله أعلم (٢٦) والحديث الثانى أظهر فى المناسبة وهو قوله:

<sup>(</sup>١) هــذا لفظ رواية أبى ذر البخارى وفيها اختصار وسائر الروايات : قال طيّ حدثنا سفيان الح

<sup>(</sup>٢) فى نسخة البخارى التي شرح عليهـا الحافظ والقسطلانى : ولقيته الح. يعنى أن عبد الرحمن كان مهم هذا

الحديث من علقمة بن قيس عن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه ثم لتى أبا مسعود وهو يطوف فأخبره به

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الرد على المؤلف في قوله هذا: وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير ==

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبداته بن عمرو قال : أنكحنى أبى امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول : نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفاً (۱) منذ أتينساه . فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي براي قال و القنى به » فلقيته بعد فقال و كيف تصوم ؟ » قال كل يوم قال و كيف بحتم ؟ » قال كل يلة ، قال و صعم كل شهر ثلاثة ، واقرأ القرآن في كل شهر » قال قلت إنى أطبق أكثر من ذلك قال و صعم ثلاثة أيام في الجمعة » قلت أطبق أكثر من ذلك قال و أفطر يومين وصع يوماً » قلت أطبق أكثر من ذلك قال و أفطر يومين وصع يوماً » قلت أطبق أكثر من ذلك قال و صعم، أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وافطار يوم ، واقرأ في كل سبع ليال ممة » فليتني قبلت رخصة رسول الله يراي و فلك أنى كبرت وضعفت ، فكان يقرأ على بعض أهسله السبع من القرآن بالنهار والذي يقس أنطر أياماً وأحمى وصام مثلهن والذي يقسراً يسرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل ، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحمى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه النبي مراي وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع

وقد رواه في الصوم والنسائي أيضاً عَرْف بندار عن غندر عن شعبة عن مغيرة ، والنسائي من حديث حسين كلام عن مجاهد به

ثم روى البخارى ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبى كثير عن عمد بن عبد الرحمن مولى أبى هريرة عن أبى سلمة قال وأحسبني سمعت أنا من أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي بيالي « اقرأ القرآن فى شهر » قلت إنى أجسد قوة قال « فاقرأه فى سبع ولا تزد على ذلك » فهذا السياق ظاهره يقتضى النع من قراءة القرآن فى أقل من سبع ، وهكذا الحديث الذى رواه أبو عبيد: ثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيمة عن حبان بن واسع عن أبيه عن قيس بن صعمعة أنه قال الذي يهين الرسول الله فى كم أقرأ القرآن ؟ قال « فى كل خمس عشرة » قال إنى أجدنى أقوى من ذلك قال « فنى كل جمعة »

وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان رجل من أهل الكوفة قال معمت عبد الرحمين بن عبد الله ابن مسعود يقول كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة . وعن حجاج عن شعبة عن أيوب معمت أبا قلابة عن أبى المهلب قال كان أبى بن كعب يختم القرآن في كل ثمان وكان تمم المدراى يختمه في كل سبع وحدثنا هشم عن الأعمش عن إبراهم قال كان الأسود يختم القرآن في كل ست وكان علقمة يختمه في كل خس ، قلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جليا ، ولكن دلت أحاديث أخر على جواز قراءته فيا دون ذلك كما رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنسارى أنه قال يارسول الله أقرأ القرآن في ثلاث ؟ قال و نع به قال فكان يقرؤه حتى توفى . وهذا إسناد جيد قوى حسن فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له الجاعة وابن لهيمة ، إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظه ، وقد صرح ههنا بالساع ، وهو من أثمة العلماء بالديار المصرية في زمانه ، وشيخه حبان بن واسع سوء حفظه ، وقد صرح ههنا بالساع ، وهو من أثمة العلماء بالديار المصرية في زمانه ، وشيخه حبان بن واسع ابن حبان وأبوه كلاها من رجال مسلم والصحابي لم غرج له أحد من أهل الكتب الستة وهذا على شرط كثير منهم والة أعلم .

<sup>=</sup> والدى يظهر أنها من جهةأن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبى مسعود ، والجامع بينهما أن كلا من الآية والحديث يدل على الاكتفاء بخلاف ما قال ابن شبرمة اه .

يقول محمد رشيد رضا صاحب هذه التعليقات يريد البخارى أن آية الزمل ترد على ابن شبرمة في قوله: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات يعني في الصلاة أو في قيام الليل ، وكذا حديث أبي مسعود المرفوع الصريح في الاكتفاء بآيتين وها آخر صورة البقرة.

<sup>(</sup>١) وفي رواية ولم يغش من الغشيان . وهو كناية عن عدم مضاجِعتها. والكنف: الستر والجائب

وقد رواه أبو عبيد رحمه الله عن ابن بكير عن ابن لهيعة عن حبات بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال بارسول الله أقرأ القرآن في ثلاث ؟ قال « نم إن استطعت » قال فكان يقرؤه كذلك حتى توفى (حسديث آخر ) قال أبو عبيد ثنا يزيد عن هام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمر و قال : قال رسول الله بالله عن قراءة في أقل من ثلاث » وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به وقال الترمذي حسن صحيح

﴿ حديث آخر ﴾ قال أبوعبيد ثنا يوسف بن العرف عن الطيب بن سليان قال حدثتنا عمرة بنت عبدالرحمن أنها معمت عائشة تقول : كان رسول الله يَمْ النَّهُمُ القرآن في أقل من ثلاث . هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف فان الطيب بن سلمان هذا بصرى ضعفه الدارقطني وليس هو بذاك المشهور والله أعلم .

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرها من الحلف أيضا

قال أبو عبيد ثنا يزيد هن هشام بن حسان عن حفصة عن أبى العالية عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ، صحيح

وحدثنا يزيد عن سفيان عن على بن بذيمة عن أبى عبيدة قال عبدالله : من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث فهو راجز وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الله مثله ، وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن فى رمضان فى ثلاث . إسناد صحيح

﴿ فصل ﴾

وقد ترخُص جماعات من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، منهم أمير المؤمنين عنهان بن عفان رضى لله عنه قال أبوعبيد رحمه الله حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرنى ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبدالرحمن ابن عنهان التيمى عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عنمان رضى الله عنه فقال نم قال : قلت لأغلبن الليلة على الحجر فقمت فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمنى فنظرت فاذا عنمان بن عفان رضى الله عنه فتأخرت عنه فصلى فاذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هوادى الفجر أو تر بركمة لم يصل غيرها . وهذا إسناد صحيح ثم قال ثنا هشم أنا منصور عن ابن سيرين قال : قالت نائلة بنت القرافسة السكليبة حيث دخلوا على عنمان ليقتلوه : ان تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيى الليل كله بركمة يجمع فيها القرآن . وهذا حسن

وقال أيضا حدثنا أبو معاوية عاصم عن ابن سليان عن ابن سيرين أن تمها الدارى قرأ القرآن في ركعة . حدثنا حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت ، يعني الكعبة .

وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهم عن علقمة أنه قرأ القرآن فى ليلة : طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثين ، ثمطاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثانى ، ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ قية القرآن . وهذه كلها أسانيد صحيحة .

ومن أغرب ماهمنا مارواه أبوعبيد رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أنسليم بن عتر التجبيكان يقرأ القرآن في ليلة ثلاث مرات ويجامع ثلاث مرات ، قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضى ربك وترضى أهلك ، قالوا وكيف ذلك ؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم بالقرآن ثم يلم بأهله ، ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ، ثم يلم بأهله ، ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ، ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح .

قلت كانسلم بن عترتا بهيا جليلا ثقة نبيلا وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها ، قال أبوحاتم روى عن أبى الدرداء وعنه ابن زحر ثم قال حدثني محمد بن عون عن أبى صالح كاتب الليث حدثني حرملة بن عمر ان عن كعب بن علقمة قال كان سلم بن عتر من خير التابعين ـ وذكره ابن يونس في تاريخ مصر ـ وقد روى ابن أبى داود عن مجاهد أنه كان يحتم القرآن فيما بينالمغرب والعشاء ، وعن منصور قالكان علىالأزدى يختم فيما بينالمغرب والعشاءكل ليلة من رمضان (١) وعن ابراهيم بن سعد قالكان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن .

قلت وروى عن منصور بن زاذان أنه كان يختم فيا بين الظهر والعصر ويختم أخرى فيا بين الغرب والعشاء وكانوا يؤخرونها قليلا ، وعن الامام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره ختمة وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان غتم في الليلة ويومها من رمضان ختمة .

ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبوعبد الرحمن السلمي الصوفى قال معمت الشيخ أباعثان المغربي يقول كان ابن السكاتب يختم بالنهار أربع خمات ، وبالليل أربع خمات وهذا نادر جدا ، فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إماطي أنه ما باخهم في ذلك حديث مما تقدم أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرءونه مع هذه السرعة والله سبحانه وتعالى أعلم .

قال الشيخ أبو زكريا النواوى في كتابه (البيان) بسد ذكر طرف بما تقدم ، والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كال فهم ما يقرق وكذامن كان مشغولا بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ، وإن لم يكن من هؤلاء فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حدد الملل والهذرمة . ثم قال البخارى رحمه الله

#### ﴿ البكاء عند قراءة القرآن ﴾

وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهم بن عبيدة عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عن الله عليه الله عليه عن الله عليه الله عليه عن عبد الله عن عبرى » قال فقر أت النساء حتى إذا بلغت ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا ؟ ) قال لى «كف أو أمسك » فاذا عيناه تذرفان وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتى إنشاء الله

#### ﴿ من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به ﴾

حدثنا محمد بن كثير أنا سسفيان ثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن عفلة عن على رضى الله عنه قال ممعت النبي يقول « يأتى في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ، يمرقون من الاسلام كأيمرق السهم من الرمية ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فان قتلهم أجرلمن قتلهم يوم القيامة » وقد روى في موضعين آخرين ومسلم وأبوداود والنسائي من طرق عن الأعمش به

حدثنا عبدالله بن يوسف ثنا مالك عن يحي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الحدري قال مهمت رسول الله يمالين يقول « يخرج فيكم قوم محقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع عملهم ، ويقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كا يمرق السهم من

(١) هذا محمول على أنه كان يقرأ آخر القرآن في هذا الوقت فيتم به مابدأه في عامة يومه وليلته السابقة ، فمن المعلوم بالضرورة أن ما بين المغرب والعشاء لا يكنى لقراءة ربع ختمة إلا بالهذر مة المنهى عنها لمنافاتها التدبر كاتقدم في موضعه . إلا أن تكون القراءة روحية لالسانية والمصوفية غرائب يتناقلونها في هذه الكرامات الروحية حتى ذكر الشعرانى عن بعضهم قراءة القرآن مشات الألوف وألوف الألوف ، وأكثر ما تيسر لكاتب هذه التعليقات في أيام الفران يقرأ في بعض أيام رمضان ختمة كاملة والذي تربينا عليه منذ سن التميز أننا كنا تتدارس القرآن مع كبير أهل بيتنا السيد أحمد أبوالكال عم والدى فنقرأ معه كل يوم من أيام رمضان نصف ختمة كل واحد منا يقرأ ربع حزب بالتجويد المعتدل

(٢)كذا وتقدم في مبحث القراءة في المسحف أنه التبيان

الرمية ، ينظر في النمسل فلا يرى شيئا ، وينظر في القسدج فلا يرى شيئا ، وينظر في الريش فلا يرى شيئا ، ويبارى في الفوق »

ورواه فی موضع آخر ومسلم أیضا والنسائی من طرق عن الزهری عناً بی سلمة به وابن ماجه من روایة عمد بن حمرو بن علقمة عن أبی سلمة به

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا محى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبى موسى رضى الله عنهما عن الله عنها طيب ولا رجمها ، ومثل المنافق الله عنها القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها من ، ومثل المنافق الله لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر - أو خبيث - وريحها مر »

ورواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به

ومضمون هذه الأحاديث التحذير من الراءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب كا جاء في الحديث «واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه » يعني القرآن . والمذكورون في حديث على وأبي سعيد هم الحوارج وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم وقد قال في الرواية الأخرى « يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم وصلاته مع صلابهم وصيامه مع صيامهم » ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراءون في أعمالهم في نفس الأمر وإن كان بعضهم قد لا يقسد ذلك إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله (أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورمنوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين) وقد اختلف العلماء في تكفير الحوارج وتفسيقهم ورد رواياتهم كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى .

والمنافق المشبه بالريحانة التي لها ربح ظاهر وطعمها مر هو الرائى بتلاوته كما قال تعالى ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اقه إلا قليلا) ثم قال البخارى

# ﴿ اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ﴾

حدثنا أبو النعان محد بن الفضيل عارم (۱) ثنا حماد بن زيد عن أبي همران الجونى عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه عن النبي مرافح عن النبي مرافح القرآن ما ائتلفت قاوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه » حدثنا عمرو بن على بن بحر الفلاس ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجونى عن جندب قال :قال رسول الله علي الفلاس ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران والمحران ما ائتلفت عليه قاوبكم فإذا اختلفتم فقوموا » تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان . وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران قال صحت جندبا قوله (۲) وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله ، وجندب أكثر وأصح

وقد رواه في مواضع آخر ومسلم كلاها عن إسحق بن منصور عن عبد الصمد عن هام عن أبي عمران به ، ومسلم أيضا عن يحيى بن يحيى عن الحارث بن عبيد أبي قدامة عن أبي عمران ورواه مسلم أيضا عن أحمد بن سعيد بن حبان ابن هلال عن أبان العطار عن أبي همران به مرفوعا ، وقد حكى البخارى أن أيانا وحاد بن سلمة لم يرفعاه فالته أعلم، ورواه النسائي والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم عن هارون بن موسى الأعور النحوى عن أبي عمران به .

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسخة وفى نسخة ابن حجر والقسطلانى وغيرها ذكر أبى النمان بكنيته فقط واسمه محمد بن الفضل السدوسى ويلقب بعارم ولم يكن عارما . وابن كثير يكثر فها ينقله من صحيح البخارى فى هذا الكتاب من مثل هذه الزيادة للايضاح ويحتمل أن يكون لبعضها رواية عنه

ورواه النسأى أيضا من طرق عن سفيان عن الحجاج بن قرافصة عن أبي عمران به مرفوعا ، وفي رواية عن هارون ابن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه عن سفيان عن حجاج عن أبي عمران عن جندب موقوفا . ورواه عن عجد بن إسماعيل بن إبراهم عن إسحق بن الأزرق عن عبد الله بن عون عن أبي همران عن عبد الله بن السامت عن عمر قوله . قال أبو بكر بن أبي داود لم يخطى ابن عون في حديث قط إلا في هذا ، والصواب عن جندب . ورواه الطبراني عن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهم وسعيد بن منصور قالا: ثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب مرفوعا . فهذا ما تسير من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار . والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري من الأكثر والأصح أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله المنافق الله على حتى تماوا » وقال «أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه و في الله الله أد العالى الله أد أدومها وإن قل »

ثم قال البخارى: ثنا سلمان بن حرب ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله\_ هو ابن مسعود \_ أنه ممع رجلا يقرأ آية ممع من النبي ﷺ خلافها ، فأخذت بيده فانطلقت إلى النبي ﷺ فقال ﴿ كلا كَمَا عُسَنَ فَاقْرَآ \_ أَكْبَرَ عَلَى قَالَ \_ فان من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم الله عز وجل ﴾ (١)

وأخرجه النسائى من رواية شعبة به . وهذا فى معنى الحديث الذى تقدمه وأنه ينهى عن الاختلاف فى القراءة والمنازعة فى ذلك والله أعلم .

وقريب من هـذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه ثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمى ثنا يحيى بن سعيد الأموى عن الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا في سورة من القرآن فقلنا خمس وثلاثون آية ، ست وثلاثون آية ، قال فانطلقنا إلى رسول الله على فوجدنا علياً يناجيه فقلنا له اختلفنا في القراءة فاحمروجه رسول الله على فقال على: إن رسول الله على يأمركم أن تقرءوا كاعلم . وهذا (٢) آخر ماأورده المبارى رحمه الله في كتاب فضائل القرآن وله الحمد والمنة

# ﴿ كتاب الجامع لأحاديث شتى ﴾

#### ﴿ تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله ﴾

﴿ فَصَلَ ﴾ قال أحمد ثنا معاوية بن هشام ثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبى سعيد قال : قال نبى الله عليه الله عليه و يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ وارق واصعد ، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شىء معه » وقال أحمد ثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة حدثنى بشير بن أبى عمرو الحولانى أن الوليد بن قيس التجبيى حدثه أنه سمع أبا سعيد الحدرى يقول مممت رسول الله عليه يقول ﴿ يكون خلف من بعد الستين سنة ، أضاءوا المسلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ، ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيم ، ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤمن ومنافق وفاجر » قال بشير فقلت الموليد ما هؤلاء الثلاثة ؟ قال المنافق كافر به ، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤ من به

<sup>(</sup>۱) الذى فى نسخ البخارى « فان من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم » أى فأهلكهم الله، كما قال القسطلانى أو المعنى فأهلكهم الاختلاف . قال الحافظ فى شرحه من الفتح وفى رواية المستملى « فأهلكوا » بضم أوله ولم يذكر ما أورد ابن كثير هنا

<sup>(</sup>٧) أي هذا الباب الدي وضعنا الحاشيةالأولى هنا لآخر كلة منه

وقال أحمد ثنا حجاج ثنا ليث حدثني يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن أبى الخطاب عن أبى سعيد أنه قال إن رسول الله عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال « ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس ؟ إن خير الناس رجل عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أوعلى ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت ، وإن من شر الناس رجلا فاجراً يقرأ كتاب الله لا يرعوى إلى شيء منه »

وقال الحافظ أبو بكر البزار ثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفى ثنا الحسين بن عبد الأعلى ثنما محمد بن الحسن الحسن الحسن عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبى سعيد قال : قال رسول الله عليه الله عليه تعالى من شغله قراءة القرآن عن دعائى أعطيته أفضل ثو اب الشاكرين »وقال رسول الله عليه في خلقه » ثم قال تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه .

وقال الإمام أحمد ثنا أبو عبيدة الحداد حدثني عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة حدثني أبى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه الله أهل الله وخاصته » وخاصته »

وقال أبو القاسم الطبرانى ثنا محمد بن على بن شعيب السمسار ثنا خاله بن خداش ثنا جعفر بن سلمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه كان إذا خم القرآن جمع أهله ووله، فدعا لهم، وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن عباد المكى ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن الأعمش عن زيد ابن أبان عن الحسن عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « القرآن غنى لا فقر بسده ولا غنى دونه »

وقال الحافظ أبو بكر البزار ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق ثنا عبد الله بن الحرر عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لسكل شيء حلية ، وحلية القرآن الصوت الحسن » ابن الحرر ضعف.

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا بكر برف سوادة عن وفاء الحولانى عن أنسابن مالك قال : بينا نحن نفر فينا العربى والعجمى والأسود والأبيض إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأتتم فى خير تقرءون كتاب الله وفيكم رسول الله وسيأتى على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها .

وقال الحافظ أبو بكر البزار ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الله بن الجهم ثنا عمرو بن أبى قيس عن عبد ربه ابن عبد الله عن عمر بن نبهان عن الحسن عن أنس أن النبى عَلَيْكُ قال ﴿ إِنَ البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ﴾ .

وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الفضل بن الصبح حدثنا أبو عبيدة حدثنى يزيد الرقاشى عن أنس قال قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن قال فآتى رسول الله يَرْالَيْ رجل فقال يا رسول الله يَرْالَيْ ( أعجبك من أبى موسى انه قعد فى بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ فقرأ عليهم القرآن قال : فقال رسول الله يَرْالَيْ ( أتستطيع أن تقعدنى حيث لا يرانى منهم أحد ؟ » قال نعم قال فخرج رسول الله يَرْالَيْ فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد فسمع قراءة أبى موسى فقال « إنه ليقرأ على مزمار من مزامير داود عليه السلام» هذا حديث غريب ويزيد الرقاشي ضعة عدد .

وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلام ثنا جعفر هو ابن محسد بن على بن الحسين عن أبيه عن جابر ابن عبد الله على عاب ابن عبد الله قال خطبنا لرسول الله عليه على الله على عليه بما هو أهله ثم قال : ﴿ أما بعسد فان أصدق الحديث كتاب الله ، وإن أفضل الهدى هسدى محمد وشر الأمور محدثانها وكل بدعة ضلالة » ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش قال ثم يقول « أتنكم الساعة بعثت أنا والساعة هكذا \_ وأشار باصبعيه السبابة والوسطى \_ صبحتكم الساعة ومستكم ، من ترك ما لا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فالى وطى » .

وقال الإمام أحمد ثنا عبد الوهاب \_ يعنى ابن عطاء \_ أنا أسامة بن زيد الدين عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال دخل رسول الله على السجد فإذا قوم يقرءون القرآن قال د اقرءوا القرآن وابتغوا به الله عزوجل من قبل أن يأتى قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه »

وقال أحمد أيضاً ثنا خلف بن الوليد ثنا خاله عن حميد الأعرج عن محمد بن المنسكدر عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله على القراء القراء والمعجمي والأعرابي قال فاستمع قال: فقال ﴿ اقراء والله على حسن وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدم يتعجلونه ولا يتأجلونه »

وقال أبو بكر البزار ثنا أبوكريب محمد بن العلاء ثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش على المعلى الكندى عن عبد الله بن مسعود قال : إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه \_ أو كلمة عموها \_ دح(١) في قفاه إلى النار . وحدثنا أبوكريب ثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن عبد الله عن النبي علي بنحوه .

وقال الحافظ أبو يعلى: ثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخر حدثنى بكير بن يونس عن موسى بن على عن أيبه عن يعي بن كثير (٢) المجامى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله به الله قال « من قرأ ألف آية كتب له قنطاراً، والقنطار مائة رطل والرطل ثنتا عشرة أوقية والأوقية ستة دنانير والدينار أربعة وعشرون قيراطا والقيراط مثل أحد، ومن قرأ ثلا ثمائة قال الله لملائكته نصب عبدى كي أشهدكم يا ملائكتي إنى قد غفرت له ، ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيماناً به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك »

وقال أحمد ثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الرجل ليس فى جوفه شىء من القرآك كالبيت الحرب » قال البزار لا نعله بروى عن ابن عبساس إلا من هذا الوجه

وقال الطبرانى ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنى أبي قال وجدت فى كتاب أبي بخطه عن عمران بن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه عليه الله عليه الله عن الله عن وجل يقول ( فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشتى ) »

وقال الطبرانى ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا أبى ثنا ابن لهيمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال ﴿ إِنْ أَحْسَنَ النَاسَ قَرَاءَ مَنْ قَرَأَ القَرآنَ يَتَحَرَنَ بِهِ ﴾ .

وقال أيضاحد ثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد الله بن سليان عن سعيد أبي سعد البقال عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله علي (أحسنوا الأصوات بالقرآن » وروى أيضا بسنده الى الضحاك عن ابن عباس مرفوع « أشراف أمق حملة القرآن » .

وقال الطبرانى ثنا معاذ بن الثنى ثنا ابراهيم بن أبى سويد الدارع ثنا صالح المرى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله عليه فقال أم الأعمال أحب الى الله ؟ فقال « الحال المرتحل ؟ قال يا رسول الله ما الحال المرتحل ؟ قال « صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره وفي آخره حتى يبلغ أوله »

<sup>(</sup>١) الدح والدع: الدفع بعنف (٢) في تقرير التهذيب أنه يحيي بن أبي كثير

# ﴿ ذَكُمُ الدَّعَاءِ المَّا ثُور لتحفظ القرآن وطرد النسيان ﴾

قال أبو القاسم الطبراني في معجمه السكبير ثنا الحسين بن اسحاق التسترى ثنا هشام بن عمار ثنا محمد بن ابراهيم القرشي حدثني أبو صالح وعكرمة عن ابن عباس قال : قال على بن أبي طالب يا رسول الله القرآن يتفلت من صدرى فقال النبي الله الله الله الله الله بهن وينفع من علمته ؟ \_ قال نعم بأبي أنت وأمي قال \_ صل ليلة الجمهة أربع ركمات تعرأ في الركمة الأولى بفائحة الكتاب ويس ، وفي الثانية بفائحة الكتاب ويحم الدخان . وفي الثائلة بفائحة الكتاب ويم الدخان . وفي الثائلة بفائحة الكتاب وعم الدخان . وفي الثائلة بفائحة الكتاب وعم تنزيل السجدة ، وفي الرابعة بخائحة الكتاب وتبارك المفصل ، فاذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأتن عليه وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين ثم قل اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني ، وارحمني من أن أتكاف مالا يسنيني ، وارزقني حسن النظر فيا يرضيك عني ، وأسألك وتور وجهك أن تازم قلبي حب كتابك كما علمتني ، وارزقني أن أتاوه على النحو الذي يرضيك عني ، وأسألك أن تنور بالكتاب بصرى ، وتطلق به لساني ، وتفرج به عن قلبي ، وتشرح به صدرى ، إلى وتشويني على ذلك وتسيني على الحير غيرك ولا موفق له إلا أنت ، فافعل ذلك وتسيني على الحير غيرك ولا موفق له إلا أنت ، فافعل ذلك نلاث جمع أو خمسا أو سبعا تحفظه باذن الله وما أخطأ مؤمنا قط به فأنى النبي بالله بعد ذلك بسبع جمع فأخبره بحفظ القرآن والحديث فقال النبي يرافح هو الطبراني .

وقال أبوعيسي الترمذي في كتاب الدعوات منجامعه : حدثنا أحمد بن الحسن ثنا سلمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جريم عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: بينا نحن عند رسول الله عليه إلى إذ جاءه على بن أن طالب نقال بأنى أنت وأمى تفلت هذا القرآن من صدرى فما أجدني أقدر عليه فقال له رسول الله علي الله علي الله الحسن أفلا أعلمك كلات ينفعك الله بهن وتنفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك 1 \_ ، قال أجلُ يا رسول الله فعلمني قال \_ إذا كانت ليلة الجمعة فان استطعت أن تقوم في ثلثالليل الآخرفانها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب ، وقال أخى يعقوب لبنيه (سوف أستغفر لكم رنى) يقول حتى تأتى ليلة الجمعة فان لم تستطع فقم في وسطها فان لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركعات تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس الأ وفى الرَّكمة الثانية بِمَاتِحة الكتاب وحم الدخان؟ وفي الرَّكمة الثالثة بِمَاتِحة الكتاب والم تنزيل السجدة ، وفي الرَّكمة الرابعة بفاعة السكتاب وتبارك المفصل ، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل على وأحسن وعلى سائر النبيين ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولاخوانك الدين سبقوك بالإيمان ، ثم قل في آخر ذلك اللهم ارحمي بترك الماصي أبدا ما أبقيتني ، وارحمنيأن أتكلف ما لا يعنيني ، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني ، اللهم بديع السموات والارض ذا الجسلال والاكرام ، والعزة التي لا ترام ، أسألك يا ألله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصرى ، وأن تطلق به لسانى ، وأن تفرج به عن قلى ، وأن تشرح به صدرى ، وأن تغسل به بدنى ، فانه لا يعينى على الحير غيرك ولايؤتيه إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىالعظيم ، يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبما تجاب باذن الله ، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط ﴾ قال ابن عباس فوالله ما لبث على إلا خمساً أو سبعا حتى جاء رسول الله عِلْمُ فِي ذلك المجلس فقال يا رسول الله والله إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن فاذا قرأتهن على نفسي تفلتن وأنا أتعلم اليوم أربعين آية أو نحوها فاذا قرأتها على نفسي فكأنما كتابالله بين عيني ولقدا كنت أممع الحديث فاذا رددته تفلت وأنا اليوم أسمع الأحاديث فاذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفا. فقال له رسول ال عند ذلك ﴿ مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن ﴾ ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حَدَيث الوايد بن مسلم . كذا قال وقد تقدم من غير طريقه . ورواه الحاكم في مستدركه من طريق الوليد ثم قال على

شرط الشيخين ولا شك أن سنده من الوليد على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالساع من ابن جريج فالله أعلم فانه من البين غرابته بل نكارته (١) والله أعلم .

وقال الامام أحمد حدثنا وكيع ثنا العمرى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه ومثل القرآن مثل الابل المعلة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاوان تركها ذهبت » ورواه أيضا عن عبيد و يحيى بن سعيد عن عبيد الله العمرى به ، ورواه أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ممافوعا بنعوه .

وقال البزار ثنا محمد بن معمر ثنا حميد بن حماد بن أبى الحوار ثنا مسعر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سئل رسول الله أى الناس أحسن قراءة ؛ قال « من اذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله عز وجل »

قال الامام احمد ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي علي قال « يقال الساحب القرآن اقرأ وارق ورتل كاكنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها »

وقال أحمد ثنا حسن ثنا ابن لهيمة حدثني حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال خاء رجل الى رسول الله على أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه فقال رسول الله عن الميات وان العبد يعطى الايمان قبل القرآن » وبهذا الاسناد أن رجلا جاء بابن له فقال يا رسول الله ان ابني يقرأ المسحف بالنهار ويبيت بالليل فقال رسول الله على إلى الله متاتقم ؟ ان ابنك يظل ذا كرا ويبيت سالما » .

وقال أحمد ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن حيى عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن النبى عليه الله على المال والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أى رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيسه ، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه ـ قال ـ فيشفعان »

وقال أحمد ثنا حسن ثنا أبن لهيمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عسبد الله بن عمرو معت رسول الله عليه على يقول ﴿ أَكُثرُ مِنَافَقَ أَمِنَ قَرَاؤُهَا ﴾

وقال أحمد ثنا وكيع حدثني همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبسد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عليه و من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه و وواه أيضا عن غندر عن شعبة عن قتادة به وقال الترمذي حسن صحيح

وقال أبو القاسم الطبرانى ثنا عمد بن اسحاق بن راهويه ثنا أبى ثنا عيسى بن يونس ويحيى بن أبى حجاج التميمى عن اسماعيل بن والمعنى بن والله عن اسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله من قرأ القرآن فكانما استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى اليه . ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل بما القرآن فكانما صغر الله وصغر ما عظم الله ، وليس ينبغى لحامد القرآن أن يسفه فيمن يسفه أو يغضب فيمن يغضب أو يحتد فيمن يحتد ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن »

وقال الامام أحمد ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله علي الله علي قال « من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له تورا يوم القيامة »

وقال البزار حدثنا محمد بن حرب ثنا عي بن المتوكل ثنا عنبسة بن مهران عن الزهرى عن شعبة وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الله عن القرآن كفر » ثم قال عنبسة هذا ليس بالقوى وعنده فيه إسناد آخر . وقال الحافظ أبو يعلى ثنا أبو بكر بن أبي أدريس ثنا المقبرى عن جده عن أبي هريرة قال :قال رسول الله عليه قال « أعربوا القرآن والقسوا غرائبه »

<sup>(</sup>١) بل أسلوبه أسلوب الموضوعات لا أسلوب أفسح البشر محمد للطُّلِيِّ وعلى رضى الله عنه ولا أسلوب عصرهما .

وقال الطبرانى ثنا موسى بن حازم الاصبهانى ثنا محمد بن بكير الحضرى ثنا اسهاعيل ابن عباس عن يمي بن الحارث المذمارى عن القاسم أبى عبد الرحمن عن فضالة بن عبيد وتميم الدارى عن النبى برائح قال « من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار والقنطار خير من الدنيا وما فيها ، فاذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينتهى إلى آخر آية معه يقول ربك اقبض فيقول العبد بيده يارب أنت أعلم فيقول بهذه الحلد وبهذه النعيم اخر فضائل القرآن وبه تم التفسير .

للحافظ العلامة الرحلة الجهبذ مفيد الطالبين الشيخ عماد الدين اسماعيل الشهير بابن كثير كثر الله فوائده ، على يد أفقر العباد إلى الله الغنى محمد بن معمر المقرىء البغدادى عفا الله عنه ونفعه بالعلم ووفقه العمل به آمين ، وحرس الله مجد مالكه آمين – بتاريخ يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة من سنة تسع و خمسين وسبعائة هلالية هجرية صلوات الله وسلامه على مشرفها ، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهراً وصلى الله على سيدنا محمد وظاهراً وصلى الله على سيدنا محمد وسلم النبي الأمى وعلى آله وصحبه

---

﴿ تُم طبع الكتاب والحد أله ﴾

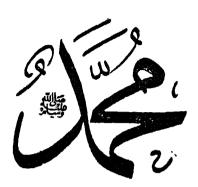

للأستاذ عد رضا ، أمين مكتبة جامعة فؤاد الأول سابقا

خير ما كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

استقصى فيه أطوار حياته منذ ولادته ، قبل النبوة وبعدها ، وماحدث له فى أسفاره وإقامته وما بذل من جهد فى نشر دعوته ، وما لاقاه من أهل مكة من هنت وإيذاء .

يجد القارئ في هذا الكتاب صورة لرجولة عد وسبره ، ومثابرته على إظهار دعوته بالحجة ، ويجد فيه قدوة سالحة للثبات على المبدأ الحق ، ووقوفه أمام الكثرة من أعدائه، وكيف استهان بهذه الكثرة في سبيل المتثال أوامر الله وتنفيذ رسالته .

وفوق هذا يجد فيه غزواته مفصلة تفصيلا وافيا في أسلوب شيق مفهوم مع صمة النقل والتحرى في الإسناد .

ويج فيه ماجرى بينه وبين اليهود، وما هاناه من خيانهم ونقضهم للمهد، وما يذله لهم من حلم، وحسن معاملة، ويجد فيه من الأسباب المقوله المبررة لطردهم من الدينة مالايدع عجالا للشك في أن اليهود من شر ماخلق الله على وجه الأرض.

وقد أُقبل المسلمون علىاقتنائه إقبالا استنفد طبماته الثلاث. وهاهي دار إحياء الكتب الغربية تقدمه إلى أبناء المسلمين في طبعته الرابعة مصححا تصحيحا متقناً.